









مجلة علمية ادبية تهذيبية ملية اخبارية « تصدر في غرة كل شهر عربي وفي السادس عشر منه » لنشها « السيد محمد رشيد رضا »

عنوانها ( مصر - ادارة مجلة المنار ) والتلغرافي « المنار بمصر »

( المجلد الخامس )

----

قيمة الاشتراك فيها خسون غرشاً اميرياً في السنة وفي الخارج ١٦فرنكا وفي الهند عشر روبيات

· حقوق اعادة الطبع محفوظة لمنشيُّ المجلة »

مطبعة الموسوعات بشارع باب الخلق بمصر

# فرست

#### ( الحِلد الخامس من المنار )

| Aise      |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1000      | « ٨ الجمع بين مصالح                                              |
| 209       | » » » »                                                          |
|           | والأخره                                                          |
| 2114      | « نتائج هذه الاصول في أها                                        |
| 5416      | وسلاماليه ماوالاحتجاج بالمسلين على الاسلا                        |
|           | المالم المالية المالية في المالية                                |
| VIA       | 02090. VIV. " INVIV. "                                           |
| ٥٣٨٠      | 40 .03 - 30 11 .                                                 |
| 110       | « زوال عله المودعن الله                                          |
| 621       | « والعلوم الأوربية                                               |
|           | « سماحته وتساهله                                                 |
|           | « coli»                                                          |
| 1 1       | « الإصلاح والمصلحون فيه                                          |
| 1         | 4.9 alaila ol                                                    |
| 2         | « مستقبله ۱۰۲و۲۰۱                                                |
| 11        | « أسباب انتشاره                                                  |
|           | « في الصين                                                       |
|           | dia chan NI almata                                               |
|           | « اعتقاد الا وربيان فيه<br>« والنصرانية (مقدمة الكتاب)           |
| ,         | « والنصراسة ( معدمه المعدب                                       |
|           | « دين المقل                                                      |
| 1         | « دین وشریعة « دین وشریعة                                        |
| 119       | « معنى كونه اخر الاديال                                          |
|           | « احياوه مدينة الاعم السابعة                                     |
| 498       | « مناباه مخصائص»                                                 |
| 404011    | « في عصر العلم (كتاب ) ٤                                         |
| 111       | اشهر مشاهير الاسلام (كتاب)                                       |
| 971,77    | 1 Konk - 1 Konks 3406 L                                          |
| 4.4       | الاصلاح الاسلاى 340و                                             |
| VA9       | أطوار البشر<br>اعجاز احمدي (كتاب)<br>الاعطار الافرنجية — طهارتها |
| 0 · V     | ا اعجاز احمدي ( نتاب )                                           |
| 9 V       | الاعطار الافرنجية - طهارس                                        |
| 119       | ا القاب التعظم                                                   |
|           | الاتم - أسباب انحطاطها                                           |
| 198       |                                                                  |
| اعضاؤها ٦ | « وحد مها و المالعة الم القرى - فأتحة سجل جمعيتها و              |
| A         | ام القرى « خطبة الرئيس « خطبة الرئيس                             |
| YYEY      | 1 %                                                              |
| 18 16 1   | « « موضوعاتها                                                    |

- chi'y

الانصاف انكانا اوريا –

الأعان :

بدعة م

البروت

السان (

الينة

التار

الرع

> >

6 >

الاريخ

زيه

الدريا

الترا

1

, in

تعام

النعلم

صحفه (1) 51e141e1116.10 آثار السلف الآخرة - أحوالها 170 آداب اليونان والرومان YACT . YEXYY آدم - معصيته « - ishes IV wals 171 « السجود له « « » 177evrv ابن رشدوفلسفته الله « عندنه » 902922. ابن رشيد وابن سعود في نجد 901 أحسن الكلام (رسالة) 111 احمد الحبتكر (وفائه) 091 الاذان السلطاني 11. إزالة وهم الازمر والازمريون LVAGOVO 117 الاساب - اثباتها 127 الاسراء - مارۋى فيها 004 أسرار القصور (قصة) . Y & أسرار البلاغه - مقدمته « « - شهادة المفتى له الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ١٠٤ و ١٤١ 611361706170 الاسلام والنصرانية التساهل والتعصب فيهما ١٠٤ £ 4 . 9 الاسلام-دعوناه الاصلالاول لهالنظر العقلي « ۲ اتفاق العقل والنقل « « « ٣ المعد عن التكفير ٧٤٤ ٤ سن الله في الحلق ««« • قلدالسلطة الدنية ٩٤٤ 204 ٦ حالة الدعوة ٧ مودة المخالفين LOY

| محيفه                                                        | aise                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| التعليم الرسمي والجمعية العمومية بمصر ١١٠                    |                                                                                 |
| 111                                                          | ألامهاء — إهمالهم الدين المراء — إهمالهم الدين المكرمة ( الشريف ) ١٩٦           |
| « « عصر وعيوبه ١٥١و٣١٩ و٣٠٨                                  | المير من المكرمة والشريك                                                        |
| « في مدارس الجمية الخيرية « ٧٧٣                              |                                                                                 |
| « العصري ومغاسده • ۳۰                                        | « مواطنهم وتعددهم<br>الانصاف في أسباب الحلاف (كتاب ) ۴۷۰                        |
| د ال ق الامة ٢٧٠                                             | انكاترا مع تركيا وروسيا                                                         |
| « المرقي للامة « ــ نظامه النافع ۲۲۸                         | اوريا — اسباب مدنيتها ٢٧٠                                                       |
| التفريق في النصرانية ٤١٨                                     | الاعان والاسلام (معناها) ٢٢٦                                                    |
| تفسير القرآن • و ١٤ و ١٨ و ١١ و ١٦١                          |                                                                                 |
| 7970 - 917 - 117 - 177 - 07 - 07 - 07 -                      | (ب)                                                                             |
| ١٠١٥ و١٠٨                                                    | بدعة جديدة في مسجد جديد                                                         |
| تفصيل النشأتين (كتاب) ١١٦                                    | البروتستانت ٢٩                                                                  |
| التقليد والذاكرة                                             | البيان ( مجلة هنديه )                                                           |
| **** **** **** **** **** **** **** *****                     | البينة كل مايتبين به الحق                                                       |
| « _ بطّلانه _ »                                              |                                                                                 |
| « والتلفيق ( تلازمهما ) ٣٧٦                                  | ( <del>-</del> ( <del>-</del> )                                                 |
| تقويم البلدان عند العرب                                      | التاريخ عدارس الحكومة                                                           |
| « المؤيد · التقويم الأزهري ١١٩                               | ناریخ التحدن الاسلامی (کتاب) ۱۰۰                                                |
| التهذيب (جريدة)                                              | « حرب الدولة واليونان « ٧٩                                                      |
| التوبة ٨٠٣                                                   | « علوم البلاغه » ٤٧٠                                                            |
| التوحيد                                                      | التاريخ والامة                                                                  |
| تونس ۱۱ ه و ۱۷۸ و ۸۷۱                                        | اتعارة بالنساء (قصة) ٩٦                                                         |
| (7)                                                          | تأسيس النظر (كتاب)                                                              |
|                                                              | تربيت ( جريدة فارسيه )                                                          |
| الحاممة الدينية والوطنية ٧٩٠٥ و٧٩٤                           | تربيه الذكور والاناث معاً ١٩٠ و٣٥٣                                              |
| الجامعة -ردعام ١١٣١١ ١٣٠١ و ١٧١١ و ٧٩٠                       | تربية نساء الافرنج (مضارها) ٨٨١                                                 |
| و ۷ ۰ ۸ و ۸ ۶۱ ۱<br>الجامعة ـ مشروعها الاقتصادي ۵۵۹          | التركية — دعوى كتابة النبي بها ٢٨٠                                              |
| الجامعة مشروعها المعسادي الجامعة والاسلام ـ رد على معترض ١٧٠ | الترك والعرب « — ترجيعه الملك على الدين ١٠٢                                     |
| الماس وتأثير عقيدته                                          | 0. 6                                                                            |
| الجذب والمجاذيب                                              |                                                                                 |
| الجرائد ٢٣٠                                                  | التقصب الديني (رسالة في نفيه عن الاسلام) ١١٦                                    |
| « والمجلات ١٩ ٧وه٧٩                                          | التعصب ـ عدّواه الى المسلمين ٢٨٠ - « والفرق فيه بين المسلمين والنول و ٧٩٠ و ٧٩٠ |
| الجزيرتان ٢٢٨                                                | تعصب النصاري على العلم ١٠٠                                                      |
| جزيرة العربخواصها ومزاياها ١٩٢٢                              | « « على المسلمين والهواد • ٢٠                                                   |
| الجغرافية الطبيعية عند العرب ٩٣١                             | تعليم الذكور والاناث معا العراو٣٠٣                                              |
| الجميات في النصرانيه ٢٩١                                     | « المسميات قبل الاسماء ١٤٨                                                      |
| « العلميه بأوربا « العلميه بأوربا                            | « اليو نأنية والرومانية » ٧١١                                                   |
| جمعبة أم القرى استشارة ١٨٠ و٧١٩                              | التعلم الأسلامي في تونس ١١٠                                                     |
| « « قرار ۲ « ۱۲۱                                             | « بضرب الأمثال « كبضرب الأمثال »                                                |
| ا « « تذكرة ورجاء وتهوين ٢٠٩                                 | « بالأعمال المادية الشاقة » « بالأعمال المادية الشاقة                           |
|                                                              |                                                                                 |

محيفه ه و الدرا و ل في الدرا الدرا ۱۸ ا الدرا ۱۹ ا الدرا الدرا الدرا الدرا ا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا ا الدرا ا الدرا الدرا

و٢٥٦و

119

ATE امع، ۱۸۰ (با الماب) ۱۸۰ (باتا الماب) ۱۸۰ (باتا

Yate

الرادورة من الرما الرما

| Description of the Control of the Co | 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aise .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاف في المسلمين وأسبابه ٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معيفه ال | ( 1 - 1 ) - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| « — رفعه بحكم الحاكم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 771    | جمية مستقبل الاسلام (اقتراح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| « طريقة رفعه في المعاملات ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.      | « مكارم الاخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لفاء _ مساعدتهم للعلم و ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 774   | الجمعية الحبرية الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ليقة وأوهام الاثم في مبدأها ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | الجن وتسلطهم على الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ارة الاسلاميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 11     | « واللائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رارة أو شارسية<br>نوارق في النصرانية النصرانية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4      | جنة ادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نوارق عند الوثنيين الوثنين الوثنيين الوثنين الوثن الوثنين الوثنين الوثنين الوثنين الوثن الوثنين الوث  |          | الجهاد في الاسلام والنصرانية [مقابلة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| واطر الحير والشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316      | الجواهر الكلامية (عقيدة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 al VI *10 m I all a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -        | (ح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ير الكلام في القراءة حلف أو مام (<br>قرة المين برفع اليدين (رسالتان) ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2)      | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |
| ورة العيل بوطع اليشان و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 19     | حاضر المصريين (كتاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لخيل - وصف عربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | الحال بين العامة ( رسالة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 490      | د والمآل (قصة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله المن او فتروم ۱۰ وه ۱۰ وا ۱۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127      | حب الزوجة والولد والوطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الو المستمال الو حورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11       | الحجاز مستقبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ارد عليه السارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | المج _ ترك الملوك والامراء اياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| للاعاء والعصباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Very A   | « في هذا العام « ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لدليل العقلي مع السمعي الدليل العقلي مع السمعي الدليا - حكم النصرانية بتركها ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | محم القرآن (كتاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دلائل الانجاز (كتاب) ١٥٦ و٢٥١ و٢٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | الحاج بن يوسف [ قصه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ولا تل الا جاد ( التاب )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | حدوث العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الدسا في باريس ر سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 710      | حرب فرنسا للسنوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الدهر والزمن<br>الدين—أخذه من الكتاب والسنة ٢٣ و ٣٠ و ٣٠ و ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | حروف المطابع (اصلاحها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الدين احدومن المعاب والمعاب ١٩١٨ و ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | حریق میت غمر ۱٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « - ارتفاؤه ۱۹۶۳ م ۱۹۹۳ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110      | حرية العلم باوريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| « — تشويشه على العامة ٢٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .79      | حرية العام باوربا<br>الحرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| « التشديد والتشويش فيه ع ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7        | الحسود الممم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a lumiture from a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 914      | الحشيش والأفيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « حريته<br>« ختمه بالاسلام ، ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £ . A    | الحكماء والعلماء عند الخلفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| « كونه فطريا وتقسيمه ٢٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y . 0    | حواء ام البشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YYY XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 090      | حياً ثنا التناسلية (كتاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| « الفطري والاسلام « الفطري والاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « النهي عن الغلو فيه ١٦٥ هـ ٢٦٥ « الاسلامي مع العلم ١٦٥ «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | (خ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OV. dada NII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240      | خرافة الشاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸        | خزان أسوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العربية المالية ١٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117      | خطبة الجمعة والعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 744      | « مصطنی کامل فی عجد علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا واختلمه (العاقهما)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 · V    | الخطباء وأحاديثهم الموضوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 779      | الخط الديواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 778      | خلاف الائمة كيف بكون رحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا الراوي ( حريده )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 44     | خلافة آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الربا في ورق (البنوك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.8      | خلافة آدم<br>الحلافة الاسلامية (رأى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| **************************************                   | HINDHILLIAN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا                                                        | رصيفه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا سیاسة عمر                                              | الرجال - وصف خيارهم وشرارهم سه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السياسه ومفاسدها                                         | رحلة صادق باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السيوف — وصف عربي ٢٥٠٠                                   | الرخص في الاسلام ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (ش)                                                      | رسالة الشيرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | وسالة الكسائي في لحن العوام ١ ٥ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الشافعية" والصوفية" ٣٠٦                                  | الرشوة - محرعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شبان مصر وشوابها                                         | رضاع الزوج من الزوجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شبهات المسحبين وعبج المسلين ٩٨ و٣٣٤ و١١٥                 | الرماح - وصف عربي ٢٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 680 Nel 3 Ne F A Ne F A Ne                               | رمضان والمنكرات والجرائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الشرك وأنواعه المحموع                                    | رؤيا مناميه في عملكه خياليه" ووج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشريعة - جناية الجود عليها ٢٩٥                          | روایات الحداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| « واختلاف الزمان وألمكان ٧٠٧                             | الروضة الانبقه (كتاب) ع ٣٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| « والدين في الأسلام ١٤٩                                  | الروح مستقرها بعد الموت ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الشمائر الملية                                           | الرياسة الدينيه عند المسلمين والنصاري ٦٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الشعر رد على ذاميه ٢٥٧ و ٢٩٨                             | (;)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الشعور بالفضيلة<br>الشفاعات — الاتكال علمها ٢٥ م. ٣٩. ٣٦ | الزكاة في الأوراق المالية"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | الزهد _اضافه السلمين ٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | الزواج عند المصريين ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | « في الاسلام » . و ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | زوجات النبي عليه السلام _ حكمة تعددهن ٩٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ص)                                                      | الزوجات _ فائدة تمددهن ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الصراط في الآخرة                                         | الزينة — اباحتها في الاسلام ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصراط المستقيم (كتاب) ٧٩٥                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صفاقس - حادثتها معاقس                                    | (س)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٧٥٧                       | الساعه" (قصيدة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « حكمه الجهر والاسرار فها ١٩١٠                           | السعادة ( عِلة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱ - رخمها ۱۹۸۸                                           | سفينة النجاة (كتاب) ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « - شبه تارکیها « - »                                    | سكة حديد الحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصور – حكم اتخاذها                                      | السلام على غير المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الصوفية - غمنه تهم                                       | سلطان زنجبار - حجه ۸٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| « — نساهلم في الدين هـ . ه                               | السلطان المسلم الجائر والعادل الكافر ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| « - نشرهم الدين ١١١ - ١٠١                                | ه - تحريم المجابه ١٢٨<br>د في الاسلام ١٠٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| « — علومهم واعمالهم ۲۱۲                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصوم والصلاة والإيمان المعان                            | 7 to 0 to 10 to 11 to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (ض)                                                      | السلطتان الدينية والمدنية الاعواء ٨ المعاواء ٨ المعاواء ٨ الما الارتقاء (كتاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | all the state of t |
| ضعف المسامين بسبب الاعتقاد ٧٧                            | السنة والبدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ضعف المسلمين بسبب السياسة                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ضعف المسامين بسبب فقد الحرية ٩٩                          | / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ضعف المسلمين بدبب اعمال الأمراء الدين ١٠٥                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صحفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | and the state of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.9EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v "61475"                                            | معيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وم العرب واكتشافاتهم ٧                               | الدين ٢٠١ ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مف المسلمين بسبب انحلال رابطة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وم العرب والمحت المرآن عليها الكون - حث القرآن عليها | 1. A Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من المسلمين بسبب التدليس والد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموم الادبية عند المسلين                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رعف المسامين بسبب العاماء الرسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 948,844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | « الكونية «                                          | 1244.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il all lal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مين وتأثيرها                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رحف المسلمين بسبب اهال العلوم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / 0 \                                                | 1116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يعف المسلمين بسبب فقد السراة والهدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)                                                  | 1116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| :٧٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فرارة المسلمين وانواعها                              | عاصر ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | زمف المسلمان بسبب شكل الله بن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لغزالي — اثباته الاسباب والسنز                       | 9 0 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شيف المسلمان بسب الجمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العرابي الله أي اله                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضعف السلمين بسبب الجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | « وفاق بأكون له «                                    | VVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ضعف المسلمين بسبب الغراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لغيب - دعوى علم                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضعف المسلمين سبب جهل النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » — مفاتحه                                           | V . £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ضعف المساءين سر داسيا به الدينيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (i)                                                  | لاخلاقيهه٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صعف المسلمين سرداسيا به السياسيه واا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | V-7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صعف المسلمين - سرداسيابه العثماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتع القدير (كتاب)                                    | 1 V. 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ضعف المسلمين -سرد اسبابه المختلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4976110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فرنسا والاسلام                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفقماء - تشديدهم                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفاسفه الألهبة عند الاقدمين                         | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of the s |
| - V + V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | « عند السلمين »                                      | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطب عند العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۹۷ و۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | « القدعة وابن رشد                                    | 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طبقات العلماء والناس في اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفوز الاصغر (كتاب                                   | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطريقة النقشبندية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | £7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طول العمر بعمل البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ق)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطيبات اباحتها فيالاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VA e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قاموس الماني عربي                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قانون جمعية تعليم الموحدين                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القبر – عدابه                                        | 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبد الله بن سلام - مسائله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1416111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | القبور — تعظيمها                                     | £VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبرة وتنبيه بموت وجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القرآن - تأثيره في التهذيب                           | 1710171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القرآن - جعله مهراً للذمية                           | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدل عمر<br>العدوى وتأثيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القرآن - دعوى اللعن فيه                              | ANTONY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عربي كريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القرآن - تأثير حفظه في البلاغة                       | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العرب - خصائمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القران ـ المرحفظة في الله                            | . 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | « — علم تلامدتهم وبلاغته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| .09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القرآن مس المحدث له                                  | 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « — مدنيهم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠٠١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القرآن والكتب المنزلة                                | 6 N3 6 N3 6 NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عمية الأنياء - ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القراءة على الموثى                                   | 1.V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العقل والآسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قصص مجلة الهلال                                      | 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « وألنصرانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القصيادة                                             | 43.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | « والقلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1110116111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القضاء في الأسلام                                    | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « والعلب<br>العلم — أنواعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العام — الواعه<br>« — تجليه في العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 11                                                 | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VAV .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القطب عند الصوفيه                                    | VAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « والاصلاح الاسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s | 2 .11 . 2 . 11                                       | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>الصناعى ( مجلة )</li> <li>السناعى ( أم ذه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | The state of the s | علم الكلام - رأي فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 山田本本本本大大大大大大大大山田田田山上

| ا                                                                            | diano                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| I helicu Ilmans elkalis elface VWO                                           | (5)                                                        |
| الدارس ـ رأى نها ١٨٦                                                         |                                                            |
| ا مدرسة بني مزار ١٠٠٤                                                        | كتاب نجدي إلى نجدي                                         |
| مدرسة الشربجي                                                                | كتاب الاسلام والنصرانية [تقريظه] ٧٨٧                       |
| مدرسة مامر ٩٠٦                                                               | الكتابوالسنة الاستهداء بهماه ع و١٨٦٠٨ ١٦٨ ١٦٨              |
| مدايه" المرب                                                                 | الكتب إحراق النصاري لها ٢٩ ١ و ١٩٨                         |
| المذاهب — اختلافها ٢٠٠                                                       | الكتب المفيدة للناشئين ٧٨٧                                 |
| مذهب تولستوي [كتاب] ٩٥٤                                                      | الكتب المقدسة - الأكتفاء بها في علوم الدنيا ٤١٧            |
| مذهب السلف ٤١٥٣١                                                             | المحول - طهارته المحارث                                    |
| مراکش - ثورتها                                                               | الكرامات - دعوى الدجالين لها ٧٤٠                           |
| مرشد الضبطية القضائية [كتاب] ٢٧                                              | الكرامات والخوارق ( ۹۳۸ الكفارات عند اليهود ( ۹۳۸ ال       |
| المروءة والوفاء [قصه] ٢٥٥                                                    | 1 - 7 - 11                                                 |
| المسألة المأمونية" على ١                                                     | 0 1 - 2 - 1                                                |
| المسامرات الشعب [قصص] ١٠٠٧                                                   | الكراك - حتى الاستمطار ١٠٠٠ ا                              |
| المساواة في الاحكام الاسلاميه ٢٧٦                                            | الكواكبي ترجمته ٢٣٧ و٢٧٦<br>الكيمياء الصحيحة عند العرب ٢٣٤ |
| المسيح ــ نزوله                                                              |                                                            |
| المسيح والمسميه في اعتقاد المسلمين ٢٣٤                                       | (3)                                                        |
| مسيح الهند ١٧ ١٧ و١٩٩٨ و ١٨٧                                                 | لِبنان رأي في اصلاحه ١٨٥٧٨ ٩١٨                             |
| مسير الآنام ومصير الاسلام مساهر الانام ومصير الاسلام مشاهير الشرق (كتاب) ٢٨٦ | السان الصدق ا كتاب                                         |
| مشاهیر الشرق (کتاب) ۲۸۲<br>المصری [جریدة] ۳۰۰                                |                                                            |
| المطر – اجتلابه والعلم به                                                    | اللغة جناية الجمود علمها ٢٦٠                               |
| المعجزات الكونيه - عدم الاعتماد عليها في                                     | اللؤلؤ النظيم [كتاب]                                       |
| اثبات نبوة خاتم الانبياء                                                     |                                                            |
| المعلقات السبم المعلقات السبم                                                | ( )                                                        |
| مفكرة الموسوعات                                                              | مأثرة حمدية                                                |
| المقتطف ( مناظرته ) ۸۸۹و۸۸۸                                                  | المادة وخلق العالم                                         |
| المكاتب الاسلاميه المكاتب الاسلاميه                                          | المال للاصلاح المال التعالم                                |
| اللائكة ع ع و ١٩٢٧ و ١٩٠٠                                                    | المتشابهات - مذهب السلف والخلف ٤١.                         |
| ملجأً الابتام واللقطاء . ٩٧٠                                                 | المتصوفة وشعائر النصارى ١٠٧                                |
| الملكان الكاتبان ٩٤٠                                                         | = 11 - 11 = 1                                              |
| المنار تقريظ وشهادة ١٥٩ و٢٣٦ و ٨٧٩                                           | - 11 7 4                                                   |
| المنارحة السنه السنه المنارحة السنه                                          |                                                            |
| المنارب طلاب النسخ المفقودة ٩٧٠                                              | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                    |
| المنارب في البلاد الآسلامية ١٨٧٩                                             |                                                            |
| المنارـ في السودان مهم                                                       |                                                            |
| المنارـ ومسيح الهند المالها ٩٧٧                                              | 1 1 1 1 .5                                                 |
| S-11 11 11                                                                   | محمد على بأشأ الكمير ١٠٧ و١٧٥ و٠٠٠ ٢٣٧                     |
| 11 N VI 621                                                                  | المدارس الأسلامية الأولى ( 4.6 از ا                        |
| 111 701                                                                      | 1                                                          |
| مو در الطبی بنصر                                                             | li .                                                       |

たいかしていることが、これが一十二のか

()

والم

7,04

1

j 0;

| Ann      | )(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فهرست المد                               | ٨                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| طغيغه    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 42                                     |                               |
|          | (و)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ن)                                      |                               |
| £ ∀•     | وباء ـ دفعه بالمخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W Y7771                                  | Total of the                  |
| 401      | وباء _ الوقاية منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اجه الهاوالاستعدادلها ۳۲۹ ال             | سوة حمد صلى الله<br>محر الم   |
| .94      | وباء لـ بودي<br>لوثنيه ـ محوها بالاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ن کتب الهودوالنصاری ۱۲ ا                 | سوه مد ب ا                    |
| 470      | و مليه حـ هولما بالعدم<br>لوجود عند المتكام <i>ين</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | */\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | النجه أ دمان                  |
| ۲۰۲ و۱۹۹ | توجود عند اسمان<br>الوحدة الاسلامية والوطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و وسلطمين على الرجال                     | ال: ا حمامه                   |
| Vol      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | و بالمهور الاستقلالية                    | الناء _ مضار                  |
| 9 É V    | الوحى _ طريقه" في اثباته<br>" العالم الديمة المساحدة المساح |                                          | النساء — وصف                  |
| 919      | وصيه" بطرس الاكبر<br>معلم علم المسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الميامها والعوس                          | النصرانية - نتائج             |
| 0 5 0    | الوطنيه" الحقه" والباطلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ومها العلم                               | النم إنه" حمقا                |
| 199      | الوفاق الاسلامي الانكليزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اقتيا المطبوعات                          | النه انه مرا                  |
| 910      | وفاة عقيلتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ومتها السلطه والاعتفاد الماء             | النصرانية" ــ مقأر            |
| ۲1.      | وقاية الشبان (كتاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م الناس ميا                              | 141 % at 1.00                 |
| £ 7 A    | الوقف ــ شروط الواقفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هافي مدنيه اليو النوالرومان ۸۹۷<br>۸۲۰   | النصرانية "-تأثير             |
|          | الولادة _ منع النصاري لتسهيلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YVY .                                    | النظام والجمود                |
|          | ( ي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠٩٣ -                                    | » في كل شو<br>النعيم الروحاني |
| 91       | (33411", ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( قصه )                                  | MVI 12 5                      |
| 9 4      | يوسف (قصه المراودة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | في موسيق الافرنج والعرب ٩٠٠              | نيل الأرب                     |
| VeV      | يوسف واخوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( 🔺 )                                    |                               |
| A90      | اليوم الاخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · ·                                    | It be my b                    |
| V (0     | اليونان والرومان • مساويهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مراط المستقيم (كتاب) ٨٤٠                 | المداية الى الا               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | هبه میه                       |



#### ﴿ تنبيه ﴾

اننا اعتمدنا في بعض مسائل هذا الفهرس على المعنى الظاهرالذي يطلب بالراجعة ووضعنا لبعض المسائل المهمة التي في أثناء المقالات عناوين فمن كشف عن شي ولم ير له عنوانًا فليقرأ في الصفحة يجد مطلوبه

( gir pepil live, all of live ) of one of live in the live in the

# ﴿ فَانْحَ: السَّهُ الخامس ﴾

# كبشم التراار عن الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ،

وبعد فقد تم للمنار أربع سنين ودخل بهذا الجزء في السنة الخامة ولم ينس القراء ان فواتح السنين الخالية وخواتيم اكانت تكتب بمداد الصبر والتبرم، على صحائف الامل والتعلل، لما لقيناه من معارضة أنصار الجهل، ومناهضة الذين ألنوا الذل، وما تحملناه من مناصبة الظالمين، ومغاضبة المقلدين، مع العناء الكبير، وقلة الدون والنصير، ولو كان هذا المنار منشأ لاجل الكسب، وابتغاء الرزق، لقوضته أنواء المناوأه والمناكده، ودكته رياح الماكرة والمرابعة، ولو قصد به النوسل الى الوظائف ودكته رياح الماكرة والمرابعة والرواتب، انال منها ما أراد، اونالت والمناصب، والتوصل الى الرتب والرواتب، انال منها ما أراد، اونالت والمناصب، والتوصل الى الرتب والرواتب، انال منها ما أراد، اونالت

منه ماتريد، ولو كان الغرض منه الرياء والفخر، و حسن السمه والذكر، لتلاعبت به الاهواء، وعبثت به أيدي الزعماء والرؤساء، فأمالته عن الطريقة، وصرفته عن طلب الحقيقة، كلا والله ما كان شئ من ذلك الطريقة، وصرفته عن طلب الحقيقة ،كلا والله ما كان شئ من ذلك ولن يكون و إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واله أنيب »

صرحت في فاتحة الدنة الاولى بأنبي كنت في هذا العمل بين يأس ورجاء يحركني الباعثان، ويتنازعني العاملان، وفي خاتمها بان خوغا، الناس سلقونا بألسنة حداد، ورمونا بسهام الانتقاد، ولم تكن السنة الثأنية بأمثل من الأولى ، ولا بأقل بلا، وأكثر قبولا ، وقلت في فأتحة السنة الثالثة إن المنار قد انتشرت تمالميه ولم أقل انه زاد هو انتشاراً، وقات ان الكتاب والخطباء قد تداولوا مسائله ولمأقل انهم كانوا أعواناً له وأنصارا، بل صرحت بانهم كانوا « بين مخطئ ومصيب ، ومنتقد ومجيب ، وهكذا يكون الأمر في أوله وستتجلى الحقيقة للناس ان شاء الله عن قريب ، » . وكتبت في فأيحة السنة الرابعة انه « قد نما النموَّ الطبهميّ المقدَّر له من أول نشأنه (أي التدريجي البطئ) ولتي صاحبه من الألاقي بض مالتي الذين تصدوا للاصلاح من قبله وصبر كما صبروا والله مع الصابرين » نعم انا كنا غزج هذه الشكوى بشكر العلماء، والاعتراف بفضل الفضلاء، الذين تقبلوا المنارباً حسن القبول ، ورأوهمن بواعث إحياء الامل وحصول المأمول ، مع الايماء الى قلتهم ، والتبرم من عدم نجدتهم ،

هذا مجمل تاريخ المنارمن أول نشأته الى سنته الرابعة التي كان آخرها خيراً من أولها ، وخاتمتها أفضل من فاتحتها ، ولم ينس القراء اننا اعـ ترفنا فيها بتضاءن قراء النار، وكونه صار موضع الثقة في جميع الأقطار، ونزيد تحدثًا بالنممة فنقول: لقد خشمت بفضل الله تعالى أصوات المشاغبين، وأعرض النياس عن جهل الممارضين ، فخنست شياطين الوساوس ، وطاشت سهام أرباب الدسائس ، وصارانا من مستحسني العمل في السر ، أمن يدُّو اليه في الجهر ، ومن المتبرمين منه ، من يناضل دونه ويدافع عنه ، فلنا أن نقول الآن تحدثاً بالنعمة: أننا انتقانا من مقام الصبر الى مقام الشكر . فأما الصبر فلا بد للداعي الى الحق من الاعتصام به ولذلك قرن الله تمالى التواصي بالحق بالتواصي بالصبر ، ومن فوائد الصبر الظفر وحسن الجزاء قال تعالى « وأَيَجْزِينَّ الذين صَبَرُوا أَجْرَهُم بأحسنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ » وقال عن وجل « وجَعَلْنَاهُم أَثْمَةً يَهْدُونَ بأَمْ نَا لما صَبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوقنُون » بل وعد سبحانه أهل الصـبر ، بمضاعفة الجزا. والاجر ، فَـٰتَالَ « أُولَٰئُكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ تَيْنَ بما صَبَرُوا » . وأما الشكرفقد وعد الله تمالي صاحبه بالمزيد من النعمة والأمن من العـذاب فقال عن شأنه «وإِذْ تَا ذَّنَ رِبُّكُم لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدْ» وقال جل ثناؤه « ما يَفْمُلُ اللهُ بِمَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنَتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكَرًا عَلَياً » فنسأله تعالى أن يو فقنا للشكر على الألاء ، كما وفقنا للصبر على البلاء ' فأن الشكر مقام عزيز لأزمن شأن الإنسان ان تبطره النعمة ويشغله النرور بها عن الشكر عليها ولذلك قال تعالى « وَقَايِلُ مِن عَبَادِيَ الشَّكُورِ » الشكر هو ممرفة النممة للمنعم تمالى والثناء عليها وصرفها في اقامة سننه وموافقة حكمته وموجباب محبته . ومن شكر الله شكر من أحسن

العمل من عباده فقد روى احمد وأبو داود وابن حبات من حديث أبي هربرة رضي الله تمالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لايشكر الله من لايشكر الناس » لهـ ذا نشكر لأولئك الافاضل الذين انــدبوا للدءوة الى المنار والسعي في نشره عملهم ، ونعرف لهم فضلهم ، ونشكر أيضاً للمشتركين الكرام الذين يؤدون الحقوق في أوقاتها وفاءهم ونعترف بالسبق بالفضل ، لقوم سبقوا بالبذل ؛ فأدوا قيمة الاشـ تراك عن السنة الخامسة قبل دخولها حتى إننا لم نقبل ذلك من بعضهم الا بعد الإلحاح منهم والاصرار . ونوجو من سائر المشتركين الفضلاء ، أن يبادروا إلى حسن الاداء؛ فان من يُشكَّرُ له ، خير ممن يصبر عليه ، وتحمد الله تمالي ان أ كثر قراء المنار ، من المصطنين الاخيار ، فنهم العلماء الفضلاء ، والامراء والوزراء ، والقضاة المقسطون ، والمحامون البارعون ، ونظار المدارس وأساتذتها ، والاذكياء النابغون من تلامدتها ، والتجار الامناء ، والزراع الوجهاء ، وأهمل الاستقامة من الموظفين ، وذوو الشهامة من الضباط المصربين ، ونعدالجميع بالناسنبذل الجهدفي، زيادة الفوائد ، وتحرير المسائل ، والبحث عن أقرب الوسائل المضة المسلمين ، ومنفعة جميع الشرقيين ، بل نرجو أن يكون عملنا خدمة للناس أجمعين

ونسأل الله أن يحفظنا من عثرة القسلم، وزلة القسدم، وان يلم منا السداد، ويوفقنا الصواب، وان ينصر سلطاننا، وينير برهاننا، ويحقق آلانا، ويحسن مآلنا، فهو نعم المولى ونعم النصير، بيده الخسير وهو على كل شيء قدير صاحب المنار ومحرره محمد رشيد رضا

# القيم الريني

# ﴿ باب تفسير القرآن الحكيم ﴾

( مقتبس مما يَلقيه في الأزهر، ولاناالاستاذ الامام الشبخ محمد عبده مفتى الديارالمصريه)

« كَيْفَ تَكَفُرُ و نَ باللهِ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا فاحْيَا كُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثَمَ

يُحْيِيكُمْ ثُمَ اليه تُرْجَعُون ، هُو الّذي خَاقَ لَكُمْ ما في الأرضِ جَميماً ثم
استَوى الى السَّمآء فَسَوَّا هُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ وهُو بكل شيء عَليم »

الدكلام متصل بما قبله و مر تبط به ارتباطاً محكما والحطاب الفاسة ين الذين يضلون بالمثل فانه وصفهم أو لا بنقض المهد الالهي الموثق، وقطع ما أمر به سبحانه أن يوصل ، سواء كان الأمر أمر تكوين وهو السنن الدكونية ، أوأمر تشريع وهو الديانة السهاوية ، ثم بعدهذا البيان جاء بهذا الاستفهام التعجبي عن كيفية كفرهم مقترناً بالبرهان الناصع على انه لا وجه له ولا شبهة تسوغ الاقامة عليه ، أي بأي كيفية من كيفيات الكفر بالله تمالى نأخذون مع أنهم كنتم أمواناً فأحياكم الخوالمال هو مجموع جملة وكنتم أموانا » وما عطف عليها وهو المبين لشأن الانسان في موتتيه وحياتيه ، أي «كيف تكفرون بالله و» هذا حالكم - «كنتم أموانا » منبته أجزاؤكم أي «كيف تكفرون بالله و» هذا حالكم - «كنتم أموانا » منبته أجزاؤكم طبقتها الغازية (الهوائية) لا فرق في ذلك بينها وبين أجزاء سائر الحيوان طبقتها الغازية (الهوائية ) لا فرق في ذلك بينها وبين أجزاء سائر الحيوان والنبات غلفكم في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم وفضلكم على غيركم والنبات غلفكم في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم وفضلكم على غيركم بقبض الروح الحي الذي به نظام حياتكم هذه فننحل أبدانكم بمفارقته إياها بقبض الروح الحي الذي به نظام حياتكم هذه فننحل أبدانكم بمفارقته إياها بقبض الروح الحي الذي به نظام حياتكم هذه فننحل أبدانكم بمفارقته إياها بقبض الروح الحي الذي به نظام حياتكم هذه فنه حل أبدانكم بمفارقته إياها بقبض الروح الحي الذي به نظام حياتكم هذه فنه حل أبدانكم بمفارقته إياها بقبض الروح الحي الذي به نظام حياتكم هذه فنه حل أبدانكم بمفارقته إياها بقبط وهبكم من العقل والادراك وسخر لهم من المقل والادراك وسخر الكمانية بمفارقته إياها بقبط و منه المقل والادراك و مناه و بالمها في المؤلفة المؤلفة و المؤلفة و الذي به نظام حياتكم هذه في المدانكم بمفرا في المؤلفة المؤلفة و ال

وتمود الى أصلها الميت وتلبث في طبقات الأرض وتدغم في عوالمها حتى ينمدم هذا الوجود الحاص بها «ثم يحيبهم » حياة ثانية كما أحيا كم بمد الوتة الأولى بلا فرق الا ما تكون به الحياة الثانية أرقى في مرتبة الوجود لأن من سنته تعالى في خلته الترقي (وخلقنا كم أطوارا) كل طور أرقى مما قبله «ثم الله ترجمون » فينبئكم بما عملتم ، ويحاسبكم على ما قدمتم

فاذا كان هذا شأنكم معه وهذا فضله عليكم ؟ وهذا ،بدأكم وذلك منهاكم ، فكين تكفرون به و تنكرون عليه ان يضرب لكم مشلا تهتدون به ويبعث فيكم رسولا ، فكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعامكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون من مصالحكم في حياتكم الثانية ؛

لايقال كيف يحتج عليهم بالحياة الثانية قبل الايمان بالوحي الذي هو دليلها ومثبتها الانه احتجاج على مجموع الناس بما عليه الاكثرون منهم ولا عبرة بالشذّاذ المنكرين للبعث في هدا المقام لأن الاحتجاج بالحياة الأولى بعد الموتة الأولى كاف للتعجب من كفرهم بائلة وانكارهم عليه أن يضرب مثلا أما لهداية الناس زعماً أن هذا لا يليق بعظمته فان من يوجد هذا الانسان الكريم ويجمله في أحسن تقويم ، من تلك الذرات الصغيرة الانطفة المهينة الحقيرة ، والعلقة الدهوية ، والمضغة اللحمية ، « لا يستحيى أن يضرب مثلا أما بعوضة فما فوقها » والكلام مسوق لا بطال شبه منكري المثل والقرآن الذي جاء به ، لا لابطال شبه منكري البعث بلوامع شهيه ، ثم ان تمثيل احدى الحياتين بعد الموت بالأخرى داحض لحجة من يزعم عدم إمكان الثانية لأن ما جاز في احدى المثلين جاز في الآخر

والكلامُ في إثبات الوحي الألهي الرسل من البشر والايمانُ بالبعث تابع له ثم د.د بيان بعض آياته في أنفسهم بذكر المبدأ والمنتهى ذكر هم بآياته في الآفاق فقال: « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميماً » فالكلام على اتصاله وترتيبه . وانتظام جواهره في سلك أسلوبه . فليس في قوله · كيف تكفرون الخ انتقال لا ببات البعث كما قال بعض المفسرين · غفلة عن هذا الاتصال المتين؛ ولعمري ان وجوه الاتصال بين الآيات؛ وما فيها من دقائق المناسبات؛ لهي ضرب من ضروب البلاغة؛ وفن من فنونُ الاعِإز ؛ إذا أمكن للبشر الاشراف عليه ؛ فلا يمكنهم البلوغ اليه ؛ والكلام في البعث في القرآن كثير جداً فلا حاجة الى الاسراع اليه هنا يصور لنا قوله تمالى « خلق لكم » قدرته الكا.لة ؛ ونعمه الشاملة ؟ وأي قدرة أكبر من قدرة الحالق وأي ذمة أشمل من جمل كل ما في الأرض مهيئًا لنا ومُعَدُّ لمنافعنا ؟ وللانتفاع بالأرض طريقان أحـدهما الانتفاع بأعيانها في الحياة الجسدية ؛ وثانيهما النظر والاعتبار في الحياة المقلية ؛ والأرض هي ما في الجهة السفلي كما أن المراد بالسماء كل ما في الجهة الدليا واننا ننتفع بكل ما في الأرض برها وبحرها من حيوان ونبات وجماد وما لاتصل اليه أبدينا نننفع فيه بعقولنا بالاستدلال على قدرة مبدء\_ه وحكمته . والتبير بني يتناول ما في جوف الارض من المادن بالنص الصريح

قال تمالى «ثم استوى الى السماء » أي قصد اليها قصداً مستويا وهذا يوافق ما كان ممروفاً عند اليهود عن سيدنا موسى عليه السلام من أن الله تمالى خلق الارض أولا ثم خلق السموات والنور • ولا

مانع من الأخـذ بظاهر الآية فان الخلق غير التسوية ألا ترى ان الانسان في طور النطفة والعلقة يكون مخلوقا ولكنه لايكون بشراً سويا في أحسن تقويم كما يكون عندانشائه خلقاً آخر. وسنبين ان شاء الله تعالى عند تفسير قوله تعالى (أولم ير الذين كذروا أن السموات والارض كانتا رنقاً ففلمناها) أن العالم كان شيئاً واحداً ثم فصله الله تعالى بالحاق: تفصيلا وقد ره تفديرا . فلا مانع إذَّنْ من أن يكون خلق الارض وما فيها سابقاً على تسوية السماء سبعاً. نعم ان هذا من أسرار الحلقة التي لانمر فها وربما يتوهم انهذه الآية تناقض أو تخالف قوله تمالى بعد ذكر خاق السماء وأنوارها « والارض بمد ذلك دّحاها » والجواب عنه من وجهين (أحدها) ان البعدية ليست بعدية الزمان ولكنها البعدية في الذكر وهي ممروفة في كلام العرب وغيرهم فلا بعد في أن تقول فعلت كذا لفلان وأحسنت عليه بكذا وبمد ذلك ساعدته في عمل كذاكم تقول وزيادة على ذاك ساعدته في عمله تريد نوعا آخرون أنواع الاحسان ؟ ون غير والاحظة التأخر في لزمان : (ثانيهما) أن الذي كان بعد خاق السماء هو دَحْوُ الأرض أي جملها ممهدة مدحوة قابلة لاسكني والاستمار لا مجرد خلقها

منها ما داه ت وكذلك يقال في غيرها .
وحاصل القول ان الله تعالى خلق هذه الأرض وهذه السموات
التي فوقنا بالتدريج وما أشهدنا خلقهن وإنما ذكرلنا ماذكره للاستدلال
على قدرته وحكمته ؛ وللامتنان بنممته ؛ لا لبيان تاريخ تكوينهما بالترتيب
لأن هذا ليس من مقاصد الدين ، فابتداء الجلق غير معروف ولا ترتيبه

ونقدير أقواتها فيها وخاقُ الله وتقيديره لم ينقطع من الارض ولا ينقطع

الا أن تسوية السماء سبع سموات يظهر أنه كان بعد تكوين الأرض ويظهران السماء كانت موجودة الا انها لم تكن سبعاً ولذاك ذكر الاستواء اليها وقال « فسواهن سبع سموات » فنؤمن بأنه فعل ذلك لحكم يعلمها وقد عرض علينا ذلك لنندبر ونتفكر فن أراد أن يزداد علماً فليطلبه من البحث في الكون وحسبه ان الكتاب أرشده الى ذلك وأباحه له

هذه الاباحة للنظر والبحث في الكون بل هذا الارشاداليها بالصيغ التي تبهث الهمم وتشوق النفوس ككون كل ما في الارض مخلوقا لنا محبوساً على منافعنا هو مما امتاز به الاسلام في ترقية الانسان فقد خاطبنا القرآن بهذا على حين ان أهل الكتاب كانوا متفقين في تقاليدهم وسيرتهم المملية على أن المقل والدين ضدان لا يجتمعان ، والعلم والدين خصمان لا يتفقان؛ وان جميع ما يستنتجه العقل خارجا عن نص السكتب فهو باطل ولذلك جاء القرآن يلح أشد الالحاح بالنظر المالي والتفكر والتدبر والتذكر فلا تقرأ منه قليلا الا وتراه يمرض عليك الأكوان ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها واكتشاف حكم اتفاقها واختـ لافها \_ « قل انظروا ماذا في السموات والأرض ٠٠٠ - قل سيروا في الأرض فانظروا . . . ـ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يمقلون بها الخـ أُفلا ينظرون الى الأبل كيف خلقت ٠٠٠ » الى غير ذلك من الآيات الكثيرة جداً. وإكثار القرآن من شئ دليل على تمظيم شأنه ووجوب الاهتمام به . ومن فوائدالحث على النظرفي الخليقة للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة واستخراج علومها لترقية النوع الانساني الذي خلقت هي لأجله مقاومة علك التقاليد الفاسدة التي كان عليها أهل الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من الانتفاع بما أمر الله الناس أن ينتفعوا به

كانت اوربا المسيحية في غمرة من الجهل وظلمات من الذين تسميل الدماء فيها أنهاراً لأجل الدين وباسم الدين والاكراه على الدين ثم فاض طوفان تعصبها على المشرق ورجمت بمد الحروب الصليبية تحمل قبساً من دين الاسلام وعلوم أهله فظرر فيهم بمد ذلك قوم قالوا ان لنا الحق في ان نتفكر وان نعلم وان نستدل فحاربهم الدين ورجاله حربا عوانا انتهت بظفر الملم ورجاله بالدين ورجاله . وبعد غسل الدماء المسفوكة قام منذ مائتي سنة الى اليوم رجال منهم يسمون هـ نده المدنية القاعّـة على دعام العلم المدنية المسيحية ويقولون بوجوب تلاشي سائر الأديان بمد أنهزاه ما من أمام الدين المسيحي لأنها لا تنفق مع العلم وفي مقدمتها الدين الاسلامي وحجتهم على ذلك حال المسلمين نم ان المسلمين أمسوا وراء الأعم كلها في المسلم حتى سقطوا في جاهلية أشد جهلا من الجاهلية الأولى فجهلوا الارض التي هم عليها وضعفوا عن استخراج منافعها فجاء الاجنبي يتخطفها من بين أيديهـم وهم ينظرون وكتابهم قائم على صراطه يصيح برم « هو الذي خلق لكم مانى الارض جميماً - وسخر لكم مانى السموات ومانى الارض جميمامنه - قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؛ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا» وأمثال ذلك ولكنهم « صم بكم عمي فهم لايه ـ قلون » الا من رحم الله ولو عقلوا لمادوا ؛ ولو عادوا لا سـ تفادوا ، وبلغوا ما أرادوا؛ وهانحن أولاء نذكرهم بكلام الله لملهم يرجمون؛ ولا نيأس من روح الله انه لا يأس من روح الله الا التوم الكانرون ؟ ثم ختم الآية سيمانه وتعالى بقوله « وهو بكل شيء عليم » أي فهو

المحيط بكيفية التكوين و حكمته وبما ينفع الناس بيانه و واذا كان العاقل يدرك ان هذا النظام المحكم لا يكون الا من عليم حكيم فكيف يصح له ان يذكر عليه ان يرسل من يشاء من خلقه لهداية من شاء من عباده فهذا الآخر يتصل باول الآيات في تقرير رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الآخر يتصل باول الآيات في تقرير رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وابطال شبه الذين أنكروا أن يكون البشر رسولا والذين أنكروا أن يكون من العرب رسولاً لأن قصارى ذلك كله اعتراض الجاهلين على من هو بكل شئ عليم

### ﴿ باب الاخبار النبوية وآثارِ السلف الصالح ﴾

ننشر في هذا الباب ما يعرف به المسلمون أصل مدنيتهم ومنشأ سعادتهم التي ذهبت بتركه الفضاء في الاحلام - النبزة الثانب

وجوب نصب القاضى (الحديث (م) قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل الثلاثة يكونون بف الا من الا أمر وا عليهم أحدهم » وفي رواية: « اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤ مروا عليهم أحدهم » استدل العلماء بهذا الحديث على ان نصب الامير الذي يسوس الناس والقاضي الذي يحكم بينهم واجب شرعا لأن هذا أولى بالوجوب من تأمير المسافرين وان كانوا أقل الجمع واحداً منهم عليهم والعلة ظاهرة والعمل عليها من أول الاسلام . وفي الحديث إرشاد الى ان الامة هي التي تولي الامراء والحكام كما تقدم شرحه في باب الاحاديث الواردة في الامراء من المجاد الرابع

۸۰ رواه احمد عن عبد الله بن عمرو • والرواية الثانية أخرجها أبو داود عن أبي
 سعېد • واخرج نحوها البزار بسند صحبح عن عمر بن الخطاب

موانع القضاء اوشروطه تقدم في الاحاديث السبعة التي أوردناها في النبذة الاولى مايدل على ان الضعيف لايكون قاضياً وبينا أنواع الضعف وأن الجاهل لايكون قاضيا كما يؤخذ من حديث قاضي الجنة وقاضي النار وغيره وان الجائر لايكون قاضياً وأن المرأه لا تكون قاضية وخالف في هذا الشرط الحنفية ولوكان المخالف من علماء هذ العصر لحريم بكفره أكثر المسلمين، ورموه بمصانعة الاجانب وتقليد الأوربيين، وكذلك الصبي لايكون قاضياً وفقل بعضهم الاجماع على هذا ويستدل له بما استدل به على منع قضاء المرأة وفي هذه الموانع أحاديث أخرى ثورد بعضها

(٩) قال صلى الله تمالى عليه وسلم «استميذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان » والقضاء ضرب من الامارة ولانمرف في الناس من يولي الصبيان القضاء ولكنهم يولونهم الامارة والسلطنة بالورائة وقد قلد المسلمون الأوربيين في هذه الورائة ، فاما أولئك فانهم آمنون من مضرة ولاية الصبي لأن حكوماتهم مقيدة بقوانين ، ووزراء مسؤلين ومنفذين ؛ وانما الحاكم المام ؛ (كالملك ورئيس الجهورية) لأجل الوحدة في مصدر الاحكام ، وهو لا يستبد دونهم بنقض ولا إبرام ، واما بلاد الشرق فلقد تأصل فيها الاستبداد ورسخت عروقه واعتادت أممها عليه وضعفت عن مقاومته فلو قضت شؤن السياسة وتقلب الحوادث على بعضها بوضع قانون يجمل احكامها مقيدة بالقوانين ؛ التي تفل أيدى الأمم او السلاطين ؛ لما وجد من الأمة كافل يضمن تنفيذ القانون ولاستبد الحاكم الاكبركيف شاء او يجد قوة اجنبية تأخذ على يده ، وتوقفه عند حده ، ولهذا المعنى كانت

د٩٠ رواه احمد عن أبي هررة

تولية الصبي الملك خطرا فى الشرق ومثله المرأة . واما رأس السبعين فى الحديث فقالوا انه انباء بما وقع فى عشر السبعين من الفتن كقتل سيدنا الحسين عليه السلام والرضوان ووقعة الحرة وغير ذلك

(١٠) عن ابي بكرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : « لن يفلح قوم ولوا أمر هم امرأة ». والنظر في هذا الحديث الشريف من وجهين أحــد هما كونه خبراً وثانيهما كونه حكما شرعيا لأنه يتضمن بممناه النهي عن تولية النساء الأمور المامة كالخلافة والقضاء. اما الأول فهو مبني على العادة التي كانت متبعة في الشرق بل في العالم كله وهي از الامر والنهي والتصرف السياسي والقضائي بأدي الملوك والامراء ولا شك ان هذه الوظائف لايصح ان تسـند الى النساء لأنهن أضعف رأيا لاسيما في محافل الرجال وما يتعلق بأعمالهم وأقل جلداً وثباتا وأميل مع الهوى لرقة قلوبهن وسرعة انفعالهن ولأنهنإن يشتغلن بذلك يضعفن عن وظيفتهن الطبيعية وهي تربية الاولاد وتدبير المنزل فاذاكان في المرأة استعداد لان تجاري الرجل وتكون مثله في كل شئ كما يزعم بعض الاوربيين فهذا الاستعداد لما يتحقق فعلا مع المناية بتربية النساء في أوربا فلا يمترض به على حديث قيل في شأن الفرس من ثلاثة عثمر قرنا ولا ينبغي السمي في تحقيقه بتربية المرأة كما يتربي الرجل تماماً لان هذا يضر النوع الانساني من وجوه اهمها تربية الاولاد فان المربي بجب ان يكون بينه وبين المرتى تقارب وتناسب في السجايا والاخلاق والافكار والرغائب ليسهل الائتلاف والامتزاج معه والتقليد له والأخذ

٠١٠٠ رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه

عنه بالطبع لابالتكاف والمرأة وسط بين الاطفال وبين الرجال فهى التي تربي البنات كل التربية وتربي الصبية التربية الاولى التي تعديم للاخذ عن الرجال والاقتداء بهم واذا اشتفل الرجل بتربية الاطفال ، فأنه يعامل الذكران والاناث معاملة الرجال ، وفي ذلك خروج بالبنات عن سنة الفطرة ؛ وذهاب بالصبيان مع الطفرة :

وأما الثاني - وهو كون الحديث حكما شرعياً عنم ولاية النساء -فرو من جهة مناسب لاستعداد النساء ولوظيفتهن الفطرية ومن جهة أخرى مناسب لما كانت عليه حالة الأمم في ذلك المصرولا حاجة لاباحته في عصر آخر بل فيه الضرر المذكور في الوجه الأول وهو التمدي على وظيفة النساء الطبيعية . ولا يمترض بحال أوربا وكون الدولة الانكليزية أفلحت في عهد اللكة فيكذوريا فلاحاً ما رأت هي ولا غيرها من الدول مثله لان فرقا بين أمم أوربا والامة الاسلاميه وهو أن الملك في-م ليس له من الوظائف مثل ما للخليفة عند المسلمين فان الحليفة هو الامام الديني الذي يصلى بالناس ويخطبهم في صلاتهم وحجهم عند حضوره المج وكل الأمَّـة والخطباء في البلاد الاسلاميـة نوابه ووكلاؤه وهو القاضي الاكبر الذي يحكم فيهم حيث يكون وكل القضاة والمفتين نوابه ووكلاؤه فهو الذي يقلدهم هذا المنصب بشرط الكفاءة واليه يرجعون في مسائل الحلاف ليفصل فيها ومن شروط الكفاءة أن يكون القاضي والمفتي في مرتبة الأئمة المجتهدين في الدين ومعرفة مصلحة المسلمين ولا يعرف هذا الا من هو أهله ، وإن فرضنا أن في استعداد المرأة الوصول الي هـذه المرتبة وانه لاضرر في هذاعلي النوع الانساني فهناك مانع آخر من امامتها

وهو انها تكون في طور لا تصح فيه صلاتها بنفسها فكيف تكون إماماً لغيرها. ولا يقال تستنيب لأن من ليس له الحق بشي لا يصحأن يستنيب فيه إذ النائب يؤدي وظيفة المنيب ولا وظيفة له هنا هذا بعض ما يقال في المنع من الجهة الدينية المحضة وثم موانع أخرى من الجهة الديوية وهي والمائية مدبر السياسة والحروب ومتولي النظر في الصالح الداخلية والحارجية ولذلك اشترطوا أن يكون شجاعاً، فان قيل ان الاسلام شرع والحارجية ولذلك اشترطوا أن يكون شجاعاً، فان قيل ان الاسلام شرع بنفسه وهذا عين ما عليه الأوربيون في تقبيد الملوك بالمجالس النيابية ، قملنا بنفسه وهذا عين ما عليه الأوربيون في تقبيد الملوك بالمجالس النيابية ، قملنا فيم هذا المحيح ولكن الاسلام أوجب على الحليفة أن يكون عاملا بالمشاورة لا ان يكون آلة تجري الامور باسمه بدون شمور ، والكلام في هذا المقام كثير وفيا ذكرناه غناء للبصير ،

ومن موانع القضاء عند الجماهيرالرق وحكي عن المترة انه يصح أن يكون العبد قاضيًا وكأنهم أخذوا بظاهر الحديث وهو

(١١) قال صلى الله تمالى عليه وسلم: « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » وفي رواية « اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقو دكم بكتاب الله » قال القسطلاني في شرح البخاري: معناه ان استعمله الامام الاعظم على القوم لا ان العبد الحبشي هو الامام الاعظم فان الائمة من قريش ، أو المراد به الامام الاعظم على سبيل الفرض والتقدير وهو مبالغة في الامر بطاعته والنهي عن شقاقه ومخالفته ، اه أي ليس المراد به ظاهره فان العبد اذا ولي الخلافة لايطاع بل يخلع ويمزل ،

١١٠، رواه أحمد والبخاري عن أنس • والرواية الثانية لمسلم عن ام الحصين

قال الخطابي قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود · وقال الحافظ في الفتح: ونقل ابن بطال عن المهلب قال قوله « اسمعوا وأطيعوا » لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد الا إمام قرشي لما تقدم من ان الامامة لا تكون الا في قريش وقد أجمع الامة على أنها لا تكون في العبيد ويحتمل ان يكون سماه عبداً باعتبار ما كان قبل المتق اهسماه عبداً باعتبار ما كان قبل المتق اه

ال

& j

¿ .!

والحاصل ان شروط القضاء في الشرع سممة كما قال في الاحكام السلطانية الرجولية والحرية والاسلام والمدالة والاجتماد في العلم والعقل وسلامة الحواس وجوز مالك قضاء الاعمى كما جوز شهادته

# ﴿ آيَّارِ السلف عبرة للخلف ﴾

عدل عمر روى ابن عبد الحكم عن أنس ان وجلا من أهل مصر أي عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين : عائد بك من الظلم وقال : عند معاذا وقال سابقت ابن عمرو بن العاص فسد به قد فجعل يضر بني بالسوط ويقول : أنا ابن الأكر وبين وفكتب عمر الى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم ابنه وحد فقدم فقال عمر : ابن المصري : خذ السوط فاضرب فجعل ابنه وغير به بالسوط وعمر يقول « اضرب ابن الأكر وبين » قال أنس فضرب فوالله اقد ضر به ونحن نحب ضربه فا أقتلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه والله اقد ضربه ونحن نحب ضربه فا أقتلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه أنه الذي ضربني وقد استقدت منه وفقال عمر لعمرو : وفقال يا أوبير المؤون الناس وفد ولدتهم امهاتهم احرارا » قال يا اوبير المؤونين لم اعلم ولم يأتني وروى عبد لرزاق في الجامع والبيهتي بسند صحيح عن ابن عمر قال وروى عبد لرزاق في الجامع والبيهتي بسند صحيح عن ابن عمر قال:

شرب اخي عبد الرحمن وشرب معه أبو سروعة عتبة بن الحارث وهما مصر في خلافة عمر فسكرا فلما اصبحا انطلقا الى عمرو بن الماص وهو امير مصر فقالًا طهرنا فانا قد سكرنا من شراب شربناه (يظهرمن هذه الكامة أنهما لم يكونًا يقصدان السكر ولم يمرفا ما هو الشراب) قال عبد الله فذكر لي اخي أنه سكر فقلت ادخل الدار اطهرك ولم اشمر أنهما قد اتيا عمروا فأخبرني اخي انه اخبر الامير بذلك فقلت لا تحلق اليوم على رؤس الناس ادخل الدار احلقك وكانوا اذ ذاك يحلقون مم الحد فدخلا الدار قال عبـــد الله فحلقت اخي سيــدي ثم جلدهم عمرو فسمع بذلك عمر وكتب الى عمرو ان ابمث اليّ بمبد الرحمن على قتب ففمل ذلك فلما قدم على عمر جلده وعاقبه لمكانه منه ثم ارسله فلبث شهراً صحيحاً ثم اصابه قدره فمات فيحسب عامة الناس انما مات من جلد عمر ولم يمت من جلد عمر . وروى هذا الاثر ابن سعد في الطبقات مطولا ذكر فيه عجي، عبد الرحمن الى مصر ونزوله في اقصاها وان عمر وآخشي ان يزوره اويمدي اليه شيئًا فيملم أبوه عمر بذلك فيماقبه لأنه كان كتب اليه: « إياك أن بقدم عليك احد من اهل بيتي فتحبوه بأم لا تصنعه بذيره » حتى جاءه هو ورفيته ابو سرعة منكسرين يطلبان إقامة الحد عليهما . وفيه ان عمر لما علم ان عمرواً اقام الحد على ولده في بيتــه وحلقه في بيته ظن أنها خصوصية اختص بها ولده فكتب اليه يوبخه ويهدده بالمزل ويطلب عبد الرحمن . وان عمرواً اعتذر له بأنه بحــد كل مسلم وذي في بيته . اه ملخصاً من (كتاب كنز المال . في سنن الاقوال والافعال)

#### ﴿ باب المقائد من الامالي الدينية ﴾

والدرس ٣١ - عصمة الأنياء عليهم السلام ،

(المسئلة ٧٩) حقيقة العصمة هي في اللغة المنع ، وقال الجرجاني في اللتريفات « العصمة ، لمكة اجتناب المعاصى مع التمكن منها » أي اف المعصوم من الشئ يجد في نفسه قدرة عليه ويشعر بزاجر منها يحول دون الوقرع فيه فالعصمة وازع نفسي راسخ في النفس وهي في الانبياء فطرية وقد يكون لغيرهم بحسن التربية من ملكة الفضيلة ما يربأ بنفوسهم عن ، واقمة الفجور والدنايا ويسمي علماؤنا هذا المهنى حفظاً للتفرقة وإنما يكون هذا بالتربية الفاضلة بين الفضلاء مع مساعدة الوراثة واعتدال المزاج ، وقد ينكر الذين ابتلوا باقتراف الكبائر هذا المهنى أن يكون لغير وقد ينكر الذين ابتلوا باقتراف الكبائر هذا المهنى أن يكون لغير فانه أم لا يعرفه الا من ذاقه وفليل ما هم

(م ١٠٠) العصمة في التبايغ جاء في المواقف ان أهل الملل والشرائع قد أجموا على عصمة الانبياء عن تدمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدءوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى وإن عاقلا لا مجمع بين الا يمان والوحي والنبوة وبين تجويز كذب النبي على الله تعالى فيما ببلغ عنه فان كان هذا جائزاً فاي ثقة بالوحي وكيف يميز المكلف بين ما هو عن الله وما عن غير الله والمبلغ غير موثوق بصدقه !! ولقد أبعد القاضي أحد أغة الاشعرية في قوله مجواز صدور الكذب منهم سهواً وهو قول من دود لا يعول عليه أحد والدليل على هذا النوع من العصمة هو عين الدليل لا يعول عليه أحد والدليل على هذا النوع من العصمة هو عين الدليل

(\_

على النبوة من الآيات الملمية أو الكونية

( م ٨١ ) العصمة من الكفر أجمع المسلمون من جميع الفرق على عصمتهم من الكفر قبل النبوة وبمدها وليس هناشبهة لأحدفنتوسع فيه (م ٨٢) المصمة من كبائر الذنوب قال في المواقف وشرحه: «أما المكبائر » أي صدورها عنهم عمداً « فمنعه الجمهور » من المحققين والأعة ولم مخالف فيه الاالحشوية « والاكثر » من المانمين « على امتناعه سمماً » قال القاضي والمحققون من الاشاعرة ان المصمة فيماورا. التبليغ غير واجبة عقلا إذ لا دلالة للمعجزة عليه فامتناع الكبائر عنهم سمعاً مستفاد من السمع وإجماع الامة قبل ظهور المخالفين في ذلك « وقالت المـتزلة بناء على أصولهم » الفاسدة في التحسين والنقبيح العقلمين ووجوب رعاية الصلاح والاصلح « يمتنع ذلك عقلا » لأن صدور الكبائر عنهم عمداً يوجب ستوط هيبتهم من القلوب وانحطاط رتبتهم فيأعين الناس فيؤدي الى النفرة عنهم وعدم الانقياد لهم ويلزم منه إفساد الخيلائق وترك استصلاحهم وهو خلاف مقتضى المقل والحكمة . « وأما » صدورها عنهم « سرواً » وعلى سبيل الحطأ في التأويل « فجوزه الاكثرون » والمختار خلافه اه ولم يذكر ناقبلي الاجماع ولاكيف وقع هـذا الاجماع وما أراه الا الاجماع السكوتي وعجيب من سادتنا الأشاعرة كيف ينقضون الادلة المقلية على عصمة الانبياء لا جـل مخالفة الممتزلة ولو بالتـكلف اذ اسـتلزام دليلهم للتحسين والتقبيح بالمعنى النافي لاختيار الله تمالي ممنوع كما سنبينه . ثم أنهم جوَّزوا وقوع الكبائر منهم سهواً وتأويلا كا ترى وذكر السيد أن الخيّار خلاف ما عليه الاكثرون وقد جزم المتأخرون بهذا في عقائدهم و لاشك

j

الم الم

الله الله

. (1)

42

درد

105

ين ه

ان المتأخرين أشد تعظيما بالقول الانبياء والصلحاء وكذلك في الاعنقاد التخيلي دون البرهاني على أنهم في هذه المسئلة أقرب الى الصواب من المتقده بين (م ٨٣) العصمة من الصغائر قال المواقف : « وأما الصغائر عمداً فوزه الجمهور الا الجبائي وأما سهواً فهو جائز اتفاقاً الا الصغائر الحسية كسرقة حبة أو لقمة وقال الجاحظ يجوز بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه وقد تبمه فيه كثير من المتأخرين وبه نقول » قال الشارح : (أي نحن الاشاعرة)

(م ١٨) العصمة قبل النبوة قال المواقف بمد ايراد ما ذكر كله: «هدا كله بعد الوحي وأما قبله فقال الجمهور: لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة اذ لا دلالة للمعجزة عليه ولا حكم للمقل وقال أكثر الممتزلة تمتنع الكبيرة وان تاب منها لانه يوجب النفرة وهي تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من منع عما ينفر مطلقاً كمهر الامهات والفجور في الآباء والصفائر الحسية دون غيرها وقالت الروافض: لا يجوز عليهم صفيرة ولا كبيرة قبل الوحي فكيف بعد الوحي » اه وقول الروافض هذا هو الذي اعتمده المتأخرون من أهل السنة بل منع وقول الروافض هذا هو الذي اعتمده المتأخرون من أهل السنة بل منع بمضهم وقوع المكروه منهم الا على سبيل التشريع

(م ٥٥) رأينا (١) انما ذكرنا هذا الاختلاف في العصمة ليمرف من يطلع عليه من دعاة النصارى ومجادليه-م ان المسلمين لم يتكافوا القول بمصمة الانبيآء تكافأ لاثبات قدرتهم على إنجاء الناس من العذاب في

١٥ راجع النبذة ١١ من شبهات المسيحيين وحجج المسلمين في عصمة الأنبياء والخلاص
 والخلاص

اليوم الآخر كما يزعمون وإنما يتبمون في ذلك كنيره ما يظهر لهم من الأدلة العقلية والسممية أي أدلة الوحي. وإنما نقلنا عبارة كتاب المواقف الذي هو أعظم كتب الكلام عندنا لئلا يظن قليل الاطلاع من المسلمين ان الاقوال الني أوردناهما في الخلاف هي أقوال شاذة أو مسندة لفير أصحابها سهواً أو جهلا لا سيما اعتماد متأخري أهل السنة قول الرافضة. والذي نراه انه يصح الاستدلال بالعقل على عصمة الانبياء عليهم السلام ولا يستلزم ذلك القول بقاءمة التحسين والتقبيح المقلبين ولاسلب الاختيار عن الله تمالى . وكذلك يستنبط من كثير من الآيات القرآنية ما يدل على نزاهم-م وكونهم قدوة في الخير والفضائل والكن ليس فيها نص صريح على المصمة من الذنوب مطلقاً ولذلك قال صاحب المواقف بمد ايراد تلك الآيات انها ليست بالقوية فيما هو محـل النزاع وهو الـكمبيرة سهواوالصغيرة عمداً . وفي الكتاب والسنة أسناد الذنوب الي بص الانبيآء عليهم السلام وما جاز على بعضهم جاز على الآخرين والعلماء يأواون ذلك. وقصارى هذا كلهوجوب الاعتماد على الدليل العتلي والتوفيق بينه وبين ما ورد من أسناد الذنوب اليهم فاطلب ذلك من الدرس الآتي

# ﴿ باب الاستر والاجوم ﴾

(س ۱) محمد توفيق افندى حمزه بالفشن (المنيا): هل يوجد حدبث صحيح بأن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها وأن منه نوله تمالى « والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة » نرجو الردعلى ذلك لازالة الشبهة

(ج) لم يرد في هذا المدي حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولكن الزنادقة الذين حاولوا العبث بدين الاسلام كاكان يفعل أعشالهم في الاديان الاخرى لما عجزوا عن زيادة حرف في القرآن أو نقص حرف منه لحفظه في الصدور والصحف أرادوا أن يشكر كموا بعض المسلمين فيه بشي يضعونه عن لسان الصحابة الكرام فزعم بعضهم ان عكرمة قال بشي يضعونه عن لسان الصحابة الكرام فزعم بعضهم ان عكرمة قال بلكت المصاحف عرضت على عثمان فوجدفيها حروفاً من اللحن فقال «لا تغير وهافان العرب ستغيرها أو قال ستقرؤها بالسنتها وكان الكاتب من ثقيف والمدلى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف »

وفي لفظ آخر «أحسنتم وأجملتم أرى شيئاً من لحن ستقيمه المرب بالسنتها ولو كان المدلي من هذيل والكاتب من قريش لم يوجد هذا » ولما تصدى المحدثون رضي الله عنهم لنقد الحديث والاثر من جهة الرواية التي راج في سوقها الطيب والحبيث تبين لهم في هذا الاثر ثلاث علل الانقطاع والضمف والاضطراب فهو لا يمول عليه لو كان في الحث على فضائل الاعمال فكيف يلتفت اليه في موضوع هو أصل الدين الاصيل وركنه الركين ومن يدري ان كان الساقط من سنده مجوسي أو دهري وإسرائيلي على ان الكمامة الني نسبت الى عثمان تدل على ان اللحن في الرسم وأنه لم يكن ثما يشتبه في قراءته لانه لا يحتمل في النطق وجها آخر كرسم الصلاة والزكاة والحياة بالواو مشلا (الصلوة الحيوة ) ولكن الموسوسين حملوا ذلك على كان قليلة جاءت في المصحف على خلاف الةو اعدالنحوية الني وضعها الناس لكلام العرب وتحكموا بها عليهم ومن ذلك الآية التي أشار اليها السائل وهي قوله تعالى « لكن الراسخون في العلم منهم التي أشار اليها السائل وهي قوله تعالى « لكن الراسخون في العلم منهم التي أشار اليها السائل وهي قوله تعالى « لكن الراسخون في العلم منهم التي أشار اليها السائل وهي قوله تعالى « لكن الراسخون في العلم منهم

والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون لزكاة » وأنني لأعجب من دخيل في لغة قوم يتحكم عليهم في شئ يخترعه هو ويجمله أصلا لها ، وأعجب من هذا أن يكون هذا التحكم على أصح شئ في اللسان فان الذين يؤلون ما ورد عن بهض سفهاء التحكم على أصح شئ في اللسان فان الذين يؤلون ما ورد عن بهض سفهاء الاعراب من الشعر المخالف القواعد أو يكتفون بأنه صحيح لأنه هكذا سئم يتوقفون في بمض الكام من الةر آزاذا رأوا انها على خلاف التياس ، على ان على ما يوافق قواعدهم من على ان علماء العربية خرجوا تلك الكلمات على ما يوافق قواعدهم من وجوه مذكورة في كتب التفسير وكتب النحو لا محل لها هنا ، وسنفصل القول في مسئلة جمع القرآن في دروس الأمالي الدينية بما يشفي الصدور ان شاء الله تعالى

(س ٢) أحمد افندى الاافى فى أبي كبير (شرقية): ما أقرب الطرق لمعرفة أحكام العبادات من الكتاب والسنة ؟

(ج) الكتاب المزيز لم يفصل القول في صور المبادات وانما بين روح العبادات والمقصود منها وفيه كيفية الوضو، وذكر الركوع والسجود من أعمال الصلاة والسينة بينت صورها وأذكارها، وأصحاب الكتب السنة التي هي أصح كتب الحديث انما أانوا كتبهم لممرفة الدين منها فجامع البخاري هو مذهبه الذي يعتمد عليمه في فهم الدين وقد قال بهض المايا، البخاري هو مذهبه الذي يعتمد عليمه في فهم الدين وقد قال بهض المايا، ان سنن أبي داود كافية فيما يشترط للاجتهاد من علم السنة ، ويوجد كتاب يسمى منفق الاخبار جمع فيه صاحبه أحاديث الأحكام من الكتب الستة ومن مسيند الامام احمد وقد شرحه الامام الشوكاني وأورد في شرحه خلاف جميع المحمة المسامين المشهورين من الصحابة والتابمين مع بيات

الترجيح في الاستدلال واسم الشرح (نيل الاوطار) فهو أجمع كتاب في أحكام الدين من السنة وهدي سلف الأمة لمن هو أهل الفهم والاحاديث الشريفة أسهل فهما من كلام الدلما، ولكن لا يستغنى عن هدايتهم في مدرفة ما يحتج به وما يختلف مع غيره

(س٣) ومنه: هل يفيد حفظ القرآن في أكتساب ملكة البلاغة كغيره من المكلام البليغ؟

(ج) لعل سبب السؤال توهم ان القرآن في علو اسلوبه واعجازه لا يمكن أن يحتدني بلاغته ، من لا يطمع أن يبلغ غايته ، والصواب أن لا يمكن أن يحتدني بلاغته ، من لا يطمع أن يبلغ غايته ، والصواب أن لخنظ القرآن مع فهمه أبلغ التأثير في ارتقاء ملكة البلاغة العربية ولقد ارتقى به كلام العرب انفسهم فكان كلامهم في المنظوم والمنثور بعد الاسلام اعلى منيه قبله ، فالقرآن أنفع الكلام في ارتقاء اللغة كما انه انفعه في اصلاح الارواح وتهذيب النفوس وإكمال المقول ولا يستلزم نفعه في ارتقاء البلاغة امكان التسلق الى درجته ، والجري الى غايته ، وان لنا لمودة الى هذه المسئلة ان شاء الله تعالى

(سع) ع ١٠ ر . في الاسكندرية: لا يخنى مارسخ في أوهام الموام من مسئلة كرامات الاوليا، والخروج في فهم حقيقتها عن الحدالذي نبهت عليه شريبتنا السمحة ، وبنفرنا واحد من هؤلاء الدجالين الجهلاء المنتحلين لأنفسهم علم الغيب وله سبحة طويلة ينظر فيها عند سؤاله من المامة فيخبرهم عما يحصل لهم في غد من الحوادث فيصدة ونه والمنتبهون منهم ان سألوا بعض العلها، عن ذلك جوزوه بدعوى انه كرا، ق من غير توضيح ماهي الكرامة ومن يكرم الله بها من عباده المتقين غير الدجالين الذين هم عن

صلاتهم ساهون و ملاكان للاسلام والمسلمين صوى ومنار » كمنار الطريق يتجذونه نبراساً لهم ودليلا إن هم تاهوا في سداء الحيرة وتيهور الضلال فقد أرسات بهده السطور اليكم ملتمساً من بحر علمكم وواسع حكمتكم ان توضيحوا بعدد النار المقبل (وان كان سبق توضيح) هل ورد في الشرع مايجيز لاحد من الناس التهجم على غيب علم الله الذي ستره عن عباده وإخبار الناس بما يصيبهم من خير أو شر ٠٠ فان غيب علم الله الذي ستره عن عباده وإخبار الناس بما يصيبهم من خير أو شر ٠٠ فان فيل او استشعر منه الخبط والخلط قال : « السبحه تايهة السبحه تايهة » فالمرجوان توضيحوا انا ذلك بمناركم المنير و تزيلوا هذه الغيوم المتابدة على العقول ٥٠٠٠

(ج) لم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه عايه الصلاة والسلام مايدل على جواز هــذه الدعوى لأحــد بل ورد مايدل على ان الانبياء عليهم السلام قد أمروا بأن يَنْصَلُوا مَهَا « قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلِمَ الغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِ تِّي مَالَكُ إِنْ أَتُّبِعُ الْاما يُوحَى اليِّ قلهل يَشْتُوي الأَعْمَى وَالبَّصِيرُ أَفَلا تَتفكرون • • قل لا أملك لنفسي • نفْعاً ولا ضرًّا الا ماشاء اللهُ ولو كنتُ أعلمُ الغيب لاستكثرتُ من الخير وما مَسَّنيَ السوءُ إِن أَنا إِلا نذيرُ وبشيرُ لقوم يؤ منون ٣- « قل لا يُعْلمُ مَنْ في السمواتِ والأرضِ الغيبَ الا اللهُ \* والآيات في هذا المهني كثيرة . واستشكل بعضهم نفي علم الغيب عن النبي مع أنه أُخبر بكثير منه وأحسن جواب أجابوه ماتؤيده الآيات كقوله تعالى « إِن اتبع الا مايوحي اليّ » فنقول فيما أخـبر به من ذلك كما قال الله تمالي ﴿ وَمَا يَنْطَقَ عَنَ الْهُوَى إِنْ هُو إِلَّاوِحَيُّ يُوَحَّى ۚ ﴾ وأما المنفيُّ فهو مايتعاق بمصالح الدنيا وما يكون من أمر الناس فيها واستشهدوا له بالحديث الصحيح الوارد في تأبير النحل وقوله لما خرج خلاف ماقاله عليه السلام: (أنَّم أعلم بأمر دنياكم) وفي رواية لمسلم: ( ان كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم وان كان من أمردينكم فالي ) فالحديث يدل على أن الله تعالى لم يعط الأنداء معرفة الغيب في مصالح الناس في دنياهم وأنما جعل علم الدنيا كسبياً يعامه الناس بالبحث والحد . أما هؤلاء الدجالون من أسحاب السُّبح ونحوهم فلا تزال بضاعتهـم تروج مادام هذا الجهل فاشياً في جميع طبقات الامة ولاينفع في الجاهل المقلد الاعمى دايل ولا برهان . وراجعوا مقالات (كرامات الاولياء) فيص ٤٠١ و ١٧٤و ٤٤٩و٨٨١ و٥٥٥ من مجلد المنار الناني

# الفسم العمومى و الكتاب الموعود بنشره \* سم الله الرحمه الرحم الله ال

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله وأسحابه أفصار دينه الاولين وعلى أتباعهم في مسالكهم الى يوم الدين أما بعد فاقول لما كان عهدنا هذا وهو أوائل القرن الرابع عشر عهداً عم فيه الحال والضعف جميع المسلمين وكان من سنة الله في خلقه ان جعل لكل شئ مبياً فلا بد لهذا الحال الطارئ والضعف الذازل من أسباب ظاهرية غيرسر القدر الحني عن البشر . فدعت الحمية بعض أفاضل العلماء والسراة والكتاب السياسيين للبحث عن أسباب ذلك والتنقيب عن أفضل الوسائل للنهضة الأسلامية فأخذوا ينشرون عن أسباب ذلك في بعض الجرائد الأسلامية الهندية والمصرية والسورية والتاتارية . وقد اطلعت على كثير من مقالاتهم الغراء في هذا الموضوع الحايل واتبعت أثرهم بنشر مالاح لي في حل هذا المشكل العظيم .

بمر المداية أعنى ( مكة ) المكر مة فعقدت العزيمة متوكلا على الله تعالى على اجراء سياحة الهداية أعنى ( مكة ) المكر مة فعقدت العزيمة متوكلا على الله تعالى على اجراء سياحة مباركة بزيارة أمهات البلاد العربية لاستطلاع الافكار وتهيئة الاجتماع في موسم أداء فريضة الحج فخرجت من وطني أحد مدن الفرات في أوائل محرم سنة ست عشرة فريضة الحج فخرجت من وطني أحد مدن الفرات في أوائل محرم سنة ست عشرة

وثلاثمائة وألف وكلي ألسن تنشد •

دَرَاكِ فَمَن يُدنَفُ لعمري يدفّن وما نافع أَوْحُ مَى قيل قد فَنِي دَرَاكِ فَمِن يُدنفُ لعمري يدفّن وكان عزيزاً قبل ذا غدير هين دراكِ فإن الدين قد زال عن مبدّي وتلقدين وحسن تلقن فيكان له أهدل بوقون حقه الماصار فرضاً رأب هذا التوهن هلموا الى (ام القرى) وتآمروا ولا تقنطوا من رَوْح رب مهيمن فان الذي شادته الأسياف قبلكم هو اليوم لايحتاج الا الألسن

فساكت الطريق البحري من اسكندرون معرجا على بيروت فد. شق ثم يافا فالقدس ثم جئت الإِسكندرية فمصر ثم من السويس يممت الحديدة فصنعا، فصعدا الى

1.1

البصرة ومنها رجعت الى حائل الى المدينة على منورها أفضل الصـلاة والسلام الى مكة المكرمة فوحاتها فى أوائل ذى القعدة فوجدت أكثر الذين أجاوا الدعوة نمن كنت اجتمعت بهم من أفاضل البلاد الكبيرة المذكورة وسراتها قدسبقونى بموافاتها وما انتصف الشهر وهو موعد الذلاقى الآوقدم الباقون ماعـدا الأديب البيروتي الذي حرمنا القدر ملاقانه لسبب أنبأنا عنه فعذرناه ه

وفي أثناء النظارنا منتصف الشهر سعيت مع بعض الأخوان الوافدين في تحري ويخدير انى عشر عضواً أيضاً لاجل اضافتهم الجمعية وهم من مراكش وتونس والقسطنطينية وبغجه سراي وتفليس وتبريز وكابل وكشغر وقازان وپكين ودهلي وكلكته وليفربول واذ كنت المباشر لهذه الدعوة بادرت واتخذت لي داراً في حي متطرف في مكة لعقد الاجتماعات بصورة خفية ومع ذلك استأجرتها باسم بواب داغستاني روسي لتكون مصونة من التعرض وعاية للاحتياط وقد انعقد من منتصف الشهر الي ساخه اثنا عشر اجتماعا غير اجتماع الوداع جرت فيما مذاكرات مهمة صار ضبطها وتسج انها بكمال الدقة كما سيمامن مطالعة هذا السجل المتضمن كيفية الاجتماعات مع جميع المفاوضات والمقررات غير ما آثرت الجمعية كتمه كما سيشار اليه و

### ﴿ الاجتماع الاول ﴾

يوم الأثنين خامس عشر ذي القعدة سنة ١٣١٦

في اليوم المذكور انتظمت الجمعية للمرة الاولى واعضاؤها اثنان وعشرون فاصلا كاهم يحسنون العربية فبعد ان عرفت كلا منهم بباقي اخوانه وتعارفوا بالوجوء بادرتهم بتوزيع اثنين وعشربن قائمة كنّ مهيئات قبلا مطبوعات بمطبعة (الجلاتين) التي استعربها من تاجر هندي في مكة لأجل طبع هذه القائمة وأمناها من أوراق الجمعية محرراً في نسخ القائمية محتصر تراجم اخوان الجمعية جميعهم ببيان الاسم والنسبة والمذهب والمزبة لمخصوصة وموضحاً في أيضاً مفتاح الرموزالتي يحتاج الاخوان لاستعمالها وأعضاء الجمعية هم السيد الفراتي . الفاضل الشامي ، البليغ القدسي . الكامل وأعضاء الجمعية هم السيد الفراتي . الفاضل الشامي ، البليغ القدسي . الكامل الاحتفق المدني ، العالم النجدي ، الحقق المدني ، العالم النجدي ، الحقق المدني ، الرسد الفاسي ، السعيد الانكليزي . المولى الرومي ، الرياضي الكردي ، المجتهد التبريزي ، العارف التاتاري ، الخطيب المولى الرومي ، الرياضي الكردي ، المجتهد التبريزي ، العارف التاتاري ، الخطيب المقازاني ، المدقق التركي ، الفقيه الافعاني ، الصاحب الهندي ، الشيخ السيدي ، السادي ، المستون السيدي ، الشيخ السيدي ، المتازاني ، المدقق التركي ، الفقيه الافعاني ، الصاحب الهندي ، الشيخ السيدي ، السيد السيدي ، المنافع ال

الإمام الصبني وتم بادرت الاخوان جاهراً بكلمة شعار الأخوة التي يعرفونها مني من قبل وهي (لانعبد الا الله) مسترعاً سمعهم وخاطبتهم بقولي: من كان منكم يعاهد الله قبل وهي (لانعبد الا الله) مسترعاً سمعهم وخاطبتهم بقولي: من كان فنه الجهاد في اعلاء كلة الله والأمانة )ومن كان لا يطبق العهد فايعترانا وما جال فليجهر بقوله (على عهد الله بالجهاد والامانة) ومن كان لا يطبق العهد فايعترانا وما جال نظري فيهم الا وسارع الذي عن يميني الى عقد العهد ثم الذي يليه تم الذي يليه المانية الذي يليه م التمست منهم ان ينتخبوا أحدهم رئيساً يدير الجمعية ومذاكر اتها وآخر كانبا وضبط المفاوضات و يسجل المقررات فاجابي العدادمة المصري ان معرفة الاخوان بيضهم بعضاً جديدة العهد وانك أشملهم معرفة بهم فأنا أنرك الانتحاب لك وما أتم رأيه هذا الا وأجع الكل على ذلك في نئذ اعلنت لهم اني أنخير الرئاسة الاستاذ المكي وأنخير نفسي لحدمة الكتابة تفادياً من اتعاب غري في الحدمه التي يمكنني القيام بها واستأذنت الافاضل الاعجام منهم بنوع من التصرف في تحرير بعض الفاظهم فاظهر واستولى على الجميع الرضاء والتصويب وصرح الاستاذ بالقبول مع الامتنان من حسن ظنهم به واستولى على الجميع السكوت ترقباً لما يقول الرئيس واستولى على الجميعة السكوت ترقباً لما يقول الرئيس واستولى على المحمدة السكوت ترقباً المانية والمحمدة السكوت ترقباً المانية والمحمدة السكوت ترقباً المانية والمحمدة التي المحمدة التي المح

أما (الاستاذ الرئيس) فقطب حبينه مستجمعاً فكرد ثم استهل فقال الحمد لله عالم السهر والنجوى. والصلاة عالم السهر والنجوى. الذي جمعناعلى توحيده و دينه وأمرنا بالتعاون على التقوى. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل ( المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وعلى آله وأسحابه الذين جاهدوا في الله انتصاراً لدينه لم يشغلهم عن اعزاز الدين شاغل وكان أمرهم شورى بينهم بسعى بذمتهم أدناهم اللهم « اياك نعبد » لا تخضع اغير لذه و اياك نستعين " أمرهم شورى بينهم بسعى بذمتهم أدناهم اللهم « اياك نعبد » لا تخضع اغير لذه فيات ولا كنت في ه صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الهداية الى التوحيد غير المغضوب عليم غيات فيه « صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الهداية الى التوحيد غير المغضوب عليم عالم أشركوا « ولا الضالين » بعد ما اهتدوا سبحانك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا

من أمرنا رشداً •

و بعد فيا أيها السادة الكرام كل منا يعلم سبب اجتماعنا هذا من مفاوضات أخينا السيد الفراتي الذي أجبنا دعوته لهذه الجمعية شاكرين سعيه ولذلك لا أرى لزوماً السيد الفراتي الذي أجبنا دعوته لهذه الجمعية شاكرين سعيه للأناكانا في البحث عن السبب كما لا أجد حاجة لتنشيط همتكم ، وتأجيج نار حميتكم ، لأنناكانا في هذا العناء سواء ولكن أذكركم بخلاصة تاريخ هذه المسئلة فاقول م

ان مسئلة تقهقر الاسلام بنت الف عام أو أكثر وما حفظ عن هذا الدين المبين كل هذه القرون المنوالية الا متانة الأساس مع انحطاط سائر الأثم عن المسلمين في كل الشؤن الى ان فافتنا بعض الأمم فى العلوم والفنون المنورة للمدارك فربت قوتها فنشرت نفوذها على أكثر البلاد والعباد من المسلمين وغيرهم ولم يزل المسلمون فى شباتهم الى أن استولى الشلل على كل أطراف جسم الممالك الأسلامية وقرب الخطر من القلب أعنى (جزيرة العرب) فتنهن افكار من رزقهم الله بصيرة بالعواقب ووفقهم لنيل أجر المجاهدين فهبوا يذبرون المواعط والنذكرة والمباحث المنذرة فكثر المتذبون وتحركت الخواطر لكنها حركة متحيرة الوجهة ضائمة القوة فعسى الله أن يرشسد حجمة بننا للتوصل الى توحيد هذه الوجهة وجمعهذه القوة ه

(والاول) منها بيان الحالة الحاضرة ووصف أعراضها بوجه عام وصفاً بديعاً يفيد التأثر ويدعو الى التدُّبر على ان ذلك لايلبث الاعشية أو ضحاها (والثانى )بيان ان سبب الحلل النازل، هو الحجهل الشامل ،بيان اجمال وتلميح، مع أن المقام يقتضي عدم الاحتشام من التفصيل والتشريح ، (والثالث) إنذار الأمة بسوء العاقبة المحدقة بها انذاراً هائلا تطيرمنه النفوس مع أن الحال الواقع لا تغني فيه النذر . (والرابع) توجيه اللوم والتبعة على الأمراء أو العلماء أو على الأمة كلها لتقاعدهم عن استعمال قوة الاتفاق على النهضة مع ان الاتفاق وهم متشاكسون متعذر لامتعسر و

فهذه المقاصد القولية قد استوفت حقها من أواع بدائع الأساليب وآن أوان استمارها وذلك لاتم اذا لم يشخص المرض أو الأمراض المستركة تشخيصاً دقيقاً سياسياً بالبحث أولاً عن مراكز المرض شم عن جرائيه ليتعين بعد ذلك الدواء الشافي الأسهل وجوداً والأضمن نتيجة وبالتنقب ثانيا عن تدبير إدخاله في جسم الأمة محكمة تصرع العناد والوهم، وتتغلب على مقاومة أعضاء الذوق والشم .

ثم أظنكم أيها السادة تستحسنون الاكنتام الذي اختاره أكثر هؤلاء الكتاب الأفاضل لان لذلك محسنات بل موجبات شي ينبغي ان تستعملها جمعيتنا أيضاً فانحرص كلنا على الاكتئام لان من موجبانه التزام كل منا المشرب العمري أعنى القول الصربح في النصيحة للدين بدون رياء ولا استحياء ولا مراعاة ذوق عامة أو عتاة لأن حياء المريض مهاكمة وكتم الامر المستفيض سخافة والدين النصيحة ولا حياء في الدين ومن موجبات الاكثم أيضاً ان كل ما يخالج الفكر في موضوع مسألتنا معروف عند الاكثر بن وايكن بصورة مشتة والناس فيه على أقسام فصنف العاماء اما جبناء يهابون

الخوض فيه واما مراؤن مداجون يأنون أن تخالف أقوالهم أحوالهم وباقى النهاس يأنفون أن يذعنوا لنصح ناصح صادع غير معصوم ولذلك كان القول من غير معرفة القائل ارعى للسمع وأقرب للقبول والقناعة وأدعى الاجماع • •

i pie

ثم أطنكم أبها الاخوان تستصوبون أن نترك جائباً اختلاف المذاهب التي نحن متبعوها تقليداً فلا نعرف مآخذ كثير من أحكامها وان نعتمد مانعلم من الكتاب وصحيح السنة وثابت الاجماع وذئ لكبلا نتفرق في الآرا، ولكون مانقرره مقبولا عند جميعاً هل القبلة اذ أن مذهب السلف هو الاصل الذي لايرد ولا تستنكف الامة أن ترجع اليه و تجتمع عليه في بعض أمهات المسائل لان في ذلك التساوي بين المذاهب فلايثقل على أحد نبذ تقليد أحد الأثمة في مسألة تخالف المتبادر من نص المذاهب فلايثقل على أحد نبذ تقليد أحد الأثمة في مدونات الصدر الأول .

ولا يكبرن هذا الرأي على البعض منكم فما هو برأي حادث بين المسلمين بل جميع أهل جزيرة العرب ماعدا اخلاط الحرمين على هذا الرأي ولا يخفي عليكم أن أهل الجزيرة وهم من المع ملابين الى عائية كلهم من المسامين السلفيين عقيدة الحنابلة أو الزبدية اوالشافعية مذهباً وقد نشأ الدين فهم وبلغتهم فهم أهلهو حملته وحافظوه وحماله وقاماخالطوا الاغيار أو وجدت فيهمدواعي الغرباء والتفنن فى الدين لاجل الفخار ولا يعظمن على البيض منكم أيضاً الله كف يسوغ الأحدنا أن يثق بفهمه وتحقيقهمم بعد المهد ويترك تقايد من يعرف انه أفضل منه وأجمع علماً وأكثر احاطة واحتياطاً • ولا أظن أن فينا من ليس في نفســـه إِشكال عظيم في تحري من هو الاعظم من بين الأئمة والعلماء والأحرى بالاعتماد على محقيقه لوجود اختلافات واضطرابات مهممة بينهم مابين نفي وأيُسبات حتى في كشير من الامور التعبدية الفعلية التي مأخذها المشاهدة المتكررة الوف مرات مثل هل كان النبيّ عليه الصلاة والسلام ثم جهور أسحابه على م الرضوان يصلون وتر العشاء بتسليمة أم بتسليمتين وهل كانوا يقنتون في اوتر أم في الصبح وهلكان المؤءون يقرأون أم ينصتون وهلكانوا يرفعون الأيديء ندتكمبرات الانتقال أم لا يرفعون وهل يعقدون الأيدي أم يرساونها . فاذا كان الأنمة والعلما، الأقدمون هذا شأنهم من التباين والتخالف في تحقيق كيفية عبادة فعلية هي عماد الدين أعنى الصلاة التي هي من المشهـودات المتكررات وتؤدى بالجوع والجنهير فكيف يكون شأنهم في الاحكام التي تستند إلى قول أو فعــل أوسكوت صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرات فقط ورواها فرد أو افراد .

فعلى هــذا لا أرى من مانع ان نترك النقول المتخالفة خصوصاً منهـــا المتعلق بالبعض القليل من الأصول ونجتمع على الرجوع الى مانفهــمه من النصوص أو ما يحقق عندنا حسب طاقتنا آنه جرى عليه السلف وبذلك تحد وجهتنا ويتسني لنسا الاتفاق على تقرير ما نقرره ويقوى الامل في قبول الأمة منا ماندعوها اليه • وانى أسافكم أمها السادات انه ينبغي ان لا يهولنا ماينبسط في جمعيتنا من تفاقم اسباب الضعف والفتور كيلا نيأس من روح الله وان لا نتوهم الإِصابة في قول من قَالِ النَّا أَمَّةُ مِينَةُ فَلاتُرْجِي حَيَاتُنَا كَمَا لَالصَّابَةُ فِي قُولُ مَنْ قَالُ اذَا نَزِلُ الضَّعَفُ فِي دولة أو أمة لا يرتفع فهذه الرومان واليونان والامريكاز والطليان واليابان وغيرها كلها أيم أمثالنا استرجعت نشأتها بعدتمام الضعف وفقد كل اللوازم الادبية للحياة السياسية بل ايس بيننا ولاسها عرب الجزيرة مناوبيين أعظم الأمم الحية المعاصرة فرق سوى فى العلم والاخلاق العالية على ان مدة حضانة الملم عشرون عاماً فقطومدة الدين المين الذي نشر لوا: عن معلى العالمين ولم يزل بالنظر لوضعه الألهي دينًا حنيفًا متناً محكماً مكيناً لا يفضله ولا يقاربه دين.ن الاديان في الحكمة والنظام ورسوخالبنيان ثم أيقنوا أمها الاخوان ان الامر ميسوروان ظوأهم الاسباب ودلائل الاقدار مبشرة بأن الزمان قد استدار ونشأ في الاسلام أنجاب أحرار وحكماء أبرار يعدّ واحدهم بألف وجمهم بألف ألف فقوة جمعية منتظمة من هؤلاء النبلاء كافية لان تخرق طبل حزب الشيطان وتسترعي سمع الامة مهما كانت في رقاد عميق وتقودها لمن أعظم تلك المبشرات خصوصاً اذا وفقها الله تمالي بمنايته لتأسيس جمعية قانونية منتظمة لأن الجمعيات المنتظمة يتسدى لها الثبات على مشروعها عمسراً طويلا يغي بما لايني به عمر الواحد الفرد وتأتي باعمالها كنها بعزائم صادقة لاينسدها الترددوهـــذا هو سر ماورد في الأثر من أن يد الله مع الجماعة وهذا هو سركون الجمعيات تقوم بالمظائم وتأتي بالمعجائب وهذا هو سر نشأة الامم الغربية وهذا هو سر النجاحفيكل كل الاعمال المهمة لأن سنة الله في خلقه أن كل أمر كليا كان أو جزئيا لا يحصل الا بقوة وزمان متناسبين مع أهميته وان كل امر يحصل بقوة قليلة في زمان طويل يكون أحكم وأرحخ وأطول عمراً مما اذا حصل بمزيد قوة في زمان قصير وكلنا يملم ان مسألتنا أعظم من أن يغي بها عمر انسان ينقطع أو مسلك سلطان لا يطرد أوقوة عصبية حضرية حمقاء تفور سريعاً وتغور سريعاً

واذا تفكرنا ان مبدأ اعظم الأعداد اثنان فكذلك مبدأ الجمعيات شخصان مم تنزايد حتى تكمل ونتقاب اشكالا حتى ترسخ فعلى هذا لا يبعد ان يتم لنا انعقا جمعية منتظمة تنعقد الآمال بناصلتها ولا ينبغي الاسترسال مع الوهم الى ان الجمعيات معرضة في شرقنا لتيار السياسة فلا تعيش طو بلا ولاسيا اذا كانت فقيرة ولم تكن كغالب (الاكاديميات) أي الحجامع العلمية نحت حماية رسمية بل الاليق بالحكمة والحزم الاقدام والثبات وتوقع الحير الى أن يتم المطلوب والثبات وتوقع الحير الى أن يتم المطلوب

هذا وان شرقنا مشرق العظائم والزمان أبو العجائب وما على الله بعزيز ان يتم لنا انتظام جمعية يكون لها صوت جهوري اذا نادى مؤذنها حيّ على الفلاح في رأس

د ل ه

1.0

1

الرجاء يبلغ أقصى الصين صداه ٠

ومن المأمول أن تكون الحكومات الاسلامية راضية بهذه الجمعية حامية لها ولو بعد حين لأن وظيفتها الأساسية أن تنهض بالأمة من وهدة الجهالة وترقى بها في معارج المعارف متباعدة عن كل صبغة سياسية وسنعود لبحث الجمعية فيما بعد •

معارج المعارف مساعدة على المستولي على الامة تشخيصاً سياسياً مدققاً ولنبدأ الآن بتشخيص داء الفتور المستولي على الامة تشخيصاً سياسياً مدققاً فارجوكم أيها السادات أن يعمل كل منكم فكره الثاقب فيها هو سبب الفتور ليبين رأيه وما يفتح الله به عليه في اجتماعاً التي نواليها كل يوم ماعدا يومي الثلاثاء والجمعة من بعد طلوع الشمس بساعة الى قببل الظهر أعني الى ما بعد مثل هذا الوقت بساعة ففئة حكل جماع الشمس بساعة الى قببل الظهر أعني الاجتماع السابق ثم نشرع بالمفاوضات فنفئة حكل اجماع بقراء تدفي ط المذاكر التالتي جرت في الاجتماع السابق ثم نشرع بالمفاوضات واني أختم اجتماعاً اليوم ببرنامج المسائل الاساسية التي تدور عليها جمعيتنا ويندي

لكل منا أن يفتكر فيها ويدرسها وهي عشمر مسائل

(۱) موضع الداء (۲) اعراض الداء (۳) جرائيم الداء (٤) ماهو الداء (٥) ماهي وسائل استعمال الدواء (٦) ماهي الاسلامية (٧) كيف يكون التدين بالاسلامية (٨) ما هو الشرك الحني (٩) كيف تقاوم البدع (١٠) تحرير قانون لتأسيس جمعية تعليمية ولما انتهى خطاب الرئيس وانتهت الحاسة قال السيد الفراتي: أرى أن يقيد كل منا هذه المسائل العشر في جانب ون ورقة التراجم لاجل التذكرة ففعلوا و ثم دعاهم الى الطعام فاجابوا وكان حديثهم على المائدة استقصاء أخبار المهتدين في ليفربول ون السعيد الانكليزي و بعد ان طعموا عرض عليهم الشاي والقهو قوالشراب المثلوج فاختار كل ما ألف وأحب ثم انصر فو ا أزواجاً و فرادى مجبيين دعوة خير الدعاة . اذكان قد دنا وقت الصلاة ،

علم تلامذة العرب وبلاغتهم

جاء في أمالي ابي علي القالي مانصه: حدثنا أبو بكر بن دريدقال حدثنا أبوعثمان سغيد بن هارون الأشنانذاني عن التوزيعن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال: كَانْ لرجل من مَقَاوِل حمر ابنان يقال لاحدها عمرو واللآخر ربيعة وكانا قد برعا في الأدب والعملم فأما باغ الشبخ أقصى عمره وأشغي على الفناء دعاهما ليبلو عقولهما ويعرف مباغ علمهما فاما حضرا قال لعمر و وكان الأكبر: أخبرني عن أحبُّ الرجال اليك . واكر مهم عليك ، قال : السيد الجواد ، القليل الأنداد ، الماجد الأجداد ، الرَّاسي الأوتاد ، الرفيع العماد ، العظيم الرماد ، الكثير الحساد ، الباســـل الذُّوَّاد ، الصادر الورَّاد ، • قال ماتقول ياربيعة ؟ قال ما أحسن ماوصف وغيره احبّ الي.نه قال ومن يكون بعد هذا ؟ قال: السيد الكريم. المانع للحريم. المفضال الحليم، القَمْقَامِ (١) الزعم ، الذي إن همّ فعل ، وإن سئل بذل ، •

قال أخبرني ياعمرٍ و بأبغضُ الرجال اليك ، قال . البرَّمُ النَّيم . (٢) المستخذي الخصيم، (٢) المبطان النَّهم ، (٤) الدِّي البكم، (٠) الذي ان سئل منع ، وان هددخضع، وان طلب حَشِع . (٦) . قال ماتقول ياربيعة ؟ قال غيره أبغض الي منه • قال و من هو؟ قال . النمومُ الكذوب . الفاحش الغضوب ، الرغيب عند الطعام ،(٧) الحيان عندالصدام ، قال أخبرني ياعمر أيّ النساء أحب اليك ؟ قال الهِرْ كَوْلَةُ اللَّهَاء ، (٨)

(١) القمقام من أسماء البحر ويطاق على السيد الكريم ويطلق أيضاً على الدنئ أُخذا من قَمْقُم فلان ماعلى المائدة كتقممه واقتمَّه اذا تتبعه وأتى عليه (٢) البرم بالتحريك ثمر المضاه وهو لاينتفع به فيطلقونه على الرجل لاخير فيه والبرم أيضاً من لايدخل مع القوم في الميسر وهو جــدير بالاستعمال (٣) استخذي — خضع وذل وأقبح بالمستخذي كثير الخصومة (٤) المبطان كبير البطن من كثرة الاكل والنهم والنهم الشره (٥)العبي الماجز عن الافصاح بالقول والبكم الابكم (٦) الشجع الحرص على الاكل وغيره (٧) في الاساس: رجل رغيب واسع الجوف أكول (٨) الهركولة الحسنة الجسم والخلق والمشية والجارية الضخمة الاوراك واللفاء مؤنث الااف وهي الضخمة الفخذين المحكورة الحيداء. (٩) التي يشفى السقيم كلامها، ويبري الوصيب إلمامها. (١٠) التي المحكورة الحيداء. (١١) الفاترة ان احسنت اليها شكرت، وان أسأت اليها صبرت، وان استعتبها أعتبت. (١١) الفاترة الطرف. الطّفلة الكف. (١٢) العميمة الردف، وقال ما تقول يارسعة ؟ قال نعت فأحسن وغيرها أحب الي منها قال وون هي ؛ قال. الفتانة العينين، الاسيلة الحدين، فأحسن وغيرها أحب الي منها قال وون هي ؛ قال. الفتانة العينين، الاسيلة الحدين، الكاعب الثديين. الرَّدَاح الوركين، (١٣) الشاكرة للقليل، الساعدة للحليل، الرخمة الكاعب الثدين. الجماء العظام. الكرعة الاخوال والأعمام، العذبة اللثام،

en,

21>

.

قال فأي النساء أبغض الرك ياعمرو؟ قال القتاتة (١٤) الكذوب، الظاهرة الهوب. الطوّافة الهبوب، (١٠) العابسة القطّوب، السّبابة الوَثُوب، التي إن اتمنها زوجها خانته، وإن لان لها اهانته، وإن أرضاها اغضبته، وإن أطاعها عصته، قال ماتقول ياربيعة؟ قال بئس والله المرأة ذكر وغيرها أبغض اليّ منها قال وأينهن التي هي أبغض اليه من هذه؛ قال السهليطة اللسان المؤذية للجيران وأينهن التي هي أبغض اليها عابس، وزوجهامن خبرها آيس، التي ان عاتبهازوجها وأتربة وغيرها أبغض اليّ منها وقال ومنهي؟ وأكرته وخيها عابس، وزوجهامن خبرها أبغض اليّ منها وقال ومنهي؟ قال التي شبي صاحبها وأذ ناطقها انتهرته، قال ربيعة وغيرها أبغض اليّ منها وقال ومنهي؟ قال الكفور فال التي شبي صاحبها وأنضاح الله ولا يصاح الاّ لها والفصفه في وقال الكفور مثلها في خصالها كلها . لا تصاح الاّ له ولا يصاح الاّ لها . قال فصفه في وقال الكفور غير الشكور ، اللنم الفَحُور ، العبوس الكالح ، الحرون الجامح ، الراضي بالهوان ، غير الشكور ، اللنم الفَحُور ، العبوس الكالح ، الحرون الجامح ، الراضي بالهوان ، المختال المنان ، الضعيف المجنان ، الجعد البنان ، (١٧) القوّول غير الفعول ، الملول غير الشعول ، الملول غير الشعول ، الملول غير الشعول ، الملول غير المنان ، الضيال ، الفعول ، الملول غير الشعول ، الملول غير الشعول ، الملول غير المنان ، المن

الوصول ، الذي لا بَرع عن المحارم ، ولا يرتدع عن المظالم • قال فأخبرني ياعمرو أي الخيل أحب اليك عند الشدائد ، اذا النتى الأقران التجالد . ؟ قال ، الحجواد الأنيق ، الحصان العتيق ، الكفيت العريق ، (١٨) الشديد الوثيق . الذي يفوت اذا هرب ، وياحق اذا طاب . قال نع الفرس والله نعت فما

<sup>(</sup>٩) الممكورة - المطوية الخالق والحيداء الطويلة الحيد الحسنته (١٠) الوصب المريض والالمام الزيارة (١١) اي ان استرضيتها أرضت (١٢) الطفلة الناعمة (١٣) الثقياتهما (١٤) الممامة (١٥) يصفها بكثرة الطواف كالريح ويحسن من المرأة أن تقر في بيتها ١٦٥، الوتر الثأر ووتره أصابه بالوتر أو ظلم فيه ووتره عمله أوحقه نقصه اياه مرية البخيل المنقبض الكف ١٨٥ الكفيت السريع والعريق ماله عرق في الكرم أو اللؤم

تقول ياربيعة ؟ قال غيره أحبّ الى منه ، قال وما هو ؟ قال الحِصَان الجواد ، السّلِسُ القياد ، الشهم الفؤاد ، الصبور اذا سَرَى ، السابق اذا جرى ، قال فأي ّ الحيل أبغض الليك ياعرو ؟ قال الجموح الطّهوح ، النّكول الأ أنوح ، (١٩) الصؤول الضعيف ، الملول العفيف ، الذي ان جاريته سبقته ، وان طالبته أدركته ، قال فما نقول ياربيعة ؟ قال غيره ابغض الي منه ، قال وما هو ؟ قال ، البطي الثقيل ، الحرون الكليل ، الذي ان ضربته قَمَص ، (٢٠) وان دنوت منه شمّس ، يدركه الطالب ، ويقطع بالصاحب، قلل ربيعة : وغيره أبغض الي منه ، قال وما هو ؟ قال الجموح الحبوط ، ٢١٠ الركوض الخروط ، «٢١٠ الشيموس الضروط ، القطوف «٣٣» في الصعود والهبوط ، الذي الخيل الله الذي المسلم الصاحب » ، ولا ينجو من الطالب

قال أخبرني ياعمرو أيّ العيش الذّ ؟ قال عيش في كرامة ، ونعميم وسلامة ، واغتباق مدامة ؛ قال مائقول ياربيعة ؟ قال نع العيش والله وصف وغيره أحباليّ منه وقال وما هو ؟ قال ، عيش في أمن ونعميم ، وعزّ وغنى عميم ، في ظل نجاح ، وسلامة مساء وصباح ، وغيره أحب اليّ منه قال وما هو؟قال غنى دائم ، وعيش سالم ، وظل ناعم ،

1000

W.

قال فما أحب السيوف اليك ياعمرو؟ قال الصقيل الحسام، الناثر المجذام الماضي السّطام . (٢٤) المرهنب الصحصام . الذي اذا هزرته لم يكُبُ . واذا ضربت به لم يَنْبُ . قال ماتقول ياربيعة؟ قال نعم السيف نعت وغيره أحب الي منه . قال وماهو؟ قال ماتقول ياربيعة؟ قال نعم السيف نعت وغيره أحب الي منه . قال وماهو؟ قال . الحسام القاطع ، ذو الرونق اللامع ، الظمآن الحبائع ، الذي اذا هزرته هتك . واذا ضربت به بَتك ، (٢٠) قال أما أبغض السيوف اليك ياعمرو؟قال الفُطار الكَهام (٢٦) الذي اذا ضرب به لم يقطع ، وإن ذبح به لم يخع (٢٧) قال ما تقول ياربيعة؟ قال بأس السيف واللهذ كر وغيره أ بغض الي منه . قال وماهو؟قال الطّبِع الدَّدَان (٢٨)

وأنوحا زحر من ثقل مرض أو بهر نفس والأنوح أيضاً البخيل يتنحنح اذا سئل وأنوحا زحر من ثقل مرض أو بهر نفس والأنوح أيضاً البخيل يتنحنح اذا سئل و٠٠٠ قمص الفرس ونحوه استن اي رفع يديه مماً ووضعهما مماً «٢١٠ الذي يخبط الارض برجله «٢٠٠ الجموح يجتذب الرسن من محسكه «٢٣٠ الذي يدئ السير ويبطئ «٢٤» الحد «٢٥» قطع «٢٦» الفطار مافيه تشقق فلا يقطع والكهام الكليل لا يمضي «٢٧» نخع الذبحة جاز بالذبح الى النخاع وذلك أقصاد «٢٨» الطبع الصدئ

المفضد ( ٢٩) المان .

قال فأخبر في ياعرو أي الرماح أحب اليك عند المراس ، اذا اعتكر الباس ، واشتجر الدعاس. (٣٠) قال أحبها الي المارن المثقف ، (٣١) المقوم المخطف ، واذا طعنت به لم يتقصف وقال ما تقول ياربيعة ؟ قال نع الرمح اذا هزرته لم يتعطف ، واذا طعنت به لم يتقصف وقال ما تقول ياربيعة ؟ قال نعم الرمح الماضي اذا هزرته ، النافذ اذا همزته ، [٣٤] قال فأخبر في ياعمر و عن أبغض الرماح اليك وقال الأعصل [٣٥] عند الطعان ، المئلم السنان . الذي اذا هزرته العطف ، واذا طعنت به انقصف ، قال ما تقول ياربيعة ؛ قال بئس الرمخ ذكر وغيره أبغض الي منه واذا ماهو ؟ قال الضعيف المهز ، اليابس الكز ، [٣٦] الذي اذا اكرهته المحطم ، واذا من يلم بمثل هذه الماني أو يحسن مثل هذا الوصف ؛ أني ولالغة لنا ولاعلم الا بلغة حية من تقيد فليرجع القاري الي ماجاء في نبذة النفسير من الحكم بأننا أجهل الجاهلية الاولى من تقية فليرجع القاري الي ماجاء في نبذة النفسير من الحكم بأننا أجهل الجاهلية الاولى

- 1

. . .

d outs

### - ﴿ الهدايا والتقريظ ﴿ -

(سلم الارتقاء • لمعرفة دروس الاشيا ) مجموعة كتب علمية في التاريخ الطبيعي وحفظ الصحة والتدبير المنزلي والاشياء «الطبيعيات» شرع في تأليفها الفاضل محمد أفندي أمين من موظني الادارة بنظارة الاشغال العمومية وقد صدر الجزء الاول منها وفيه ٣٦ درساً في مباحث التاريخ الطبيعي العمومية مع شئ من التفصيل في الانسان • والغرض الاول من هذا الكتاب تسهيل فهم هذه العلوم على تلامذة للدارس فانهم يتعلمونها باللغة الاجنبية في أثناء تعلم اللغة فيعسر عليهم فهمها كما يعسر عليهم فهمها كما يعسر عليهم فهمها كما يعسر عليهم فهمها كما يعسر الفرية المؤلفة فيها لانها لم توضع للمبتدئين • وقد تكرم المؤلف الفاضل باهداء باكورة عمله الينا ورغب الينا أن ندله على غلطه ليصلحه في طبعة نائية

والددان الكهام « ٢٩ » الذي يهان بعضد الشجر أي قطعه « ٣٠ » الدعاس الطِّعان واشتجر وا اختلفوا و تشاجر وا بالرماح تطاعنوا « ٣١ » اللين المقوم « ٣٣ » لا أعرف وصفاً للرم من حرف خطف ومن معانيه المناسبة استابه بسرعة « ٣٣ » السريع والعسال اللين المتحرك « ٣٤ » دفعته طاعناً « ٣٥ » الاعوج الملتوي « ٣٦ » اليابس ولكن بعض الاصدقاء أخذ الكتاب منا اليطلع عليه ويعيده بعد يوم أويومين فعرض ما اوجب تأخير ارجاعه زمناً طويلا ولذلك لم نتمكن من مطالعته ولكننا تصفحنا قليلا منه فالفيناه في غاية السهولة فنتمنى ان يقبل عليه مع التلامذة نبهاء الحجاورين في الازهر الذين سألونا عن كتاب في هذا الفن يسهل عليهم فهمه من غير استاذ وأسلوب كتابة الكتاب أسلوب الحجرائد السيارة وفيها من الانتقاد مانود ان نذاكر المؤلف فيه مشافهة و وفي آخر الكتاب عدة رسوم وثمنه خمسة قروش فقط

الاحاطة في أخبار غرناطة) تاريخ عظيم لأديب الاندلس الشهير الوزير محمد الدان الدين بن الخطيب عثرت عليه شركة طبع الكتب العربية فاختارت طبعه وقد صدر الجزء الاول منه مطبوعا طبعاً متقناً . وهو مبتدأ بكلام عام في تلك العاصمة كوضعه و وقتحها و نزول العرب الشاميين بها وما آل اليه حال سكانها الاولين معهم وحال ما يتصل بها وينسب الى كورتها ووصف سورها ونحو ذلك وسائر الكتاب في تراجم من نشأ فيها من رجل السيف والقلم من الرجال والنساء ولا شك ان كل قارئ بالعربية يتشوق الى معرفة تاريخ الاندلس التي كانت أكبر في العرب في العلم والمدنية وكل محب الأدب يتلذذ بقراءة كتابة لسان الدين بن الحطيب المايغة وكني بهذين تشويقاً و ترغيباً ولكننا أسفنا لما رأيناه في الكتاب من الغلط والتحريف كأكثر المطبوعات الجديدة وانما نهنا على هذا الأن هذه الشركة أقدر على ضبط كتبها من الأفراد الذين يجرون بطبع الكتب وامل عذرها في هذا الجزء انه لم يوجد منه الا نسخة واحدة وثمنه 10 قرشاً وصفحاته ٢٧٥

(الانصاف في التنبيه على الاسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم) تصنيف العلامة عبدالله بن محمد بن السّيد البَطلْيَوْسي الأنداسي الشهير واسم الكتاب يدل على سمو موضوعه وهو على اختصاره قد جمع من الفوائد في بابه مالم تجمعه الأسفار الكبيرة ولاشك انه من أنفع الكتب التي ألفها سلفنا وقد طبعه واء تى بضبطه و تصحيحه وشرح أبياته وتفسير غريبه أخونا الفاضل الشيخ احمد عمر المحمصاني الأزهري بمراجعة امام اللغة في هذا العصر الاستاذ الشيخ محمد محمود الشنقيطي الشهير فنحث جميع الذين يعولون على رأينا في اختيار الكتب النافعة على قراءته و ثمنه ثلاثة قروش ولولم أظفر به الابتلائة دنائر ابذاتها مرتاحاً وسنعود الى الاقتباس منه بعد

إن

ه مرشد مأموري الضبطية القضائية • في ضبط الوقائع الجنائية ، لقد أحسن صنعاً الفاضل محمد بك صبري عضو النيابة بمحكمة الزقازيق بتأريف ٠., نه

1 40

رسالة سهلة العبارة في كفية ضبط الوقائع الجنائية ليستعين بها العمدومأمورو الضبطية فيما يعهد الهم من هذا العمل العظيم الذي يتعلق بحفظ الدماء والاعراض وأكثر العمد والمأمورين جهلاء بالطرق التي تتبع في ذلك ويصعب عليم الاستمداد من العمد والمأمورين جهلاء بالطرق التي تتبع في ذلك ويصعب عليم الاستمداد من وهو مطبوع طبعاً حسنا بمطبعة الشعب ويطلب من مكتبة الشعب ومن حضرة مؤلفه وهو مطبوع طبعاً حسنا بمطبعة الشعب ويطلب من مكتبة الشعب ومن حضرة مؤلفه الكتاب المسهورين بآثارهم القلمية في المؤلفات العصرية والجرائد اليومية الفاضل خليل الكتاب المشهورين بآثارهم القلمية في المؤلفات العصرية والجرائد اليومية الفاضل خليل الكتاب المشهورين بآثارهم القلمية في المؤلفات العصرية والجرائد اليومية الفاضل خليل الكتاب المشهورين بآثارهم القلمية في المؤلفات العصرية والمربع في المؤلفات العصرية والحرائد المامي عديدة قرأها شهوب باسلوب في كتابة الجرائد بجذب القاري الي المطالعة فاذا أخذ جريدته قرأها كلها بلذة وان كان ممن لا يقرأون من الجرائد الا ما يحبون موضوعه وقد كانت احتجبت شم أسفرت فعسي أن تظل مسفرة دعًا

#### باب الاخباروالاراء

# ﴿ حرية الجرائد والشعور العام بالفضيلة في مصر ﴾

اكبر النبع التي منحها مصر في عهد الاحتلال الأمن العام وحرية المطبوعات ومن العجائب ان المتمتعين بهذه الحرية يشكون في هذه الأيام منها ويطاب بعضهم ان تقيد الحكومة هذه الحرية المطاقة كمن يطاب احتكار الهواء الذي يحيا به الناس ليمطوا منه بقدر مايراه المحتكر لازما لحياتهم وهذا مايظهر بادئ الرأي من الذين يردون على طالبي التقبيد على انه لم يطلبه أحد ونحن نذكر الحقيقة مع بيان السبب كثرت الجرائد الاسبوعية في مصر واكثر أهلها ايسوا من اهل الصحافة فلا استعداد عندهم لجعلها حاجة من حاجات البلاد ولذلك أشرعوا لهم طريقاً جديداً وهو التنديد او التعريض بمساوي الاشخاص وقد وجدوا في هذا الطريق لماجا وعوارض يرضون بها قرمهم فمن الناس من يفتدي عرضه منهم بقليل من المال وعوارض يرضون بها قرمهم فمن الناس من يفتدي عرضه منهم معاملة هؤلاء السفهاء بالعظماء والفضلاء فلم يسلم منهم صنف من الاصناف وقد اكثروا في هاتين السفهاء بالعظماء والفضلاء فلم يسلم منهم صنف من الاصناف وقد اكثروا في هاتين السفهاء بالعظماء والفضلاء فلم يسلم منهم صنف من الاصناف وقد اكثروا في هاتين السفهاء بالعظماء والفضلاء فلم يسلم منهم صنف من الاصناف وقد اكثروا في هاتين السفهاء بالعظماء والفضلاء فلم يسلم منهم صنف من الاصناف وقد اكثروا في هاتين السفهاء بالعظماء والفضلاء فلم يسلم منهم صنف من الاصناف وقد اكثروا في هاتين السفهاء بالعظماء والفضلاء فلم يسلم منهم صنف من الاصناف وقد اكثروا في هاتين السفهاء بالعظماء والفضلاء فلم يسلم منه والارجاف باعمالها

هذا كله - والرأي العام ا كت عنهم فما الذي اقام عليهم القيامة في هذه الأيام، وافاض التبرم والشكوي على جميع الالسنة والاقلام ؛ الجواب عن هذا السؤال يعرفه كل من بقرأ الجرائدالمصرية وانما نذكره صريحاً لانه من المبشرات بدخولنا في الحياة الاجتماعية بعــد ان كانت حياتنا فردية آجادية وليكون مسجلا في تاريخ مصر الأدبي وهو: ان جريدة (حمارة منيتي) الهزلية التي تكتب غالباً باللغة العامية المصرية قد طعنت من عهد قريب بفضيلة الاستاذ الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية فهاج الراي العام في مصر للطعن بهذا الامام العظيم وذهب الأستاذ الاكبر شيخ الجامع الأزهر بنفسه الى محكمة مصر الکبری وطاب من رئیس النیابة فیها محاکمة صاحب جریدة الحمارة بعـــد أن طلب مقابلة النائب العمومي فقيل له أنه مسافر وتقدمت المحاضر العمومية من العاماء وطلاب الأزهر ومن الاهالي في القاهرةومن بعض البلاد في خارجها يطابون محاكمته وانطلقتأقلامالكتابوالشعراءفىذمصاحبالحمارة وأجمعت الجرائدعلي ذمه وانبرى بعض الكتاب لإحصاء عيوب جريدته منذأ نشئت وذكر وامنهاا هانة القرآن وافسادالآ داب وافساد اللغة والطعن بالساطان والامير وغير ذلك • وقد قال بعض الأدباء ان بعض هذه الذنوب أكبرعقوبة من الطعن يمفتي الديار المصرية فالماذاسك الناس عنهاالي الآن وقد ذكر صاحب الخمارة نفسه هذا المعنى في مقدمة المدد الأول من السنة الخامسة و نصه: «قل لي بحقك ما الذي جناه صاحب الحمارة اليوم حتى قامت عليه هذه القيامة وماهي بالله تلك الخطيئة التي ارتكها واستحق علىهاالملام ، حتى أتجهت اليه أسنةالاقلام . وانصبت عليه كل هذه السهام ، فلم يبق في أرض مصر جريدة ولا مجلة ولاقصيدة الا وقد حملت عايه ، يعد أن كانت في العادة تحمل منــه لا عليه ، ولم يبق شاعر ، ولا كاتب واعر، الاوحرك في ذكر امشفتيه، كأنهم بريدون ابتلاعه بكل مالديه، ، الح هذاهو السبب في تألم الرأي العام من اطلاق المطبوعات، وما من شي في هذا الوجود الاوله سيئات وحسنات، وهو دايل على أن إلا مة المصرية قد دب فها الشعور بشؤن الحياة الاجتماعية وصارالرأ يالعام يعرف لذي الفضل نضله ولذاطلب بعض عضاءا لجمع ةالعمومية الرغبة الى الحكومة بالاتفاق مع وكلاء الدول لوضع قانون عامعادل لفوضو يةالمطبوعات ليأمن كل انسان على عرضه واستحسن رأيه هـ ذا بعض أصحاب الصحف الكبرة وعــده الآخرون وســيلة لتقبيد حرية الصحافة والمطبوعات فانكروه ولا يزالون يتناقشون فيه وهم متفقون على أن حرية الطباعة والصحافة حسناتها أكثر من سيئآتها بأضماف مضاعفة • واذا رجعنا الى مثانا الأول نقول ان هــــذه الحرية كالهواء

1000

ر ا ال خرار ال خرار

ر فرو ارک

ed.

37 J

\*\*\*

144

J.A

الذى هو شرط الحياة فذا من فى بعض الأيام على جيفة فحمل الينا ريحها أو هبّ شديداً فأثار الغبار فى وجوهنا فلا شك أننا نبادر الى ذمه والشكوى .ـــه ولكننا لا نطلب انقطاعه وانما نطلب منع الحيف من طريقه وازالة الغبار برش الأرض بالماء فلا خلاف إذن بين الناس فى وجوب بقاء هذه الحرية

أما إزالة هذه الحيف فأمثل طرقها تصدي النيابة العمومية لمحاكمة أصحابها فيجب عليها أن تحاكم كل من ينتهك حرمات الآداب و بنال من أعراض الناس وان لم يطاب ذلك ممن يطمن فيه فان لم تقم النيابة بهذه الحدمة اللامة فيجب على الناس أن يحاكموا من يطمن فيهم الاعثرة الكريم فانها تقال شرعاً وأدباً . والامتناع عن محاكم من يطمن فيهم الاعثرة الكريم فانها تقال شرعاً وأدباً . والامتناع عن محاكم منهم توها ان ذلك يعلي شأنهم أو يحفض شأن من يحاكم مخطأ كبير فان الحدود والعقوبات توها ان ذلك يعلي شأنهم أو يحفض شأن من يحاكم مخطأ كبير فان الحدود والعقوبات في الشرائع الأهمية ولم توضع في القوانين البشرية الالهمؤلاء المعتدين وأم حسب الذين اختر حوا السيئات أن مجماهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواج محباهم وماتهم ساء ما يحكمون و

شر في

1

وأما صاحب الحمارة فقد حاكمته النيابة العمومية فحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبالنفيقات ولم يدخل المفتي في الدعوى مطلقاً ولاطلب حقاً مدنيا. وكان في الحرائد التي حملت على صاحب الحمارة جريدة طلبت من المفتى العفو عنه ولوكان هو الذي طاب ذلك تائباً لأحيب طابه قطعاً فإن الاستاذ سلم القاب واسع الحلم لانحب أن ينتقم لنفسه على أن ما كتبته الحمارة كان أكبر خدمة له لأنه أظهر أن له مكانة عالبة في نفوس خواص الأمة وعوامها لايدانيه فيها أحد مع العلم القطعي لكل أحد بأنه بري من سبب نهاق الحمارة براءة عائشة من أفك المنافقين وصاحب الحمارة نفسه يمتقدذلك أيضاً لأنهذيانه لم يكن مذيا الاعلى الاستنباط من صورة اخترعها بعض المفسدين أما العبرة التي نقصدها من ايراد هــذه المسئلة فهي ازالة شهة عاقت في أفهام أكثر الناس فكانت أضر اعتقاد تقلدوه وهي أن من يشتغل بالعلوم الحقيقية ويتحلق بالاخــلاق الفاضلةوالسجايا الكاملة كالصدق والمروءة وعــلو الهمة وبذل المعروف والسمى في خبر الناس ومنفعتهم لا ينجح في عمله ولا يعرف له أحـــد فضله ويستدلون بأمثال يضربونها قد اشتبه عامهم حقها بباطلها وهذا المثلالحق الذي يدحضها وهو اسها سمياً مازاحمه فيه عالم ولا أمير ، ولاشاركه فيه غنى ولا وزير ؛ والعاقبة كما قال الله تمالي للمتقين

الله و المال الما

(مصرفی یوم الجمعة ١٦ محرم الحرام سنة ١٣٠٠ - ٢٥ ابريل (نيسان)سنة ١٩٠٧)

# الفم الديني ﴿ باب تفسير القرآن الحسكيم ﴾

( مقتبس مما يلقيه في الازهر، ولانا الاستاذ الامام الشبخ محمدعبده مفتى الديارالمصريه)

وَإِذْ قَالَ رَبَّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي جَاءِلٌ فِي الأَرْضِ خَلَيْهَ ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِي الأَرْضِ خَلَيْهَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يُفْسِدُ فَيهَا وَيَسْفُكُ الدِّمِاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّح مُجَمَّدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ • – الآيات

( تمهيد للقصة ومذهب السلف والخلف في المتشابهات )

ان أمر الخلقة وكيفية التكوين من الشؤن الألهية التي يعز الوقوف عليها كما هي وقد قص الله تمالى علينا في هذه الآيات خبر النشأة الانسائية على نحو مايؤثر عن أهل الكتاب من قبلنا ومثل لنا المماني في صور محسوسة وأبرز لنا الحبكم والاسرار، بأسلوب المناظرة والحوار، كما هي سنته في مخاطبة الخلن، وبيان الحق، وقد ذهب الاستاذ الى أن الآيات من المتشابهات التي لا يمكن حملها على ظاهرها لأنها بحسب قانون

التخاطب إما استشارة وذلك محال على الله تعالى وإما إخبار منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدال وذلك لايليق بالله تعالى أيضاً ولا علائكته ولا يجامع ماجاء به الدين من وصف الملائكة المقر بين ككونهم « لاَيه صُونَ الله مَا أَمرَهم وَيفعلُون ما يُؤمرَ ون »ثم أورد الاستاذ مقدمة عهيدية لفهم القصة فقال مامثاله:

أجمت الأمة الاسلامية على ان الله تعالى ليس بجسم ولا يشبه الاجسام وشذت فرقة من الحشوية لايقيم لها الدين وزناً فنعتدّ بها وقد قام البرهان العقلي والبرهان النقلي على هذه العقيدة فكانت هي الأصل المحكم في الاعتقاد الذي يجب ان يردّ اليه غيره وهو التنزيه . فاذا جا. في نصوص الكتاب أو السنة شيُّ ينافي ظاهره التنزيه فللمسلمين فيه طريقتان (احداهما) طريقة السلف وهي التنزية الذي أيَّد العقل فيه النقلُ كَهُولُهُ تَمَالَى « لَيْسَ كَمْثُلُهُ شَيْءٍ » وقولُهُ عَنْ وَجَلَ « سَبَحَانَ رَبُّكُ رَبّ المزة عما يَصِفُون » وتفويضُ الأمر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك مع العلم بأن الله يعلمنا بمضمون كلامه مانستفيد بهفي أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا الاسلامي وضعت على اساس العقل فلا يخرج شيء منها عن المعقول فاذا جزم المقل بشيء وورد في النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قرينة على ان النقل لايراد به ظاهره ولا بدله من معنى موافق يحمل عليـه فينبغي طابه بالتأويل ( قال الاستاذ ) وأنا على طريقة الساف في وجوب التسايم والتفويض فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته وعالم الغيب وآننا نسير في فهم الآيات على كلا الطريقتين لأنه لابد للكلام من فأندة يحمل عليها

لأن الله عن وجل لم يخاطبنا بما لانستفيد منه معنى

أما الملائكة فيقول السلف فيهم أنهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم وببعض عملهم فيجب علينا الايمان بهم ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم فنفوض علمها الى الله تعالى فاذا ورد ان لهم أجنحة نؤمن بذلك والكننا نقول أنها ليست أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور إذ لوكانت كذلك لرأيناها واذا ورد أنهم موكلون بالعوالم الجسمانية كالنبات والبحار فاننا نستدل بذلك على ان في الكون عالماً آخر الطف من هذا العالم الحسوس وان له علاقة بنظامه وأحكامه والعقل لا يحم باسنحالة هذا ولكنه يحكم بامكانه لذاته ويحم بصدق الوحي الذي أخبر به (قال الاستاذ) وقد بحث أناس في جوهم الملائكة وحاولوا معرفتهم ولكن من أوقفهم الله تعالى على هذا السر قليلون والدين انما شرع للناس كافة فكان الصواب الاكتفاء بالايمان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته لان مشروعية البحث والتكليف به مما لايطاق ومن خصة الله تعالى بزيادة في النبوة في الحديث « إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن »

وأما ذلك الحوار في الآيات فهو شأن من شؤن الله تعالى مع ملائكته صوره انما في هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال والجواب و ونحن لانعرف حقيقة ذلك القول ولكننا نعلم انه ليس كما يكون منا وان هناك مماني قصدت إفادتها بهذه العبارات وهي عبارة عن شأن من شؤنه تعالى قبل خلق آدم وانه كان يُعِدُّلَه الكون وشأن مع الملائكة يتعلق بخلق نوع الانسان وشأن آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله

11

. . Asole

الم الم

2 3 de 10 de

اله من اله من

03(3 - 12)

18 0

و فرست

- A.

- Jus

وأما الفائدة فيما وراء البحث في حقيقة الملائكة وكيفية الخطاب بينهم وبين الله تعالى فهى من وجوه ، (أحدها) ان الله تعالى في عظمته وجلاله يرضى لعبيده ازيسألوه عن حكمته في صنعه وما يخفي عليهم من أسراره في خلقه لاسياعند الحيرة ، والسؤال يكون بالمقال ويكون بالحال والتوجه الى الله تعالى في استفاضة العلم بالمطلوب من ينابيعه التي جرت سنته تعالى بأز يفيض منها (كالبحث العملي والاستدلال العقلي والالهام الالحي وربما كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة العلم غير معروفة لاحد من البشر) فيمكننا ان نحمل سؤال الملائكة على ذلك

4

(ثانيها) اذا كان من اسرار الله تمالى وحكمه مايخنى على الملائكة فنحن أولى بأن يخنى علينا فلامطمع للانسان فى معرفة جميع اسرار الخيلقة وحكمها لأنه لم يؤت من العلم الا قليلا .

(ثالثها) أن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم وأجابهم عن سؤالهم بإقامة الدايل بعد الارشاد الى الخضوع والتسايم و ذلك أنه بعد أن أخبرهم بأنه يعلم مالا يعلمون علم آدم الاسماء ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي بيأنه (رابعها) تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب الناس ومحاجتهم في النبوة بنسير برهان على إنكار ما انكروا وبطلان ما جحدوا فاذا كان الملا الأعلى قد مثلوا على انهم يختصمون ، ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون ، فاجدر بالناس أن يكونوا معذورين ، وبالانبياء أن يعاملوهم كا عامل الله الملائكة المقربين ، أي فعليك يامحمد أن تصبر على هؤلاء المكذبين ، وترشد المسترشدين ، وتأتي أهل الدعوة بسلطان مبين ، وهذا الوجه هو الذي يبين اتصال هذه الآيات عاقبلها وكون الكلام

لايزال في موضوع الكتاب وكونه لاريب فيه والرسول وكونه يبلغ وحي الله تمالى ويهدي به عباده واختلاف الناس فيهما . ومن خواص القرآن الحكيم الانتقال من مسئلة الى أخرى مباينة لها أو قريبة منها مع كون الجميع في سياق موضوع واحد

وأما الخلف فمنهم من تكلم في حقيقة الملائكة ووضع لهم تعريفاومنهم من امسك عن ذلك وقد اتفقوا على أنهم يدركون ويعدون والقصة على مذهبهم وردت مورد التمثيل لتقرب من افهام الخلق ما تفيدهم معرفته من حال النشأة الآدمية ، ومالها من المكانة والخصوصية ، أخبر الله الملائكة بانه جاعل في الارض خليفة ففهموا من ذلك أن الله يودع في فطرة هذا النوع الذي يجمله خليفة أنه يكون ذا إرادة مطلقة واختيار في عمله وأن النرجيح يكون بحسب علمه وان العلم اذا لم يكن محيطا بوجوه المصالح والمنافع فأنه يوجه الإرادة الى خلاف المصلحة والحكمة وذلك هو الفساد وهو متميّن لازم الوقوع لاٍن العلم المحيط لأيكون الالله تعالى فمجبوا كيف يخلق الله هذا النوع من الخلق وسألوا الله تعالى بلسان المقال ان كانو اينطقون أو بلسان الحال والتوجه اليه لاستفاضة المرفة بذلك وطلب البيان والحكمة وعبر الله عن ذلك بالقول لانه هو المعهو دبالاستملام والاستفهام عندالبشر الذين أنزل القرآن لهدايتهم فأول ما ألتي اليهم من الإلهام ، أو غيره من طرق الإعلام، هو وجوب الخضوع والتسليم، لمن هو بكل شئ عليم، لأن مايضيق عنه علم أحد ويحار في كيفيته يتسع له علم من هو أعلم منه. ومن شأن الإنسان ان يسلم لمن يعتقد انه فوقه في العلم ما يتصدى له مها كان بميد الوقوع في اعتقاده ومثل الاستاذ لذلك بمشايخ الصوفية مع

خور

مراه الم

اراحر

भूग हु ।क्षेत्र

1

و ز جيا

is ja

· > } ] ;

i pajd

ا الله

il.

مريديهم ومن ذلك اعتقادنا بامكان ما يتصدى لعمله أهل العلم الطبيعي فان الذين يصنعون سلكا لنقل الاخبار بالكهرباء الى الاماكن البعيدة يصدقون بأنهم يوصلون تلك الاخبار من غير سلك وقد كان ، ويصدقون بامكان إيجاد آلة تجمع بين نقل الصوت ورؤية المتكام وهو ما يحاولون الآن ، والمدلائكة أعلم منا بشان الله في افعاله وانه العايم الحكيم فهم وان فاجأهم العجب من خلق الخليفة يردهم الى اليقين أدنى التنبيه ولذلك كان قوله تعالى وانه أي اقناع

على أن هذا النوع من التسليم للعالم القادر ربما لا يذهب بالحيرة ولا يزيل الاضطراب من نفس المتعجب وإنما تسكن النفس ببروز ذلك الأم الذي كانت تعجب من بروزه الى عالم الوجود ووقوفها على أسراره وحكمه بالفعل ولذلك تفضل الله تعالى على الملائكة با كال علمهم بحكمته في خلق هدذا الخليفة الانساني وسره ، عند طلوع فجره ، فعلم آدم الاسماء كلهائم عرضهم على الملائكة كما سيأتي بيانه فعلموا ان في فطرة هذا الحليفة واستعداده على الملائكة كما سيأتي بيانه فعلموا ان في فطرة هذا الحليفة واستعداده على الملائكة كما سيأتي بيانه فعلموا ان في فطرة هذا الحليفة وان كل مايتوقع من الفساد وسفك الدماء لايذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته ومقامه وناهيك عقام العلم وفائدته ، وسر العالم وحكمته ،

فعلمنا ان السلف والخلف متفقون على تنزيه الله تعالى عما لايليق به من شؤون المخلوقين وأحوالهم وعصمة ملائكته عما لايليق بهم من الاعتراض أو الانكار فلا فرق في هـذه النتيجة بين تفويض وتسليم وتاويل وتفهيم والله بكل شيء عليم ، وسيأتي تفسير الآيات بالتفصيل

### ﴿ باب العقائد من الأمالي الدينية ﴾

( الدرس ٣٣ - عصمة الأنبياء عليهم السلام )

(المسئلة ٨٦) الدليل العقلي على عصمة الانساني ومن وظائفهم المنطبقة الانبياء من وجه الحاجة اليهم في الكمال الانساني ومن وظائفهم المنطبقة على وجه الحاجة اليهم وقد تقدم الكلام في ذلك ومنه أن الوظائف خمس وهي نوعان - نوع في بيان الاعتقادات التي ترقي المقل وتعتقه من رق العبودية لمظاهر الطبهعة التي خلق مستعدًا لتسخيرها والتصرف فيها فجنت عليه الوثنية فسخرته لعبادة كل مظهر منهالايورف علنه ولا يحيط بحكمته ونوع في تهذيب النفس وتزكيتها بالاخلاق الفاضلة والاعمال النافعة ولا يرني النوع الانساني الا بمجموع مايندرج في هذين النوعين من التكالبف وبارتقائه يكون خليفة الله تعالى في الارض وتلك غاية سعادته في هدفه الحياة الدنيا التي تستتبع سعادته في الحياة الآخرة الباقية التي جعلت هذه الحياة مزرءة لها كما ورد

وبديهى اذالعمدة في بيان النوع الأول صدق الخبر بحيث لا يحوم حوله الشك والريب والعمدة في الشاني صدق الخبر كذلك مع حسن الاسوة وصحة القدوة بالخبر لانه تربية وانما التربية بالقدوة والتعليم القولي مساعد للتأسي وأثره دون أثره ولا تحصل الثقة القطعية بصدق الخبر الا اذا كان المخبر معصوماً من الكذب والخطأ في التبليغ ولا تتم القدوة وتحسن الاسوة الا اذا كان الامام المقتدى به بريئاً من النقائص منتهياً عما ينهى عنه مؤتمراً بما يأمر به متخلقاً بما يرغب في التخلق به و اذا لا تم

حكمة الله تعالى في إرسال الرسل الا اذا كانوا بحيث ذكرنا من الصدق والنزاهة والحكمة واجبة لله تعالى فوجب أن يكون الانبياء المبلغون عنه سبحانه صادقين معصومين « لايعصون الله ما أمر هم ويفعلون مايؤمرون » ولا يلزم من هذا إيجاب شيء على الله تعالى فيكون حجة للمعتزلة وإنما هو إيجاب الحكمة له كايجاب العلم والقدرة

(م ١٨) الدايل النقلي على عصمتهم ان الله تمالى ما أرسل المرسلين الا ليتَبَعُوا ويُقتَدَى بهم وقد أمر باتباعهم كقوله في خاعهم عليه السلام «فأمنُوا بالله ورسوله الذي يؤمن بالله وكلاته واتبعُوه لعلّه كم تهتذُونَ » فلو كانوا يخالنون ما يجيؤن به من الهدى لكان الله تمالى آمراً بالشيء ناهياً عنه في آن واحد وهو محال على الله تمالى ، ولو فه لموا الفاحشة لكان الله آمرا بها من حيث أمر باتباعهم أمر تشريع وأمر بالتأسي بالعظاء أمر تكوين بأن أودع ذلك في فطرة الانسان وقد قال تمالى «ان الله لا يأمر بالفحشاء» على ان الطاعة هي ما أمر الله تمالى به فلو فرض ان المرسلين ير تكبون المماصي على ان الطاعة هي ما أمر الله تمالى به فلو فرض ان المرسلين ير تكبون المماصي الكان مهنى ذلك ان الطاعات هي من المماصي كاقال السنوسي في الكبرى وذلك تناقض لا يقول به عاقل ، وهدندا الاستدلال لا يصح على أصول أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويجب أن يكون أصلا يرجع اليه جميع ماورد في الوحي مما يظهر انه يخالفه والا كان الوحي غير منطبق على الادلة التي يثبت هو بها فيكون ناقضاً لنفسه

(م ٨٨) الشبه على المصمة يقولون ورد في القرآن اثبات الذنوب الانبياء والمرساين إجمالا وتفصيلا · أما الاجمال فكقوله تعمالى « ليغفِرَ لكُ اللهُ ماتقدم مِنْ ذَنْبِك وما تأخّر » وقوله « واستغفر لذنبك » وقوله

عن وجل « فسبّح بحمد ربّك واستغفره » وأما التفصيل فكقوله « وعَصى آدم مُ ربَّه فغوى » وكقصة داود وسليمان عليهما السلام وكقصة اخوة يوسف ونحن نجيب عن ذلك بالتفصيل:

(م٨٩) مغفرة الذنوب علمنا مما تقدم إن ممنى عصمة الأنبياء في النوع الثاني (المملى) هو نزاهتهم وبمدهم عن ارتكاب الفواحش والمنكرات التي بمثوا لتزكية الناس منها لئلا يكونوا قدوة سيئة مفسدين للأخلاق والآداب وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع وليس معناها أنهم آلمة منزهون عن جميع ما يقتضيه الضعف البشري من التقصير في القيام بحقوق الله تمالى على الوجه الأكمل ومن الحطأ في الاجتهاد ببعض المصالح والمنافع ودر، المضارّ . كلا ان الانسان خلق ضعيفاً وما أوتي من العلم الا قليلا ولا يمكن أن يحيط بوجوده المصالح والمنافع ودرء المضار والمفاسد الامن هو بكل شيُّ عليم ومن ليس له هـ ذه الا حاطة قد يخطئ في اجتهاده فيممل الممل وهويمنقدانه الصواب والحير فيجي بخلاف ذلك ومثل هذايسمي ذنبامن الكامل والمقرّب لان الإنسان مستمد لادراك الصواب في تلك المسئلة التي أخطأ فيها فاذا وقع هذا من الأنبياء يماتبهم الله تمالي عليه ويففره لهم ويأمرهم بتبليغ ذاك لأمتهم ليعرفوا الفرق بين الرب والعبد فلايفضي بهم الفلو بتعظيم أندياتهم والإعجاب بفضائلهم ونزاهتهم الى عبادتهم مع الله تمالي ومن أمثلة ذلك اجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم في استمالة رؤساءقومه وأغنيا مُهم الى الإيمان الذي أدَّاه إلى الإعراض عن ابن أمَّ مكتوم لما جاءه يسأله أن يملمه مما علمه الله وكان يدعو صنايد قريش فانه كره أن يشتغل به عنهم لئلا ينفرهم ولا يخفي ان اؤائك النفر من كبارهم هم الذين كانوا ( ٧ -- النار )

يحادّون الذي ويناصبونه ولو آمنوا أولا لتبعيم سائر قريش فهذا هو وجه اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العناية بهم والا عراض عن الأعمى اذ جاء يشغله عنهم و فعاتبه الله تعالى على ذلك وردعه عنه بالقول الشديد كقوله « وما يُدريك لَعلَه يزكّى ، فلتُتُلُ الآيات في أول سورة ( عبس ) وذلك ان سنة الله تعالى مضت في أن الأديان تقوم بالدعوة والاقتناع والرؤساء والمترفون أبعد الناس عن معرفة الحق وعن الخضوع له اذا عرفوه وقد جاء في هذا المعنى آيات

ومن الامثلة أيضاً عتابه في مسئلة زيدوزينب (فلتراجع في ض٠٣٠ و عنه الله الثالث) . ومنها إذنه صلى الله تمالى عليه وسلم للذين استأذنوه في التخلف يوم الحروج الى تبوك وقد عاتبه الله تمالى على ذلك الطف عتاب بقوله «عَفا الله عنك لِم أَ ذِنْت َلَهُم في الآية . فكان الأولى ان لا يأذن ليملم الكاذب المنافق ، من المؤمن الصادق ، ومنها مسئلة أخذ الفداء من أسرى بدر اجتهد صلى الله عليه وسلم وشاور فاختلف أصحابه فوافق رأيه رأي ابي بكر بأخذ الفداء فعاتبه الله تعالى عتاباً شديدا أشرى حتى بكي وبكي أبو بكر وذلك قوله تعالى : «ما كان لنبي أن يكون آله أشرى حتى يُمْخِنَ في الأرض تُريد ون عرض الدُنيا والله يريد الآخرة والله عزيز محكيم . أو لا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عناب عنيز محكيم . أو لا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عناب عنيز عليه عال البيضاوي في تفسيره : والآية دايل على أن الانباء بجهدون وأنه قد يكون خطأ ولكن لا يُقرَّون عليه .

فهذه هي ذنوب الانبياء وهم يستغفرون منها وهي مغفورة لهم بفضل الله تمالي لانهم لم يريدوا الا الحير والنفع وليس فيها قدوة سيئة وإنما فيها فائدة ممرفة النياس ان النبي وان جيل قدره وعلت نفسه فهو بشر مثلهم ميزه الله تعالى بالوحي وجعله إماماً في الحير وأنه على هذه الحصوصية يعاتب وينسب اليه الذنب والتقصير وعنجه الله المغفرة دلالة على أن له ان يغفر له وله أن يعاقبه « قُلْ فَمَنْ يَعْلَكُ من الله شيئاً إن اَرَادَ أن يُمْلِكُ المسيح ابن مريم وأمة ومن في الأرض جميما »وعلى أن توقع نزول يمنو المقوبة بأصحاب المعاصي التي تنتهك فيما الشرائع ويخالف الدين عمداً وهو ما لا يقع من الانبياء أقرب وانهم أولى بالخوف من وأجدر بالتوبة وأن الكمال المطلق لله تعالى وحده فلا رب غيره ولا معبود سواه

## ﴿ باب الاسئو والاجوم ﴾

(س١) من الشيخ مقبل عبد الرحمن الذكير في البحرين: ما قول منار الاسلام وهداة الانامسادتنا الملهاء الاعلام في الاوراق المسهاة بالأنواط التي وضعها بمض الدول التعامل عوضاً عن بهض المسكوكات الفضية كالروبيات مثلا والتزمت تلك الدولة التعويض عنها بالأثمان المقدرة بها هل تجري مجرى العروض كما هو واقع من كثير من التجاريتماطونها بيماً وشراء رواجاً وبخساً أو تجري مجرى العين وفان قلتم بالثاني فهل تقولون به من كل وجه وفي كل باب أو من بعض الوجوه وفي بعض الأبواب وفان قلتم بالأول فيقتضي أن لا يجوز صرف تلك الاوراق بباقي أيّة سكة من السكك الفضية الاوزناً بوزن يداً بيد وهو في الظاهر بعيدكما ان ذلك من السكك الفضية الاوزناً بوزن يداً بيد وهو في الظاهر بعيدكما ان ذلك عقتضي أن لا يجوز الزيادة على الثمن الذي قدرت به بشيء ما الى غير ذلك

هو <u>د</u>ه :

nic an

ر الرام. عراران

41347

ل ش " رامبر ۲۰ پ

> ى ئى الى كان مان

ر فردس ام

بكور.

ا م

المراد الما

مما يتعلق بهذه المسئلة ويتفرع عنها في باب الزكاة وباب الصرف وباب الدين والحوالة والبيع نقداً ونسيئة وما تقولون في الحديث الوارد اذ الحتلف الجنس فبيه واكيف شئتم وبالضرورة ان الورق المذكور بل وجنس الورق كيف كان ليس هو من جنس أحد النقود الذهبية والفضية والنحاسية لالفة وهي معتبرة هنا في الشرع ولا عقلا وشرعاً ولا عرفاً عاماً والمأول ان يكون التقرير في غاية الوضوح والبيان والمتانة على منهج القواعد الشرعية والادلة المرعية والطرق الاصولية بالسيرة المرضية لان المسئلة بمهوم البلوى والضرورة العامة صار لها في البحث أهمية والكم الأجر والثواب من الملك الوهاب

رج) الورق ليس مالا ربويًا في عرف فقها منا ولذلك أفتى بعض على الشافعية بأن هذه الاوراق المالية المسماة بالأنواط (مفرد نوط) لايجري فيها الربا ويفتي غيرهم من على المذاهب بذلك لان الربا مخصوص بالنقدين والأقوات عند الشافعية ومن وافقهم والعلة عندالحنفية الكيل مع الجنس أو الوزن و فكل مكيل أو موزون اذا بيع بجنسه متفاضلا فهو ربا محرم ولكن هذا لا يأتي في هذه الانواط وإن ورقتين مها يتساويان في الوزن وقيمة احداها مائة روبية والأخرى الف روبية مثلا فلا بد من النظر في مقاصد الشريعة وحكمها وجعلها مداره مرفة الاحكام وإننا نأخذ بكلام الفقها والم يخل بهذه المقاصد فاذا أخرا بشي منها منع الزكاة أو إباحة الربا الضارة الذي حرّمه الله تمالي رحمة بالناس فاننا لا نقبله إذ لا يصح أن يكون الاجتهاد وبطلا للنص بل لا يصح مع النص والعبرة بالمقاصد والمماني لا بالالفاظ والمهاني و ولا يخفي علي أحدان هذه الأوراق بالمقاصد والمماني لا بالالفاظ والمهاني و ولا يخفي علي أحدان هذه الأوراق بالمقاصد والمماني لا بالالفاظ والمهاني و ولا يخفي علي أحدان هذه الأوراق بالمقاصد والمماني لا بالالفاظ والمهاني و لا يخل على أحدان هذه الأوراق

المالية لاقيمة لهما من حيث هي ورقب وإنما هي سند بمبلغ من النقود فقيمتها بحسب الرقم الذي يعين المبلغ ، ولا يضر المتديّن الأخذ بقول أي فقيه ما لم يمنع الزكاة أو يستبح الربا

فاما الزكاة فلا تضيع اذا اعتبرنا هذه الأنواط من عروض التجارة لأنها تقوم في كل حول بقيمتها وتؤدى زكاتها . وأما الربا فالذي أجمع المسلمون على تحريمه منه هو ربا النسيئة والجاهير من الائمة الأربمة وغيرهم على تحريم ربا الفضال أي الزيادة في أحد الموضين مع التقابض فيما هو ربوي كالنقود والتمر والحنطة ونحوهما وفيه خلاف بمض الصحابة والتابمين رضي الله عنهمم أجممين كابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وكسميد بن المسيب وعروة بن الزبير من التابعين واستدلوا عا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهمامن حديث أسامة « انما الربا في النسيئة » في رواية مسلم عن ابن عباس « لا ربا فيما كان بدأ بيـ د » ومثـ ل ذلك الاحاديث الصحيحة في جواز الصرف يداً بيد . والعلة أو الحكمة في منع الربالا محل لتفصيلها في هذا الجواب وإنما نقول بالاجمال إن من أكل شميئاً من مال أخيه بغير مقابل من عين أوعمل فقد أكله بالباطل وان أخذ زيادة عما يمطي الانسان لاخيه بمجرد التآخير في الوفاء من دواعي قسوة القلوب ومحو عاطفة التراحم وقطع طريق الصنيمة وعمل الممروف فلا يليق بالدين أن يبيحه ومن بليغ الـكلام ،ما قاله الاستاذ الامام، وهو ان الربا عبارة عن استفلالك حاجة أخيك . وإن مشروعيةالتعامل بالنقودخاصة تفضي الى الجناية على التجارة – وسنفصل القول في الربا ومضاره في فرصة أخرى

2 3) 9

کور پل واقعیه

لى سې

1

د ود محدود

. Ui

La Co

623

الما الما

inly,

الرز ا

أما حقيقة الربا فليس بمد بيان الله تمالى فيها بيان قال تمالى « ذلك بأنه م قالوا إنّما البيع مثلُ الربا وأحل الله البيع وحر م الربا » فعملنا ان الربا قسيم البيع ومقابله فالجامع بينهما المعاوضة والفارق هو ان أحد العوضين في البيع وهو الثمن يقابل جميع العوض الآخر وهو المثمن بخلاف الربا فان أحد المتعاوضين فيه ياخد جزءاً من مال الآخر بدون عوض ولا مقابل وهذه التفرقة معتبرة في التسمية الى الآن فالربا لا يسمى بيعاً ولكن من البيع ما تدخله شبهة الربا بحسب ما توسع فيه الفقهاء من أحكامه وجزئياته ولكن من فهم حكمة الشارع المبنية على در المفسدة وجلب المنفعة لمجموع الامة يقدر أن يميز بتفقهه في الدين بين المعاوضة المقصود بها البيع ونفع أخيه بمثل ما ينتفع به منه بالمعروف وبين انتظار الفرص لضرورته واستغلال حاجته وأكل ماله بالهاطل

وأني أنصح للأخ السائل وغيره من تجار المسلمين الذين يهمهم أمي الدين أن يلاحظوا هذا الفقه الحقيقي ويجملوه الاصل في معاملتهم لأنه هو روح الدين وسرّه الذي يتعلق بإصدلاح القلب وتزكية النفس فاذا أفتاهم علماء الرسوم بفتوى تودي الى منع الزكاة بحيلة من الحيل ، أو أكل أه وال الناس بلا بدل ، أو تجمل البيع ربافليحتاطو لأنفسهم فان الله تعالى ما تعبدنا بظواهم الألفاظ ومدلولات كلم الناس وما يضعون من الأقيسة والقواعد التي لا تصلح بها القلوب ، وقد قال عليه السلام لو ابصة «استفت نفسك البره ما اطمأن اليه القلب واطمأنت اليه النفس والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك » رواه أحمد والبخاري في التاريخ وغيرها ، ومن فقه ما ذكر نا لا يجار سواء عليه أعدً تلك الانواط الناريخ وغيرها ، ومن فقه ما ذكر نا لا يجار سواء عليه أعدً تلك الانواط

عروضاً أم عدَّها نقوداً والذي يميل اليه القلب هو اعتبارها نقوداً واما الحديث الذي ذكره فهو جزء من حدديث صحيح اخرجه أحمد وابن أبي شيبة في مسنديهما ومسلم في صحيحهوأبو داود وابن ماجه في سننهما عن عبادة بن الصامت ولفظه: « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرُّ بالبرّ والشمير بالشمير والتمر بالنمر والملح بالملح مثــــ لا بمثل سواء بسواء يداً بيد فاذا اختافت هذه الاصناف فبيمواكيف شئتم ان كان يدا بيد » ومعلوم أنه اذا اختلف الصنف بطل الربا ولا معنى ابيع شيٌّ بمثله من صنفه الااذا كان منه جيد وردئ وفي هذه الحالة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المماوضة بالتفاضل بشرط أن يكون بيماً يقدر بالثمن كما في حديث البخاري وغيره وليس هذا من الحيلة التي تضيع بها حكمة التشريع وانما هي سدُّ لذريمة الربا وبيان لقاعدة نافعة وهيان الربا ينتفي بقصدالييع فكل ماتحقق فيه معنى البيع فليس من الربا في شي . هذا ما يتسع له المجال الآن و سنعود الى الموضوع و نطلب من العلماء الكرام بيان رأيهم لنشره والله الموفق الصواب (س٧) السيد احمد منصور البازبني صالح: يمتري بعض الناس حال تسميها المامة (جذبا) فيفيب عن وجوده حتى يصير كالمجنون لا يدري ما يقول ويفمل ويظهر هؤلاء بمظاهم مختلفة تمتقدهم المامة بل والملماء وكتب الصوفية طافحة بأخباهم وأخبار القطب والانجاب والاوتادوالابدال ويسمون مجموع هؤلاء الدائرة القطبية ورئيسها القطب الملقب بالغوث ويقال أنه يتلقى الأوامر الالهية وتفيض منه الى الدائرة القطبية بترتيب ممروف عندهم فما رأيكم فيهم ؛ نرجو الافادة بالمنار ليظهر الحق لاناس كافة . (ج) أما الحال التي يسمونها جذبا فهي فن من فنون الجنون وانما

1,3 B

الموفق ال

النز

14 Jun

ا مامار

1 ) april

. 1. 6

و النو ته ا

و الم

٥٠٠٥

لأوه

يسمى صاحبها مجذوبا أوبهلولا اذاكان سبب الحال هو الافراط في الرياضة والمجاهدة النفسية والانقطاع للذكر والعبادة إكراماً لمنكان كذلك ان يساوى بسائر المجانين والاعتقاد بهؤلاء البهاليل قديم العهد عندنا وسببه ان منهم من كان يظهر على اسانه بعض الحكم لان من يذهب عقله لايمدم كل ما كان أدركه وعلمه وانما يمدم النظام بين الافكار والمملومات ومنهم من ظهر على يديه بمض الغرائب أو أسينده اليهم بمض المفرورين الذين يضيفون الاشياء الفريبة الى ما يقارنها من الحوادث وان لم يكن علة لها كأن يؤذي انسان آخر فيصاب عقيب ذلك بمصيبة تقع بوقوغ سبها وأما القطب وسائر الموظفين الروحانيين في دائرة تصرفه الذين يسمونهم رجال الغيب كالاماه بن والأوتاد والابدال فلم يرد فيه شي صحيح في السنة الامارووه في الابدال وهيروايات ضعيفة مضطربة في بعضها يعدون الاثين وبمضيا أربمين الخ. ومن عجيب تمحلهم في الاستدلال على القطب مانقله ابن حجر عن بهض المحدثين من حمله خبر أبي نميم في الحلية على القطب وهو: «ان لله في كل بدعة كيدبها الاسلام وأهله وليًا صالحا يذب عنه » الخواعجب من هـ ذا أن المسلمين في الفالب لا يحفلون بمن يدافع عن البـ دع بالفهـ ل ولا يسمونه وايًّا ولا قطبا بلربما عادوه والكن يسهل عليهم أن يقولوا ان الذي يدافع عن البدع رجل خفي من رجال النيب يدافع في النيب عن الاسلام فلايمرف ولا تُمرف مدافعته والحاصل ان الشرع لا يطالب أحداً بتصديق ما لميقم عليه دليل ولا يكلفه بالاعدان بهؤلا الرجال المجهولين بل يحرم عليه أن يقول مالا يملم . وهذا لا يمنع أن تصطلح طائفة الصوفية على ألقاب تطلقها على أهل الخصوصيات وايس لهم أن يفضوا بذلك الى من لا يعرف

الك الخصوصية لئلا يكلفوه بالقول بغير علم ولله بحث ذيول سنفصلها تفصيلا (س٣) محمد افندي ه أمون كرشه بسنديون (غربية): هل حكم الحاكم يرفع الخلاف أم لا ومن هو هذا الحاكم فان كان رافعاً فهل يسقى كذلك بعد موته ؟ فانه اذ لم يبق يلزم أن لا يه - ل بحكم قاضي مصر السابق الا اذا أجازه من يخافه

(ج) حكم الحاكم الشرعي الذي رأيتم شروطه في الجزء الماضي برفع الحلاف في المسائل الاجتهادية فيجب تنفيه في والسنة والإجماع، قال والمني بالمسائل الاجتهادية ما لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، قال في الجامع الصغير « وما اختلف فيه الفقها فقضي به القاضي ثم جاء قاض آخريري غير ذلك أمضاه » وعلله الكهال في الفتح بأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول ويرجح هذا باتصال القضاء به قلا ينقض عا دونه.

(س ٤) ومنه: هل يصح ما يقول الوعاظ وعصابة الزار من ان اللهن مسلطون على الانسان وهل الزار على هـذا منكر يجب النهي عنه شرعاً أم لا؟ وإن أجبتم بالسلب فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم « الخذوا الحمام المقاصيص فأنها للهي الجن عن صبيانكم » ومعنى ماورد في الآثار از الجن يجري في جسم الانسان مجرى الدم في الشرايين

(ج) لفظ الجن يطلق على المخلوقات الحفيسة ويقال ان منها ما هو مادي وما هو روحاني وأجدر بهذه الاحياء التي يسمونها الميكر وبات ان تكون من المادي وهي سبب الامراض والأوبئة كالطاءون والهيضة وعليها يحمل ما ورد من ان الطاءون من وخز الجن فهي مسلطة على الانسان. وهو مسلط عليها بالعلم الصحيح وإن كان لما يقدر على كثير منها بعد تمكنها وهو مسلط عليها بالعلم الصحيح وإن كان لما يقدر على كثير منها بعد تمكنها

1. J. J.

14)

الرام

2 45 0

وغ سه

rj...

11/11/1

1720

" ' j

ڊي ان در

34.5

1.

ن م

ره خيا

الله الله

بارق

ارد

في الجسم ، وأما الروحانية فلا سلطة لها على الاجساد وانما هي منشأ الوساوس والحواطر القبيحة الضارة فن العلماء من يقول انها القوى المعنوية الباعثة على الشر والاكثرون على انها عالم مستقل من جنس عالم الروح يلابس افراده النهوس المستعدة للشر بسوء التربية فيةوي فيها الرغبة فيه وعليه يحمل حديث الصحيحين وغيرهما « ان الشيطان ليجري من ابن آدم عجرى الدم فضيةوا مجاريه بالجوغ »

وهوكناية عن تمكنه من الوسوسة ، وأما الزارفهومنكر قبيح يجب ابطاله بالفعل فان لم يستطع فبالقول وأماحديث اتخاذالحمام المقاصيص فغير صيح ويطلق لفظ الشياطين والجن على الاشرار من الناس وعلى الحيات والثمابين وعلى الاول يحمل الحديث لوثبت وكذا غيره مما ورد في النهي عن والثمابين وعلى الاول يحمل الحديث لوثبت وكذا غيره مما ورد في النهي عن خروج الصبيان في الليل لانه وقت انتشار الشياطين ، واننا نرى شياطين الازبكية وجنها ينتشرون اذا جن الليل ونحث من يهمهم تربية أولادهم على منهم من الحووج لئلا يفسدهم هؤلاء الشياطين ،

(سه) وهنه: هل التسبيح في قوله تعالى « وإن من شيء إلا يُسبح كمده » بلسان المقال أم بلسان الحال أم المقصودانه سبب في تسبيح الرائي (ج) المتبادر الذي اختاره المفسرون ان التسبيح من غير المقلاء هو بلسان الحال أي ان إمكان الاشياء وحدوثها يدلان على تنزيه واجب الوجود و وذهب بهض الى انه بلسان المقال القوله « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وأجابوا عنه بأن الحطاب للمشركين لا للناس أجمعين وأي تسبيحهم » وأجابوا عنه بأن الحطاب للمشركين لا للناس أجمعين وأي لا لفقهون هذه الدلالة لاهالكم النظر الصحيح والاستدلال المتلي

# الفسم العمومى

# - القرآن والكتب المنزلة كا

المقالة الثالثة للقس اسحاق طيلر نشرت فيجريدة سنت جمس في ١٣ مايوسنة ١٨٨٨

ان المسلمين قد آمنوا بالمسيح وصدقوا ببمثته وهو عندهممدود في اولى المزم من رسل الله الى خامه فهم عندنا مسيحيون نصلي لهم كل يوم أحد ونسأل الله أن يهديهم وإيانا الى الحق وطريق مستقيم ولا منافاة عندهم بين الاعلقاد بالقرآن وانه كلام الله وتنزيل من عنده وبين الاعلقاد بسائر الكتب السماوية وانها بوحي من الله والهام بل يمرف من صريح كلام المسلمين أن اعتقادهم بالكتب السماوية أنما ساقه إلى قلوبهم الاعتقاد بالقرآن فهم في اعنة ادهم بها عنشلون أمرا من أوامره ويجيبون داعياً من دواعيه وليس في المسلمين من يدعي ان القرآن يكذب شيئاً من الكتب الآلمية ولا في امكان مسلم أن يدعي ذلك لما يشهد به القرآن من انهمهيمن على ما بين يديه من الكتب يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون مصدق لمامعهم من الحق ولكنهم يقولون إن القرآن خاتمة الكتب كَمَا ان من أنزل عليه (صلى الله عليه وسلم)خاتمة الأنبياء ولا تجد مسلما الا يؤمن بالتوراة والأنجيل والزبور والقرآن فكل صحيفة من الحجتب الآلمية ثبت مجيمًا على لسان نبي صادق فهي عندهم كلام الله المنزه عن الخطأ والزال وما صح نقله عن عيسى عليه السلام فهو حق واجب التصديق وكثيراً ما ينقلون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما يمرف بالاحاديث شيئاً ي المشار المعاولة

71, 2

23,3

لية خر الدران الدران

> ر مبر ی شیرو

in des

غير الما ( المراحد

ر المناز المارية

ألماني الماني

من أقوال المسيح ونصائحه وأحواله ويتلقونها بالقبول غير ان الممروف عندنا ان الاناجيل المشهورة لم تكتب في عهد المسيح عليه السلام كما كتب القرآن وغيره في حياة من أنزل عليهم فلا لوم على المسلم اذا طلب التثبت وتحقيق السند لصحة النقل كما يكون منه ذلك فيما ينقل عن نبيه (صلى الله عليه وسلم) من الاحاديث لان عروض الشبهة في نقل من تتحقق عصمته أمر طبيعي عند عموم البشر

e l

1

قال لي أحد المسلمين ان القرآن يشهد بان الله آتى عيسى عليه السلام الانجيل وجمل في قلوب الذين اتبموه رأفة ورحمة وما نمرفه من الكلب الآلمية نقبله ولا ننكر شيئًا منه وان كنا قد نختلف ممكم على نفسيره وتأويله كما اختلف الاحزاب من بينكم وعندنا ان كتابنا ونبينا صلى الله عليه وسالم قد بشر بهما أنبياؤكم من قبل كما تقولون في المسيح عليه السلام وكا لم يقدح إنكار اليهود لعيسى في اصطفاء الله له كذلك لا يقدح انكار من أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في ثبوت رسالته . ولقد أرشدني الاطلاع على مذاهب المسلمين في النمليم الى انهم لا يأبون عن تسلم أدلة القسيس بالي التي ذكرها في كنابه المسمى ببراهين دين المسيح غيرانهم يتخذون منها حججاً قوعة على ان دينهم الحق. مثلا يمدون من بينات دينهم ودلائل آنه الحق سرعة انتشاره واستقبال القلوب وجهنه على نحوغريب عزيز المثال ثم اشراق نورالاخلاص من عقائد الذين أتبعوه كما يرشد اليه أدنى الفكر في أحوالهم من أباتهم معه في ساعات المسرة ومصابرتهم في الشدائد وازدياد اعانهم في الضراء واستقامة سيرهم في السراء . ومنها ما بهر المقول من الحكم الدقيقة التي برءت بها أحكام القرآن وانطباقها

المجيب على ما تقتضيه طبيعة الانسان الدينية (أي من حيث يطاب ديناً) وتأثيرها الغريب في قلوب الآخذين بها والقائمين على سبيلها واحتباسها لنفوسهم على الكمالات الانسانية واجتذابها لهممهم عن الانبعاث الى ماتدء واليه الرء ونة البدنية فهي تلبسهم ثوب الوقار والحشمة في النماء وتشعره شمار التسليم والاصطبار في البأساء، وفي الحق أن لهم أن يسألونا هل يمكن لأمي مثل محمد (صلى الله عليه وسلم) أن يأتي بحقائق زكية نقية علية وأحكام تسطو بسلطانها على النفوس كالتي جاء بها القرآن بدون أن يكون فلك بوخي من الله وامداد منه

أما ما يقال من ان القرآن لم يذكر فيه ممجزة لحمد صلى الله عليه وسلم سوى القرآن نفسه فعلى فرض ان لا يصح شئ مما نقل في كتب الاحاديث من المعجزات مع انها أشبه بالاناجيل عندنا يجاب عنه بأن هذا لا يقدح في رسالته بل هو أوضح دليل على صدقه في دعواه اذلوكان ملبساً أو مفترياً ( والمياذ بالله ) لما أعوزه التمويه بيمض الغرائب المخترعة ليشبه على اصحابه ويحمل الناس على الإعجاب بغرائبه وقدراً بنا ان المسيح عليه السلام كان يوبخ اليهود على مطالبتهم له بالمعجزات والذي يظهر لنا انه لولا قساوة قبلو بهموعنادهم لما عول في دعواه عليها ، على ان الاعاجيب انه لولا قساوة قبلو بهموعنادهم لما عول في دعواه عليها ، على ان الاعاجيب طريق الاعتقاد بدينه فكثير من الناس يحسبون الدين سهل القبول لولاها فعدول محمد ( صلى الله عليه وسلم) في أثبات نبوته عن سبيل الفرائب لولاها فعدول محمد ( صلى الله عليه وصدق أنبائه والبراهين العقلية التي تحدق واكتفاؤه من المعجزة بكتابه وصدق أنبائه والبراهين العقلية التي تحدق اليها البصائر الساهية كل ذاك آيات بينات في صدور الذين اوثو العلم على اليها البصائر الساه ية كل ذاك آيات بينات في صدور الذين اوثو العلم على اليها البصائر الساه ية كل ذاك آيات بينات في صدور الذين اوثو العلم على

رر ک بر

و الله

. Then

با الم

يذ در "

ن جي ان ان جانان

ارزان این انگرافزار

1911 ju

صدقه ولا اشكال فيه بل هو عين ما يطلبه المسلمون

ثم ان المسلمين لا يقفون في اثبات دينهم عند نهاية هذا الحدولكنهم يذهبون أن لهم في الكتب السابقة أدلة بينة على صدق كتابهم ونبيهم وصلى الله عليه وسلم) وهم على يقيين أن الانبياء السابقين (عليهم الصلاة والسلام)قد توالت أنباؤهم على التبشير بنبيهم كما نقول في عيسى عليه السلام وما يذهب اليه المسيحيون في نأويل بعض الاخبار المأثورة عن الانبياء أو الاصفياء الاولين يخالفهم فيه المسلمون الى نأويل أفضل لهم وقد نجد أو الاصفياء الاولين يخالفهم فيه المسلمون الى نأويل أفضل لهم وقد نجد التأويل الثاني الصق بعبارة النبأ فان لم يكن فانا نرى التأويلين في كفتين متعادلتين وانما يرجح كلا الف صاحبه وميله ولذلك أمثال كثيرة يطول سردهاويسهل على الطالب إيجادها

أذكر ما نبهني اليه أحد أصدقائي المسلمين من معني المددين المذكورين في آخر كتاب دانيال النبي عليه السلام وهاعدد ١٢٩٠ وعدده ١٢٩٠ فيمد ان بين بتاريخ انقطاع الذبيحة اليومية من يوم بي منسه ملك اليهو دمذا إلى لاصنام في هيكل القدس وفسر الصنم المصوغ الذي نصبه الملك في القدس بالرجس المخرب وعبر عن الحراب بتسخير الاثو ديين لا ورشليم فأراني بالرجس المخرب وعبر عن الحراب بتسخير الاثو ديين لا ورشليم فأراني كيف أن احد المددين المذكورين يأتي بنا الى زمان الهجرة النبوية وان الثاني ينتهي بنا الى خلافة مماوية بن أبي سفيان عند ما أتم المسلمون الثاني ينتهي بنا الى خلافة مماوية بن أبي سفيان عند ما أتم المسلمون فنوطاتهم في سورية ومصروفارس وافريقيا وكيف قط مت مصالحة الحسن فنوطاتهم في سورية ومصروفارس وافريقيا وكيف قط مت مصالحة الحسن المن علي دابر الشقاق بين الأمة وسكن المسلمون الارض آمنين مطمئنين ولكن أقول انه لبس بأقل جودة من بعض ما أول به قوم آخرون

وأهما نقصدالآ زأزييرف النصاري عندنا في انكلترا كيف يستدل المحمديون بانباء كتب اليهود والنصاري على أثبات دينهم وتحقيق يقينهم بقي شئ يشــتد الانكار فيه منا على المسلمين وهو اعتقادهم بجنــة جسمانية فيها من الحور المين ما تشتهيه نفوس المؤمنين على أنى أقول وما انكارنًا ونحن نرى في كتاب نشيد الاناشيد المنسوب الى سلمان بن داود (عليه السلام) عبارات ان حملت على ظاهرها كانت أدخل في الجسمانية وعالم المادة من كل ما ينسب الى القرآن غير اننا لمحنا من درس فصول ذلك الـكتاب في ترجمته المشهورة ان تلك كنايات عن محبة المسيح لأمته ثم اننا نرى ذكراً صريحاً للجنة الجسمانيـة في مكاشفات يوحنا المــدودة عندنا خاتمة الاناجيل فانه يذكر وصف أورشليم الجديدة وهي الجنية ومساحتها الدقيقة وحدودها ومافيها من أبواب من لؤلؤ وأزقة من ذمب وجدران من جوهم ويفيض فما رواه ذلك مما لم يأت القرآن عليه وان لنا عبارة الفها نفوسـنا ونترنم بها في عبادتنا مع الافتخار اذ نقول «أورشليم المذهبة المباركة باللبن والعسل » وايس يخطئ قائل لنا ان نفهات المظفرين وأغاني المخملفين التي نجدها في مكاشفات يوحنا تذكرنا بأن غاية المسيحي من ايمانه وأمله المطلوب من عبادته ان يصل الى جنـة نميمه فيها ان ياً كل ويشرب ويسكر وينني كما نرى من عمله في هـذه الدنيا أيام الاعياد المشهورة على أننا نأول ذلك كله ونصرفه عن ظاهره ونحمل كل لفظ وجد لمعنى محسوس على سر معقول

وان المرفاء من المسلمين يمتقدون بأن لهم نميا روحانيا يتمالى الى غير النهاية عن النميم الجسداني ولسنا نكابركما يكابر القسيس (مكول)

المرام

السرة

1 hav

المنتري

\*\*\*\*\*

اله\_دلان

بهروابد

شايم فار . الهوايا .

- jan

- L.

المعان

j.

ونحكم أن المسلم لا مطمح له في أخراه الا كل والشرب وقضاء شهوات أخر وقد ذكر في القرآن في سورة القيامة من جزاء المؤمنين ان تكون وجوهم يوم القيامة ناضرة الى ربها ناظرة وفي الاحاديث عندهم مايدل على ذلك ففيها عن نبيهم (صلى الله عليه وسلم) ما معناه . أن أعظم فوزيفوز به المبد في الآخرة هو لقاء ربه في الفدو والآصال وهو نعيم يفوق كل نميم كما يفوق البحر قطرات المرق وفي حديث آخر ان المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر وفي آخر ما يشبه الممروف عندنا « أن الله وند أعد لا. ومنين ما لا عين رأت ولا أذن ممات ولاخطر على قال بشر» وان في عمّائد الحمديين ان رضوان الله أكبر من كل نميم فان وافقنا المسلم على أن جنة جسدانية لا الميق أن تكون جزاء المؤمن في الآخرة أفلا يجوز له أن يأول ما ورد في كتابه من ذلك كما أوانا عبارة النشيد وعبارات المكاشفات والنأويل عليه أسهل منه علينا فان عنده في كتابه ما يشير الى أن بهض ما قص الله عليهم من المتشابه لا يؤخذ على ظاهره وله في السنة ما معناه ليس في الجنة شيَّ مما في الدنيا الا الاسهاء أما نحن فلم يذكر لنا في المكاشفات ما يسوغ التأويل ويشير الى أن ما جاء فيما من الأوصاف ضرب من التمثيل لأن صاحب الكتاب يصرح لنا بأن ما فيه من الأقوال حق لاربة فيه كما هو مذكور فللمحمديين حق أن طابوا الجنة الروحانية واللذائذ السامية العقلية وهم ، ومنون بكتابهم ويرون ان هذا المطلب عليهم أيسر منه على كثير من غيرهم واني أحسب من الظلم الفاحش أن لا نسوغ للمسلمين سلوك طريق من النفسير لم نزل نسلكه (اسحق طيلر) في الضاح غوامض كتابنا المقدس

#### ﴿ الاجتماع الثاني – الداء اوالفتور المام ﴾

في مكة المكرمة يوم الاربعاء سابع عثمر ذى القعدة سنة ١٣١٦

في صباح اليوم المذكور انعقد الاجتماع وبعد قراءة ضبط الحبسة الاولى افناع الكلام ( الاستاذ الرئيس ) فقال: الا نجد الباحثين في الحالة النازلة بالمسامين يشهونها بالمرض فيطلقون عايها اليم الداء مجرداً أو مع وصفه بالدفين او المزمن أو العضال والهل مأ خذ ذلك ماورد في الاثر وألفته الالهاع من تشبه المسامين بالجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالمهر والحمى ويلوح لي ان إطلاق الفتور العام أليق بان يكون عنوانا لهذا البحث لتعاقى الحالة النازلة بالأدبيات اكثر منها بالماديات ولأن آخر مافيها ضعف الحس فيناسبه التعبير عنه بالفتور ه

ان هذا الفتور في الحقيقة شامل لجميع أعضاء الجسم الاسلامي فيناسب ان يوصف بالنام وربما يتوقف الفكر في الوهلة الاولى عن الحكم بان الفتورعام يشمل المسلمين كافة ولكن بعد التدقيق والاستقراء نجده شاهلا للجميع في مشارق الارض ومغاربها لايسلم منه الا افراد شاذة .

فيا أيها السادة ماهو سبب ملازمة هذا الفتور منذ قرون للمسلمين من أي قوم كانوا وأيما وجدوا وكيفه كانت شؤنهم الدينية أو السياسية أو الافرادية أو المعاشية حتى اننا لانكاد تجد اقليمين متجاورين او ناحيتين في أقليم او قريتين في ناحيت او بيتين في قرية أهل أحدهم مسامون وأهل الآخر غير مسامين الاونجد المسامين أقل من جيرانهم نشاطاً واختظاماً في جميع شؤنهم الحيوبة الذاتية والعمومية وكذلك مجدهم أقل انقاناً من نظرائهم في كل فن وصنعة مع اننا نرى أكثر المسلمين في الحواضر وجميعهم في البوادي محافظين على تميزهم عن غيرهم من حيرانهم ومخالطيهم في أمهات المزايا الاخلاقية مثل الامانة والشجاعة والديخاء و

333

ده الم ال

9.3.

po j

v + 1,5 1

ره ره ر

فما هو والحالة هذه سبب شمول هذا الفتور و الازمته لجامعة هذا الدين كملازمة العلة للمعلول بحيث يقال اينما وجدت الاسلامية وجد هذا الداء حتى توهم كثير من الحكماء ان الاسلام والنظام لايجتمعان . هـذا هو المشكل العظيم الذي يجب على جميننا البحث فيه اولا بحث تدقيق واستقراء عسى ان نهتدي الى جرثومة الداء عن يقين فنسعى في مقاومتها حتى اذا ارتفعت العلة برئ العليل أن شاء الله تعالى .

(قال الفاضل الشامي) أني أوافق الاستاذ الرئيس على تعريفه ووصفه الحالة النازلة بالفتور ولا أعلم مايعارض كون هذا الفتور عاماً محيطاً بجميع المسلمين •

انازله بالفتور ولا اعلم مايمارض بول على وان كنت أقل الاخوان فضيلة ولكنني جوّال وقد قال (الصاحب الهندي) اني وان كنت أقل الاخوان فضيلة ولكنني جوّال لا يظهر خبرت البلاد وأحوال العباد ولا شك عندي في ان هذا الفتور عام وان كان لا يظهر في بعض المواقع التي ليس فيها غير المسلمين كاورو المسلمين فيها ومخالطوهم من افريقيا ولا يظهر أيضاً في بعض مواقع اخرى مجاورو المسلمين فيها ومخالطوهم من أهل النحل الوثنية الغريبة الوضع المتناهية في الشدة كقايا الصابئة حول دجلة الذين يضيعون كثيراً من أوقاتهم منغمسين في الماء تعبداً وكالكو نغو من الزنوج وكالبودية يضيعون كثيراً من أوقاتهم منغمسين في الماء تعبداً وكالكو نغو من الزنوج وكالبودية من الهنود المعتقدين ان كل مصائبهم حتى الموت الطبيعي من تأثيرات أعمال السحرة عندهم فان أمثال هؤلاء أكثر فتوراً من المسلمين على ان ذلك لايرفع صفة الفتور وعنوميته عن المسامين .

>.

14

و حموميه عن المسلمين فقال (الاستاذ الرئيس) ان الصاحب الهندي مصيب في تفصيله وتحريره ولذلك وجعت عن قولي بان المسلمين أحط من غيرهم مطلقاً الى الحكم بأنهم أحط من

غيرهم ماعدا أهل النحل المتشددة في الندين .
قال ( الحافظ البصري ) يلوح لي انه يلزم استثناء الدهريين والعلبيمين وأمثالهم عن لادين لهم لابهم لابد ان يكولوا على غير نظام ولا ناموس في أخلاقهم معذبين منغصين في حياتهم منحطين عن أهل الاديان كايعترف بذلك الطبعيون أنفسهم فيقولون عن أنفسهم أنهم أشقى الناس في الحياة الدنيا .

عن العسهم الهم التبي الماسي العالمي التي كنت أيضاً أظن الله يوجد في البشر أفراد ممن فاجابه (الصاحب الهندي) اني كنت أيضاً أظن الله يوجد في البشر أفراد ممن لادين لهم وان من كانوا كذلك لا خلاق لهم شمان اختباري الطويل قد برهن لي على ان الدين بمعناه العام وهو ادراك النفس وجود قوة غالبة تتصرف بالكائنات والخضوع لهذه القوة على وجه يقوم في الفكر هو أمن فطري في البشر وان قولهم فلان دهري أو طبيعي هو صفة لمن يتوهم ان تلك القوة هي الدهر أو الطبيعة فيدين لما يتوهم فثبت عندي مايقرره الاخلاقيون من أنه لا يصح وصف صنف من الناس بأنهم لادين فثبت عندي مايقرره الاخلاقيون من أنه لا يصح وصف صنف من الناس بأنهم لادين لهم مطلقاً بل كل انسان يدين بدين اما صحيح او فاسد عن أصل صحيح واما باطل او فاسد عن أصل عالم بناها الما بنقصان او بزيادة او بخليط فوذه أقسام ثمانية و الله الله الله المناه الما بنقصان او بزيادة او بخليط فوذه أقسام ثمانية و الله الهم المال والفاسدان يكون فسادها اما بنقصان او بزيادة او بخليط فوذه أقسام ثمانية و الله المناه المالية المالية المالية والفاسدان يكون فسادها اما بنقصان الو بزيادة الم بنقسان المالية والفاسدان يكون فسادها الما بنقسان الو بزيادة الم بخليط فوذه أقسام ثمانية و المناه المناه المالية والفاسدان يكون فسادها الما بنقسان الم بنته المالية و المناه المالية و المناه المالية و المناه المالية و المالي

اقسام عاميه . فالدين الصحيح كافل بالنظام والنجاح في الحال والسعادة والفلاح في المآل والباطل والفاسدان بنقصان قد يكون أصحابهما على نظام ونجاح فى الحياة على مراتب مختلفة وأما الفاسدان بزيادة أو بتخليط فمهلكة محضة ثم أقول ربما كان تقريري هذا غرساً في بابه فالتمس ان لايقبل ولا يرد الا بعد التدقيق والتطبيق لانه أصل مهم لمسألة الفتور العام المستولي على المسلمين ه

1 /20

إعرب

145

. 3.0

2.1

. 40 0

· James

11 41 >

Marie .

الدوفرة

إهرائه.

فيرين

W. J.

117.5

.....

(قال الرئيس الاستاذ) الى اجلكم أيها السادة الافاضل عن لزوم تعريفكم آداب البحث والمناظرة غير الى أنبه فكركم لامر لابد ان يكون في نفوسكم جميعاً او تحبوا ان يصرح به الا وهو عدم الاصرار على الرأي الذاتي وعدم الانتصار له واعتباران ما يقوله ويبديه كل منا ان هو الا خاطر سنح له فريما كان صواباً أو خطأ وريما كان مغايراً لما هو نفسه عليه اعتقاداً وعملا وهو انما يورده في الظاهر معتمداً عليه وفي مغايراً لما هو نفسه عليه اعتقاداً ومستطلعاً رأي غيره فلا أحسد منا ملزم برأي يبديه ولاهو بملوم عليه وله أن يعدل او يرجع عنه الى ضده لاننا انما نحن باحثون لامتناظرون فاذا أعجبا رأي المتكلم منا أثناء خطابه اعجاباً قوياً فلا بأس ان نجهر بلفظ (مرحى)(١) تأييداً لاصابة حكمه واشعاراً باستحسانه فانمض في بحثنا عن أسباب الفتور العام على هذا النسق

قال (الفاضل الشامي) انيأرى ان منشأهذا الفتور هو بعض القواعد الاعتقادية والاخلاقية مثل العقيدة الحبرية التى من بعدكل تعديل فيها جعلت الامة حبرية باطناً قدرية ظاهراً (مرحى) ومثل الحث على الزهد في الدنيا والقناعة باليسير والكفاف من الرزق واماتة المطالب النفسية كحب المجد والرياسة والتباعد عن الزينة والمفاخر والاقدام على عظائم الامور وكالترغيب في أن يعيش المسلم كميت قبل ان يموت وكنى بهذه الاصول مفترات مخدرات مشطات معطلات لا يرتضيها عقل ولم يأت بها شرع ولمثالها نفي عثمان بن عفان رضى الله عنه أبا ذر الغفاري الى الربذة •

فاجابه (البليغ القدسي) ان هذه الاصول الجبرية والتزهيدية الممتزجة بعقائد الامة وماهو أشد منها تعطيلا الاخذ بالاسباب ولنشأة الحياة موجودة في جميع الديانات لتعدل من جهة شره الطبيعة البشرية في طلب الغايات وتدفعها الى التوسط في الامور ولتكون من جهة اخرى تسلية للعاجزين وتنفيساً عن المقهورين البائسين وتوسلا الى حصول التساوي بين الاغنياء والفقراء في مظاهر النعيم •

الا يرى احماع كل الاديان على اعتقاد القدر خيره وشره من الله تعالى او خيره

<sup>(</sup>١) مرحى - كلة تعيب يقولها العرب عند اصابة الرامي المرمي

منه وشره من النفس او من الشيطان ومع ذلك ليس في البشر من ينسب أمراً الى القدر الا عند الجهل بسببه ستراً لجهله او عند العجز عن نيل الحير او دفع الشهر ستراً لعجزه وحيث غاب أخيراً على المسلمين جهل اسباب المسببات الكونية والعجز عن المال عمل التجاوا الى القدر والزهد تمويهاً لا تديناً . وهذا التبتل والحروج عن المال من أعظم القربات في النصر الية فهل كان قصد شاع لرهبانية ان ينقرض النياس كافة بعد جيل واحد ام كان قصده ان يشرعها على اللا يتلبس بها الا القليل النزر؟ كلا لا يعقل في هذا المقام الاالتعميم وينتج من ذلك انه لا يصح اعتبارهذه الاصول الحبرية والترهيدية سبباً للفتور بل هي سبب لاعتدال النشاط وسيره سير انتظام ورسوخ وفي النظر الى المشاق والعظام التي اقتحمها الصحابة والحلفاء الراشدون رضي الله عنهم لنيل الغني والرياسة والفخار مع الاجر والثواب أقوى برهان مع ان الامةاذ ذاك عنهم لنيل الغني والرياسة والفخار مع الاجر والثواب أقوى برهان مع ان الامةاذ ذاك كانت زاهدة فعلا لا كانزهد الذي ندعيه الآن كذباً ورياء (مرحى)

واذا تبعناكل ما ورد في الاسلامية حانا على الزهد نجده موجها الى الترغيب في الإينار العاملى بتحويل المسلم غمرة سعيه للمنفعة العمومية دون خصوص نفسه حتى ان كل ماورد في الحث على الجهاد في سبيل الله مراد به سعي المؤمن بكل الوسائل حتى ببذل حياته لاعزاز كلة الله واقامة دينه لافي خصوصية محاربة الكفار كا تتوهم العامة كما ان المراد من محاربة الكفار هو من جهة اعزاز الجامعة الاسلامية ومن أخرى خدمة الجامعة الانسامين في سعادة أخرى خدمة الجامعة الانسامين في سعادة الدارين لان للام المترقية علماً ولاية طبيعية على الام المنحطة فيجب عليها انسانية المسامين أو السياسة بهديها الى الخير ولوكرها باسم الدين أو السياسة بهديها الى الخير ولوكرها باسم الدين أو السياسة بهديها الى الخير ولوكرها باسم الدين أو السياسة ب

ثم قال أماأنا فيخيل إلي أن سبب الفتور هو نحول نوع السياسة الاسلامية حيث كانت نيابية اشتراكية أى (ديمقراطية) تماماً فصارت بعد الراشدين بسبب عادي المحاربات الداخلية ملكية مقيدة بقواعد الشرع الاساسية ثم صارت أشبه بالمطلقة وقد نشأ هذا التحول من ان قواعد الشرع كانت في الأول غيرمدونة ولا محررة بسبب اشتغال الصحابة المؤسسين رضى الله عنهم بالفتوحات وتفرقهم في البلاد فظهر في أمر ضبطها خلافات ومباينات بين العلماء وتحكمت فيها آراء الدخلاء فرجحوا الاخذ بمايلائم بقايا نزعاتهم الوثنية (وايتهم لم يدنسوا الاسلام بالدخول فيه) فاتخذ العمال السباسيون ولا سيا المتطرفون منهم هذا التخالف في الاحكام وسبلة للإنقسام والاستقلال السباسي فنشأ عن ذلك ان تفرقت المماكمة الاسلامية وسبلة للإنقسام والاستقلال السباسياسي فنشأ عن ذلك ان تفرقت المماكمة الاسلامية

الى طوائف متباينة مذهباً متعادية سياسة متكافحة على الدوام و هكذا خرج الدين من حضانة أهله و تفرقت كلمة الامة فطمع بها أعداؤها وصارت معرضة المحاربات الداخلية والحارجية معاً لاتصادف سوى فترات قلبلة تترقى فيها في العلوم والحضارة على حسبها • وقد أثر استمرار الامة في هذه الحروب ان صارت باعتبار الاكثرية أمة جندية صنعة وأخلاقاً بعيدة عن الفنون والصنائع والكسب بالوجوه الطبيعية • ثم بسبب فقدان القواد والمعدات لم يبق مجال للحروب الرابحة فاقتصرت الامة على المدافعات خصوصاً منه قرنين الى الآن أي منذ صارت الجندية عند غيرنا صنعة علمية مفقودة عندنا فصرنا نستعمل بأسنا بيننا فنعيش بالتغالب والاحتبال لا بالتعاون والتبادل وهذا شأن يمت الانتباه والنشاط ويولد الخول والفتور (مرحي)

فابتدر (الحكيم التونسي) وأجابه ان غيرنا من الاقوام كجرمانيا مثلاً وجدوا في حكومات مطلقة وفي اختلافات مذهبية وفي انقسامات الى طوائف سياسية وفي حروب مستمرة ولم يشملهم الفتور بوجه عام فلا بدلفتور في المسامين من سبب آخر، ثم قال وفيا أتصور ان بلاء نا من تأصل الجهل في غالب أمرائنا المرتونين الأخسرين أعمالا الذين ضلوا وأضلونا سواء السيل وهم بحسبون انهم يُحسنون صنعاً حتى بلغ جهل هؤلاء دركة أسفل من جهل العجماوات التي لها طبائع و نواميس فنها التي تحمي ذمارها وتمنع عن حدودها و تدافع عما استحفظت عليه وهؤلاء ليس لهم طبائع و نواميس فيخربون بيوتهم بأيديهم وهم لايشعرون و ومنهم الذين ضلوا على علم وهم الذبن يشكون ويسكون حتى يظن انهم مغلوبون على أمرهم ويتشدقون على علم وهم الذبن يشكون ويسكون حتى يظن انهم مغلوبون على أمرهم ويتشدقون بالإصلاح السياسي مع انهم وأيم الحق يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم يظهرون الرغبة في الاصلاح وببطنون الإيصرار والعناد على ماهم عابمه من إفساد دينهم ودنياهم وهدم مباني مجدهم واذلال أنفيهم والمسلمين وهذا داء عياء، لايرجي منه الشفاء ، لانه داء الغرور لايقر صاحبه لفاضل بفضيلة ولا يجاري حازماً في مضار وقد سرى من الامراء الى العلماء ثم الى سائر الطبقات

فأجاب (المولى الرومي) أن القاء التبعة على الامراءخاصة غير سديد خصوباً لان أمراءنا أن هم الالفيف منا فهم أمثالنا من كل وجه وقد قبل كما تكونوا يولَّى عليكم فلو لم نكن نحن مرضى لم يكن أمراؤنا مدنفين

وعندي ان البلية هي فقدنا الحرية وما أدرانا ما الحرية ؟ هي ماحرمنا معناهحتي نسيناه ، وحرم عاينا لفظه حتى استوحشناه ، وقد عرّف الحرية من عَرَفَها بأن

رعن ا

169

4

رغوب ماحتی

din.

.. ...

المرابعة الم

Gay

الماء

يكون الإنسان مختاراً في قوله وفعله لا يمترضه مانع ظالم ومن فروع الحربة تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام باعتباراً تهم وكلاء وعدم الرهبة في المطالبة بالحق وبذل النصيحة ومنها حرية التعليم وحرية الخطابة والمطبوعات وحرية المباحثات العلمية ومنها الأمن العدالة بأسرها حتى لا يخشى انسان من ظالم أو غاصب أو غدار مغتال ومنها الأمن على الدين والأرواح والأمن على الشرف والأعراض والأمن على العلم واستثماره فالحرية هي روح الدين وينسب الى حسان بن ثابت الشاعر الصحابي رضي الله عنه وما الدين الا أن تقام شرائع و تؤمن سبل بيننا وهضاب

وما الدين أو أن هام شهر المي الدين في اقامة الشرع والامن • هذا ولا شك ان الحرية أعن شيء على الانسان بعد حياته وان بفقد انها تفقد الآمال و تبطل الاعمال وتموت النفوس و تشعطل الشرائع و تحتل القوانين • وقد كان فينا راعي الخرفان حراً لا يعرف للملك شأناً يخاطب أمير المؤمنين بياعمر وياعثمان فصرنا ربما نقتل الطفل في حجر أمه ونلزمها السكوت فتسكت ولا تجسر أن تزعج سمعنا ببكائها عليه • وكان الحندي الفرد يؤمن جيش العدو فلا يخفرله عهد فصرنا نمنع الحيش العظم ون صلاة الجندي الفرد يؤمن جيش العدو غلا لحاجة غير الفخفخة الباطلة ( مرحى )

- 1

فلمثل هذا الحلل لاغرو ان تسأم الامة حياتها فيستولى عابها الفتور وقدكرت القرون وتوالت البطون ونحن على ذلك عاكفون فتأصّل فينا فقد الآمال • وترك الأعمال ، والبعد عن الجد والارتباح الى الكسال والهزل والانغماش في اللهو تسكيناً لآلام أسر النفس والاخلاد الي الحمول والتسفل طلباً لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب الي أن صرنا ننفر من كل الماديات والجديات حتى لا نطبق مطاهة الكتب النافعة ، ولا الاصغاء الى النصيحة الواضحة ، لأن ذلك بذكر نا بمفقودنا العزيز فتتألم أرواحنا وتكاد تزهق اذا لم ناجأ الى التناسي بالماهيات ، والحدافات المروحات، وهكذا ضعف احساسنا ومات غيرتنا وصرنا نغضب ونحقد على من يذكر نا بالواحبات التي تقتضها الحياة الطبية لعجزنا عن القيام بها عجزاً واقعياً لاطبيعاً يذكر نا بالواحبات التي تقتضها الحياة الطبية لعجزنا عن القيام بها عجزاً واقعياً لاطبيعاً والذل والهوان فصار الانحطاط طبعاً لهم تؤلمهم مفارقته وهذا هو السبب في أن السواد الاعظم من الهنود والمصربين والتونسيين صاروا بعد أن نالوا رغم أنوفهم الأمن على الانفس والاموال ، والحرية في الآراء والاعمال . لا يَرْ ثُونَ ولا يتوجعون لحالة المسلمين في غير بلادهم بل ينظرون للناقبن على امرائهم المسلمين شزراً وربما يعتبرون المسلمين في غير بلادهم بل ينظرون للناقبن على امرائهم المسلمين شرراً وربما يعتبرون

طالبي الاحلاح من المارقين من الدين كأن مجرد كون الامير مسلماً يغني عن كل نبي عن العدل وكأن طاعته واجبة على المسلمين وان كان بخرب بلادهم ، ويقتل اولادهم ، ويقودهم ايسلمهم لحكومات أجنبية كما جرى ذلك قبلا معهم والحاصل ان فقدنا الحرية هو سبب الفتور والتقاعس عن كل صعب وميسور .

أجاب (الحجتهد التبريزي) أن هذا الحال ليس بعام مع أن الفتورلم يزل في أزدياد واستحكام فلا بد لذلك من سبب آخر

أنم قال: ويلوح لي ان أنحطاطنا من أنفسنا اذ الناكنا خير أمة أخرجت للناس لعبد الله وحده أي نخضع وننذلل له فقط و نطيع من أطاعه مادام مطيعاً له نأم بالمعروف و نهى عن المنكر أن أن أناشُورَى بيننا ننعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاثم والعدوان. فتركنا ذلك كله ماصعب منه وماهان. وقد يظن أن أصعب هذه الامورالنهي عن المنكر مع أن ازالة المنكر في شرعنا تكون بالفعل فان لم يمكن فبالقول فان لم يمكن فبالقول فان لم يمكن فبالقاب وهذه الدرجة الثالثة هي الاعراض عن الخائن والفاسق والنفور منه وابطان بغضه في الله

ومن علائم ذلك تجنب مجاملته ومعاملته . ولا شك ان اقامة هذا الواجب الديني كاف للردع ولا يتصور العجز عنه قط قال تعالى ( ولولا دَفعُ الله الناسَ بَعْضَهُم ببعض الفَسدت الارضُ ) فهذا هو سبب استرسال الامة في عبادة الامراء والاهواء والاوهام وفي طاعة العصاة اختياراً وترك التناصح والركون الى الفساق والاذعان للاستبداد والتخاذل في الخير والثير قال تعالى ( وَ لْتَكُنْ مَنكم أُ مَّةٌ يَدْعُونَ الى الله الله الخير و أين مؤنّ بالمعروف و ينهون عن المنكر واوائك هُمُ المُفاجِدُون ) وعنه صلى الله عليه وسلم ( ) « لتأ مركن بالمعروف و كنه في المنكر واوائك هُمُ المُفاجِدُون ) وعنه صلى الله فليسومونكم سوء العذاب » الى غير ذلك من الآيات البينات والاحاديث المنذرات الله الفنور . الناشئ عنه الفنور .

ئ ره ه

office a

<sup>(</sup>٠) المنار - الفظ الحديث و او ايساطن الله عايكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم و رواه البزار عن عمر والطبراني عن أبي هريرة وسندها ضعيف وللترمذي من حديث حذيفة نحوه الا أنه قال و أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم وقال حديث حسن

## المالتونيكية

#### ﴿ التمليم الذي ترتبق به الامة ﴾

أكثر الناس في بلاد الشرق - بلاد البطالة والكسل - يفنون أزمنهم بالعبت واللغو من القول فلا تسمع منهم في أنديتهم وسمّارهم الا الخوض بفلان والازراء بعلان ومما أشبه ذلك . مما هنا وهنالك ، ورب فئة قليلة تحب الجد وتختار للبحث والحوار المسائل النافعة وقد كتبنا مقالة في الجزء الرابع والعشرين من السنة الماضية في موضوع حديثهم في سامر من سمارهم وهو اصلاح الدولة العلية و ونذكر ههنا أنهم رأوا أن يقترحوا على كل واحد منهم كما ضمهم نادٍ أو سامرٌ أن يتكلم في مسئله من المسائل النافعة وابتدأوا بالاقتراح على كاتب هذه السطور أن يتكلم في التعليم النافع للمسلمين فأجاب وانني أذكر بعض ماقلته هناك ملخصاً وقد ابتدأت بذكر عوب التعليم عندنا وهي

العيب الأول عدم اللغة احياء العلم لا يكون الا باخة حية واخة الاسلام والمسامين العربية ولكنهم أهملوا تعامها وتعليمها حتى أنني أقول ماقلته من قبل اننى لاأعرف مدرسة في الدنيا تعلم فيها اللغة العربية الصحيحة ومن عنده حظ من هذه اللغة فانما تعلمه بنفسه لاهتدائه الى طريقة التعلم بذكائه أو بارشاد مرشد آخر وستأتي الاشارة

الى كيفية هذا التعلم وان كان المنار قد نصله من قبل تفصيلا •

الميب الثانى في اختلاف مابع التعليم النافع هو ما يكون به قوام الامة وترقيها والترقي انما يكون بالرجال المتعلمين العلم النافع لها لأن زمامها يكون في أيديهم وقواد الأمة يجب أن يكونوا متفقين في مقاصدهم الاصلاحية وانما يكون هذا الاتفاق والامحاد اذا كانت تربيسة عقو لهم وافكارهم متحدة ولن تكون متحدة الااذا كان التعليم من منبع واحد . والتعليم في بلادنا بهضه في مدارس الحكومة وبعضه في المدارس الاجنبية من فرنسوية وأمير كانية وانكليزية واسرائياية وليس منه شئ موافق لحاجة الامة ومنطبق على مصاحبها فان الكل صنف من هذه الاصناف مقصد من التعليم اما سياسي واما ديني غير اسلامي والتعليم في المدارس الاهامية الاسلامية ناقص مجيث اما سياسي واما ديني غير اسلامي والتعليم في المدارس الاهامية الاسلامية ناقص بحيث يصح ان نقول انه دون كل تعليم . ولا استثني المدرسة الدينية الاسلامية الكبرى وهي

الجامع الازهر فكلنا نعرف أنها ليس فيها غناء وانها مقصرة كل التقصير في وظيفتها الاولى وهي احياء اللغة العربية وعلوم الدين . على ان علم الدين لايكاد يوجد في غير الازهرومايتبعه من المساجد فهو على نقصه خير من غير دمن هذه الجهة و ومن للغمي بالعور على العبب ٣ عدم التربية التعليم لايفيد النجاح المطلوب الامة الا اذا كان مقار نا للتربية الملية القومية وهذه التربية مفقودة عندنا لان القيمين على أمر التعليم لايمه عم أمرها بل هو مباين لمقصدهم السيابي والديني . على أنهم لو حاولوها لما أحسنوها لانه بطريقه الطبعي . وقد عامنا ان اكثر المسلمين المشتغاين بالتعليم جاهلون بطرقه وعادموا بطريقه الطبيعي . وقد عامنا ان اكثر المسلمين المشتغاين بالتعليم جاهلون بطرقه وعادموا الاحساس والشعور بالحاجة الملية القومية . وعامنا حال مدارس الاجانب ولمدارس الاحسوني . ولا يحسبن أحد ان مدارس الحكومة في بلاد الدولة العلية أمثل وأنفع من مدارس الحكومة في مصر بل الصواب أنها دونها في كل البلاد لاسيا العربية منها من مدارس دار السلطنة فانها أرقى من مدارس مصر لان فيها روحاً وطنياً حقيقياً عبرت السياسة عن ازهاقه

هذه هي العيوب الاساسية للتعليم في البلاد الاسلامية واما ازالة هذه العيوب من مواطنها فلا سبيل اليه ولا طاقة لنا به ولكن من الممكن السعي في ايجاد تعليم نافع وتربية قويمة والطريق اليه واحد وهو انشاء المدارس الكلية التي تربي الناشئين و تعلمهم التعليم الابتدائي والتجهيزي والعالمي ولكنه طريق يعسر تطريقه وإشراعه لا ننا فقراء في المال وفي العلوم والعقول وهذا الفقر المعنوي أشد فينا فتكا ولكنه لا يعوزنا ويعجزنا في طريقنا هذا كما يعجزنا ويعوزنا الفقر المادي فان من اوتي نصيباً من العلم والعقل والأ دب بجود بما عنده مرتاحا اليه اذا رجا الانتفاع به ولكن الذين أونوا المال منا قد أونوا معه البخل والسفه معاً فهم يبذلون المال في طرق الفساد بغير حساب ولا يخرج من ايديهم درهم في طريق الخير الانكداً وليس المقام مقام بيان تطريق الطريق لانشاء مدرسة كلية في مصر ولكني أقول ان هذه الفئة تحب عنده أمنها اذا لم تجهد في انشاء هذه المدرسة فلنا ان نحكم بأنها لم تعمل شيئاً يذكرواذا هي لم تعمل فلا ندري متى تلد أرض مصر خيراً منها ايعمل خيراً من عملها

أما التعليم والتربية في الكلية فلانجث فيهما لان الحاضرين يعرفون هذا الفن ( البيداجوجيا ) وانما ننبه على وجوب احياء اللغة العربية بالعمل بان يكون. الكلام ( ١٠ — المنار ) 4.4

1 ...

المربي الصحيح هو اللسان الرسمي فيها ويعلم كا تعلم اللغات الآخرى في المدارس لا كايعلم هو فيها • وأما تعليم الدين فيجب أن يكون أساسه القرآن والسنة الصحيحة ومعرفة الاجماع وان يعد كل ماوراء هذا من الخلاف بين ائمة المسلمين وعاماتهم كالخلاف في المسائل العامية ، لاينكث من فتل الاخوة الاسلامية . وكل ماهو من أعمال الجوارح يكون تعليمه بالعمل كالصلاة مثلا وماعدا ذلك يعلم بالقول • وأما التربية فمما بجب النبيه عليه تربية الإرادة والعزيمة التي هي منشأ الاستقلال الشخصي والنبوعي تبع للشخصي وتربية الإدادة والعزيمة السيرة والسلوك وتربية الخيال التي تعد الخطابة والشعريات المؤثرة في النفوس • هذا ما أراه نافعا من التعليم الاسلامي وفق الله المسلمين لتحقيقه ، والسير طريقه ، آمين

### 4 0000

### - ﴿ مفرمتنا لكناب أسرار البلاغ، ﴿

#### بسم الله الرحمه الرحم

الرَّحْنُ علم القرآن ، خاق الانسان علمه البيان ، فله الحمد أن علم ، والشكر على ما أنع ، ومنه الصلاة والتسليم ، على نبيه الرؤف الرحيم ، الذي جا، بتوحيداللغة والدين، وجعل الكتاب والحكمة في الاميين ، فكانوا بذلك ائمة وكانوا هم الوارثين

الانسان يمتاز بالعلم وانما العلم بالتعلم والتعلم باللغة . واللغات تتفاضل في حقيقها وجوهرها بالبيان وهو تأدية المعاني التي تقوم بالنفس تامة على وجه يكون أقرب الى القبول وأدعى الى التأثير وفي صورتها وأجراس كلها بعد ذوبة النطق وسهولة اللفظ والالقاء والحفة على السمع . وان للغة العربية من هذه المميزات الميزان الراجح ، والجواد القارح ، يعرف ذلك من اخذها مجق ، وجرى فيها على عرق ، فكان من مفرداتها القارح ، يعرف ذلك من اخذها مجق ، ومن آية ذلك لغير العارف ان اوائك الشراذم على علم ، وضرب في أساليها بسهم ، ومن آية ذلك لغير العارف ان اوائك الشراذم والأوزاع من أهلها قد حملوها الى الأمم ، التي كان للغاتها في العلوم قدم ، وم يحملوهم عليها بالإلزام ، ولا بالتعليم العام ، وكان من أمرها مع هدذا أن نسخت

بطبيعتها لغة المصربين من مصرهم والرومانيين من شامهم واستعلت على الفارسية العذبة في مهدها وموطنها وامتد شعاعها الى الاندلس في غربي أوربا بعد ماطاف ساحل أفريقيا الشهالي والى جدار الصين من الشرق - كل ذلك في زمن قريب لم يعرف في التاريخ مثله للغة اخرى من لغات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل لنشر لغاتهم وتعميمها بالتعليم العام وضروب الترغيب والترهيب

كانت لغة أمين و ثنيين جاهليين فظهر فيها أكمل الأديان فكانت له أكمل مظهر، وتجلى لها العلم فكانت له خبر مَجْلَى، وصارت بذلك الغة الدين والشريعة، وعلوم العقل والطبيعة، ولكن عَدَتْ على أهلها عواد كونية، وطرأت عليهم أمراض الجماعية، فضعف فيهم كل مقوم من مقومات الامم الحية، ومن تلك المقومات الحقيقية اللغة فقد فسدت ملكتها في الالسنة والتوى طريق تعليمها في المدارس، حتى كادت تكون من اللغات الدوارس

ظهر ضعف اللغة في القرن الخامس وكانت في ريعان شبابها وأوج عنها وشرفها وكان أول مرض ألم بها الوقوف عند ظواهم قوانين النحو ومدلول الالفاظ المفردة والجل المركبة والانصراف عن معاني الاساليب، ومغازي التركيب، وعدم الاحتفال بتصريف القول ومناحيه، وضروب التجوز والكناية فيه، وهذا ما بعث عن عن الشيخ عبد القاهم الجرجاني امام علوم اللغة في عصره الى تدوين علم البلاغة ووضع قوانين للمعاني والبان كما وضعت قوانين النحو عند ظهور الخطأ في الاعراب فوضع هذا الكتاب في البيان ومن فاتحته يتنسم القارئ أن دولة الالفاظ كانت قد تحكمت في عصره واستبدت على المعاني وأنه يحاول بكتابه تأبيد المعاني و نصرها، وتعزيز عامها وشد أسرها، وتعزيز

كتب قبل عبد القاهر في مسائل من البيان بعض البلغاء كالجاحظ وابن دريد وقُدامة الكاتب ولكنهم لم يبلغوا فيا بنوه أن جملوه فناً مرفوع القواعد مفتح الابواب كما فعل عبدالقاهر من بعدهم فهوواضع علم البلاغة كما صرح به بعض علمائها وان لم يذكر له هذه المنقبة المؤرخون الذين رأينا ترجمته في كتبهم حتى ان ابن خلدون الذي تصدى دون القوم للإلمام بتاريخ الفنون اهملذكره وزعم ان الذي هذب الفن بعد أولئك الذين كتبوا في مسائل متفرقة منه هو السكاكي وماكان السكاكي الاعلى عبد القاهر تلاتلوه وأخذ عنه مع المخالفة في شئ من الترتيب والتبويب ولكنه لم يسلم من التركيف في بعض عبارته و التعقيد في بعض منازعه ، فاذا جاز لنا

1- 2 3

Sail,

->- j

ان نقول أنه فاق لتأخره بالترتيب المعلوم ، وبما حرره من الحدود والرسوم ، فاننا لاننسي من فضل المتقدم سلامة عبارته ، وصفاء ديباجته ، وغوصه على أسرار الكلام ، ووضع دررها في أبدع نظام ،

كان السكاكي وسطاً بين عبد القاهر الذي جمع في البلاغة بين العلم والعمل وأضرا به من الباغاء العاماين وبين المتكلفين من المتأخرين الذين سلكوا بالبيان وسلك العلوم النظرية . وفسروا اصطلاحاته كما يفسرون المفردات اللغوية . ثم تنافسوا في الاختصار والايجاز ، حتى صارت كتب البيان أشبه بالمعتميات والالغاز ، فضاعت حدوده بتلك الحدود ، ودرست رسومه بهاتيك الرسوم ، وكان من أثر فساد ذوق اللغة اختيار هذه الكتب التي ملكت العجمة عليها أصرها على الكتب التي ذوق اللغة اختيار هذه الكتب التي ملكت العجمة عليها أصرها على الكتب التي مهديك الى العدم الصحيح بمعانها ، وتهدي البك الذوق السايم بأساليها ومناحيها ، فكادت كتب عبد القاهر تمجى وتنسخ ، وصارت حواشي السحد تطبع وتنسخ ، فكادت كتب عبد القاهر تمجى وتنسخ ، وصارت حواشي السحد تطبع وتنسخ ، وهذا هو حظ العلم النافع اذا ألتي الى الامة في طور التداّي والضعف ، فمثل عبد القاهر في أسرار بلاغته ودلائل اعجازه كمثل ابن خلدون في مقدمته والسلطان سلمان العثماني في قوانينه

رب غذا، طيب نافع عافته النفس لمرض الم بها حتى اذا نقهت أو ابات اشهته وطلبته وهذا هو مثلنا أمس واليوم فقد كنا متفقين على أخذالعلم من كتب علمائنا المتأخرين كا يختار المريض الغذاء الضار فظهر فينا هداة مرشدون يسمون في احياء ماأماته الجهل من آثار سلفنا ومصنفات أثمتنا ويدلوننا على العلم الحي الذي تفجر من بناسيم النفوس الحية لنفرق بينه وبين الرسوم الميتة التي سهاها الجهل علما

ولما هاجرت الى مصر في سنة ١٣١٥ لأنشاء (المنار) الاسلامي ألفيت إمام النهضة الاسلامية الحديثة الاستاذ الحكيم الشيخ محمده عبده رئيس جمعية احياء العلوم العربية ومفتي الديار المصرية اليوم مشتغلا في بعض وقته بتصحيح كتاب دلائل الاعجاز للامام عبد القاهر الحرجاني وقد استحضر نسيخه من المدينة المنورة ومن بغداد ليقابلها على النسخة التي عنده فسألته عن كتاب (أسرار البلاغة) الامام المذكور ليقابلها على النسخة التي عنده الديار فأخبرته بان في أحد بيوت العلم في طرابلس الشام المذكور أسرار افندي المغربي وهي مما تركه له والده فاي الطاب وعامنا ان نسخة أخرى القادر افندي المغربي وهي مما تركه له والده فاي الطاب وعامنا ان نسخة أخرى من الكتاب في احدى دور الكتب السلطانية في دار السلطنة السنية فندينا بعض من الكتاب في احدى دور الكتب السلطانية في دار السلطنة السنية فندينا بعض من الكتاب في احدى دور الكتب السلطانية في دار السلطنة السنية فندينا بعض

طلاب العلم الاذكياء لمقابلة نسيختنا بتلك النسخة فخرج لنا من مجموعهما نسيخة صحيحة شرعنا في طبعها ووضعنا في ذيل المطبوع شرحاً لطيفاً ضبطنا في الكلمات الغريبة وفسرنا منها ومن جمل الكتاب مارأيناه يستحق التفسير وأشرنا الى الخلاف ببن النسختين ، فيما يحتمل صحة الاثنين ،

أماكون عبد القاهر هو واضع الفن ومؤسسه فقد صرح به غير واحد من العلماء الاعلام أجلهم قدراً ، وأرفعهم ذكراً ، أمير المؤمنين، محي علوم اللفة والدين، السيد يحيى بن حمزة الحسيني صاحب كتاب (الطراز ، في علوم حقائق الاعجاز ،) فقد قال في فاتحة كتابه هذا وهو من أحسن ماكتب في البلاغة بعد عبدالقاهم ما نصه فقد قال في فاتحة كتابه هذا وهو من أحسن ماكتب في البلاغة بعد عبدالقاهم ما فوائده و وأول من أسس من هذا الفن قواعده وأوضح براهينه ، وأظهر فوائده ورتب أفانينه » الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد القاهم الحجر جاني فلقد فك قيد الغرائب بالنقبيد ، وهد من سور المشكلات بالتسوير المشيد ، وفتح أزاهم ه من اكامها، وفتق أزراره بعد استفلاقها واستهامها ، فجزاه الله عن الاسلام أفضل الحجزاء، وجعل نصيبه من ثوابه أوفر النصيب والاحزا ، وله من المصنفات فيه كتابن أحدهما لقبه بدلائل الاعجاز ، والآخر القبه بأسرار البلاغة ، ولم أقف على شئ منهما ، مع شغفي بدلائل الاعجاز ، والآخر القبه بأسرار البلاغة ، ولم أقف على شئ منهما ، مع منهما ، مهما ، منهما ، »

وأما مكانة هـذا الكتاب وبيان مايمتاز به على كتب البيان فحسبي عرضه على الانظار مع النتبيه على مسئلتين نافعتين (احداها) ان العلم هو صورة المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الادراك كما تؤخذ الصورة الشمسية بالآلة المعروفة فان كان المعنى المنتزع من الجزئيات قانوناً كلياً يرشد اليها فهو القاعدة وان كان صورة تناسبها وتقربها من الفهم فهو المثل و (والثانية) ان القاعدة الكلية هي صورة اجمالية للمعلومات الجزئية والامثلة والشواهد صور تفصيلية لها والتعليم النافع الما يكون بقرن الصور المفصلة بالصورة المجملة اذ بالتفصيل تعرف المسائل وبالاجمال تحفظ في العقل وبهذه الطريقة يجمع بين العلم والعمل الذي يثبت به العلم وهي طريقة عبد الفاهم في كتابه هذاو كتاب يجمع بين العلم والعمل الذي يثبت به العلم وهي طريقة عبد الفاهم في كتابه هذاو كتاب حميم ما بين أيدينا دلائل الاعجاز على ان كلام الشيخ رحمه الله تعالى كله من آيات البلاغة فهو يعطيك علمها بمعانيه ، وجمله المميزات يفضل هذا الكتاب جميع ما بين أيدينا من كتب الفن لانها أما تقتصر على سرد القواعد والاحكام بعبارات اصطلاحية ، من كتب الفن لانها أما العربية ، ولا تذكر من الشواهد والامثلة الإ القليل النادر، من أدلى به السابق الى اللاحق والاول الى الآخر،

jisa

افسو

٠,٠

1 7

\_\_\_

eas.

عبث والما و د هارا

ا ادب چه درن

- - J

لهذا بادر الاستاذ الامام ، مفتى الديار المصرية في هذه الاعوام ، الى تدريس الكتاب في الازهر الشريف عقيب شروعنا في طبعه فأقبل على حضور درسه مع أذكياء الطلاب كثيرون من العلماء والمدرسين وأساتذة المدارس الاميرية • وقدقال أحد فضلاء هؤلاء الاستاذين بعد حضور الدرس الاول « اذا قد اكتشفنا في هذه الليلة معنى علم البيان »

وقد ظهر للاستاذ في غضون التدريس والمطالعة اغلاط في الكتاب بعضها من الطبع و بعضها من تحريف النساخ في الاصل واغلاط أخرى في الهوامش فأحصيناها كلها من نسخته ووضعنا لهاجدولا في آخر الكتاب اتماماً للفائدة و مما يجب التنبيه عليه أن بعض تراجم فصول الكتاب هي من وضعنا فان المصنف رحمه الله تعالى كان يكتفى في كثير منها بكلمة ( فصل ) اه ويلي هذا ترجمة المصنف

#### ﴿ الهدايا والتقاريظ ﴾

( فتح القدر شرح الهداية لمجهد الخفية في القرن السابع الكمال بن الهمام ) يتعب طلاب فقه الحنفية عشرين سنة أو أكثر ليكونوا فقها، في هـذا المذهب فيضع تعب الاكثرين سدِّى لاستغالهم بكتب المتأخرين المحشوّة بالفروع الشاذة وغير الشاذة والاضطراب في التصحيح والترجيح ولا يكون الانسان بهذه الطريقة فقها الشاذة والاضطراب في المدارسة وقد كان لهؤلاء بمض المذر قبل أن يطبع هذا الكتاب وقتح القدير ) الذي هو أحسن كتب المذهب في محرير المسائل وبسط أداتها وارجاعها الى أحولها وقدكان العالماء يتنافسون في الاطلاع عليه حتى ان ابن عالمن المشهور ظفر بنسخة منه فاشتراها بوزنهاذهبا وقد كان طبع في الهند فطاب نسخا منه أكبر فقهاء الحنفية فأالفوه كماكان يقول أحدهم ( الشيخ عبد الغني الرافعي رحمه الله نعالى): توراة مبدلة و أي انه كثير الغلط والتحريف و وقد طبعه أخير السيد عبد الواحد بك الطوبي وأخوه في المطبعة الاميرية واعتنى بتصحيحه وأضيف اليه تكملته المراحة ( شرح الهناية على الهداية ) لأ كمل الدين البابرقي وحاشية سعدي جابي المفتي هامشه ( شرح الهناية على الهداية ) لأ كمل الدين البابرقي وحاشية سعدي جابي المفتي والشهير فبلغ الجميه غي مصر فنو جه اليه أنظار الحنفية عامة وأهل الهند خاصة و بطاب من مكتبة طابعيه في مصر فنو جه اليه أنظار الحنفية عامة وأهل الهند خاصة و بطاب من مكتبة طابعيه في مصر فنو جه اليه أنظار الحنفية عامة وأهل الهند خاصة و بطاب من مكتبة طابعيه في مصر فنو جه اليه أنظار الحنفية عامة وأهل الهند خاصة و بطاب من مكتبة طابعيه في مصر فنو جه اليه أنظار الحنفية عامة وأهل الهند خاصة و بطاب من مكتبة طابعية في مصر فنو جه اليه أنظار الحنفية عامة وأهل الهند خاصة و بطاب من مكتبة طابعه في مصر فنو جه اليه أنظار الحنفية عامة وأهل الهند خاصة و بطرفه المناء على المدرون مصرفنو حه المنابع في مصر فنو جه المنابع في مصر فنو حه المنابع في مصر فنو مه المنابع في مصر فنو حه المنابع في مصر فنو حه المنابع في مصر فنو حه المنابع في مصر فنو مه المنا

(جواهم الانشاء) أنشأ أخونا الاستاذ الفاضل الشبخ طنطاوي جوهري مدرس العربية في المدرسة الخديوية نبذا وفصولا في موضوعات مختلفة لتكون تمريناً للتلامذة على الكتابة والانشاء مثم ضم اليها بعض الاحاديث النبوية في الفضائل ومحاسن الاعمال وشيئاً من الحكم المنثورة ومن الاشعار المختارة في الآداب ومنها نظم ملخص من كتاب أدب الدنيا والدين وسمى هذه المجوعة [جواهم الانشاء] وقد طبعت في مطبعة الترقي الشهيرة بالاتقان وثمنها قرشان وهي ٥٠ صفحة و تطلب من مكتبة الترقي ومن حضرة ملتزم طبعها توفيق افندى كاشف بشارع بركة الفيل

(رسالة الشيرازي في علم الاخلاق) هي رسالة مختصرة مفيدة في الأخلاق والآداب سهلة العبارة اعتنى بطبعها المحامي الفاضل الأديب عبد العليم افندي صالح ولا يعرف ، والفها وربحا يتبادر الى الذهن انها للشيخ أبى المحق و ما هي له فيما يظهر من اهدائها في فاتحتها • على ان العبرة بالقول لا بالقائل والرسالة نافعة في بابها وهي ثلاثة أقسام أحدها في الاصول الكلية لعلم الاخلاق وثانيا فيا يجري مجرى الأمثال السائرة ، من الكلمات النادرة ، وثالها في محاسن أخلاق الملوك و آداب الباعهم وحواشهم وهذا القسم يدلناعلى استبداد الملوك في ذلك المعسر واقرار العاماء على ذلك • فنشكر لطابعها فضله في احياء هذه الرسالة وثمنها قرشان

(تاريخ حرب الدولة العثمانية مع اليونان) كما يجب على الانسان أن يعرف نفسه من حيث هو شخص يجب عليه أن يعرفها من حيث هو أمة أي عضو من أمة شرفه بشرفها ومهانته بمهانتها والأثم الحية تعتنى بتاريخها فتعلمه أولادها بالتفصيل وتاريخ سائرالاً ثم والدول بالاجال ولكننا نرى أكثر المسامين يجهلون تاريخ الاسلام وأكثر العثمانيين يجهلون تاريخ الدولة العلية ولال العظم فضل على الفريقين بالعناية بالتأليف في التاريخين فاذا كازرفيق بك العظم مشغولا بتأليف تاريخ (أشهر مشاهير الاسلام) فحقى بك العظم الفاضل مشغول بتاريخ الدولة العلية فبعد أن الف كتاب الاسلام) فحقى بك العظم الفاضل مشغول بتاريخ الحولة العلية فبعد أن الف كتاب قرفاع بالهنا) وطبعه الف لنا كتاب تاريخ الحرب العثمانية اليونانية بالتفصيل وطبعه في كنابا حافلا صفحانه ٢٢٥وفيه مباحث تاريخية واجتماعيه نافعة منها بحث اللغة في ما العرب وأسبابها والجعية الوطنية اليونانية ومنها تعليل الحوادث والوقائع ونتائجها وختمه بنظرة سياسية في موقف الدولة للرجال الاكفاء قبل الحروب وبعدها وأحوال البائيا ومكدونيا واحتياج الدولة للرجال الاكفاء

وسبب سكوت الدوله عنها الآن • والكتاب مطبوع في مطبعــة الترقى على ورق حيد ويطاب منها ومن ادارة المنار وثمنه عشرة قروش أميرية

(البيان) مجلة أخبارية تاريخية تصدر مرة في الشهر باللغتين العربية والأوردية لمنشمًا الفاصل الشيخ عبد الله المعادي وصاحب المتيازها الولوي عبد الولى بن الفاصل الراسي عبد العلى المدراسي ، والغرض منها جمع كلة الامة الهندية ، واحياء الفضائل العربيَّة ، ومن المباحث النافعة فها نبذة (الحضارة والهند) شكا فها الكاتب من فقر الامة وقلة الكسبوكثرة الاتاوات والضرائب وهي نحو ٥٠٠مايون روبية . مها١٦٠ مايوناً من الخراجو٥٥مايوناً من الماح و٣٥ مايوناً من القراطيس القضائية و٥٥مليوناً من الخُمُورو ٣٥مليوناً من الزيادات الخراجية و٥ملابين من التسجبل (السيكورتاه). ومنها نبذة في مقاصد ندوة العاماء لم نم والهلنا نلخصها بعد تمامها ونرجو لهذه المحلة الرواج فقيمة الاشتراك فها ٨ روبيات في الهند و٣٠ غرشاً أو ٣ شلينات في الحارج ("نابيه )ضاق هذا الجزءعن باب الاخبار النبوية و آثار السلف وعن الاخبار والآراء والبدع والحرافات

للشاعر المجيد مصعلفي افندي صادق الرافعي ( في الساعه )

خطوطه ما يخطه القالم وعَيَّ بي في اصطحابها السأم يدور فها النعم والنقم نڪل وم يجد لي ندم ان رعت عند أهاما الذيم يدب في غير مهجتي الألم فيغير ضيق القالوب تزدحم طوالع السعد هده الظلم سر بقاب الزمان منكتم من بعد هـ ذا العبوس تبسيم أمست ليالي الحياة تنهزم سيان فها الوجود والعدم فكل ما يشهدونه حمام فأبن راحت بأهلها ارم

تضرب كالقلب شفه السقم كأن فيها الهموم تضطرم ذات محمِيا أظهل اقرأ من \* الفيا لا أذم صحبها وما أراها -وي الزمان أما تذكرني ماءر من عمري ما إن تراعي لأهالها ذيما وايس الما سمعت عقاربها ولا اذا اعجات في ألم بها يأخت ذات لبروج هل حجبت كأنهاوالخطوب تكتمها وهمل تعود الحدود ثانية ما أنبت الهم في الصدور ذا وهـ ذه الدار كالها تعب والنياس كالنائميين مالثوا أبدء ذات العيماد مبدعها

فيتمون أحسنه او اطال الذين هداهم الله و او لائك هم او لو الالباب المتابع إيم المتابع على المتابع المت

( قال عليه الصلاة والسلام: أن الاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

﴿ مصرفى يومالجمعة غرة صفر سنة ١٣٢٠ - ٩مايو( أيار ) سنة ١٩٠٢ ﴾

# الغم الديني ﴿ باب تفسير القرآن الحسكيم ﴾

( مقتبس مما يلقيه في الازهر، ولاناالاستاذ الامام الشبخ محمد عبده مفتى الديارالمصريه)

« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِأَمَلا ثِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَايِهَـةً قَالُوا

اتَّخِعَلُ فَيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فَيْهَا وَلِيسْفِكُ الدِّمِآ، وَنَحْنَ نُسَبِّحَ بِحَمْدَكَ وَنْقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ،

تقدم في التمهيدالذي نشرناه في الجزء الماضي ان الآيات متصلة بما قبلها من الكلام في الكتاب ومن جاء به ومن دُعِيَ اليه فهي من جهة تُجلِّي حجة الرسول ودعوته لأن الملائكة اذا كانوا محتاجين الى العلم ويستفيدونه بالتعلم من الله تعالى بالطريقة التي تناسب حالهم فالبشر أولى بالحاجة الى ذاك منهم لأن طبيعة البشر جبات على أن يكتسبوا كل شي اكتساباً ، ومن منهم لأن طبيعة البشر جبات على أن يكتسبوا كل شي اكتساباً ، ومن جهة أخرى تسلّي النبي صلى الله عليه وسلم ببيانان البشر أولى من الملائكة بانكار مالم يحيطوا بعلمه حتى يعلموا وأنهم جبلوا على أن يتوبوا ويرجعوا بانكار مالم يحيطوا بعلمه حتى يعلموا وأنهم جبلوا على أن يتوبوا ويرجعوا

بعد ان يخطؤا ويذنبوا وأن الإفساد في الأرض وجحود الحق ومناصبة الداعي اليه ليس بدعاً من قومه وانما هو من جبلة الأولين وطبيعةالنوع ثم الكلام في تفسير الآيات بالتفصيل: للمفسرين في ( الخليفة ) مذهبان - ذهب بعضهم الى أن هذا اللفظ يشهر بأنه كان في الأرض صنف أو أكثر من نوع الحيوان الناطق وانه انقرض وان هذاالصنف الذي أخبر الله الملائكة بأن سيجعله خليفة في الأرض سيحل محله ويخلفه كما قال بمد ذكر اهلاك القرون « ثم جعلنا كم خلائف في الأرض من بعدهم» . وقالوا ان ذلك الصنف البائد قد أفسد في الأرض وسفك الدماء وانالملائكة اسننبطوا سؤالهم بالقياس عليه لأن الخليفة لابدأن يناسب من يخلفه ويكون من قبيله كما يتبادر الى الفهم. ولكن لادليل على أنه يكون مثله من كل وجه وليس ذلك من مقلضي الخلافة ولذلك أجابالله اللائكة بأنه يعلم مالا يعلمون مما يمتاز به هذا الخليفة على من قبله وما له سبحانه في ذلك من الحكمة البالنة . (قال الاستاذ)واذا صح هذاالقول فليس آدم أول الصنف العاقل من الحيوان على هذه الأرض وإنما كان أول طائفة جديدة من الحيوان الناطق تماثل الطائفة أو الطوائف البائدة منه في الذات والمادة وتخالفها في بعض الاخلاق والسجايا

هذا أحسن ما يُجلَّى فيه هذا المذهب وأكثر ماقالوه فيه قد سرى الى المسلمين من أساطير الفُرْسِ وخرافاتهم ومنه انه كان في الأرض قبل آدم خلق يسدهون بالحن والبن أو الطّم والرّم والاكثرون على ان الخلق الذين كانوا في الارض قبل آدم مباشرة كانوا يسمون الجن والقائلين منهم بالحن (بالمهملة) والبن قالوا أنهم كانوا قبل الجن وقالوا أن هؤلاء

عاثوا في الارض فساداً فأبادهم الله (كما تقدم آ نفاً) وقالوا ان الله تعالى أرسل اليهم ابليس في جند من الملائكة فحارب الجن فدمرهم وفرقهم في الجزائر والبحار وليس لهم سند يحتج به على هذه القصص ولكن تقاليد الامم الموروثة في هذه المسئلة تنبئ بامر ذي بال وهي متفقة فيه بالاجمال الاوهو ما قلناه من از آدم ليس أول الاحياء العاقلة التي سكنت الأرض هذا هوالمذهب الأولى تفسير الخليفة و وذهب الآخرون الى أن المراد إني جاءل في الأرض خليفة عني ولهذا شاع ان الانسان خليفة لله في أرضه وقال تعالى « ياداود إناً جَعَلْناكَ خليفة في الارض » والظاهر في أرضه وقال تعالى « ياداود إناً جَعَلْناكَ خليفة في الارض » والظاهر الخلافة ؟ وما المراد من هذا الاستخلاف هل هو استخلاف بعض الانسان على على بعض أم استخلاف النوع على غيره ؟

جرت سنة الله في خلقه بأن تملم أحكامه للناس وتنفذ فيهم على ألسنة أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه في ذلك • وكما ان الانسان أظهر أحكام الله وسدنه الوضعية (أي الشرعية لأن الشرع وضع الهي )كذلك أظهر حكمه وسدنه الخلقية الطبيعية فيصح أن يكون معنى الخلافة عاماً في كل ما ميز الله تعالى به الانسان على سائر المخلوقات

نطق الوحي ودل العيان والاختبار على ان الله تعالى خلف العالم أنواعاً مختلفة وخص كل نوع غير نوع الانسان بشي محدود معين لا يتعداد وأما مالانمر نه الاسن طريق الوحي كالملائكة فقد ورد في الآيات والاحاديث مايدل على ان و ظائفه محدودة قال تعالى: « يُسَبِّحونَ اللَّيلَ والنَّهارَ لا يَقترُونَ - وَإِنَّا النَّحِنُ الصَافَّونَ وإنا لنَّحِن الْمُسَبِّحُونَ - والصَّافاتِ صَفًا لا يَقترُونَ - والصَّافاتِ صَفًا

الم الم

المثلة المراض

مان کارده

م<sub>ان</sub> ان

ر سن د د د د د د

واباله

yi w

له سرر .

3 35

Jus.

1230

فالزَّاجرات زَجْرا فالتَّالِياتِ ذكرا - والنَّازِعَاتِ غَرْقاً والنَّاشِطاتِ نشطاً والسَّابِحاتِ سَبْحاً فالسابقاتِ سَبَعاً فالسابقاتِ سَبَعاً فالسابقاتِ سَبَعاً فالسابقاتِ سَبَعاً فالسابقاتِ سَبَعاً فالسابقاتِ سَبَعاً فالسابقة وظيفة محدودة ، وورد في الأحاديث ان على انهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدودة ، وورد في الأحاديث ان منهم الساجد دائماً والراكع دائماً الى يوم القيامة

وأما مانعرفه بالنظر والاختبار فبو حال المعدن والجماد ولا علم له ولا عمل وحال النبات وإنما تأثير حياته في نفسه فلوفرض أن له علم وإدادة فهما لا أثر لهما في جمل عمل النبات مبيناً لحكم الله وسننه في الحلق ولا وسيلة ابيان أحكامه وتنفيذها. فكل حي من الاحياء الحسوسة والنبيبة فإن له استعداداً محدوداً وعلما إلهامياً محدوداً وعملا محدوداً وما كان كذاك لايصلح ان يكون خلينة عن الذي لاحد لعلمه وإرادته ولا حصر لأحكامه وسننه ولا نهاية لأعماله وتصرفه

أما الإنسان فقد خلقه الله ضعيفاً كما قال في كتابه وخلقه جاهلا كال « والله الخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا » ولكنه على ضعفه وجهله عبرة لمن يعتبر وموضع لعجب المتعجب لأنه يتصرف بالأقوياء ، ويعلم جميع الاسماء ، بولد الحيوان عالماً بالالهام ما ينفعه ومايضره وتكمل له قواه في زمن قليل ويولد الانسان وايس له من الالهام الالصراخ بالبكاء ثم يحس ويشعر بالتدريج البطئ بالنسبة الى غير دمن الحيوان الصراخ بالبكاء ثم يحس ويشعر بالتدريج البطئ بالنسبة الى غير دمن الحيوان ويعطى قوة أخرى تتصرف بمدركات شعوره وإحساسه تصرفاً يكون له به انسلطان على هذه الكائنات فيسخرها ويذلها بعد ذلك كما يشاء وتلك القوة الغريبة هي التي يسمونها المقل ولا يعقلون سرها ، ولا يدركون حقيقتها وكنها ، فهي التي يسمونها الانسان عن كل ماوهب للحيوان في أصل

الفطرة من السكساء الذي يقيه البرد والحر والاعضاء التي يتناول بها أو ته والتي يدافع بها عن نفسه ويسطو بها على عدودوغير ذلك من المواهبالتي يعطاها الحيوان بلا كسبحتى كان لهبها من الاختراعات العجيبة ما كان، وسيكون لهمن ذلك مالايصل اليه التقدير والحسبان

فالانسان بهذه القوة غير محمدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا محدود العلم ولا محدودالعلم ولا محدودالعلم فيو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعه في الحكون تصرفاً لاحدً له باذن الله وتصريفه و وكا أعطاه الله تعالى هذه المواهب والاحكام الطبيعية ليظهر بها أسرار خليقته وملكه الأرض وحذر له عوالمها أعطاه أحكاماً وشرائع حدَّ فيها لاطلاقه حدًّا يحول دون بغي أفراده وطوائفه بعضهم على بعض فهي تساعده على بلوغ كاله لانها مرشد ومرب لعقل الذي له كل تلك المزايا و لهذا كله جعله خليفته في الأرض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة

ظهرت آثار الانسان في هده الحلافة على الأرض ونحن نشاهد عبائب صينعه في المعدف والنبات وفي البر والبحر فهو يتغنن بتبدع، ويكتشف ويخترع ويجد ويعمل حتى غير شكل الأرض فجدل الحزن سهلا، والماحل خصبا، والحراب عمرانا، والبراري بحاراً أو خلجانا، ووالد بالتلقيح أزواجاً من النبات لم تكن كالليمون المسمى يوسف افندي )فان الله تعالى خلته بيد الانسان وأنشأه بكسبه، وقد تصرف في أبناء جنسه من أنواع الحيوان كما يشاء بضروب التربية والتغذية والتوليد حتى ظهر التغير في خلقها واصنافها فصار منها الكمير والصغير ومنها الأهلي والوحشي وهو ينتفع بكل نوع منها ويسمخره لحدمته كما سخر القوى

بالم

5 -

ن ۹

>

214

4050

. .

، غرد

\* A.

أير

ادروت

الطبيعية وسائر المخلوقات

أليس من حكمة الله الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ان جمل الانسان بهذه المواهب خليفته في الأرض يقيم سننه ويظهر عجائب صنعه وأسرار خليقته وبدائع حكمه ومنافع أحكامه ؟ وهل وجدت آية على كال الله تمالى وسمة علمه أظهر من هذا الانسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم؟ واذاكان الانسان خليفة بهذا الممنى فكيف تمجب الملائكة منه « وإذ قال ربك الملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة » بادروا الى السؤال واستفهام الاستفراب و « قالوا أتجمل فيها من يُفسدُ فيها ويسفك الدماء» فيغفل بذاك عن تسبيحك وتقديسك « ونحن نسبّح بحمدك ونقدسن لك » بلا غفلة ولا فتور ؛ لاشك ان هذا السؤال نشأ من فهم المنى المراد من الحليفة وما يقلضيه من العلم غير المحدود والارادة المطلقة وكون هذا العلم المصرف الارادة لا يحصل الا بالتدريج وكون عدم الاحاطة مدعاة الفساد والتنازع المفضى الى سفك الدماء (كما تقدم في التم يــ في الجزء الماني) نم إن هذا الما الواسع لا يعطاه فرد من أفراد الانسان ولا مجموع النوع دفعة واحدة فيشابه علم الله تعالى وكلما أوتي نصيباً منه ظهر له من جهله ما لم يكن يعلم فهو على سعة علمه لم يؤت من العلم الالهي الا قليلا وهو مع ذلك أكل مظاهر العلم الالحي ولذلك اجاب الله الملائكة بالعلم « قال إني أعلم مالا تمامون » فأثبت لذاته الملم بحكمة هـذه الحلافة ونفاه عنهم ثم أظرير لهم ان الانسان يكون خليفة بالعملم وما يتبعه فقال « وعلم آدم الاسهاء كام ما » وسيأتي تفسير ذلك في الجزء الآتي ان شاء الله تمالي

#### ﴿ باب المقائد من الأمالي الدينية ﴾ ( الدرس ٢٤ — الاجوبة عن شهات العصمة )

(المسئلة . ٩) معصية آدم عليه السلام علمنا ان مذهب جهوراهل السنة ان الانبياء ممصومون بمد النبوة لاقبلها فلا تردُ معصية آدم على هـ ذا المذهب لأنه لم يكن نبيا حين عصى ربه بل لم يكن في طور التكايف الا بالنسبة الى النهي عن الأكلمن الشجرة • ولا ترد أيضاً على ما اختاره المتأخرون من عصمتهم قبل النبوة (وان كان يازم منه ان هناك أحكاما قبل التشريع والوحي) لأن الدليل العقلي الذي يمكن أن تثبت به هذهااعصمة لاياً تي في مسئلة آدم وهوان يكون من اختاره الله النبوة معروفا في قومه عكارم الاخلاق وأحاسن الافعال لان سئ السيرة ممقوت منبوذ تحفظ مساويه وجرائمه فتحول دون قبول دءوته وكون هذا لايجبئ في مسئلة الدم بديري لا يحتاج الى بيان . فان قيل ان الدايل يرشد الى ان فطرة لأنبياء زاكية ونفوسهم عالية فهم ينفرون من المعاصي والجرائم بوازع نفسي راسيخ فيهم كما علم من إثبات النبوة والوحي فكيف يقترف آدم تلك الممصية مع كونه خلق في أحسن تقويم وأكل صفة؛ والجواب ان صاحب النفس الزاكية تربأ به نفسه عن تعمد إنيان المنكر وارتكاب الفاحشة التي يعرف مضرتها وسوء عاقبتها وآدم لم يتعمد المخالفة بدليـــل قوله تمالى « واقدُ عَهدْنا الى آدمَ من قبل فنسيَ » ولم يكن عالما بوجوه مضرتها لتنفر فطرته منهابلكان يعنقد صدق الشيطان الذي وسوس اليه أنها شجرة الخلد وملك لايبلي فهذا الاعتقاد دفعه عند نسيان النهي اليالأكل Land.

1/

36

4.

dele

J-4\_

ل هيد

PUAR

535

. . . .

. i

- د

ر کام لاه

ليكون مظهراً لهذا النوع الذي هو أبوه وليعلم من بعده من ولده غير المعصومين مايجب على من عصى ربه من التوبة والانابة الى الله تمالى على أن في قصة آدم وجها في التأويل بأنها وردت وردالتمثيل الاظهار طبيعة النشأة البشرية ، في اطوارها التدريجية ، فالجنة والعيش الرغد فيها مثل لماكان عليه النوع البشري في طور السذاجة الأولى وعصيان آدم وهبوطه هو وزوجه من الجنة مثل لدخول البشر في طور المخالفات التي وهبوطه هو وزوجه من الجنة مثل لدخول البشر في طور المخالفات التي تجرعليهم الشقاء والبلاء والتوبة والمغفرة مشل لطور الكمال الكسبي ولارتقاء العلمي والعملي . (سياً في إيضاح ذلك في باب التفسير المقتبس من منتي الديار المصرية)

(م ١٩) قصة داود عليه السلام والع بالاسرائيليات بمض الذين اشتفاوا بتفسير القرآن بالمأثور فألصقوا بالقرآن ما للقفوه من أهل الكتاب لأدنى مناسبة ولولا ذاك لما كنا محتاجين الى الجواب عن هدنه الشبهة بعد مناسبة ولولا ذاك لما كنا محتاجين الى الجواب عن هدنه الشبهة بعد ما قررنا في الدرس الماضي الفرق بين ذنوب الأنبياء وبين المعاصي الحقيقية التي عصمهم الله تعالى منها

القرآن مهيمن على الكتب السماوية لأنه ثابت بالتواتر دونها فما أثبته فهو الثابت وما نفاه فهوالمنفي وقصة داوده مالخصم ليس فيهابحسب نص القرآن الا ان اجتهاد داود اختلف في قضيتين متشابهتين فعرفه الله خطأ الاجتهاد الأول بما هداه اليه في الثاني لأن خطأ الانبياء في اجتهادهم لا يقرّنُون عليه كما تقدم في الدرس الماضي عن البيضاوي . هدا اذاكان القصة المراق عليه كما تقدم في الدرس الماضي عن البيضاوي . هدا اذاكان القصة المراق أصل و إلا فان قضية الحصمين اللذين تحاكم الى داود عليه السلام ليست نصاً في انه أخطأ في قضية أو تزوج امرأة بعد ماعرض زوجها

القتل او غير ذلك مما يزعمون والقضية ان احد الحصمين له تسع وتسمون نمجة والآخر نمجة واحدة فطلب الأول أن يضمها الى نماجه وحاج صاحبها في بيان ان ذلك هو الصواب والأولى فمزة وغلبه في الحطاب والكلام فحكم داود بان صاحب التسع والتسمين ظلم وان من شأن الحلطاء البغي ولكن خَتْمَ النبأ بقوله تمالى « وظنَّ دَاودُ أَنَّما فَدَّاه فا تُنفَرَ ربَّه وَخرَّ راكماً وأناب و فَعَلَم فاله ذلك وإنَّ لَهُ عندنا اَزُلْفي وحسن ما بيدل على أن وراء القضية او فيها هفوة لداود ولقائل ان يقول : عتمل ان تلك الهفوة في نفس الحكم فانه لا يبعد أن يكون الصواب ضم المنتجة الى القطيع لتحفظ ونا تي بالنسل وأن بقاءها عند صاحبها مضيعة لها فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية كما ورد في الحديث الشريف واعتراف المدعي بأن خصمه عن في الحطاب دايه على انه لم يطلبها الا وعنو وبعوض كثمن المثل او منفعة أخرى من اللبن او النسل

وفي البيضاوي وغيره احتمال آخر في التأويل مروي وهو ان الذين تسوروا المحراب كانوا يقصدون اغتيال داود في يوم انفراده فوجدواءنده قوماً فتصنعوا بالتحاكم فعلم غرضهم وقصد أن ينفقم منهم ثم لم يجد مسوغا شرعيا فعاتب نفسه وظن أن الله دّمالي أرادا بتلاءه واختباره بذلك فاستغفر ربه مماح به لأن ذلك ذنب بالنسبة الي مقاه ه

واذا كان لقصة امرأة أوريا أصل فيجب أن يكون مطابقا نقضية الخصمين بأن يكون داود اعنقد أن امرأة جميلة في بيت جندي فقير حلف أسفار لاتسلم من تطلع السفهاء وتعرّض الفجار وأن الطريقة المثلى لصيانتهاهي ان تكون في بيت النبوّة والملك وأنه كلم زوجها في أن

٠٠٠

و فير

Ş.,

endeur C

ين ا

زاً . " قوره م

11.3

ا د کی

a) ~ a.

ن زرم

4.5

REL ...

17 1200

i de

ما أيه الما أيه

این هـ

year.

\$ . m-

ال ما ما

in v.

2-

يكفلها فأقنعه وعزة في الخطاب ولأن هذا هو الصواب، وإنما استغفر داود من ذلك لأنه ظن أن اجتماده في أمر المرأة مشوب بشي من ميل النفس الى كفالها وان هذا الميل هو الذي رجِّح في نفسه الرأي الأول بدليل أنه ظهر له خلافه في قضية تشابه الأولى ومثل هذا يعده هؤلاء الكملةُ ذُبًّا وإن لم يكن فيه مخالفة لأمرالله تعالى وحيد عن شريعته . ومن تأمل ماتقدم القصة وما تأخر عنها من الثناء على داود عليه السلام علم ان القرآن يتنزه في حكمته وبلاغته أن يكون ذكر الفاحشة فيه محتَّفًا مذا الثناء والاطراء . ويقال ان تنازل الرجل عن امرأته لآخر ايتزوج بما كان مشروعاً عندهم وقد آثر الانصارالماجرين (رضي الله عنهم أجمعين) بزوجاتهم فكان من عنده امرتان يطلق احداهما ايتزوج بها أخو دالمهاجر وفي القصة روايات كثيرة في كل فرع من فروعها لايمباً بها أهل المقل ولا أهل النتل . فاز قبلنا منها شيئاً فلنتبل مايوافق قواعدنا الثابتة كرواية ان أوريا لم يكن متزوجاً بالمرأة وانما كان خاطباً ورواية نهى الأمام على كرم الله وجهه عن التحديث بالتصة على مايرويه القصاص ووعيده من خالف بجلد مأنة وستين جلدة وذلك حد الفرية على الأنبياء عليهم السلام

(م ٩٢) الشبة الاولى على سابهان عليه السلام حاسب الله القصاص فلقد شوهوا كتب التفسير بقصصهم ، استعرض سلبهان بي الله وملك بني اسرائيل الخيل وهو نعم العبد « إِذْ عرض عليه بالعشي الصافياتُ الجياد . فقال أني أحببتُ حب الخير » المعقود بنواصي الخيل لا عن هوى نفسي ولسكن « عَنْ ذَكر ربي » ووحيه الذي أمر برباط الخيل للدفاع عن الحق فا زالت تعرض « حتى توارَتْ بالحجاب » فقال «ردُّوها على " » لأراها فا زالت تعرض « حتى توارَتْ بالحجاب » فقال «ردُّوها على " » لأراها

متبلة ومدبرةأو لاختبر حالها فقدقيل إنه كان عالماً بها وبأم اضها أولاتمتع يمسح سوقها وأعناقها فردُّوها عليه « فَطَفِقَ مَسْحًا بالسُّوقِ والاعْناقِ » كاهوشأن محبّي الخيل في كلجيل وزمان . فأي دليل أم أية شبهة في هذه الآيات على ان سليان عليه السلام توك صلاة العصر شغلاً بالخيل حتى غربت الشمس وأنه انتقم منها بقطع سوقها وأعناقها - ولوكان المسحهو القطع لكان قوله تعالى «فامسحوا برؤسكم وأرجلكم » بمعنى اقطعوها - وأن قوله ردّوها على خطاب للملائكة الموكلين بالشمس يأمرهم بردها بعد غروبها ليصلي العصر وأي حاجـة لتطويل الفقهاء البحث في هذه الصلاة هل هي أداء أم قضاء؟؟ ولكن هـذا قضاء الله في قوم اشتغلوا عن لباب العلم بلوك القشور، ألاً الى الله تصير الامور

(م ٣٣) الشبهة الثانية على سلمان عليه السلام رووا في تفسير قوله تعالى « وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانِ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابٍ»روايات مضطربة متمارضة فاذا حكّمنا علم الرواية فانّنا نقبسل رواية البخاري ومن وافقه وملخصها أن سليمان قال لأطوفن الليلة على أربمين امرأة (من نسائه) تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سببل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن الا واحدة جاءت بشق رجل فألقي على كرسيه عرضا عليه وسمي جسداً لانه ايس إنسانًا كاملاً فكان ذلك فتونًا واختباراً من الله تعالى له فأناب اليــه وتاب ان يجزم بشيّ دون الاسلثناء بمشيئته فأين التماثيل وعبادة الاصنام ووثباز الشياطين على كرسيّ الملك وما أشبه هذا الهذيان الذي رووه ؟؟ (م عه ) الشبهة على عصمة يوسف عليه السلام ان ماجرى ليوسف مع

ام أة الدزيز كان قبل نبوته وليس فيما قصه الله تعالى علينا الا أنه «همّ بها

لأره

3 Ju

لولا أن رأى برهان ربّه فيجوزأن يكون جواب لولا محذوفاً دل عليه ما قبله فتكون الآية ناطقة بأنه لم يهم وبعض النحاة جوز تقديم جوابها أي انه لولا رؤية برهان ربّه لهم بها لتوفّر الدواعي ولكنه رأى من تأييد الله له بالبرهان ماصر ف عنه السو، والفحشاء فلم بهم ولو فرضنا ان الجواب «لَغشيها» وأز الهم وقع منه لكان اذا ان نقول ان الأنبهاء ليسوا معصومين من حديث النفس ومراودة الشهوة البشرية ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد اليها ولو لم توجد عنده داءية الى خطأ لما كانوا مأجورين على ترك المنكرات والمعاصي لأنهم يكونون عبورين على تركها طبعاً والعنين لايؤجر ويثاب على ترك الزنا لأن الأجر لا يكون الاعلى عمل والترك بغير داعية ليس عملا وأما الترك مع الداعية فهو كف النفس عما تتشوّف اليه فهو عمل نفسي

(م ٥٥) الشبرة على أخوة يوسف لاشك ان أخوة يوسف قدارتكبوا المعصية المشتملة على عدة معاصي ولكنهم لم يكونو أنبياء . وأما ذكر الاسباط فيمن أوحى الله تعالى اليهم من الانبياء فالمراد به (والله أعلم) أنبياء الاسباط وهم فرق بني اسرائيل الاثنى عشر قال تعالى « وقطعناهم اثنتي عَشَرة أسباطاً أممًا » وقد بعث الله في كل أمة من هؤلاء الاسباط أنبياء وأوحى اليهم فعل الخيرات وهداية بني اسرائيل . وما رواه ابن جرير الطبري من استغفار يعقوب لهم في وقت السحر وتأمين يوسف عليهم السلام وان الله استجاب له على رأس العثرين سنة من دعائه وأوحى اليه انه غفر لهم «وعقد مواثيقهم على النبوة » فهو غير صحيح

هذاهو الحق في هذه القصص وقد انكشفت به الشبه فينبني ان يلقن المسلمين في الدروس ويعلم للأطفال لكيلا يغتر أحد بما في كنب العهد

المتين التي يسمونها التوراة وعما حشي في كتب قصص الأنبياء وبعض التفاسير من الاسرائيليات والله يقول الحق وهو يهدي السببل

#### ﴿ لا دننب في الاسلام ﴾

( نبذة من الجزء الثاني من كتاب أشهر مشاهير الاسلام الذي يطبع الآن )

« رأيت ماقاله عمر رضي الله عنه لكمب الاحبار وهو قول لانحب ان يفوتنا البحث فيه لهذا رأينا أن نفرد له هذا الفصل فنقول. ( )

أولع الانسان بالافراط كا أولع بالتفريط في كل شؤونه الروحية والجسمانية ولو أنصف واعتدل ولم يطلق لنفسه العنان ليبلغ مقام الملائكة في أعلى علمين أو يهبط بها الى مقرالشر ورفي أسفل سافلين لكانت السعادة الدائمة به ألزم وطريق النعيم الحيوي لديه أوسع ولما احتاج الى كثير من هذه القوانين وقوامها وزعماء السيطرة وجنودهم والحكام وأعوانهم والسجون وحراسها بل ولكان اكتنى بدين واحد قويم وشرع الهي مسئقيم ولميشوة وجه الشرائع ولم يدع لتمدد الاديان وارسال الرسل في آن وآن أجل أولع الانسان بالشطط حتى في العقائد فبينا يكون هذا في طرف التفريط مارقاً من كل دين منكراً لكل نحلة هائماً في المادة التي يتناولها حسمه وينكر مافوقها عقله يكون الآخر مسلما لمقيدته بما لا يبعد طبعه عن طبيعته طالباً بخياله مايظن له قدرة فوق قدرته وسلطة أعلى من سلطته وأول مايلاقيه في طلبه يعلق بقلبه ويظنه مناجع عقله والغاية التي سلطته وأول مايلاقيه في طلبه يعلق بقلبه ويظنه مناجع عقله والغاية التي

<sup>(</sup>١) يريد قول عمر لكمب « ضاهيت والله اليهودية ياكمب وقدراً بنك وخلمك نعليك » وذلك حين استشاره في أمر قبلة المسجد فأشار مجمل المصلّى الى الصخرة

يطلبها في سيره فتواع به نفسه ويقوى فيه أمله ويختص به عمله فيغاو في عبادته غلو الماديّ في مادته حتى يساويه من طرف الافراط بالتوجه تارة للأقمار وأخرى للأشجار وآونة للأحجار ووقتاً الارواح وآخر للأشباح الى غيير ذلك مما هو داخل في المادة قريب من مثناول الحس . فكأن المقل الانساني في حال الإيمان والكفر أسير المادة لايفات من شرك الحس ولا يذعن الى مافوق المادة ويصعد الى أفق الكمال الا هنيمة رثما يتلقى برهان ربه بواسطة الانبياء ويطمئن الى التسليم بقوة آلهيـة تفوق قوى المادة وتعلو عن المقل وتتحكم على الكائنات تحكم الصانع المختار ثم لايابث أن يحط عن هذه المرتبة فيمود الى نحيزته الاولى للمبوط الى هوة النقص والتوجه الى مظاهر المادة ولو تدريجاً حتى يلتصق بالحضيض ويمود الى الشرك وهو يظنه الايمان ويخاله منهي العبادة وإزمن دين الأأصيب أعله بهـ ندا المصاب وأشركوا مع الله الارواح تارة وأخرى الانصاب توسلا اليه على زعمهم بالحس وارتياماً الى ماتحت النظر والعقل والتسبحانه وتعالى فوق مايتصورون ليس من المادة ولا المادة منه بل هي مخلوتة له مفتقرة اليه وليس بينه وبين خلقه سبب منها يتوصل به اليه بل هو كاقال في كتابه الكريم ( الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم لا تأخذه سنةٌ ولا نوم له مافي السموات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه)الآية ومن الثابت أن المرب كانوا على دين ابراهيم الذي هو كباقي الأديان الآلهية دين التوحيد بالله والايمان بأنه تمالي خالق الكون وما فيهوإنكار ما دون ذلك من الاعتقاد بشئ من المادة ومن التمسك في العمل بأهداب الشرك ولكن لم يلبثوا أن تدرجوا فيمدارج المادة وهبطوا الى حضيض

1-1:

ر الله المار

دن هد دراه د

٠ ٠,٠

asi, i

ان ک

;

),

,

.

الشرك وتدرجوا من الاعتقاد بالارواح الى الاعتقاد بالاشخاص ثم الى الاعتقاد بالانصاب والاحجار وغير ذلك مما هو داخل فى المادة واقع تحت الحس وهم مع ذلك كانوا يزعمون انهم مؤمنون لا مشركون وانهم بمبادة المادة يعبدون الله وينقربون بها اليه كها أخبر عن ذلك القرآن بقوله تمالى «ما نعبده الا ليقربونا الى الله زُلْفى» وهذا من الاغراق فى الجهل والانحطاط في العقيدة والافساد لاصل التوحيد ولم يكن هذا الافساد قاصراً على العرب فقط بل عم سائر أرباب الاديان مما لا عمل المترب فقط بل عم سائر أرباب الاديان مما لا عمل المترب فقط بل عم سائر أرباب الاديان مما لا عمل المترب فقط بل عم سائر أرباب الاديان مما لا عمل المترب فقط بل عمل المترب الاديان عمل المترب فقط بل عمل المترب الديان عمل المترب فقط بل عمل المترب الاديان عمل المترب فقط بل عمل المترب الاديان عمل المترب فقط بل عمل المترب الديان عمل المترب فقط بل عمل المترب فله المترب فقط بل عمل المترب الاديان عمل المترب فله المترب فقط بل عمل المترب المترب فقط بل عمل المترب فله المترب فقط بل عمل المترب المترب فله المترب ا

اذا تمهد هذا علمنا ان الاسلام بما جاء به من آیات التوحیدالحالص من كل شأئية من شوائب الشرك انما جاء لاستئصال شأفة الوثنیة من نفوس الدرب وغیرهم من أرباب الادیان بمحو شائیة الاعتقاد بأي أثر من آثار المادة وصرف النفوس عن التوجه الى تلك الآثار بالحس لناوجه الى واجب الوجود بالضمائر والا كتفاء باستحضار هیبة جالاله في القلب وتمكين الاعتقاد بأن الأثر الواقع تحت الحس إنما يقوم قوامه بالمؤثر المستحضر في الضمير الخارج عن الحس اذ بنير هذا لا يقوم لا توحيد أثر متين في النفس ينجي من من لة القدم الى الوثنية المفضية الى الشرك الودي متين في النفس منها الانسان مادة وهذه أعراض منها تمو وتعظم في النفس مادات النفس مستشعرة بشئ من وجوب التعظيم لغير اللة تمالى والتوجه لأي آثر من آثار المادة وساء منقل الظالمين

هذا هو التوحيد الذي جاء به الاسلام ودعا اليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وانما اضطربت المقول وساءت الاوهام لتفاوت الافهام وتباين مراتب المسلمين في الملم بحقيقة الدين والاحاطة بأسراره والوقوف

8 pm

و ما الله

ر در

الماسيد ا

(の)

بذه أن بالي لادب

Sini

ر المد

614

ال لايد

ر زره د

1 / 1

باول به

وعلنو

للات

James 1

د ۽ کي فو

4.

على جميع مقاصده حتى على عهد الرسالة واليك الدليل

أخرج الامام أبوالفرج ابن الجوزي في سيرة المهرية عن المغرورين سويد قال: خرجنا مع عمر بن الحطاب في حجة حجها قال فقرأ بنا في المهجر «ألم توكيف فعل ربك بأصحاب الفيل» « ولئلاف قريش» فلما المهجر «ألم توكيف فعل ربك بأصحاب الفيل» مولئلاف قريش » فلما انصر ف رأى الناس مسجداً فبادروه فقال: ما هذا؛ قالوا: هدا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا أهلك أهل الكتاب قبله من عرضت له فيه صلاة فليصل ومن قبله تعرض له صلاة فليمض:

فلو كان أولئك المصلون يومئذ في مرتبة عمر في العلم واستشده والمن المناه من إقبالهم على ذلك المسجد للصلاة فيه تعظيما له كا استشعر به عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين لما بادروا للصلاة فيه الا اذا عرضت لهم صلاة ولا جرم أن أعظم الناس فهما للاسلام وعلما بنوا مض الدين و وقوفاً على مقاصد النبوة المحمدية وما كانت تدءو اليه من التوحيد البحت الحالي عن كل شائبة من الشوائب التي مرذكرها هم أهل السابقة من المهاجرين الاولين الذين للقوا الدين أنجاً كان ينزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن البعثة ولاز وا الرسول ملازمة الظل فاكتنهوا سرشريعته وأدركوا مرامي غرضه وقلدوه في أعماله وأقواله وانتهجوا منهجه واهتدوا بسيرته فنفوقوا على غيرهم في العلم بالدين وعرفوا حقيقة التوحيد ومن هؤلا ، من هم في المرتبة الأولى في فهم مقاصد الاسلام ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تمالى عنه ومن تتبع سيرته وأنع النظر في أقواله وأفعاله وانطباقها على الكتاب الكريم وثهج السينة القويم علم ما هو التوحيد وانظباقها على الكتاب الكريم وثهج السينة القويم علم ما هو التوحيد

الذي أرشد اليه الاسلام وعرفه أولئك الصحابة الكرام فأرادوا أن يمحوا به كل أثر من آثار الوثنية عن صفحات الضائر والقلوب وحسب العاقل دليلا على هذا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لكعب الاحبار لما أشار عليه بجعل المصلّى الى الصخرة: لقد ضاهيت اليهودية ياكمب الى قوله اذهب اليك (') فانا لم نؤمر بالصخرة ولكنا أمر نا بالكعبة: وقد مرالجبر في الفصل السابق نقلا عن الطبري ولأجله عقدنا هذا الفصل ليكون به عبرة وذكرى لقوم يعقلون

تقدم معنا كيف تدرّج الهرب الى الوثنية حتى أنسوا بلمس الاحجار وعكنوا على عبادة الاصنام وأن أصول التوحيد عند أرباب الاديان كلها أفسدت تدريجاً كما حصل في دين الهرب وانما كان مبدأ هذا التدريج الاستسلام الشعور بوجوب تعظيم مظهر من مظاهر المادة يظن ان له صلة بما فوق المادة كالمعابد مثلا ثم يأخذ هذا الشعور ينمو ويتمدى الظهر الأول الى غيره ويتدرج في أطوار النعبد له حتى تنقلب صورة التوحيد المرتسمة على صفحات الضمائر الى صورة من صور المادة متجسمة للحس ويستحيل الايمان بآله واحد فوق المادة الى آلهة شتى كلها من المادة أولها على دعوة الاسلام قاصرة على استئصال الوثنية فقط بل كان من مقاصدها تكن دعوة الاسلام قاصرة على استئصال الوثنية فقط بل كان من مقاصدها الأولى والغايات التي ترمي اليها بل من أولاها بالاهتمام وأجدرها بالعناية تطيير الذهوس من كل أثر من آثار ذلك الشعور القاسد ولو أشبه بدقيته تطيير الذهوس من كل أثر من آثار ذلك الشعور القاسد ولو أشبه بدقيته

المراق

ورداز

عياديه

عن في

الم الم الم

the so me

الم عربي

tug of

<sup>(</sup>۱) مكذاجاءت هذه العبارة في تاريخ الطبري بهذا اللفظ ولعلها اليك عني اهمن الاصل (۱۳) للنار)

منبتاً صالحا لها تولد عنها ما لا يحصى من الجرائيم في بضع ثوان فمن قال علاف ذلك أو ظن ان الإسلام يتسامح في تلك الجزئيات أو يبيح تدخليم أي مظهو من مظاهر المادة تعظيما دينيا فقد أخطأ ونسب العبث الى دين الله لهذا ولما أشرب فلب عمر (رض) من التوحيد الحق الصادق لم يتسامح مع كعب الاحبار حتى في خلمه نعليه عند دخوله المسجد الاقصى وآخذه على علمه ذلك كما آخذه على رأيه في جمدل المصلى الى الصخرة كما رأيت وسترى من أخباره بهذا الصدد ان شاء الله

-رز-

18

-break

ته م

اعا

هكذاكان فهم كبار الصحابة للدين ومن أممن النظر في قول ابي بكر الصديق رضى الله عنه في إحدى خطبه التي مر ايرادها في همذا الكتاب وهو « ان الله لاشريك له وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيراً ولا يصرف عنه سوأ الا بطاعته واتباع أمره » يعلم كيف كان أولئك الصحابة الكرام يعلمون الناس التوحيد ويقتلمون من أعماق نفوسهم اصول الشرك ورحم الله امرها حاسب نفسه وعرف دينه ونأدب بأدب الذي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونبذ بدع النفوس واهواءها وتنكب مواضع الزلل وه واقع الخطل وسؤالهم والله ولي الرحمة وهو القاهر فوق عباده » اه

-cs 5····\$ \$ (日)日/\$/···· \$c----

م اب شبرات المسيمين وحجج المسلمين ١٠٥٠

نشرت مجلة بشائر السلام الانجيلية في الجزء الرابع منها نبذة في الطعن بالمسلمين عامة وبأكابر الصحابة الكرام خاصة وذاك أن عابتهم وعابت دينهم بالرجآء لفضل الله والخوف من الله وهذا مبلغ القوم من

العلم بالله وبدين الله اثبتت « ان كثيرين من السلمين يموتون على بسأط لرجاء بدخول الجنة والتنعم بنعيمها بناءعلى مالهم من المواعبدالكريمة في قرآنهم » الى ان قالت : « وما علة ذاك سوى جهلهم حقيقة أنفسهم وكالات الباري تعالى » ثم قالت مستدركة إن أولي العلم والذكا.من المسلمين غالوا في النسك والتعبد والصلاة والابتهال الى الله تعالى وجعات علة هذه العبادة انهم لم يجدوا ما يريح نفوسهم من الشعور بثقل حمل خطاياهم. والنشبدت على المعلول دون العلة بكلام في الخوف من الله عن أبي بكر الصديق وعلى ابن أبي طالب وسفيان انثوري وعدّت سفيان من الصحابة وما هو من الصحابة واكن العلم ليس شرطاً للقول عند هؤلاء المشاغبين وفي العبارة أيضاً تحريف وليست الأمانة من شروط النقل عنده ولاء المبشرين وما لنا وللبحث في الروايات التي نقلتها وبيان التحريف ، وضعف الضعيف ، نضرب عن ذلك صفحاً وعن العبارات التي أساء بها الكاتب الادب مع هؤلاء الأعُـة الذين يفتخر بهـم النرع الانساني ولو صدق المسلمون هذه الكتب الني تسمى التوراة وسمح لهم دينهم بتفضيل أحد على الانبياء لـكان لهم من التاريخ ما فضلون به هؤلا, الائمة على أنبياء التوراة إذلم ينقل عن واحد منهم مثلما نقل القوم عن أنبياءهم من القسوة والظلم والسكر والزنا وسفك الدما. برأهم الله مما قالوا ، نفض الطرف عن هذا ونيين للقراءان الغرض من فم الخوف والرجاء اللذين هما الركنان لكل دين صحيح هو تقرير قاعدة إباحة المماصي والشرور الى هي المنوان ابشارتهم ، والجاذبة الى ديانتهـم ، وهي ان النجاة في الآخرة من المـذاب والحياةُ الأبدية في الملكوت إنما يحصلان باعتقاد ان الآلة لم يجدوسيلة لنجاة البشر

و ما في الم

و درن

ر وخده کارزن

و الم

ياند رون محمل ماريد

A JA J

أسدة في

je njel

من ذنب ابيهم آدم الا بحلوله في جسم إنسان وتسليط طائفة كانت أفضل الشموب عليه وصلبها إياه وصيرورته ملموناً بحكم الناموس والشريعة!! فمن أطفأ سراج عقله وأفسد فطرة نفسه وسلم بهذه القاعدة فهوالناجي الذي يوث الملكوت الأعلى وان قَتَل وزنا وسكر وأكل أموال الناس بالباطل وظلم المبادوكان آفة العمران . ولذلك صرح الكاتب الذي لا أقدر ان أصفه الابكونه مبشراً داعياً إلى هذه العقيدة بأن سبب خوف أبي بكر وعلى وسفيان من الله هو جهلهم بقاعدة الفداء يمني أنهم لوعر فوها وصد قوابها لكانوا عاشوا آمنين مرن مكر الله وعــذابه يسرحون ويمرحون في أهوائهم وحظوظهم. والحاصل ان المسلم الذي يغلب عليه الرجاء بفضل الله ووعده للمحسنين بالنعيم جاهل ضال والذي يخاف الله هيبة وتعظيما أو لاتهام نفسه بالتقصير في الأعمال الصالحة النافعة للناس وفي الممارف والكمالات المزكية للنفس فهو جاهل ضال موأن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله من غير تفرقة بينهم وتهذيب الاخلاق وإصلاح الأعمال كل ذلك لا ينفع المسلم الصادق ولا يغني عنه شيئاً . فما حيلة المسلم المسكين اذا ابتلاه الله تعالى بسلامة الفطرة ونورالمقل فلم يقبل تلك الفاعدة التي نفصَّى منها الذين تربوا عليها تقليداً لمَّا عقلوا وميَّزوا . على ان كتب التوم لاتخلو من نصوص تدل على أن رسلهم ومقدسيهم كأنوا يخافون من الله تمالى ويرجون رحمته لانهم لم يكونوا إباحبين بل كانوا قوماً صالحين

ان القرآن الحكيم علمنا بأن دين الله تمالى واحد في جوهم، وان جميع الانبياء وصالحي المؤمنين بهم كانوا عليه وهو توحيدالله تمالى وأنزيه عن صفات الحوادث وإفراده بالعبادة والخوف الزاجر عن المماصي والشرور

£ -10,

; J); ;

إفرال

ادار .

ر ز رخو ف

( ...

a ,4

نسي

والرجاء الباءث على الحير والصلاح واننا نرى جميع عقلاء المسيحييين يوافقوننا على هذه القاعدة ويودون ان يهتدي اليها دعاة كل دين ورؤساؤه ليكون الدين كما شرع الله سامادة للبشر لا وبالا وشاء عليهم ومثاراً للخلاف والشحناء والبغضاء بينهم

وقد ذكر الامام الغزالي أنواعا للخوف خوف الموت قبل التوبة وخوف نقض التوبة ونكث المهدوخوف ضعف القوة عن الوفاء بالحقوق وخوف زوال رقة القلب وتبدئها بالقساوة وخوف الميل عن الاستقامة وخوف استيلاء العادة في اتباع الشهوات المألوفة وخوف الغرور بالحسنات وخوف البطر بكثرة النعم وخوف الاشتفال عن الله بغيير الله وخوف الاستدراج بتوتر النعم وخوف انكشاف غوائل الطاعات بأن يبدو للمرء ما لم يكن يحتسب وخوف تبعات الناس عنده في نحو غيبة أو خيانة أو غش أو إضار سوء وخوف ما عساه يطرأ عليه في مستقبله وخوف نزول البلاء وخوف الاغترار بزخرف الدنيا وخوف اطلاع الله على السريرة في حال الغفاة وخوف سوء الحائمة و ويكن اسننباط أنواع أخرى وأعلى الحوف خوف المالية والاجلال لله عن وجل وكل ذلك من الذنوب عنده ولاء المبشرين خوف المهابة والاجلال لله عن وجل وكل ذلك من الذنوب عنده ولاء المبشرين

 « القسم العمومي 
 « الاسلام في انكاترا 
 »
 الاسلام في انكاترا 
 »
 الاسلام في انكاترا 
 »
 الاسلام في انكاترا 
 »
 المدومي 
 « الاسلام في انكاترا 
 »
 المدومي 
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 المدومي 
 »
 المدومي 
 المدومي 
 »
 المدومي 
 المدومي 
 المدومي 
 »
 المدومي 
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 المدومي 
 »
 المدومي 
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 »
 المدومي 
 المدومي 
 المدومي 
 المدومي 
 »
 المدومي 
 المدومي 

رأينا في كراسة سياسية تسمى ( ديبلومانيك فلى شينس) أى المنشورات السياسية لشهرى نوفمبر وديسمبر سنة ١٨٨٧ مقالة بامضاء المستر جورج كرواشى أحد أعضاء البرلنت الانكليزى أخذنا منه مايأتي تعربه وهو

الاسلام دين لا يبتلدع أحكاماً ولا يخـترع للوحي أسـاساً

فض ه. هُن ک د ک

الروال

الكارا

به وا عدد

ر المال

الم الم الم

او من رورجون

هره وال في و أنوبه

والشرور

جديداً ولا يوصى بغير مدهود ايس له كهنوت خاص ولا رئاسة كنسية ولكنه يسن للملة شرعاً وللدولة قالوناً يكون تنفيذها باسم الدين هذا ما قاله (داود ارقوهارت) في المجلد الاول من كتابه المسمى بروح الشرق في الصفحة الحامسة والعشرين من مقدمة طبعته الثانية سنة ١٨٣٩

بالمراجع والمراجع

il Virga

· i

- j\* -

\$ ...

- 12

ان حقيقة الاسلام التي أماط الحجاب عنها أولا من اشهر بروح الشرق وأبرزها المرتابين من الغربيين لم تزل تزداد وضوحاً منذ تشفها حتى تجات اليوم بنفسها على وجه لم ببق معه للاكاذيب المفتراة على الاسلام سبيل اسلطما على النفوس فما يمد . ذلك التجلي الباهي كان فما القاه التسيس (اسحق طيلر) من خطابتـ في المحفل الدنبي . صدق ارقوهارت في دعواه أن حقيقة الاسلام أمر مسلم عند كثيرين فالنبيلاء الكرام (بالكراد) و ٠٠٠رى ٠ و ٠ راولنسون ٠ و ٠ لايارد ٠ و . رولاند . و . ستانلي اوف الدرلي . و . ديشانسكي . وقوم آخرون من قبيلهم شاركوه في البصيرة وصدقوه فيما قرره وكل مسافر عاشر الاقوام المحمدية وانس اليهم فله عنهم خبر محمود ومع ذلك كله نرى الجمهور في انكلترا لم تزل اراؤهم في مواقفها الأولى . كانت الحقيقة في احتجاب عن انظار المامة لان أكثر أهالي انكاترا مصروفون الى النصرانية عن النظر فيما سواها وتوارثوا فيها عصبية نظهر لهم في شمار الدين أما الآن وقدقام قسيس محترم من البيعة الانكايزية يصدع بهذا الحق فلا بدأن يصغى الى قوله ويذعن له ملايين ممن كانوا يجملون أصابمهم في آذانهم ويمرضون عن مقالات قوم يعدونهم سياحين أو متفلسفين

هذه الحقائق مما لايقبل الانكار وانماكان الاشكال في طريق

اجتلاب الحواطر إليها حتى تجتليها وحيث زال هذا الاشكال بهمة احد التسيسين المحترمين فالغاية المطلوبة أصبحت مما لايشك فيه معشر الذين قبلوا نصيحة داود ارقوهارت. ليس السمعي لبيان ان الاسلام مما يمكن احماله فقط بل لم نزل نطلب أن يكون من النفوس في مكانة لاحترام وقد استيقناً الآن ان رجاءنا المُرْ عَاقد تحقق ومد عانا الحق قد سلم به

لاينبغي أن يظن اننا نحسب دين الاسلام مخالفاً للدين المسيحي فذلك ممالم يخطر لنا بال قط وقصاري ما نقول ان الغاية من كل دين انما هو العدل الصالح والمسلك المستقيم ولسنا نحكم على أبناء جنسنا الاكما قال المسيح عليه السلام « بثمراتهم تعرفونهم » وحيث استمسكنا بهذا الاصل فلنا أن نجهر بأن المعتقدين بالدين المسيحي في هـذه الأوقات ليسوا بمنزلة يفضلون بها على المسلمين . هذا الحق ننادي به ونحن على يقين منه ونحث الذين يقولون انا نصارى على أن يضـعوا الاسلام في منزلة تنطبق على الواقم ونفس الأمرفان استطاءوا ان يدحضوا حجتنا بالبراهين الساطمة فليمه لوا على مكانتهم وان لم يفعلوا ولن يفعلوا فليكن نظرهم الى الاسلام على حد ما بينًا مناسباً للحقيقة الواقعية ولينصفوا الاسلام ذلك الدين القيم الذي هو نظام لميشة قسم عظيم من امم كريمة كثيرة المددمن النوع البشرى مما يهم الشعب الانكليزي خاصة أن يتخلصوا من اطوار التعصب التي لانفحصر آثارها في الحاق الماربهم فقط بل تتمدى الى جلب المضرة عليهم ايضاً لان لحضرة الملكة ملايين من رعاياها كلهم مسلمون ونحن فى مقام على احد جانبيه دولة الروسية وعلى الجانب الآخر الدولة المُمانية ولا يمكننا أن نزعم عدم المبالاة بمقابيل الحروب التي قامت على سوقها

أكلبة

المرا

711.11

يب مدارة بي الباهر بياره

ا کاری خرانی

A Joy

فياسواه

، ويدعن ا يزلان أو

، طرینی

بين هاتين الدولتين من أمد بعيد والى الآن لم تضع اوزارها وضماً حقيقيا . ان الدولة الروس لا يمكنها أن تكون فى حرب مستمرة لكنها لا تراعي ما تكلف به من شروط السلام ولا يزال وكلاؤها الحفيون مشتغلين بالعمل (كذ) وما من زمان الا والحذرفيه من الروسية ضروري للباب العالى وهذا مجموع أحوال توجب على دولة الا نكليز أن تسأل نفسها آنا بعد آن هل لنا ان نقاوم الروسية او ندعها وشأنها

كل وجـه من وجوه السـياسة يتعلق بسلامة الدولة الانكايزية وبقائها يرشدنا الى الاعتراف بلزوم عقد معاهدة مع الدولة التي لم تضرنا قط وفتحت فرصها لتجارتنا وابواب بلادها لاشفالنا اما الصيعة الفارغة بان الروسية دولة نصرانية والدولة العثمانية دولة محدية فقد كان لها الى الآن اسوأ الأثر في إعماء عقولنا وخطلنا في سياستنا فلمأخـذ من الآن بأصل صحبح وهو ان نعلق الحريج بالاعمال لا بالمقائد فانه ليس خاصاً بالافراد بل كما يكون بها يكون بالاقرام والدول أيضاً فان قابلنا بين روسيتنا النصرانية وبين الممانية الحمدية لم نشك في أن الماهدة مع الممانية هي التي تظهر افضليتها عند الحاكمين بالحق اجمعين واذا ذكرنا المماهدة الممانية فلا نستعمل اللفظ فيها عمناه السياسي أو تركيبه الديبلوماسي ولا ينبغي ان يفهم ذلك من كلامنا انما الماهدة التي كنا نجتهد في إعدادها لسنين طويلة كانت معاهدة مبنية على شروط مساواة ، وسسة على الاحترام من الجانبين وظهر لنا في الازمان الماضية أن اكمال مثل تلك المعاهدة من المحال اما الآن فلا نقول أنها من قبيل الممكن الذاتي فقط بل صارت من قبيل ما بالقوة القريبة من الفعل

### تمة الاجتماع ٢ لجمعية أم القرى \_ الداء او الفتور العام ١٠٥

## ﴿ تَمَةُ الْاجْمَاعِ ٢ لَجْمِعِيةُ أَمِ القرى - الداء أو الفتور المام ﴾

أجابه ( المرشد الفاسي ) الناكنا على عهد السلف الصالح وشريتنا سمحة واضحة المسالك معروفة الواجبات والمناهي فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة لكل مسلم ومسلمة وكنا في بساطة من العيش متفرغين لذلك ثم شغلنا شأن النوسع فخصصنا لذلك محتسبين ثم دخل في ديننا أقوام ذوو بأس ونفساق أقاموا الاكتساب مكان الاحتساب وحصروا اهتمامهم في الحباية وآلتها الــ هي الجندية فقط فبطل الاحتساب وبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعاً فهذا يصلح أن يكون سببًا من جملة الاسباب ولكنه لا يكني وحده لإيراث مانحن فبهمن الفتور • على أن انحصار همة الامراء الدخلاء في ألحياية والحَندية أدَّى بهم الى اهمال الدين كلياً ولو لا أن في القرآن آيت بن أننين لهجروه ظهرياً أحدها قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسولوأولي الامر منكم) مع الغفلة عن المرادبكلمة (أولي) وما تقتضيه صيغة الجمع وما يقتضيه قيد منكم · والثانيــة قوله تعالى ( وجاهدوا في سبيل الله ) مع اغفال بيان الجهاد المأمور به هل هو مايكون به اعزاز كلـــة الله أم ماتؤيد به ساطة الامراءالعاماين على الاطلاق ؟ فاهمال الاهتمام بالدين قدجر المسلمين الى ماهم عليه حتى خلت قلوبهم من الدين بالكلية ولم يبق له عنـــدهم أثر الاعلى رؤس الألسن لاسما عند بعض الامراء الأعاجم الذين ظواهر أحوالهم وبواطنها يحكم عليهم بأنهم لايتراءون بالدين الالقصد تمكين سلطتهم على البسطاء من الامة • كما أن ظواهرعقائدهم وبواطنها تحكم عليهم بأنهم مشركون ولوشركا خفياً من حيث لايشعرون فاذا أضيف الى شركهم هــذا ماهم عليه من الظلم والحور يحكم عليهم الشرع والعقل بأنملوك الاجانب أفضل منهم وأولى بحكم المسلمين لانهــم أقربالى العدل نزع الملك من أكثرهم كما يقتضيه مفهوم « وما كان ربك لِيْهلك القُرَى بظلم وأهابها مُصلحون ١(١) وقدافتخر النبيُّ عليهالسلام بأنه ولد في زمن كسرىانوشرواًن عابد الكواكب (٢) فقال: ﴿ ولدُّتْ فِي زَمَنَ الملكُ العادل ﴾ (٣)

وضعة أ

10.00

فرازد

133

ij iš Ša

و الله

الرام الم

i di su

ولا أبنو دها أسان

الذر

ુંન કેન્દ્રહો

ن زن ان

<sup>(</sup>١) الظلم هذا الشيرك (٢) يظن ان اتخاد الشمس الى الآن شارة للملك في ايران وكذلك أتخاذ الهلال والنجم شارة للملك عند النرك هو من يقايا دياناتهم الاولى (٣) الحديث موضوع باطلوان استشهد به بعض العاماء الاعلام ومنهم حجة الاسلام (٣) الحديث موضوع باطلوان استشهد به بعض العاماء الاعلام ومنهم حجة الاسلام (٣)

وحكى ابن طباطبا في الآداب السلطانية والدول الأسلامية أنه لما فتح السلطان هلاكو (وهو مجوسي) بغداد سنة (٦٥٦) امرأن يستفتى علماؤها أي الرجلين أفضل السلطان الكافر العادل ام السلطان المسلم الجائر؟ فاجتمع العلماء في المستنصرية لذلك فلما وقفوا على الفتيا أحجموا عن الجواب حيث كان رضى الدين على بن طاووس حاضراً وكان مقدماً محترماً فنناول الفتيا ووضع خطه فيها بتفضيل العادل الكافر على المسلم النظالم فوضع العلماء خطوطهم بعده م

ثم قال : إني أظن ان السبب الاعظم لمحنتنا هو أنحلال الرابطة الدينية لأن مَبْنى ديننا على ان الولاء فيه لعامة المسلمين فلا يختص بحفظ الرابطة والسيطرة على الشؤن العمومية رؤساء دين سوى الامام ان وجد والآفالامر يبقى فوضى بين الجميع واذا صار الامر فوضى بين الكل فالبطبع تختل الجامعة الدينية وتحل الرابطة السياسية كما هو الواقع وومن أين لنا حكم (كبسمرك) اوملزم (كغار ببالدي) يوقق بين امرائنا او يلزمهم بجمع كلننا . وقد زاد على ذلك فقدنا الرابطة الجنسية أيضاً فان المسلمين في غير جزيرة العرب لفيف اخلاط دخلاء وبقايا أقوام شتى لا تجمعهم جامعة غير

التوجه الى هذه الكعبة المعظمة • ومن المقرر المعروف انه لولا رؤساء الدين في سائر المال وروابطهـم المنتظمة المطردة أو من يقوم مقام الرؤساء من الدعاة او مديري ومعامي المدارس الجامعـة المتحدة المبادئ لضاعت الاديان وتشعبت أخلاق الأمم ونالهم ما نالنا من كون كل فرد منا أصبح أمة في ذاته •

اجابه (المحقق الدني) ان فقد الرابطة الدينية والوحدة الخلقية لايكفيان ان يكونا سبباً للفتور العام بل لابد لذلك من سبب أعم وأهم من مم قال أما أنا فالذي يجول في فكري أن الطامة هي من تشويش الدين والدنيا على العامة بسبب العلماء المدلسين وغلاة المتصوفين الذين استولوا على الدين فضيعوه وضيعوا أهله و وذلك ان الدين انمايعرف بالعلم والعلم يعرف بالعلماء العاماين وأعمال العلماء قيامهم في الأمة مقام الانبياء في الهداية الى خير الدنيا والآخرة . ولا شك ان لمثل هدا المقام في الأمة شرفاً باذخاً يتعاظم على نسبة الهم في تحمل عنائه رالقيام باعبائه . فبعض ضعيفي العلم وفاقدي العزم تطلعوا الى هده المنزلة التي هي فوق طاقهم وحسدوا أهالها المتعالين عنهم فتخيلوا للمزاحمة والظهور في مظهر العاماء العظماء بالإغراب في الدين ، ومن العادة ان ياجاء ضعيف العلم الى التصوف كما ياجأ

#### تمة الاجتماع ٢ لجمعية ام القرى ــ الداء او الفتور العام ١٠٧

فاقد المحد الى الكـ بر وكما ياجأ قايل المال الى زينة اللباس والآثاث ( مرحى ) • فصار هؤلاء المتعالون يدلسون على المسلمين بتأويل القرآن بمـــــ لايحتمله محكم النظم الكريم فيفسرون البسملة أو الباء منها مثلا بسفر كبيرتفسيراً مملوءاً بلغط لامعني له أو يحكم لا برهان عايه . ثم جاؤا الامة بوراثة اسرار ادّعوها وعلوم لدنيات ابتدعوها وتسنم مقامات أخترعوها ووضع أحكام لفقوها وترتيب قربات زخرفوها . وبالأمعان نجدهم قد جاؤا مصداقا لما ورد في الحديث الصحيح « كَتَـتَّـبِعْنَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُم شِبراً بشبر وذراعاً بذراع ، وفي رواية حذو القذة القذة • حتى لو دخُلُوا جحر ضب تبعتموهم ، قلنا يارسول الله : الهود والنصاري ؟ قال هو فمن ؟ ) . وذلك ان المجامع المسكونية ومقرراتها ومن البابوية وورائة السرّ ومن مضاهاة مقامات البطارقة والكردينالية والشهداء والتقفية كل بلد ومظاهر القديسين وعجائبهم والدعاة المبشرين وصبرهم والرهبنات ورؤسائها وحالة الادبرة وبادريتها والرهبنسة أي التظاهر بالفقر ورسومها والحمية وتوفيها ورجال الكهنوت ومراتبهم وعمزهم في ألبستهم وشعورهم ومن مراسم الكنائس وزينتها والبيع واحتفالاتها والترنحات ووزنها والترنمات واصولها وإعامة الكنائس على القبور وشد الرحال لزيارتها والاسراج عليها والخضوع لديمًا وتعليق الآمال بسكانها . وأخذوا التبرك بالآثار كالقدح والحربة والدستار من احترأم الذخيرة وقدسية العكاز وكذلك إمرار اليدعلى الصدر عند ذكر بعض الصالحين من امرارها على الصـدر لاشارة التصليب. وانتزعوا الحقيقة من السرّ ووحدة الوجود من الحلول والخلافة من الرسم والسقيا من تناول القربان والمولد من الميلاد وحفلته من الاعياد ورفع الاعلام من حمل الصابان وتعليق ألواح الاسهاء المصدرة بالنداء على الحبدران من تعليق الصور والتماشيل والاستفاضة والمراقبة من التوجه بالقلوب أنحناة امام الأصـنام ومنع الاستهداء من نصوص الكتاب والسنة من حظر الكهنة الكانوليك قراءة الأنجيل على غيرهم وسدُّ الهود باب الأخذ من التوراة وتمسكهم بالتاءود الى غير ذلك مما جاء به المدلسون لقليداً لهؤلاء شبراً شبراً واقتفاء لأثرهم بالدخول حيث دخلوا جحرأ جحرأ وهكذا اذا تتبعنا البدع الطارئة نجد اكثرها مقتبساً وقليلها مخترعاً •

وقد فعل المدلَّسون ذلك سحراً لعقول الجهلاء واختلاباً لقلوب الضعفاء كالنساء

ساهن این فض این فض

. طاری کارنی

الن مبنى على الشؤن الجريم إلا باسبة كما هو

> gan or garage

ر حس گون گارد

د بعد المدونات المدو

ر مدن بر امالها بر امالها

ا في الدين ، الجريد : الجريد : وذوى الاهواء والامراض القلبية او العصبية من العامة والأمراء السَّلسي القيادطبماً الى الشرك لأن التعبد رغبةً أو رهبة لما بين أبديهـم وتحت أنظارهم أقرب الى مداركهم من عبادة آله ليس بجوهم ولا عرض وليس كمثله شي ولأن التعبد باللهو واللعب أهون على النفس والطبع من القيام بنكليفات الشرع كما وصف الله تعمالي عبادة مشركي العرب فقال « وَمَا كَانْ صَلا تُهُم عِنْدَ البيتِ الْا نُمَاءً و تَصْدِيةً ، أي صفيراً وتصفيقاً وهؤلاء جعلوا عبادة الله تصفيقاً وشهيقاً وخلاعة ونعيقاً (مرحى). والحاصل أنه بذلك وامثاله نجح المدلسون فها يقصدون ولاسها بدعوى فئة منهم الكرامة على الله والتصرف بالمقادير وباستمالتهم العامة بالزهـــد الكاذب والورع الباطل والتقشف الشيطاني وبتزييبهم لهم رسوما تميل الها النفوس الضعيفة الخاملة سموها آداب السلوك ما أنزل بها من سلطان ولا عمل بها صحابي ولا تابعي ظاهرها أدب وباطنها تشريع وشرك وبجذبهم البُلهُ الجاهاين بتصعيب الدين من طريق العلم والعمل بظاهر الشرع وتهوينه كل التهوين من طريق الاعتقاد بهم وباصحاب القبور. وقد تجاسروا على وضع أحاديث مكذوبة أشاعوها في مؤلفاتهم حــتى التبس أمرها على كثير من العلماء المخاصين من المتقدمين والمتأخر بن مع انها لا أصل لها في كتب الحديث المعتبرة.وجابوا الناس بالترهيب والترغيب أما الترغيب فبالاستفادة.ن الدخول في الرابطات والعصبيات المنعقدة بيين اشياعهـم واما الترهيب فبتهديدهم مناوئيهم أو مسيئي الظن بهم باضرارهم في أنفسهم واولادهم وأموالهم ضرراً يتعجلهم في دنياهم قبل آخرتهم • (مرحى)

1 ...

217.2

----

.

13.

وقد قام لهؤلاء المداسين اسواق في بغداد ومصر والشام وتلمسان قديماً ولكن لا كسوقها القائم في القسطنطينية منذ أربعة قرون الى الآن حتى صارت فيها هذه الاورثوا الاوهام السحرية والحزعبلات كأنها هي دين معظم اهابها لا الاسلام وكأنهم لماورثوا عن الروم الملك حرصوا على ان يرثوا طبائعهم أيضاً حتى التوسع في هذه المصارع السيئة فاقتبس لهم المدلسون كثيراً بما بيناه وطبقوه على الدبن وان كان الدين يأباه وزينه لهم المدلسون كثيراً بما بيناه وطبقوه على الدبن وان كان الدين يأباه وزينه لهم المعدوى من الامراء الى العلماء الاغبياء الى العوام مدى ذلك الى الآفاق بالعدوى من الامراء الى العلماء الاغبياء الى العوام مدى الامراء الى العلماء الاغبياء الى العلماء العلماء الاغبياء الى العلماء الاغبياء الى العلماء الاغبياء الى العلماء الدين والمراء الى العلماء الاغبياء الى العلماء الاغبياء الى العلماء المراء الى العلماء المراء الى العلماء المراء الى العلماء العلماء المراء الى العلماء المراء الى العلماء المراء المراء الى العلماء المراء الى العلماء المراء ا

فهؤلاء المدلسون قد نالوا بسحرهم (١) نفوذاً عظياً به أفسدواكثيراً في الدبن وبه

<sup>(</sup>١) السحر لغة اخراج الباطل في صورة الحق بالتمويه والخداع . والسحر ==

جعلوا كثيراً من المدارس تكايا للبطّالين الذين يشهدون لهم زوراً بالكرامات المرهبة وبه حولواكثيراً من الجوامع مجامع للطبّ الين الذين ترنج من دوى طبولهم قلوب المتوهبين وتكفهر أعصابهم فيتابسهم نوع من الحبل يظوفه حالة من الحشوع وبه جعلوا زكاة الأمة ووصاياها رزقاً لهم وبه جعلوا ربع أوقاف الملوك والامرآء عطايا لأشاعهم مما يسمّى في البلاد العثمائية (دعاكو وطعامية) (مرحى) وبذلك ضاق على العلماء الحناق لا رزق ولا حراسة وكني بذلك مضيعاً للعلم والدين لأنه قد التبس على العامة علماء الدين بالفقراء الاذلاء من هؤلاء المدلسين الاغنياء الاعناء فتشوشت عقائدهم وضعف يقينهم فضيع الاكثرون حدود الله وتجاوزوها وفقدوا قوة قوانين الله ففسدت أيضاً دنياهم واعتراهم هذا الفتور

1,19

100 h

1:3m

أجاب (المولى الرومى) ان كل الديانات معرضة بالتمادي الانواع من التشويش والفساد ولكن لا تفقد من أهلها حكماء ذوي نشاط وعنم ينهون الناس ويرفعون الالتباس أو يعوضون قواعد الذين اذا كان أصلها واهياً (لا متينا كقواعد الاسلام) بفوانين موضوعة تقوم بنظام دنياهم ويجملون في سبيل ذلك ما يحملون من المشاق خدمة الافكارهم السامية ويبذلون ماعن وهان حفظاً لشرفهم القائم بشرف قومهم بل حفظاً لحياتهم وحياة قومهم من أن يصبحوا أمواتاً متحركين في أيدي أقوام آخرين واقد أثبت الحكماء المدققون بعد البحث الطويل العميق ان المنشأ الاصلي لا نابي له الا وهو وجود السلطة القاونية منحلة ولو قابلا لفسادها أو الخابة سلطة المختفية عليها من فرد أو اكثر فها بال الزمان يضن علينا برجال ينتهون الناس من فرد أو اكثر فها بال الزمان يضن علينا برجال ينتهون الناس من فيتكرون بحزم ، ويعملون بعزم ، ولا ينفكون ، حتى بنالوا ما يقصدون ، فينالوا حمداً كثيراً ، وفحراً كبيراً ، وأجراً عظيا ؟ وعندي ان ادامنا الدفين دخول دينتنا تحت ولاية العلماء الرسمينين و بعبارة أخرى محت ولاية العلماء الرسمينين و بعبارة أخرى محت

وهنا نبَّه السيد الفراتي الاستاذ الربِّيس الى قرب وقت الانصراف عند نُذ جهر

<sup>=</sup> الذي جاء في الشرع ليس غير هذا بدليل وصفه تعالى لعمل سحرة فرعون في قوله جلت حكمته «فلما القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم، وقوله « فاذا حبالهم وعصيهم يُحَيِّل اليه من سحرهم أنها تسمى ،

2 141 -

John .

Jan 23

الى المراز

1

برز باز

7, m je

ر ، ره

الل قايسة

ri .

A. S. &s. 2 . .

jele.

ž. ; , .

1,22,5

132.

( الاستاذ الرئيس) بشعار ( لا نعبد الا الله ) تنبيهاً للامخوازوقال لهم ان أخانا المولى الرومي لفارس مغوار نحب ما عودنا من التفصيل والاشباع والآن قد آن وقت الظهر وحان أن نتفرق لندرك الصلاة وموعدنا غداً ان شاءالله تعالى •

# المنافق المناف

# ﴿ قانون التعليم الرسمي والجمعية العمومية ﴾

كان كل مصري يسي الظن بكل عمل يجري على أيدي المحتلين فما زالت الاعمال تنقض وتبرم وتمحو وتثبتحتي اعترف الاكثرون بأكثر نتائج الاعمال الاصلاحية النافعة في الري والمالية والادارة والسياسة ولولا ان أكثر الناس أو كل الناس غــير راضين عن سير نظارة الممارف لاعترفوا أجمعين بحسن نية المحتاين وأرادتهم الخير للبلاد وأهاما وليسهذا مقام بسط هذه المسئةواكن هذه الكلمة تمهيد لما يأتي وهو ان سخط الناس من سير نظارة المعارف في التعليم جعل شأنًا عظيماً لاقتراح الوجيه الفاصل أمين بك الشمسي على الجمعية العمومية أن تطلب من الحكومة عرض قوانين التعليم ( بروجرامات ) ومنشورات الممارف على مجلس شورى القوانين ومجلس النظار . وتوقع الناس أن تقبل الحكومة هذا الاقتراح بمقدار مالهم من حسن الظن فيها وماكانوا ينتظرون أن يدافع صاحب السعادة ناظر المعارف الجمعية العمومية ويناضاها نضال بني تُعَل ليدفع عن نظارته هذا الأقنراح لأنهم يعتقدون أنه مستربح من أعمال المعارف لثقته بأمين أسرارها العامل الدائب المستر دنلوب وسائر الموظفين تحت يده ولان من شأن الواثق بحسن عمل بنسب اليه حقيقة أو عرفا بالذات أو بالواسطة أن يحب عرضه على الناس ويسغى في توجيه أنظاهم اليه لا سما اذا كان الغرض من العمل المنفعة العامة وكان نقد الناظرين فيه من أسباب ترقيه وأتقانه كنظامالتعليم ولكن الناظر جاء بما لم يكن في الحسبان ولا نخوض في تعليــل ذلك مع الحائضين ولكننا نجث في دفاعه وتعليله في مناقشة الجمعية العمومية في جلسة ٦ ذي الحجة سنة ١٣١٩ ونختصر ما نورده من المناقشات غالباً ونحذف الالقاب الرسمية فنقول :

عنــد ما عرض اقتراح الشمسي يتن الناظر للجمعية كيفيــة وضع قوانين التعليم

(البروجرامات) وهوان نظار المدارس ومفتشيه يقدمون في آخركل سنة مكتبية تقارير بما يرونه في نظام التعليم فتبحث فيه اللجنة العلميه المؤلفة من كبارهم وتقدم ما تقر عليه منه الى مجلس المعارف الأعلى فيبحث فيه ويقدم ما يراه منه الى مجلس النظار (قال): « والذي يتقرر يصدر الأمر باجرائه »

فقال مفتى الديار المصريه : الذي يلاحظه الناسهو ان القوانين تعرض بمقتضى العادة على مجلس النظار ثم ترسل الى مجلس شورى القوانين ومن ذلك ما يكون متعلقا بوضع مائة قرش غرامة ونحوه • فالقوانين المتعلقة بالاصول العامة للتربية والتعليم اولى بهذا وهي لاتخص نظارة المعارف وحدها بل القطر كله فيصح للجمعية العمومية ان تطلب ضهانا زائداً بانسبة الى حالة الاشخاص فان الكشيرين يعتقدون ان تلامدة فلا السنة الثانية في المدارس الابتدائية يُعلمون بعض العلوم باللغات الاجنبية فلا يفهمونها طبعا، ثم ان طرق الهذيب وتربية النفوس هي التي عليها مدار مستقبل الناشئين ومعرفهم ما يجب عليهم المصاحة انفسهم فين الضروري الاعتناء بامثال هذه المسائل فلو درس قانون التعليم بمجلس النظار وتحول الى مجلس الشورى المكان ذلك الكرضانا فان المشتغل بعمل مجكم ذلك العمل عليه فيضيع منه كثير من الاشياء المتعلقة ما لحالة العمومة

(الناظر): • البروجرامات جار نشرها قبل دخول السنة المكتبية وما يفهمه البعض من ان السنة الثانية تدرس باللغة الاجنبية فهو خطأ لأن التلميذ ببتدئ في هذه السنة في تعلم مبادي اللغة الاجنبية فقط ولم يكن المعلمون وحدهم منفردين في ابداء رأيهم في سير التعليم بل المشتغل بذلك هم و نظار المدارس والمفتشون الذين هم من خيار الناس فعندنا تقاربر نظار المدارس ونقارير المنتشين وتقارير اللجنة العالمية وقرار مجلس النظار فهذه خمس ضهانات ،

اوردنا جواب ناظر المعارف بلفظه كما نشر على مافيه من ضعف العبارة لتظهر مغالطته بأنم ايضاح وهي من وجهين احدها قوله ان التلميذ ببتدئ في السنة الثانية بتعلم اللغة الاجنبية اي فلا يتعلم بها شيئاً من العلوم والصواب أنه يبتدئ بتعلمها في السنة الاولى كما ترى في الصفحة ١٠ من قانون التعليم لابتدائي الصادر بامضاء الناظر نفسه في جادى الثانية سنة ١٣١٩ اى قبل هذه المناقشة بنحو نصف سنة وكون التاميذ يتعلم في السنة الاولى وكذا الثانية لغة أجنبية خطاً ظاهر واننا لنعرف كثيرين من المعلمين و نظار المدارس يتهرمون منه ولكنهم يعتقدون ائه أمر مبرم هبط من سماء

ناهر الناهر

ت لأغر الأعدادي العروب

> اگراه ایگراه ایگراه

ر الموارد من حس بم معمدة الم معمدة

والمراج

الم الم

rai j

القوة على أرض الضعف والاستكانة ولو علموا ان ابداء رأيهم يصل الى مجاس الشورى فيطالب به باسم الامة لأ بدوه آمنين من مغبته لان كل مايتو قعو نه حينئذ من المؤاخذة على نكث نمئ من فتل ذلك الامر المبرم يكون معلوما للناس اذا وقع بعض اطلاع مجلس الشورى ومجلس النظار وسائر الناس على اقتراح المقترح •

A ful Da

.3

les s.

ivi

, di , . .

ر ۱۰۰ يجرأ

رق سا

10:

14 1.

1213

و ل سار .

r,

بالرقي

ثم ان تعليم التاريخ الطبيعي ( الاشياء ) وتقويم البلدان يكون باللغة الانكليزية في السنة الثانية ليس بدير وانهم ليعلمون الهلا يمكن ان يحصل التاميذ من اللغة الاجندة في سنتين ما يمكن به من فهم العلوم الطبيعية فيها ولذلك يعيدون عليه في السنة الثالثة من دروس تقويم البلدان بالانكليزية ما كان تعلمه بالعربية فان كان الغرض العلم فلا معنى لهذا الرجوع القهقرى وان كان المراد اللغة فالاوقات المخصصة لها ايست بقايلة كا سنبينه في نبذة اخرى

والوجه الثاني والضائات الحمس وهي لاتصاح دفعاً لقول المفتي لأنه قال ان عرض نظام التعليم على مجلس الشورى اكثر ضاناً أى ان الحمس تكون به سماً فاذا كان الناظر واثقاً من اتقان نظام نظارته وبود ان تزداد اتقانا وارتقاء فماذ يضره لو عرض ذلك على كل من له رأي من الناس وعلم رأيه فيه ؟ بم هويه لم الحكومة أنشأت مجلس الشورى والجمعية العمومية لتعلم الامة كيف تحكم ولتجعل للحاراً في قوانينها ونظاماتها لتكون أمة حية كامم أوربا حتى اذا ما استعدت لذلك يكون كل شئ برأي مجلسها النائب عنها فالماذا يخل عليها ناظر المعارف بالبحث في قوانين نظارته و نظام التعليم في مدارسها بواسطة أعضاء مجلس الشورى الذين هم من خيارها كما أن نظار المدارس ومفتشيها من الخيار كثر من ثقتها بأي مجلس من مجالس الحكومة لانها تعتقد ان أعضاء لاسماطان عليهم للسياسة لان الحكومة وضعتهم المنتقاد على قوانينها ولانهم لايتوقعون ضرا من مخالفة رغائبها

أما « الضائات الخمس <sup>\*</sup> » فهى فى المعنى شى واحد وان شئت قات لاشى <sup>\*</sup> لأن العامل الذي تطلب الامة الضمان على اتقان عمله هو نظارة المعارف فلا يصح ان تكون هي الضامنة انفسها بأن عملها برأي الموظفين فيها و ذلك التعدد فى « الضمانات » لا تأثير له لان أراء المعلمين والناظرين والمفتشين يدغم بعضها فى بعض و لا يعرض على مجلس النظار الامايراه مجاس المعارف الاعلى و حدد فهجلس النظار الامايراه مجاس المعارف الاعلى و حدد فهجلس النظار الامايراه محاس المعارف الاعلى و ديده فهجلس النظار الامايراء أصحاب « الضمانات » الثلاث و لا يعرفها • ذلك ان المعامين يبدون آراءهم النظار

مدارسهم فيختار منها هؤلاء ما يرضونه أوما يُرضون به ويقدمونه التجنة العلمية فتمحو منه ماتشاء وتثبت ماتشاء وترفعه الى اللجنة العليا فتنسخ منه ماتشاء وتقدم الباقى الى مجلس النظار فيصدق عليه و وانما يحقق الضان من معامي المدارس ونظارها ومفتشها اذا أعطوا حرية بأن يقولوا مايرونه وكان يعدمل بما يقولون أوبيين المانع من العمل به وأعطوا مع ذلك ضمانا بأن من رأت اللجنة العامية أو العالمية خطأ رأيه فأنه لا يؤاخذ سراً ولا جهراً

375

ه غی

هر فن

3:

ثم ان المفي احتج على كون للك والضائات » غير كافية بأمرين أحدها استمرار التغيير في قانون التعليم ( البروجرام ) حتى في المسائل الكلية • قال: وهذا يدل على أن معلومات واضعي التقارير غير كافية • وأجاب الناظر عنه بأن التغييريدل على دقة البحث • وظاهر ان هدا الحجواب غير سديد لان دقة البحث اذا سلمت على دقة البحث • وظاهر ان التغيير مستمر حتى المسائل الكلية فذلك دليل على في ان هذه وكان من المسلم أيضاً ان التغيير مستمر حتى المسائل الكلية فذلك دليل على في ان هذه الدقة لم تأت بالفائده المطلوبة وما ذلك الالامها غير مبنية على علم كاف فهي تحتاج الى الامداد والمساعدة وللحكومة مجاس أنشئ للبحث في القوانين خاصة فيجب أن يكون هو المساعدة والمحد لنظارة المعارف في تنقيح قوانينها

والامر الثانى الذى احتج به المفتى هو أن لكمال ثقة الناس بسير التعليم أكبر شأن وأهمه وان ذلك يكون باطلاع مجلس النظار ومجلس الشورى على قوانينه وأجاب الناظر باعادة ذكر الالحمانات الحمس و وزاد ضامناً آخر سماه الضافة الكبرى وهو طبع ثلك القوانين و نشرها قال : وقلمائرى واحداً من الناس يقرأها فيعرف سير التعليم وظاهر أن هذا الجواب في غير موضوع الدعوى لان الدعوى المن ثقة الامة بالتعليم مطلوبة وانها تكون بكذا بدليل طلب تو ابها له وفكان ينبغي أن يكون الجواب اما بالتعليم مطلوبة وانها الحاجة الى ثقة الامة بالتعليم أو بمنع ان ثقتها تكون بعرض قوانين التعاليم على مجلس النظار ومجلس الشورى فاما المنع الاول فيستحيل ان يصدر من ناظر المعارف وأما الثاني فالفصل فيه للجمعية العمومية وقد فيستحيل ان يصدر من ناظر المعارف وأما الثاني فالفصل فيه للجمعية العمومية وقد المعارف وافقت أخيراً عنداً خذ الاراء على وجوب عرض قوانين التعليم ومنشورات الكبرى فهو ان عدم رؤية الناظر لقراء قوانين التعليم لايدل على عدم القارئين لها الكبرى فهو ان عدم رؤية الناظر لقراء قوانين التعليم لايدل على عدم القارئين لها فاذا قال : كان يجب ان ينقدوها ان لم يرتضوها نقول ان العاقل لايتوجه الى عمل الا اذا رجا فائدته ولا يطوف في ذهن أحد أن انتقاده قانون التعليم يكون الا اذا رجا فائدته ولا يطوف في ذهن أحد أن انتقاده قانون التعليم يكون

( ۱۰ – النار )

سببا لرجوع نظارة المعارف عن خطأها فيه • واذا كانقد ظهر ان ناظر المعارف يدافع الجمعية العمومية الناطقة باسم الامة المصرية كلها و بمنعها بالمغالطات عن طلب النظر في قوانين التعليم فهل كان ينتظر ان ياتفت الى قول واحد من الناس أو انسين أو أكثر اذاهم انتقدوا على قوانينه ؟ على ان الجرائد كثيراً ماتنتقد المعارف في سير التعليم وسائر نظامها فيه ولم يغن ذلك شيئاً

ثم تكلم بعدالمفتي الشيخ على يوسف فذكر بعض مايننقد على نظام التعليم وقوانينه ثم تكلم بعدالمفتي الشيخ على يوسف فذكر بعض مايننقد على الثانى مع جواب الناظر على تلك الخزء الثانى مع جواب الناظر عنه وبيان الصواب ونزيد من الانتقاد على تلك القوانين ماشاء الله ان نزيد

# المالية المالي

## الى الأغنياء

قال الاديب الشهير حافظ افندى ابراهيم في حريق ميت غمر الذي يذكر في باب الاخبار

كيف باتت نساؤهم والعذارى م وكيف اصطلى مع القوم نارا يتداعى وأسقف تجارى فاكشف الكرب واحجب الاقدارا هذه النار فهي تشكو الأوازا قده النار فهي تشكو الأوازا ورمتهم والبؤس والسماء شرارا ثم غارت وقد كستهن قارا م تفادر صفارهم والكبارا أشرق الصبح يابسون النهار

رٌ ولا عنهــمُ نرد الغبــارا

أرثم

...

1

5.3

خل مقراني

و و المام و ا

المانو

ماخام

Jan.

. .

سائلوا الليل عنهمو والنهارا كيف أمسى رضيعهم فقد الا كيف أمسى رضيعهم فقد الا ربِّ إن القضاء أنحى عليهم و مُر النار أن تكف اذاها أين طوفان صاحب الفلك يروي أسملت فحمة الدياجي فباتت فشيهم والنحس يجري يمينا فأغارت وأوجه القوم بيض فأغارت ورهم فالما استقلت أخرجهم من الديار عراة أخرجهم من الديار عراة يابسون الظلام حيي اذا ما حية الا تقهم البرد والح

حى يجرون للذيول افتخارا يتوارون ذلة والكسارا ن كرعاً من أن يقيل المثارا وأجرهم كاأجرت النصاري ملا العين والفؤاد انهارا ان ذاك الفناء بجري نضارا اخجل الصبح حسنه فتوارى في بد الكأس يخلعون الوقارا ملأ البر ضحية والبحارا يتغمني وذاك يبكي الديارا وسعودا وعسرة ويسارا

أـــا الرافلون في حلل الوشــــ ان تحت العراء قوماً جياعا أمدذا السحين لا يمنع السح مَنْ بألف لهم وان شئتزدها قدشهدنا بالأمس في مصرع سا سال فيــه النضار حتى حسبنا بات فيه المنعمون بليل يكتسون السرور طوراوطورا وسمعنا في (ميت غمر )صياحا جل من قسم الحظوظ فهذا رُبّ ليل في الدهر قدضم بحساً

#### ﴿ المدايا والتقاريظ ﴾

(كتاب الفوز الاصغر) هوللفيلسوف الاسلامي الشيخ احمد بن مسكويه الرازي صاحب كتاب (تهذيب الاخلاق وتطهير الاعران) المتوفى سنة ٤٢١ وضعه لتحقيق البحث النظري في ثلاث مسائل (١) اثبات الصانم و (٢) النفس وأحوالها و (٣) النبوات وقد نزع فيه منازع دقيقة في الوفاق بين الفلسفة والدين وجعل لكل مسئلة عشرة فصول فمن فصول المسئلة الاولى فصل في بيان ان وجود الأشياء كلها أنما هي بالله عن وجل وفصل في ان الله تعالى ابدع الاشــياء من لاشئ ومعلوم أن الفلاسفة يقولون يستحيل ايجاد شئ من لاشئ . وفي فصول المسئلة الثانية اثبات النفس وكونها ليست جسها ولا عرضاً واثبات انها جوهر حي باق وانها ليست الحياة بعينها بل أنها تعطى الحياة وبدان ماهمة النفس والحياة وبيان كمال النفس والكلام في السعادة وفي حال النفس بعد الدن وفي فصول المسئلة الثالثة بيان مراتب الموجودات وأتصال بعضها ببعض وبيان أن ألانسان عالمصغير وقواه متصلةذلك الاتصال والكلام في كيفية الوحي وفي العقل وكونه ملكا مطاعاً وفي المنام الصادقوفي الفرق بين النبوة والكهانة وفي النبي المرسل وغيره وفي أصناف الوحي وفي الفرق بين النبي والمتنبي . وقد طبع الكتاب طبعاً حميلاً في بيروت ويباع في مكتبة أمين افندي هنديه بمصر ، زفقی ۱ زفق

ر بطار ر

m Ed.

ردر ا

المارة المارة

10.5

ili j

: 13

115 1.

124

\* 4

فنحث جميع المشتغلين بالعلم على مطالعته

(كتاب تفصيل النشأتين. وتحصيل السعادتين) هو الإمام أبي القاسم الحسين بن محمد ابن المفضل الراغب الاصفهاني المتوفى في رأس المائة الحامسة ومباحث الكتاب فلسفية الخلاقية اسلامية وقد قرن جميع مسائله بالآيات القرآنية فجعالها شواهد وادلة وبعضها لايصاح لما وضعه له ولكن له منازع دقيقة فيها. وابواب الكتاب على اختصاره ٣٣ وهي في معرفة الانسان نفسه وفي أجناس الموجودات وموضع الانسان منها وفي العناصر التي اوجد منها الانسان والقوى التي جمعت فيه وفي تدرج الانسان حتى يصير كاملا وفي كونه مستصلحاً للدارين وفي كونه هو المقصود من العالم وكون ماعداه خلق لاجله وفي تفاوت الناس وسببه وفي الشجرة النبوية وفضالهاوفي الشهرع والعقل والعبادة وغير ذلك وهو كالذى قبله جدير بالمطالعة وطبع حيث طبع ويباع حيث يباع

# ﴿ اقاءة البراهين العظام . على نفي التمصب الديني في الاسلام ﴾

وسالة من تأليف الشيخ محمد بن مصطفى بن الخوجة الجزائري المدرس مجامع سفير في الجزارُ الغرض منها اقناع مسامي الجزارُ بوجوب الحضوع لفرنسا وعدم الحروج عليها وقد جاء فيها بمسائل نافعة تثبت ان دين الاسلام يأمر بمعاملة المخالفين في الدين بالمدل ويحرم ايذاءهم والاعتداء علمهم وانه شرع فيه مايقتضي التآلف مع أهل الكتاب كحل مؤاكاتهم وتزوج المسلم منهم وغير ذلك من الفوائد المسلّمة • وفي الرسالة ماينتقد . فمنه أنه اخطأ في بعض ما أسنده الى الاستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عند الاحتجاج بكلامه واصفا اياه بكونه « خاتمة الائمة وعلامة الآفاق على الاطلاق، فقد قال عن الاستاذ الإمام أنه قال في درس التفسير بالأزهر: ان قوله تمالى « وقاتلوهم حتى 'لاتكون فتنة ويكونَ الدينُ لله » خاصٌّ بالواقعة التي كانت متوقعة للمسلمين في رواحهم الي مكة الخ · والاســـتاذ الامام لم يقل بهذا النخصيص وانما قال ان معنى «حتى لا تكون فتنة ، هوأن يؤمن شر المعتدين ويأمن الدعاة الى الدين على أنفسهم وعلى من يجيهم اليهما دعوا اليه • ومعنى « ويكون الدين لله ﴾ أن يكون دين كل شخص خااصا لربه لا تدخله محا إة ولا مداجاة ولام ددهمهد ، ولا ينقضه خوف من معتد ، فلا يكون لغير خشية الله أثر في نفوس المؤمنين • وانظر بمَ يكون هذا • ومما ينتقدعليه أشد الانتقاد قوله في نصيحته للمسلمين بعد اطراء فرنسا وذمهم ووصف سوء عالهم « فار ينبغي لهم الاهتمام الا بشؤنهم المعاشية » الح كأنه يريد ان

73

1.18

يدد المالي

ره المان المان المان

بجعلهم بهائم. وهل يرى ذلك الاستاذ أن فرنسا التي وصف عدلها وحريتها وفضلها ومدنيتها لاترضى من المسلمين في الخضوع لها الا ان يكونوا كالانصام، لايهتمون الا بالأكل والشرب والمنام، وهل ينافي خضوعهم لها أشتغالهم بالعلوم والآداب التي يرتقون بها أرتقاء معنويا ويساوون الافرنج في الصفات البشرية ؟ إن كان يقول هذا فهو ناقض به كل مدح مدح به فرنسا! فينبغي لهذا الشيخ المدرس وامثاله أذا كلفوا بالكتابة في مثل هذا المقام ان يقتصدوا ويقفوا عند حدّ معلوم وكان الحجال واسعاً لاقناع المسلمين بعدم الخروج على فرنسا وتعريض أنفسهم للهلكة من غير عبث بالاحكام، ولاتكليف المسلمين بان يكونو اكالانعام. وبهذا القدر كفاية وسالم، (الحضرة الأُنْسِيَّة . في الرحلة القدسية ) للشيخ عبد الغني النابلسي الفقيه الصوفي الشهير رحلتان او ثلاث وهذه منهاوهي أخصرها وقد طبعت في مطبعة جريدة الأخلاص الغراء على نفقتها ووقف على طبعها احد محرري الجريدة ديمتري افندي نقولاالمحترم صاحب مجلة الفكاهة . أما المؤلف فانه يذكر في هذه الرحلة كيفية سفر ممن الشام الى القدسونواحيه ومار آموجريله فيه وأهمه زيارة قبور الانباء والصالحين بحسب تعريف المعرِّفين الذين يصحبونالزائرين في تلك البلاد وما في الكتبالمؤلفة في تاريخها . وقد ختم الكتاب ملتزم طبعهباحصاءماذكر فيالرحلةمن المدن والقرى والامكنة ومقامات الانبياءوالحوامع والمساجد والمدارس والكنائس والأديرة والانهر والعيون والآبار وقبور الصحابة والأولياء والصالحين وذلك احسن مافي الرحلة . وربما ننقل بعد في بات البدع شيئاً مما في الرحلة . وصفحاتها ٨٤ وهي تطلب من ادارة جريدة الاخلاص الغراء وثمنها ٥ قروش صاغ

(الدنيا في باريس) هي الرسائل التي وصف بها مشاهد معرض باريس الأخير صديقنا الفاضل الشهير احمد زكي بك الكاتب الذي لأسرار مجاس النظار وقد اشتهرأ م هذه الرسائل وانتشرت في البلاد لأن وصيفنا البارع الدكتو رعيد افندى كان يطبعها ويوزعهامع مجلة وطبيب العائلة ، وقد سبق للمنار تقريظها وبيان بعض فو أندها والآن نخبر قراء المنار بان هذه الرسائل قد جمعت كلها في كتاب واحد مزين بالرسوم صفحاته خبر قراء المنار بان هذه الرسائل قد جمعت كلها في كتاب واحد مزين الرسوم صفحاته ٢٧٧ وغنها ١٥ قرشاً وسننقل بعض فوائدها عند سنوح الفرصة ان شاء الله تعالى (قاموس الجغرافية القديمة بالعربي والفرنساوي) اهدى الينا صديقنا مؤلف رسائل (الدنيا في باريس) مع هذه الرسائل نسخة من هذا القاموس المختصر المفيد

الذي يعرف الكتاب حاجتهم اليه من اسمه وقال المؤلف في مقدمته وهذا معجم صغير اوردت فيه كثيرا من الاعلام الجغرافية التي لها ذكر في تواريخ الاقدمين من مصربين واشوربين وروم وعجم وغيرهم من الايم جمعته بعد أبحاث شتى ومطالطات عديدة فك بدت فيه عناه أيس باليسير يعرفه من اطلع عليه أو اشتغل بشئ من هذا القبيل ، ثم قال وواذا نال هذا الكتاب الصغير من الاقبال ماهو خليق به تشددت عزيمتي لإبراز المعجم الكبير الوافي الذي جمعته في هذا الموضوع المفيد ، فعدى أن تحقق الآمال، وينال فوق ما يطلبه مؤلفه الفاضل من الاقبال ، والكتاب مطبوع في المطبعة الاميرية وثمنه ٨ قروش وهو يطلب من مؤلفه ومن ادارة مجلة طبيب العائلة

j ....

>1.3

Si.

3000

74 v.;.

Sen Ir.

ر ذب

رب حرق

ر برا مراام م

4: 12

وإشرا

400

درني هذه

18 ja "

17: "

e Que d

ندوع

( مجموعة حقوقية طبية هندسية و لجمعية متخرجي المدرسة الخديوية لسنة ١٩٠١) اذا وجب أن نذكر ماينتقد على نظارة المعارف في نظام التعليم وقوانينه فمن الواجب أيضاً أن نذكر مالها من الحسنات لان الله تعالى يحب العدل في كل شئ ولأن فائدة استحسان الحسن لاتنقص عن فائدة انتقاد المنقد فكل واحد من الامرين جعله الله سبباً لاتقان الاعمال واحتيار النافع منها وتجنب الضار و ومن حسسنات المعارف المصرية الاذن التارمذة المتخرجين في المدرسة الخديوية بانشاء جمعية علمية أدبية في نفس المدرسة يعدون فيها المقالات المحافية في مسائل العلوم التي يتعلمونها في المدرسة وفي المدرسة التي يتعلمونها في المدرسة والمحت والتحصيص وقد حضرت اجباعاً لهم في المدرسة فسررت سرورا عظياً ورغبوا الي في انتقاد ما ماتكلموا فيه وهو حقيقة الحنون وتاريخه وأنواعه فانتقدته علنا فتلقوا انتقادي باقبول والشكر كه هو شأن الباحث المستفيد

وقد طبعوا في هذه الأيام الجزء الأول من مقالاتهم التي تليت في السنة الماضية وسموه بما ذكر في صدر الكلام و وتفضل وكيل الجمعية الفاضل النبيل على بك ماهم نجل صاحب السعادة ماهم باشا محافظ مصر بتقديم نسخة الينا بنفسه فشكرناله ذلك و وفي المجموعة ست مقالات ١٠٥ في التربية والتاريخ لعلى بك ماهم بمدرسة الحقوق و ٢٥ في أشعة رتجن لعبد الرحمن افندي عمر بمدرسة الطبوه ٣٥ في التكافل والتضاء من لمحمد حامي افندي عيسي بمدرسة الحقوق و ٤٥ في في التنويم المغناطيسي واستحضار الارواح لمحمد افندي شكري بمدرسة الطب و ٥٥ في لوازم الحياة الاصلية لحمود افندي ماهم بمدرسة الطب و ٥٦ شهران بسويسرا لهلي بك ماهم وفي لحمود افندي ماهم بمدرسة الطب و ٥٦ شهران بسويسرا لهلي بك ماهم وفي

المقالات فوائد كثيرة · وعدد صفحات المجموعــة ٦١٣ فنحث جميع المصربين على اجتناء هذه الثمرة الشهية ، التي انجتها فروعهم الزكية

(مجلة الاحكام الشرعية ) كبرت الجرائد والمجالات في مصر حق تناولت كل موضوع بمكن ان تنشأ له الا موضوع القضاء الشرعي كأن المحاكم الشرعية وأعمالها لبست من حاجات العمران التي يجب ان تخدمها الصحافة . وقد انبرى في أول هذا العام القيام بهذه الحدمة الحايلة الحامي الشهري حسن بك حماده المتخرج في مدرسة الحقوق السلطانية في الاستانة العلية فانشأ هذه المجلة الشهرية وقد صدر الحزء الاول منها مفتئحاً بمقدمة بليغة في حلة القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية وسيرها والحاجة الى الاصلاح فيها على الوجه الذي حرره الاستاذ الامام مفتي الديار المصرية في تقريره المشهور . وقد كادت هذه المقدمة ان تكون تاريخاً للمحاكم الشرعية بصورة ومقالات اخرى في المحاماة والقضاء الشرعي بمصر ماضيه وحاضره وهي تاريخية مفصلة ومقالات اخرى في المحاماة والقضاء وفي المجالس الحسبية وتاريخها بمصر وفي الحاكم وبدأ بترجمة الامام ابي حنيفة وبابا لأشهر القضايا الشرعية التي لها فائدة عامة . وفي المجلة غير ذلك من الفوائد العلمية والادبية وقيمة الاشتراك فيها ستون قرشاً في القطر المصري وعشرون فرنكا في خارجه فتتمني لها النجاح الذي تستحقه المصري وعشرون فرنكا في خارجه فتتمني لها النجاح الذي تستحقه

(تقویم المؤید) صدر نقویم المؤید اسنة ۱۳۲۰ علی مایعهدالناس وفوق مایعهدون من آلا نقان و کثرة الفوائد العامیة و الفلکیة و الطببة و التاریخیة و الادبیة و غـیر ذلك وقد جلدفی هذمالسنة تجلید آجیلا مزخر فا اجتلب له جلده من أور با منقوشاً علیه اسمه واسم مؤلفه فنهنی صدیقنا الفاضل محمد افندی مسعود بما صادفه عمله المتقن من النجاح الذی هو جدیر به

(النتيجة الوحيدة) اهدتنا مطبعة الموسوعات نسخة من هـذه النتيجة التي تطبع فيها بالدقة والاتقان فنشكر لهـا القان طبعها والمؤلف النتيجة الحاسب المدقق السيد مصطفى محمد الفلكي المحامي ثلك الفوائد التي فيها

(التقويم الازهرى) يسرُّ المسلمين ان يروا جميع الآثار العلمية منسوبة الى الازهر الشريف وصادرة من أهله . وهــذا الشاب الفاضل الشيخ محمد محمد عمر الاسطنهاوى الفلكي قد أنشأ نقويما يصدره في كل سنة هجرية وقد أذن له الاســتاذ

اد ادریا ادریا

, de

ر در از در

> المرال درا إ

المارية المارية المارية

j. in

٠, ٥, ١

المارية المراجعة

3.00

. . .

ĝj.

الاكبر شيخ الجامع الازهر بأن يسميه التقويم الازهري فعسى ان يقبل عليه الناس المزيدوا مؤافه تنشيطاً على اتقان عمله

----

#### (باب الاخبار)

#### ﴿ الحريق في ميت غمر ﴾

« ميت غمر » بلدة في مـــديريه الدقهاية أحابها في آخر الشهر الماضي حريق دُّ مَرِ الدُّورِ ، وقوض القصورِ ، والنَّهِم الأَدْثُ والرياش ، ولم يبق على الناس . الا من لحِمَّ لَى الفرار • قبل أن تحييمًا به النار ، فيأخذه لسانها ، أو يخنقه دخانها ، ويقال ان ان عدد البيوت التي احترقت بأهامها الامن أنجاه الله تقارب ٥٠٠ وان الحسائر تقدر بمئات الأوف من الخنهات وقد كان الهول عظها ، والخطب جسها ، وقد كاديكون حال الذين تجور شراً من حال الذين فقدوا فان عذاب ساعة وان كان شديداً دون العلما المستمر الذي يتلون ألواناً كشرة وكيف حل من أمسى واجداً فأصبح معدماً وكان كاسياً فصار عارياً وكان ذا مكان آهل فعاد ولا مكان ولا اهل • صار الزوج أيمًا والمرأة أرملة والولد يتيماً كم صار الغني فقــيراً والعزيز ذليلاً •وما من هؤلاء احد الا وقد لفحته النار أو لذعته أو احرقت له عضواً وحاصل القول ان المانين فكان كل واحد منها إعثالا حمة والشفقةوسباً الاغاثة والاعانة . وقدتوجهت النفوس غمع الاعانات لهم ولاشك ان الباخل في هذا الموضع هو أبخل ألناس بلهومن جنس الجماد لامن نوع الانسان ولامن جنس الحيوان . لاعـ ذرلاحدمن خلق الله في البخل على هؤلاً، « ومن سجل فأنما يخل عن نفسه» فمن وجد في قابه قساوة و في نفسه شحاً مطاعاً وفي يده انقباضاً وامساكا فليمثل في نفسه هذا المصاب واقعابه وباهله والناس معرضين عنهم لانجودون عابهـم بشئ ولينظر كيف يكون حكمه علمهم ثم لينظر هل يرضى بأن يكون محكوما عليه عند الله والناس بمثل مايحكم به علم. لهيذل كل انسان مما يستطيع ولولا الاعماد على التعاون لوجب عليه ان يبذل كل مايماك ان كان وقية اخوانه متوققة على ذلك « لِيُنْفِقْ ذوسَعَةٍ من سَعَيْهِ ومن قدِرَ عليــه رزقه (أي ضيق) فِلينفقُ مَمْ آناه اللهُ لا يكلُّفُ اللهُ نفساً الا ما آناها سيجمل الله الما عشير الشيراً »

No.

اله الراد

الراسيد

> 3 5

100



3,5

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

(مصرفي يوم السبت١٦ رجب سنة ١٣٢٠ – ١٨ اكتوبر (تشرين١)سنة١٩٠٢)

- الاسلام والنصرانية . مع العلم والمدنية كان ( تمة المقال الرابع لذلك الامام الحكيم )

« الجواب »

أقول هذا كلام فيه يشية من الحق ، ولمعة من الصدق، أما ما نسمعه حولنا من سجن من قال بقول السلف فليس الحامل عليه التمسك بالدين فان حملة العائم إنما حركهم الحسد لا الذيرة . وأما صدور الأمر بالسجن فهو من مقتضيات السياسة والخوف من خروج فكر واحد من حبس التقليد فتنشر عدواه فينتبه غافل آخر ويتبعه ثالث ثم ربما تسري العــدوى من الدين الى غير الدين – الى آخر ما يكون من حرَّية الفكر يعوذون بالله منها • فان شئت أن تقول إن السياسة تضطهد الفكر أو الدين او العلم فانا ممكمن الشاهدين . اعوذ بالله من السياسة ، ومن افظالسياسة ، ومن

( ۲۲ -- المنار )

di la

باخارا

in Copy

بيراوا

ا م

المرادلة

بال الم

ر فتى الع

و على الله

July .

71315-

رواده خينة

نيار

+ إصارا

را را

and the

معنى السياسة ، ومن كل حرف يلفظ من كلة السياسة ، ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة ، ومن كل ارض تذكر فيها السياسة ، ومن كل شخص يتكلم او يتعلم او يُجَنَّ او يعقل في السياسة ، ومن ساس ويسوس ، شخص يتكلم او يتعلم او يُجَنَّ او يعقل في السياسة ، ومن ساس ويسوس ، وسائس ومسوس ، يدلك على ان العقوبة سياسة أن الرجل كان يقول بقول السلف من اهل الدين الا تقل : إن هذه السياسة من الدين ، فاني اشهد الله ورسله وملائكته وسلفنا اجمعين ، ان هـذه السياسة من أبعد الأمور عن الدين ، كأنها الشجرة التي تخرج في اصل الجحيم ، طلعها كأنه رؤوس الشياطين ، فإنهم لآكون منها في المؤن منها البطون ، ثم إن لهم عليها لشون منها البطون ، ثم إن لهم عليها لشونامن حميم ؛ ثم إن مرجعهم لاي لى الجحيم ، إنهم ألفو اآباء هم ضالين ، فهم على آثار هم يهرعون ،

#### حي جود المسلمين واسبابه آپ

واما ما وصفت بعد ذلك من الجود فهو مما لا يصح ان ينسب الى الإسلام وقد رأيت صورة الا إسلام في صفائها ونصوع بياضها ليس فيها ما يصح ان يكون اصلا يرجع اليه شي مما ذكرت ولا مما تنبأ بسوء عاقبته ( رنان ) وغيره و إنما هي علة عرضت على المسلمين عند ما دخل على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة الاسلام في افئدتهم وكان السبب في تمكنها من نفوسهم وإطفائها لنور الإسلام من عقولهم هو السياسة كذلك وهو تلك الشجرة الملمونة في القرآن عبادة الهوى واتباع خُطُوات الشيطان هو السياسة

لم اركالا سلام ديناً حفظ اصله ، وخلط فيه اهله ، ولا مثله سلطانا تفرق عنه جنده ، وخُفِر عهده ، وكُفر وعيده ووعده ؛ وخَفِيَ على الغافلين

قصده ، وإن وضح للناظرين رشده ، اكل الزمان أهله الأولين، وأدال منهم خُشارة من الآخرين ، لاهم فهموه فأقاموه ، ولاهم رحموه فتركوه ، سواسية من الناس اتصلوا به ، ووصلوا نسبهم بسببه ، وقالوا نحن أهله وعشيرته ، وحماته وعصبته ، وهم ليسوا منه في شي الاكما يكون الجهل من العلم ، والطيش من الحلم ، وأفَنُ الرأي من صحة الحكم ،

أنظركيف صارت من ية من من ايا الاسلام سبباً فيما صاراليه أهله كان الاسلام ديناً عربياً ثم لحقه العلم فصار علماً عربيا بعد ان كان يونانياً ، ثم أخطأ خليفة في السياسة فاتخذ من سعة الإسلام سبيلا إلى ما كان يظنه خيراً له ، ظن أن الجيش العربي قد يكون عو نا خليفة علوي لأن العلوبين كانوا الصق بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأرادان يتخذله جيشاً اجنبيا من الترك والديلم وغيرهم من الامم التي ظن أنه يستعبدها بسلطانه ، ويصطنعها بإحسانه ، فلا تساعد الخارج عليه ولا تعين طالب مكانه من الملك ، وفي سعة أحكام الإسلام وسهولته ما يبح له ذلك ، هذالك استعجم الاسلام وانقلب عجمياً ،

خليفة عباسي أراد أن يصنع لنفسه وخلفه وبئس ما صنع بأمته ودينه — اكثر من ذلك الجند الاجنبي وأقام عليه الرؤساء منه فلم تكن الاعشية او ضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على الخلفاء واستبدوابالسلطان دونهم وصارت الدولة في قبضتهم ولم يكن لهم ذلك العقل الذي راضه الاسلام والقلب الذي هذبه الدين بل جاؤا الى الاسلام بخشونة الجهل يحملون الوية الظلم و لبسوا الاسلام على أبدانهم ، ولم ينفذ منه شي الى وجدانهم ، وكثير منهم كان يحمل الهه معه يعبده في خلوته ، ويصلي مع الجاعات لتمكين سلطته عنم عدا على الاسلام آخرون كالنار وغيرهم

6.

يقول

ابعد

بل هم

ياض

عند .

تفوهم لهاء

مله،

العاقبا

إرازا

ريان في

ر بعض

و الله الله

عال ال

يو من عقبا

از الحل ا

وألو أدبل

من فالأه

ا ديم اورد دريم ا

فردق سيرمد

الدال

سايد إلى ا

المودو

ز زو

المداعوني

Siji.

(Li:

ومنهم من تولى أمره ، أي عدو لهؤلا ، أشد من العلم الذي يعر فالناس منزلهم ويكشف لهم قبح سيرهم ؛ فالواعلى العلم وصديقه الاسلام ميلهم ، منزلهم ويكشف لهم قبح سيرهم ؛ فالواعلى العلم وحملوا كثيراً من أما العلم فلم يحفلوا بأهله ، وقبضوا عنه يد المعونة وحملوا كثيراً من أعوانهم أن يندرجوا في سلك العلماء وأن يتسر بلوا بسر ابيله ليعد وأم من في الدين ما يبغض اليهم العلم ويبعد بنفوسهم عن قبيله ثم يضعوا للعامة في الدين ما يبغض اليهم العلم ويبعد بنفوسهم عن طلبه ، ودخلوا عليهم وهم أغرار من باب التقوى وحماية الدين ، زعموا الدين ناقصاً ليكملوه ، أو مريضاً ليعللوه ، أو متداعيا ليدعموه ؛ أو يكاد ان ينقض ليقيموه ،

نظروا الى ما كانوا عليه من فخفخة الوثنية ، وفي عادات من كان حولهم من الأمم النصر أنية ، فاستعاروا من ذلك للاسلام ما هو برائح منه لكنهم فجعوا في إقناع العامة بان في ذلك تعظيم شمائره ، وتفخيم أوامره ، والغوغاء عون الغاشم ، وهم يدالظالم ، فخلقوا لناهذه الاحتفالات ، وتلك الاجتماعات ، وسنوا لنا من عبادة الأولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما فرق الجماعة ، وأركس الناس في الضلالة ، وقرروا ان المتأخرليس له أن يقول بغير ما يقول المتقدم وجعلوا ذلك عقيدة حتى يقف الفكرونجمد العقول . ثم بثوا أعوانهم في أطراف الممالك الاسلامية ينشرون من العقول . ثم بثوا أعوانهم في أطراف الممالك الاسلامية ينشرون من العامة . وأن كل ما هو من أمور الجماعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر على من عداهم ومن دخل في شي من ذلك من غيرهم فهو متعرض لما لا يعنيه . وأن ما يظهر من فسادالا عمال ، واختلال الاحوال، متعرض لما لا يعنيه . وأن ما يظهر من فسادالا عمال ، واختلال الاحوال، متعرض لما لا يعنيه . وأن ما يظهر من فسادالا عمال ، واختلال الاحوال، من صنع الحكام وإنما هو تحقيق لما ورد في الاخبار من أحوال

آخر الزمان، وأنه لاحيلة في إصلاح حال ولا مآل، وأن الأسلم تفويض ذلك لله وما على المسلم الا ان يقتصر على خاصة نفسه، ووجدوا في ظواهم الألفاظ لبعض الأحاديث مايعينهم على ذلك وفي الموضوعات والضعاف ماشد أزرهم في بث هذه الاوهام، وقد انتشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضلين وتعاون ولاة الشر على مساعدتهم في جميع الأطراف واتخذوا من عقيدة القدر مثبطاً للعزائم وغلاً للأيدي عن العمل، والعامل الاقوى في حمل النفوس على قبول هذه الخرافات إنما هوالسذاجة وضعف البصيرة في الدين وموافقة الهوى، أمور اذا اجتمعت أهلكت، فاستتر المق تحت ظلام الباطل ورسخ في نفوس الناس من العقائد مايضارب أصول دينهم ويباينها على خط مستقيم كما يقال

هذه السياسة سياسة الظلمة وأهل الأثرة هي التي روجت ما أدخل على الدين مما لايعرفه وسلبت من المسلم أملاً كان يخترق به أطباف السموات، وأخلدت به الى يأس يجاور به العجاوات، فجل ماتراه الآن مما تسميه إسلاماً فهو ليس باسلام وإنا حفظ من أعمال الاسلام صورة الصلاة والصوم والحج وقليل من الاقوال التي حرفت عن معانيها ووصل الناس بما عرض على دينهم من البدع والخرافات الى الجود الذى ذكرته وعدوه دينا فهو ذبالله منهم وممايفتر ون على الله ودينه فكل مايعاب الآن على المسلمين ليس من الاسلام وإنما هو شي آخر سموه إسلاماً والقرآن شاهد صادق «لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم شاهد صادق «لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم مسوفي لك الكلام في مفاسد هذا الجمود ونثبت انه علة لابد ان تزول وسنوفي لك الكلام في مفاسد هذا الجمود ونثبت انه علة لابد ان تزول

الدس سلمه،

> د دو من

ر ب

هو برا

ىندادات ئارىت

1 mi

· · ·

به النفر

ر ۾ لير

عوا

## عين مفاسد هذا الجود ونتانجه الم

طال أمد هـذا الجمود لاستمرار عمل العاملين في المحافظة عليه، وولوع شهواتهم بالدفاع عنه ، وقد حدثت عنه مفاسد يطول بيانها وإنما يحسن إجمال القول فيها . كان الدين هو الذي ينطلق بالعقل في سعة العلم ويسيح به في الأرض ويصعد به الى أطباق السماء ليقف به على أثر من آثار الله أو يكشف به سراً من أسراره في خليقته ، أويستنبط حكماً من أحكام شريعته ، فكانت جميع الفنون مسارح للعقول تقتطف من عمارها ما تشاء وتبلغ من التمتع بها ما تريد. فلما وقف الدين ، وقمد طلاب اليقين، وقف العلم وسكنت ريحه، ولم يكن ذلك دفعة واحدة ولكنه سارسير التدريج افسادالجمود للغة: أول جناية لهذا الجمود كانت على اللغة العربية وأساليها وآدابها فان القوم كانوا يُعنون بها لحاجة دينهم اليها – أريد حاجتهم في فهم كتابهم الى معرفة دقائق أساليها ، وما تشير اليه هيئة تركيبها ، وكانوا يجدون أنهم لن يبلغوا ذلك حتى يكونوا عرباً بملكاتهم ، يساوون من كانوا عرباً بسلائقهم ، فلما لم يبق للمتأخر الا الأخذ بما قال المتقدم قصر المحصلون تحصيلهم على فهم كلام من قبلهم واكتفوا بأخــــ حكم الله منه بدون أن يرجموا الى دليله ولو نظروا في الدليل فرأوه غير دال له بل دالا خصمه بأن كان عرض له في فهمه مايعرض للبشر الذين لم يقرر الدين عصمتهم لَخَطَّأُ وا نظرهم وأعموا أبصارهم وقالوا: نعوذ بالله ان تذهب عقولنا الى غير ماذهب اليه متقدمنا وأرغموا عقابهم على الوقفة فيصيبه الشلل من تلك الناحية . فاي حاجة له بمد ذلك الى اللغة العربية نفسها وقد يكفيه منها مايفهم به أسلوب كلام المتقدم وهو ليس من أولئك المرب الذين

بشر لأو

ار براه . عوره و غیر

روز دها ساف ا

ر ایات ر کانب

.کذب و

ر الشارة م

. عناؤرم

ا الأولى الما المالية

ا م فراغ م

11.

كان ينظر الأولون في كلامهم .

شيدا ا

١٠١

وألفر

برين

رول ال

بلاء أغمر

in all

الدد

رز این

وهكذا كل متأخر يقصر فهمه على النظر في كلام من يليه هو غير مبال بسلفه الاول بل ولا بما كان يحف بالقول من أحوال الزمان فهو لا ينظر الا اللفظ وما يعطيه فتسقط منزلته في تحصيل اللغة بمقدار بعده عن أهلها حتى وصل حال الناس الى ما تراهم عليه اليوم . جعلوا دروس اللغة لفهم عبارة بعض المؤلفين في النحو وفنون البلاغة وان لم يصلوا منها الى غاية في فهم ما وراءها فدرست علوم الاولين وبادت صناعاتهم ، بل فقدت كتب السلف الاولين رضي الله عنهم ، وأصبح الباحث عن كتاب المدونة كتب السلف الاولين رضي الله عنهم ، وأصبح الباحث عن كتاب المدونة كتب الله تمالى أو كتاب الام للشافعي رحمه الله تمالى أو بعض كتب الامهات في فقه الحنفية كطالب المصحف في بيت الزنديق ، تجد جزءا من الكتاب في قطر وجزءه الآخر في قطر آخر فاذا اجتمعت لك أجزاء الكتاب وجدت ماعمض عليها من مسيخ النساخ حائلا بينك وبين الاستفادة منها

هذا كله من أثر الجمود وسوء الظن بالله وتوهم ان أبواب فضل الله قد أغلقت في وجوه المتأخرين ، ليرفع بذلك منازل المتقدمين ، وعدم الاعتبار بما ورد في الاخبار من أن المبلغ ربما كان أوعى من السامع (')وان هذه الامة كالمطر لايدري أوله خير أو آخره (') وقلة الالتفات الى ان ذلك قد أضاع آثار المتقدمين أنفسهم ولا حول ولا قوة الابالله الاريب

<sup>(</sup>۱) المنار: يشير الى حديث ابن مسعود عند الترمذى وابن ماجهوهو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « نضر الله أمراء سمع منى شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغً أوعى له من سامع » ورواه غيرهما عن غيره (۲) يشير الى حديث

ان القارئ يحيط بمقدار ضرر هذه الجنابة على اللغة . يكفيه من ذلك انه اذا تكلم بلغته لغة دينه وكتابه وقومه لايجد من يفهم مايقول ، وأي ضرر أعظم من عجز القائل عن ان يصل بمعناه الى العقول،

افساد النظام والاجباع: وأعظم من هذه الجناية جناية التفريق وتمزيق نظام الأمة وإيقاعها فيما وقع فيه من سبقها من الاختلاف وتفرق المذاهب والشيع في الدين . كان اختلاف السلف في الفتيا يرجع الى اختلاف أفهام الأفرادوالكل يرجع الىأصل واحد لايختلفون فيه وهوكتاب الله وماصح من السنة فلا مذهب ولاشيعة ولا عصبية . ولوعرف بعضهم صحة مايقول الآخر لأسرع الى موافقته كما صرح به جميعهم ، ثم جاء أنصار الجمود فقالوا يولد مولود في بيت رجل من مذهب إمام فلا يجوز له ان ينتقل من مذهب أبيه الى مذهب إمام آخر · واذا سألتهم قالوا: «وكلهم من رسول الله ملتمس » لكنه قول باللسان ، لا أصل له في الجنان ، ثم كانت حروب جدال بين أمَّة كل مذهب لوصرفت آلاتها وقواها في تبيين أصول الدين ونشر آدابه وعقائده الصحيحة بين العامة لَكُنَّا اليوم في شأن غير مانحن فيه . يجد المطلع على كتب الختلفين من مطاعن بعضهم في بعض مالايسمح به أصل من أصول الدين الذي ينتسبون اليه . يضلل بمضهم بمضاً ويرمي بعضهم بمضاً بالبعد عن الدين وما المطعون فيه بأبعد عن الدين من الطاعن ولكنه الجمود، قد يؤدي الى الجحود،

كان الاختلاف في العقائد على نحو الاختـلاف في الفتيا تخالف

يەنى ئىقىر ، غاڭى را

- 3 pt ...

بالمام

يور أهو أيان وضرور

ر رو نبه هنی ر

ر قال من مدهب الأ

. من نو لده

. مَارِهِ مِعضَ مَنْ وِلَوْلِمَا الْ

الرحظ بأدار

٠٠٠٠٠).

ر مالمان روسالکان

بالون ا

المحران

وعالمان

A, 30".

أنس عند الترمذي وهو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: • مَثَلُ امتي مَثَلُ المطر لا يدري أوله خير أم آخره ، ورواه غيره

أشخاص في النظر والرأي وكان كل فريق يأخذ عن الآخر ولا يبالي بمخالفته له في رأيه مسجدهم واحد وإمامهم واحد وخطيبهم واحد فلما جاء دور الجمود - دور السياسة - أخذ المتخالفون في التنطع ، وأخذت الصلات تقطع ، وامتازت فرَقُ وتألفت شيع . كل ذلك على خلاف مايدعو اليه الدين ، وقد بذل قوم وسعهم في تمبيز الفرق تمبيزاً حقيقياً في استطاعوا وانماهو تمبيزوهمي ، وخلف في أكثر المسائل لفظي ، وانما هي الشهوات وضروب السياسات اشعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى الشهوات وضروب السياسات اشعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى الشهوات وضروب السياسات اشعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى الشهوات وضروب السياسات اشعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى الشهوات وحروب السياسات اشعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى الشهوات وحروب السياسات اشعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى

قال قائل من عدة سنين: إنه ينبني أن يعين القضاة في مصر من أهل المذاهب الأربعة لأن أصول هذه المذاهب متقاربة وعبارات كتبها مما يسهل على الناظر فيها أن يفهمها وقال: إن الضرورة قاضية بأن يؤخذ في الأحكام ببعض أقوال من مذهب مالك أو مذهب الشافعي تيسيراً على الناس ودفعاً للضرر والفساد وفقام كثير من المتورعين الحيوقلون ويندبون حظ الدين كأن الطالب يطلب شيئاً ليس من الدين ، مع انه لم يطلب الا الدين ، ولم يأت الا بما يوافق الدين ، وبما كان عايه العمل في أقطار العالم الى ماقبل عدة سنين وأين قول هؤلاء « وكلهم من رسول الله ملتس » ؟ لكن هو جمود المتأخر على رأي من سبقه مباشرة وقصر ملتس » ؟ لكن هو جمود المتأخر على رأي من سبقه مباشرة وقصر نظره عليه دون التطلع الى ماوراءه والناس منقادون اليها بأزمة الاهواء والشاء وتصحح ماتشاء و تبطل ماتشاء و والناس منقادون اليها بأزمة الاهواء والناه والمناه والمناء والناس منقادون اليها بأزمة الاهواء والناه والمناه والمن

جناية الجمود على الشريعة: هذا الجمود في أحكام الشريعة جر الى عسر مل الناس على إهمالها. كانت الشريعة الاسلامية أيام كان الا يسلام إسلاماً

( ۲۷ - النار )

ا الله الله

با فرخرز بالمدهر ا

الاف أو. مدورون مدورون

محود الأر جمود الأر

من رسور

عول مان غير مانح

ما المان

من عد

نين خد

٠ بي ٠

نالعا

11 m

في خاله

شم فی

له ذا

خ ن م

إينو في

و خالت و

يه ولا

juli

7999

ب في

والأ

15

\* }

1

سمحة تسع العالم بأسره وهي اليوم تضيق عن أهلها حتى يضطروا الىأن يناولوا غيرهاوأن يلته سواها حقوقهم فيا لا يرتقي اليها وأصبح الاتقياء من حملتها يتخاصمون الى سواها صعب تناول الشريمة على الناس حتى رضوا بجهلها عجزاً عن الوصول الى علمها فلا ترى العارف بها من الناس الا قليلا لا يعد شيئاً اذا نسب الى من لا يعرفها وهل يتصور من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها ؟ فوقع أغلب العامة في مخالفة شريعتهم بل سقط احترامها من أنفسهم لا نهم لا يستطيعون أن يطبقوا أعمالهم على مقتضى الحترامها من أنفسهم لا نهم لا يستطيعون أن يطبقوا أعمالهم على مقتضى المختلاف وأول مانع لهم ضيق الطاقة عن فهمها لصعوبة العبارات وكثرة وتشري وتصرف النقود على مقتضى ما تجد في كتب مذهبك ؟ فأجاب الناس هكذا فعل الجود بأهله ولو أرادوا أن تكون لاشريمة حياة تحيى الناس لفعلوا ولسهل عليهم وعلى الناس أن يكونوا بها أحياء بها الناس لفعلوا ولسهل عليهم وعلى الناس أن يكونوا بها أحياء

تعلم ما وصل اليه الناس من فساد الأخلاق والانحراف عن الشريعة وسألت عن سببه في القرى وصفار المدن لوجدته أحد أمرين إما فقد العارف بالشريعة والدين وسقوط القرية أو المدينة في جاهاية جهلاء يرجع بعض أهلها إلى بعض في معرفة الحلال والحرام وليس المسؤول بأعلم من السائل والكل جاهلون و إما عجز العارف عن تفهيم من يسأله لاعتقال لسائل والكل جاهلون و إما عجز العارف عن تفهيم من يسأله لاعتقال لسائه عن حسن التعبير بطريقة تفهمها العامة فهو إذا سئل يقرأ كتاباً أو يسرد عبارة يصعب على السامع فهمها وعلى المتكلم إفهامها و وذلك للحرج الذي وضع فيه نفسه فلا يستطيع النصرف فيما يسمع ولا فيما يعلم و فاذا

قلت للعارف تعلم من وسائل التعبير ما يقدرك على مخاطبة الطبقات المختلفة من الناس حتى تنفع بعلمك وأعل بنفسك إلى أن تفهم الغرض من قول إمامك فتجد لأصله انطباقاً على هذه الحادثة مثلا وإن لم يأت ذكرها بنفسها فى قوله أو قول من جاء بعده من أتباعه وقال: سبحان اللة: هل فعل ذلك أحد من المشايخ ؟ يريد أن لا يأتي شيئاً إلا ما أتى به شيخه الذي أخذ عنه يدا بيد ولو أبعد بنظره لوجه قدماء المشايخ قد فعلوه وبالغوا فيه حتى خالفوا من أخذوا عنه في بعض رأيه وثم إذا حاججته في ذلك لم يبعد من رأيه أن يعدك زنديقاً وأنك تدعوه الى الخروج من في ذلك لم يبعد من رأيه أن يعدك زنديقاً وأنك تدعوه الى الخروج من هذه فعوذ بالله تعالى

كان كلام بيني وبين أحد المدرسين في أخذ الطلبة بالنصيحة وتذكيرهم بفضائل الأخلاق وصالح الأعمال خصوصاً عند إلقاء الدروس الفقهية ودروس الحديث والتوحيد ، فقال لي : أنه لا فائدة في ذلك قطما وهو تعب في غير طائل ، فقلت له : ذلك حق عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وليس عليك أن يأتمر المأمور ولا أن ينتهي المنهي ، فقال : إذا تحققت استحالة المنفعة كان الأمر والنهي لغوا ، فانظر كيف اعتقد أستحالة الانتفاع بنصحه لبلوغ الفساد من النفوس غايته كا يزعم ، ولم ينظر في الوسيلة لاقتلاع هذا الفساد مع ان الدين يدعوه الى ذلك وهو يعمل كل يوم عمله لتعليم من لا سبيل إلى إصلاحه ، هذا كله لأنه لم يرنفسه أهلا لأن يتخذ وسيلة لم يتخذها من أخذ عنه أو لم يرشده اليها من تعلم هو بين يديه ولم يتذكر عند ذلك شيئاً من الأوام الالهية التي وردت في بين يديه ولم يتذكر عند ذلك شيئاً من الأوام الالهية التي وردت في

المرابع المراب

فبرر

بسرية

منتفی

ال الله

2 ...

لشريعة. م فقه

in page

إويد

اً: آ

اللحول .

34 .

النصيحة والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر وأن اليأس من روح الله إنما يكون من القوم الكافرين أو الضالين

دخل في ند

بعابر صو

نن و

illis

س أوا

Signa .

galia!

(3)

انوا

)<sup>],4</sup>

: ( !

لا بل إذا قلت له ان هذا الضرب من ضروب التعليم عقيم لا ينتج المطلوب منه أو ان هذا الكتاب الذي تعود الطلاب قراء ته قد يضر بقاريه وغيره أفضل منه كاديظن أن قولك هذا مخالف للدين ورأى العدول عمّا تمود و نوعاً من الاخلال بالدين وقد يقيم عليك حرباً يعتقد نفسه فيها مجاهداً في سبيل الله اذا قلت له: ان دروس السلف كانت تقريراً للمسائل واملاة للحقائق على الطلاب ولم يكن لأحد منهم كتاب يأخذه بيده ويقرئه تلامذته ولم يكن بأيدي الطلبة الا الأقلام والقراطيس يكتبون ما يسمعونه من أفواه أساتذتهم وقد يعترف لك بصحة ما تقول ولكنه يستمر في عمله اعتماداً على أنه وجد الناس هكذا يعملون و فهل يخطر ببال عاقل ان هذا الجمود من الدين ؟وهل يرتاب من له أدنى ادراك في سوء عقباه على الدين وأهل الدين ؟

جناية الجمود على العقيدة: ذلك جمود هم في العمل وأشد ضرراً منه الجمود في العقيدة . نسوا ماجاء في الكتاب وأيدته السنة من أن الايمان يعتمد اليقين ولا يجوز الاخذ فيه بالظن وان العقل هو ينبوع اليقين في الايمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة وان النقل ينبوع له في الايمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة وان النقل ينبوع له فيابعد ذلك من علم الغيب كأحوال الآخرة وفروض العبادات وهيآتها وان العقل ان لم يستقل وحده في إدراك مالا بد فيه من النقل فهو مستقل لا محالة في الاعتقاد بوجود الله وبأنه يجوز ان يرسل الرسل فتأتينا عنه بالمنقول . نسوا ذلك كله وقالوا: لا بدمن اتباع مذهب خاص في العقيدة

وافترقوا فرقاً وتمزقوا شيماً كما قلنا . ولم يكفهم الإلزام باتباع مذهب خاص في نفس المعتقد بل ذهب بعضهم الى أنه لا بدمن الأخذ بدلائل خاصة للوصول الى ذلك المعتقد فيكون التقليد في الدليل كالتقليد في المدلول. وكأنهم لذلك جعلوا النقــلعماداً لكل اعتقاد وياليته النقل عن المعصوم بل النقل ولو عن غسيرالمعروف. فتقررت لديهم قاعدة: أن عقيدة كذا صيحة لان كتاب كذاللمصنف فلان يقول ذلك . ولما كانت الكتب قد تختلف أقوالها صار من الصعب أن يجد الواحد منهم لنفسه عقيدة قارة صافية غير كدرة ولامتزعزعة وقد سرى ذلك من قراء المقلدين الى أميهم فتراهم يعتقدون بكل ما يقال وينقل عن معروف الاسم وان لم يكن في حق الأمر من أهل الملم وتتناقض عقائدهم على حسب تناقض مسموعاتهم انجر التساهل في الاعتماد على النقل الى الخروج عمااختطه لناالسلف رضي الله عنهم فقد كانوا ينقبون عن صفات من ينقلون عنه ويمتحنون قوله حتى يكونوا على شبه اليقين من أنه موضع الثقة. ولكن جمو دالمتأخر على ما يصل البه من المتقدم صيرالنقل فوضى فتجد كل شخص يأخذ عمن عرفه وظن أنه أهل للأخذ عنه بدون بحثولا تنقيب حتى شاع بين الناس من الأقوال وموضوعات الأحاديث ما ترتفع الأصوات بالشكاية منه من حين الى حين . وكل مانواه من البدع المتجددة فمنشأه سوءالاعتقاد الذي نشأ من رداءة التقليد والجمود عند حد ماقال الأول بدون بحث في دليله ولا محقيق في معرفة حاله وإهمال المقل في المقائد على خلاف مايدعو اليه الكناب المبين والسنة الطاهرة . دخلت على الناس لذلك عقائد يحناج صاحب الغيرة على الدين في اقتلاعها من أنفسهم الى عنا، طويل وجهادشديد 1 71) 5

عالله

ر فی لمدار مقارفها در

يراً للسار عدد ساء

س بكنيو. قول ولك

الم في سر

. ضرر ما از لانه اموء الله

المروع ا

الو استر

المناسطة الم

وسلاحه الكناب وسلاح أعدائه أقوال بعض من تقدم ممن يعرف ومن لا يمرف وماأ كثر عدد من ينصر أعداء هاليوم وما أقلهم غدا إنشاء الله سأل سائل من الاستاذ شيخ الجامع الازهر عن حكم عمل من الاعمال الجارية في المساجد يوم الجمعة - ومنزلةُ الشيخ من الرياسة في أهل الملم بالدين منزلتــه – فافتى بما ينطبق على السنة وما يمرفه المارفون بالدين وقال ان الممل بدعة من البدع يجب التنزه عنها . أنظن ان المستفتى أمكنه العمل عقتضي الفتياء كلاً . حدث قيل وقال ، وكثرة تسآل ؛ ودخلت السياسة ثم قيل ان الزمان ناصر الحقيقة وقد وجدنا الامر كذلك من قبلنا وسكت السائل وماذا يصنع المجيب . نم هذا من شؤم ذلك الجود فقد فَصَلَ بِينِ المامة ومن يرجى فيهم تقويم ما أعوج منها ووكلها الى أناس منها لاعلم لهم بالدين ولا بالأدب وقد غرسوا في أذهان الدهماء شر الغرس ولا يجني الامم منه الا أخبث الثمر • فلو قام المالم بالدين وأراد ان يبين حكم الله المصرح به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المجمع عليه عند السلف قاطبة انتصب له ناعر من العامة يصبح في وجهه « ماسممنا بهذا في آبائنا الاولين » ويريد من آبائه الاولين من رآهم بعد ولادته أو ذكرت له أساؤهم بلسان مضاِّيه حتى صار ارشاد العامــة اليوم من أصعب الأمور وأشقها على طالبه

ماذا يمكن الأقول؛ أصبح الرجل يرتكب في وسائل المبادة أقبح المنكرات في الدين واذا دعي الى ترك المنكر نفر وزعر ، وأبى واستكبر، انظر ماذا يصنع الموسوسون ومن يقرب منهم في الاستبراء من البول على مرأى من المارّة وفيهم النساء والاطفال وهم يظنون انهم يتقربون الى الله بما يفعلون

ه نه ه رشاه

1 44u.

مر ل د

د ان ا

lus j.

ا ا ال

بر القو جمه ومر

متود لا

دولاً درا

gran.

المع للع

aga 1

) *I*.

هذا هو شأن العامة يرون ماليس بدين ديناً ويصعب على حفاظ الدين ارشادهم بفضل جمودهم على ماورثوا من ملقنيهم بدون تعقل فهذا معظم الامة تراه قد تملص من أيدي منذريه ولو شاؤا لأقبل كل منهم على صاحبه وهو أيسر شي على حملة الشريمة وما هو الا ان يرجموا الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سعة الدين وساحته على حفظه وحياطته ،

. على الجمود ومتعلمو المدارس النظامية الله

ثم ان الجمود قد أحدث لنا فريقا آخر وهو فريق المتعلمين على الطرق الجديدة إما في مدارس الحكومات الاسلامية واما في المدارس الاجنبية داخل بلادهم أو خارجا عنها ولائتكام عن هذا الفريق في بلاد القرم أو القوقاس او سمرقند وبخارى أو الهند فاني لاأعرف كثيرا من أحوالهم ومن رأيته منهم رأيت فيه خيراً وارجو أن يكون منهم لقومهم ما بننظره الاسلام من العارفين به فقد رأيت أفرادا قليلين من هؤلاء تعملوا في البلاد الأوربية ودرسوا العلوم فيها درساً دقيقاً وهم أشد تمسكا بلبالدين الاسلامي وروحه من كثير ممن يدعي الورع والتقوى ولا يسمحون لأنفسهم بترك عادة صحيحة من العادات التي أورثها دينهم لقومهم فنع المتعلمون هؤلاء أكثر الله منهم

وانما أتكام عن هذا الفريق من المتعلمين في مصر وسوريا وسائر بلاد الدولة العثمانية ، سماحة الاسلام وسعة حلمه للعلم أباحت للمسلين أن يرسلوا أولادهم ليأخذوا العلم في المدارس الرسمية وغير الرسمية عن أساتذة فيم المسلم وغير المسلم أو عن أساتذة كلهم غير مسلمين بل في مدارس لم

يعرف إدر وأشاء أ

الم المالية

ازدد

اك من لد ما خود ف

الم أن الم

ن لدهره نه بالدين ور.

وسرعا ح في وه

ر الأداء المامة الما

لعبادة أن

سنگير. د اعلى در ذ

y Made S

تبن الاالترويج دين غير الدين الاسلامي وأباحت لغير آباء هؤلاء التلامذة أن يسكنوا وان لا ينكر واعليهم عملهم مادامت العقيدة سالمة من الهدم والضعضعة جود تلامذة المدارس الأجنية : هؤلاء التلامذة ان كانوا في مدارس أجنبية لا أثر لتعليم الدين الاسلامي فيها بل ربما يتعلم فيها دين آخر فقد يسري الى عقائدهم شئ من الضعف وقد تذهب عقائدهم بالمرة وتحتل مكانها عقائد أخرى تناقضها كما شوهد ذلك مراراً ولوكان آباؤهم على علم بطرق الاستدلال الا قناعية لعقائد دينهم لدعموا من عقائد أبنائهم وحفظوها من النزلزل أو الزوال وكيف يكون لاولئك الآباء شي من هذا العلم مع الجمود على طرق قديمة لايصل الى فهمها من ينقطع لتعلمها فضلا عن أولئك المساكين ، بل لوكان هناك مر شدون على طريقة فضلا عن أولئك المساكين ، بل لوكان هناك مر شدون على طريقة

يسهل فهمها لتيسر لهؤلاء التلامذة أن يهتدوا بهديهم ولكن الجود صير

173

ند الما

نا

كل شي صعباً وكل أمر غير مستطاع

فهذه جناية من جنايات الجمود على أبناء المسلمين الذين يتعلمون في مدارس أجنبية يخرجهم من دينهم من حيث لايشعرون وياليهم يستبدلون بالدين رادعاً آخر من الأدب والحكمة كما يرجو بعض المغرورين الذين لايعلمون طبائع هذه الأمم أو كما يروجه بعض من لايريد الحدير بها ولكنه ترك أفئدتهم هواء خالية من كل زاجر أو دافع اللهم الا زاجراً عن خير أو دافعاً الى شر فاتخذوا إلحم هواهم وامامهم شهوتهم فهلكوا وأهلكوا ومن هؤلاء ورثة الاغنياء الذين تصيح من شرور أعمالهم المرائد كل يوم فالجهل خير عما يتعلم هؤلاء بدون رية وليت الإسلام لم يرحب صدره لمثل هذا الضرب من التعليم والتعلم والتعليم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلية والتعلم وا

# و الأهلية: المدارس الرسمية والأهلية:

بل حرانيا

بمرة وخذ

5 8 5 1

13:13

معقع شد

زعورز

كن جود،

ال بنسار.

يمهم سيدار

لفروزل م

لد غير.

Up (:

رب نها.

دور تحد

المن ال

أما المتعلمون في مدارس رسمية أو غمير رسمية للتعليم الديي فيهما شئ من البقية. فهؤلاء ينشأون على شيَّ من الممارف في الفنون المحتلفة وتقرر لهم حقائق في الكونالساوي أو الارضي أوفي الاجتماع الانساني ومن عرف شيئًا انطلق لسانه بالخوض فيه وقد يسمعه متنطع ممن يلبس لباس أهل الدين وهو جامد على ألفاظ سممها فلو سمع غيرها أنكره وظنه مخالفاً للمقيدة الصحيحة فيأخذ يلوم المتملم ويوبخه ويرميــه بالمروق من الدين . هذا والمتملم لايشك في قوة دليله ولجهله بالدين يمتقد أن مايقوله خصمه منه فينفر من دينه نفرته من الجهل . ولوقال له قائل : ارجع الى كتب الدين تجد فيها مايسرك وينصرك على نفسك وخصمك مار لايدري الى أي كتاب يرجع ولم يسهل عليه فهم تلك العبارات التي ورثها القوم على مافيهامن تشتيت وتمقيد وأبقوها كما ورثوها. فيمود الى النفور من الدين نفور طااب الفهم مما لا يمكنه فهمه

لهـ فا يعتقد أكثر هؤلاء ان الدين شئ غيير مفهوم بل قد يعـ ده بمضهم خرافة « نموذ بالله » فيأخذون عنه جانباً ويتركون عقائده وفضائله وآدابه ويلتمسون لهم آداباً في غيره وقلما يجدونها فتراهم وقد فترت فلوبهم وقصرت هممهم فلا يطلبون الا مانطلبه المامة من كسب مميشة أوعلو جاه ويسلـكون الى ذلك أي طريق ولو أضروا بالعامة أو الخاصة « مادام الشرف محفوظاً» فاذا وجد بينهم من يدعي الوطنية أو الغيرة الملية أونحو ذلك فانما ينثر الالفاظ نثراً لا يرجع فيها الى أصل ثابت ولا الى علم صحيح ولهذا يطلب المصلحة لبلاده من الوجه الذي يؤدي الى المفسدة وهو يشمر

( ۲۸ - النار )

أولايشه رعلى حسب حاله ، ومنهم من يصيح باسم الدين ولا تتحرك نفسه لمهرفة حكم من أحكامه أو درس عقيدة من عقائده فشأنهم كلام في كلام ولبئس مايصنمون ، ولولا هذا الجمود لوجدوا في كتب ديهم وفي أقوال حملته ما تبته به مقلوبهم ؛ وتطمئن اليه نفوسهم ؛ ولذاقوا طعم العلم مأدوماً بالدين وتمكنوا من نفع أنفسهم وقومهم ولوجدت منهم طبقة معروفة يرجم اليها في سير الأمة وسياسة أفكارها وأعمالها الاجتماعية ،

ع للر

) E vini

Dies ja

أنسيره

J.V.

202

dayi

بالز

# ﴿ الجمود علة تزول ﴾

( المقال الحامس لذلك الامام الحكيم • وفيه بيان علاج الداء) تفصيل مضرات هذا الجمود وسيئاته يحتاج الى كتاب طويل فنكتفي بما أوجزناه فى الصفحات السابقة • ولكن يبقى الكلام فى أنه عارض يمكن زواله ان شاء الله تعالى •

قد عرفت من طبيعة الدين الاسلامي بعد عرضها عليك فيا سبق أنها تسمو عن أن ينسب اليها هـ ذا المرض الحبيث – مرض الجمود على الموجود – وكم في الكتاب من آية تنفر من اتباع الآباء مهما عظم أمرهم بدون استمال العقل فيما كانوا عليه ولاحاجة الى إعادة ذلك، ثم اننا أشرنا أيضاً الى بعض الاسباب الني جلبت هذا الجمود على المسلمين لا على الاسلام وان محدثها إما عـدو للمسلمين طالب لحفض شأنهم أو لاستعبادهم أو لاستغادم أو المستغلال أيديهم لحاصة نفسه، وإما عب جاهـ ل يظن خيراً ويعمل شراً وهـذا الثاني كان أشـد نكاية ، وأعون على الغواية ، وهـ ل تزول هذه العلة ويرجع الاسلام الى سعته الأولى وكرمه الفياض وينهض بأهله الى ماذخر لهم فيه ؟؟

جاء في الكتاب المبين « إِنّا نَحْنُ نَزّ لْنَا الذّ كُرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ » فصلت من لذ حكيم خبير وهو كا قال ع كتابُ فصلّت آياته قر آناً عربياً لقوم من لذن حكيم خبير وهو كا قال ع كتابُ فصلّت آياته قر آناً عربياً لقوم يعلَمون » وعد الله بحفظ هذا الكتاب وقد أنجز وعده فلم تطل اليه يد عدة مقاتل ، ولا يد عب جاهل ، فبق كا نزل ولا يضره عمل الفريقين في تفسيره و تأويله فكذلك مما لا يلتصق به فهو لا يزال بين دفات المصاحف طاهم آنقيابريئاً من الاختلاف والاضطراب وهو إمام المتقين ، ومستودع الدين ، واليه المرجع اذا اشتد الامر وعظم الخطب وسئمت النفوس من التخبط في الضلالات ، ولا يزال لا شعة نوره نفوذ من تلك الحجب التي أقاموها دونه ولا بد أن نتمزق كلها بأيدي أنصاره فيتبلج ضياؤه لا عين أوليائه ان شاء الله تمالي

هذا الضياء كان ولا يزال يلوح لاممه في حنادس الظلم لأفراد اختصهم الله بسلامة البصيرة فيهتدون به اليه ويحمدون سراه ، بما عرفوا من نجاح مسماه ، ولكن الذين اطبقت عليهم ظلم البدع ، وران على قلوبهم ما كسبوا من التحزب للشيع ، وطَمسَت بصائرهم ، وفسدت عقولهم ، بما حشوها من الاباطيل ، وبما عطلوها عن النظر في الدليل ، هؤلا ، في على عن نوره وقلوبهم في أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر ويصيحون بأنهم عنى عن نوره وقلوبهم في أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر ويمدون ذلك من كال عني صم فلا يرون له سناء ، ولا يسممون له نداء ، ويمدون ذلك من كال الايمان به ولبئس ما رضوا لأنفسهم من السفه وطيش الحلم وهم يملمون هذا حال الجهور الاعظم ممن يوصفون بأنهم مسلمون ويجلبون العار على

ولاندور اسه کارون

فر ۱۳ ال ال

ر المارون

ج مراد ب طوران

ام نی ا

رض جون

-- 63

المسندا

يوهوران د د د

' vinj

الاسلام بدخولهم تحت عنوانه ، ويقوُّون حجج أعدائه في حربه بزعمهم الاجتماع تحت لوائه ، وماهم منه في شيُّ كما قدمنا

٠٠,

.

. .

...

هؤلاء لابدأن يصيبهم ما أصاب الأعم قبلهم فقد اتبعوا سنهم شبرا شبر و فراعاً بذراع وضيقوا على أنفسهم بدخوله عنى جحر الضب الذى دخلوه (۱) ومن اتبع سنن قوم استحق الوقوع تحت أحكام سنن الله فيهم فان يخلص مماقضى الله في عذا بهم و فقد قص عليهم سير الاولين وبين لهم ما نزل بهم عند ما انحرفوا عن سننه وحادوا عن شرعه و نبذوا كتابه وراءهم ظهريا و أحل بهم الذل ، وضرب عليهم المسكنة ، وأورث غيرهم أرضهم و ديارهم . فهل ينتظر المتبعون سننه و قد قضى بان تلك سنته وان يصنع الله بهم غير الذي صنع بسابقيهم وقد قضى بان تلك سنته وان تجدلسنته تبديلا

لاتزال الشدائد تنزل بهؤلاء المنتسبين الى الاسلام ولاتزال القوارع تحل بديارهم حتى يفيقوا (وقد بدأوا يفيقون من سكراتهم) ويفزعوا الى طلب النجاة ويفسلوا قَدَى المُحْدَثات عن بصائرهم، وعند ذلك يجدون هذا الكتاب الكريم في انتظارهم يُعدُّ لَعَمُ وسائل الحلاص ويؤيدهم في سبيله بروح القدس ويسير بهم الى منابع العلم فيفتر فون منها مايشاؤن فيعرفون أنفسهم ويشهدون ما كان قد كن فيها من قوة فيأخذ بعضهم بيد بعض ويسيرون الى الحجد غيرنا كلين ولا مخذولين وله خدولين وله خدا أقول: ان الاسلام ان يقف عثرة في سبيل المدنية أبداً ولكنه سيهذبها وينقيها من

<sup>(</sup>۱) المتار: في الكلام اشارة الى حديث « لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، الحديث رواه الشيخان وغيرهما

أوضارها وستكون المدنية من أقوى أنصاره متى عرفته وعرفها أهله وهذا الجمود سيزول وأقوى دليل لك على زواله بقاء الكتاب شاهداً عليه بسوء حاله ولطف الله بتقييض أناس الكتاب ينصرونه ويدعون اليه ويؤيدونه والحوادث تساعده وسوط عذاب الله النازل بالجامدين ينصره ،

هذا الكتاب المجيد الذي كان يتبعه العلم حيثما سارشرقاً وغراباً لابد ان يمود نوره الى الظهور وعزف حجب هذه الضلالات ويرجع الى موطنه الاول من قلوب المسلمين ويأوي اليها – العلم يتبعه وهو خليله الذي لا يأنس الا اليه ، ولا يعتمد الاعليه ،

يقول اولك الجامدون الحامدون كا يقول بعض أعداء القرآن: ان الزمان قد أقبل على آخره ، وإن الساعة أوشكت ان تقوم ، وإن ماوقع فيه الناس من الفساد ، وما مئي به الدين من الكساد ، وما عرض عليه من الحلل ، وما نراه فيه من الحلل ، إنما هو أعراض الشيخوخة والهرم ، فلا العلل ، وما نراه فيه من الحلل ، فلا حركة الا الى العدم ، ولا يصح ان فائدة في السعي ولا ثمرة للعمل ، فلا حركة الا الى العدم ، ولا يصح ان يتد بصرنا الا الى العدم ، ولا أن ننتظر من غاية لأعمالنا سوى العدم ، يتد بصرنا الا الى العدم ، ولا أن ننتظر من غاية لأعمالنا سوى العدم ، ماذا عرفوا من الزمان حتى يعرفوا انه كادية علم عند نهايته ؟ ان الذي مفى بيننا وبين مبدإ الاسلام الف وثلاثمائة وعشرون عاماً وإنما هي يوم وبعض يوم أوبعض يوم فقط من أيام الله تمالى وان آيات الله في الحكون حين تقدير ، الدهور الدهارير ، وإن كانت تدل على أن ماه ضي على الحليقة يقدر بالدهور الدهارير ، وإن كانت تدل على أن ماه ضي على الحليقة يقدر بالدهور الدهارير ، القوم لا يكادون يفقهون حديث » ، ان ما بيننا وبين مبدإ الاسلام لا يزيد القوم لا يكادون يفقهون حديث » ، ان ما بيننا وبين مبدإ الاسلام لا يزيد

الحرا إلى

مهروم را د الفرير

ء سين سين وال ويزي

ر مداور د

ورث نوبا لی ارهها

بال سنة بر

ر د ع ) وفزعر

. ذلك إجبر. را والموافق

المشار

به فور .

Tring!

Topic and the second

عن عمر ستة وعشرين رجلاكل رجل يميش خمسين سنة. فهل يمد مثل ذلك عمراً طويلا بالنسبة الى دين عام كدين الاسلام؟ ان زمناً كهذا لا يكنى – وقد تبين انه لم يكف – لاهتداء الناس كافة بهديه ولم تقوم القيامة على الدين ولم تقم على شرههم وطمعهم؟

3, ,.

L y 12,

3591

ريا ناء

et ja.

182

ر الرا

الر

قد وعد الله بأن يتم نوره وبأن يظهره على الدين كله فسار في سبيل التمام والظهور على المقائد الباطلة أعواماً ثم أنحرف به أهله عن سبيله وصاروا به الى مايرون ونرى ولن ينقضي المالمحتى يتم ذلك الوعد ويأخذ الدين بيد العلم ويتعاونا مماً على تقويم العقل والوجدان فيدرك العقل مبلغ فوته ، ويمرف حدود سلطنته ، فيتصرُّف فيما آثاه الله تصرُّف الراشدين، ويكشف مامكنه فيه من أسرار العالمين ، حتى اذا غشيته سبحات الجلال وقف خاشماً ، وقفل راجماً ، وأخذ إخذ الراسخين في العلم الذين قال فيهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب (كرم الله وجهه) فيما روي عنه: «هم الذين أغناهم عن اقتحام السُّدد المضروبة دون النيوب، الاقرارُ بجملة ماجهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علما ، وسمى تركم التعمق فيما لم يكافهم البحث عنه رسوخاه ، واعتبر بمد ذلك بقوله: « فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدرعة الكفتكون من الهاالكين . هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع (١) قدرته ، وحاول الفكر المبرَّأُ من خطرات الوساوس ان يقع عليه في عميمًات غيوب ملكوته ، وتولهت (٢) القلوب اليه لتجري في كيفية صفاته ، وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ،

<sup>(</sup>١) المنقطع ما ينقطع عنده الشيُّ وهو آخره (٢) تولهت اشتد عشقها

ردعها وهي تجوب مهاوي سُدَف (۱) الغيوب متخلصة اليه سبحانه ، فرجمت إذجُبِهَت (۱) ممترفة بأنه لاينال بجور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخطر ببال اولى الرَّويَّات خاطرة من تقدير جلال عن ته ،

هنالك يلتي (أى ألعقل) مع الوجدان الصادق (القلب) ولم يكن الوجدان الوجدان ليدابر العقل في سيره داخل حدود مملكته متى كان الوجدان سليما وكان مااستضاء به من نبراس الدين صحيحاً وإياك ان تعتقد ما يعتقده بعض السذج من ان فرقا بين العقل والوجدان (القلب) في الوجهة بمقتضى الفطرة والغريزة والما يقع التخالف بينهما عرضاً عند عروض العلل والأمراض الروحية على النفوس وقد أجمع المقلاء على ان المشاهدات بالحس الباطني (الوجدان أو القلب) من مبادي البرهان العقلي كوجدانك أنك موجود ووجدانك لسرورك وحزنك وغضبك ولذتك وألمك ونحو ذلك .

منعنا العقل للنظر في الغايات؛ والاسباب المسببات؛ والفرق بين البسائط والمركبات؛ والوجدانَ لإداك مايحدث في النفس والذات من لذائذ وآلام؛ وهلع واطمئنان؛ وشماس وإذعان؛ ونحو ذلك مما يذوقه الانسان؛ ولا يحصيه الببان؛ فها عينان للنفس تنظر بهما – عين تقع على القريب؛ وأخرى تمتد الى البعيد؛ وهي في حاجة الى كل منهما ولا تنتفع باحداها حتى يتم لها الانتفاع بالأخرى، فالعلم الصحيح مقوم الوجدان؛ باحداها حتى يتم لها الانتفاع بالأخرى، فالعلم الصحيح مقوم الوجدان؛ والوجدان السليم من أشد أعوان العلم؛ والدين الكامل علم وذوق على أحد عقل وقلب؛ برهان وإذعان؛ فكر ووجدان؛ فاذا اقتصر دين على أحد

المراقع

که نسرور به هم تر

فان نوند. يدرك عدر

مر<sup>ا</sup>ل با

بر آزاز روز نه

، (از ر بالعزان

المارية على المارية ال

· 4.29)

رساری در در در در در

نجرۇ ۋ

الناور الأ

tice

<sup>(</sup>١) السدف جمع سدفة كظلمة لفظاً ومعنى (٢) جُبهضُر بت جبهته ورُدَّ

الأمرين فقد سقطت إحدى قائمتيه وهيمات ان يقوم على الأخرى . ولن يتخالف العقل والوجدان حتى يكون الانسان الواحد إنسانين ؛ والوجود الفرد وجودين ؛

1999

3 11 1

ار و ا مارلد

aber 1

w,

L ..

3.0

330

180

قد يدرك عقلك الضرر في عمل ولكنك تعمله طوعاً لوجدانك؟ وربما أيقنت المنفعة في أمر وأعرضت عنه إجابة لدافع من سريرتك؟ فتقول: إن هذا يدل على تخالف العقل والوجدان ولكني أقول: إن هذه حجة من لا يعرف نفسه ولا غيره ، عليك ان ترجع الى نفسك فتلحق من أحد الأمرين -- إما أن يقينك ليس بيقين وأنه صورة عرضت عليك من قول غيرك فأنت تظنها علما وما هي به ، وإما أن وجدانك وهم تمكن فيك ؟ وعادة رسخت في مكان القوة منك ؟ وليس بالوجدان الصحيح وانها هو عادة ورثها عمن حولك وظننتها شعوراً مَنْبعه الغريزة وماهي منه في شي .

( نتيجة ) : لابد ان ينتهي أمر العالم الى تآخي العلم والدين؛ على سنة القرآن والذكر الحكيم؛ ويأخذ العالمون بمهنى الحديث الذي صحمعناه (١)

(١) المنار - قال العراقى: رواه أبو نعيم فى الحية بالمرفوع منه باسناد ضعيف ورواه الاصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه . ورواه الطبراني فى الاوسط والبهيقى في الشعب من حديث بن عمر وقال: هذا إسناد فيه نظر .قلت فيه الوازع بن نافع متروك . وقال الزبيدي فى شرح الإحياء: قلت حديث ابن عمر لفظه و تفكروا في آلاء الله ولاتفكروا فى الله ، هكذا رواه ابن أبي الدنيافى كتاب التفكر وأبو الشيخ فى العظمة والطبراني في الاوسط وابن عدي وابن مردويه والبهتى التفكر وأبو الشيخ من حديث ابن عباس و تفكروا فى الحلق ولا تفكروا في الحالق فانكم لا تقدرون قدره ، ورواه ابن النجار والرافى من حديث أبي هريرة و تفكروا فى حلق الله ولا تفكروا في الحالق الله ولا تفكروا في الزيانة وقال غريب . في خلق الله ولا تفكروا في المناه الله ولا تفكروا في الخلق الله ولا تفكروا في الخلق الله ولا تفكروا في المناه ولا تفكروا في الخلق الله ولا تفكروا في الخلق الله ولا تفكروا في المناه ولا تفكروا في اله ولا تفكروا في المناه الله ولا تفكروا في المناه النه ولا تفكروا في المناه المناه الله ولا تفكروا في المناه الله ولا تفكروا في المناه المناه الله ولا تفكروا في المناه الله ولا تفكروا في المناه المناه اله ولا تفكروا في المناه ال

ئى زد.

ور اسان

, 20 p

الله المرادات الله المرادات

کنی نی

جع ر د.

ول و فا سر

ره الراجه

وأس والعر

ر انسهه ب

ر الران ال

وُ معلد،

به رسار قام

4 110

- [44]

ز دبن :

ني مبرل

71997

م جودر د.

إنبرتاز

ولأخرار

« تفكروا في خلق الله ولا تفكر وا في ذات الله » وعند يكون الله قد أتم نوره ولو كره الكافرون ؛ (ا) وتبعهم الجامدون القانطون ؛ وايس بينك وبين ما أعدُك به الا الزمان الذي لابد منه في تنبهه الغافل ؛ وتمليم الجاهل ؛ وتوضيح المنهج ؛ وتقويم الأعوج ؛ وهو ماتقتضيه السنة الآلهية في التدريج « سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » • « إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا » • « ان تنصروا الله يَنصُرُكُم وَيُثَبِّت أَفْدامكم » وهو غير الناصرين • (الكلام بقية)

# ﴿ الوفاق الاسلامي الانكليزي ﴾

لقد أذن الله المسلمين أن يهبوا من رقادهم، ويسترجعوا مجد أجدادهم، وقد سبق لنا ان قلنا في مقالة نشرت في الحجزء الرابع من المجلد الثالث ان مجد الاسلام قام على أساسين وانه هدم بهده بهما وانما يعود بإ قامتهما وهما استقلال الفكر واستقلال الارادة أما الأول فإ قامته بالاجتهاد في علوم الدين والدنيا وأما الثاني فإ قامت بالقوة الحما ماهناك وقد لاحظ من قرأ مقالة (مسترد . ج . كوربت) الانكليزي الذي عربتها جريدة المؤيد ونشرتها في ستة أعداد وذكرنا أقطاب مسائلها في نحو صفحتين من الحزء الماضي أن هذا الكاتب السياسي يبني دعوة قومه الى الاتفاق مع المسلمين على أمرين (أحدها) ان دين الاسلام دين مدنية يمكن لمتبعيه ان يتفقوا مع أمة راقية كالأمة الانكليزية ويسيروا معها في كل طريق من طرق العمران فتنفع بهم وينفعوا بها وهو يشترط في ارتقائهم ، ما يشترطه أشهر فضلائهم ، وهو إطلاق العقل من القيود والاغلال ، وتمتعه بنعمة الاستقلال ، والتربية الدينية ، التي تعيد اليهم صفات

الله ، الح . وتعدد هـذه الروايات واجباعها يكسبها قوة والمعنى صحيح كما قال الحافظ السخاوي في المقاصد • (١) الكافر من يرى الدليل فيصد عنه ولا ينظر فيه أو بنظر فيعرف الحق ثم يماري فيه وينكره عنادا • اهمن هامش الأصل (٩٠ — المنار)

الرجولية ، و (ثانيهما) ان للمسلمين قوتين واحدة في آسيا وهي الأمة الافغانية ، وأخرى في افريقيا وهي الفرقة السنوسية ، وقال الكاتب ان الواجب على الانكليز أن يستعينوا بمسالمة القوتين ، على تمكين سلطتهم في القارتين ، وذلك بجعل مصالحهم متفقة مع مصالح الأمة الاسلامية ومساعدتها على العروج في معارج المدنية ، فأنها أمة واحدة لاجنسية فيها ولاوطنية ، (فليعتبر الاحداث الذين يفرقون بين المصري والحدة لاجنسية فيها ولاوطنية ، (فليعتبر الاحداث الذين يفرقون بين المصري والشامي و والمغربي والحجازي )

ال المراد

400

Aj.

الله ا

٠. ا

- 1 . .

es ju

ادرا

111

. . .

op<sup>D</sup>

هل نحن في حاجة الى مساعدة دولة قوية حرة كالدولة الانكليزية ؟ وهل الدولة الانكليزية في حاجة الينا ؟ نعم ولكن فرقا بين الحاجتين . نحن نحتاج الى مثل الانكليز الذين لهم السلطان الرسمي وغير الرسمي على نحو نصفنا لأجل الهوضوالقيام، وهم يحتاجون الينا لأجل الثبات والدوام ، أو نحن نحتاج اليهم في الحال ، وهم يحتاجون الينا لاجل الاستقبال • وهل يصدق الانكليز في مساعدتنا على التقدم والرقيُّ إذا نحن صدقناهم ؟ نعم اذا قالوا صدقواولن يقولوا حتى يعتقدوا بأن المصلحة في ذلك وحتى يثقوا بنا. وقد رأينا هذا الكاتب منهم يحاول إقناعهم بالصلحة وبكوننا أهلا للثقة وقد سبقه الى ذلك غيره من كتابهم وعلمائهم فهل وجد فينامن حاول إِقناعنا بذلك مع أننا أحوج الى الوفاق منهم إذ من البديهي أن الحكوم الجاهل الضعيف أحوج الى مرضاة حاكمه العالم القوي • ولكن الجاهل يمنعه الجهل أن يعلم المصلحة وأذا علمها يمنعه الضعف أن يدعو قومه اليها لأن الجاهلين إنما يخاطبون بما يهوون لا بما ينتفعون • أرأيت كيف كان السيداحمد خان طَنيناً في قومه متّهماً في بلاده عند ماقام يدعو الى الوفاق بين مسلمي الهند وحكامهم من الانكليز ؟ لاجرم ان هـــذا هو شأن الجهل ولكن المسلمين أنشأوا يتسلُّكون منه لِواذاً ولذلك لا يلاقي من يجهر في مصر بمثل دعوة المرحوم السيد احمد خان عشر معشار ما اتي من الظِّنة وما عانى من مرارة الهمة وأن كانت مصر ليست من الامبراطورية البريطانية كالهند

المسلمون فى مصر عرفوا ماكان عليه اخوانهم مسلمو الهند أيام الجفاء بينهم وبين الانكايز وعرفوا ثمرة دعوة احمد خان وثمرة مدرسنه في حفظ حقوقهم ومصالحهم بالوفاق مع الانكليز واسترجاع ماكان سلب منها بالتدريج. وظهر لهم خذلان أحداث السياسة الذين جملوا النعاق بالتنفير من الانكايز منبعاً للمال ومنبراً للجاء وعلموا أنهم غاشون خادعون ضالون مضلون فتغيرت الأحوال وصار شيخ الجامع الازهم يزور عميد الانكليز في مصر وشاعرا لخديو يمدح ملك الانكليز وينشر ذلك في الجرائد التي تنتمي الى

الانكلىزوايس هذا ولا ذاك بمن تضطرهم وظيفتهم أو تقضي سياستهم بأن يفعلوا مافعلوا اننا نعلم مع هذا ان أكثر المسلمين يرتابون في تحقيق هذا الوفاق ولو عرفوا مصاحبتهم ومصلحة القوم بالبرهان لما كان لهم أن يرتابوا . ان من مصلحتنا التي لانشك فيها أن تكون تربيتنا اسلامية دينية ونرى الانكليز الداعين الى الوفاق يرون رأينا في هذا • ان من مصلحتنا ان نكون رجالا مستقلين في علومنا وأعمالنا ونرى الانكليز يدعوننا الى ذلك ويقولون أنه يساعد على الوفاق بيننا وبينهـم. أن من مصلحتنا احياء اللغة العربية لغة الكتاب والسنة واللغةالجامعة للأمة ونرىالانكليز يوافقونا علىذلك . فهل نرتاب فيأن شيئاً من هذه الأمور هو من أهم مصالحنا؟ كلا يقول قائل : ان كاتب المقالة و طائفة من الكتاب والسياسيين الانكليز قالوا بهذا القول ولكن الدولة لم تقل به ولم ينتشر بعد فيصر رأيا للأمة البريطانية فنقولَ ان الحكومة ستضطر الى مجاراة الأمة . فهل نخدع القول بعض الكاتبين ، ونثق بمن لايتفق معنا في لغة ولاجنس ولا دين ؟ ونقول في الحواب : قد قال مثــل ما قال هؤلاء حاكم الهند العام الذي يحكم مثتى مليون من النفوس منهم نحو تسمين مليونامن المسلمين أوزهاء خمسة أضعاف ماتحكمه الدولة العلية من المسلمين. وهب أنه لم يقل بذلك أحد من الحاكمين البريطانيين فأنا سائلك : أي خدمة تقدمها أنت وقومك للانكليز جزاءً على اعتقادك بإخلاصهم في حب الوفاق معكم فتخاف ان تضيع هذه الخدمة مع من لايستحقها ؟ لو أن هـذه الدولة محتاجـة الينا اليوم في عمل اختياري وهي تخطب ودادنا لنخدمها به لكان لنا ان نقول: انه يجب علينا أن نأخــ ذ بالاحتياط ولا نخسر عملنا حتى نثق بصدق مجاملنا .

يقولون لنا بلسان حالهم أو بلسان مقالهم: تربواالتربية الدينية ، واتصفوا بصفات الاستقلال والرجولية ، وتعلموا العلوم الفنون ، وحصلوا المال والثروة ونحن نساعدكم على ذلك ، فهل من الاحتياط ان لانشتغل بشيَّ من ذلك لأن هذا ثقة بالقوم ولا ينبغي لنا ان نثق بهم الا بعد قيام البرهان على صدقهم ، كيف يكون هذا وان مايصدر عنهم هو عين البرهان على صدقهم ،

يقول القائل: انهم يخادعون بمثل هذه الأقوال أمير الافغان والسنوسي ليكون الأول معهم على روسيا وليأمنوا من اغارة الثاني على السودان و نقول ان هؤلاء الكتاب يخاطبون دولتهم وان حاكم الهندكان يخاطب رعيته المسلمين و مثله حاكم سير اليون (راجع صفحة ٧٠٧ من المجلد الرابع) فهل اتفق هذا و هو في غي بي أفريقيا مع ذلك في شرقي

ر از جب ع ان نون

ح مسبه ال قرفون إلى م

فتاح بی ماند. مهار فعمار فیرا دی و با هم خدم

غدورليا. صحافي سا دا و کارسا

حال لد

هن هديد ا ال يعار له

رُ فِي برادة م. و از المامة ا

ول ديد.

في س خورد أولد عوي

المنابعة المنابعة

"VINS AN

1.A.) as

آسيا على مخادعة السنوسي الذي لا يسمع خطبهما ولا يقرأ الحبرائد فيعرف خبرها؟ و المير الافغان يعرف أحوال الهند وما يقول حاكمها ولكن حاكم الهند العام لا يقول للمسلمين: و انني لوكنت مسلماً لما أضعت من وقتي خمس دقائق من غير في ترقية شأن الاسلام ، ولا ينصح للمسلمين بأن يقيموا التربية الدينية ويعدهم بمساعدة الحكومة لهم لمجرد المخادعة فانه انماكان يخاطب قوماً عاملين يخاطب رجال التربية الاسلامية في احتفالهم العام بمدرسة عليكده ، فقوله هذا أكبر منشط لهم بالفعل ، ثم ماكان لأمير الافغان أن يخدع بالاقوال ، التي لا تنطبق على الاعمال ؛

يقول هذا القائل: ان هؤلاء الحكام يقولون هذا ليطمئن المسلمون الى حكومهم وهم يعلمون ان المسلمين لا يعملون و ونقول: اذا كنت أيها المسلم أسوأ ظنا يقول ك منك بالانكليز فلا تجمل الذنب على خير الفريقين ولكن اجعله على شرها وهو من يقال له اعمل لنفسك فلا يعمل ثم يعتذر بأن من يقول له اعمل غير مخلص في قوله و واعلم ان عقد المسلمين لا يرضون لا نفسهم ماوصفهم به وأن الانكليز لم يقولوا ولن يقولوا المسلمين اقعدوا ونحن نسمى لكم وأنهم ان قالوا لوعن لا نعارضكم فلهم الشكر و فان زادوا وقالوا ونحن نساعدكم فلهم الفضل العظيم فان سأتر المستعمرين من الافرنج يمنعون رعاياهم ومن في حمايهم من غير اهل دينهم من التعلم، وكل وسائل التقدم ،

هذا الوفاق يراه المصريون رأيا جديداً وبراه سائر العبانيين قديماً فهو رأي أكثر وزراء الدولة وساستها ولكنه كان وفاقا المنطريا تركياً وكان عليه العمل بين الدولتين ولا ننسى مساعدة بريطانيا العظمى للدولة العلية في الحروب الروسية حرب القريم وما بعدها ثم تراخت عرى الصلة بينهما بعد احتلال انكلترا مصر وكادت سياسة المستر غلادستون التحمسية تقطع تلك العرى قطيعاً بما ظهر من تعصبه على الدولة وعلى الاسلام في ابان الفتنة الأرمنية وكان من أثر ذلك توثيق عرى الصلة بين السلطان وعاهل الالمان وضعف نفوذ الانكليز وكسدت تجارتهم في البلاد العبانية حق قال البرنس بسمرك ما معناه: ان المعلم غلادستون قد هدم بشقشقته الحمقي ما بنته دواته في نحو قرن و ولا يزال أكثر نبهاء العبانيين يفضلون الانكليز على كل دولة أوربية في سياستها الخارجية

انكلترا قصرت مع الدولة العلية وان مجاملتها لها تزيد جميع مسلمي مستعمراتها ثقة بها فهي تنفعها في الوفاق الاسلامي الانكليزي أكثر مما تنفع المسلمين الذين تحكمهم فما نظن فان تعلق آمال أولئك المسلمين بالدولة العلية يثبط هممهم عن السعي في الاستقلال الذاتي الذي هو روح الحياة الاجباعية كما بيناه من قبـــل و نزيد علمهم ضغط حكامهم لأنهم برونهم ميالين الى حكومة أخرى • ومن شأن الضغط از نفيد ولكنه لايفيد ههنا لأن المضغوط عليه لايحاول الخلاص من الضغط لاعباده على غيره وقد ثبت هـــذا بالتجربة المؤيدة للنظر • كان الوفاق انكليزياً تركياً فأصبحنا سياسة انكلترا في ذلك الوفاق مبنية على قاعدة : يجب أن لا تسقط تركيا ولا تقوم يجب أن لاتموت ولا تحيا . وأما قاعدة هذا الوفاق فهي : بجب أن يعود للمسلمين استقلالهم الذاتي وان ينفخ فهمم روحالدين الاسلامي بفضائله وآدابه ليبعثهم الى المدنية الحقيقية ولكن يشترط ان يكونوا هم العاملين والانكليز من المساعدين. فاذا صح هذا فهو أكبر أمنيــة يتمناهــا كل عاقل من المسلمين. ويرضى هؤلاء العقلاء من انكلترا بأن لاتكون على الدولة العليــة اذا لم تكن معها وبأن لاتدخل جزيرة العرب ولا تمكن دولة غير مسلمة من دخولها كيفما كان حال الدولة العلية لأن الجزيرة عند المسلمين معهد ديني كالمسجد ومنأركان الوفاق إقامة دين الاسلام لاهدم مناره وتعطيل شعاره

الواثقون بدينهم من هؤلاء العقلاء يعتقدون بأن الامة الانكليزية الحرة اذا عملت بنصيحة مسة كربت وأضرابه (ومنهم اسحق طيلر الذي نشرنا كثيراً من مقالاته في أجزاء من السنة الماضية والسنة الحاضرة) ودرست الاسلام درساً محيحاً فانها تدخل فيه أفواجاً . وقد سبق لنا القول بأن أمة أوربية كهذه اذا دخلت في الاسلام فانها تملك بالمسلمين الشرق كله ولا يبعدان تملك بهم الغرب أيضاً فان أكبر قواد الحرب في أوربا قالوا أنه يسهل عليهم ان يفتحوا أوربا كلها بمئة الف من حيوش المسلمين و

أنَّى لنا بصوت ندي من ذي برهان قوي ، يباغ قومنا مبلغ انتفاعهم من هذا الوفاق ويعلمهم كيف يقنعون الانكليز به ويمثّلون له مصلحتهم فيه مشدودة مع مصلحتنا في قرن • ان هذا من وظيفة الجرائد ووظيفة أهل الرأي في الامة • وقد علمنا ممن ذاكرناهم من عقلاء المصريين الارتياح لهذا الوفاق اذا وثقوا من رضاء

لبعرل دور ما حام کار س مالگارر

مية مياديد الخاطور و المعالم الماد و

غَبْقِ عَى *، آء* سمون وح. السراء

، جعا تو. رن ۱ غمار . ماوصتها

> ر رخی-ام رس!

ئۇلۇرۇ مەنەب ئورىدۇ

ره ۱۹۸۰ همني مراکز همني

ر کروڈن ، عروف

19367

الدولة الانكليزية به ورأينا الجريدة السياسية الكبرى للمسلمين في مصر (المؤيد) موافقة عليه ولا يوجد فيمصر جريدة سياسية غيرها يعتد المسلمون برأيهافي مصلحة المسلمين • الا أن هؤلاء يرتابون في انكليز مصر ان لم يرتابوافي انكليز الهند وحجبهم في الارتياب ماذكره المؤبد ويذكره جميع الناس من تصرف المستر دنلوب في المعارف تصرف من يريد إضعاف اللغة العربية والدين الاسلامي في مدارس الحكومة • وانتقاد عمل المستر دناوب مجمع عليه في مصر لا يختلف فيه مع المسلمين القبطُ ولاالسوريون فهو منتقد في غير ماذكرنامن أمر اللغة والدين • ولا ينسب عمله الا الى سياسة دولته، وانكان يجوز أنه خطأ في ادارته ،

والذي يكشف عن وجه الحق في هذه المسئلة وأشــباهها هو أن يرجع بعض الوجهاء العقلاء الى من بيده أزمة سياسة هذه البلاد وهو الاورد كروم ويبينوا له الضرر فيما يعتقدونه ضارًّا للبلاد أو للمسلمين في لغتهم أو دينهم فان أشكاهم وأزال الضرر فعلمهم أن يعتقدوا أن الانكليز لا يريدون بالمسلمين سوءا وانميا يحبون أن ينتفعوا من بلادهم وينفعوهم جزاء على ذلك. وان تبين له الضرر وأصر على أبقائه فلهم أنيسيؤا الظن بدولته وأن يعتقدوا أن هذه الاقوال التي تقال في الخطب والكتب والحبرائد تغرير وتمويه • اما نحن فنظن انه لايقتنع منهم بمضرة الا ويزيلها قياساً على من كله في شأن ابطال النيابة من المحاكم وبين له ان ذلك ضارٌّ بالبــــلاد فنك فتل الأتفاق على ذلك بعد توكيده • وعلى من كله في مسئلة بيع الدائرة السنية وبين له مضرة الفلاحين فيه فنقض الآنفاق بعد ابرامه • ومثل ذلك كثير

, 22 -

. -

.

ونختم البحث بقول ينبغيأن نكرره دائمًا وهو أن من لا يعمل انفسه فلا يصح ان يطالب غيره بأن يعمل له • ومن كان مقصراً في حفظ حقوقه فلا يلومن غيره اذا قصر فيــ • ومن عرف نفسه وعرف مكانه عمن يعيش معهم لا يظلم ولا يهضم • ومن أعطيَ الحرية فيالعلم والعمل ، فليس له عذر في التقصير والكسلومن عرف قوة الرابطة الاسلامية. لا يقطعها بمدية الوطنية فلولا أن المسلمين كالجسد الواحد كماورد فى الحديث لما طلب الانكليز الوفاق معهم، ومن ظلم نفسه كان ، جديراً بأن يظلمه غيره.

اذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم الله من يكرمه

والسلام على من تدبر القول فحسكم عليه لا على القائل ، وكان همه منه التميز بين الضار والنافع والحق والباطل،

# المالية المالية المالية

#### ﴿ الهدايا والتقاريظ ﴾

( تاريخ التمدن الاسلامي ) كتاب جديد يشتغل بتأليفه صديقنا المؤرخ المنصف جرجي أفندي زيدان صاحب مجلة الهلال الشهيرة \* وهو يجث في نشوء الدولة ولا سلامية و تاريخ مصالحها الادارية والسياسية والمالية والحندية وسعة مملكتها وبيان روبها وحضارتها وأبهتها وأحوال خلفائها ومجالسهم وقصورهم وكل مايتعلق بهم وتاريخ العلم والصناعة والأدب والشعر والآداب الاجباعية والعادات والأخلاق في البن ذلك الممدن وعلاقته بالممدن الحديث ، وقد صدر الجزء الأول منه في هذه السنة وفيه من للباحث المهمة (١) بحث ( العرب والممدن) وفيه اثبات ان العرب عيقون في الممدن وأولو استعداد له راسخ فيهم ، و (٢) عصر الحاهلية في الحجاز و (٣) عرقون في الممدن وأولو استعداد له راسخ فيهم ، و (١) عصر الحاهلية في الحجاز و (٣) طهور الاسلام أي استعداد العرب لطهور الاسلام فيهم بارتقاء عقولهم و آدابهم واحساس بعض خواصهم بالحاجة الى الاجباع ، و (٥) الدعوة الاسلامية ، و (٦) الروم والفرس عند ظهور الاسلام ، وماكانواعليه من الفساد والانفصام، و (٧) انتشار الاسلام وأسبابه ، ومثل هذه المباحث براها الجاهل طعناً في الاسلام لأنها شين أنه قام على سنن الكون المعقولة والمسلم العالم براها مؤيدة اللسلام وميينة لمعض حقائقه لأن من مقاصدهذا الدين ترقية العقل وهدايته مؤيدة الاسلام وميينة ليعض حقائقه لأن من مقاصدهذا الدين ترقية العقل وهدايته مؤيدة الاسلام وميينة ليعض حقائه لأن من مقاصدهذا الدين ترقية العقل وهدايته الموسن الله في الخلق ليسير علمها حتى يبانع كاله وما هو بدين الغرائب والعجائب

ومن مباحثه الكلام في الخلفاء الراشدين والفتوحات الاسلامية والدول العربية في الشرق والغرب والكلام في الخلافة والولاية والوزارة والحند والسلاح و نظام الحرب والاساطيل أو بيت المال وموارده ومصادره والقضاء والحسبة والكتاب مزين بالرسوم وصفحاته ٢٠٣

برى القارئ أن هذا وضع في العربية جديد بهدذا التربيب والتبويب ومحكم بالاجمال قبل أن يراه بأنه وضع مفيد، وان الأمة في افتقار اليه شديد، وقد قدره الباحثون في التاريخ من المسلمين قدره اذ تصدى غير واحد منهم لانتقاده فكتبوا في المؤيد مقالات يظهرون فيها ماعدوه عليه من الخطأ في بعض المسائل وقدرد المصنف على بعض من كتب واعترف بعض الخطأ وأشار الي مبه وأنه غير مهم وقد

ر به فراه برا د به فراه بر

نوبلو در کونه وات

عولاً سور. مراجعه

20% 20%

ئى ئى

ار المارية المراجعة

مارة المرابع مارة المرابع

Pay.

ر او خود د د او خود د

to j

Se of g

1 , ,

Lha

42.1

إحبارا

, با ال

is .

1:12

: poli

: د مس

3 30

-ر اج

ist.

ساق سا

1 Pour

ومؤني

الغرانة

100

كذا شرعنا في قراءة الكتاب بالتدقيق اننتقده بما يظهر لنا ولما رأينا شواغانا الكثيرة لاتسمح لنا بإي تمامه الا بعد عدة أشهر ورأينا المناقشة في أمره كثرت وأينا الكثيرة لاتسمح لنا بإي تمامه الا بعد عدة أشهر ورأينا المناقشة في أمره كثرت ولكن من حقه علينا أن نبادر الى التنويه به والاعتراف بأنه مثال مفيدلقراء العربية ولكن مسائله لاتؤخذ قضايا هساسة فعلى من اطلع على ذلك أن يراجع الكتب فيا يراه محلا للتوقف العلم مع النقل وعلى من لم يطلع على ذلك أن يراجع الكتب فيا يراه محلا للتوقف أقول هذا وأنا واثق بأن مؤلف الكتاب لم يكتب الا ما اعتقده مع حسن النيبة وصحية القصد وأوضح دليل على ذلك أحج به من أساء به الظن من وصحية القصد وأوضح دليل على ذلك أحج به من أساء به الظن من المساحين لانه غير مسلم هو أنه أثبت أن الذي صلى الله تمالى عليه وآله وسلم قام بالدعوة وهو موقن بأنه مرسل من الله تمالى وانه لم يكن طالب ملك ولا مال ولا بالدعوة وهو موقن بأنه مرسل من الله تمالى وانه لم يكن طالب ملك ولا مال ولا بالدعوة وهو موقن بأنه مرسل من الله تمالى القيام به ولعانا نعود الى انتقاد الكتاب بعد يا عام مطالعته أما ثمنه فعشرون قرشاً وهو يطلب من مكتبة الهلال بالفجالة إلى القيام به ولعانا على مكتبة الهلال بالفجالة المدة على مطالعته أما ثمنه فعشرون قرشاً وهو يطلب من مكتبة الهلال بالفجالة المناه به ولعانا به بالمن مكتبة الهلال بالفجالة المن مكتبة الهلال بالفجالة المناه به باله به بالمناه به بالمناه به بالمناه به بالمناه به بالمناه بن بالمناه به بالمناه بالله بالمناه بالمناه

(المروءة والوفاء) أو الفرج بعد الضيق وقصة عربية جاهلية حدثت في الحيرة من العراق العربي بين الغريَّ بن قرب الحورنق والسدير على ضفة الفرات قب الاسلام في يوم بؤس النعمان بن المنذر وقد نظمها ومد فيها ماشاء فقيد بيت الأدب الشيخ خايل اليازجي بن الشيخ ناصيف اليازجي الشهير ومثلت في بيروت على عهد الناظم وقد طبعت في هذه السنة بمطبعة المعارف الشهيرة بأتقان الطبع وقد قرأنا منها جملة فاذا شعر محرر وهو على صاحب لايسكر ، وثمن النسخة خسة قروش وهو ثمن لايذكر

(الهذيب) و جريدة تهذيبية أدبية علمية تاريخية دينية لطائفة الاسرائيليين القرايين بمصر ، يحررها الأديب الأصولي مراد افندي فرج المحامي وهي تصدر في شكل كراسة وقيمة الاشتراك فيها عشرة قروش تدفع الى (الحاخانخانة) أنشئت الجريدة في العام الماضي وقد أهدانا جناب الحاخام الفاضل ورئيس اللجنة الملية المجلد الأول منها فالفيناه طافحاً بالمباحث التاريخية والادبية والدينية . وقد كنا نعجب قبل العلم بهذه الجريدة للشعب الاسرائيلي كيف لا تكون له جريدة علمية أدبية أوملية في مصر مع ارتقاء الاسرائيلييين في العلم والادب والثروة والرابطة الملية وقد سرنامن هذه الجريدة عدم تعريضها بما يسوء أحد الطوائف ولاغي و فآداب الاسرائيليين العالية تقضي بذلك عدم تعريضها بما يسوء أحد الطوائف ولاغي و فآداب الاسرائيليين العالية تقضي بذلك (السعادة) مجلة نسائية عامية تهذيبية تاريخية فكاهية تصدر في الشهر مرتين

: 3%

عاليا ا

- -

· p 4

الغاب

الم ولا مال ا

د کند.

( 20 L )

مدان نی

أيرنانه

باشاء أتترس

هروند.

الشوذاء

البكرس

نيه (س

يي اوفي نه

- iša.

نا الله

ن عدار ا

والمالية

Padjel,

- 3th ( a ,

ني شهرا

صاحبها ومنشئها روحينا عواد. وقد تصفيضا العدد النامن منها الصادر في (١٥٥ اكتوبر) فاذاهو مفنتح بمقالة في (الدفاع عن النساء) تناقش فيها الرجال الجاهلين، الذين يرون حرمان الأثى من التعليم من الدين ، ويلها وصية من والدة لابنها وهي وصية تدور على وجوب قيام المرأة بتدبيريتها بنفسها وان كانت غنية ووجوب تحبيها الى زوجها حتى يرى سعادته مرتبطة بها ، ويتلوهما مقالة في المرأة اصاحب المطبعة التحارية بعد بضعة أسطر غربية في خبر غريب عنوانه و دير في سفينة ، وهوان رهبان جبل أنوس انحذوا لهم سفينة في البحر ديراً ، ولعلهم يتمرنون فيهاعلى الاعمال البحرية كما يتمرنون فيأ ديار الحبل المقدس على الاعمال الحربية ، لأنهم كما يقال رهبان مرابطون الرشاد روسيا ، وسيكون لهم شأن في مستقبلها مع توكيا ه

هذا وان المجلة مؤلفة من ثلاث كراسات وقيمة الاشتراك فيها خسون قرشاً مصريا في مصر و١٦ فرنكا في خارجها فعسى أن تلتى رواجا ونجاحا

(أسرار القصور) -- قصة وضعية ، تبحث عن ماهية الروح ومحالها من الجسد وعن التنويم المغناطيسي الشائع بأوربا وعن الزار والمندل بالاقطار الشرقية ، مؤلفها محد افندي حسين محرر جريدة البوسته وقد كتب في مقدمها أنه نشر فيهارأيا لهمنذست سنين ، وكان سنه ثلاثا وعشرين ، وهو اليوم لهذا الرأي من المنتقدين ،

(المصري) هجريدة أسبوعية عامية مدرسية تصدرها جمعية التلامذة الاسلامية ومحررها مدير الجمعية علي أفندى عبدالكريم ويطفو في مصركثير من هذه الجرائد الصغيرة ثم يرسب بل يبدو ثم يخني ولا نذكر منها شيئاً لعلمنا بأنها في حكم العدم ولكن للتلامذة عندنا شأنا كبيراً وياليت شأنهم عند أنفسهم كذلك ولهذا نقول انه بسرنا أن تتوجه نفوسهم الى الأعمال الاجتماعية فيتكلموا بألسنتهم وأقلامهم عنها في وقت التعليم ليقوى استعدادهم، ويكمل رشادهم، حيى اذا صاروا في سن العدمل كانوا من العامليين ويسدونا جداً أن ترضى جمية التلامذة الاسلامية لنفسها إصدار جريدة تطبع على أردإ الورق وتخوض في الموضوعات الحسيسة والهزلية، والاشعار الخرية والغرامية ، فإن المرأ المهذب يحفظ احسن ما يسمع ويقول أحسن ما يحفظ وهومع هذا يتساهل في الكتابة التي يعرض فيها عقله ما يحفظ وهومع هذا يتساهل في الكتابة التي يعرض فيها عقله وأدبه وأخلاقه على الناس أجمعين وفعسى أن يلتفت من يصدر هذه الجريدة الى قبول نصبحتنا باختيار الحسن من الكلام والورق حفظاً لكرامة التلاهذة وفائدتهم والله الموفق نصبحتنا باختيار الحسن من الكلام والورق حفظاً لكرامة التلاهذة وفائدتهم والله الموفق

3ª Jes

شن

را شرا المار

·i.

j 2...

ġ:

لمان

# ﴿ الاحتفال بافنتاح بمدرسة بي مزار ﴾

أنشأت في هذه السنة مدرسة خيرية اسلامية في بني مزارمن مديرية المنيا بتعاون أهل الحير والبر وقد أسطت ادارتها بالجمعية الحيرية الاسلامية التي انشأتها بمساعدة الأهابين فهي ليست كسائر مدارس الجمعية خاصة بأولاد الفقراء وخالية من اللغات الأجنية بل هي كالمدارس الابتدائية الأميرية الامايرجي من زيادة العناية فيها بأم الدين، ويتعلم فيها أولاد الاغنياء بأجرة قليلة، وقد كان افلناحها في يوم السبت الماضي باحتفال رأسه الاستاذ الشيخ محمد عبده رئيس الجمعية الخيرية وحضره الوجها والفضلاء في مقدمتهم سعادة مدير المنياوقاضي المديرية ورئيس لجنة المدرسة حسن بك عبدالرازق العضو في مجلس شورى القوانين عن مديرية المنيا ، وقد كتب الينا المحامي الفاضل حسن افندى عبد الرازق تفصيلا عن هذا الاحتفال لخصناه بما يأتي

لما كمل نظام المحفل قام الاستاذ الرئيس خطيباً فيدأ بالبسملة وفاتحة الكتاب والصلاة والتسليم ، على الذي الهادي الى الحق والى طريق مستقيم ، واعلن افتتاح المدرسة . ثم شكر للمتبرعين بانشاء المدسة غيرتهم و فضلهم و مما قاله لهم. انكم انفقتم في خير سبيل ، وتاجرتم أربح متاجرة ، فان هذه المدرسة ملككم لوأن العلم بملك وما الجمعية الخيرية الانصير تكم في عملكم وهي لا تني في معاونتكم باذن اللهو تؤمل ان تكونوا سواعدها وأعضادها ، ثم قال . ان مافرض على التلامذة الموسرين من أجر التعليم ، وهو ثلاث مئة قرش سنويا ) ليس مما يضيق به صدر الكريم ، وتعلمون أن نفقة الثلميذ في المدارس الأخرى تباغ ثمانية جنبهات في السنة أو تزيدولو أنكم دفعم في مدرسة هي لكم ضعف ما تدفعون في مدارس غيركم لكنتم الرابحين لان فرقاً بين من ينفق في بناء دار هي له ومن ينفق على دار مستأجرة

ثم قال ماما خصه: لا زيد ان نخاطب الموسرين الذين أغوتهم شرة الغنى وأسكرتهم خرة الشباب فقذ فوا بأموالهم في هوة الضياع وصرفوا الطارف والتايد، فها يضروما لايفيد، فأولئك كالانعام بل هم أضل وانما نخاطب العقلاء من الاغنياء فنقول: اذا كنم تقتصدون اتوفروا من مالكم ماتتركون لاولادكم حتى لا يكونوا فقراء تعساء فقد سعيم في طريق محمود مهده الاسلام؛ ودعا اليه التي عليه الصلاة والدلام، وان ماتصرفونه في سبيل العلم والتربية هو من هذا القبيل أيضاً لأنه نوفير اسعادة الأبناء بل لاسعادة بالمال اذا لم تصحبه تربية بافعة وعلم محيح بهتدي بهما المتمول الى كيفية الانتفاع، بل لاسعادة بالمال الحكم المتمول الى كيفية الانتفاع،

بل لا يكون الانسان سعيداً الا اذا كان عائشاً مع مهذبين سعدا، هب انك تركت لولدك ما ببتني من الثروة وهو في موطن خيمت عليه الجهالة ، واستحوذت على أهله الضلالة ، أتراه يعيش سعيداً بين الاشقياء ، و كيا غنياً بين الفقراء ، و لا تمتد اليه بد الغوامة و تغلب عليه طبائع السفهاء ، و تستهو به شياطين الاهواء ، ؟ كلا . ان المرأ بقرينه ورجل الخير بين أبناء الشرور على خطر . فن أنفق من ماله للعلم والتربية فهو الذي يوطئ لذريت اكناف السعادة ، و يوطد لهم دعام المعيشة الراضية ، لأنه يصلح لهم مباءة يعيشون في ظلالها آمنين .

...

. . . .

سر دو

... (\*)

- -

-- 4

....

1. 5

.--

4 2.

11.1

. ...

ثم بين الاستاذ أسباب اقتصار المدرسة في هذه السنة على تماليم السنة الأولى للتلامذة وعدم إنشاء فرق من تلامذة السنة الثانية وما بعدها مع أن في طلاب التعلم من هم أهل لذلك • و تلك الاسباب هي ضيق الحل الذي استؤجر للمدرسة الى أن يم بناؤها ولم يوجد غيره • وكون الوقت بين قبول الجمية الخيرية إدارة المدرسة وافتتاحها لم يكن كافياً لاختيار المعلمين الأكفاء والظفر بهم لقلة عددهم في مصر • وثم سبب ثالث عام وهو ان السنة الالحية في الترقي أن يبدأ الشي عددهم في مترى بالتدريج وأن الامور التي تنشأ كبيرة فالغالب أن ينحل عقد نظامها في القريب العاجل والعياذ بالله تعالى •

ثم تكلم الاستاذ الرئيس في مسئلة سن التاحيذ فقال . ان الجمعية الخيرية الاسلامية لم تحدّد سن التلحيذ في نظامها عبثاً ولا تقليداً ولكن حددته الهوائدسامية • تعلمون بالضرورة أن ليس كل من دخل هذه المدرسة يكون تحتلواء الوظائف بل سيكون منهم التاجر والزارع والصانع . فاذا دخل التلميذ المدرسة في الثامنة وأتم التعليم في أربع سنين أو خمس يخرج منها غصناً رطيباً مهيئاً للدخول في أي عمل شاء • واذ تقدم في السن ودخل المدرسة بعد العاشرة عاقه يبس عوده عن أن يلين للاعمال الصناعية أو الزراعية وربما عجز أبوه عن اتمام تعليمه وهو عاجز عن الاشتغال بأ عمال المعاش فيضيع بين عجزين

ثم ختم القول بشكر سعادة المدير لحضور الاحتفال واستنهض همته لتعميم المدارس في المديرية وشكر الهبد الرحمن بيك فهمي مأمور مركز بني مزار سعيه في الاكتئاب لهذه المدرسة . ثم دعا للمدرسة الدعاء الصالح ولسمو الحديو المعظم فأمّن الحاضرون. وقام في أثره المدير فشكر للرئيس فضله وسعيه ووجه أنظار الوجهاء الحاضرين لتدبر فصائحه ثم تلاه حسن افندي عبد الرازق فبدأ قوله بخطاب الرئيس مثنياً عليه بما هو أهله

1,1

U La

يرون في

ii

ایرا

21

. (.

ميناً تحويم القلوب عليه ، وتوجه نفوس طلاب الترقي اليه . ثم أنى على المتبرعين الممدرسة وخص بالذكر كرام المسيحيين الذين عرفوا قيمة الوطنية ، فتبرعوا للمدرسة مع علمهم بأنها إسلامية ، ثم تلاه المأمور فأظهر المرور والابتهاج بالاحتفال وأثنى على فضيلة الرئيس وسعادة المدير •

شم خطب حسن بك عبد الرازق رئيس لجنة المدرسة فتكلم بمعنى مأتقدم فأحسن وكان الحتام مسكا فجزى الله هؤلاء المحسنين خير الحجزاء ووفق سائر الناس الى حسن الأسوة والاقتداء.

# ماب الدخبار الناريخبه والاراء ﴿ تَمَةَ سيرة السنوسي المنشورة في الجزء ١٢ ﴾

وكان اعتناؤه منصرفاً الى علوم القرآن والتفسير والحديث ولم يذكر كاتب المقالة السبب في هدا وما هو الا النزعة الاجهادية التي كان عليها والده وربّاه عليها ولذلك تولى تعليمه التفسير والحديث بنفسه وكأن الاجبهاد في الدين وفهم الأحكام من الكتاب والسنة صار معيباً عند المسلمين ولذلك حاول كاتب المقالة تكذيب ما أشيع من ان المهدي غير مالكي المذهب وزعم أن كل السنوسيين على مذهب الإمام مالك (رضي الله عنه) قال و ويبسملون في الصلاة ويقبضون أيديهم علمه للإمام الله ويتبد محمداً المهدي السنوسي لا يعمل الا بما صح عنده في الكتاب والسنة كما السيد محمداً المهدي السنوسي لا يعمل الا بما صح عنده في الكتاب والسنة كما كان والده من قبله

ثم تكلم الكاتب عن سياسته فقال ان السنوسيين لايخوضون فيا لا يغيم كالسياسات فذلك عندهم كالحرمات وما أشيع عن السنوسي من أنه مستعد للحرب ويدخر الاسلحة المتقنة المجلوبة من أوربا وأنه يشيد الحصون بالصحراء ويصنع البارود وله عسكر وخيول مسومة ويبغض الإفرنج فهانه كلها خرافات وأراجيف لاأصل لها وسيعرف الناس ذلك عند ما تسمح الحال بالمواصلات بين افريقيا الشمالية والجهات الصحراوية ووكتب مستشهدا: ولا ينتشك مثل خبير وثم أطنب الكاتب في تكذيب هذه الإشاعات ونسبها الى ذوي الأغراض حتى كاد إطنابه يوقع في الظنة واحتج على صدق قوله بأن الرحالة (مونتاي) وصف السنوسي وإخوان طريقته بما يقرب عما قاله

قال الكاتب: وفي هانه المدة ظهر داع بنواحي بحسيرة تشادلشن الغارة واثارة الفتن أسمه محمد السنوسي وهو من أنباع رامج سلطان برنو الذي قتل في السنةالفارطة وكانت له أخت اسمها فاطمـة في عاصمة رابح . ثم وصف من ظلم هـذا السنوسي الجديد وعتوه وذكر أن بعض الكتاب الفرنسيين لما سمعوا بخبره طفقوا ينددون بالسنوسي صاحب الطريقة ظانين أنه جاهرهم بالعدوان « وسرى هذا الغلط الفاحش الى الطبقات المالية من أهل الصحف كالطان وغسيره ، وقال انه لا لوم على تلك الصحف في غلطها • لأن هذا الايهام سرى أيضاً لبعض الصحف الاسلامية نفسها مثل مجلة المنار فقد ذكرت أن السنوسي المهدي له حرب مع الفر نسويين ،

ثم قال أن الشيخ المهدي السنوسي رحل في سنة ١٣١٢ من بلد جفوب على حين غفلة مع أهله وولد. و بعض الاخوان قاصداً بلد الكفرة بالصحراء الشرقية في عرض ٢٥ درجة وطول ٢٠ درجة ( من باريس ) فوصل اليها بعد مسير أربعـين يوماً وسهاها بغدامس الجديدة ولم يعلم السبب في ارتحاله والذي أظن هو ميلانه للانزواء وابتعاده عن الوساوس والمطامع الانكليزية اذكان قدم عليه بعض سياح الانكليز في جغبوب. وفي سنة ١٣١٧ أرتحل من الكفرة فتوجه الى نواحي كانم ولا زال في تلك الأماكن على عادته المألوفة من عيادة ربه وعـــدم اشتغاله بما لايمنيه هو وطائفة من اخوانه الى أن بلغنا انتقاله الى الدار الآخرة في شهر حمادى الأولى سنة ١٣٢٠على طريق الصحف الاخباريةرحمه الله تعالى و جمل الجنة متقلبه ومثواه.

( المنار ) : قد انهى تلخيص ماكتب في جريدة الحاضرة . ونحن نقول : ازأم موته لايزال مشكوكا فيه فان السنوسيين الواردين من زوايا الصحراء على مصريكذبون ذلك ولايبعد أن يكون تكذيبهم مبنيا على اعتقادهم بأنه المهدي المنتظر . فان اختفى أياماً فلا بد أن يظهر ، ولذلك نرى انه يقتضي الشك في مونَّه لاتر حبيح عدمه

وأما خبر مناوشة الفرنسيين للسنوسيين فانما اعتمدنا فيهعلى مكاتبات السنوسيين أنفسهم لا على الاشاعة والاستنباط ، وليس حديث هذه المناوشة بالحديث وأنما كان في العام الماضي فقد راجعنا بعد نشر مكتوب ذلك الطرابلسي مكتوباً آخر من أحد بطانة السنوسيُّ مؤرخا في روضان سنة ١٣١٩ وفيه ما نصه :

و الاخبار الواردة من جهة كانم ان الفرنسيين لما سمعوا أن سيدي البراني توجه للزيارة قصدوا الزاوية مرادهم فيهتك حرمها فوجدوا بها بعضا من الاخوان رونتي ر

مس أسوا

مايك والوار ، عام إ در ، في مين اله

الكتبالة! فصول إيسا

411000 ين إن

(نی ضایه

2 3 3)

رد ان عد المراه والمار

الساري

163

\$ .55

ره نو

د مر

A juga

s la

1000

13:

دن ع

Luis

\$ 30

53.

11 1

مسافئ

1/2/2

M. CM

1000

ر المصا

وبعضاً من العربان وبعضاً من التوارق والتقوا عند طلوع الشمس ٢٩ رجب ثم انتشب بينهم الحرب من الصباح الى الزوال وقتل منهم جماعة وافرة وثلاثة من كبارهم والمقاتلون الذبن بأيديهم السلاح ثمانية عشر رجلا لان الناس متفرقة والكفار أنوهم على حين غفلة لكن نصر الله المسلمين وهزم المشركين واستشهد فيها من الاخوان أخونا سليمان بن اخ سيدي البراني وأخونا عبد الرزاق فقيه الزاوية وأخونا حسين الفضل . ومن الحجابرة ثلاثة أخونا ابو على النمر وأخونا عبد الله بن موسى وأخونا مهدي بن شعيب واستشهد أيضاً الشيخ غيث بن الشيخ عبد الحجليل وابن عر المضبوه المغربي وبعض من التوارق واثنان من جماعة السلطان قورن كانا عندالاستاذ رائر بن وواحد قطروني وباعوا نفوسهم لله كما قال عن وجل: • ان الله المسترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الحبية ، ولما أتى الحبر الى الاستاذ رضي الله عنه وجه سيدي البراني والحاج محمد الثني ومعهم حيشا من الحجابرة وزويه لفتال أعداء الله ربنا ينصر المسلمين على أعداء الدين ، اه باختصار قليل جدا

ومنه ومن أمثاله من الكتب (ومنها مانشرناه في الحزء الثامن) يعلم القراء انه حصل شئ بين الفرنسيين والسنوسيين استمر قربباً من سنة ولا نعلم كيف انهى لأن الاخبار الحصوصية انقطعت عنا من مدة طويلة واننا نتوقع الحبر اليقين عن قريب ومما ذكرناه يعرف القراء ان السنوسيين مستعدون للدفاع عن أنفسهم ولكنهم ليسوا أهل اعتداء فهم يمتلون قوله تعالى ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعندوا إن الله لايجب المعتدين ، وستكون هذه الآية الكريمة هي منتهى المدنية في الحرب فأن بتي صاحب المقالة المنشورة في الحاضرة في ريب بعدهذا فاننا نذكر له في جزء آخر شيئاً من نفوذ السنوسيين في واداي ونواحها ونوايتهم للملوك وحلهم للمشكلات بيهم بذكر وقائع معينة بالاسهاء والحهات ايعلم أننا نتكلم عن بصيرة . وقد كنا ذكرنا ذلك الخبر لغرابته بالنسبة الى المصريين وليس من موضوع المنار التوسع في هذه المسائل لانهاأقرب الى السياسة منها الى التاريخ و لا غرض لنا بالسياسة

أما المبرة الناريخية في ترجمة السنوسي فهي في شيئين (أحدهما) اجتهاده في الدين وعدم تقيده بمذهب من المذاهب وقد مهد له والده رحمه الله تعالى السبيل الى ذلك بكيفية تعليمه وبما ترك له من مؤلفاته التي يبين بها الحجج على وجوب العمل بالكتاب والسنة وعدم الرغبة عنهما الى قول أي عالم أو امام . وقد اطلمنا على كتابه و بقية

المقاصد . في خلاصة المراصد ، وهو مختصر كتاب (المراصد) وفيه القدر الكافي من الاحتجاج على وجوب العمل بالكتاب والسنة . و(ثانيهما) تأليف عصبية كبيرة بسلطة الطريقة . ومما نتقده على أصحاب هذه الطريقة انهم غلوا في شيخهسم كسائر أهل الطريق مع شدة تمسكهم بالدين الذي ينهى عن الغلو وأنهم يمتقدون ان شيخهم المترجم هو المهدي المنتظر وهذا الاعتقاد يضر في المستقبل عندمايتين لهم كانين لغيرهم عقمه واننا نرى عقلاءهم لا يعتقدون هذا الاعتقاد ويقولون ان شيخهم لا يرضاه والله أعلم بمصير الأمور .

#### ﴿ مشروع مجلة الجامعة الاقتصادي ﴾

كانت مجلة الجامعة تصدر في الشهر مرتين ثم جعلت في السنة الثالثة ( الحاضرة ) شهرية وجعلت عشر كراسات ( ملازم ) أو احدى عشرة ويضاف اليها كراستان من القصة المعربة الملحقة بها • فتعذر على منشها اصدارها في مواقيها على نشاطه واجتهاده حتى كان بين الجزء وما يليه أكثر من شهرين • ثم أنه شرع الآن في جعل الحجلة خمس كراسات مع بقائها شهرية وجعل القصة التي يضيفها اليها كذلك فتو فر عليه تعريب ثلاث كراسات في كل شهر • ثم أنه يطبع من القصة الملحقة بالمجلة أو أكثر • ونرجو أن يتمكن بذلك من إصدار المجلة في كل شهر مرة

وماكان له ان يسمي هذا العمل مشروعاً لأن الناس اصطلحوا على اطلاق لفظ المشروع على الأعمال الكبيرة العمومية الجديدة التي تمدها الحكومات أوالشركات والجميات ثم تشرع في تنفيذها، و تعريب القصص ونحوها من الكتب لايستحق هذا العمل الاسم الاسما اذا كانت منفعة الناس به تكون أقل مماكانت كما هوالشأن في هذا العمل فان مجلة الجامعة كانت صفحات مجموعتها السنوية تزيد على ألف صفحة بعد تجريد القصص الماحقة فصارت الآن تنقص عن خسمائة ، وانتقدنا على الرصيف أيضاً احتياره قصة بولس وفرجيني للتلخيص والحاقها بالجزء الأخير الذي ابتدأ به مشروعه وبنينا عليه ملاحظتا ، وذلك ان حسن هذه القصة في لفتها الفرنسية هو الإطناب في وصف العيشة البدوية فباختصارها زال هذا الحسن وايس في الموضوع فائدة أخرى تستحق العنابة ، ثم ان القصة عربت بتمامها من قبل وطبعت ، ثم أعاد تعريبها بعض الادباء

ندس الابر قوالانان رفة وكد

ېد لېړ ان .د په او خوا د . . مه بل موسی د

مد احیران وزل کا عدر

ن شات لائندومو زود شارا

المهم أو المام ال

ی سینال زکر المام حهر سنال ولدک تا

وس (مان هم المهار

it of tale

وهو بنشرها تباعاً في جريدة التمدن الغراء . فعسى يكون اختيار الرصيف للأجزاء التالية أنفع من هذا الاختيار . هذا ما كتب للجزء الماضى من المنار وقد تبين ان العجز مستمر لأن المجلة لمّا تصدر . فعسى ان يزول قريباً بزوال الضنك المالي . • •

1

.)

(البراعة في الإعلان) كان صاحب مجلة الجامعة يرسل لكل جزء يصدر من مجلته إعلانًا الى جريدة المؤيد يثني فيــه على الجزء ماشاء ويشترط أن يكتب في الاخبار المحلية بصفة تقريظ وكانت سماحة الاسلام تحمل المؤيد على القبول. ثم أنه تحرش بصاحب الهلال ليناقشه فيشوق قراءه الى الإطلاع على ما يجيب به ولكن صاحب الهلال لم يرد عليه مطاعنه فيه حبا بالمسالمة التي هي طبع له • ولما ضاق ذرعه تحرش بالإسلام وطمن فيه وفي أئمته فتصدينا للردّ عليه لأننك كنا نعتقد فيه حسن القصد ولا نكره التنويه بمجلته وانتشارها · ثم انه خيّب ظننا فيه وأظهر أنه متعمد للعام فمجبنا لذلك حتى زال العجب لما علمنا أنه أرسل كتاباً الى صديق له يقول فيه عن الطمن بالاسلام: قد عرفت أنه اكتشاف مهم الاعلان عن الجامعة وتكثير مشتركها وسترى قريبًا في الحامعة بحثًا آخر عن الغزالي سيكون بصفة إعلان أشهر وبمثل ذلك تزول • عني المشرات وينمجي الضنك ، بفضل اقبال الشتركين من المسلمين حتى لم يبق جزء واحد في الادارة من هذه السنة • هذا ما كتبه فعلمنا أن خــدمة « الحقيقة والضمير » هي خدمة المجلة لازالة « الضنك والعسرات ، وأننا نعلم علم اليقين ازالمسلمين لانقبلون على تعضيد من يطعن في دينهم وأثمتهم وانه لم يكتب الي بعض أصحابه مأكتب الا ليشيعوا ذلك فيكون تمية للاعلان . ونذكر الرصيف المحترم بجريدة كبيرة منتشرة في القطر المصري انتشاراً لا تطمع في الج معة نقلت طعنا في الاسلام مرة فكادت تسقط لشدة اعراض المسلمين عنها مع قوتها وثرتها فكيف تثبت الجامعة امام هذه العاصفة على ضعفها • ونبشره بان للمسلين شموراً يمزون به بين ما يديُّ وما يسر ولا يمكن أن يعضــدوا من يطعن بدينهم مهما كانوا مقصرين في خدمته • فعدم الشهرة خير من الشهرة السيئة فليترك الغزالي وغيره وايتكلم بما يعلم ، فهو أنفع وأسلم ، وهذا آخر نصائحنا له أوإعلاننا له .

( النقل أمانة ) نرى بعض الجرائد في هذه الديار وغيرها تُنقل عن المنار ولا تعزو اليه وومن ذلك أن جريدة المأمون الغراء تنقل المقالات الطويلة من مجلدات المنار السابقة تغير عناوينها او تقم المقالة الى مقالات تجمل اكل عنواناً وكثيراً ما تسند المقالة الى عالم مجهول فتكتب وقال بعض علما شناه فنذكر ها بوجوب اسناد الشي الى مأخذه لأن النقل أمانة

الجزء الحامس المارة والسلام: ان الاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق ) المناز الماريق المارة والسلام: ان الاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق ) وأو المارة والسلام: ان الاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق ) وأو المارة والسلام: ان الاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق ) مصرفي يوم السبت غرة ربيع الاول سنة ١٩٠٠)

### القىم الدينى

# ﴿ باب تفسير القرآن الحكيم ﴾

( مقتبس مما يلقيه في الأزهر، ولاناالاستاذ الامام الشبخ محمدعبده مفتى الديارالمصريه) وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ الْمُجُدُّوا لِآدَمَ فَسَجَدُّوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى واستُكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

بعد ماعرف الله تعالى الملائكة بمكانة آدم ووجه جاله خليفة في الارض أمرهم بالخضوع له وعبرعن ذلك بالسجود فقال « واذ قلنا لله لائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » وهو سجود لانعرف كيفيته ولكن أصول الدين تعلمنا أنة ليس سجود عبادة إذ لايمبد الا الله تعالى وقد جاء في اللغة استعال هذا الحرف (السجود) في غير معنى العبادة كقوله تمالى « والنجم والشجر يُسنجدان » ولم يكن هذا السجود عامًا واقمًا من كل من أمر به فقد سجدوا اجمعون « الا ابلاس » وهو فرد من أفراد الملائكة من أمر به فقد سجدوا اجمعون « الا ابلاس » وهو فرد من أفراد المللائكة

هېل () . دول را د

را بھر اور اور بھر د

ار نوب ، ر از صور

عندن ر إظهراه نه

، مديق أبني المارية أبني

الله الله

مسار دارد

ويدر الم

ب المية

ر مع فولا ا معسال ت

المراجع الم

....

A HA

in !!

jaguar.

يسارف

341

is jour

J. 7.

) ja j.

كانفهم من الآية وأمثالها في القصة الاآية الكرف فانها ناطقة بأنه كان من الجن . وليس عندنا دليل على أن بين الملائكة والجن فصلا جوهريًّا يمزأحدها عن الآخر فالظاهر ان الجن صنف من الملائكة (وقد أُصلق في القرآن لفظ الجنَّة على الملائكة في قوله تعالى « وجملوا بينه وبين الجنة نسبًا » وعلى الشياطين في آخر سورةالناس) ووصف الله تعالى إبايس بأنه « أبي » السجود « واستكبر » فلم عنثل أمر المق ترفُّعا عنه وزعماً بأنه خير من الخليفة عنصراً وأزكى جوهراً كما حكى الله تعالى عنه في غيرهذه السورة « قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » والاستكبار ممعني التكبر وهو الظهور بصفة الكبرياء التي من آثارها الترفع عن الحق وكأن السين والتاء الاشعار بأن الكبر ايس من طبيعة ابليس . ثم قال تعالى بمد وصفه بالاباء والاستكبار « وكان من الكافرين » وقال بمض المنسرين : كان من حق الترتيب ان يقال كان من الكافرين واستكبر وأبي . لأن الكفر عنده سبب الاستكبار والاسلكبار سبب الإياء ومثل هذا المفسر يعلل مخالفة الترتيب الطبيعي في النظم برعاية الفاصلة (قال الاستاذ) ولكن نظم الآية جاء على منتضى الطبيعة في الذكر فإنه يفيد أن الله تعالى أراد ان بيين الفال اوّلاً لأنه المقصود بالذات وهو الاباء ثم يذكر سببه وعلته وهو الاستكبار ثم يأتي بالأصل في العلة والمعلول والسبب والمسبب وهو الكفر

ثم ان الاستاذ المفسر اعاد هنا ملخص مانقدم بيانه في وجه اتصال الآيات بما قبلها وكون الكلام في القرآن والرسول الذي جا. به وتسليته بهذه القصة ثم توسع في الكلام عن الملائكة فقال ما مثاله ماخصاً: نقدم

ان الملائكة خلق غبي لا نوف حقيقته وإنما نؤمن به بإخبارالله تعالى الذي نقف عنده ولا نزيد عليه و و تقدم ان القرآن ناطق بأن الملائكة أصناف لكل صنف وظيفة وعمل و نقول الآن ان إلهام الخير و الوسوسة بالشر مما نطق به الوحي وقد اسندا الى هذه العوالم الغبيبة (۱) وخواطر الخيرالتي تسمّى إلهاما وخواطر الشر التي تسمّى وسوسة كل منها محله الروح فالملائكة والشياطين إذن ارواح تسري في أرواح الناس فلا يصح ان تمثل الملائكة بالتماثيل الجمّانية المعروفة لنا و الواجب على المسلم في الآية الإيمان بمضمونها مع التفويض أو الحمل على انها حكاية تمثيل ثم الاعتبار بها بالنظر في الحبكم التي سيقت لها القصة

----

1 1 per

· . i) ,

-103

" y "his

وذهب بعض المفسرين مذهباً آخر في فهم معنى الملائكة وهو ان مجموع ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء الى الخاصة بماهو أدق من ظاهر العبارة

<sup>(</sup>١) المنار \_ إسناد الوسوسة الى الشياطين معروف في الكتاب والسنة وأمااسناد إلهام الحق والخبر الى الملائكة فيؤخذ من خطاب الملائكة لمريم عليها السلام و من حديث الشيخين في المُحدَّثين وكون عمر منهم والمحدَّثون الملهمون وحديث الترمذي والنسائي وابن حبان وهو « ان للشيطان لمَّة بابن آدم وللملك لَمَّنفاما لمة الشيطان فايعاد بالخير وتصديق بالحق فن الشيطان فايعاد بالخير وتصديق بالحق فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوَّذ بالله من الشيطان من قرأ « الشيطان يعدم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، قال الترمذي حسن غريب لا يعلمه مرفوعاً الا من حديث ابي الاحوس ، والرواية إيعاد في الموضعين كما ان الآية من الثلاثي في الموضعين فما قالود في التفرقة بين الوعد والإيعاد أغلي في يظهر والافهو غير صحيح ، واللمة بالفتح الإلمام والاصابة ،

ال إخر

باللي لم يعار

و سان ف

. . رومه

ب عارعي

و الله

الله الله

. تاريخ

1,1

وهو ان هذا النمو في النبات لم يكن الا بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال في الحيوان والانسان فكل أمركلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الألهية في ايجاده فاتما قوامه بروح اللهي سمي في لسان الشرع ماكان ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطها وبه قوامها ونظامها لايمكن لهافل ان ينكره وإن انكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم انه لادليل على وجود الملائكة وانكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً طبيعياً لأن هذه الاسماء لم ترد في الشرع فالحقيقة واحدة والماقل من لاتحجبه الاسماء عن المسميات

يشعركل من افتكر في نفسه ووازن بين خواطره عند مايهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ووجه لاباطل أو لاشر بأن في نفسه تنازعاكأن

<sup>(</sup>۱) بمناسبة ذكر التسمية أقول ان الإمام الغزالي سبق الى بيان هدا المدى وعبر عنه بالسبب وقال انه سمي ملكاً فانه بعد ما قسم الخواطر الى محمود و مذه وم قال : «ثم انك تعلم ان هذه الحواطر حادثة ثم ان كل حادث فلا بد له من محدث و مهما اختلفت الحوادث دلَّ ذلك على اختلاف الاسباب . هذا ماعرف من سنة الله تعالى فى ترتب المسبات على الاسباب فهما استنارت حيطان البيت بنور النار واظم سقفه بالدخان علمت ان سبب السواد غير سبب الاستنارة . وكذلك لانوار القاب وظلمته ببيان مختلفان فسبب الحاطر الداعي الى الحير يسمى ملكاً وسبب الخاطر الداعي الى الخير يسمى ملكاً وسبب الخاطر الداعي الى الشريسمي شيطاناً واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاً والذي يتهيأ به لقبول الهام الخير يسمى توفيقاً والذي يتهيأ به لقبول الهام الخير يسمى توفيقاً والذي يتهيأ به لقبول الهام الخير يسمى الكانوار القلب من الاحياء وخلفة ، اه المراد منه فليراجع في كتاب شرح عجائب القلب من الاحياء

الأم قد عرض فيها على مجلس شورى فهذا يورد وذاك يدفع وواحد تقول افعل وآخر يقول لاتفعل حتى ينتصر أحد الطرفين ويترجح أدد الخاطرين فهذا الشيُّ الذي أودع في أنفسنا ونسميه قوة وفكراً وهو في الحقيقة منى لايدرك كنهوروح لاتكتنه حقيقتها لايبعدان يسميه الله تمالى ملكا (أويسمي أسبابه ملائكة )أو ماشاء من الاسماء فان التسمية لا حجر فيها على النياس فكيف يحجر فيها على صاحب الارادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع ؟ فاذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الاشارة في الآية الى ان الله تعالى لما خلق الارض وأودع فها ماشا، من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها وجعل كل صنف من القوى مخصوصاً بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه خلق بمد ذلك الانسان وأعطاه قوة يكون بها مستعداً للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الارض وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير وجعله بهذا الاستعداد الذي لاحد له والتصرُّف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه لأنه أ كمل الموجودات في هذه الأرض واستشى من هذه القوى قوة واحدة عبّر عنها بإبليس وهي القوة التي تعارض في اتباع الحق وتصد عن عمل الخير وتنازع الانسان في صرف قواه الى المنافع والمصالح التي تم بها خلافته فيصل الى مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعداً للوصول الها

قال الاستاذ: ولو ان نفساً مالت الى قبول هذا التأويل لم تجد فى الدين ما يمنعها من ذلك والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس الى ما أبصرت من الحق و وثقول ان ترتيب النظم يلنئم معه فان هذه المعاني التي

-1)

130

4.15

44.0

أناباذ

ord only

ا در ،

irigit.

4) .

25.25

, 73.

12,

وردت بصيغة الحكاية وبرزت في صورة النمثيل جاءت عقيب قوله تدالي « هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعاً » . وبقي شيُّ واحد يفهم مما قاله الاستاذ ولا أنذ كر انه صرح به والله تركه لوضوحه وهو أن كل قوة من قوى هذه الارض وكل نا وس من نواهيس الطبيعة فيها خلق خاصعاً الانسان وخلق لانسان مستعداً لتسخيره لمنفئه الاقوة الاغراء بالشر وناموس الوسوسة بالإغواء الذي بجـذب الانسان دعما الى شر طباع الحيوان ويعية ـ من بلوغ كماله الانساني فالظاهر من الآيات ان الانسان لايناب هذه القوة ومخضعها مها ارتقي وكمل وقصاري مايصل اليه الكاملون الحذر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوء عاقبتها بأن لا يكون لهما سلطان على نفس الكامل تجله مسخراً لها وتستعمله بالشرور كما قال تمالى « ان عبادي ايسَ لك عايهم سَلْطَانَ » وقال عز وجل « إن الذين القوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون » فنسأل الله تعالى ان يجملنا من أهل التقوى والبصيرة وان يعيدنا من من الشيطان الرجم

ind it

Apr.

; , ;

in me

مع باب الاخبار النبوية وآثار الساف الصالح به فلشر في هذاالباب مايعرف به المسلمون أصل مدنيتهم و منشأ سعادتهم التي ذهبت بتركه الفضاء في الاسلام — النبزة الرابعة مام الفضاء في الاسلام أربعة الكتاب (تمهيد) أركان القضاء وأصول الحكم في الاسلام أربعة الكتاب الديز والسنة المتبعة والاجتهاد في الرأي والمشاورة في الأمروان الأركان « درء عظيمة ، وأصول قوعة ، والأساس الذي بنيت عليه هذه الأركان « درء

المفاسد وجاب المصالح والمنافع » ولهذا كان الاجتهاد شرطاً في القاضي لوجوب تطبيق الاحكام على المنفعة في كل زمان ومكان بحسبه . فمن يدعى انه وجعد في أمة من الأثم أساس اثبت من هذا الاساس وأركان أقوى من هذه الاركان فليدلنا على ذلك والا فليذعن لنا الناس بأن شريعتنا خير الشرائع وأساس العمران ولا يحتج علينا بسوء حال قومنا الذين ما رعوها حق رعايتها في زمان ولا مكان . أما الاخبار والآثار الدالة على ما ادعيناه فهذا بعضها

, , j4,

2

11.

\*, • 2

(الحديث ٢٥) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له لما بعثه الى اليمن : «كيف تقضي ؟» قال أقضي بكتاب الله تقال « فإن لم تجد في كتاب الله » قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فإن لم تجد في سنة رسول الله » قال أجتهد رأيي ولا اله عليه وسلم قال « فإن لم تجد في سنة رسول الله على عدره وقال الو (أي لا أقصر) قال فضرب رسول الله على الله على عدره وقال د الحد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله » • فهذا دليل على ان القاضي مفوض اليه تحري الحق في الأقضية والاجتهاد دليل على ان القاضي مفوض اليه تحري الحق في الأقضية والاجتهاد الستبانة العدل المطلوب في الكتاب والسنة وذلك بعد اختياره من أهل الكفاءة الذين استوفوا الشروط التي نوهنا بها من قبل وقد اتبع هذه الطريقة الانكليز في هذا العصر فالعمدة عنده في الاحكام اجتهاد القاضي العادل الطريقة الانكليز في هذا العصر فالعمدة عنده في الاحكام اجتهاد القاضي العادل عليه وسلم قال : « اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله أجر وان أصاب فله أجر ان »

<sup>(</sup>٢٥) رواه ابو داود والنزمذي والدارمي (٢٦) رواه البخاري ومسلم. وكذا الحاكم والدارقطني واحمد بإلفاظ اخرى

والذي يصيبه الحاكم أو يخفيه هو الحق وإصابة الحق هي العدل ومتى تحرى الحاكم العدل ولم يتعمد الميل الى أحد الخصمين يظهر له الحق في الغااب فاذا تعمد الجور اختلط عليه الامر وكان مخذولا في الدنيا والآخرة . يدل على ذلك الحديث الآتي وهو

ا غاز غد

2142

ا ال

(ح ٢٧) عن واثلة ان الذي صلى الله عليه وسلم قال « مامن مسلم ولي من أمر المسلمين شيئاً الا بعث الله اليه ملكين يسدّدانه مانوى الحق فاذا نوي الجور على عمد وكلاه الى نفسه» ويظهر من النصوص الواردة في الحق والعدل أن مراد الشرع منها هو ما يرفه الناس بالفطرة السليمة والمقل وإنما شرعت الأحكام ووضعت القواعد لتهدي الحاكم الى طريق الوصول الى الحق الذي يتعمد الظالمون اخفاءه

(ح ٢٨) عن علي كرم الله وجهه قال قات يارسول الله اذا بعثتني في شيء أكون كالسكة الحياه أم الشاهد يرى مالايراه الغائب ؟ قال « بل الشاهد يرى مالايراه الغائب » وهذا دليل على ان مراعاة المصالح والمنافع هي الأصل في القضاء لأن الأحكام القضائية ليست من الأمور التعبدية وإنما هي وسائل لمعرفة الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه ولذلك لايحل لمن حكم له بشيء يعلم انه ليس له أن يأخذه وان كان القاضي هو الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعلم من الحديث الآتي وهو

<sup>(</sup>٢٧) رواه الطبراني ورواه البيهتي بلفظ آخر بممناه من حديث ابن عباس وضعفوه ورواه البزار بنفظ آخر وفي سنده متّهم(٢٨)رواه احمد والبخاري في التاريخ والدورقي وابو نعيم في الحاية وابن عساكر وابن منصور

(ح ٢٩) عن أم سامة رضي الله عنها ان النبي على الله عليه وسلم قال : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما اسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ، والألحن بالحجة هو الأبلغ قولاً والافصح عبارة ، وبقي من أركان الحيكم المشاورة ولا أعرف فيها حديثاً مرفوعاً يتعلق بالقضاء وحسبنا الامر العام بها في القرآن وستأتى شواهدها في آثار السلف القضاء وحسبنا الامر العام بها في القرآن وستأتى شواهدها في آثار السلف الحرب على الله عليه وسلم قال : « لويه طي الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن المين على المدعى عليه » قال النووي في شرح مسلم : وفي رواية البهق باسما المين على المدى واليمين على من أنكر »

1.4.4.4

2, 6 3

: ایل او

\* di 3,

- 113

( ٣١ ح ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على المدعي واليمين على المدَّعَى عليه »

(٣٢ ) عن وائل بن حجرة قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي (ص) فال الحضر مي : يارسول الله ان هذاقد غلبني على أرض كانت لأبي . قال الكندي هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي (ص) للحضر مي « ألك بينة ؟ » قال لا . قال « فلك يمينه » . فقال يارسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه فقال رسول الله (ص) لما أدبر الرجل « أما لئن حلف على مال ايا كله ظلماً

<sup>(</sup>۲۹) رواه احمد والشيخان واصحاب الســـنن الأربعة (۳۰)رواه أحمد ومســلم (۳۱) رواه النرمذي (۳۲) رواه مسلم والنرمذي وصحيحه (۲۲ — المنار)

ورة ٩

يوغي

ويه و

int &

ليلقين الله وهو عنه معرض »

قال الامام الحافظ الفقيه ابن القيم الجوزية في كتابه (إعلام الموقعين) مانصه : البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل مايين الحق فهي أعممن البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين . ولا حجر في الاصطلاح مالم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك النلط في فهم النصوص، ونذكر من ذلك مثالاوا، دا وهومانين فيه \_ لفظ البينة \_ فأنها في كتاب الله اسم لكل مايين الحق كما قال تعالى «القدأرسانا رسلنا بالبينات، وقال « وما أرسلنا قبلك الا رجال يُوحَى اليهم فاسألوا أهل الذكر انكنتم لاتعادون بالبينات » وقال « وما تفرق الذين أوتو الكتاب الا من بعد ماجاءتهم البينة » وقال « قل إنّي على بينة من ربي » وقال « أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مِنَ رَبِّهِ » وقال « أَمَ أَتَيْنَاهُمَ كَتَابًا فَهُمَّالِي بينات منه »(') وقال: « أَوَلَمْ تَاتِهِمْ بِيَّنَةِ مافي الصحف الأولى » وهذا كثير لم يختص به افظ البينة بالشاهدين بل ولا استعمل في الكتاب فيها البتة اذاعرف هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي « ألك بينة » وقول عمر: البينة على المدعي . - وان كان هـذا قد روي مرفوعاً -المراد به ألك مايدين الحق من شهود أو دلالة ؛ فان الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التيهي أدلة عليه وشواهد له ولا يرد حقًا قد ظهر بد ليله أبداً فيضيعَ حقوق الله وعباده ويعطلها . ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لافائدة في مخصيصه به مع مساواة غييره في ظهور الحق أو رجعانه عليه ترجيعاً

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن عام ويمقوب وابو بكر ( بيناتٍ ) والباقون ( بينةٍ )

لا يمكن جحده ودفعه كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر مكشوف الرأسيد دو أثره ولا عادة له بكشف رأسه ، فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف مايفيد مجرد اليدعند كل أحد فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة ويضيع حقايه لم كل أحد ظهوره وحجته ، بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم فضاع كثير من الحقوق لتوقف شبوتها عنده على طريق معين وصار الظالم الفاجر ممكناً من ظلمه وفجوره فيفعل مايريد ويقول لا يقوم على بذلك شامدات اثنان ، فضاعت حتوق كثيرة لله ولمباده وحيئذ أخرج الله أم الحكم العام عن أيديهم وأدخل فيه من الممارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن النفريط والعدوان

in jo

ا الله ال

37

1

.. *š*.,

1917

- (1)

الغيا ما

h Ju

الله الله

« وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع فذكر نصاب شهادة الزنا أربه في سورة النسا، وسورة النور ، واما في غير الزنا فذكر شهادة الرجلين والرجل والمرأتين في الاموال فقال في آية الدين « واستشهدوا شهيدين من رجاليكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان » فهذا في الحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حقه لا في طريق الحركم وما يحكم به الحاكم فان هذا شيء وهذا شيء وأمر في الرجعة بشاهدين عدلين وأمر في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد عدلين من السلمين أو آخرين من غيرهم وغير المؤمنين هم الدكرار والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية (المسلم) في السفر عد عدم صريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية (المسلم) في السفر عند عدم

s iii

ر الله الله

ر نفي

ر الحق الم

5.

ا ي عد

Eggi

ما رد ما

ردر في

- - -

الشاهدين المسلمين وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده ولم يجيئ بعدها ما ينسخها فان المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ وليس لهذه الآية معارض البته ولا يصح أن يكون المراد بقوله «من غيركم» من غير قبيلة كم فان الله سبحانه خاطب بها المؤه نين كافة بقوله «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حَضَر أحدَكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل من كم أو آخران من غيركم » ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله «من غيركم » أيتها القبيلة ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذامن قوله «من غيركم » أيتها القبيلة ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذامن الآية بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه وكذلك أصحابه من بعده

« وهو سبحانه ذكر مايحفظ به الحةوق من الشهود ولم يذكران الحكام لا يحكمون الا بذلك . فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد وبمين ولا بالنكول ولا باليمين المردودة ولا بأيمان القسامة ولا بأيمان اللهانوفير ذلك مما يبين الحق ويظهره ويدل عليه » . اه المراد منه وذكر بده ما الفقوا عليه من الشهادات وما اختلفوا فيه

#### -ه ﴿ آثار السان ، عبرة للخلف ﴿ ٥-

تضاء الحليفتين (١) روى الدارمي والبيه في عن ميمون بن مهر ان قال : كان أبو بكر اذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم وان لم يجد في كتاب الله نظر هل كانت من النبي صلى الله عليه و سلم فيه سنة فان علمها قضى بها فان لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد في ذلك شيئاً فهل تعلمون ان النبي (ص) قضي في ذلك بقضاء فلم أجد في ذلك شيئاً فهل تعلمون ان النبي (ص) قضي في ذلك بقضاء

فربما قام اليه الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول الله (ص) ويقول عند ذاك : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا وان أعياه ذلك دعا رؤس المسلمين وعلماءهم فالمتشارهم فاذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به .وان عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك فان أعياه ان يجدفي القرآن أو السينة شيئًا دعا رؤس المسلمين وعلما.هم واستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على أمر قضى بينهم » . وإنما كان يوجع الى أقضية أبي بكر لانها مبنية على ماذكر فربما ذكرته بدليل كان عنه ذاهلا. ولينظر في سؤال مثل أبي بكر رضي الله عنه عن قضاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكون الصحابة كانوا يخبرونه بما لايمرفه منها فأنه حجة على الجاءلين الذين كانوا يزعمون أن مقلَّديهم كانوا محيطين بالسنة لاينيب عنهم منها شيَّ . وقدورد بمعنى هذا لأثر آثاراً خرى . وفي المحاكم لآن ضرب عن المشاررة (٢) روي البيهتي عن ابن سيرين انه قال: إن كان عمر بن الخطاب ليمتشير في الأمرحتي إن كان ايستشير المرأة فريما أبصر في قولماالشيء يستحسنه فيأخذ به . » وفي هذا الأثر من الفقه تكريم النساء ومشاركتهن للرجال في الرأي حتى في الأمور العامة وهذا مما يرفع نفوسهن التي كانت قبل الأسلام م ضومة . وما روى عنه من أنه قال : خالفوا النساء فان في خلافهن البركة فمعناه لاتتبعوا أهواءهن على ان سنده ضيف

. . . . .

1 39 4

इंदी ।

كتاب عمر في القضاء (٣) روي الدار قطني و البيه قي و ابن عساكر عن أبي العوام البصري قال كتب عمر الى أبي موسى الاشعري: «أما بعد فان القضاء فريضة محكمة و منة متبعة فافهم اذ أدلي اليك (١) فانه لا ينفع تكلم

<sup>(</sup>١) أدلي اليك أي تخوصم اليك وقال ابن القيم أي ماتوصل به اليك من الكلام

د ن ع

از خ

محق لانفاذ له.آس (٢) بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لايطمع شريف في حيفك ولا يأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعى والممين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين الاصلحاً أحل حراماً أوحرم حلالاً ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينهي اليه فان بينه (٣) أعطيته بحقه وان أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فان ذلك أبلغ في المذر وأجلى للممي (١) ولا عنعك قضاء قضبت فيه (٥) اليوم فراجعت فيه رأبك (١) وهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق (٧) فان الحق قديم لا يبطله (١) شيُّ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل (٩) والمسلمون عدول بعضهم على بهض (١٠٠) الا مجرباً عليه شهادة زوراومجلودا في حد أوظنينا في ولآءأو قرابة (١١) فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود الا بالبيذات والأيمان. ثم الفهم الفهم فيما أدلي اليك مما ورد عليك (١١٠) مما ليس في قرآن ولا سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الامثال (١٠) ثم أعمد فيما ترى الى أحبها الى الله وأشبها بالحق . وإياك والنضب والقاق الذي تحكم به بين الخصوم . وفي نسخة كنز العمال ( اذا أدّي اليك)ولعالما تحريف (٢) في نسخة كنز العمال (و آس) والمعنى سأو بينهم (٣) في نسخة كنز العمال الموقعين وهي تحريف كما حرف فيـــه لفظ للعمى فكـتب ( للعلماء ) (٥) في الكنز ( قضيته ) (٦) في الكنز ( لرأيك ) (٧) في الكنز ( ان تراجع الحق ) (٨) في الكَنْرُ ( لايبطل الحق ) ( ٩ ) الجملة في الكنز بدون عطف (١٠) في الكنز زيادة ( في الشهادة ) ( ١١ ) المستثنيات في نسخةالكنز مرفوعة والظنين المهم في شهارته

للقرابة أو الولاء (١٢) في الكنز( أدياليك ) (١٣) في الكنززيادةالفظ(والاشباه)

وليس المرادانه يقيس على كلام غيرهوانما منزان القياس ماذكره بعد

والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصوم (شك أبوعبيد) فان القضآ، في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر (۱۱) فمن خلصت نيته (۱۱) في الحق ولو على نفسه كراه الله ما بينه و بين الناس ومن تزين لهم بما ليس في نفسه شانه الله (۱۱) فان الله تعالى لا يقبل من العباد الا من كان خالصاً فما ظنك بثواب عند الله (۱۷) في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله ه (۱۸)

j~ 5

اللهِ بال

د درکا

المرابا

. المساول ر

فيح

وسترت

----

غرق ،

او بـ وعشر

قال ابن القيم بعدما أورد هذا الكتاب في اعلام الموقعين: «وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحيكم والشهادة والحاكم والمنتى أحوج شي اليه والى تأمله والتفقه فيه » ثم شرحه شرحاً مطولاً وقد اعتمدنا في نصه هنا على ندخة إعلام الموقعين لاننا رأيناها أصح وذكرنا ما وجدناه من الاختدلاف بينها وبين نسخة «كنز العال » في الهاه ش وايس فيه شي جوهري .

## القسم العمومى

### ﴿ آثار محمد علي في مصر ﴾

لغط الناس هـذه الايام في محمد على وماله من الآثار في مصر وأهامها وأكثرت الجرائدمن الخوض في ذلك والله أعلم ماذا بعث المادح على الاطراء، وماذا حمل القادح على الهجاء، غير انه لم يبحث باحث في حالة مصر التي وجدها عليها محمد على وماكانت تصير بالبلاد اليه لوبقيت

<sup>(</sup>١٤) في الكنز( وبحسن لهالذخر)(١٥)في الكنز( نفسه)(١٦) ــقط لفظ الحبلالة من نسخة الكنز(١٧)في الكنز(والسلام)

ومانشأ عن محوها واستبدال غيرها بها على يدمحمد على اذكر الآن شيئاً في ذلك ينتفع به من عساه ينتفع ، ويندفع به من الوهم ما ربما يندفع ،

j ar 2 j.

الراف ا

المهنت

3/6

إغرل

ن ارقی

21

ر بر این ۵

1. 3:

(4)

. (;

jo.

كانت حكومة البلاد المصرية قبل دخول الجيش الفرنساوي فيهامن أنواع الحكومات التي كانت تسمى في اصطلاح الغربيين حكومات الاشراف وتسمى في عرف المصريين حكومات الالتزام وتعرف عند الخاصة بحكومات الأقطاع . وأساس هـ ذا النوع من الحكومة تقسيم البلاد بين جماعة من الامراء علك كل أمير منهم قسما يتعرف فيأرضه وقوى ساكنيها وأبدانهم وأموالهم كما يريد فهو حاكمهم السياسي والاداري والقضائي و-يدهم المالك لرقابه . ومن طبيعة هـذا النوع من الحكومة أن تمو فيه الأثرة وتغلظ فيه أصول الاستبداد وفروعه وتنزع نفس كل أمير الى توسيع دائرةملكه بالاستيلا، على مافي يد جاره من الامراء . فكان من مقتضى الطبيعة ال كل أمير لا ينفك عن التدبير والتفكر فيماتعظم فيه شوكته ، وما يدفع به عن حوزته، وان يكون الجيم دائمًا في استمداد إما للوثوب وإما للدفاع . وأبكن الامراء في مجموعهم كانوا يقاومون سلطة الملوك فيضطر الملك لاستمالتهم ومحاباة بعضهم للاستعانة به على البعض الآخر فضعف بذلك استبداد الملوك فيهم

طجة الامراء الى المال كانت تدوقهم الى ظلم رعاياهم وكانت شدة الظلم تمدل برعاياهم الى خدلانهم عند هجوم العدو عليهم وظهر ذلك في خصوماتهم المرة بعد المرة فاضطر الامراء أن يخففوا من ظلمهم وان يتخذوا لهم من الاهاين أنصاراً يضبطونهم عند قيام الحرب بينهم وبين خصومهم وأحسر الاهلون بحاجة الامراء اليهم فزادوا في الدالة على خصومهم وأحسر الاهلون بحاجة الامراء اليهم فزادوا في الدالة على

الامراء واضطروهم ألى قبول مطالبهم فعظمت قوة الارادة عند أوائك الذين كانوا عبيداً بمقنضى الحكومة وانتهى بهم الأمران قيدواالامراء واللوك معاً ولم يكن ذلك في يوم أو عام ولكنه كان في عدة قرون كما هو معروف عندأهل المعرفة

کرہ:۔

و کی د

ا راند

11,21

. . . .

نع كانت الحكومة في مصر على نوع تخالف به جميع الحكومات المشرقية وكانت البلاد متوزعة بين عدة أمراء كل منهم يستغل قسا مها ويتصرف فيه كما يهوى وكان كل يطلب من التوة ما سمح له عد يده الى ما في يد الآخر أو يدفع به صواته فالخصام كان دأبهم والحرب كانت أهم عملهم . لذلك كان كل منهم يستكثر من الماليك ما استطاع ليُعدّ منهم جنده واكن كانت تُعوزُه مؤنتهم اذ كثروا فاضطروا الى اتخاذ اعوان من أهالي البـ الاد فوجدوا من العرب أحزاباً كما وجدوا منهم خصوماً . ثم رجعوا الى سكان القرى فوجدوا فيهم مايحتاجون اليه فاتخذوا بيوتأمنها أنصارا لهم عند الحاجة وعرف هؤلاء طجة الامراء اليهم فارتفعوا في أعينهم وصار لهم من الامر مثل مالهم أو ما قرب من ذلك الهذاكنت ترى في البلاد المصرية بيوتاً كبيرة لها رؤسا، يعظم نفوذه ويعلو جاهم ذلك كان يقضي على كل أمير من أولئك الامراء أن يصرف زمنه في التدبير: واستجلاب النصير ، وإعداد مايستطيع من قوة لحفظ مافي يده والتمكن من إخضاع غييره ، أنصاره من الأهالي كانوا يجارونه في ذلك خوفًا من تمدي أعوان خصمه عليهم فوقعت القسمة بين الأهالي ولا تزال أساء الأقسام معروفة الى اليوم - سعد وحرام . هذا يحدث بطبعه في النفوس شَمَمًا وفي العزائم قوة ويكسب القوى البدنية والمعنوية حياة حقيقية مها احتقرت نوعها . فكانت العناصر جيمها في است. دادلأن يكون منها جسم حيّ واحد يحفظ كونه ويعرّف العالم بمكانته

in a

ر المعم

6 giga

ļ, , c.

120

May.

333

13.

133

201

جاء الجيش الفرنساوي والبلاد في هذه الحالة . دخل البلاد بسهولة لم يكن ينظرها ، احتل عاصمتها واسنقر له السلطان فيها ، لم تكن الا أيام ولائل ، حتى ظهر فيه القلق وعظمت حوله القلاقل ، أخذت القوى الحيوية الكامنة في البلاد تظهر فكثرت الذين ولم تنقطع الحروب والمناوشات ولم يهدأ لرؤساء العساكر بال ، يدلك على ذلك شكوى نابليون نف ـ ه في نقاريره الى كان يرسلها الى حكومة الجمهورية من اصطياد العربان لعساكره من كل طريق ، وسلبهم أرواحهم بكل سببل ، واضطر نابليون أن يسير في حكومة البلاد بمشورة أهلها وانتخب من أعانها من يشركه في الرأي في حكومة البلاد بمشورة أهلها وانتخب من أعانها من يشركه في الرأي لتدبيرها طوعاً لحكم العابيعة التي وجدها

قتل بعض رؤساء الجيش وأضطربتُ عليه البلاد وجاء الجيش العثماني وعاونه الجيش الانكليزي وخرجت عساكر الفرنساويين من مصر ولا أطيل الكلام فقد ظهر محمد علي بالوسائل التي هيأها له انقدر

ما الذي كانت تلفظره البـ الاد من نوع حكومتها ؟ كانت تلفظر ان يشهرق نور مدنية يضي لرؤساء الاحزاب طرقهم في سيرهم البلوغ آمالهم وقد كان ذلك يكون لو أمههم الزمان حتى يعرف كل منهم ما بلغ به غيره الغاية التي كان يقصدها في بلاد غير بلاده وما كان بينهم وبين ذلك الا أن يخلطوا بأهل البلاد الغربية ويرتفع الحجاب الذي أسد له الجهل دونهم أو كانت تلفظر ان يأتي أمير عالم بصير فيضم تلك المناصر المية بعضهاالى بعض ويؤلف منها أمة تحكمها حكومة منها ويأخذ في تقوية مصباح

العلم بينها حتى ترتق بحكم التدريج الطبيعي وتبلغ ما أعدته لهاتلك الحياة الأولى ما الذي صنع محمد على ؟ لم يستطع ان يحيى ولكن استطاع أن يميت. كان معظم قوة الجيش معه وكان صاحب حيلة بمقتضى الفطرة فأخذ يستمين بالجيش وبمن يستميله من الاحزاب على إعدام كل رأس من خصومه ثم يمود بقوة الجيش و بحزب آخر على من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه وهكذا حتى اذا سحتت الأحزابالقويةوجة عنايته الى رؤساء البوت الرفيمة فلم يدع منها رأساً يستتر فيه ضمير (أنا) واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلا لجمع السلاح من الأهلين وتكور ذلك منه مراراً حتى فسد بأس الاهالي وزالت ملكة الشجاعة منهم وأجوز على البحرين على البلادمن حياة في أنفس بهض أفرادها فلم يبق في البلاد رأساً يمرف نفسه حتى خلعه من بدنه أو نفادمع بقية بلده الى السودان فهلك فيه أُخذ يرفع الاسافل ويعليهم في البلاد والقرى كأنه كان يحنَّ اشبه فيه ورثه عن أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد اللئام ولم يبق في البلاد الا آلات له يستعملها في جباية الاموال وجمع العساكر بايّة طريقة وعلى أي وجــه فمحق بذلك جميم عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزيمــة واستقلال نفس ليصير البلاد المصرية جميعها أقطاعاً واحداً له ولأولاده على أثر اقطاعات كثيرة كانت لامراء عدة

ماذا صنع بعد ذلك؟ اشرأبت نفسه لأن يكون ملكا غير تابع للسلطان المثماني فجعل من العدة لذلكأن يستعين بالأجانب من الأوربيين فأوسع لهم في المجاملة وزاد لهم في الامتياز خارجاً عن حدود المعاهدات المنعقدة بينهم وبين الدولة العثمانية حتى صار كل صعلوك منهم لا يملك ; - !\ ; - !\

> ا اول ا

ا ارس ب-ارس

> المراث ا

ه <sub>در</sub> انځ سر

L. I A

14/1

4.5

a 21 . .

مث ا

. سعونا

ارزاره

j.>.

قوت يومه ملكامن الملوك في بلادنا يفعل مايشاء ولا يُسناً ل عما يفعل وصغرت نفوس الأهالي بين أيدي الاجانب بقوة الحاكم وتمتع الأجنبي بحقوق الوطني التي حرم منها وانقاب الوطني غريباً في داره، غير مطمئن في قراره ، فاجتمع على سكان البلاد المصرية ذلان – ذل ضربته الحكومة الاستبدادية المطلقة وذل سامهم الأجنبي إياه ليصل الى مايريده منهم غير واقف عند حد أو مردود الى شريعة

قالوا: انه اطلع نجم العلم في سما، البلاد · نعم عني بالطب لاجل الجيش والكشف على المجني عليهم في بعض الاحيان عند ما يراد ايقاع الحيش والكشف على المجني عليهم في بعض الاحيان عند ما النيل بعض التدبير ، الظلم بمتمم • وبالهندسة لأجل الريّ حتى يدبر مياه النيل بعض التدبير ، ليستفل أقطاعه الكبير ،

هل تفكر يوماً في إصلاح اللغة عربية أو تركية أو أرزؤدية ؟ هل تفكر في بناء التربية على قاعدة من الدين أو الأدب؟ هل خطر في باله أن يجعل للاهالي رأيا في الحكومة في عاصمة البلاد أو أمهات الاقاليم؟ هل توجهت نفسه لوضع حكومة قانونية منظمة يقام بها الشرع ويستقر العدل ؟ لم يكن شي من ذلك بل كان رجال الحكرمة إما من الارنؤد أو الجراكسة أو الأرمن المورلية أو ما أشبه هذه الاوشاب وهم الذين يسميهم بمض الأحداث من أنصاره اليوم دخلا، وكانوا يحكمون بما يهوون لا يرجمون الى شريعة ولا قانون وإنما يبتغون مرضاة الامير، صاحب الافطاع الكبير

أين البيوت المصرية التي أقيمت في عهده على قواعد النربية الحسنة، أين البيوت المصرية التي كانت لهاالقدم السابقة في ادارة حكومة وأوسياستهاأو سياسة جندهامع كثرة ما كان في مصر من البيوت الرفيعة المهاد ، الثابتة الاوتاد، أرسل جاعة من طلاب العلم الى اورباليتعلموا فيها . فهل أطلق لهم الحرية أن يثوا في البلاد ما استفادوا ؟ كلا ولكنه استعملهم آلات تصنع له ما بربد ، وايس لها ارادة فيا تصنع . وجد بعض الأطباء الممتازين وهم قليل ، ووجد بعض المهندسين الماهين وليسوا بكثير ، والسبب في ذلك ان محمد علي ومن معه لم يكن فيهم طبيب الماهين وليسوا بكثير ، والسبب في ذلك ان محمد علي ومن معه لم يكن فيهم طبيب المهندس فاحتاجوا الى بعض المصر ببن ولم يكن أحد من الأعوان مسلطاً على المهندس عند رسم ما يلزم له من الأعمال ولا على الطبيب عند تركيب أجزاء العلاج فظهر أثر استقلال الارادة في الصناعة عند أوائك النفر القليل من النابغين ، وكان فظهر أثر استقلال الارادة في الصناعة عند أوائك النفر القليل من النابغين ، وكان فلهم ذلك ممالا في عاقبته على المستبدين

هل كانتله مدرسة لتمليم الفنون الحربية؟ أين هي وأين الذين نبغوامن طلابها؟ فان وجدأحدنا بغ فهل هو من المصريين؟ عدوا ان شئتم أحياء أو أمواتا

وجد كثير من الكتب المترجمة في فنون شى من التاريخ والفلسفة والأدب ولكن هذه الكتب أودعت في المخازن من يوم طبعت وغلقت عليها الأبواب الى أواخر عهد اسماعيل باشا فأرادت الحكومة تفريغ المخازن منها، وتخفيف ثقلها عنها، فنثرتها بين الناس فتناول منها من تناول وهذا يدانا على انها ترجمت برغبة بعض الرؤساء من الاوربيين الذين أرادوا نشر آدابهم في البلاد لكنهم لم ينجحوا لأن حكومة محمد على لم تُوجِد في البلاد قراء ولا منتفعين بتلك الكتب والفنون

كانوا يتخطفون تلامذة المدارس من الطرق وافناء القرى (الأفناء الناس المجهولون) كما يتخطفون عساكر الحيش فهل هذا مما يحبب القوم في العمل ويرغبهم في ارسال أولادهم الى المدارس؟ لا بل كان يخوفهم من المدرسة كما كان يخيفهم من الحيش حمل الأهالي على الزراعة ولكن ليأخذ الفلات ولذلك كانوا يهربون من ملك الأطيان كما يهرب غيرهم من الهواء الاصفر ، والموت الأحمر ، وقوانين الحكومة

لذلك المهد تشهد بذلك يقولون أنه أنشأ المعامل والمصانع ؟ ولكن هـل حبّب الى المصريين العـمل

ا اندار ا

.

. ) , 4

.2> \_

ا شرقار مرادی ا

الله الله

....

. ...

والصنعة حتى يستبقوا تلك المعامل من أنفسهم ؟ وهل أوجد أسائدة يحفظون علوم الصنعة وينشرونها في البلاد ؟ أين هم ؟ ومن كانوا ؟ وأين آثارهم ؟ لا بل بغّض الى المصريبين العمل والصنعة بتسخيرهم في العمل والاستبداد بثمرته فكانو يتربصون يوما لايعاقبُون فيه على هجر المعمل والمصنع لينصرفوا عنه ساخطين عليه ، لاعنين الساعة التي جاءت بهم اليه ،

104.

4.2. ...

: '~ .

: 13

ماني حو

3,27

, j.

112

يقولونانه أنشأ جيشاً كبيراً فتح به الممائك ودوخ به الملوك، وأنشأ الا أسطولاً ضخما ثقل به ظهور البحار، وتفتخر به مصر على سار الامصار، فهل علم المصريين حد التحديد وأنشأ فيم الرغبة في الفتح والغلب وحبّ اليم الحدمة في الجندية وعلمهم الافتحار بها؟ لا بل عامّهم الهروب منها وعلم آباء الشبان وأمهاتهم أن يوحوا عليم معتقد بناتهم يساقون الى الموت بعدان كانواينتظمون في أحزاب الأمراء وبحاربون عليم معتقد بن الهم يساقون الى الموت بعدان كانواينتظمون في الجندية على عهد محرّر مصر لا يبرح منها الا بالموت على المسلول وكان من ينتظم في الجندية على عهد محرّر مصر لا يحرح منها الا بالموت على شعر مصري بعظمة أسطوله أو بقوة حيشه، وهل خطر ببال أحد منهم أن يضيف ذلك اليه بأن يقول هذا حيشي وأسطولي أو حيش بلدي أوأسطوله ؟ كلا لم يكن شيء من ذلك فقد كان المصري يعد ذلك الحيش وتالك القوة عيم مصر أو في غير مصر المناه فهي قوة خصمه ، كذلك كان يعدها كل عنماني في مصر أو في غير مصر المناه المن

ظهر الأثر العظيم عند ما جاء الانكليز لاخاد ثورة عرابي • دخـل الانكليز مصر بأسهل ما يدخل بهدا ور على قوم ثم استقروا ولم توجد في البلاد نخوة في رأس تثبت لهم أن في البــلاد من يحامي عن استقلالها وهو ضد ما رأيناه عنــد دخول الفر نساوي بن الى مصر وبهذ رأينا الفرق بين الحياة الاولى والموت الاخير وجهله الاحداث فهم يسألون أنفسهم عنه ولا يهتدون اليه

لايستحيى بعض الأحداث من ان يقول ان محمد على جعل من جدران سلطانه بنية من الدين · أي دين كان دعامة لسلطان محمد على ؟ دين التحصيل . دين الكرباج ·

دين من لادين له الا ما يهوا ، ويريد ، والا فليقل لنا أحد من الناس أي عمل من أعماله ظهرت فيه رائحة للدين الاسلامي الجليل ؟ لايذكرون الا مسألة الوهابية غلوا في وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيها كانت على الدين لا المدين ، نع ان الوهابية غلوا في بعض المسائل غلوا أنكره عليهم سائر المسلمين وماكان محمد علي يفهم هذا ولا سفك دما هم لارجاعهم الى الاعتدال وانماكان ممسألة سياسية محضة تبعها جراء تمحمد علي على سلطانه العثماني وكان معه ماكان مما هو معروف

نع أخذ ماكان للمساجد من الرزق وأبدلها بدي من النقد يسمى فائض رزئامة لايساوي جزأمن الالف من ايرادها . وأخذ من أوقاف الجامع الازهم مالو بقي له اليوم لكانت غلته لاتقل عن نصف مليون جنيه في السنة وقرر له بدل ذلك ما يساوي نحو أربعة آلاف جنيه في السنة

وقصارى أمره في الدين انه كان يستميل بعض العلماء بالخلع أو احــ لاسهم على الموائد لينفي من يريد منهم اذا اقتضت الحــال ذلك وأفاضل العلماء كانوا عليــه في سخط ماتوا علمه

ولا أظن أن أحداً يرتاب بعد عرض تاريخ محمد علي على بصيرته ان هذا الرجل كان تاجراً زارعاً وجنديا باسلاً ومستبدا ماهراً لكنه كان لمصر قاهراً ، ولحيامها الحقيقية معدما،وكل ما نراه الآن فيها مما يسمى حياة فهو من أثر غيره متمنا الله بخيره وحمانا من شره والسلام

( بقية الاجتماع الثالث لجمعية أم القرى )

( المنعقد في مكة المكرمة في ١٨ ذي القعدة سنة ١٣١٦ )

أجاب (السعيد الانكليزي) ان المسامين من حيث مجموعهم أغنياء لا يعوزهم المال اللازم للتدوج في العلوم حتي للسياحات البحرية والقطبية . لان قريضة الزكاة على مالكي النصاب والكفارات المالية جاعلة لفقراء الامة وبعض الشؤن العمومية نصيباً غير قليل في مال الاغنياء بحيث اذا عاش المسامون مسامين حقيقة أمنو الفقر

وعاشوا عيشة الاشترك العمومي المنتظم التي يتمنى ما هو من نوعها اغاب العالم المتمدن الافرنجي الذين لم يهتدوا بعد اطريقة نياها مع انه تسعى ورآء ذلك منهم جمعات وعصبيات مكونة من ملابين باسم (كومون وفنيان ونيهاست وسوسيالست) كلها تطلب التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشية ذلك التساوي والتقارب المقررين في الاسلامية ديناً بوسيلة انواع الزكاة والكفارات ولكن تعطيل ايتاءالزكاة والفاء الكفارات سبب بعض الفتور المبحوث فيه كما سبب اهمال الزكاة فقد الثمرات العظيمة من معرفة المسلم ميزانية ثروته سنويا فيوفق نفقاته على نسبة ثروته ودخله ولا شك ان الواحد من الاربعين بني ان ببذل لاجلهذه الثمرة وحدها والشهربعة الاسلامية هي أول شريعة ساقت الناس والحكومات لاحول الميزانية المؤسس عليه في الاقتصاد المالي الافرادي والسياسي

. . . . .

ا الله و المحمد ال

2000

....

. . . . .

ويخيل الي أن سبب هـ ذا العتور الذي أخل حتى بالدين هو فقد الاجتماعات والمفاوضات وذلك ان المسلمين في القرون الاخيرة قد نسوا بالكلية حكمة تشريع الجماعة والجمعة وجمعية الحج وترك خطباؤهم ووعاظهم خوفاً من الامرآء التعرض المشئون العامة كما ان علماءهم صاروايسترون جبنهم بجعلهم التحدث في الأ ، ور العامة والحوض فيها ، ن الفضول والاشتغال بما لا يعني وعدهم أسان ذلك في الجوامع من اللغو الذي لا مجوز ور بما اعتبروه من الغيبة او التجسس أو السعي بالفساد فسرى ذلك الى افراد الامة وصاركل شخص لا يهم الا بخويصة نفسه وحفظ حياته في يومه كانه خلق امة وحده وسيموت غداً وهكذا صار المسلم جاهلاً ان له حقوقاً على الجامعة البشرية وان لهما عايه مثانها ذاهلا عن أنه مدني بالطبع لا يعيش الا بالاشتراك ناسياً او هاجراً أوام الكتاب والسنة له بذلك ( مرحى )

ثم بتوالى القرون والبطون على هذه الحال تأصل في الامة فقد الاحساس الى درجة انه لو خربت هذه الكمبة والعياذ بالله تعالى لما تقطبت الحباء أكثر من لحظة ولا اقرل لمازاد تلاطم الناس على سبعة أيام كما ورد في الاثر لان المراد باؤلئك الناس اهل ذاك الزمان

واذا دققنا النظر في حالة الايم الحية المماصرة وهي ايس عندها ماعندنا من الوسائل الشريفة للاجتماع والمفاوضات نجدهم قد احتالوا اللاجتماعات ولاسترعاءالسمع وتوجيه النظر بوسائل شتى •

(١) منها تخصيصهم يوماً في الاسبوع للبطالة والنفرغ من الاشغ ل الحاصة التحصل بين الناس الاجتماعات وتنعقد الندوات فيتباثُّون ولتناجون

(٢) ومنها تخصيصهم أياماً يتفرغون فيها للمذاكرة في مهمات الاعمال لاعاظم رجالهم الماضين تشويقاً للتمثل بهم

(٣) ومنها إعدادهم في مدنهم ساحات ومنتديات تسهيلاً للاجتماع والمذاكرات والقاء الخطب وأبداء التظاهرات

1,>

-- . . . š-

٠, ۵,

(٤) ومنها ايجادهم المنتزهات الزاهية العمومية واجسراء الاحتفالات الرسمية والمهرجانات بقصد السوق اللاجتماعات .

(٥) ومنها اليجادهم محلات التشخيص المعروف (بالكوميديا) و (التياترو) بقصد اراءة العبر واسترعاء السمع للحكم والوقائع ولو ضمن أنواع من الحلاعة اتخذت شباكاً لمقاصد الجمع والاسماع ويعتبرون ان نفعها اكبر من ضرر الخلاعة

(٦) ومنها اعتاؤهم غاية الاعتناء بتعميم معرفة تواريخهم الماية المفصلة المدمجه بالملل والاسباب تمكيناً لحب الحنسية .

(٧) ومنها حرصهم على حفظ العاد يّات المنبهة وادخار الآثار القديمة المنوهة واقتناء النفائس المشعرة بالمفاخر •

(٨) ومنها اقامتهم النصب المفكرة بما نصبت له من مهمات الوقائع القديمة .

(٩) ومنها نشرهم في الجرائد اليومية كل الوقائع والمطالمات الفكرية •

[(١٠) ومنها بثهم في الاغاني والنشائد الحكم والحاسات الى غير ذلك من الوسائل التي تنشئ في القوم نشأة حياة اجتماعية وتولد في الرؤس حميةً وحماسةً وفي النفوس سمواً ونشاطاً •

أما المسلمون فانهم كما سبق بيانه أهملوا استعمال تلك الوسائل الشريفة المؤسسة عندهم الشورى والمفاوضات والتناصح والتداعي اعني بذلك الجماعة والجمعة وجمعية الحج حتى كأن الشارع لم يقصد منها غير اداء الفريضة فقط بصورة تعبدية بسيطة والحال أن حكمة الشارع ابلغ من ذلك وعندي ان هذا أعظم اسباب الفتور (مرحى) والحال أن حكمة الشارع ابلغ من ذلك وعندي ان هذا أعظم اسباب الفتور (مرحى) للنار)

فاحابه (الامام الصيني) ان هذا أشبه بالعوارض منه بالاسباب فهو أليق بان يكون دواء للداء ونحن مهتمون ابتداء بمعرفة سبب الفتور •

1 .:

, har in

., 0,

- Jagor - J - J

1 ...

ر طرین مراجع

بيدفعر

2 ....

2137

Sant 1"

ثم قال أني أرى أن السبب الاكبر للفتور هو تكبر الامراء وميلهم للعلماء المتملقين النافقين الذين يتصاغى ون لديهم و سندللون لهم ويحر فون أحكام الدين ليو فقو أينها و دين أهو الهم فاذا يرجى من علماء يشترون بدينهم دنياهم ويقبلون يد الامير لقبل العامة أيديهم ويحقرون أنفسهم للعظماء أيتعاظموا على ألوف من الضعفاء أكبر همهم التحاسد والتباغض والتخاذل والنفاضل لا يحسنون أمراً من الامور حتى الخصومة فتراهم والتباغض والتخاذل والنفاضل لا يحسنون أمراً من الامور حتى الخصومة فتراهم لايراغمون الابتكفير بعضهم بمضاً عند الامراء والعامة والعلم والعرب والعلم والعرب والعلم والعرب وال

وهذا داء عياء صعب المداواة جداً لان كبر الامراء يمنعهم من الميل الى العلماء العاماين الذين فيهم نوع غاظة لا بدّمنها و نعما هي من ية لولاها لفقد الدين بالكلية. (مرحى) فلا شك ان أفضل الجهاد في الله في هذا الزمان الحط من قدر العلماء المنافة بن عند العامة وتحويل وجهتهم لاحترام العلماء العاماين حتى اذا رأى الامراء القياد الناس لهؤلاء اقبلوا هم أيضاً عليهم رغم أنوفهم واذعنوا لهم طوعاً أو كرهاً على انه الناس لهؤلاء اقبلوا هم أيضاً عليهم رغم أنوفهم واذعنوا اللهماء اللينة اتثقيت عقول العلماء يجب على حكماء الامة المجاهل فقط ولا يفيد عقلا ولا كياسة فيلزم تعليمهم وتعريفهم العاماين لان العلم وافع للجهل فقط ولا يفيد عقلا ولا كياسة فيلزم تعليمهم وتعريفهم ولا تفقد أية بلدة كانت رجالا حكماء نبلاء يمتازون طبعاً على العامة لهم نوع من الولاء حتى على العلماء ه

وهؤلاء الذين نسمهم عندنا بالحكماء هم الذين يطاق عليهم في الاسلامية الم أهل الحل والعقد الذين لا تنعقد (الامامة) شرعاً الا بيعتهم وهم خواص الطبقة العايا في الامة الذين أمر الله عن شأنه نبيه بمشاورتهم في الامر الذين لهم شرعاً حق الاحتساب والسيطرة على الامام والعمال لاتهم رؤساء الامة ووكلاء العامة والقائمون في الحكومة الاسلامية مقام مجالس النواب والاشراف في الحكومات المقيدة ومقام الأسرة الملوكة التي لها حق السيطرة على الملوك في الحكومات المطلقة كالصين وروسية ومقام شيوخ الانخاذ في أزاء امراء العشائر العربية اولئك الامراء الذين ليس لهم من الامر غير تنفيذ ما يبرمه الشيوخ "

واذا دققنا النظر في أدوار الحكومات الاسلامية من عهد الرسالة الى الآنُجِد

ترقيها وانحطاطها تابعـين لقوة أو ضعف احتساب أهل الحل والعقد واشتراكهـم في تدبير شؤن الامة •

واذا رجعنا البصر الى التاريخ الاســـلامي نجد ان النبي عليه السلام كان أطوع المخلوقات للشورى امتثالا لامر ربه في قوله تعالى ( وشاورهم في الامر ) حــــــقانه نرك الحلافة لمجرد رأى الامة •

ثم كان أول الخلفاء رضي الله عنه أسبه الناس به حتى انه أخـذ رأى سراة الصحابه فيمن استخلف. ثم إن الخليفة الثاني اتبع أر الاول وان استأثر في ترتيب الشورى فيمن يخلفه ثم لما اجتهد الخليفة الثالث في مخالفة رؤساء الصحابة في بعض المهمات لم يستقم له الامر وظهرت الفتن كما هو معلوم ثم إن معاوية رحمه الله كان قليل الاستقلال بالرأي فحسنت أيامه عما كان قبلها وهكذا كانت دولة الاموبين تحت سيطرة أهل بالرأي فحسنت أيامه عما كان قبلها وهكذا كانت دولة الاموبين تحت سيطرة أهل الحل والعقد لاسيامن سراة في أمية فانتظمت على عهدهم الاحوال كما كان ذلك كذلك على عهد صدر العباسيين حيث كانوا مذعنين لسيطرة رؤساء في هاشم ثم لما أستبدوا في الرأي والتدبير فخالفوا أمر الله واتباع طريقة رسول الله سأت الحال حتى فقد والللك و

وهكذا عند التدقيق في كل فرع من الدول الاسلامية الماضية والحاضرة بل في ترجمة كل فرد من الملوك والامرا، بل في حال كل ذي عائلة أو كل انسان فرد نجد الصلاح والفساد دائرين مع سنة الاستشارة أو الاستقلال في الرأي •

فاذا تقرر هذا عامنا أن سبب الفتور العام المبحوث فيه هو استحكام الاستبداد في الامراء عُتُوَّا وتكبراً وترك أهل الحل والعقد الاحتساب جهلا وجبانة وهذا عند بهض الاقوام المسلمين وأما الاكثر فقد امسوا لاعلماء هداة ولا سراة اباة بل هم فوضى في الدين والدنيا ولا بدع فيمن يكونون على مثل هذه الحال أن لا يرجى لهم دواء الا بعناية بعض الحكماء الذين ينجبون من أية طبقة كانت من الامة وقد قضت سنة الله في خلقه أن لا تخلو أمة من الحكماء

فأجاب (العالم النجدى) ان شؤن السياسة في الصين تختلف كثيراً عنها في غيرها وليس في الصين ملوك كثيرة وأمراء حبابرة كما عند غيرهم فالحكماء في الصين آمنون ومن جهة أخرى لم يزل الاسلام في الصين حنيفاً خنيفاً لم يفسده النفنن والتشديد ومع ذلك نرى الفتور شاملهم أيضاً ونحن الآن نبحت عن السبب العام لهذا الداء وليس كل السبب أحوال الامراء والعاماء ه

# ١٨٨ ثمة الاجماع ٣ جمعية ام القرى \_ الداء او الفتور العام

ثم قال اني أجزم ولا أقول أظن أو إخال ان سبب الفتور الطارئ الملازم لجامعة هذا الدين هو هذا الدين الحاضر ذانه ولا برهان أعظم من الملازمة وماجاء الحفاء الآ من شدة الوضوح فهل بقي من شك بعد هده الامجاث التي سبقت في الحفاء الآ من النظر الى ماندن به جمعيتنا ولا سيا ماينه المحقق المدني في ان الدين الموجود الآن بالنظر الى ماندن به لابانظر الى مانقره و باعتبار مانفعله لا باعتبار مانقوله ايس هو الدين الذي تدير به أسلافنا منين من السنين على العالمين كلا بل طرأت على الدين طوارئ تغيير غيرت نظامه السلافنا منين من السنين على العالمين كلا بل طرأت على الدين طوارئ تغيير غيرت نظامه المدن المناه المدن المناه المدن المد

يارح

1 to 1 -

on me

. ...

44

ii.

ti acid

i 7. . .

...>:

وذلك ان الحلف تركوا أشياء من أحكامه كاعداد الفوة بالعلم والمال والجهاد في الدين والامر بالمعروف وازالة المنكر واقامة الحدود وأيناء الزكاة وغير ذلك مما أوضحه الاخوان الكرام • وزاد فيه المتأخرون بدعاً وتقايدات وخرافات ليست منه كشيوع عبادة القبور والتسايم لمدعى علم الغيب والتصرف في المقدور •

وهذه الطوارئ من تغبيرات أو متروكات أو من بدات أكثرها يتعلق باصول الدين وبعضها باصل الاصول أعنى التوحيد وكفى بان يكون ذلك سبباً للفتور وقد قال الله تعالى ( ان الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) — مرحى

واقائل ان يقول اذا سلمنا ان الدين تغير عما كان عايه فما تأثير ذلك في الفتور العام الذي هو من شأن الحياة الدنيا وها نحن أولاء نجد اكثر الامم الحية التي نغبطها قدطراً على دينها التغيير والتبديل في الاصول والفروع ولم يؤثر ذلك فيها الفتور بل زعم كثير من حكماء تلك الامم أنهم ما اخذوا في الترقي الا بعد عن هم شؤن الدين عن شؤن الحياة و جعابهم الدين امراً يتعلق بالنفس ولا علاقة له بشؤون الحياة الحاريه على نوامس الطبعة

فالجواب على ذلك أنه كما يطااب كل انسان بان يكون صاحب ناموس اى متبعاً على وجه الاطراد في اخلاقه واعماله قانوناً ما موافقاً ولوفى الاصول فقط لقانون الهيئة الاجتماعية التي هو منها والافيكون لاناموس له منفوراً منه مضطهداً فكذلك كل قوم مكافون بان يكون لهم ناموس عام بينهم ملائم في الجملة لقوانين الامم التي لها معهم علاقات جوارية او تجاريه او مناسبات سياسية والا فيكونون قوماً متوحشين لاخلاق لهم ولا نظام منفوراً منهم مضطهدين •

وذلك أن الناموس الطبيعي في البشر هو ناموس وحشي لاخير فيه لان مبانيه هي تنازع البقاء وحفظ النوع والتراحم على الاسهل والاعتماد على القوة وطاب الغايت

وحب الرئاسة وحرص الادخار ومجاراة الظروف وعدم الثبات على حال الى غير ذلك وكلها قواعد شر ومجالب ضرّ لايلطفها غير ناموس شريف واحد مودوع فى فطرة الانسان وهو اذعانه الفكري للقوة الغالبة اى معرفته الله بالالهام الفطري الذى هو الهام النفس رشدها وفألهمها فجورها وتقواها » (مرحى)،

ولاريب في ان لهذه الفطرة الدينية في الانسان علاقة عظمى في شؤن حياته لانها أفوى وأنضل وازع يعدل سائر نواميسه المضرة ويخفف مرارة الحياة التي لا يسلم مهاابن انثى وذلك بما يؤمله المؤمن من المجازاة والمكافأة والانتقام منه وله (مرحى)

وعند تدقيق النظر في حالة جميع الاديان والنحل تدقيقاً تاريخياً توجدكلها ناشئة عن احل صحيح بسيط سهوي لا ترى فيه عوجاً ولا أمتاً وبوجد ان كل دين كان في اوله بانا في أهله النظام والنشاط وراقيابهم الى أوج السعادة في الحياة الى ان يطرأ عليه التأويل والتحريف والتفتن والزيادات رجوعاً إلى اصابن اثرين (الاشراك بالله والتشديد في الدين) فيأخذ في الانحطاط بالامة ولا يزال نازلا بها الى أن تباغ حالة اقبح من الحلة الاصابة الهرجية فنذهي بالانقراص أو الاندماج في أمة أخرى و أو يتدارك الله تلك الامة بعناية بانفة فيبعث لهم وسولا يجدد دينهم أو يخلق فهم أنبياء وكالسريان واسرائيل وكنمان واسهاعيل وكما قال الله تعالى (وماكان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم حتى نين لهم ما يتقون)

وعند التأمل يوجد الشرك والتشديد كانهما أمران طبيعيان في الانسان يسعى وراءها جهده بسائق النفس وقائد الشيطان لان النفس تميل الى عبادة المشهود الحاضر اكثر من ميلها الى عبادة المعقول الغائب ومفطورة على التشديد غبة في التميز والشيطان يسعف النفس با تسويل وانتأويل والتحويل والتضايل الى ان يفسد الدين مرحى) ثم اذا دققنا النظر في حالة الاسلامية في القرون الاخبرة نجدها عندا كثراً هل القبلة قد أصابها بعض ما أصاب غيرها من الاديان قبلها كما أخبرنا الله تعالى بقصصها في كتابه المبين ووعدنا بوقوعنا فيه سيد المرسلين وارشدنا الى طرائق التحاص منه ان كنا راشدين أعنى بذلك ما طرأ على الاسلامية من التأويل والتحريف في بعض اصولها

الكف

اعنى بذلك ما طرا على الاسلامية من التاويل والتحريف في بعض اصولها وكثير من فروعها حتى استولى عابها التشديد والتشويش وتطرق اليها الشرك الخفي والجبي عن يميها وشهالها فامست محتاجة الى النجديد بتبيين الرشد من الغي وعندي

ان هذه الحال اعم واعظم سبب للفتور المبحوث فيه قال الله تعالى ( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ) ( مرحي )

-

214:

2 . 5

-

- ---

· j ..

2 , 5

- 11.1.

200

÷ ..

وأثتم ايا السادة الافاضل في غناء عن ايضاح ذلك لكم بوجه التفصيل قال (الاستاذ الرئيس) اني أرى ان البحث في اعراض الدآء واسبابه وجراثيمه وما هو الدواء وكيف يستعمل قد نضج اوكاد وقد قررنافي اجماعنا الأول الماسبحث في ما هي الاسلامية وما يتبع ذلك مما أدرجناه في برنامج المباحث واني اري ان تقرير أخينا العالم النجدي نعم المدخل لنقل البحث ولا سما اذا تكرم بتفصيل ما اجمله لان مسائل منشأ الديانات وسنن الله في مسراها واسباب طوارئ التغيير والتحريف عام اكلها مسائل مهمة تقتفي تدقيق النظر واستقصاء التحقيق وتحسن فيما الاطالة والاستيماب بناء عليه نرجو من العالم النجدي ان يتكرم باعادة ماقرره صورة مفصلة في اجماعنا الآتي اذ قد أذن انا الوقت بالانصراف اليوم اه

المنابعة المنافعة الم

الشزرة الثالث مهمبريدة اراسم ترية الذكور مع الاناث وتعليدها معاً

اني لا أخنى مغبة أفراطي وافراط هيلانه في ميلنا الى تلك الصية التي القها العاصفة بين ايدينا لجواز ان يطابها بعض ذه يها يوماً ما وكيفما كانت نتيجة هذا الميل فلا بدله هنا من البات امرية الق بعلم تركيب الانسان ووظائف اعضائه فأقول: كانت دولوريس لما التقطناها و آويناها الى بيتنا محلا لجميع العيوب التي توجد في نظائرها اللاتي من قبيلها و بلادها فانها كانت مع ظرافتها مكسالاً واناه قايلة العناية بشأنها وان كان لا بد من التصريح قات انها كانت كثيرة الوساخة وكان هذا الاغالى منها لنفسها مع مقدار عظيم من التغنج والتدلل من موجيات در هيلانه وحزبها ولم ينجع في الكسر من زهوها والمطامنة من صافيها ما انخذته لذلك من العظات

<sup>(</sup>١) معرب من باب تربيه اليافع من كتاب اميل القرن التاسع عشر

وضروب التوبيخ وانوع الايلام الخفيفه ولماكان فيها من حدة المزاج والبهيج عند مخالفها فيها تربد كانت لا سبدي ادني اشهاء للتعلم . أفرغت هيلانه جهدها في القاظ عقل هذه الحسناء ناعسة الغابة (١) من سباله فاخفق وسعاها وبطل أثر ما استعملته من التعاويذ والطلاسم لرد هذا السحر الذي لايدري اي جنية خييئة من جنيات البيرو رمها به على ما يظهر وان اردت ان تعلم من الذي أبطل هذا السحر فاعلم انه «أولى ذلك لان ميل (لولا) الى ان تعجبه وأن شحامي ضروب سخريته بها وانواع زرايته علما كان أشد تأثيراً في ارادتها من جميع عظاتنا و نصائحنا

كان هذا أول سلطان ( لا ميل ) على قلبها وهي لاخطر فيه في سنهما من ذلك الحين وقع التنافس بينهما أمامن جهته فاشدة زهوه و فحره به له من التقدم عليها في علومه القليلة وأما من جهبها فاغيرتها ورغبها في منازعة ذلك التقدم والمرجو من هذا التنافس أن يعود دائماً بالفائدة على كليهما فان درسهما مجتمعين أحسن والقن منه منفردين لانه اذا اعتبر (أميل) نفسه أعلم من (لولا) اجهدت في التبريز عليه في ميدان المطالعة

أرى ان هذه الصحبة تفيدها في اخلاقهما أيضاً فائدة كبرى فان الاطفال على

(۱) يامح المؤلف بقوله «هـذه الحسنا، ناعسة الغابة » الى اسطورة من اساطير الكاتب الفرنساوى شارل بيرولت المسهاة حكايات الجن ماخصها ان احدالملوك وزوجته ابتا الفرنساوى شارل بيرولت المسهاة حكايات الجن ماخصها ان احدالملوك وزوجته ابتا العقم مدة طويلة ثم رزقا فتاة حسنا، فجعلاها في كفالة سبع جنيات وأولما لهن وليمة أعدافيها لكل واحدة منهن صحفة فاخرة لها كيس من الذهب الخالص فيه ملعقه وشوكة وسكين من الذهب أيضا وفي أثناء جلوسهن على المائدة جاءت جنية مجوز ثامنة له يكن حضورها في الحساب فقده من ها سحفة بلاكيس فظنت ذلك احتقاراً لها خفت احدى الجنيات ان تسئ هذه العجوز الى المولودة بنان كلاً من الاخريات منح المولودة صفة جميلة ما عدا العجوز فانها قالت ان الفتاة ستخرق بدها بمغزل وتموت فجاءت الجنية التي كانت خرجت وقالت انها لن تموت ولكن يغشاها النعاس مائة سنة ولا يوقظها الا ابن ملك من الملوك ثم اتفق ان الفتاة رأت مغزلا في يذ عجوز فتناولته فخرق يدها فسقطت نائمة ثم نقلت الى قصر لوالدها في غابة و بعد مائة سنة ايقظها ابن ملك و تز وجها

formation.

1.01.

· ...

1105 :

٠. ال

Ţ9,4.

و ډو

1.1

33

15.

anj.

1 j-

علم تام بما يشتركون فيه من العيوب ولايبتى بعضهم على بعض في تشهيرها وتعييره ا ياها الداك ترى « أميل » قاما يوقر « لولا » فيا يراه فها من النقائص وهي ايضاً لا تقصر في ان كيل له الصاع بمثله بدون ان يكون في هذه المشاغبات الخفيفة ما يكدر صفو مو دتهما النهريفة في شيُّ وكاني بقائل يقول ان هذه المزايا بعينها توجه في معاشرة الأخ لاخته ووجودها معاً فاحبيه باني في شك من ذلك لعدم تمام الشبه في الجرتين. زرت فيا مضى مدرسة العم البكم كانت تقسم في أول نشأتها الى قسمين أحدها للذكوروالآخر الاناث فلم المبت التحرية أن كشفت عيوب هذا التقسيم فان الصبايا اللاتي كن مقصورات في قسمهن كان يبدو عليهن النأخر عن الغلمان سنة أو سنتين ولم يكن الغامان أنف بهم بارعين في التقدم والنجاح فخطر في بال الفائمين على المدرسة ان يجمعوا الفريقين في غرف واحدة فكانت نتيجة هذا التغيير محودة فأنه لم يمض الايسير من الزمن حتى زال تأخر أحد الفريقين وأنحط لحه عن الآخر وتقدم الآخر تقدماً لآزاع فيه ذلك لاز العُجْبِ الذي هو خُانَق فطري في الذكر والانني والطمع الذي هاج، في نفوس الغامان و جود منافِساتِ زاهيات بانفسين بنهم واهمامهم بأن يظهروا في أعينهن ممتازين عنهن كل ذلك ساعد من الجهتين على ازدياد درجة معارفهم في دروسهم مع أنهم كانوا هم التلامذة الاواين لم يتغيروا وأنما ظهر أن قواهم تضاعفت لماذا لا يصح في حق الناطة بن والناطقات ما صح في حق الصم البكم.

انما يعارض القائمون على تربية النا شئين في الجمع بين الذكور والاناث مججة المحافظة على الاخلاق والآداب ولو كانت هذه العارضة مبنية على سبب صحيح لكانت وحيهة سديدة والكن لا بد ان نحيب هؤلاء للمارضين بأنه لم يفكر أحد مطاقاً في حي هذين الصنفين في قاعات النوم العامة ولا شك ان تقسيم محال المدرسة وافنيها والرياضات المدرسية بالحكمة واتدبير يجنب كثيراً من المضار التي يخشى مها على الآداب والاخلاق

على أن العمل العقلي الما جعل لتذليل الغرائز والشهوات الخيية وقعها لا تنبيهها وتقويتها وأني خلافاً لاولئك المعارضين ارى أزفي النفريق الكاي بين الصنفين خطراً على الفضيلة فان فرط الاحتراس والاحتياط الصادر عن الرياء والنفاق لا يكون منه الا دعوة الفساد الى الاحتيال لتعارق الى الاخلاق من سبيل الشهر فلا يلبث أن يظهر فيها وأن كثرة بث روح الجذر في أطهر المعاملات وأعفها توقظ في اليافعين

ما هو نائم من شهواتهم وتظهر ما يكون كامنا من أشواقهم فبنبني أن تزال هــذ. الحدود المــادية ويعتاض منها بحدود الله التي فطرهم عليها وجعلهــا في نفوسهم سياجاً لما فرضه عليهم

لأ أريد مما تقدم أن الذكر والانتى في التربية سيان يصلح لاحدها كل ما يصاح للآخر كلا بل أن كلا مهما يقتضي تربية خاصة لاختلافهما في المواهب والفروض والفرض المخلوة بين من أجله على المنا نرى النابغين والتابغات من الصنفين يتكافؤن ويتناسبون في بعض ذرى العلوم والفنون الجميلة والشعر فالاجدر بنا أن نفكر باعداد الازدواج بين ما أونيته الانتى من رقة الوجدان وما اوتيه الذكر من حصافة الحنان فان في ذلك لذة حياة الصنفين وأن تربية شطري النوع الانساني منعزلين كانهما لا يشتركان في شيء مما خلقا لاجله تعجيلاً بقطع الصلة الاجتماعية وأما تقديم الصية الى الصبي وتفهيمه أنها ستكون له في مستقبله رفيقة في العمل والكدح في سبيل الحير والعدل والحق فهو أكثر انطبافاً على مقتضى الفطرة وعلم الاخلاق

وعلى كل حال ستنعلم • لولًا » و « أميل » معاً الى ان يقضي الحال التفريق بنهما واني لارجو لكل منهما خيراً كثيراً من وراء هذا الاقتران العقلي · اهـ

# ﴿ قوانين التعليم الرسمي ﴿

النبذة الثالثة في تعليم البنات

ان المغامن العشرة التي ذكر ناها في النبذة الثانية من انتقاد قوانين التعليم الرسمي كانت في موضوع تعليم الدين وقد فاتنا التنبيه على مغمز آخر عظيم وهو (١١) لم يرد في قانون التعليم مايدل على أن البنات يعلمن مايختص بانساء من الأحكام والآداب الدينية ورجعنا الى كتب التعليم فلم نجد فيها شيئاً من ذلك . ونحن نعلم كانعلم نظارة المعارف ان النساء ليس لهن مورد من موارد العلم الاهذه المدارس فاذا جاز أن يكتسب التلميذ بعض مايفوته من الاحكام الدينية في المدرسة بمعاشرة أهل العلم الديني وحضور مجالسهم وسماع الحطب الدينية في يوم الجمعة وحضور دروس الوعظ في بعض المساجد فمثل هذا الآيتاتي للبنات ولا للنساء لانه ليس فيهن عالمات بأمور الدين فيقتبس بعضهن من بعض ولم تجر العادة بحضورهن الجمعة ومجالس العلم في المساجد

1 . T. .

. in ...

Sec.

1, -1.

300

عدد عدد

داراف

rum (>

. در حب

33.

ر ق ، ر

2. ....

بجاؤك

>+ ...

ثم ان البنات احوج من الصبيان الى الدين عقائده واعماله وآدابه لسبب آخر وهو ان صنفهن في الشرق لايزال في تأخر عظيم والنسبة بين الرجال والنساء في مصر كانسبة بين المصربين والزنوج فاذا قرأت جريدة أو كتاباً على رجل وامرأة من الأمين فان الرجل يفهم منك مالاتفهم المرأة وأكثر النساء لا يفهمن من المقروء من المراه من الرغبة في تعليم البنات ولكن التعليم بغيرتربية قليل الجدوى ولا يزال أكثر الناس عندنا يعنقد ضرر تعليم البنات وليس لنا من قليل الجدوى ولا يزال أكثر الناس عندنا يعنقد ضرر تعليم البنات وليس لنا من هؤلاء المتعلمات في المدارس حجة عليهم فان آداب هؤلاء البنات غير مرضية والسب في ذلك عدم العناية بالتربية التي ملاكها الدين و فاذا كانت الحكومة توافقنا على ان الحاجة الى تربيتهن أشد لأنهن أضعف نفساً

وهناك وجه ثالث لوجوب العناية بتربيتهن أكثر من تعليمهن وهو ان وظيفهن الطبيعية هي التربية لا التعايم فيجب أن تكون التربية هي المقصودة لهن بالذات من المدارس وأن يكون التعايم ممثًا لها ومساعدًا عايها و ونظارة المعارف لاتخالفنا في ان المدارس وأن يكون التعايم ممثًا لها ومساعدًا عايها و نظارة المعارف لاتخالفنا في الدين المدارس ولا تقدر أن تنكر تقصيرها في تعايم الدين ولا تقدر أن تنكر تقصيرها في تعايم الدين وإهالها لتربيته

وان تعجب فعجب أن موظنى النظارة من غير المسلمين كانوا ولا يزالون أشد محافظة على آداب البنات الاسلامية من كبار الموظفين المسلمين • فمن ذلك ان بعض الضباط من الانكليز كان يعلم البنات في المدرسة السنية الالعاب الرياضية البدنية وهي ضروب شتى منها الانحناء والانثناء وتحريك بعض الاعضاء دون بعض وكان المسلم لا يستخني في تعليمه عن اللمس والجس وربحا سبع ذلك الحجت فراع الامر بعض المعلمين الذين لم يفقدوا نعرة الدين فاحتالوا في تبايغ ذلك بعض كبار الموظفين في المعارف من المسلمين وما كانوا جاهلين فلم يفسد ذلك حتى اتفتى ان زار المدرسة يعقوب باشا وكيل النظارة وراًى بعينه مارأى فعاد الى الديوان وأصدر أمراً بمنع ذلك

واذكر خبر ( مسزجِرِيفِئس ) الناظرة الاولى للمدرسة السنية التيكانت قبل ( فُورْ بِزْ ) التي عن لت في السنة الماضية فلقد كانت من خير من البتت أرض الانكليز تربية وحرية وفضيلة وانصافاً ولا أغلو في الاطراء ، اذا صعدت بها أفق الفلاسفة والحكماء . ومن مآثرها ان اقترحت على نظارة المعارف أن تازم جميع البنات في

مدارسها بتعلم الديانة الاسلامية والتربية عايها عملا • قالت: ان تعليما بلا تربية لا يفيد وان التربية لا تكون بغير دين وان توحيد طرق التربية والتعليم ضروري فلا يصحأن يكون في مدرسة واحده دينان وان أولى الاديان بالترجيح في مدارس حكومة اسلامية وبلاد اسلامية هو دين الحكومة وأكثراً هالي البلاد فالنتيجة أنه يجب على نظارة المعارف تعميم الديانة الاسلامية في مدرسة البنات وجعلها الزامية • ومن آثارها تقنيع البنات . وكن قبايها في المدرسة حاسرات ، فأخبرها بعض المعامين لما عرف فضلها بأن كشف رؤس البنات أمام المعلمين محرم في الديانة الاسلامية وان الصلاة لا تصح من مكشوفة الرأس فكتبت الى النظارة تطلب ان تجعل لكل بنت في المدرسة قناعين في السنة فاحيب طلمها • فطلب هذه الناظرة الحكيمة الفاضلة تعميم التربية الدينية حجة على النظارة وقد كانت احدى • ضانات » ناظر المعارف ولكنها لم تغن شيئاً بل لم يطل عايها الامد في المدرسة حتى استبدلت بها الناظرة فو ربز

اعتقد المصريون العارفون بخبرها ان المستر دنلوب نقم عليها أنهاغير متعصبة للديانة المسيحية فأخرجها وهو العامل المستقل في النظارة بدون و ضائات ، الناظر وزاد هذا الاعتقاد رسوخاً سوء سيرة الناظرة التي خلفتها ولكن القوم لم يلبثوا ان عزلوا الناظرة الاخرى لماكثر الارجاف بها وانكروا عليها مخادنة المستر هوتن المفتش الانكليزي في المدارس واستبدادها في المدرسة ، ويقال ان اللورد كروم هو الذي أوعن الى الناظرة والمفتش أن يستقيلا معاً وايهازه محكم لا يرد ، نع كان من سوء سيرة هذه الناظرة استقالة الاستاذين الفاضلين الشيخ حسن منصور والشيخ محمد عن العرب من المدرسة ومن خدمة معارف الحكومة وهامن خير الاسائدة تعايا وتربية بلا يوجد في مصر افضل منهما لتعليم البنات ، فكانت استقالتهما من أسباب سوء الاعتقاد بالنظارة وان شئت فقل بالمحتاين وكانت الحجرائد كالاهائي مجمعة على عدم الرضي مجالة المدرسة والقبطية والسوريه الا المستر هوتن وناظرة المدرسة السنية

عدَّ هذا العقلاء محمدة للمحتلين ولم يشذ عن هذا الاحَدَثُ السياسة المشهور بالخَطَل في كل ما يكتب فقد آنخذ عن ل الناظرة والمفتش دايلا على سوء قصد المحتلين ولاك عرضهما لوكاً خرج به عن محيط الادب وكتب كتابة لا يصحان تكتب في الجرائد التي تعرض على حميع الانظار ولكن كلامه لا اثر له في الامة وقد مضى الزمن الذي

زهر نو در

ال شهر. الأن شهر. الأن المرار

ر ارور د الله ان

, out

ويلاهي. عارك م

هن و ا

کو وہ عالی د

au j

May 1

1186

٠ ن ا

; ~ i.,

4 6 4 7

S. ..

رندی کا

, S : 1.

ر دي جول

نح ر ال

۵ , ا

4.12

را فرك

رفقي

26 + 5

 هذا — وقد كدنا نخرج عن موضوع هذه النبذة وهو تعليم البنات وتربيتهن فالامة تطلب والعدالة تشفع ان تكون عناية المعارف بتربية البنات الدينية أشد ولكن قانون التعليم والعمل الذي في المدارس يدلان على ماقلناه من أهال التربية والتقصير في التعليم فالى ذلك نوجه انظار أهل الحل والعقد العاملين

# الله المنظمة ا

#### ﴿ مستقبل الحجاز . وأمير مكة المكرمة ﴾

نشر المؤيد الأغر من أيام رسالة مطولة « لعثماني صادق » عنوانها ( مستقبل الحجاز ) تكلم فيها صاحبها عن حالة البلاد في هذه الأيام كلاماً تاريخياً ينبغي أن يُعلم وحمل على أميرها الشريف (عون الرفيق باشا ) حملة منكرة عدّ له فيها سيئات اذا صحت الرواية فهي اقبح السيئات ولكن الكاتب عدّ عليه أيضاً مايمد له فكان بذلك منهم بالغرض أو الجهل وقلما نجد كاتباً يقف عند حدود الاعتدال . اما السيئات الحقيقية فهي الظلم في أرض الحرم والاستبداد في الحكم وعدم العناية بحفظ الامن بل اتهمه بغراء الأعراب بالحجاج لسلب المال منهم وهذا شي عظيم لا نلوم الكاتب على التطويل بذه و وقده و ان كان أكثر كلامه من قببل الشعر لامن قببل سرد الحقائق وبيان الاوصاف و تقده و ان كان أكثر كلامه من قببل الشعر لامن قببل سرد الحقائق وبيان الاوصاف و العده والمالية المحلم و عدم العناية وبيان الاوصاف و الكاتب على التعلق وبيان الاوصاف و العده و المنابق و المنابق

ويظهر أن الغرض من الكتابة حمل السلطان على عن ل الشريف من امارة مكة المكرمة و ومن غلو الكاتب المنكر شرعاً مخاطبة السلطان و الاستغاثة به بكارم لايقال الافي الله تبارك و تعالى كقوله « فاليك يتوسل المسلمون ، وبك يستغيث المؤمنون ، ياغياث المستغيثين ، وأمان الخائفين » . وانه لكلام تقشعر من توجيه لغير الله تعالى قلوب المؤمنين . واذا كانت مبالغته في الذم على نسبة مبالغته في المدح فلا شك انه كاذب فيا كتب فالذي يجمل السلطان ألها اتباعاً لهواه لا يبعد ان يجمل الشعريف شيطاناً اتباعاً لهواه . وعيب من المؤيد كيف نشر هذا الاطراء وأقره

ولولا ان الطاءنين في هذا الأمير كثيرون لما حفلنا بهذه الرسالة وقد كنا نوهنا في المنار (١٤: ٢) الصادر في ٩ صفر سنة ١٣١٧ برسالة مطبوعة وردت علينا في بريد سنفافور اسمها « ضجيج الكون . من فظائع عون » وهي مملوءة بالشكوى من الشهريف وقد كتب الينا يومئذ انها ترجمت ووزعت في الأقطار فكان لها تأثير عظيم هحق ان بعض المساجد قطع الخطبة لمولانا الحليفة أيده الله تحاشياً من الكذب بأنه خادم الحرمين الثهريفين » وقد ارسات هذه الرسالة بومئذ الى الحضرة الساطانية وبظهران ذلك كان من عمل جمية ولكن لم يظهر لها أثر لأن الثهريف متفق مع السلطان والسلطان و

وصاحب رسالة « مستقبل الحجاز » يؤكد القول بأن الثمريف يجتهد في إقناع الناس بأنه لا يفعل فعلة الا باذن السلطان ومرضاته لينفرهم منه فاذا ثبت هذا للسلطان فربما يعزل الشريف أو يرسل اليه والياً حازماً يعل يده ويحفظ الأمن ويكون هذا حجمة على الذين يقولون ان السلطان يجب أن يكون الشريف ظالماً غاشها ليملمون في جميع أقطار الارض بأن حكم الترك أفضل من حكم أشراف العرب

ومما عده صاحب الرسالة (مستقبل الحجاز) من سيئات الشريف هدم بعض القبور والقب والمساجد التي بنيت على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتقصد لزيارتهم وقال إنه أزعجهم في قبورهم وكذلك القبر المنسوب الى أمنا حواء عليها السلام ومن أن لمثل هذا الكاتب الذي عد هذه الاعمال ذنباً لا يغفر أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس القبور المشررة فه ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعلها ونهى عن شد الرحال الى مثلها

أخرج الامام أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم

عن أبي الهياج الاسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال « أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صنى الله عليه وسلم لا تدع تمثالاً الا طمسته ولا قبراً مشرفاً الاسويته » قال الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث بعد مار جّح أن رفع القبور زيادة عن القدر المأذون فيه حرام ما نصه :

• ومن رفع القبور الداخل نحت الحديث دخولا أوليًّا القبب والمشاهد المعمورة على القبور وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجدوقد لعن النبي صلى الله عليهو آله وسلم فاعــل ذلك كما سيأني وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد سبكي لها الاسلام . منها اعنقاد الجهلة لها كاعنقاد الكفار الأصنام . وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصداً لطلب قضآء الحوائج وملجأ لنجاح الطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدُّوا اليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا • وبالجملة انهم لم يدعوا شيئًا ثما كانت تفعله بالاصنام الا فعلوه فانا للهُوانا اليه راجعون • ومع هــذا المنكر الشنيع ، والكفر الفظيع ، لانجــد من يغضب الله ويغتار حمية للدين الحنيف لا عالماً ولا متعاماً ولا أميراً ولا وزيراً ولاماكا. وقد توارد الينا من الاخبار مالا يشك معه انكثيراً من هؤلاء القبوريين أوأ كثرهم ذاتوجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجر أفاذا قيل له بعدذلك احلف بشيخك الأدلة الدالة على ان شركهم قد بلغ فوق شرك من قال أنه تعالى ثاني اثنين أو ثاك ثلاثة • فيا عاماً ، الدين ، وياملوك المسلمين ، أي رز ، الاسلام أشد من هذا الكفر ؟ وأى بلاَّء لهذا الدين اضرَّ عليه من عبادة غير الله ؟ وأيَّ مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هـــذه المصيبة ؟ وأيَّ منكر يجب انكاره ان لم يكن انكار هذا الشرك الين واجباً؟ » اه ثم تمثل الشوكاني بعد ما تقدم بقول الشاعر :

لقد اسمعت لو نادیت حیّاً ولکن لا حیاة لمن تنادی ولو نارا نفخت بها اضاءت ولکن أنت تنفخ في رماد

والسبب في موت العلمآء والأمرآء الذي عناه بالتمثيل هو اختيار مرضاة العوام الذين فشافيهم هذا المنكر على مرضاة الله تعالى فالعوام بمقتضى طبيعة الكون تبع لهم ولكنهم لضعف ارادتهم وانحلال عزائمهم جعلوا أنفسهم تبعاً للعوام وسيتبرأ الذين اتبعوا

والحاكم من حديث جابر أنه قال: « نهى النبي على الله عنيه وسلم أن يجصص القبروان والحاكم من حديث جابر أنه قال: « نهى النبي على الله عنيه وسلم أن يجصص القبروان يكتب عليه وأن ببنى عليه » ولفظ الكتابة لم يذكره مسلم ولكنه على شرطه كم قال الحاكم والتجصيص الطلاء بالجص وهو المكلس والحبر والنهي حقيقة في التحريم والحرج احمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله تعملاً عليه وآله وسلم قال الله اليهود الخذوا قبور أنبيائهم مساجد» زاد مسلم والنصارى وأخرج أحمد وأصحاب السنن الا ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذبن عابيا المساجد والسرج » وقد عدّ العلماء اللعن من علامة كون المصبة من الكبائر وما كان كذلك تجب ازالته • فاذا تصدى مثل شريف مكة لازالة هذا المنكر عملا بسنة جده عليه وضاطب السلطان بما لا يخاطب به الا الله عن وجل لاجل التنكيل به ؟؟ لقد انقاب المعروف منكراً والمنكر معروفاً فلاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

اما مستقبل الحجاز فهو مما لايصح لمنل هذا الكاتب ان يُحوض فيه الا اذاعر ف ماورد من الاخبار النبوية فيه وأخذ حظًا من علم طبائع الأمم وسنلم بشيء من ذلك ان شاء الله تعملى في مقالة نكتبها في مستقبل الاسلام. ولا يفهم من انتصار نا للحق في مسألة القبب ومساجد القبور اننا نتصر للشريف على كل حال فاننا كنا اول من وجه أنظار مولانا السلطان أيد الله دولته الى تحقيق ماينسب اليه في أمر الامن وعدمه والظلم في الحرم وفعل منجب من ازالة ذلك وذلك من مدة سنتين كما أشرنا اليه في أوائل الكلام ونكرر ذلك الآن والله المونق واليه ترجع الامور

( وفاة الشبخ أحمد الحبتبكير ) نعى البنا بريد الهند فى الشهر الماضي وفاة هـذا العالم الفاضل والأديب الكامل الذي يعرف قراء المنار بعض فضله وغيرته الملية من قصائده التي نشرت فى المنار مماكان ينشدفى جمعية ندوة العلماء . وقد كانت وفاته في بومبي في المعارفة وعربي آله واصدقاء أحسن العزاء

( وفاة عقبلتين ) في ١٧ صفرتو فيت العقيلة عائشة عصمت كريمة المرحوم اسماعيل باشا تيمور وأخت الفاضل أحمد بك تيمور وكانت أديبة شاعرة في العربية والتركية والفارسية وقد لقبها المؤيد بشاعرة مصرفي هذا العصر · فنسأل الله أن يحسن عزاء أخيها وأنجالها الكرام

وفي ١٩ منه توفيت والدة الفاضل النبهل احمد بك تيمور فاجتمع على هذا الفاضل مصابان عظيان في شهر واحد مصاب الأختو مصاب الأم وله أكبر عنها بما وفق له من اتباع السنة في تشييع الجنازة والمأتم إذ كان قدوة صالحة للناس الذين اعتادوا أن يراو في جنائز الكبراء والامراء ألوان البدع كحملة مجام الفضة وصحافها الملأى بالرياحين وكطعمة الحدم المؤتزرة بأزر الحرير وكزعنفة الصائحين بالاشمار والادعية والصلوات وغير ذبك واكن أحدبك تيمور انفرد دون أولاد الباشوات في مصر بمزيد الاستقامة واتباع السنة والاشتغال بالعلم والأدب بل لا نكادنرى في هذه البلاد شاباً مثله في استقامة وأدبه وان كثيراً من أهل الفضل ليودون ابطال هذه العادات القبيحة ولكن إرادتهم ضعيفة لاتقوى على ما يتوهمون من الانتقاد ورميهم بالبخل على الموتى ومثل أحمد بك تيمور يصح أن يكون قدوة لمؤلاء اذا وفقهم الله تعالى

1.2.

ارت. د له ر الم

بدار ک

ازاله

ولقد سمعت نفراً من العامة يتحدثون في الطريق ونحن مشاة في تشييع الجنارة يسأل بعضهم بعضاً عن السبب في خلو هذه الجنازة من الصياح والضجيج وبحود ما أشرنا اليه آنفاً فاجابه آخر بأن هذا هو السنة فحمدت الله تعالى أن جعل في العامة من يفرق بين السنة والبدعة و يعرف اهاهما فكما نعزي صديقنا الكامل احمد بك تيمور في مصابيه نهنئه بما وفق له من اقامة السنة وخذل البدعة و نسأل الله ان يجعله قدوة حسنة لامثاله من الوجهاء الذين هم قدوة لسائر الطبقات . في جميع انتقاابد والعادات

( نصبر محمد على استحسن الفضالاء ما كتبناه عن محمد على وأعجبوا به وهنؤنا بخدمة الدين والأمة به الاحدث السياسة فانه شته نا في جريدته وعسرنا بلقب ( الدخيل ) يعني أننا لسناه ن سلالة الفراعنة وقد أمر ناالله بالاعراض عن مثله و ونحمد الله اننا من ذرية أفضل أنبيائه فوالدناحسيني وأمنا حسنية ، وذلك أفضل عند كل مسلم من السلالة الفرعونية ، وأما إرجاف الحدث بذكر الاستعداد اثورة كالثورة العرابية فهو مما لايفهم لأن الثورة لا تكون الالمقاومة قوة ولا قوة في مصر الالمحتاين فن كنا نحن ومن « ينصر ناويحمينا » نريد أن نثور عابهم فاننا نستحق من سعادة الحدث كنا نحن ومن و ينصر ناويحمينا » نريد أن نثور عابهم فاننا نستحق من سعادة الحدث دا مما سلام وان كان يعني أننا نثور على جانب آخر فذلك الجانب هو الذي يشكو الحدث دا مما من الدورات المعنوية التي هاجها عليه هذا الحدث وأمثالة وكان من أثرها ما كان وما هو كائن ما دام هؤلاء الأحداث متصلين به

<sup>(</sup> تصحبح) في السطر ٨ .ن الصفحة ١٧٠ كلة رجال وصوابها (رجالاً) فلتصحح

: 7...

. 4.7

خيدان.

-12.

- ;-



(قال عليه الصلاة والسلام: ان الاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

(مصرفي يوم الاحد ١٦ ربيع الأول سنة ١٣٢٠ – ٢٢ يونيه (حزيران) سنة١٩٠٢)

### القىم الدينى

## ﴿ باب تفسير القرآن الحسكيم ﴾

( مقبس مما يلقيه في الازهر، ولاناالاستاذ الامام الشبخ محمد عبده مفتى الديارالمصريه)
وَقَلْنَا يَا آدَمُ السَّكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدَا حَيْثُ
شُنتُما وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجُرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالَمِينَ \* فَأْ زَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
فَأْخُرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقَلْنَا الهُبطُوا بَعْضَكُمْ لَبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مُسْتَقَرَّ وَمَتَاعُ إِلَى حَينَ \* فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبَّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ
النَّوَّابُ الرَّحِبِم \*

مجمل الآيات السابقة ان هذا العالم لما استعد لوجود هـ ذا النوع الانساني واقتضت الحكمة الإلهية ايجاده واستخلافه في الأرض آذن الله تعالى الأرواح المنبثة في الأشياء لتدبيرها ونظامها بذلك وأن تلك الارواح فهمت من معنى كون الانسان خليذة انه يفسد النظام ويسفك الدماء

112

بالمراز ا

and ...

رال جا

À., .

ر کندر

ر شاره

ر کین ۹

ريدن فا

Sec. St.

ا تاسا

i w

(m.) 11

حتى أعلمها الله تمالى بان علمها لم يحط بمواقع حكمته ولا يصل الى حيث يصل علمه تعالى ثم اوجد آدم وفضله بتعليمه الاسهاء كلها. على ان كل صنف من تلك الارواح لايعلم الاطائفة منها ولذلك أخضع له تلك الأروح الا روحاً واحداً هو مبعث الشر ومصدر الإغواء فقد أبى الخضوع واستكبر عن السجود لما كان في طبيعته من الاستعداد لذلك والاستعداد في الشيئ إنما يظهر بظهور متعلقه فلا يقال: اذا كان لكل روح من هذه الأرواح والقوى العبيبة علماً محدوداً فكيف ظهر من الروح الإبليسي مالم يسبق له وهو مخالفة الأمر بالسجود لآدم والتصدي لإغوائه إلا نه كان مستعداً لهذا العصيان والإباء فلما أمر عدى ولما وجد خلقا مستعداً للوسوسة اتصل به ووسوس اليه كما ان ألوان الورق أو الزهر موجودة كامنة في البزرة واكنها لا تظهر الا عند الاستعداد ببلوغ الطور المحدود من النمي

و مجمل الآيات اللاحقة ان الله تعالى أمر آدم وزوجه بسكنى الجنة والتمتع بها ونهاها عن الاكل من شجرة مخصوصة واخبرها ان قربها ظلم وان الشيطان ازلها عنها فاخرجها مماكانا فيه من النعيم الى ضده ثم ان آدم تاب الى الله من معصيته فقبله ثم جعل سعادة هذا النوع باتباع هدى الله وشقاءه بتركه وقد تقدم ان الآيات كلها قد سيقت للاعتبار ببيان الفطرة الالهية التي فطر عليها الملائكة والبشر وتسلية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ما يلاقي من الانكار وقد تقدم وجه ذلك في الايات السابقة وأما وجه في هذه الآيات فظاهر وهو ان المعصية من شأن البشر كانه يقول فلا تأس يامحمد على القوم الكافرين ولا تبخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا فلا تأس يامحمد على القوم الكافرين ولا تبخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا

بنا الحديث أسفا . وان المعصية أيضاً مجلبة الشقاء وان أمر البشر استقر على ان سمادتهم في اتباع الهداية الالهية وضدها بالاخذ بضدها

أما تفسير هذه الآيات بالتفصيل فقد اختلف علماء المسلمين من أهل السنة وغيرهم في (الجنة) هل هي البستان أو المكان المحتفة به الاشجار بحيث يستتر الداخل فيه كما يفهمه أهل اللغة ام هي الدار الموعود بها في لآخرة ، والمحققون من أهل السنة على الاول ، قال الامام أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسمى بالتأويلات نعتقد ان هذه الجنة بستان من البسانين او غيضة من الغياض كان آدم وزوجه منعمين فيها وايس علينا تعينها ولا البحث عن مكانها، وهذا هو مذهب السلف ولا دليل لمن خاض في تعين مكانها من اهل السنة وغيرهم

وبهذا التفسير تنحل اشكالات كثيرة وهى (١) ان الله خلق آدم في الارض ليكون هو ونسله خلينة فيها فالخلافة مقصودة منهم بالذات فلايصح ان تكون عقوبة عارضة . و (٢) انه لم يذكر انه بعد خلقه في الأرض عرج به الى السماء ولو حصل لذكر لأنه أم عظيم . و (٣) ان الجنه الوعود بها لا يدخلها الأونون المتقون فكيف دخلها الشيطان الكافر المحون . و (٥) انه لا يمنع من فيها من الملمون . و (٤) إنها ليست محلا للتكليف . و (٥) انه لا يمنع من فيها من المتمتم بما يريد . نها . و (٦) انه لا يقع فيها العصيان . وبالجملة انه لا تنطبق الاوصاف التي وصفت بها الجنة الموعود بها على ما كان في جنة آدم . ومنه الاوصاف التي وصفت بها الجنة الموعود بها على ما كان في جنة آدم . ومنه السعاور : وقد ظهر لي الآن وجه آخر لم يذكره الاستاذ الامام ولم أره في كنب التنسير وهو ان القول بأن آدم أسكن جنة الآخرة يقتفي أن

، د د نی د

ئارا<u>ا</u> ر

سالي ال الهور عن

ة لاد إله ياغضان

; ; ; ;

iv či

. . . .

447 July

٠. ٠.

تكون الآخرة هي الدار الأولى والدنيا فتكون التسمية للدارين غير صحيحة وينافي أيضاً كون الجنة دار ثواب بدخلها التقون جزآء بما كانوا يعملون كما ورد في الآيات الـكثيرة وقد قال تعملي « وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة » ولم يقل (ادخل) ولوانتقل من الارض التي خلق فيها الى الجنة لقال هذا أو ماعمناه مما يشير الى الانتقال فقوله « اسكن » يشير الى ان الخلقة كانت في تلك الجنة · وقوله « وكلا منها رغـداً حيث شئتما » إياحة للتمتع بتلك الجنة والننم بما فيها الا شيئاً واحداً نهاهما عنه بقوله « ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » لانفسكما بالوقوع فيما يترتب على الأكل منها . ولم يعين الله تعالى لنا هذه الشجرة فلا نقول في تعيينها شيئاً وانما نعلم ان ذلك لحكمة اقتضت ذلك (واعل في خاصية تلك الشجرة ماهو سبب خروجها من حال الى حال) وربما كان في الأكل منها ضرر لهما اوكان النهي ابتلا، وامتحاناً منه تعالى ليظهر به مافي استعداد الانسان من الميل الى الإشراف على كل شيَّ واختباره وان كان في ذلك معصية يترتب عليها ضرر

قال تعالى « فازلهما الشيطان عنها » والشيطان ابليس الذي لم يسجد ولم يخضع وقد وسوس لهما حتى أوقعهما فى الزلل وحملهما على الأكل من الشجرة فأكلا ، فأخر جهما مماكان فيه » من ذلك المكان أو النعيم الذي فيه ه فكان الذنب متصلا بالعقوبة اتصال السبب بالمسبب ، ثم بين الله تعالى كيفية الاخراج بقوله « وقلما اهبطوا منها جميعا » يعنى آدم وزوجه وابليس فلاحاجة اتقدير ارادة ذرية آدم بالجمع كافعل مفسر نا (الجلال) فان العداوة في قوله عن وجل « بعض كم لبعض عدو » تنافي هذا النقدير فان العدواة بين الانسان

بارین فر مران حال

ران شر مر طروح

المواجعة أنظ المواجعة أنظم

ر در فن از در فن

-> U. A.?

بر از اخرو

ا الله

ا معروبال ا العاملة ع

ال المالية

والشيطان لابينه وبين ذريته والأصل في الهبوط ان يكون من كان عال الى أسفل منه ولذلك احتج به من قال ان آدم كان في السهاء وقديسته مل في مطلق الانتقال أومع اعتبار العلو والسفل في المهنى ولا يبمد ان تكوز للا الجنة في ربوة فسمى الحروج منها هبوطاً أو سمى بذلك لان ما انتقلوا اليه دون ماكانوافيه أوهو كمايقال هبط من بلد الى بلد وقوله تمالى « اهبطوا . صرا » ثمقال تمالى « ولكم في الأرض مستقرُّ ومتاع الى حين » أي ان السلةراركم في الارض وتمتمكم فيها ينتهيان الى زمن محدود وليسا بدأتمين . فني الكلام فائدتان احــداهما ن الارض ممهدة ومهاأة للمعيشة فيها والتمتع بها والثانية ان طبيعة الحياة فيها تنافي الحلود والدوام فليس الهبوط لأجل الإِبادة ومحوالآثار وليس للخلودكما زعم ابليس بوسوسته إذ سمى الشجرة المنهي عنها « شجرة الحلد و ملك لا يَبْلَي » يمني أن الله أخرجهم من جنــة الراحة الى أرض الدمل لاليفنيهـم وعبر عن ذلك بالاسـتقرار في الارض ولاليماقيهم بالحرمان من التمتع مخيرات الارض وعبر عن ذلك بالمتاع ولا ليمتمهم بالحلود وعبر عن ذلك بكون الاستقرار والمتاع الى حين •

م قال « فتلق آدم من ربه كلمات » أي ألهمه الله اياها فأناب اليه بها وهي كما في سورة الاعراف « ربنا ظلمنا أنف ناوان لم تنفر لنا و ترحمنالنكونن من الخاسرين » تاب آدم بذلك « فتاب » الله «عليه انه هو التواب الرحيم » وبق مما يتملق بهذا التفسير مسألتات قد أ كثر الناس المكلام فيما وها مسألة خلق حواء من ضاع من أضلاع آدم ومسألة عصمة آدم ، فاما الاولى فليس في القرآن نص فيها ولا يزمنا حمل قوله تمالى « وخلق منها زوجها » على ذلك لأجل مطابقة سفر التكوين فان القصة لم ترد في القرآن زوجها » على ذلك لأجل مطابقة سفر التكوين فان القصة لم ترد في القرآن

ر بره در در در در در در

رون درون درون

ا (فده در الاستارات ۱۰ ماد

نسکی ...

ي خير ا ماه يور

، بن را ا

> ٠. ن ن ن ن ن

> \* ),

المراحة الما

Signe .

\*, , ,

كاوردت في التوراة التي في أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخية وإنما جاء القرآن بموضع الدبرة في خلق آدم واستعداد الكون لان يتكمل به وكونه قد أعطى استعدادا في الدلم والعمل لانهاية لهما ليظهر حكم الله ويقبم سننه في الارض فيكون خليفة له وكونه لايسلم من داعية الشر والتأثر بالوسوسة التي تحمل على المعصية ، ولكون التاريخ غيير مقعود له لأن مسائله من حيث هي تاريخ ليست من مهمات الدين من حيث هودين وانما ينظر الدين من التاريخ الى وجه العبرة لاغير لذلك لم يبين الزمان والمكان كما جاء في سمفر التكوين وكان سمبها لرفض الباحثين في الكون وتاريخ الحليقة في سمفر التكوين وكان سمبها لرفض الباحثين في الكون وتاريخ الحليقة من الناريخ في التوراة ووجدت الانسان آثار في الارض تدل على انه أقدم مما حددته التوراة في تاريخ تكوينه ، فقام فريق من أهل الكتاب يركب التماسيف في التأويل ، وفريق يكفر بالكتاب والتنزيل ،

.

, 6

135

m ( )

2200

167.00

20

وأما مسئلة عصم فآدم فالجري على طريقة السلف يذهب بنا الى ان المصيان والتوبة من المتشابه كسائر ماورد في القصة مما لابركن المقل الى ظاهر مولنا ان نقول ان للك مخالفة صدرت منه قبل ان يدركه عزم النبوة كا قال جل شأنه (فنسي ولم نجد له عزما) والاتفاق انما هو على المصمة عن مخالفة الاوامر بعد النبوة وقد ديكون الذي وقع من آدم نسيانا فسمي تفخيا لامره عصيانا والنسيان والسبو مما لاينافي المصمة فان جملنا الكلام كله تمثيلا فحديث الاخلال بالمصمة مما لاينافي المصمة وأما تفسير الآيات على طريقة الخلف في التمثيل فيقال فيه: ان

القرآن كشيرا مايصور المماني بالتعمير عنها بصيغة السؤال والجواب او

باسلوب الحكاية لما فى ذلك من البيان والتأثيير فهو يدعو بها الاذهان، الى ماوراءها من المعان، كقوله تعالى « يوْمَ نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من من يد » فليس المراد ان الله تعالى يستفهم منهاوهي تجاوبه وانما هو تمثيل لسعتها وكونها لاتضيق بالمجرمين مهما كثروا ، ونحوه قوله عن وجل بعد ذكر الاستواء الى خلق السهاء « فقال لها وللأرض أئتيا طوعاً أوكرها قالتا أنينا طائعين » والمعنى فى التمثيل ظاهر

وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا: إن إخبار الله الملائكة بجمل الانسان خليفة في الارض هو عبارة عن تهيئة الارضوقوي هذا المالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود في هذه الارض . وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطى استمدادا في العلم والعلم لاحدلم اهو تصوير لمافي استمداد الانسان لذلك وتمهيد لبيان انه لاينافي خلافته في الأرض و وتمليم آدم الاسماء كابا بيان لاستمداد لانسان العلم كل شئ في هذه الارض وانتفاعه به في استمارها وعرض الاسماء على الملائكة وسؤالمم عنها وتنصابهم في الجواب تصوير الكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الارواح المدبرة للموالم محــدوداً لا يتعدى وظيفته . وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هـذه الارواح والقوى له ينتفع بهـا في ترقية الكون بممرفة سنن الله تمالي في ذلك . وإياءُ ابليس واستكباره عن السيجود تمثيل لعجز الانسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السيوء التي هي مثار التنازع والتخاصم والتعدي والافساد في الارض ولولا ذلك لجاء على الانسان زمن يكون فيــه افراده كالملائكة أو . ارغمر

> ار دور. له اسه

ن ر ف

. + . ;

. 5.

(5).

7 15

· (1)

يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري

هذا ملخص مانقدم في سابق آيات القصة ، وأما التمثيل فيما نحن فيه فيصح عليه أن يواد بالجنة الراحة والنعيم فان من شأن الانسان ان يجد في الجنه التي هي الحديقة ذات الشجر الملتف مايلذ له من مرأى ومأكول ومشروب ومشموم ومسموع كحفيف الريح بالاغصان وأصوات الطيور التي تأوي الى الاشجار ، ويصح ان يعبر عن السمادة بالكون في الجنة ، ويصح ان يراد بآدم نوع الانسان كما يطلق اسمأ بي القبيلة الاكبر على القبيلة ويصح ان يراد بآدم نوع الانسان كما يطلق اسمأ بي القبيلة الاكبر على القبيلة في قال كبر على القبيلة في المنات أبوها قريش وفي كلام العرب كثير من هذا

... is.

, <sub>(i)</sub>,

ن ال

\$ . .

ويصح أن يواد بالشجرة معنى الشر والمخالفة كاءبر الله تمالى في مقام التمثيل عن الكامة الحبيثة بالشجرة الحبيثة وفي الحديث تشبيه المؤمن بشجرة النخل ويصح أن يكون المراد بالام بسكنى الجنة وبالهبوط منها أمر التكوين «قد نقدم أن الامر الالهي قسان أمر تكوين وأمر تكايف والتكوين هو المراد بقوله تمالى « أعما أمر أذا أراد شيأ أن يقول له كن فيكون »

والمهنى على هـ ذا ان الله تمالى كون النوع البشري على مانشاهد في الاطوار التدريجية التي قال فيها سبحانه « وخلقناكم أطوارا » فاولها طور الطفواية وهي لاهم فيها ولا كدر وإنماهي لمب ولهو كأن الطفل دائما في حنة مائمة الاشجار ، يانمة الثمار ، جارية الانهار ، متناغية الاطيار ، وهـ ذا مهنى « أسكن أنت وزوجك الجنه » وذكر الزوجة مع ان المراد بآدم النوع الآدمي لاتنبيه على الشمول وعلى ان الستمداد المرأة كاستعداد

الرجل في جميع الشؤن البشرية . فأمرُ أدم وحواء بالسكني أمر تكوين أي انه تمالى كون البشر ذكورا وإناثاهكذا وأور هابالا كل -يث شاءا عبارة عن الاحة الطيبات وإلهام معرفة الخير ، والنهي عن الشجرة عبارة عن إلهام معرفة الشر وان الفطرة تهدي الى قبحه ووجوب اجتنابه . وهــذان الالهــامان اللذان يكونان للانسان في الطور الثاني وهو طور التمييز ها المراد بقوله تمالى «وهديناه النجدين» . ووسوسة الشيطان وإزلاله لها عبارة عن وظيفة تلك الروح الحبيثة التي تلابس النفوس البشر بة فنقوي فيها داعية الشرّ أي ان الهام النقوى والحير أقوى في فطرة الانسان أوهو الاصل ولذلك لايفمل الشر الأعلابسة الشيطان له ووسوسته اليه والخروج من الجنة مثال لما يلاقيه الأنسان من البلاء والعناء بالخروج عن الاعتدال الفطري . وأما تلقي آدم الكامات وتوبه فروبيان لما عرف في الفطرة السليمة من الاعتبار والتجائه اليه في الشدة . وتوبة الله تمالي عليــه عبارة عن هدايته إياه الي المخرج من الضيق والتفات من شرك البلاء، بعد ذلك الاعتبار والالتجاء، وذكر ُ توبة الله على الانسان ترد ماعليه النصاري من اعنقاد ان الله تمالي قد سجّل معصية آدم عليه وعلى بنيه الى ان يأتي عيسى ويخلصهم منها وهو اعنقاد تنبذه الفطرة ويرده الوحي المحكم المتواتر

اول إ

ونارا

أر الغر

32 (

" : ji s

فاصل القول ان الاطوار الفطرية للبشر ثلاثة – طور الطفولية وهو طور نعيم وراحة وطور التمييز الناقص وفيه يكون الانسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان وطور الرشد والاستواء وهو الذي يعتبر فيه بنتائج الحوادث ويلتجأ فيه عند الشدة الى القوة الغيبية العليا التي

منها كل شئ واليها يرجع الأمركله ، فالانسان في افراده مثال للانسان في جموعه ، قال الاستاذ: فهكذا كان تدرج الانسان في حياته الاجتماعية ابتدأ ساذجا سليم الفطرة قويم الوجهة مقلصرا في طلب حاجاته على القصد والمدل متعاونا على دفع ماعساه يصيبه من مزعجات الكون وهذا هو المصر الذي يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه بالذهبي

ثم لم يكفه هذا النعيم المرفه فمد بعض افراده أيديهم الى تناول ماليس لهم طاعة الشهوة وميلا مع خيال اللذة وتنبه من ذلك ماكان نائما في نفوس سائر هم فثار النزاع وعظم الحدلاف واستننزل الشقاء وهدا هو الطور الثاني وهو معروف في تاريخ الامم

ثم جاء الطور الثالث طور المقل والتدبرووزن الخير والشر بمـيزان النظر والفكر وتحديد حدود للاعمال تنتهى اليها نزعات الشهوات ويقف عندها سير الرغبات وهو طور التوبة والهداية ان شاء الله •

وبي طور آخر أعلى من هـذه الاطوار، وهو منتهى الكمال وأعنى به طور الدين الالهي والوحي السهاوي الذي به كمال الهداية الانسانية وبيانه في الآية الآتية

~<del>```</del>

(شروط الواقفين و وعدم التعبد بكلام غير المعصومين). جرى على الالسنة واشتهر بين الناس قول بهض الفقهاء « ان شرط الواقف كنص الشارع » وهو ما عليه عمل المحاكم من عهد بعيد الى اليوم فيتمسكون بكلهات كتبت في « الوقفيات » وربما لم يكن يفهمها الواقف واعاكتها الكاتب فيما يكتب من عباراته التقايدية ويتركون احيانا المقصود

من الوقف للشارع وللواقف وقوفا عند هذه الالفاظ. وقد رأيت بحثاً نفيساً في هـذا الموضوع الامام الحافظ الفقيه ابن القيم في كتابه (اعلام الموقعين) أحببت ان أنشره في المنار ليعلم الناس ان ديننا دين مقاصد عالية ومصالح تقوم بها المنفعة لا دين الفاظ تبتدع ثم تتبع قال رحمه الله تعالى مناقشا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في مسائل خالفوا فيها النص أو خرجوا عن القياس الصحيح مانصه بمقدمته:

« فصل : وقالت الحنفية والمالكية والشافعية اذا شرطت الزوجـة ان لا يخرج الزوج من بلدها أو دارها وان لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهو شرط باطل فتركوا محض القياس بل قياس الأولى فأنهم قالوا لو شرطت في المهر تأجيلاً أو غير نقد البلد أو زيادة على مهر المثل لزم الوفاء بالشرط • فأين المقصود الذي لها في الشروط الاولى الى المقصود الذي لها في هذا الشرط؟ وأين فواته الى فواته؟ وكذلك من قال منهـم لو شرط ات تكون جميلة شابةسوية فبانت عجوزا شمطاء قبيحة المنظرانه لافسخ لاحدها بفوات شرطـ ه حتى اذا فأت درهم واحد من الصداق فلها الفسخ نفواته قبل الدخول فان استوفى المعقود عليه ودخل بها وقضى وطره منها ثم فات الصداق جميعه ولم تظفر منه بحبـة واحدة فلا فسيخ لها . وقستم الشرط الذي دخات عليه على شرط ان لايودها ولا ينفق علمها ولا يطأها ولا ينفق على أولاده منها ونحو ذلك مما هو من أفسيد القياس الذي فرقت الشريمة بين ماهو أحق بالوفاء منه وبين مالا بجوز الوفاء به وجمتم بين مافرق القياسوالشرع بينهما وألحقتم أحدهما بالآخر . وقد جمل النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بشروط النكاحالتي يستحل بهاالزوج 3) 4

, jà 4.

10,00

alg is

و المر

J.

at at

- set

امرأته أولى من الوفاء بسائر الشروط على الاطلاق فجملتموها أنتم دون سائر الشروط وأحقها بمدم الوفاء

1

« وجملتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك الدكاح (أي بأنوقف على أهل هذه التكية مالم يتزوجوا )وكشرط الصلاة فيه وان كان (المصلى) وحده والى جانبه في المكان الذي شرط الصلاة فيه وان كان (المصلى) وحده والى جانبه المسجد الاعظم وجماعة المسلمين وقد ألغي الشارع هذا الشرط في النذر الذي هو قربة محضة وطاعة فلا تتمين عنده بقمة عينها النافر الصلاة الا بالمساجد الثلاثة (المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس) وقد شرط النافر في نذره تعيينه فألغاه الشارع بفضيلة غيره عليه أومساواته له فكيف يكون شرط الواقف الذي غيره أفضل منه وأحب الى الله ورسوله لازماً يجب الوفاء به ؟ وتعيين الصلاة في مكان معين لم يرغب الشارع فيه ليس بقربة وماليس بقربة لا يجب الوفاء به في النذر ولا يصح الشراطه في الوقف

« فان قلتم: الواقف لم يخدرج ماله الا على وجه معين فلزم اتباع ماءينه في الوقف من ذلك الوجه والناذر قصد القربة والقرب متساوية في المساجد غير الثلاثة فتعيين بعضها لغو • قيل فهذا الفرق بعينه يوجب عليكم العاء مالا قربة فيه من شروط الواقفين واعتبار مافيه قدربة فان الواقف إنما مقصوده بالوقف التقرب الى الله فتقربه بوقفه كتقربه بنذره فان العاقل لا يبذل ماله الا لما فيه مصلحة عاجلة أو آجلة والمرف حياته قد يبذل ماله في أغراضه مباحة كانت أو غيرها وقد يبذله فيما يقربه الى الله • ولوقيل الى الله • وأما بعد مماته فانما يبذله فيما يظن انه تقرب الى الله • ولوقيل

وأحب الى الله منه وأعظم أجراً لبادر اليه . ولا ريب ان العاقل اذا قيل له اذا بذلت مالك في مقابلة هذا الشرط حصل لك أجر واحد وان تركته حصل لك أجران فانه بختار مافيه الاجر الزائد فكيف اذا قيل له ان هذا لاأجر فيه البتة ؟ فكيف اذا قيل لهانه مخالف لمقصود الشارع مضادٌّ له يكرهه الله ورسوله .وهذا كشرط العزوية مشلا وترك النكاح فانه شرط لترك واجب أوسنة أفضل من صلاة النافلة وصومها أو سنة دون الصلاة والصوم. فكيف يلزم الوفاء بشرط ترك الواجب والسنن اتباعا لشرط الواقف وترك شرط الله ورسوله الذي قضاؤه أحق ، وشرطه أوثق، « يوضحه أنه لو شرط في وقفه أن يكون على الاغنياء دون الفقراء و كان شرطاً باطلا عند جمهور الفقهاء ، قال أبو الممالي الجويني - هو امام الحرمين رضي الله عنه \_ : ومعظم أصحابنا قطعوا بالبطلان . هـذا مع ان وصف الغني وصف مباح ونممة من الله وصاحبه اذا كان شــاكراً فهو أفضل من الفةير مع صبره عند طائفة كثيرة من الفقهاء والصوفية فكيف يلغي هـذا الشرط ويصح النرهب في الاسلام الذي أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله « لا رهبانية في الاسلام » . يوضحه ان من شرط التدرّب فانما قصد ان تركه (١) افضل واحب الى الله فقصد ان يتعب الموقوف عليه بتركه وهذا هو الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه بعينه فقال « من رغب عن سنتي فليس مني » وكان قصد اولئك الصحامة (١)

المراس

all bair

-11,40

ا عراد

وفناج

TOTAL L

ليها

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل والمراد ترك النكاح ولم يذكر في الجملة ولعله سقطمن النساخ

<sup>(</sup>٢) يريد الذين أرادو ترك النزوج كمهان بن مظمون رضي الله تعالى عنه

, 1,

i

هو قصد هؤلاء الواقفين بمينه سواء فأنهم قصدوا ترفية (٢) انفسهم على العبادة وترك النكاح الذي يشغلهم تقربًا إلى الله بتركه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم ما قال واخبر ان من رغب عن سنته فليس منه . وهذا في غاية الظهور فكيف يحل الالزام بترك شيُّ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من رغب عنه فليس منه ؟ هذا ممالا تحنمله الشريعة بوجه (١٠) « فالصواب الذي لاتسوغ الشريعة غيره عرض شروط الواقفين على كتاب الله سـبحانه وعلى شرطه فما وافق كتابه وشرطه فهوصيح وما خالفه كان شرطا باطلا مردوداً ولوكان مائة شرط وليس ذلك بأعظم من رد حكم الحاكم اذا خالف حكم الله ورسوله ومن رد فتوى المفتي. وقد نص الله سبحانه على ردّ وصية الجانف (وفي نسخة الحائف وكلاهما بمه ني الجائر ) في وصيته والآثم فيها مع ان الوصية تصح في غيير قربة وهي أوسع من الوقف وقد صرّح صاحب الشرع برد كل عمل ليس عليه أمره فهذا الشرط مردود بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلايحل لأحدان بقبله ويمتبره ويصححه

«ثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي انما أخرج الواقف ماله لن قام بها وان لم تكن قربة ولاللواقفين فيهاغرض صحيح مما يقربهم الىالله

<sup>(</sup>٣) فسره الترفية في هامش الاصل بالتسكين و الاقامة على الشيء (٤) أبعد من هذا عن قصد الشارع الوقف على تشريف القبور وبناء القبب المساجد عليها وعلى ايقاد السرج والشموع عليها وذلك من المحرمات التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها فيجب على القاضي ان ينصح من أراد الوقف على محرم او مكروه وان لا يقبل منه وان يدله على أفضل ما يتقرب به الى الله تمالي بوقفه كمساعدة الجميعيات الخيرية وبناء المدارس لتعليم الامة

ولا يوجبون الوفاء بالشروط التي الما بذات المرأة بضعه اللزوج بشرط وفائه لها بها ولها فيها أصح غرض ومقصود وهي أحق من كل شرط بجب الوفاء به بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل هذا الاخروج عن محض القياس والسنة ؟

ثم من العجب العجاب قول من يقول : ان شروط الواقف كنصوص الشارع ، ونحن نبرأ الى الله من هذا القول ونمتذر اليه سبحانه مما جاء به قائله ولانعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا ، وإن أحسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على انها كنصوص الشارع في الدلالة وتخصيص عامها بخاصها وحمل مطلقها على مقيدها واعتبار مفهومها كماييتبر منطوقها وأما ان تكون كنصوصه في وجوب الاتباع وتأثيم من أخل بشئ منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما الى الدلم ، فاذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع بل يرد ماخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فشرط الواقف اذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال ، فقد ظهر تنافضهم في شروط الواقف اذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال ، فقد ظهر تنافضهم الصحيح والسنة وبالله التوفيق

«يوضح ذلك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا قسم يعطي الاهل حظين والمرب حظاً وقال « ثلاثة حقّ على الله عونهم » وذكر منهم الناكح يريد العفاف ، ومصححوا هذا الشرط عكسوا مقصوده فقالوا نعطيه مادام عزبا فاذا تزوج لم يستحق شيئا ولا يحل لنا ان نعينه لأنه ترك القيام بشرط الواقف وانكان قد فعل ماهو أحب الى الله ورسوله فالوفاء بشرط الواقف المتضمن لترك الواجب أوالسنة المقدمة على

ص ا ا ا

i, i

س (دار). افتون ا

دل با بازار

" man g

و أن

a } \* }

10 th 10 miles

> 0,

4.1

فضل الصوم والصلاة لأتحل مخالفته ومن خالفه كان عاصيا آثما حتى اذا خالف الأحب الى الله ورسوله والارضى له كان بارَّ مثاباقاً بما بالواجب عليه؟ « يوضح بطلان هذا الشرط وأمثاله من الشروط المخالفة لشرع الله ورسوله انكم قلتم كل شرط مخالف مقصود المقد فهو باطل حتى أبطلتم بذلك شرط دار الزوجة أو بلدها وأبطلتم اشتراط البائع الانتفاع بالمبيم مدة معلومة وأبطلتم اشتراط الخيار فوق ثلاثة وأبطلتم اشتراط نفع البائع في المبيع ونحو ذلك من الشروط التي صححها النص والآثار من الصحابة والقياس كاصحح عمر بن الخطاب وسمد بن أبي وقاص وعمرو بن الماص ومعاويه بن أبي سفيان اشتراط المرأة دارها أوبلدها وان لا يَزُوج عليها ودات السنة على ان الوفاء به أحق من الوفاء بكل شرط وكما صححت السنة اشتراط انتفاع البائع بالمبيع مدة مملومة فأبطلتم ذلك وقلتم يخالف مقتضي العقد وصحمتم الشروط المخالفة بمقتضي عقد الوقف لعقد الوقف إذ هو عقد قربة مقتضاه التقرب الى الله تمالي ولا ريب انشرط ما يخالف القربة يناقضه مناقضة صريحة فاذا شرط عليه الصلاة في مكان لايصلي فيه الاهو وحده أوواحد بمد واحد أو اثنان فمدوله عن الصلاة في المسجد الاعظم الذي مجتمع فيه جماعة المسلمين مع قدمه وكثرة جماعته فيتمداهالي مكانأقسل جماعة وانقص فضيلة وأقل أجرا اتباعالشرط الواقف المخالف لمقتضى عقد الوقف خروج من محض القياس وبالله التوفيق « يوضحه ان المسلمين مجممون على ان عبادة الله في المسجــ من الذكر والصلاة وقراءة القرآن أفضل منها عند المقابر فاذا منمتم فعلمافي بيوت الله سبحانه وأوجبتم على الموقوف عليه فعلها بين المقابر إن أراد ان

يتناول الوقف والاكان تناوله حراماكنتم قد ألزمتدوه بترك الاحب الى الله الا نفع العبد والمدول الى بعض المفضول والمنهي عنه (أي كالصلاة الى القبور أو بقربها) مع مخالفته لتصد الشارع تفصيلا وقصد الوالف إجمالا فأنه إنما يقصد الازضى لله والأحب اليه ولما كان في ظنه أن هذ إرضاء لله اشترطه فنحن نظرنا الى مقصوده ومقصود الشارع وأنم نظرتم الى مجرد لفظه سواء وافق رضى الله ورسوله ومقصوده في نفسه أولا

ii)

وقفرا

, Amy

· hali

« ثم لاعكنك طرد ذلك أبدا فانه لو شرط ان يصلي وحده حتى لا يخالط الناس بل يتوفر على الخلوة والذكر أو شرطان لايشتغل بالملم والفقه ليتوفر على قراءة الترآن وصلاة الليـل وصيام النهار أو شرط على الفقها، ان لا يجاهـ دوا في سبيل الله ولا يصوموا تطوُّعا ولا يصـ لوا النوافل وأمثال ذلك فهل يمكنكم تصحيح هذه الشروط .فازأ بطلتموها ففعل النكاح افضل من بمضما أو مساوله في أصل القربة وفعل الصلاة في المسجد الاعظم المتيق الاكثر جماعة أفضل وذكر الله وقراءة القرآن في المسجد أفضل منها بين التبور فكيف تلزمون بهذه الشروط المفضولة وتبطلون ذلك ؟ فما هو الفارق بين مايصح من الشروط ومالا يصح ؟ ثم لو شرط المبيت في المكان الموقوف ولم يشترط التعمر ب فأبحتم له النزوج فطالبته الزوجة بحقها من المبيت وطالبتموه بشرطالواقف منه فكيف تقسمونها بينهما أم ماذا تقدمون ، أما أوجبه اللهورسوله من المبيت والقسم لازوجة مع مأفيه من مصلحة الزوجين وصيانة المرأة وحفظها وحصول الايواء المطلوب من النكاح ؟ ام ماشر طه الواقف وتجملون شرطه أحق والوفاء به ألزم؟ أم تمنعونه من النكاح والشارع والواقف لم يمنماه منه؟ (۲۸ - المنار)

ر ۽ اِن اِن اِن

ية ناكو

: July C

, ز ضواعله

رُدُلُ إِ

بازدرد

اوسر لاي

بري د

5,5,

الله الخر

- Change

30 634

y.

-11

112 12°

. d.

فالحق ان مبيته عند أهله ان كان أحب الى الله ورسوله جاز له بل استحب فلا نص ولا قياس ولا مصلحة للواقف ولاللمو توف عليه ولامرضاة لله ورسوله والمقصود بيان مافى الرأي والقياس من التناقض والاختلاف الذي يبين انه من عند غير الله لان ماكان من عنده فانه يصدق بهضه بمضا ولا يخالف بعضه بعضاً وبالله التوفيق »

(المنار) ان مسئلة الاوقاف هي من المسائل الحيوية في شؤن المسلمين فلو الحسن المسلمون إدارة الاوقاف الحيرية وصر فوها في الوجوه الفضلي فأنها تكون اكبر الوسائل لتقدمهم وارتقائهم وله كنهم يعتذرون بشروط الواقنين التي تعبدنا بها بعض الفقهاء وانما يعتذرون عن صرف الاوقاف في لوجوه النضلي والمنافع العامة ولكنهم اذا لاحظم شئ منها وثبوا عليه والنهوه النهاءاً من غير نظر الى شرط الواقف ولا الى نص الشارع وكذلك شأن أهل الطبقة العليافي علوم المسلمين في اعظم معهد للعلم الاسلامي . يأكل الاغنياء الطبقة العليافي علوم المسلمين في اعظم معهد للعلم الاسلامي . يأكل الاغنياء وكلام هذا الامام المجتهد وبرهينه حجة على كتبهم ولابد ان يجئ يوم وكلام هذا الامام المجتهد وبرهينه حجة على كتبهم ولابد ان يجئ يوم توول فيه سلطة الطامعين، فتصرف أموال الاوقاف في مصلحة المسلمين، وتقع في سلطة المتغلمين ، اذا دمنا على هذا الجمود المبين ، والعاقبة لامتقين

### - م ﴿ باب الأسئلة والأجوبة ﴿ -

قراءة قصة مولد النبي العربي صلى الله عليه وسلم بالانمة التركية في بيت الله تمالى على قوم من العرب وبمحضر العلماء الذين لا يعرفون الالنهة نبيهم تمالى على قوم من العرب وبمحضر العلماء الذين لا يعرفون الالنهة نبيهم

كم بجرى ذلك كل عام في مسجد الحسين ( رض ) وان تفضل السيد فذكر أصل ذلك في دين الله أو في السياسة الوضعية شكره الله والناس (ج) يشبه ان يكون هذا من اللَّغُو الذي لا يعني ولا يفيد لا نه لا يفهم وقدوصف الله المؤمنين بالإعماض عن اللغو في آيات من كتابه كقوله «واذا سم.و اللغو أعرضوا عنه» وقوله عن وجل « والذين هم عن اللغو معرضون» وتوله جـل ذكره في وصف عباده « واذا مَرُّوا باللغو مَرُّواكرَاما » . واخرج احمد وابو داود عن عثمان بن طلحة ( رض ) أن النبي صلى الله تعالى عايه وآله وسلم دعاد بعد دخوله الكعبة فقال : « إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت ان آمرك ان تخمّرها فحمّرها فانه لاينبغي ان يكون في قبلة البيت شيُّ يلهي المصلي » ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الحلق (جمع حلقه) يوم الجمعة قبل الصلاة كما في حديث أحمد وأصحاب السنن الاربعة ، وقراء قصة المولد يتحلقون في قبلة المسجد ويرطن خطيبهم بالقصة النركية ولاشك ان ذلك يلهي المصلي ولا فائدة فيهفهو داخل من منع الحديث من هذا الوجه أيضاً. وقد نهى الفقهاء عن رفع الصوت في المسجّد بالقرآن الشريف والعلم النافع اذا كان يشغل المصلي . فما بالك بمن يرطن بالتركية على قوم لا يفهمون منها شيئًا ؟

أما أصل ذلك في السياسة فهو ان أمراء السوء لما صعب عليهم إقامة الدين على وجهه جعلوا هذه المواسم المبتدعة من شعائر الاسلام ليوهموا عامة المسامين بأنهم قائمون باقامة الدين واحياء شعائره وأن رياستهم الدينية هي بحق ولم حكم الترك هذه البلاد جعل بعضهم قراءة قصة المولد بالتركية لأن الأمير هو المقصود بالاحتفال وقراءة القصة لا الأمة وانما على هذه

1316

, >1/2

. ل-اندا ب

> ا ا رپي<sup>همبو</sup>ر

مرزت :

و ني:

1 (10)

5

جان<sub>ي</sub> :

- (<sub>2</sub>, ...

. G.

/ رخن رخن

ان تعتقدد دينه وإحيا والشعائر الاسلامية . وأعجب من هذا ان نحو اللغة المربية وصرفها يعلمان في مدارس الدولة المثمانية (وفقها الله وأيدها) بالانة التركية لأبناء العرب في سوريا وغيرها وكذلك علم الدين . وقد عين أحد الأرمن معلىا للدين في بعض مدارس سوريا الاميرية كأنهم لم يجدوا مسايا يحسن تعليم الديانة الاسلامية بالتركية . فالأصل في مد والسياسة إحياء لغة الأمة الحاكمة وإماتة اعداها وانتهى الخلل الى هذا الحد . ومن هذا القبيل ان سلطاننا المعظم (وفقه الله )كان أرسل بعض الوعاظ الأثراك ليعلموا العرب في معان والكرك ديم وليس في المعلمين من يعرف العربية ولا من المراد تعليمهم من يعرف كلة تركية لانهم من صميم العرب الذين لايز الون على بداوتهم مس الحدث القرآن (س ٢) ومنه: ان كثيراً من المسلمين شعروا بحاجبهم الى حفظ القرآن الكريم وتدبره فالم هموا بذلك صدهم يحريم الفقباء مس المصحف انبير التوضيُّ وما رضوا حيايم في ذلك من تقليب اوراقه بنحو عود او مسه بحو خرقة أو حمله مع متاع الخ لانهم يعتبرونها الاعيب فهم الآن في حيرة والرجاء كشف الغمة في هـذه المسألة والكم من الله المثوبة ومن المؤمنين الدعاء والشكر اه

. . درده

(ج) مسئلة مس المحدث المصحف خلافية بين المسلمين وكذلك قراءة الجنب القرآن وينبغي للانسان ان يحكم الاحتياط في المسائل الخلافية المتعارضة الدلائل و والاحتياط ممن يريد قراءة القرآن بالمصحف للتدبر والتعبد ان يختار قول من قال بوجوب العلمارة من الحدث الاكبرللقراءة ومن الحدثين لمس المصحف وليس من الاحتياط ان يترك المسلم حفظ القرآن لانه يتعسر او يتعذر عليه الحفظ مالم يحمل القرآن ويمسه على غير

وضوء فخفظه حينئـ فد هو الأحوط والافضل . ونشير الى الخلاف في المسئلة وادلته بالايجاز فنقول

أما قوله تعالى « أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الآ المطهرون » فتد فسروا الكتاب المكنون باللوح المحفوظ والمطهرين بالملائكة . ومنهم من قال المطهرين من الاحداث وجعل الكتاب المكنون صنة للقرآن. قال البيضاوي في تفسير الآية « لا يطلع على اللوح الا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة . اولا يمس القرآن الأ المطهرون من الاحداث فيكون نفيا بمعنى نهي اولا يطلبه الا المطهرون من الكذر» اه وتفسير المطهرين بالملائكة مروي عن ابن عباس وقتادة. وأما حديث « لا يمس القرآن الاطاهر » فهو ضعيف لايحتج بهوكذلك حديث « لا بمس المصحف الا على طهارة » كما جزم بذلك فيهما النووي وابن كثير . على أن بعضهم قال أن المراد بالطاهر المؤمن أو الطاهر من النجاسة والمروي عن ابن عباس والشعبي والضحاك وداود جواز مس المصحف للمحدث مدنًا اصغر ، والخلاف كبير في الحدث الأكبرحتي قيل انه لم بخالف فيه من لاغة الاداود الظاهري ولكن لا يعرف للجاهير دليل وبقستالقراءةولانزاعفي جوازهامع آلحدث الاصغر وقدضعفوا ماورد فيالحديث في منع القراءة مع الجنابه ولكن الجماهير على التحريم . وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأساً. قال في نيــل الاوطار: ويؤيده التمسك بعموم حــديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وبالبراءة الأصاية حتى يصح مايصاح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هـ ذه البراءة . اه ومع هذا لا أحب لحفظة القر آنالقراءة مع الجنابة ولكن لا بأس بحملهم المصحف مع الحدث الاصغر والقراءة كذلك وانصح لهم أن يتحروا الطهارة والوضوء ماأمكن ذلك والله الموفق إنان

2...

ig, wh

ځ<sub>ې ۱۰۰</sub>۰

, jane

j ( ...

الظلم بالاكل من الشجرة (س٤) الشيخ محمد محمد عياد الحذفي بالازهر: أرجو حضرتكم أن توضحوا مهنى قوله تعالى « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » وأن تبينوا معنى ظلمه مع ملاحظة قوله تعالى « والكافرون هم الظالمون » وأن تبينوا معنى قوله تعالى « وعصى آدم ربه فغوى » مع ملاحظة عصمة الانبياء

(ج) ترون معنى الأتية الأولى في نبذة التفسير من هذا الجزء وتقدم الكلام في معصية آدم وعصمة الأنبياء في الدرس ٣٤ من العقائد في (ج٣: ٥)

و الظلم أعم من الكفر فكل كفر ظلم وايس كل ظلم كفراً فمن قصّر في فضيلة والظلم أعم من الكفر فكل كفر ظلم وايس كل ظلم كفراً فمن قصّر في فضيلة أو عمل نافع فقد ظلم نفسه بمقدار ما فانه من عمرة الفضيلة وفائدة العمل فقوله تعالى « والكافرون هم الظالمون » لاينافي هذا لأن كون الظلم وصفاً راسخاً فيهم بافظع أنواء وهو الاعتماد في النجاة يوم القيامة على الشفاعة ونحو هالا يمنعان يلم غير الكافرن بنوع آخر من أنواء به الحقيفة . وقد فسر بعضهم الظلم في قوله تعالى « والذين اذا بنوع آخر من أنواء به الحقيفة . وقد فسر بعضهم الظلم في قوله تعالى « والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفنهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الاالله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعامون » بالصغيرة وأنت ترى ازهذاذنب تنتظر والمغفرة . والشرك ظلم عظم و « أن الله لا ينفر أن يشرك به »

والسرك طلم عظم و \* ال الله وينظر في يسرك بالما أن إمهار الذمية قرأنا (س ٥) عبد الفتاح أفندى البدن بالاسكندريه : اذا أراد المسلم أن يتزوج ذمية واتفقاعلى أن يجمل صداقها شيئاً من القر آن الكريم فهل يصح ذلك ؟

(ج) يصح جعل المنفعة مهراً وتعليم القرآن أعظم المنافع لأنه نور وهدى الناس وقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد ( رض ) ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم زَوَّجَ رجلا فقيراً أمرأة فوضت أمرها اليه بما معه من القرآن ولفظ العقد وزوجتكها بما ممك من القرآن » وكان سأله عنه فعين له السور التي مجفظها وفي روايات وأحاديث أخرى ذكر التعليم وتعيين السور وفى بعضها ذكر عشرين آية والراجح ان ذلك في وقائع متعدده فثبت بالسنة ان تعليم القرآن يصحأن يكون مهرا وعليه الجماهير الا الحنفية و ولم أر من استشى الذمية في هذا المقام ولا من ذكرها فيه وأنت تعلم ان القرآن أفضل ما يدعى به الى الدين واكبر المنافع ولا شك ان رضاء هذه الذمية بتعلم شيء من القرآن أغل ما يدعى به الى الدين واكبر المنافع ولا شك ان رضاء منعوه هو تمليك القرآن لغير المؤمنين حذراً من إهانته و ومن أراد الاحتياط و وافقة الجميع فليضف الى التعليم قايلامن المال هذا ماظهر انا من الحواب والله أعلم بالصواب

في مكة المكرمة يوم السبت العشرين من ذى القعدة سنة ١٣١٦ انتظم عقد الجمعية في هذا اليوم صباحا وقرى الضبط السابق حسب العادة وأذن الاستاذ الرئيس بالشروع في البحث

فقال (العالم النجدي): اني أطلب الساح من السادة الاخوان عن إمارلهم بمقدمات وتعريفات هم أعلم مني بها بل هي عندهم في رتبة البديهيات ولكن لأبد منها للباحث رعاية لقاعدة التسلسل الفكري والترتيب القياسي فأقول:

ان النوع الانساني مفطور على الشعور بوجود قوة غالبة عاقبة لاتتكيف تتصرف في الكائنات بنوأميس منتظمة فالعامة يعبرون عن هذه القوة بافظ الطبيعة والراشدون من الـاس مهتدون الى أن لهذه القوة من هو قائم بها يمبرون عنه بلفظ (الله) ثم ان هذا الشعور يختلف قوة وضعفاً حسب ضعف النفس وقوتها ويختلف الناس في تصور ووصف ماهية هذه القوة حسب مراتب الادراك فيهم أو حسما يصادفهم من التلقي عن غيرهم وذلك هو الضلال والهداية . على ان الضلال غالب لأن موازين العقول البشرية مهماكانت واسعة قوية لاتسع وتحمل وزن جال الأزلية والأبدية واللامثال واللَّارْمَانَ وَاللَّامَكَانَ وَنحُو ذَلكَ ثما يسمى العلم به الصعوبته علم ماوراء العقل ولهـ ذا لايقال في الضالين أنهـم منحطون عقلا عن المهتدين بل كثير منهم في الماضين والحاضرين اسمى عقــــلا بمراتب كبيرة من المهتدين ولكن صعوبة التصور والحكم أوقعتهم في بحارمن الأوهام وظامات من الضلال. على ان البارئ تعالى قدراللطف ببعض عباده واراد اقامة الحجة على الآخرين فأوجد بعض أفراد من البشر تميزوا في تصور ووصف ماهية هذه القوة تمنزًا كبيرًا فصاروا هداة للناس وهم (الأنبياء) علهم الصلاة والسلام. وقد قام بعض هؤلاء الأنبياء الكرام فيمن حولهم من الناس مقام المشرُّ عين وأثبتوا ببراهين خرق العادات على يدهم عند التحدي أي عندطاب ذلك منهم (١) أن مخاطبهم مكلفون باتباعهم وهم (المرسلون) فآ من بهم من آمن أي شهدوا لهم بالرسالة والبعوهم في هديهم مستسلمين فأخرجوهم من بحار الأوهام الى ساحل الحكمة ومن ظامات الضلال الى نور الهــداية وهؤلاء هم (المؤمنون)

· 11

۵ ا

· vi.

1. ....

وناجه

<sup>(</sup>١) المنار – هكذا فسرالتحدي هنا والمعروف في علم الكلام ان التحدي طلب المعارضة للمعجزة بأن يقول الرسول هذه آية صدقى فأنوا بمثلها أو فآمنوا

رياد

. i.a.,

زأر

41.

21

25

1 2

. .

فهذه مقدمة اولى (مرحى)

ومن المؤمنين نحن معاشر (المسلمين) علمنا بما علمنا ان محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي اجل البشر حكمة وفضيلة وحدقناه بأنه رسول الله الى العالمين كافة مصححاً مله ابراهيم داعياً لعبادة الله وحده هادياً الى مايكاف الله به عباده من أمر ونهي كافاين لكل خير من الحياة وبعد الممات

ومن أمهات قواعد الدين عندنا ان نعتقد ان محمداً بالغ رسالة ربه لم يترك ولم يكتم منها شيئاً وانه أتم وظيفته بما جاء به من كتاب الله وبما قاله أو فعله أوأقره على سبيل التشريع اكمالا لدين الله

ومن أهم قواعد ديننا أيضاً انه محظور علينا ان نزيد على مابلغنا اياه رسول الله أو ننقص منه او نتصرف فيه بعقولنا بل يتحتم علينا أن نتبع ماجاء به الصريح المحكم من القرآن والواضح الثابت مما قاله الرسول اوفعله أو أقره وما اجمع عليه الصحابة ان أدركنا حكمة ذلك التشريع اولم نقدر على ادراكها وان نترك مايتشابه علينا من القرآن (يريد نفوض فيه) فنقول و آمنا به كافي من عند رابنا : وما يعلم تأويله الاالله ،

ومن قواعد دينا كذبك ان نكون مختارين في باقي شؤننا الحيوية نتصرف فيها كما ومن قواعد دينا كذبك ان نكون مختارين في باقي شؤننا الحيوية نتصرف فيها كما نشاء مع رعاية القواعد العمومية التي شرعها أو ندب اليها الرسول وتقتضيها الحكمة أو الفضيلة كمدم الاضرار بالنفس أو الغير والرأفة بالضعيف والسعي وراء العلم النافع والكسب بدادل الأعمال والاعتدال في الأمور والانصاف في المعاملات والعدل في الحكم والوفاء بالعهد الى غير ذلك من القواعد الشريفة العامة . وهذه مقدمة ثانية

ويتفرع عن هاتين المقدمتين مسائل مهمة ينبغي افرادها بالبحث تباعاً واشباعاً ، منها ان أصل الايمان بوجود الصانع أمر فطري في البشر كما تقدم فلا يحتاجون فيه الى الرسل وانما حاجهم اليهم في الاهتداء الى كيفية الايمان بالله كي يجب ن التوحيد والتنزية . هؤلاء قوم نوح وقوم ابراهيم وجاهلية العرب واليهود والنصارى ومجوس فارس ووثنيو الهند والصين و متوحشو أفريقيا وأمريكا وسائر البشر كلهم كانوا ولايزالون أهل فطرة دينية يعرفون الله وليس فيهم من ينكره كلياً كما قال عن من قائل و وان من شي الايستح مجمده ، بل يغلب على البشر الاشراك بالله فيخصصونه تعالى شأنه بتدبير الأمور الكلية والشؤن العظام كالخالقية وتقسيم الارزاق والآجال كأنهم يجاونه عن تدبير الأمور الجزئية وبتوهمون ان تحت أمره مقر بين وأعواناً ووسطاء من ملائكة وجن وأرواح و بشر وحيوانات وشجر وحجر وانه جعل لهم ولدواميس الكوية

وتوهمهم هـذا ناشئ عن قياسهم ملكوت ذي الجبروت على ادارة النوك في اختصاصهم بتدبير مهمات الأمورو تفويضهم مادون ذلك الى العمال والأعوان واستعانتهم بالبطانة والحاشية وربطهم مجرى الاعمال بالقوانين والنظامات (مرحى)

ومن تتبع تواريخ الأيم الغابرة وأفكار الأيم الحاضرة لا يرتاب فيها قررناه من ان آفة البشر الشرك الذي أوضحناه فقط وكنى بالقر آن برهاناً فقدقال الله تعالى « وابئن سألهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله » وقال تعالى « بل اياه تدعون » وقال تعالى « مَنْدَا الذي يشفع عنده الا وقال تعالى « مَنْدَا الذي يشفع عنده الا باذنه » الى غير ذلك من الآيات المينات المثبتة أن زيغ البشر هو الاشراك من بعض الوجود فقط لا الانكار ولا الاشراك المطلق لأن العقل البشري مهما تسفل لاينزل الى درجة الشرك المطلق

بنائً عليه جرت عادة الله تعالى جلّت حكمته أن يبعث الرسل ينقذون الناس من ضلالة الشرك وينتاشونهم من وهدة شرّه في الحياة الدنيا والآخرة ويهدونهم الى رأس الحسكمة أي (معرفة الله ) حق معرفته لكى يعبدوه وحده وبذلك تم حجته عليهم ويملكون حريبهم التي محميهم من أن يكونوا أرقاء أذلاً ولأ لف شيء من أرواح وأجسام وأوهام و فشرة الايمان بأن (لا اله الا الله) عتق العقول من الأسر وثمرة الاذعان بأن « محمداً رسول الله ) اتباعه حقاً في شريمته التي تحول بين المسلم وبين نزوعه الى الشرك وتنيله سعادة الدارين

« قنل الانسان ما أكفره » أو قبح ما أجهله ، لا يهتدى الى التوحيد الا بجهد عظيم ويندفع أو ينقاد بشعرة الى الشرك فيتلبس به على مراتب ودرجات في اعتقاد وجود قوة قدسية ترجى وتنقى في غير الله أو تبعاً لله ذاهلا عن انه لو كاز فى الارض والماء آله في غير الله — أي أصحاب تصرف في شي ولو في تحريك ذر " درمل — لفسدتا فالناس سريعوا الاعراض عن ذكر الله الى ذكر من يتوهمون فيهم أنهم شركاء وأنداد لله فيعبدونهم أي يعظمونهم و يحضعون لهم ويدعونهم ويستمدون منهم و برفعون عاماتهم اليم ويرجون عند ذكر أسمائهم الخير ويتوقعون من سيخطهم الشر وقدقال حاجاتهم اليم ويرجون عند ذكر أسمائهم الخير ويتوقعون من سيخطهم الشر وقدقال الله تعمالي « ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة فشكا » والله صادق الوعد نافذ الحكم ، وفي الواقع وبالضرووة والطبع لا معيشة أشد ضنكاً من معيشة المشركين

الذين وصفهم الله عن وجل بأتهم لأنفسهم ظالمون فقال « أن الشرك لُطُلُم عظيم » وقال « ولا يظلم ربك أحدا » وهذا زيد بن عمرو بن نفيل الحكيم الجاهلي ضجر من الشرك فقال من أبيات له :

أرَّباً واحداً أم ألف ربِّ أدين اذا تقسمت الأمور تركت اللات والمُزَّى جميعاً كذلك يفعل الرجل الخبير

ومثل الحياة الأدبية في الموحدين والمشركين كبلد سلطانه حكيم قاهربابهمفتوح لكل مراجع وينفذ قانوناً واحداً ولا يصغى لساع ولا شفيع ولا يشاركه في حكمه أحد. وبلد آخر ساطانه حيان مغلوب على أمره نال منه مقربوه المتعا كسونوأعوانه المتشاكسون مراتب من الكرامة ونفوذ الكلمة عنده وأحرزوا سلطة استقضائه مايشاؤن من حوائج خير لذويهم أو دفع شر عن أتباعهم فهل يستوي أهل البلدين ؟ كلا لاتستوي السعادة والشقآء ولله المثل الإعلى فأنه جلّت عظمته لايرضي أن يشاركه في ملكهأحد كما قال تعالى « انَّ الله لا يَغْفِرُ أَنَّ يُشرِّكَ به وَ يغفر ما دونَ ذلك لِمَنْ يشاغ ومن أيشرك بالله فقدضل ضلالا بعيدا، ولا شك ان الشرك من أكبرالفجور وعمل السوء وقد قال تعالى « ان الفجار لني ججم » وقال تعالى » مَنْ يَعْمَلُ شُوءًا يُخْزَبه » وما الحجم والمجازاة خاصين بالآخرة بل يشملان الحياة الدنيا والآخرة ثم أقول: اذا ارادالمسلم ان يعلم ماهو الشرك المشؤم عند الله بمقتضى ماعرفه اياه في كتابه المبين يلزم ان يمرف ماهو مدلول الفاظ ( ايمــان واسلام وعبادة وتوحيـــد وشرك) في اللغة العربية التي هي لغة القرآن اذ قال « أنا جعلناه قُرْ آناً عربياً » وقال تمالى ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن رَسُولِ الْأَ بِلَسَانَ قُومُهُ لَيْ يَنْ لَهُمْ فَيْضَلُّ اللَّهُ مِن يشاءَ ويهدي من يشاء » فاذا علم المسلم معنى هـــذه الالفاظ وأراد أن يمتثل أمر ربه بأن لايتعدى حدود الله يتعين حينئذ عنده ماهو مراد الله بالشرك الذي لايرضاهو الذي أشفق وخاف علينا نبينا عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيـــه فقال: وأن أخوف ما أخاف عليكم الشرك ، (١)

ومن يجث عما ذكر من الالفاظ يجد ان أهل اللغة مجمعون علىأن المدلول للفظ (الايمان) الطاعة والتسليم بدون اعتراض (٣) وللفظ (العبادة) التذال والخضوع

<sup>(</sup>۱) المنار = الحديث رواه ابن ماجه عن شداد بن اوس ولفظه «ان أخوف ما أخاف على أمتي الاشراك بالله أما اني است أقول تعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية » رواه أحمد والبيهتي بافظ آخر . (۲) ما فسر

(١)ولافظ (التوحيد) العلم بان الشيء واحد واذا أضيف الى الله فيراد به نني الأنداد والاشباه عنه . ومن هذه المادة الواحد والأحد صفتان لله تعالى معناها المنفر دالذي لانظير له أوليس معه غيره . وأصل معنى مادة الشرك لغة الخلط واستعمالا الاشراك بالله وفي اصطلاح المؤمنين الاشراك بالله في ذاته أو ملكه أو صفاته

ثم اذا وزعنا اعتقادات من وصفهم الله بالشرك في كتابه العزيز على هذه الانواع الثلاثة نجد مظنة (الاشراك في الذات) قائمة في اعتقاد الحلول وهو أنه تعالى شأنه عما يصفون أفنى أو يفني بعض الاشخاص في ذاته كقول النصارى في عيسى ومريم عليهما السلام وقول غلاتنا في وحدة الوجود. وهذا النوع من الشرك عسر التصور والتعريف حتى عند اساطين أهله ولذلك يسميه النصارى حقيقة سرية ويسميه غلاتنا حقيقة ذوقية (مرحي)

أما مظنات ( الاشراك في الملك ) فيدخل تحتها اعتقاد اختصاص بعض المخلوقين بتدبير بعض الشؤن الكونية كاعتقاد اليهود في ملك الموت وكاعتقاد بعض الناس تصرف غير الله في شيء من شؤن الكون كقول من يقول: فلان عليه دَرك البرأو البحر، أو الشام أو مصر،

وأما مظنات ( الاشراك في الصفات ) فهي الاعتقاد في مخلوق انه متصف بشئ من صفات الكمال من المرتبة العليا التي لا تذبني الا لواجب الوجود جلّت شؤنه ، وهذا النوع أكثر شيوعاً من النوعين الأولين لئلانة أسباب :

(الاول) كون غير الاحدية والخالقية وتحوها من الصفات الخاصة بالله تمالى صفات مشتركه يمسر على غير العلماء الراشدين تمييز الحد الفارق بين مراتبها في المخلوقين وبين مراتبها المختصة به تعالى

( الثاني )مانطقت بهالشرائع من تفويض الله تعالى بعض الأمور الى الملائكة واستجابة

به الايمان هو معنى (الاسلام) وعدم ذكر هذا اللفظ يدل على أنه سقط من الأصل تفسيره تفسير الايمان وهو التصديق القطعي بلا تردد وسقط بعده لفظ الاسلام فصار تفسيره تفسيراً للأيمان. (١) فسر العبادة بالمشهور في كتب اللغة وغيرها ولكن استعمال العرب يدل على أنهم لا يسمون كل تذال وخضوع عبادة وأنما يخصون العبادة بالخضوع الناشئ عن الاعتقاد بسلطة غيابة وراء الاسباب العادية

دعاء المقربين وإكرامه تعالى بعض عباده الصالحين ووعده بقبول شفاعة من يأذن لهم بها يوم القيامة فالتبس على الحبهلاء النفريق بين هذه وبين التصرف

(الثالث) هو كون التعظيم مدر جةطبيعية للإغراق والتغالي ومطية سريعةالسير لا يلتوي عنانها عن تجاوز الحدود الا برغم الطبع وتوفيق الله . ولذلك قاسي الرسل اولو العزم الشدائد في كبح جماح الناس عن اشراك مُعظّمهم مع الله تعالى في مرتبة بعض صفاته العايا وركبوا متون المصاعب والعزائم في إرجاع الناس الى حد الاعتدال وشددوا النكير على إطراء النساس إياهم وحذّروا وأنذروا من مقاربة مظان الشرك حتى الخيق الذي يدب دبيب النمل

1-2

3

و من المعلوم عندنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام لبث عشرة أعوام يقاسي الأهوال في دعو ته الناس الى التوحيد فقط وسمّى أمته الموحّدين وأنزل الله القرآن ربعه في التوحيد و تأسس دين الله على كلة ( 'لااله الا الله) و جعلت أفضل الذكر لحكمة أن المسلم مهما رسخ في الإيمان يبقى محتاجاً الى نفي الشرك عن فكره احتياجاً مستمراً وذلك من شدة ميل الانسان الى الشرك ولشدة التباسه عليه واشدة قربه منه طبعاً فنسأل الله تعالى الحماية ( مرحى ) وما هذا خاص بلسلمين بل مضت الأيم كلها فنسأل الله تعالى الحماية ( مرحى ) وما هذا خاص بلسلمين بل مضت الأيم كلها ليكد يفارقها رسلها الكرام الا وقعت في الشرك كقوم موسى عليه السلام فارقهما ربعين ليلة فأنخذوا العجل (مرحى )

## المالية المنطقة المالية

### (\*) الشذرة الرابع مه جريدة اراسم

( الحزيرتان ـ والتعليم بضرب الامثال )

يحسن أحياناً في حوار الاطفال أن يكون تفهيمهم الحقائق على طريقة ضرب الامثال سأني وأميل » منذ أيام لماذا وجد في الناس فقراء وبدا لي من و لولا » كثرة اهتمامها بمعرفة العلة في ان فيهم أغنياء

جرى على الالسنة جواب مشهور لهذين السؤالين وهو « ذلك ما أراده الله »

<sup>(\*)</sup> معرب من باب تربية اليافع من كتاب أميل القرن التاسع عشر

وما كنت لاجيهما بمثل هذا التعليل لانه فيما أرى ليس من شأنهأن يؤدي الى اذهان الاطفال معنى كبيراً لعدل الذات العلية وماكنت أيضاً لادخل معها في أعوص مسائل علم الاقتصاد السياسي وأصعبها . من أجل ذلك رأيت أن أحسن جواب أخرج به من هذه الحيرة أن أقص عليهما قصة فقلت :

روي أنه كان يوجد في مكان سحيق من بجر لست على يقين من معرفته جزيرة بنى فيها الاغنياء قصوراً من المرمم وزرعوا في أرضها بساتين وحدائق ذات بهجة ربوا فيها من الازهار ما يندر وجوده في غيرها واحتفروا بركاً توفيراً لاسباب اللذة ولم يكن في الدنيا ما يعادل زخرف موائدهم فقدكان يطاف عايهم بصحاف من الذهب فيها أقشار ضخمة طبخت بمرقة سرطان البحر (وهو ألذ ألوان الطعام في ذوق وأميل ») وكانوافي لباسهم بالغين حد الافراط في التأنق خصوصاً نساءهم وكان أولادهم يلعبون (١) الكُتّجة في الميادين العامة بكرات من الماس

وأما فقراء تلك الجزيرة فكانوا يمشون حضاة وكانت صباياهم تغدو كل يوم في اشمال من الثياب فتطوف بأبواب الأغنياء التماساً لما ألقاه خدمهم من قمامات موائد العشية . ولم يقتصر الاغنياء في سوء معاملهم على استعمالهم في الاعمال الشاقة الممقوتة بل انهم كانوا يحتقر ونهم و بلغوا من ذلك الى حد انهم كانوا يحظرون على ذوي الثياب الرثة منهم أن يوجدوا في المنبزهات العامة ولم يكن لهذا الحظر من سبب سوى خوفهم على بُسُط هذه المنتزهات السندسية أن تدنسها أقدامهم أو خشيتهم أن يكون منظر بؤسهم قدى في عيونهم وهذا هو الاقرب الى الحقيقة

من أجل ذلك كله غادر الفقراء المدينة ذات ليلة و آووا الى جبل ليا تمروا بالاغنياء فكان رأي الشبان منهم أن يأخذوا أسلحتهم و يسطوا عليهم وهم نيام في مضاجعهم و يقتسموا أمو الهم فقام من بينهم شيخ حكيم و تربصهم حتى قَرَّتْ شقشقتهم ثم قال ايا كم أن تفعلوا من ذلك شيئاً لأسباب ثلاثة أبديها لكم: أو لها ان الاغنياء يقوم على حراستهم في صروحهم خدم هم شر منهم وكلاب أضرى من الحراس أنفسهم و ثانيها اني لاأعتقد انسطوكم هذا عليهم وسابكم لا موالهم يكون من العدل لا نهم قد كسبوا هذه الأموال

<sup>(</sup>١) الكجة بالضم والتشديد لعبة: يأخذ الصبى خزقة فيدورها ويجعلها كانها كرة ثم يتقامرون بها وتسمى هذه اللعبة في الحضر باسمين فاما الحزفة فيقال لها التون وأما الأجرة فيقال لها البكسة •

التي تحسدونهم عليها أو كسيها أسلافهم من وجوه شريفة أو خسيسة ثم ما كوهامن بعدهم بمقتضي قوانين أرى مع كوني لا أدرك كنها كال الادراك انه لا بد لوجودها من سبب لان جميع الناس محافظو نعليها اضخون لا حكامها حتى الآن. ثاثها ان مليجوز أن تنزعو داليوم من أعدائكم بغلبتكم عليهم مجوز ان يسلبه غداً منكم غيركم بقو تهوضعفكم فعلينا اذن أن نفكر جميعاً في انخاذ وسيلة اخرى . لا بد انكم سمعتم بوجود جزر اخرى في البحر غير هذه الجزيرة التي قضى علينا محس طالعنا بالولادة فيها فقد حكى المنافق أن المقراء الملاحين اخواننا الذين يحضرون الى هنا بسفينهم مشحونة بالأرزاق ومواد الزخرف التي يستعملها الاغنياء أنهم رأوا غير مرة في أسفارهم ارضين تنهد من الماء مكللة بالنباتات والاشجار الكبيرة المشمرة ويستفاد من حكايتهم أن احدى هذه الجزر خالية من السكان ولا ينقصها الا ارادتكم حتى تصبح جنة جمة الثمار دانية الجني فان طاية من السكان ولا ينقصها الا ارادتكم حتى تصبح جنة جمة الثمار دانية الجني فان لنا سواعد قوية تساعدنا على العمل وها أنا ذا مع شيخو ختي سأكون لكم قدوة فيه وامدكم بنصائحي عند الحاجة هذا هو رأي قد أفضيت به اليكم فانظروا ماذا تفعلون وامدكم بنصائحي عند الحاجة هذا هو رأي قد أفضيت به اليكم فانظروا ماذا تفعلون وامدكم بنصائحي عند الحاجة هذا هو رأي قد أفضيت به اليكم فانظروا ماذا تفعلون وامدكم بنصائحي عند الحاجة هذا هو رأي قد أفضيت به اليكم فانظروا ماذا تفعلون وامدكم بنصائحي عند الحاجة هذا هو رأي قد أفضيت به اليكم فانظروا ماذا تفعلون وامدكم بنصائحي عند الحاجة هذا هو رأي قد أفضيت به اليكم فانظروا ماذا تفعلون وامدكم بنصائحي عند الحاجة هذا هو رأي قد أفضيت به اليكم فانظروا ماذا تفعلون والمدة وي المنازية ويشون والمدة وي المنازية ويشونه ويشون ويشونه ويشون ويشونه ويشونه

فتلقى جميعهم نصيحته بالقبول وما عتموا ان هاجروا الى تلك الجزيرة متعاقبين على سفن واهنة صنعوها بانفسهم من ألواح خصاصهم فثمل الاغنياء فرحاً اسفر هؤلاء الغوغاء ولم يستطيعوا كتمان فرحهم بل كانوا يصفقون ويجهرون بقولهم حبذا حبذا هذا الخلاص

قلما كانت تلك السفن تقل الأأشخاص المهاجرين لأنهـم كانوا لايملكون شيئاً استغفر الله بل انهم حملوا معهم فيها أدوات عملهم

مضى على سفرهم بضع سنين انقطعت فيها أخبارهم واختلفت أقوال أهل الجزيرة في شأنهم فن قائل بان البحر ابتامهم ومن واهم بانهم أكل بهضهم بعضاً . وبينها هم في هذا الاختلاف اذ رأوا ذات يوم سفينة مشحونة بالغلال وعروض التجارة رست على ميناء جزيرتهم فلم يلبثوا ان عرفوا من لهجة ملاحيها وبعض ملامح وجوههم أنهم من سكانها السالفين وقد أخبرهم هؤلاء الملاحون أنهم آنون من جزيرة أخرى استقامت فيها أمورهم ونجحت نجاحاً عظياً لانهم ماحرثوا الارض وأحيوا مواتها حتى جللها الحصائد وملاً نها المزارع والمواشي فاعتبر الاغنياء هذه الأخبار من الأساطير وقهقهوا لسهاعها قهقهة المجانين والمواشي فاعتبر الاغنياء هذه الأخبار من الأساطير وقهقهوا للساعها قهقهة المجانين

على أن الملاحين لم يكونوا مبالغين في شيَّ مما قالوا فانه كان يخرج من أرض تلك الجزيرة القفرة على نحو من السحر حقول مكسوة بالزروع وقرى ومدن وطرق

وترع فكان كانها في معيشتهم على وفاق تام لانهم كانوا منها في غيطة وهنا، وقد ضربت عليهم السكينة رواقها فكانوا يعتبرون أبناءهم بذوراً لخلف أرقى وأكثر منهم ولذلك كانوا يبكرون بتعليمهم العمل وانشائهم على حبه

أصبح الام على خلاف ذلك في جزيرة الاغنياء فكانت الثروة فيها تنقص من يوم الى يوم لان سكانها لما كانوا من فرط الكبر والكسل بحيث انهـم يستنكفون ان يتولوا بأنفسهم حرث الارض لم تلبث ان امتلأت عاقولاو تعطلت جميع الحرف والصنائع لفقد عمالها وتبع ذلك زوال مواد الزخرف وتداعت الصروح والقصور فلم يوجد من الرجال من يقيم أمنا دها ٠

فزع الاغنياء في بدايا هــذا الانحطاط الى صناع الجزائر الجــاورة لهم فلم يجيبوا دعوتهم لائهم كانوا على بينة نما كانوا يعاملون به اخوانهم فلم يرضوا لانفسهم ماقاساه هؤلاء من ضروب الاهانة •

نع ان من بقى في الجزيرة من سكانها كانوا يملكون كثيراً من الذهب والفضة وانهم اشتروا من التجار الاجانب كل ماكانوا في حاجة اليه مدة من الزمن ولكن كل كنزلابد من نفاده بالغاً من الكثرة ما باغ خصوصاً اذا كان أصله لا يتجددو من أجل ذلك لم يمض الا بضع سنين حتى غاضت أمو الهم وأنشأوا يندمون ولات حين مندم على مافرط منهم من القسوة والظلم في معاملة الفقراء •

صاروا الى حالة لمحزنة جداً فقد تخلى عنهم من كانوا يحوطونهم من الحدموا لحشم لعجزهم عن دفع اجورهم وعجزت خيلهم عن جرعجلاتهم لفقدها من كانوا يقومون على تغذيتها واصلاح شأنها وكانت نساؤهم ترى في الشوارع منتعلات نمالا من الديباج مشوهة الاعقاب والابسات جلابيب من الحرير المذهب كلها ممزق ومخرق لأنه يخجل اولئك السيدات الجايلات ان يرفعن أيامهن بايديهن فاذا نظر اليهن ناظر وهن في هذه الاهدام بهدا الصلف والعجر فة بعثته حالهن الى الضحك والاستهزاء بهن لو لم يكن من القسوة واللؤم الاستهزاء بالتعساء البائسين ولو كانوا من الاشرار •

وجملة القول ان جزيرة الاغنياء المترفين قد أصبحت جزيرة الفقراء المعدمين . كان القحط يزداد فيها من سنة الى أخرى فقد ضعفت الارض عن التحصيل لعدم ماكان يخدمها من الايدي وكاد الاغنياء يموتون جوعاً في صروحهم ولولم بتداركهم اولئك الفقراء الذين اخرجوهم من ديارهم بالافراط في سوء معاملتهم ويساعدوهم عافضل عن حاجبهم لهلكوا عن بكرة أبهم •

كان « اميل ه كثير الاصغاء اليّ في حكايتي لهذه القصة ومافرغت منها حتى ابتدرني بقوله: « يستفاد من القصة اذن أن العدمل هو سبب الغناء والثروة » فأجبته ان هدذا ليس مطرداً ولكن أقل فائدة له انه يغني الأثم التي تعرف مناهج العدل وتسلكها • اه

### ﴿ أَحْيَاهَا مُحَمَّدُ عَلِي وَأَمَاتُهَا خَلْفَهُ ﴾

نشر نامانشر ناه في المنار من الحلاصة التاريخية لمحمد على الكير وحده وليس فيه تعرض لذكر بيت الإمارة (العائلة الحديوية) في مصر بمدح ولا قدح ولكننا لم نسلم من عقارب السعاية فقد قال المحالون إننا أهنا هذا البيت الرفيع وهم كاذبون فاننا برأ ، من اهانة البيت أو اهانة أي فرد من أمرائه ، ولكن خواص الناس الذين اتفق لهم من العالم على خطبة مصطفى بك كامل التي ألفها وطبعها وقرأها في الاسكندرية قد عجبوا لما فيها من المبالغة والغلو في مدح محمد على وذم خلفه في الامارة لاسما اسماعيل باشا ومن بعده ، وانما عجبوا – ولا عجب في خطل الأحداث – لعامهم بأنه لا يراد بالخطبة خدمة لتاريخ ولا تأييداً لمعتقد ولا تنبيه الأمة الى عمل معين يمكن ان تعمله وانما المراد بها ارضاء الأمير الحاضر والتراف اليه والشهرة بين الناس ، ولهم ان يعجبوا من يحاول ارضاء الأمير الحاضر والتراف اليه والشهرة بين الناس ، ولهم ان لا دنى هدمتم وجدكم الأعلى أحيا وأنم أمتم وجدكم الأعلى حفظ وأمم أضعتم . فهذا هو ملخص الحطبة ونحن نزيده تفصيلا تبرئة لامنار من قول السعاة المحالين انه أهان البيت الحديوي الآن وتوجها للا فكارالى هذه المسئلة الحيوية التي هي أم المسائل الاجتماعية والسياسية في مصر

كلام الخطبة المؤيّد بكلام صاحبها في جريدته وسائر قوله صريح في أن الأمة المصرية أمةحية قوية عزيزة الحانب مستعدة لأن تَبْدُّ جيع الأيم وتعلوها فيكل علم وكل عمل وانما يظهر أثر هذا الاستعداد وهذه الحياة اذا كان أميرها ومدير شؤنها كفؤا للإ مارة .قادراً على الادارة ، ولذلك جاءها محمد على الكفؤ القادروهي على شرّ حل . فعمل بأيا بها مظم الاعمال ، وصريح ايضاً في أن مصر لآن في ذل وصغر وضعف ومهانة . حقوق منصوبة . ه وظائف مسلوبة . وعز تم متبدرة . ومزار مستورة ، ولكنه سكت عن التحريج بالسب نامي به ثما قبله مع عدم إلى كان التحريج به لأن كل إنسان يفهم ان اسيف اذي بقص الرقب ويفلق الهم وهو داري أمنال لا يعجز عن ذاك بعد السن والشحد ، وان العمل لذي يقدر عليه الانسان وهو ف يف ومريض يكون أقدر عليه بعد عود العجة وثوب العرفية ، فكن دو خذ الأمة المصرية الأنم القوية وظفرت بالدول الحربية الستعدة ، مع محمد على واستساست و خنعت اللانكاين على عهد توفيق وعباس الثاني ؛ ان هذا العجاب باسان مقال مصطفى بك كامل . واسانً على عهد توفيق وعباس الثاني ؛ ان هذا العجاب باسان مقال مصطفى بك كامل . واسانً حاله بل مفهوم كلامه يقول

وعاده السيف أن يزهو بجوهره وأيس يعمل الأفي يدي بطال حاءفي الصفحة الرابعة، ن الخصية ان لأمة المصرية لتي فتحت بالادو لامصر وكان عددها يومئذ لا بزيد عن ثاث عادها أيوم قدرة على بلوغ غية المز ... وجاء فيها ان محمد على ماضرب وغاب وساد. وأخضه اسلطان مصر البحار والبالاد. الا بعقل المصري و بأسه . وحاء في الصفحة الخامسة أنه أخذ . صر ، وهي عالمة نائماة لا حرك بها ٤ ... « فرأه بعد عهد الشقاء وزمن الملاء وأيام الحن والفتن قدرة على القيام بأعظم لأعمال . فيها من روح الحيهة وقوة الهوض مايز حزج الحيهال الرأسيات. وتخرّ أمامه الشمّ الثابتات. » ثم ذكر الجند الذي جنده وهو جندالغزاة الفَاتَحِينَ وَانَهُ ﴿ أَخْرَجَ مِنْ أُو نَتَكَ الفَلاحِينَ الذِّينَ طَامًا تَصِيرُفَتَ فَيْهُمُ الكُوارِثُ كَ شاءت أبطالاً وشجعاناً اهــتزت الأرض نحت أقدامهم إحبالاً وإعظاماً وعجزت حيوش العالم عن مجاراتهم ومناظرتهم ، ، . وفي الصفحة الحامسة كشف السرّ عن ظهور المصريين بعد ذلك الذل المهين بمظهر الفائحين القادرين وهو ان ( محمد على ) الذي أدرك بواسع عقله كنوز هذا الاستعداد في المصريين ﴿ لَمْ يَرُّكُ لَلْيَأْسُ سَلْطَانًا على نفسه » . كأنه يقول أن الأمير الموجود لم يدرك هذا الاستعداد بعد ظهوره في أكل مظهر بعدل جده وكان جده رأ ته وهو كنز مخفيٌّ وان هذا يأس من نفسه ومن أمته ولذلك لم يتصد للانتفاع كنوز استعد ده الظاهرة . نع اله لم يصر - بهذا ولكنه قال في أول الصَّفحة السابعة أن من يعرف حيش مصر وأسطولها في زمن (۳۰ - المنار)

ينصحون ٬ ويضرون الراعي والرعية اذا رأوا انهم ينتفعون ٬

وتما يصح أن يعد حجة صريحة في الخطبة على ماتقدم فيها بالمفهوم من أن خلف محمد على هدموا مابناه ، وأمتوا ماأحياه .مافي الصفحة ١٣ من المقابلة بين الامة المصرية ، والامة اليابانية ، وتفضيل نشأة الاولى على الثانية والحكم بانها لو سلكت السبيل الذي وجهها اليه محمد على لبلغت من الشأن والشأو مالايكتنه كنهه ، فاذا وجه الحد كم المعابق الامة لى شئ هو في طبيعتها واستعدادها أمن الذي يحولها عنه بعد ذاك الالحالق الامة لى شئ هو في طبيعتها واستعدادها أمن الذي يحولها عنه بعد ذاك الالحالة الذي عو مثله لالالكام صريح ، ليس بتعريض ولا تلويح .

هذه هى الخطبة من حيث المقدية بين الماضى والحضرو و مدح محمد على وهجو خانه ولا نتمرض لما فيها من النبو والكلب على التبريخ كرعم ان محمد على وفق بين المدنية المعمدية و لدين والاسلامي وغيرذ بك فمحه مد على لم يكن عاناً والا فياسوف و نماكان أمينًا لا يعرف من علوم الدنيا الدنيا الدنيا المناه وفي الخطبة نه تعلم القراءة بعد لا ربعين والكنام يتعلم من العلم شيئه و حسبنا ماتقدم في المنار من حقيقة أمره من العلم النالم نسكر اله كان جنديا بساد و شجاء حزما وبدان تاسير له ان يكون قائداً لأوانان الشجعان الذين أباد بهم أم أبادهم

و بقي في الحصلة كتان الأبد من النابية عليها الحداها واجه في الصفحة 10 من الله بقي في وصر من الاستقلال الذي أزله الانكميز قوة كبرى اليها انتهات و تالهي كل قوة في وصر وهي السائلة العالية التي ستمات و تستمد البلاد ونها كال نجاح و فلاح و هي عرش لحديوبة الذي يشطع أن يضهم عرش لحديوبة الذي يشطع أن يضهم هذا الكلام و بعد كل متقدم من الإيهام وهل يصح أن يست قائله عن رأيه في استعمال صحب ولما العرش المنولي على هدد الاهة الحية لهدد النوة الكامنة و لا الوفايها النوطنية المناب على «النبية الوطنية » المخرج ونهم رجب عظام به الون ايل الموطن بانها و فهل بريد انه اليس فيهم الا ن رجاء وهل يريد ان يعتمدوا عني أنفسهم الا عنى عرش الحديوبة وقوته الكامنة و واليها فيهم الكامنة و النهم مجدهم بدون أو يركموا عني الكامنة و الكامنة و الكامنة و الكامنة و المنابع و على المنابع المنابع عنه المنابع على الكامنة و المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الكامنة و الكامنة و المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الكامنة و المنابع المن

كلاله ذكر النربية أنوطنية أبق يزعم اله المنفرد بأث عليها و نها الله يبة البلاد اليفهم الناس الدهو محيى الوطن بعد محمد على والمال ختم خسبته بكامة لم لطبع وهي: الني خابت هنا سنة ١٨٩٦ خطبة كانت من أثر ها هذا الانقلاب الكبير في التربية و العليم و يكون أثر هذه الخطبة أكبر وأعمد في تقدم الوطن لعزيز فخرج القوم يضحكون من هذا الغرور

### هِمصاب عظیم . بوفاة عالم حکیم

في يوم الجمعة ٦ ربيع الاول أصيب الشرق بفقدر جل عظيم من وجال الاصلاح الاسلامي وعالم عامل من علماء العمران وحكيم من حكماء الاجباع البشري ألا وهو السائح الشهير ، والرحالة الخبير ، السيد الشيخ عبد الرحمن الكواكبي الحلبي مؤلف كتاب طبائع الاستبداد وصاحب و سجل جمعية أم القرى ، الملقب فيه بالسيد الفراتي . اختطفت المنية منا بفتة هذا الصديق الكريم ، والولي الحميم ، بل هدمت منا الركن الركين . وقوضت أقوى الدعائم والاساطين . فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم لوكان الركي ، والتأبين من موضوع المنار لرئيته بما يليق بخطبه العظيم . وماكنت لاستعير المدامع ، لاستعبر القارئ والسامع ، ولا لاستمد الرئاء من خيال الشعراء ، ولا الحزن من فؤاد الجنساء ، والما المتملي القلب ، بعض ما يجد من الكرب ، فانه ما أحزني خطب تحطبه ، ولا أمضني كرب كربه ،

حزني عليه دوره مسلسل مهما انتهى الى النفاد انقلبا و الكني أدع انراء والتأبين ، لأ فاضل الشمراء المجيدين ، وأذكر في المنارما يليق

بموضوعه من خلاصة سيرة هذا الرجل ليعلم القراء منهاكيف ينبت الشرق الرجال المظام. وكيف تضيعهم الانم والحكام، ولتكون ذكرى لمن يدكر، وعظة لمن يعتبر، وأبدأ بترجمة الفقيد الرسمية وهي مطبوعة في ورقتين رسميتين احداها مصدق عليها من والي حاب المشير عثمان نورى باشا ورؤساء حكومة حلب يومئذ والثانية مصدق عليها، نالوزير المصابشاوالي حلب هي الاخيرة. وانما أبدأ بالسيرة الرسمية لأنها من مواد استنباط سيرته الاجتماعية والسياسية والادبية وهذا تعريبها ماخصاً:

(السيرة الرسمية) هوعبد الرحمن أفندي ووالده الشيخ أحمد أفندي من آل الكواكي ومن المدرسين في الجامع الاموي الكبير والمدرسة السكواكية و آخو وظيفة كان فيماعضوية مجلس ادارة ولاية حلب وبيتهم من بيوتات المجدو الشرف (خاندان) المشهورة في الاستانة العلية وحلب، ولد السيد عبد الرحمن افندي الكواكي في ٢٣ شوال سنة ١٣٦٥ و تعلم القراءة والكتابة في المدارس الاهلية الابتدائية ثم استحضر له أسراذ مخصوص عامه أصول الاسانين التركي والفارسي و تاقي العلوم العربية والشرعية بمدرسة الكواكبة المنسوبة لأشرته وأخذ الإجازات من عامائها ودرس فيها ، وهو يقرأ ويكتب بالعربية والتركية ، وقد وقف على العلوم الرياضية والطبيعية فيها ، وهو يقرأ ويكتب بالعربية والتركية ، وقد وقف على العلوم الرياضية والطبيعية

وبعض الفنون الجديدة بالمطالعة والمراجمة . ومن تأليفه تحرير الجريدة الرسمية (فرات) بقسميها التركي والعربي من سنة ١٢٩٢ الى سنة ١٢٩٧ . ومنه جريدة الشهباء التي أنشأها في حلب سنة ١٢٩٣ وكان هو المحرر لها

(خدمته ووظائفه) دخل في وظائف الدولة رسميا في الثامنة والعشرين من عمره وفي سنة ١٢٩٧ عين محررا رسميا للجريدة الرسمية بقسميها (كانه كان في سنة ١٢٩٧ يحررها بعسفة غير رسمية الاجتبار) براتب قدرد ثمانت في ولاية حلب (يعنون الاول سنة ١٢٩٥ عين كائباً غرياً للجنة المعارف التي تأسست في ولاية حلب (يعنون بالفخري ماكان بدون راتب) ووبعد ثلاث سنين اتسعت دائرة اللجنة وزيد فيها قسم للنافعة (الاشعال العمومية) وعين عضوا فحريا فيها و وفي ٢ جسادى الاولى تعين محروا للمقاولات ( مسجل المحكمة) وفي ١٦ ربيع الثاني سنة ١٢٩٨ صار مأمور فخرياً في لاجراء (رئيس قلم المحضرين) في ولاية حاب وفي ٧ر وضان سنة ١٢٩٨ عين عضوا فحرياً في يأ في لاية الرسميه وفي ٧ رجب سنة ١٢٩٨ عين رئيساً فحرياً للجنة ( وفي ٢٠ رجب سنة ١٢٩٨ عين بأمر نظارة العدلية ( الحقائية ) في الاستانة عضوا في محكمة انتجارة بولاية حلب مع البقاء في وظيفته الاولى ( محرر المقاولات ) وفي سنة في ١٢٠ انفصل من هذه الاخيرة وفي ٤ رجب سنة ٢٠٠٤ عاد الي وظيفة مأمو والاجراء وفي ٣٠ رجب سنة ٢٠٠٤ عاد الي وظيفة مأمو والاجراء وفي ٣٠ رجب سنة ٢٠٠٤ عاد الي وظيفة مأمو والاجراء

ی جب دا

, ,44

....

1 4. ...

(A - 1

, i)

فر مر ف

الى هذا انتهت وظائف انترجمة الرسمية الأولى وجاء في انتانية بعد ذكر ماتقدم انه في ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٣١٢ عين رئيس كتاب المحكمة الشرعية في حاب (باشكاتب) بقرار من مجلس النواب في دارالسعادة . وفي ٢٨ ذي الحجة سنة ١٣١٢ عين نظراً ومنتشاً لمصلحة انحصار لدخان (الريجي) المشتركة مع نظارة المالية في ولاية حلب ومتصرفية الزور وفي اثناء ذلك اتفق مع ادارة المصاحة وتعاقدا على أن يستلم من المصلحة جميع ما تقده مهم الدخان (التبغ) الى الولاية والمتصرفية بزيادة كثيرة عن القدر المعتادو جميع ما يزرع فهما منه ويتولى يعه وتعهد في ازاء ذلك بمبلغ من المال يزيد عما كانت تبيع به المصلحة دخانها زيادة كبيرة ، وفي غضون ذلك استقال من رياسة كتاب المحكمة الشرعية ثم في ٩ ذي الحجة سنة ١٣١٤ أعيد الها وعين رئيساً كتاب المحكمة الشرعية ثم في ٩ ذي الحجة سنة ١٣١٤ أعيد الها وعين رئيساً للجنة البيع والفراغ (أي استبدال الاراضي الاميرية من أصحاب اليد بالمال) ، وفي لا ربيع الاول عين رئيساً أولا العرفة انتجارة في حلب ورئيساً لمجاس ادارة المصرف

(البنك) الزرامي • وفي ٢٢ رجب عين قاضياً شرعيا لراشيا التبيعة لولاية سوريا (رتب ووساماته) في ١٩ رجب سنة ١٢٩٧ وجهت اليه باية رؤس ادرنه العلمية • وفي ٢٥ ربيع الثاني وجه اليه تدريس هذه الرتبة • وفي ٢٧ ذي الحجة سنة ١٣١٢ وجهت اليه مولوية أزمير المجردة وفي ٢٨ من جمادي النائية أعطي الوسام المجيدي من الدرجة الثالثة اه

ان من ينظر في هذه الترجمه الرسمية ولم يكن عارفا بالمترجم ولابسسيره في هذه الوظائف العلمية الادبية الإدارية القامية الحقوقية التجارية الزراعية المالية يقول ان صاحبها من أوساط الماس لامن افراد الرجال الذين يعدون من علماء الاجتماع وأركان العمران ومهذى الأثم كما وصف في فحة القول ولكن من يعلم انه في كل عمل بها آية بنية في إنقان العمل وحكمة التصرف يحاركيف محسن رجل هدد الاعمال المتباينة واذا وقف بعد ذلك على بعض سبرته في العزيمة وقوة الإرادة وعلم ما كانت تسمو اليه نفسه ويرمي اليه فكره وقرأ بعض ماجادت به قريحته الوقادة ، وفكرته النقاده ، علمأنه من أفراد الزمان ، وادراك ماذا كان يرجى منه لوساعد الزمان وادراك ماذا كان يرجى منه لوساعد الزمان والمكان، وانتا نلم بشي مما وقفنا عليه من سيرته في مدة محبتنا له في هاتين السنتين اللتين التهما في مصر

(أدبه وأخـ الاقه) توفيت والدة الفـقيد وهو في أول سن التمييز فعهد والده بتربيته الى خالة له (من بيوتات انطاكية) من نوابغ النساء اللواتي قالما يعرف مثلهن الشرق لاسـما في هذا الزمان كانت تعرف بالعقل والكياسة والدهاء والأدب البارع فنشأته على أدب اللسان والنفس فكان من أخلاقه الراسخة الحملم والأناة والرفق والنراهة والعزة والشجاعة والتواضع والشفقة وحب الضعفاء وقد كنت ككل من عرفه معجبا بأناته حتى كنت أقول الني أراه يتروى في رد السلام ويتمكن في جواب من يحيية عدة ثوان ولا اكاد أعرف أخلاقا أعصى على الانتقاد من أخلاقه ولقد كان لسان الحال يصفه بقول بن دريد

يعتصم الحلم بجنبي حُبُوتِي اذا برياح الطَّيْش طارت بالحبي \*

\* لا يطبني طمع مدتس اذا استمال طمع أو اطَّـبي \*
والحلم خير ما اتخذت حُبَّـة وأنفس الابراد من بعد التق (علمه ومعارفه) نزيد على ماجاء في السيرة الرسمية ان الفقيد درس قو انين الدولة درسا دقيقا وكان محيطا بها يكاد يكون حافظ الها وله انتقاد عايما يدل على دقة نظره في علم

الحقوق والشرائع و لهذا عينته الحكومة في لجنة امتحان المحامين و لا أعلم الله بر رفي فن أوعلم محصوس فاق فيه الاقران و الكنه تاتي ماتلقاد من كل فن نفهم و عقل بحيث اذا أراد الاستغال به عملا أو تأليفا أو تعايما يتسنى له ان ينفع نفعا لا ينتظر من الذين صرفوا فيه أعمارهم . الا تراه كيف الف كتاباً في طبائ الاستبداد لم يكتب منله فياسوف في الشرق و لا في الغرب فيما نهلم و كاسم هنا من كثير بن لهم اطلاع واسع في مؤلفات فلاسفة الغرب وكتابه . • على ان الفقيد لم يتعلم شيئاً من علوم النفس و لا حلاق والسياسة وطبائع الملل والفلسفة في مدرسة وانما عمدته في هذه الملوم ما طالعه فيها من المؤلفات و الحرائد التركية و العربية • أرأيت عقلاً يتعمر ف هذا التعمر ف الذي يفوق فيه الحكماء و الفلاسفة في علم لم يأخذه بالتاتي و هوأصعب العلوم البشرية وأعلاها كيف يكون أثره لو ترتبي و تعلم في مدارس منتظمة كمدارس اور و با الجامعة وكان عنده من مواد العلم ومعرفة الامة والحكومة بقيمة صاحبه مثلما في أور و با • و بالجملة الك لم تكن تذاكره في شئ و لا علم الا و يشاركك فيه على بصيرة

(عمله و وجهة) كانت و جهة الفقيد في كل عمل عمله أو حاوله هي المنفعة العامة فأول شيء ولاَّ ه وجهه هوانشاء جريدة في بلادلم تكن تعرف الجرائدالاهلية ولم تكن بضاعة الكتاب رائجة فيهاولوكان في بلاده حوية للحرائد الكانله في (الشهآء) الأثر المحمود و اكن البلادالتي تحكم بالاستبداد كالأرض الموبوءة لاتحيا فها الجرائدولذاك لم تنجح جريدة من الجريدتين اللتين انشأها لأن نفسه الابية لم تستطع ارضاء الحكام فما يكتب و هكذا كان شأنه في وظائف - ولي رياسة البلدية فكان أول عمل عمله للبلد ان وضع على طرق المدينة من خارجها سلاسل من الحديد تمنع الجمال التي كانت تسدُّ الطرقات وتمنع المارين من التردد في حوائجهم وجمل لهذه الجمال التي تحمل الىالبلد ومنه مكاناً أو أمكنة مخصوصة • وكانت ملصحة (القبان) قد حصرت في واحد من الاغنياء بأخذهـــا من البلدية بالالتزام ولا يجاسر محلى الزيادة عليه أحد لتقربه من الرؤساء فلما علمان الرئيس الجديد الايصدَّه التقرب اليه عن خدمة الصاحة عرض عليه أربعين ألف قرش أو أكثر يعطيه اياها (رشوة) كل عام في مقابلة سكوته عنه فلم يقبل الفقيد بهذه الزيادة في الصندوق وسعى في أن يكون له سهم منها فأبي عليه الفقيدذلك فعزله. وهكذا كانت سيرته مع الحكام في كل وظائفه أوجلها – ينصدى للإصلاح فيصدونه عنه لأحل منفعة مالية أو لتقليل نفوذه فلا يتم له عمل (لها بقية)

# القم الدبني ﴿ باب تفسير القرآن الحكيم ﴾

(مصرفي يوم الأثنين غرة ربيع الثاني سنة ١٣٢٠ -٧ يوايو (حزيران) سنة ١٩٠٢)

( مقتبس مما يلقيه فيالازهرمولاناالاستاذ الامام الشبخ محمدعبده مفتى الديارالمصريه)

«قُلْنَا اهْبِطُوامِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْ تَينَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ »

أمرهم الله تعالى بالهبوط مرتين فالاولى بيان لحالهم في انفسهم بعد الهبوط من تلك الجنة او الخروج من ذلك الطور وهو أن حالهم تقتضي العداوة والاستقرار في الأرض والتمتع بها وعدم الخلود فيها ، والثانية بيان لحالهم من حيث الطاعة والمعصية وآثارها وهي ان حالة الانسان في هذا الطور لا تكون عصياناً مستمراً شاهلاً ولا تكون هدًى واجتباء عاماً لا كان يفهم لو اقتصر على ذكر توبة الله على آدم وهدايته واجتبائه

وانما الأمرموكول الى اجتهاد الانسان وسعيه . ومن رحمة الله تعالى به ان يجعل في بعض افراده الوحي ويعلمهم طرق الهداية فمن سلكها فاز وسعد ومن تنكم اخسر وشقي \_ هذا هو السرّ في إعادة ذكر اله بوط لا انه أعيد للتأكيد كما زعموا

قال تعالى: « قانا اهبطوا منها جميعاً » اي فقد انتهى طور النعيم الخالص والراحة العامة وادخلوا في طور لكم فيه طريقان مدى » وضلال ، إيمان وكفران ، فلاح وخسران ، «فاي ما يأتينكم مني هدى » من رسول مرشد وكتاب مبين « فمن تبع هداى » الذي اشرعه وسلك صراطي المستقيم الذي أحدده «فلاخوف عليهم »من وسوسة الشيطان ، ولا مما يعقبها من الشقاء والخسران ، « ولاهم يحزنون » على فوت مطلوب ، ما يعقبها من الشقاء والخسران ، « ولاهم يحزنون » على فوت معلوب ، أو فقد محبوب ، لانهم يعلمون بهذه الهداية ان الصبر والتسليم مما يرضي الله تعالى و يوجب مثوبته ، ويفتح للانسان باب الاعتبار بالحوادث ، ويقويه على مصارعة الكوارث ، فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته ، وأفضل تعزية عمّا فقده

قال الاستاذ الامام ما مثاله: الخوف عبارة عن تألم الانسان إذافقد مكروه يصيبه او حرمان طلوب يتوقعه والحزن ألم يلم بالانسان إذافقد ما يحب وقد أعطانا الله جل ثناؤه الطهأ نينة التامة في مقابلة ما يحدثه كلة (اهبطوا) من الخوف في القلب ، وما تثيره من كوامن الرعب ، فالمهتدون بهداية الله تعالى لا يخافون بما هو آت ، ولا يجزنون على مافات ، لأن اتباع الهدى يسهل عليهم طريق اكتساب الخيرات ويددهم لسعادة الدنيا والآخرة . ومن كانت هذه وجهنه يسهل عليه كل ما يستقبله ويهون عليه والآخرة . ومن كانت هذه وجهنه يسهل عليه كل ما يستقبله ويهون عليه

كل ما أصابه اوفقده لانه موقن بان الله يخلفه فيكون كالتعب فى الكسب لا يلبث ان يزول بلذة الربح الذى يقع او يتوقع

وإذا قال قائل ان الدين يقيد حرية الانسان ويمنعه بعض اللذات التي يقدر على لنمتم بها ويحزنه الحرمان منها فكيف يكون هو المأمن من الاحزان، ويكون باتباعه النوز وبتركه الخسران؛ فجوابهان الدين لاعمنع من لذة الا اذاكان في إصابتها ضرر على مصيبها أو على أحد إخوانه من ابناء جنسه الذين يفوته من منافع تعاونهم اذا آذاهم آكثر مما يناله بالتلذذ بإيذائهم ولو تمثلت لمستحل اللذة المحرمة مضارها التي تعقبها في نفسه وفي النياس وتصور مالها من التأثير في فساد العمران لو كانت عامة وكان صحيح العمّل معتدل الفطرة لرجع عنها متمثلاً بقول الشاعر« لا خير في لذة من بعدها كدر »فكيف اذا كان مع ذلك يؤمن باليوم الآخر ويعلم ان هذه المحرمات تدنس الروح فلا تكون اهلا لدار الكرامة في يوم القيامة قال الاستاذ: وليست سعادة الانسان في حرية البهائم بل في الحرية التي تكون في دائرة الشرع ومحيطه فمن اتبع هداية الله لا شك انه يتمتع تمتعًا حسنًا ويتلقى بالصبركل ما أصابه وبالطها نينة ما يتوقع ان يصيبه فلا يخاف ولا يحزن . يريدان رجاء الانسان فيما ورآء الطبيعة هو الذي يقيه من تحكم عوادي الطبيعة فيه أشد مما تحكم في البهائم التي هي أقوى منه طبيعة « وخلق الانسان ضعيفاً » فالتماس السعادة بحرية البهائم، هو الشقاء اللازم، وقد صرح بلفظ ( التمتع الحسن ) أُخذاً من قوله تعالى « وياقوم استغفر وا ربكم ثم توبوا اليه يمتمكم متاعاً حسناً إلى أجل مُسمَّى ويُؤْتِ كُل ذي فضل فضله » الآية . فالآيات الدالة على ان سعادة الدنيا معلولة للاهتداء بالدين

كثيرة جداً وقد حجبها عن كثير من المسلمين قولهم في الكافرين « لهم الدنيا ولنا الآخرة» يغالطون أنفسهم بحجة القرآن عليهم. وآيات سورة طه في قصة آدم أوضح في المراد من آيات البفرة وهي قوله عن وجل « قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِينَ كُمْ مني هذَى فمن اتبع هُداى فلا يَضِلُ ولا يشتَى . ومَن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضن كا ونحشره يوم القيامة أعمى » الآيات

قال تعالى « والذين كفرواوكذً بُوا بآياتنا » التي نجعلها دلائل الهداية وحجج الارشاد بأن جحدوا بها أو أنكروها ولم يذعنوا لصدقها اتباعا لحطوات الشيطان وعملا بوسوسته وذهابا مع اغوائه « أولئك أصحاب النيار هم فيها خالدون » تقدم تفسيره . أي وهما في خوف قاهم ، وحرن مساور ، وقد فسر الجلال الآيات بالبكتب المنزلة وهو يصح في القرآن فانه آية على نفسه وعلى صدق من جاء به وسائر البكتب محتاج الى آية تدل على انها من عند الله تعالى ، قال الاستاذ به تفسير البكفر بالمجود والتكذيب بالانكار: وكل منهما يأتي في فرق من الناس فنهم من لا تقوى له ولا إبمان وهم الذين لا يؤمنون بالغيب لانه ليس عندهم أصل للنظر فيما جاءهم والتكذيب عدم الاعتقاد بصدق الدعوى الني جاء بها الرسول ، فيما جاءهم والتكذيب عدم الاعتقاد بصدق الدعوى الني جاء بها الرسول ، فيما جاءهم والتكذيب عدم الاعتقاد بصدق الدعوى الني جاء بها الرسول ، فيما جاءهم والتكذيب عدم الاعتقاد بصدق الدعوى الني جاء بها الرسول ، فيما جاءهم والتكذيب عدم الاعتقاد بصدق الدعوى الني جاء بها الرسول ، فيما والمتيقنتها أنفسهم فلكماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة أللفسدين »

فهذا هو الطور الاخير للانسان بعد ما وكل الى كسبه وجعل فلاحه وخسر أنه بعمله فمن لطف الله به أن أيّده بهداية الدين بعد هداية الحس والوجدان والعقل فبهذه الهدايات يرتقي بالتدريج الى ماشاء الله تعالى

# ﴿ باب العقائد من الأمالي الدينية ﴾ الدرس ٣٥ — عدد الانبياء ومواطنهم وتعددهم

(المسئلة ٩٦) عدد الأنبياء والرسلين رووا في عددهم أحاديث لا محتج بشئ منها ومنها الضعيف والموضوع وأمثلها ما رواه احمد والطبراني وابن حبان والحاكم وابن مردويه والبيهتي في الاسماء عن أبي أمامة قال: قلت يارسول الله كم عدة الانبياء ؟ قال « مأنه ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا » وفي رواية للحاكم والبيهتي عن أبي ذر « والمرسلون ثلاثمائة وثلاثة عشر وآدم بني مكلم » · ومن حديث أنس عند الحاكم وابن سعد ان الانبياء ثمانية آلاف ويفهم منه ان المراد بهم المرسلون . وفي حديث جابر عند ابن سعد وأبي سعيد عن الحاكم « اني خاتم ألف نبي أو أكثر » ولمدم الثقة بهـ فده الروايات قال الملماء بالوقف في مسئلة عدد الانبياء لأن القائل بمدد يكون نافيالما زاد عنه فهو كالمكذب بالزائد وما يدريه لمل هناك زيادة . هكذا قالوا وأقوى منهانه قول على الله بغير علم فهو من الكذب عليه جلَّ ثناؤه ومن اتباع الظنَّ في الا.ور الاعتقادية « وان الظن لاينني من الحق شيأ » . وقد قال تمالي لنبيه « منهم مَن قصصناً عَلَيْكَ ومنهم مَن لَمْ نَقْصُص عَلَيْكَ » فحسبنا من المدد ماقصة الله تمالي في القرآن . ان الرسل الذين ذكروا في القرآن بجب الأعمان بهم تفصيلا قال تمالى « وتلكَ حُجتناً آتيناً ها ابر اهيم على قومه نَرْفَعْ دَرَجَات مَنْ نَشَاءَانربك حكبهعليم ووهبنالهاسحق ويعقوب كُلاَ هَدَيْنَا ونُوحا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ومن ذُرّ يته دَاوْدَوسُلْمِانَ وأيوب ويوسف وموسى وهم وَ وَ وَ ذَلِكَ نَجْزِي الْحَسْنِينَ . وَزَكَرِيّا ويَحْيَى وعِيسَى والْيَاسَ كَلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ . وإسماعيلَ والْيَسَعَ ويونسَ وأوطا وكلا فَضَلْناً على العالمين » فهذا هو تفضيل النبوة والرسالة يفضلون به سائر الناس . وقد وردت هذه الاسماء متصلة على هذا الوجه . وقال تمالى! « واذ كر في الكتابِ إدريسَ إنه كانَ صدّيقا نبيًا » وقال جل جلاله في ذكر قصص المرسلين « والى عاد أخاهم هودًا ومثله ما بعده « والى مَدْيَنَ أخاهم شعيبًا » أي وأرسلنا الى عاد أخاهم هودًا ومثله ما بعده . وقال تمالى « واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار » فذكر ذا الكفل وكل من الاخيار » فذكر ذا الكفل بين الانبياء . ولم يبق الاذكر الفاتح وهو آدم و خلتم وهو عمد عليهم الصلاة والسلام وذكر هما في القرآن مستفيض

(م ٩٧) معاهدالانيا، ومواطنهم: ان المعروف من تاريخ هؤلاء الانبياء الكرام يدل على انهم كانوا كانهم أو جلّهم من بلاد العرب وما يتصل بها من الشام وفلسطين والعراق كأن هذه القطعة الصغيرة من الارض التي يكوّن منها القاموس الهندي والبحر الاحمر والبحر المتوسط شبه جزيرة هي منبت الانبياء والمرسلين من بعد آدم أي من عهد نوح الى عهد محمد عليها الصلاة السلام وكأن الله تعالى اختص أعلها بالهداية دون سائر خلقه وان القول بحصر النبوة والرسالة في هذه البقعة لمن أقوى شبه الملاحدة على لدين وهو ينا في ما تقدم في بيان وجه الحاجة الى ارسال الرسل فيمكن ان ببطلوا ذك بهدا ان صح وقد حملهم مارأوا في كتب اليهود والنصاري من حصر الانبياء في بلاد فلسطين والشاموما

جاورها على البحث في أخلاق أهل هذه البلاد وطبائعهم وعاداتهم فزعموا ان عند خواصهم استعداد خاصا للقيام بالدعوات الدينية والمذاهب والرياسة الروحية وان عند عوامهم استمدادا لاجابة كل داع واتباع كل ناعق قالوا ولاجلهذا حدثت الاديان والمذاهب والفرق في هذه البلاد دون غيرها هذه الوساوس لا منفذ لها الى قلب من يفهم القرآن فقد قال جات حكمته « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشـيرًا وَنَذَيرًا وإِزْ مِنْ أُمَّةٍ الْا خَلَا فَيْهَا نذير » فهذا نص قاطع صريح في ان هذه الرحمة الالهية والهداية الساوية كانت منحة عامة لجميع الامم في كل يقمة من يقاع الأرض . وأنه أقولُ فصل ، تصانح فيه المقل مع النقل ، فان قيل لم لَمْ يذكر في يان هـ ذا الاجمال بذكر الانبياء والمرسلين نبيًا أرسل في الهند أو الصين أوأوربا أو اميركا ؛ نقول ان ذكر الانبياء لم أن بياناً لاجمال في هذه الآية وانما أتى لبيان سنن الله تمالي في الامم مع أنبيائهم لأجل المسبرة للمنذَّرين . ونثبيت المرسلين ، قال تمالي « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الأاباب» وقال « وكلا تَقَصُّ عَلَيْكَ من أنباء الرَّسال مانُشَبَّتُ به فوَّادكُ » وكل من المبرة والتثبيت انما يكون بما هو معروف ولو بوجه ما ولذلك تكرر ذكر الانبياء الذين تمرف أقوامهمأو بالادهم بالتفصيل أكثر مما لايمرف الا بالاجمال. ويكفي ذكر آية واحدة ابيان ان رحمته تعالى العباده بارسال الرسل لهدايتهم عامة لأن جميع الخلق عيال الله تمالى وهو بهم رؤف رحيم ، أرأيت لو جاء هذا النبي المربي قومه بذكر نبي كانأرسل في أميركا منذ مائة ألف سنةمثار وذكر لهم بمض شأنه ممهم أكان يحصل لهم من المبرة بمض ماحصل من أخبار أمـة اليهود، وخبر صالح في عُود،

كلا ان ذكر المجهول المطلق يحمل على التخيل والاختراع ، ويقول الناس في أمثالهم : اذا أردت ان تكذب فأبه له الشهود ، ولذلك كان يأم هم أحياما بسؤال اليهود ، ونزل في قصة ثمود ، « وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون »

وما يدرينا ان كونفشيوس كان نبيا مرسلا الى أهل الصين فات آثار هدايته وحكمته لم تمح بالمرة وكذلك يقال فى بوذه فان قيل يوجد فى عقائد الةوم مايحكم الاسلام بأنه لايمكن ان يكون من دين الله لاسيا مافى الديانة البوذية من الشرك بالله تمالى ، نقول أليس يوجد فى عقائد من صرح القرآن الحكيم بان كتبهم سماوية ، وديانتهم الهية ، أمثال هذه المقائد التي يعدها الاسلام وثنية ، فايدرينا ان هذا دخل على القوم بالتأويل والتحريف كما دخل على من بعدهم الى يومنا هذا « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلو بهم لذكر اللهوما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمذ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون » إذن ان طول الامد على البعثة مظنة الفسوق عن أم الله تمالى والعب بين أيدينا وعن أيماننا وشمائلنا فألهمنا اللهم رشدنا

فان قيل: اذاجوزتم ان تكون الامم التي سبقت لها آداب سامية و ومدنية زاهية ، قد استمدت ذلك من الديانة السماوية , كما قلت في الامة الصينية ، فما هو الحكم في الامم الهمجية التي لا يكاد يفصلها عن الحيوان الاعجم الابدو البشرة والضحك بالطبع كبهض زنوج افريقيا وسكان بهض جزائر القاموس المحيط الاعظم ؟ إن قلتم أنه بعث فيهم أنبياء فاين آثار هدايتهم في الامة ؟ وإن قلتم لما يُرسكُ اليهم رسول فأين العموم في قوله

تمالى « وان من أمة الا خلافيها نذير » فالجواب ان الله جلت حكمته خلق هذا الانسان وجمل كماله الوجودي بالارتقاء التدريجي في عمله بالكون وعمل الكون به فكلما استعد لمرتبة من مراتب ذلك المكمال أعطاه اياها فهو يأخذ دائماً بقدر استعداده . واطلاق القول في العموم والجصوص يراعى فيه قيد ماعرف في نظام الوجود انه شرط له فاذاقلنا ان الأنهى تلد او كل انثى تلد فالمراد انها تلدف بن الولادة وبشرطها الوجودي فلا ينقضه كون الصغيرة لا تلد ، فاذا فرضنا ان المسؤل عنهم لم يظهر فيهم مرشد ينذر قومه بما يعطيه الالهام الالهي من المعرفة سوء ماهم فيه من افساد ويدلهم على الحق وطرق الاصلاح فلا شك ان ذلك لعدم استعدادهم لفهم الحق ومعرفة الخير من الشر

على ان عدم ارتقائهم في المدنية لا يدل على انه لم يظهر فيهم نذيرولا مرشد لان الناس في كل عصر لا يستفيدون من هداية الأنبياء الا بقدر استعدادهم فكم من نبي لم يؤمن به الا النفر القليل كا ورد في نوح عليه السلام . وكم من نبي لم يؤمن به أحد كا قال تعالى بهد ذكر قصة نوح «ثم بمثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل »واكثر الانبياء قد درست آثارهم في الشرق حتى ان صحف ابراهيم لم يحفظ منها شي وهو أبو الانبياء وخليل الرحمن والذي حفظت له الذكر الحسن جميع الأثم المؤمنة لانها كانت قد ارافة وصار فيهامن يعرف قدر العظهاء ويحفظه ولأن النبوة تسلسلت في ذريته باتصال فهل ينكر مع هذا ان لا يحفظ للانبياء الذين يظهرون في الايم الجاهلة الهمجية أثر؟ مع هذا ان لا يحفظ للانبياء الذين يظهرون في الايم الجاهلة الهمجية أثر؟

وذلك من عهد ابراهيم الى عهد محمد خاتم النبين فالانبياء ايسوا سواء في اصلاح الامم في عقائدها وأعمالها وآدابها وروابطها الاجماعية لأن الحاجة الى الاصلاح تختلف باختلاف الامم والاقوام فالبدو أقل من الحضر ضلالا في الفكر وأفل علما لأنهم أهل فطرة لم تتحكم فيها المذاهب الوضعية والآراء النظرية وأقل فساداً في الاخلاق والآداب لسذاجهم وبعدهم عن الترف وايس في البداوة من الشؤن الاجتماعية مشل مافي الحضارة فتحتاج الى ماتحتاج اليه من الشرائع المدنية والقضائية والسياسية.

كان الناس على بساطتهم وسالامة فطرتهم فلما دبّ فيهم الفساد لم يفش الا بالندريج فكان يظهر فيهم الشرك في العبادة وهو التوجه الي شيُّ من المخلوقات يكون صلة بينهم وبين الحالق الذي تشور به فطرتهم ، ولا يحيط به علمهم ولا محدّده مخيلتهم ، ونفشو فيهم بعض الشرور فيظهر الله فيهم واحداً منهم كبير العقل زكيّ النفس يلهم فلبه ويُوحي اليه ان ينذرهم المقوبة على ظلمهم وينهاهم عن الشرك والرذيلة ويأمرهم بضدهما وبذلك تسنقهمال من أطاعه لأن هذا الذي طرأ عليهم هو الذي يطفئ نور الفطرة بالتمادي فيكون الانسان به شيطاناً مريداً . الا ترى ان من الانبياء من لم يذكر له القرآن الا الدعوة الى التوحيد فقط ومنهم من ذكر له النهي عن معصية كانت فاشية فكان يدعو الى التوحيد وينهى عنها دائما كما جاء في قصة لوط من النهبي عن الفاحشة دائمًا. وكقوله تمالى في رسالة شعيب عليه السلام « والى مد من أخاهم شميبا قال ياقو ماعبدوا اللهَ مالَكُمْ مِنْ إلهِ غيرة ولا تنقصُوا الْمَكْيَالَ والمهزانَ» ثم حكى عنه « وياقوم أوفوا المكيال والمهزان » . فيفهم من تكرار ذلك أن المقصود الاعظم من رسالة شميب عبادة الله تمالي وحده

وايفا، المكيال والميزان لان قومه كانوا مُطَفَّقِين (كا كثر الباعة في مصر لهذا العهد) ذا الثيالوا على الناس يَستُو فُو نَو ذَا كَالُوهُ اووَزَنُوهُ مِينَسْرونَ. ولم تكن رسالة موسي بهذا الاختصار فتد كانت لها شريعة واسعة وفيها هجرة وحرب لان معيشة الحضارة وحكم الاستبداد أثرا في بني اسرائيل تأثيراً أفسد طباعهم من جهة وجعلهم مستعدين لحياة مدنية فاصلة من جهة أخرى فيكانت هدابتهم أصعب و

(م ١٠٠) تعدد الرسل ومراتهم: كان الناس أمة واحدة على فطرة الله الني فطر الناس عليها وذاك عند ما كانوا على البداوة الني هي أقرب الى الحياة الفردية منها الى الحياة الاجتماعية فقضت سنة الارتقاءان يزيدوا اجتماعا بالندريج فكانت بعد البيوت والاسر العشائر والفصائل والقبائل والشموب والأيم . وكانوا كلا ارتقوا درجة في الاجتماع تقوى فيهم الاطهاع الني يقتضيها النازع في الحظوظ ويكونون في حاجة الى علم واسع بالمصالح والمنافع المشتركة . وكان يظهر فيهم عند الدخول في كل طورمن هذه الاطوار هداة يرشدونهم الى ترك الضار بأنفسهم منفردة ومجتمعة ويدلونهم على مابه تسلم أرواحهم من الفساد في الاعتقاد والاخلاق وفي ذلك سمادة الدنيا والآخرة ووجذا وماقبله يعلم أن المقصود من بمثة الأنداء والمرسلين واحد في الجملة وانه تختلف في تفصيله باختلاف أحوال الاقوام وان اوائك الهداة المصلحين لم يكتسبوا علم اصلاح الاثم اكتسابا بالتعليم وانماكانوا ممتازين بفطرتهـم السليمة عن قومهم امتيازاكانوا به على علم بالاصلاح ضروري عندهم سمي لخفاء منشأه وسرعة حدوثه في النفس وحيا (راجع الكلام على الوحي في المسئلة ٦١ من الدرس العشرين ـ ٢٥٢:٤) وكان علمهم مؤثرا في النفس باعثالها على العمل به لانه وجداني الهي لامن استنباط التصور والفكر الذي يصحبه الشك والتردد أي انه كان يقع في قلب صاحبه ومعه علم آخر وجداني وهو أنه من الله تمالي سواء نزل على القلب في اليقظة أم في المنام.

ونتيجة هذا وذك ان علوم الرسل وأعمالهم متفاوتة بحسب أحوال أعمهم وبذلك فضلً الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات وسمى بعضهم أولى العزم ومنه ومن اختلاف اللغات في الاقوام يعلم أنه الرسل قد يتعددون في زمان واحد بين أقوام ولو متجار رين وقد يتعددون في أمة واحدة للتعاون كموسي وهمون في بني اسرائيل واذا كان فضل بعض الرسل على بعض يكون بحسب حال الاعم التي بعثوا اليها ومايستلزمه اصلاحها من العلم والعمل فوسي جدير بأن يكون أفضل من صالح وشعيب والمرسل الى المة معدودة وبهذه المناسبة ومناسبة كون ارسال الرسل كان على حسب حاجة البشر الى الاصلاح الروحي والاجتماعي نتكم في الدرس الآتي عن ختم النبوة وخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والتسليم

—— 30008387466854000 85——

### (ان الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر)

بقلم الشيخ أمين أخدي عن الدين من أهل العلم والإدب في طر ابلس الشام و نزيل مصر الآن صدق الله العظيم وكذب هوس الناس: نقوم امام المحراب تماثيل بشرية يحرك حكم العادة أيدينا بالتكبير والسنتنا بالتلاوة والتسبيح ويحني ظهورنا لاركوع ويثني عظامنا للسجود من غيران يلم بنا شعور بهدفه

الاوضاع أو يفعل في أنفسنا تأثير من تلك الاعمال فضلاً عن نظر في مقاصدها وتوجه الى غاياتها ونحسبها من الصلاة التي قال فيها رب محمد صلى الله عليه وسلم «ان الصلاة تنهى عن الفحشا، والمنكر» ونحن مشمرون للفواحش عن ذراع سبحان الله نحن ما نحن مصلون

الصلاة ماجعلها الله افعالاً ميتةً واوضاعاً جامدةً تقصد لذاتهاولكن جعلها مظاهر سكينة ومواقف خضوع تؤذن الناس انها شعار مناجاة بين العبد وبين ربه كل يوم ليكون هذا الانسان على نوع من ذكر الله تعالى في معارك معاشه ومعامع حياته وفي الآخرة اعدالله له أجراً عظيماً

تعالى الله أن يكلف قلوباً غلفاً ونفوساً جلفاً باختلاجات عضوية فارغة الاناء ثم يعد لفاعلها حسن الجزاء

الصلاة أفعال مخصوصة ذات أركان معلومة جعلها دين الله الاسلامي مرقاة لمراقبة المعبود انرلت من السماء مائدة تحمل الارواح غذاءها من العالم النوراني كيلا تضل في الغربة ويتغلب عليها سلطان الشهوة الذي يأتيه رزقه من مطاهي هذه الطبيعة كل يوم مخلق هذا الانسان عالمين متباينين لكل منهما مطالب تناسب طبيعنه وتلائم درجته في الوجود احدها مادي كثيف حكم الله عليه ان تكيفف هذه الطبيعة في وجوده وبقائه والثاني أثيري لطيف يستمد وجوده من النور القدسي ويستفيض بقاءه من النفحات الالهية فالاول جسم والثاني روح

تناول الجسد وجوده من هذه البسائط الارضية فجرت عليه قوانين الطبيعة واعتورته احكام المادة من قوة وضعف وزيادة ونقص وتحلل وتركب وأصبح من أجل ذلك في حاجة شديدة لتعويض ما تستلبه

00

i.

منه نواه يس التحليل مثلاً عثل وجنساً بجنس وذلك غداؤه واما الروح فهو وان كان آمنا على وجوده من غارة الفناء وانحلال الاجزاء الانه فهو من السماء وله مع العالم المادي شؤن يريد كل من المتجاورين ان يكونهو المتغلب ليتمكن من امتلاك هذا الهيكل الانساني فيستسعيه في أمياله ويتصرف فيه كيف يشاء ومن عمة كان الروح مضطراً.ان يستمد من عالمه العلوي ما يقوى به على التغلب او يحفظ به مركز استقلاله وهذا هو غذاؤه ، متى تمت الغلبة للروح رفرفت بهذا الانسان الى معاهدها الاولى في مظاهر الملكوت ومصاف الملكية واذنت له ان يتصرف بما في آفاقة من الكونيات المادية الى حيث يجملها من خدم شؤنه الحيوية على عكس من الجسد اذا تسنم صهوة القلب واقتمد سرير شؤنه الحيوية على عكس من الجسد اذا تسنم صهوة القلب واقتمد سرير من الحيوانات الى عيث تبرفع الطبيعة ان يمسها بكفه تصرف او عكنه من الحيوانات الى حيث تترفع الطبيعة ان يمسها بكفه تصرف او عكنه من وطر فاى الفريقين خير ؟

أراد الاسلام بهذا الانسان خيراً فخم عليه في سائر أحواله ان يجيب مطالب عالمه الروحي ويتقاعس عن مشتهيات عالمه المادي ما استطاع ودعاه ان يقف بين بدي ربه سبحانه وتعالى خمس وقفات في اليوم يناجيه بيئة الذل وشعار الخضوع بحيث ينبذ ما سواه في العراء ليتأهل لقبول الفيض الآلهي الذي هو لروحه غذاه تقوت به وتعتمد عليه في مناوراتهامع الخيم والمادة وتلك هي الصلاة التي تنهي عما تنهي وتقرب الى الله ذا في الخيات التي كفكفت جبروت أولئك القوم الجاهاية في ردح من الزمن وهي التي كان مؤمن القاب في القرون الغابرة يتغيب فيها عن

مشاعره بحيث لم يكن يشعر بالفواجع الخطرة والمؤلمات الجسدية ولوكان في هذه نشر عظمه أو عرق لحمه وها هو تاريخ حياة القوم كانوا يعلمون ال الصلاة ماهية دعامتها الخشوع . كانوا يعلمون ان ما فيهامن الاعمال انما هو ركن ثانوي يقصد به تمثيل الخضوع القلبي على الجوارح ليشترك السر والملانية في التذلل والسحكينة فطفة وا يصلون متجردين عن المشاغل الفكرية وهو السبب فيا يبلغنا عنهم من الغيبة عن ه شاهد الكون في خلال الصلاة أما نحن فاننا ذهبنا الى ان الصلاة انما هي تلك الاعمال الظاهمية لادخل فيها لخشوع ولا ينهي فيها خضوع واقبلنا نجتزئ بتلك الظاهمية لادخل فيها لخشوع ولا ينهي فيها خضوع واقبلنا نجتزئ بتلك الوقات الجمادية والاختلاجات السانية وهي لا تصدفنا عن فحش نائيه ولا نتهانا عن منكر نفعله فهل تخلف قول القرآن أم نحن لم نكن مصاين بوعم اننا لم نخاطب خطاب التكليف بتلك الصلاة التي تنهي عن نزعم اننا لم نخاطب خطاب التكليف بتلك الصلاة التي تنهي عن أم الله إذ أمر باقامة العملاة ان تكون ناقصة أم دات الاقامة في قوله أم الله إذ أمر باقامة العملاة ان تكون ناقصة أم دات الاقامة في قوله تعالى اقيموا الصلاة على ذلك المهني الناقص ؟

استنفر الله قال صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اللهم ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً فان لم تكن تراه فانه يراك اللهم ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً في الملائكة والنواميس الطبيعية »

سأل سائل: اذا كانت الملائكة هي عبارة عن القوى المعنوية. والنواهيس التي بها نظام العوالم الحية. فما معنى «يومَ يقومُ الروحوالملائكة صقّا » وأمثله ، والحجواب: ان الذي تقدم في التفسير هو ان الملائكة عالم مستقل مستقل مستقرعنا و الماكن ذكر القوى والنواميس الطبيعية جذبًا لمنكري الملائكة الى النصديق الأن بعض ما ورديو افق ما يعتقدون فكيف يكفرون الاختلاف الاالهاظ الأأن الكلام كان ارجاعًا لنصوص الدين الى أقو الهم

### ﴿ القسم العدومي ﴾

نموذج من كتاب دلائل الإعجاز الامام عبد القاهر الحرجاني وهو يطبع الآن

#### فصل

( في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه • وذم الاشتغال بعلمهوتتبعه ) لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور (أحدها) ان يكون رفضه له وذ به إياه من أجل ما يجده فيه من هزل أو سخف وهجاء وسبوكذب وباطل على الجلة (والثاني) ان بذمه لانه موزون مقفى ويرى هذا بمجرده عيباً يقتضي الزهد فيه والتنزه عنه (والثالث) أن تعلق با دوال الشمراء وانها غير جميلة في الاكثر ويَقُولَ قدذُمُوا في التَّنزيل ، وأيُّ كان من هذه رأياً له فهو في ذلك على خدااً ظاهر ، وغلط فاحش ، وعلى خلاف مايوجيه القياس والنظر ، وبالضد مما جاء به الأثر ، وصح به الخدر، أماً من زعم ان ذمه له من أجل مايجد فيهمن هن ل وسُخف وكذب وباطل فينبغي ان يذم الـكلام كله . وان يفضل الخرَسَ على النطق والعيُّ على البيان . فنثور كلام الناس على كل حال أكثر من منظومـ والذي زعم انه ذم الشمر بسببه وعاداه بنسبته اليه أكثر لأن الشمراء في كل عصر وزمان معدودون . والعامة ومن لايقول الشمر من الخاصة عديد الرمل . ونحن نعلم أن لوكان منثور الكلام يُجمع كما يُجمع المنظوم . ثم عَمْدَ عامدٌ فجمع ماقيـل من جنس الهزل والسخف نثرا في عصر واحــد لأربي على جميع ماقاله الشـ عراء نظما في الازمان الكثيرة ولغمره حتى لا يظهر فيه . ثم انك لولم ترومن هذا الضرب شيأ قط ولم تحفظ الا الجدَّ المحض والا مالا معاب عليك في روايته وفي المحاضرة به وفي

نسخه وتدوينه لكان في ذلك غنى ومندوحة ولو وجدت طلبتك و نات مرادك وحصل لك مانحن ندعوك اليه من علم الفصاحة فاختر لنفسك ودع ماتكره الى ماتحب (هذا) وراوي الشعر حاك وايس على الحاكي عيب ،ولا عليه تبعة ، اذا هو لم يقصد بحكايته ان ينصر باطلاً ، أويسؤ مسلما ، وقد حكى الله تعالى كلام الكفار فانظر الى الغرض الذي له وي مسلما ، وقد حكى الله تعالى كلام الكفار فانظر الى الغرض الذي له وونك الشعر ومن أجله أريد وله دون تعلم انك قد زغت عن المهج وانك مسئ في هذه العداوة وهي الهصيبة منك على الشعر ، وقد استشهد العلماء لغريب القرآن واعرابه بالابيات فيها الفحش وفيها ذكر الفعل القبيح ثم لم يعبهم ذلك اذ كانوا لم يقصدوا الى ذلك الفحش ولم يريدوه ولم يرووا الشعر من أجله ، قالوا وكان الحسن البصري وحمه الله يتمثل في يرووا الشعر من أجله ، قالوا وكان الحسن البصري وحمه الله يتمثل في مواعظه وكان من أوجعها عنده:

وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عند له ذكره المرز زُباني في وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عند له ذكره المرز زُباني في كتابه باسناد عن عبد الملك بن عمير انه قال أُتي عمر رضوان الله عليه بحلل من اليمن فأتاه محمد بن جعفر ابن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن حاطب فدخل عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال يأمير المؤمنين هؤلاء المحمدون بالباب يطلبون الكسوة فقال انذن لهم ياغلام فدعا مجلل فأخذ زيد أجودها وقال هذه لحمد بن حاطب وكانت أمه عنده وهو من بني اؤي فقال عمر رضي الله عنه أيهات أيهات وتمثل بشعر عماة بن الوليد:

اسرّك لما صرّع القوم نشوة خروجي منها سالما غير غارم (۱)

بريئاً كأني قبل لم أك منهم وليس الخداع مرتضى في التنادم

زدّها . ثم قال اثنتي بثوب فأنّه على هذه الحلل وقال أدخل يدك فقد حلة وأنت لاتراها فأعطهم . قال عبد الملك فلم أر قسمة أعدل منها . وعُمارة هذا هو عُمارة بن الوليد بن المفيرة خطب امرأة من قومه فقالت لاأتزوجك أو تترك الشراب فأبي ثم اشتد وجده بها خلف لها ان لايشرب ثم مر بخارٍ عنده شرب يشربون (۱) فدعوه فدخل عليهم وقد أنفدوا ماعندهم فنحر لهم ناقته وسيقاهم ببرديه ومكثوا أياما ثم خرج فأتي أهله فلما رأته امرأته قالت ألم تحلف ان لاتشرب فقال:

واسنابشَربِ أُمَّ عمرو اذا انتشوا ثِيابُ الندامي عندهم كالغنائم ولكننا يأم عمرو ندينا بمنزلة الرَّيان ليس بعائم (۱) أسرك – البيتين \* فإذن رب هن ل صار أداة في جد، وكلام جرى في باطل ثم استعين به على حق ؟ كما انه رب شي خسيس، توصل به الى شريف، بان ضرب مثلا فيه ؟ وجعل مثالا له ؟ كما قال أبو تمام:

والله قد ضرب الأقل النوره مثلا من المشكوة والنبراس وعلى العكس فرب كلمة حق أريد بها باطل فاستحق عليها الذم كا عرفت من خبر الخارجي مع علي رضوان الله عليه ؛ ورب قول حسن

<sup>(</sup>١) صرع بالتشديد كصرع بالتخفيف و والضمير في منها انشوة السكر و ومن شأن المنتشي ان يتلف ماله فيخرج غارماً ووان للامارة نشوة أدعى الى الغرم، وسكرة أبعث على الظهر، و من يخرج منها وهو سالم ، لاظالم ولا غارم ، (٢) الشرب بالفتح ماعة الشاريين (٣) العائم ذو العيمة « كيمة» وهي شموة اللبن مع فقده

لم يحسن من قائله حين تسبب به الى قبيح كالذي حكى الجاحظ قال: رجع طاوس يوماً عن مجاس محمد بن يوسف وهو يومئذ والي المين فقال: ماظننت أنّ قول سبحان الله يكون معصية لله حتى كان اليوم سمعت رجلا أبلغ أبن يوسف عن رجل كلاما فقال رجل من أهل المجلس سبحان الله كالمستعظم لذلك الكلام ليغضب ابن يوسف ، في ذا و نحوه فاعتبر واجعله حكما مينك وبين الشعر .

(وبعد) فكيف وضع من الشعر عندك وكُسبَةُ المقت منك انك وجدت فيه الباطل والكذب وبعض مالايحسن ولم يرفعه في نفسك ولم يوجب له المحبة من قلبك أن كان فيـه الحق والصدق والحكمة وفصل الخطاب . وأن كان مَجنّى ثمر العقول والالباب ، ومجتمع فرق الآداب ، والذي قَيَّد على الناس المعاني الشريفة ، وأفادهم النوائد الجليلة ، وترسل بين الماضي والغابر ، ينقل مكارم الاخـ الاق الى الولد عن الوالد ، ويؤدي ودائم الشرف عن الغائب الى الشاهد ، حتى ترى به آثار الماضين ، مخلدة في الباقين ، وعقول الاولين ، مردودة في الآخرين ، وترى لـكل من رامالأدب ، وابتغى الشرف ، وطلب محاسن القول والفعل ، منارا مرفوعا ، وعلما منصوبا ، وهاديا مرشداً ، ومعلما مسدداً ، وتجد فيه للنائي عن طاب الماثر ، والزاهد في اكتساب المحامد، داعيًا ومحرضاً ، وباعثاً ومحضضا ، ومذكراً ومعرفا . وواعظاً ومثقفا ، فلو كنت ممن ينصف كان في بعض ذلك مايغير هــذا الرأي منك ، وما يحدوك على رواية الشمر وطلبه ، وعندك ان تدييه أو تعيب به، ولكنك أبيت الآ ظنا سبق اليك ، والا بادئ رأي عنَّ لك ، فأقفات عليه قابك ،

وسددت عما سواه سمه ك ، فعي الناصح بك ، (١) وعسر على الصديق الخليط تنبيه ك ، نعم وكيف رويت « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيرية (١) خير له من ان يمتلئ شعراً » وأبه جت به وتركت قوله صلى الله عليه وسلم: « ان من الشعر لحكمة وان من البيان لسحرا » (١) وكيف نسيت أمره صلى الله عليه وسلم بقول الشعر ووعده عليه الجنة ، وقوله لحسان « قل وروح القدس معك » وسماعه له ، واستنشاذه اياه ، وعلمه صلى الله عليه وسلم به ، واستحسانه له ، وارتياحة عند سماعه ، ؟

(أماً) أمره به فن المعلوم ضرورة و كذاك سماعه إياد و فقد كان حسان و عبد الله بن رواحة و كعب بن زهير يمدحونه ويسمع منهم ويصنى اليهم ويأمرهم بالرد على المشركين (أ) في تولون في ذلك ويعرضون عليه و كان عليه السلام يذكر لهم بعض ذلك كالذي روى من أنه صلى الله عليه وسلم قال لكعب

(۱) عَنَى عَبِر أصله عَيَى فَدَعُم (۲) حديث واداحمد والشيخان وأسحاب السنن وغيره معن أبي هريرة وعن غيره والرواية المشهورة فيه وحتى يَريه أه أي يفسده وفي رواية بحدف حتى يريه وفي أخرى حذف حتى وقرأها بعضهم حيننذ يريه الفتح و بعضهم بالضم ولم ار من رواه بالفآء « فيريه ه كما في نسخة المصنف ، وفي رواية ابن عدي عن جابر « لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً أو دماً خير لهمن ان يمتلئ شعراً مما هيت به » (٣) الحديث مشهور رواه أسحاب الصحاح وغيرهم ورواية المصنف مافقة من روايتين فقد وردت كل جملة من طريق ، وأما الجملتان معاً فقد جاءتا في حديث ابن عباس عنداً حمد وابن ماجه هكذا (ان من البيان سحراً وان من الشعر حكماً) وعند أبن عساكر من حديث علي بالام وله تمة وهي «وان من العلم لجهلا وان من القول عيالا ) (٤) روى الخطيب وابن عساكر عن حسان ان النبي صلى الله عليه وسما قال له: اهج المشركين و جبرا أبيل معك اذا حارب أصحابي بالسلاح فحارب أنت باللسان و وفي حديث جابر عند ابن جريرانه قال يوم الاخراب (من يحمي أعراض المؤمنين) قال حديث جابر عند ابن جريرانه قال يوم الاخراب (من يحمي أعراض المؤمنين) قال

« مانسى ربك وماكان ربك نسيا شعراً قلته » • (١) قال وما هو يارسول الله قال : «أنشده ياأبا بكر » فأنشد أبو بكر رضوان الله عليه :

زعمت سَخيِنَةُ انستغلب ربها وليُغلَبَنَّ مُغَالبُ الغلَّابِ (٢) (وأماً) استنشاده اياه فكثير من ذلك الخبر المعروف في استنشاده

حين استسقى فسقيَ قول أبو طالب:

وأبيض يستسقى الغيام بوجهه ثمالَ اليتامى عصمةً للارامل يُطيف به الهلاّك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل الابيات وعن الشعبي رضي الله عنه عن مسروق عن عبد الله قال

كعب أنا يارسول الله فقال ( أنك محسن الشعر ) فقال حسان بن ثابت أنا يارسول الله قال ( نع اهجهم أنت فسيعينك روح القدس) وكتب الاستاذ الامام في هامش النسيخة الاصلية بازاء اسم كعب: ( لعله كعب بن مالك لأن ابن زهير وان مدح لكنه لم يؤمر بالشعر للمناصلة عن الاسلام فقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع ) وبؤيد قول الاستاذ مارواه ابن جريرعن ابن سيرين وملخصه ان المهاجرين رغبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر عليها بهجاء الرهط الذين هجوه ( وهم عمرو ابن العاص وعبد الله بن الزَّبعرى وأبو سفيان بن الحارث ) فقال ليس عليي هنالك المناص وعبد الله بن رواحة ، وفيه انه استشد كما وهو راك ناقته فأنشد الابيات التي أو لها

قضينا من تهامــة كل ريث وخيبر ثم أجمحنا السيوفا لحسيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوساً أو ثقيفا

قال: فانشد الكلمة كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لهي اشد عليهم من رشق النبل) قال ابن سيرين: فنبئت ان دوساً انما اسلمت بكلمة كعبهذه (۱) قال الاستاذ الامام (هـذا هو كعب بن مالك) (۲) كتب في هامش الاصـل: سخينة اقب تنبز به قريش لأنها كانت تأكل السخينة وهي طعام من دقيق الشـعير واللحم و تسخن وذلك في ايام الجاعات و والحديث رواه ابن منده وابن عساكر عن جابر

لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القالى يوم بدر مصرّعين فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه «لوان أبا طالب حيّ لعلم ان أسيافنا قد أخذت بالانامل» قال وذلك لقول أبي طالب (١) كذبتم وبيت الله ان جد ماأرى لتلتبسن أسيافنا بالانامل للم وينهض قوم في الدروع اليهم نهوض الرّوايا في طريق حلاحل

(۱) البيت الذي فيه لفظ الأنامل في قصيدة أبى طالبهو قوله وقد حالفوا قوماً علينا أُطِنَّةً يمضُّون غيظاً خلفنا بالأنامل والبيت الذي فيه كذبتم هو قوله

كذبتم وبيت الله نترك مكه ونظمن الا إمركم في بلابل وقوله: كذبتم وبيت الله أنسبر كم محمدا ولمّا نطاعن دونه ونناضل واليت الذي فيه لتلتبسن الح هو قوله ونا لعمر الله ان جدماأ دوى لَتَاسْتَبَسَنُ اسيافذا بالاماثل

والذي فيه ينهض الخ هو قوله

وينهض قوم في الحديد الكم نهوض الرواياتحت ذات الصلاصل وبهذا تعلم مافي بيتي الشيخ · اه من هامش الاستاذ الامام

(تفسيره)قوله أظنة جمع ظنين وهوالمتهم والظنة بالكسر التهمة وجمعها ظنين وجمع فعيل على أفعلة غير قياسي ولكنه ورد ومنه قوله تعالى أشحة عليكم ، وقوله نترك مكة أي لانتركها و وثله قوله نترى محدا أي لانتراه ولفظ (محمداً) منصوب بنزع الخافض ويقال أيزى فلان بفلان اذا غلبه وقهره أي لا أنفل بمحمد ولانقهر عليه والحال اننا لم نطاعن دونه بالرماح ونناضل عنه بالسهام فالجملة المنفية بلمّا حال من نائب الفاعل وقوله (لتابس أسيافنا بالامائل) أي لتختاطن بالانبراف بما نفتك بهم في الحرب. والروايا جمع راوية وهو ما يستق عليه من بعير وغيره والصلاحل القرب فيها بقايا الما واحدها صلصلة بضم الصادين وهي بقية الماء في الادواة والقربة يبريد أن قومه ينهضون مثقلين بالحديد تسمع له قعقعة كصلصلة الماء في المزادات

ومن المحفوظ في ذلك حديث بن مسامة الانصارى (٧) جمعه وابن أبي حدرد الاسلمي الطريق قال فقدا كرنا الشكر والمعروف قال فقال محمد كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحسان ابن ثابت: «انشدني قصيدة من شعر الجاهلية فان الله تعالى قد وضع عنا آثامها في شعرها وروايته»: فأنشده قصيدة للاعشى هجابها عَلْقمة بن عُلائة

علقَمَ مأأنت الي عامرِ الناقض الاوتار والواتر

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ياحسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسك هذا »فقال يارسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر فقال النبي صلى الله عليه و له « ياحسان أشكر الناس الشكر هم لله تعالى ، وان قيصر سأل أبا سفيان بن حرب عني فتناول مني ، وفي خبر آخر فشعت مني وانه سأل هذا عني فأحسن القول »فشكره رسول الله صلى الله فشعت مني وانه سأل هذا عني فأحسن القول »فشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وروي من وجه آخر ان حسان قال يارسول الله من ناتك يده وجب علينا شكره ، ومن المعروف في ذلك خبر عائشة رضوان الله عليه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول : « أبياتك » فأقول

ارفع ضعيفك لايَحُرْ بِك ضعفُه يوما فتدركه العواقب قدنمى يَجْزِيك أو يثني عليك وانَّ من أثنى عليك بمافعات تقدجزى

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائي وابن عساكر عن محد بن مسلمة بلفظ (ياحسان انشدني من شعر الجاهاية فان الله قد وضع عنك آثامها في شعرها وروايتها) وفيه أنه قال له بعد انشاد القصيدة (ياحسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة اني في كرت عندقي صروعند وأبو سفيان وعاقمة بن علائة فاما أبو سفيان فتناول مني وأما عاقمة في القول وانه لايشكر الله من لايشكر الناس)

## ﴿ تُمَّةُ الاجتماع الرابع لجمعية ام القرى ﴾

ثم إذا انقلبنا في البحث إلى ماهو الشرك في نظر القرآن وأهله لنتقيه نجد ان الله تعالى قال في اليهودوالنصارى « اتَّخَذُا اَحْبَارَهُمْ ورْهْبانَهم أَرْ بَاباً من دُونِ الله » مع انه لم يوجد من قبل ولا من بعد من الاحبار والرهبان من أدعى المماثلة ونازع الله الخالقية أو الإحياء أو الإمانة كما يقتضيه أنحصار معنى الربوبية عند العامة من الاسلام ، حسبا تلقوه من مروجي الشرك بالتأويل والابهام ، بل الاحبار والرهبان انما شاكوا الله تعالى في التشريع المقدّس فقط فقالوا هذا حلال وهذا حرام فقبل منهم إنباعهم ذلك فوصفهم الله بأنهم اتخذوهم أرباباً من دون الله

وُنجد أيضاً ان الله تعالى سمى قريشاً مشركين مع انه وصفهم بقوله « ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله » أي يخصصون الجالفية بالله ، ووصف توسلهم بالاصنام الى الله بالعبادة فحكى عنهم قولهم « مانعبدهم الاليقربونا الى الله زانى » والمعظمة من المسلمين يظنون ان هذه الدرجة التي هي الوسل ليست من العبادة ولا الشرك ويسمون المتوسل بهم وسائط ويقولون انه لابد من الواسطة بين العبد والرب « وإن الواسطة لاتنكر »

ويعلم من ذلك ان مشركي قريش ماعبدوا أصنامهم لذاتها ولا لاعتقادهم فيها الحالقية والتدبير بل اتخذوها قبلة يعظمونها بندائها والسجود أمامها أو ذبح القرابين عندها أو النذر لها على أنها تماثيل رجال صالحين كان لهم قرب من الله تعالى وشفاعة عنده فيحبون هذه الاعمال الاحترامية منهم فينفعونهم بشفاء مريض أو اغناء فقي عنده وغير ذلك واذا حافوا بأسمائهم كذباً أو اخلوا في احترام تماثياهم يغضبون فيضرونهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم

ونجد إن الله تعالى قال « فلا تدعوا مع الله أحداً » وأصل معنى الدعاء النداء ودعا الله ابتهل اليه بالسؤال واستمان به والدليل الكاشف لهذا المعنى هو قوله تعالى « بل اياه تدعون فيكشف ماتدعون » وكذلك أنزل الاستعانة به مقرونة بعبادته في قوله جلّت كلته « اياك نعبد واياك نستعين »

وبما ذكر وغــيره من الآيات البينات جعل الله هذه الاعمال لقريش شركاً به حتى صرح النبي صلى الله عايه وسلم في الحاف بغير الله أنه شرك فقال « من حاف بغير

الله فقد كفر وأشرك » (١) وجمل الله القربان الهيره والاهلال والذج على الانصاب شركاً وحسرم تسبيب السوائب والبحائر لما فيها من ذلك المعسى وكان المشركون يحجون لهير بيت الله بقصد زيارة محلات لأصنامهم يتوهمون ان الحلول فيها يكون تقرباً من الأصنام فنهى النبي عليه الصلاه والسلام أمته عن مثل ذلك فقال « لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » (٢) فلا رب اذن ان هذه الاعمال وأمثالها شرك أو مدرجة للشرك (مرحى)

فلينظر الآن هل فشا في الاسلام شيئ من هذه الاعمال وأشباهها في الصورة أو الحكم؟ ومن لاتأخذه في الله لومة لائم لايرى بداً من التصريح بإن حالة السواد الأعظم من أهل القبلة في غسير جزيرة العرب تشبه حالة المشركين من كل الوجود وان الدين عندهم عاد غريباً كما بدا كشأن غسيرهم من الأثم • فمنهم الذين استبدلوا بالاصنام القبور فبنوا عليها المساجد والمشاهد وأسرجوا لها السرج وأرخوا عليها الستور يطوفون حو لها مقبلين مستلمين أركانها ويهتفون بأسماء سكانها في الشدائد ويذبحون عندها القرابين أيهل بها عمداً لغير الله وينذرون لها النذور ويشدون للحج الهاالرحال ويعلقون بسكانها الآمال يستنزلون الرحمة بذكرهم وعند قبورهم ويرجونهم بالحاح وخضوع ومراقبة وخشوع ان يتوسطوا لهم في قضاء الحاجات وقبول الدعوات وكل ذلك من الحب والتعظيم لغيرالله (٣) والحوف والرجاء من سواه

ومنهم من استعاضوا عن ألواح التماثيل عند النصارى والمشركين بألواح فيها أساء معظمهم مصدرة بالنداء تبركاً وذكراً ودعاءً يعلقونها على الجدران في بيوتهم بل في مساجدهم أيضاً (٤) ويتوجون بها الاعـــلام من نحو « ياعلي ، ياشاذلي ، يادسوقي ، يارفاعي ، يابهاء الدين النقشى ، ياجلال الدين الرومي ، يابكتاش ولي »

ومنهم ناس مجتمعون لأجل العبادة بذكر الله ذكراً مشوباً بإنشاد المدائح لنُلاة شعراء المتأخرين التي أهون مافيها الاطراء الذي نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>۱) المنار – الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما (۲) رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة وروياه عن أبي سعيد ورواه أصحاب السنن وغيرهم (۳)أي من عبادة غيره (٤) كجوامع القسطنطينية وبلاد الترك كثير من بلاد المسامين وبلاد الترك كثير من بلاد المسامين (۳۲ – المنار)

حتى لنفسه الشريفة فقال « لاتطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم » (١) وبانشادهم مقامات شيوخية تغالوا فيها في الاستغاثة بشيوخهم والاستمداد منهم بصيغ او سمعها مشركو قريش الكفّروهم لأن أبلغ صيغة تابية كانت لمشركي قريش قولهم « لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك لك غير شريك واحد تملكه وما ملك » (٢) وهذه أخف شركا من المقامات الشيوخية التي يهدرون بها انشاداً بأصوات عالية مجتمعة وقلوب محترقة خاشعة كقولهم

عبد القادر بإحيالاني ياذا الفضل والاحسان صرت في خطب شديد من احسانك لاتنساني

الآهـــم يارفاعي لي أنا المحسوب أنا المنسوب رفاعي لاتضـــيعني أنا المحسوب أنا المنسوب

الى غير ذلك مما لايشك فيه شاك أنه من صريح الاشراك الذي يأباد الدين الحنيف ومنهم جاعة لم يرضو بالشرع الميين فابتدعوا أحكاماً في الدين سموها علم الباطن أو علم الحقيقة أو علم التصوف ، علماً لم يعرف شيئاً منه الصحابة والتابعون وأهل الترون الأولى المشهود لهم بالفضل في الدين ، عاماً انتزعوا مسائله من تأويلات المتشابه من القرآن مع ان الله تعالى أمرنا ان نقول في المتشابه منه (آمنا به كائن من عند ربنا) وقال تعالى (وما يعلم تأويله الاالله) وقال عن شأنه في حقهم (واذا رأيت الذين يخوضوا في حديث غيرد) وقال رأيت الذين يخوضون في آيتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرد) وقال تعالى (فاستقم كا أمرت) وقال تعالى (فا يحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم والآثار ، ومما جاء عن النبي عليه السلام من قول على سبيل الحكاية أو عمل على والآثار ، ومما جاء عن النبي عليه السلام على سبيل التشريع ، أو من الاحاديث التي سبيل العادة أي لم يكن ذلك منه عليه السلام على سبيل التشريع ، أو من الاحاديث التي وضعها أساطينهم اغراباً في الدين لاجل جذب القلوب كهذا الحديث الذي ننقله بالمعنى وهو (يفتح بالقرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل فيقول الرجل بالمعنى وهو (يفتح بالقرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل فيقول الرجل بالمعنى وهو (يفتح بالقرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل فيقول الرجل

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم انما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله » رواه البخاري والترمذي في الشمايل ولا أذكر غيرها الآن (٢) ينقل عنهم « الاشريكا هو لك تملكه وما ملك »

قد قرأت القرآن فلم أتبع لاقومن بهم فيه لعلي اتبع فيقوم به فيهم فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن و همت به فلم اتبع لأحتظرن من بيتي مسجداً لعلي اتبع فيحتظر من بيته مسجداً فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن و همت به واحتظرت من بيتي مسجداً فلم أتبع والله لآيهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم أيسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع » ومنهم فئة اخترعوا عبادات وقربات لم يأت بها الاسلام ولا عهدله بها الى أواخر القرن الرابع فكان الله تعالى ترك لنا ديننا ناقصاً فهم أكلوه . أو كأن الله جل شأنه لم ينزل يوم حجه الوداع «اليوم أكلت كم دينكم وأ تممت عليكم يعمتي ورضيت لم الإسلام دياً » أو كأن النبي عليه السلام لم يتم كا يزعمون تبليغ رسالته فهم أنموها لنا أو كم الإسلام دياً و وللال لله عهم وهؤلاء أسر وا به الى غيرهم وهكذا تسلسل حتى وصل اليهم فأفشوه رضي الله عنهم وهؤلاء أسر وا به الى غيرهم وهكذا تسلسل حتى وصل اليهم فأفشوه للمنارادوا من المؤمنين تعالى الله ورسوله عمل يأفكون واليس من الكفر باجماع للمنارادوا من المؤمنين تعالى الله ورسوله عمل يأفكون والرقص ونقر الدفوف الامة اعتقاد أن النبي عليه السلام نقص التبليغ أوكتم أوأسر شيئاً من الدين ومرحي، ودق الطبول ولبس الأخضر والأحمر والمعب بالنار والسلاح والمقارب والحيات ودق الطبول ولبس الأخضر والأحمر واللعب بالنار والسلاح والمقارب والحيات ودق الطبول ولبس الأخضر والأحمر واللعب بالنار والسلاح والمقارب والحيات يخدءون بذلك السطاء وبستره و ناخق

ومنهم قوم يعتبرون البلادة صلاحاً والخبل خشوعاً والصرع وصولاً والهذيان عرفانا والجنون منتهى المراتب السبع للكمال

ومنهم خلفاء كهنة العرب يدعون علم الغيب بالاستخراج من الجفر والرمل أو أحكام النجوم أو الروحاني أو الزايرجه أو الانجديات أو بالنظر في الماآء أوالسآء أو الودع أو باستخدام الجن والمردة الى غير ذلك من حائلة التدليس والإيهام والحزعبلات وابس العجب انتشار ذلك بين العامة الذين هم كالأ نمام في كل الأيم والأقوام بل العجب دخول بعضه على كثير من الخواص وقليل من العلماء كأنه من عزيز الكمالات في دين الاسلام «مرحى»

فهذه حالات السواد الاعظم من الأمة وكامها إماشرك صراح أو مظنات إشراك حكمها في الحكمة الدينية حكم الشرك بلا إشكال وماجر الأمة الى هذه الحسالات

الجاهلية وبالتعبير الاصح رجع بها الى الشرك الأول الا الميل الطبيعي للشرك كاسبق بيانه مع قلة علماء الدين وتهاون الموجودين في الهدي والارشاد

نع إن ردّ العامة عن ميلها أمر غير هين وقد شبه النبي عليه السلام معاناته الناس وهذه فيه بقوله و مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي نقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبه فيقتحمن فيها فانا آخذ في خجرتم عن النار وأنتم تَقَحَّمُون فيها » (١) وقد قال الله تعالى في العاماء المتهاونين عن الارشاد كيلا يقا اوا الناس بما لا يَهْوَوْن «أن الذين يَكْتَمُون ما أَنْزَلَ اللهُ من الكتاب ويشتَرُونَ به ثمناً قليلاً أولئك ما يأ كلونَ في بُطونهم الا النار » وقال الرسول عليه الصلاة والسلام « لَمّا وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينهوا فجالسوهم في مجالسهم وا كلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولمنهم على لسان داود وعيسي بن مريم ذلك بما عصو «وكانوا يعتدون» (٢) فالتبعة كل التبعة على العلماء الراشدين ولم يزل والحمد لله في القوس منزع ولم يستغرقنا بعد التزاع العلماء بالكلية كما أنذرنا به النبي عليه السلام في قوله « ان الله لا يقبض العلم انتزاع العلماء بالكلية كما أنذرنا به النبي عليه السلام في قوله « ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً من الناس ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم انخذ الناس رؤساء جهلاء انتزاعاً من الناس ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم انخذ الناس رؤساء جهلاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » (٣) ولا حول ولا قوة الا بالله

ثم قال : ولننتقل من بحث الشرك والإعراض عن ذكر الله الى بيان أسـباب التشديد في الدين وحالة التشويش الواقع فيه المسلمون فأقول

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أحمد ومسلم عن جابر بلفظ « مثي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها . وأنا آخــ ثن بحجزكم من النار وأتم تفلّتون من يدي » (٣) رواه الترمــ ذي وقال حسن غريب (٣) رواه الشيخان وأصحاب السنن ما عدا البداو دعن عبدالله بن عمر و وافظ مسلم «ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما أخــ ذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغبر علم فضلوا وأضلوا » وفى البخاري « من العباد » بدل « من الناس » وقال « حتى اذا يبق عالم » كما هنا

# المالة المعانية

#### (\*) الشزرة الخامس مه جريدة اراسم

الخط الديواني

انشأ « أميل » يخط بالقلم خطاً مناسباً لحاله ولكني في شك من جريه على قواعد الخط في شئ مما يكتب

كان الخط فيا مضى كأنه من صفات السكاتب الذاتية وكان يدل على حالة من أحواله سواء فيه الحسن والقبيح ولذلك وجد متوسه ون يعتقدون انهم يقرأون في خط من لا يعرفونه من الناس ضروب استعداده النفيي ولا بدع في هذا فان كل أعمال الانسان منبعثة عن أخها وهو سجاياه فلا شئ من الاستحالة ولا من البعد عن الحقيقة على ما أرى في أن يكون الحط وهو الأثر الدقيق المثبت لصنوف الوجدان وأنواع المعاني على الورق سمة من سهات النفس وأمارة من أمارات الطبع . يشهد لذلك ان كثيراً من الذين خطوطهم ببن أيدينا قد غيروا في حياتهم طريقتهم في صوغ حروفهم عدة مرات فلا يمكن أن يكون هذا التغيير الذي يحق لنا المراهنة على حصوله بغير شعور منهم أجبياً عن بعض استحالات حصلت في عقولهم ومن الامور التي اعتقد الباحثون في ههذه المسألة انهم تنهوا اليها ولاحظوها ان أقرب أطوار السكاتب الى الفطرة هو ذلك الطور الذي يكون فيه خطه موسوماً باقرب السهات اليها أيضاً

اخترع الناس في هذه الايام للخط طرقاً لا شك ان لها من ية في تهذيبه وتقويم يد الكاتب ولكنها متى انتشرت وعم استعمالها اتحدت الخطوط وتشابهت فلم يبق بينها فروق تميز بعضها من بعض فنحن في هذا القرن قرن السكك الحديدية والاقلام الحديدية نسارع كانا الى تحقيق الوحدة في كل شئ

لو ان هَــذا الميل الى الصناعة اقتصر على أمارات الفكر وقوالب المعاني اــكان الخطب هيناً ولكنه لم يقف عندها بل تعداها الى الفكر نفسه

أنَّا على يقين من وفرة علومنا ومعارفنا فليست هي التي تعوزنا اذ قد وجـــدت

<sup>(\*)</sup> معرب من باب تربية اليافع من كتاب أميل القرن التاسع عشر

طرق سهلة صيرت مبادئ العلم وآداب اللغة والفنون الجليلة قريبة المتناول لجميع الناس وكل يوم يتحدث الناس بانتشار أنوار العرفان بيننا وهو أمن انا بعيد عن المنازعة في جلالة خطره وعظم شأنه ولكني لا أرى علي حرجاً ان سألت نفسي هذه الاسئلة وهي : هل ارتفع عقل الانسان في هذا القرن الى مدارك اسمى بما بلغه في القرن المامن عشر ؟ هل حصل له من قوة النفس والانبعاث الذاتي الى العمل والاخلاق الممتازة التي تتجلى في صورة مجتمعه المظلمة والاعمال البديعة أكثر مما كان له في فلك القرن ؟ هل ارتفعت قوة الادراك مع انتشار تساوي الناس فيها كل يوم ؟

واأسني اني التفت حولي فيمروني الذهول ويملكني الدهش لما أراه من غابة الاوساط في العقل وكثرتهم وأسمع الناس يرددون القول بأن العقل والاستعداد قد شاعا في هذه الايام حتى عمّا السابلة والغوغاء ولو انهم قالوا ان كلواحد أصبح فيه عقل غيره واستعداده لكان هذا القول أصح وأقرب الله العسواب ، نع ان قرننا قدو صل المي طريقة بديمة في الاكثار من الدواليب والآلات المحاكية للفكر وقامت المهارة في الفنون مقام الاستعداد الفطري والعزيمة وأزهق النكلف في آداب اللغة روح الإلحام والسليقة واسترلت الدسيسة والخداع في مجرى الحياة وشؤنها الفضل والجدارة عن عرشهما وحلا محلهما فنرانا الآن منحدرين على طريق مستقيم عام الي محوضروب الفضل والرجحان في العقبل والحلق محواً ناماً فعليك أيها الانسان من الآن أن تقنع بان تكون تجميع الناس .

ولا شك ان هذه الحالة التي عليها العقول الآن ترجع الى أسباب كثيرة ليس من عرضى استقصاؤها هذا منها نظام معيشتنا وفقدان الحرية السياسية عندناواهما منا المترايد بالمصالح المادية ومنها امم لا يسعني اغفاله والا استحققت اللوم وهو ان التربية بالحالة التي هي عليها اليوم اقرب الى ستر عيوب الاطفال واخفاء مواضع الضعف فيهم ببعض طرق التعليم السمريعة التي تكاد تكون آلة محضة و اقول انها أقرب الى ذلك منها الى قصد اكتشاف والمكاتم وقواهم النفسية وتنميها فترى القائمين على التعليم عوضاً عن تفهيمهم أن الغرض من مجاهداتهم وكدحهم في التعلم أنما هو نيل الفخر بان يكونوا عن تفهيمهم أن الغرض من مجاهداتهم وكدحهم في التعلم انما هو نيل الفخر بان يكونوا عمالا نافعين عجعلون غايتهم الارتقاء الى المناصب ونيل الغني ويقتضون منهم أن يبلغوا عمالا نافعين ويقتضون منهم أن يبلغوا طرق النجاح وأحسن وسائل الفلاح و اه

#### الشزرة السادس

#### (مذهب تشغيل المتعلمين بالاعمال المادية الشاقة)

نوجد في بعض المدارس بانكلترا عادة قديمة يدهش منها الاجانب كثيراً ذلك ان الناره فقا يوجد منها بمدارس بانكلترا عادة قديمة يدهش منها الاجانب كثيراً ذلك ان الناره فقا وجد منها بمدينتي راتون وهار و وهي التي يدخلها أبناء السراة غالباً يخدم بعضاً وليس أمر الخادمية وانخدومية فيها متعلقاً بمكانة التلميذ في قومه و لا بغني أهله أو فقر هم بل بالاقدمية و بعض الدرجات المدرسية فيجوز أن يلزم الطفل الغني السري بتنفيض ثياب الطفل الفقير الوضيع و تأدية مطالبه و تنظيف غرفته وايقاد ناره و تسوية طعامه و حمل كتبه اليه في قاعة الدرس فيقع الإلزام بالحدمة على من تجعلهم المدرسة في الدرجات الدنيا من أقسامها ه

والذي استهجنه من هذه العادة هو مايكون بين التلميذين الحادم والمخدوم من رابطة التابعية الذائية فان الاقدمين من التلامذة يسيرون أحياناً مع من يعتبرونهم خدماً هم من اخوانهم سيرة في غاية القسوة حتى أنه ليقع منهم في حقهم مانقراد في قصص موابير (۱) المضحكة من الشتائم وضربات الأكف وجميع ضروب سوء المعاملة التي كانت نقع من صغار الموالي على خده هم بارجلهم وأيديهم الحفيفة الحركة ، اولئك الخدم الصغار الذين كانوا بالامس أرقاء صُبرًا على الذل مستسلمين للجور يصيرون في المدسادة قساة متحبرين وهكذا شأن الدنيا و بمثل هذا تتنقل جميع أنواع العتو والطغيان من سلف الى خاف.

لأأرى فيا عدا هذا العيب شيئاً في هذه الطريقة فانه لاضرر مطافاً في أن يقوم بخدمة المدرسة التلامذة أنفسهم ولقد عرفت فيا مضى مدرسة كان يديرها رجل و فر العقل عالي الفكر اختار هذا المذهب وتيسر له أن يجني منه فوائد كبرى في تربية الناشئين ذاك انه عهد بمعظم اعمال مدرسته الى جماعات من الغامان واليافعين منقسمين الى طوائف على حسب مقتضيات أذواقهم وضروب ميلهم الفطري لابهم كانوا في هذه الاممال مختارين متطوعين فكان الواحد منهم اما لباداً او كناساً أو وقاداً المصابح أو موقطاً لاخوانه في الصباح أو منظماً لقاعة الدرس وكانو يتناوبون خدمة المصابح أو موقطاً لاخوانه في الصباح أو منظماً لقاعة الدرس وكانو يتناوبون خدمة

<sup>(</sup>۱) مواپير هو أكبر واحد شاعر قصصي فرنساوي ولد في باريس سنة ١٦٢٢ ومات في سنة ١٦٧٣ مستحمة

المائدة وكانت الاعمال المسخرة التي تقتضي أكثر من غيرها اخلاصاً أجل من غيرها أيضاً في نظر التلامذة لان رئيس المدرسة كان يتظاهم بتمبيزها عن غيرها بحاكان يوزعه من شارات الشرف على من كان يدعوهم إقدامهم الى مباشرتها وليتك زرت هذا المكان حتى كنت تشاهد مقدار التحمس المفرح الذي يبديه كل تلميذ في القيام بعمله الذي كأنه فرض اختياري أوجبه على نفسه وكان من مزايا هذه الخدمة الميتية للتلامذة انها كانت تسلية لهم من عناء الدروس لانه كان من رأي رئيسهم أن في المراوحة بين الاعمال استراحة من مشقتها وكان من غرضه فوق ذلك ان يلتي في نفوسهم معنى احترام جميع الوظائف وكل فروع العمل اليدوي فان الانسان لا يحتقر من غره مايباشره هو بنفسه و

اني لتعرض لى في بعض الاحيان أحوال تحماني على اعتقاد أن ماندعيه من حب المساواة ايس الا رياء و نفاقاً لأي أرى من لا نفتر السنهم عن اللهج بهده الدعوى لا يجرون على مقتضاها في أعمالهم فالطفل الذي يرى في المدارس أوالبيوت الاسائر استؤجروا لحدمته يستنتج من ذلك طبعاً ان الاعمال الشافة أوالكريهة هي من حظ الطبقة السفلي من قومه ولا يفيده في محو هذا الاعتقاد من نفسهأن تحدثه في المستقبل عن ضرورة تقسيم العمل بين الناس اوعن غير ذلك من المسائل النظرية الكثيرة فأنه يملم كمال العلم ان ليس للحدم أن يأكلوا على موائد سادتهم ولما كان يتوسم في والديه انهما يعدانه لان يكون من العلماء ويكفيانه بذلك مؤنة الاشتغال ببعض الاعمال التي من شأنها أن توسخ يديه أوتقذر وجهه مكان رأيه في هذه الاعمال لابدأن ينتقل الى من يقار فونها من الناس فيحكم عليهم بحكمه عليها و بذلك لا يكون الاكثير الانسياق من يقار فونها من الناس فيحكم عليهم بحكمه عليها و بذلك لا يكون الاكثير الانسياق الى احتقار جميع الصناع والرزاية عليهم م

صممت أنا وهيلانة على تكليف وأميل ، بعمل كل مايلزم لفراشه وهجرته وثيابه ولا أكره مطلقاً أن أراه يمسح نعليه ويسوي عند الحاجه طعامه فان الفائدة التي تعود عليه من يكسبون قوتهم بمثل هذه الاعمال بلان فيه أيضاً تنمية لحربته الشخصية بتعويده على الاستغناء عن مساعدة غيره فالاسمين من يمجز عن خدمة نفسه ، اه

## الاحتفال السنوى بمدرسة الجمعية الحيرية وخطبة المفتي

في أصيل يوم الجمعة ٢١ ربيع الاول احتفل في قبة الغوري الاحتفال السنوي المعتاد بمدرسة الجمعية الخيرية الأسلاميــة في القاهرة وقد أجاب دعوة رئيس الجمعية الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصريه الجم الغفيرمن الفضلاء والوجهاء فحضروا الاحتفال : ابتــدأ أحــد التــــــلامذة بترتيل آيات من سورة الفتح ثم ارتقى أحــد التلامذة الدكة التي يختبر عليها التلامذة فاعطيَ كتابًا ففتحه وقرأ فيــه جملة صالحة قراءة صحيحة فسأله الرئيس بيان معناها فبينه : ثم اختبر آخرون بالإعراب وبالحساب وبرسم خريطة أفريقيا وبالتاريخ الطبيعي ككيفية الدورة الدموية وقرأ بمضهم مقالات محفوظة في فوائد الصوم وفوائد التربية وغير ذلك فأحسنوا جميماً وصفق لهم النادي مرات متعددة . وأنكر الاستاذ الشنقيطي التصفيق على القوم أنه بدعة فنركه بعضهم وأصر عليه الاكثرون لان بمضهم يراه من العادات المباحة التي اقترن بها تنشيط التلامذة وادخال السرور على قلوبهم وبعضهم لم يصل اليه الانكار . وكان لرئيس كعادته يناقش كل تلميذ فما يقول ويطاب منه التعبير عما قاله حفظاً بعبارة أعرفية . ثم وزغ الحِوائز وهي على ماذكرنا في السنة الماضية قر بمان أحدها ريع المـــال الذي جمع لأقامة تذكار لعلي باشا مبارك لخدمته المعارف في مصر والثانية تبرع الاســـتاذ الشيخ عبد الرحيم الدمرداش فهذا وزغ على نفر من الناجحين في المدرسة . وأما الاول فاستقر الرأي علىأن يشترى بهكلءام كتب نافعة تعطي للتلميذين اللذين يفوقان سائر التلامذة ممن أتموا المدة بشرط أن يشتغلا بعد المدرسة بتعلم صنعة من الصنائع وكذلك كان. و بعد ختم الاحتفال بترتيل أحد التلامذة آيات من الكتاب العزيز وقف, ئيس الجمعية فشكر للحاضرين سعيهم في الخير لمشاهدة او لادالفقر اءالمتعلمين ثم قال مامعناه ما خصاً: لابدأن يكون بعض الحاضرين ممن يشتغلون بعلم التربية ينتقد علينا شيثاً أنا أو افقهم على انتقاده قبلأن أذكره وأجيب عنه وهوأن يحفظ التلامذة مقالات في الدين والآداب كالذي سمع منهم الآن فيها من الحكم والمعاني العالية مالاترتتي عقولهم الى الاحاطة به وأن حشو الاذهان بحفظ مالايفهم يفسدهاويذهب باستعدادالعلم منها. ومدارس الجمعية تهتم ( ۲۰ - النار )

وأما ما سمعتم فقد جاء من باب الاستثناء لغرض صحيح يوافقنا عليه المنتقدون بادي الرأي و ذلك ان التاميذ يخرج من مدارسنا الى العمل غالباً ولا ثقة لنا بأنه يسمع في خطب المساجد ولا في دروسها شيئاً من حكم الدين وأسراره التي تبعث النفوس على العمل بأحكامه كالذي سمعتم من حكم الصوم وكذلك لا ترجو أن يجد معهداً من معاهدالعلم يسمع فيه شيئاً من مباحث التربية وعلم الاجتماع والاداب العالية بالأولى فرأينا أن يحفظ كل تلميذ بعض مقالات في هذه المقاصد يجتهد في إفهاه معانيها بالجملة كايقتضيه سنه ويوكل الفهم التفصيلي الى حوادث الزمان وارتقاء الفكر فيها فهذه الحفوظات القليلة المفيدة ذخر للتلميذ في مستقبله وهي كبذرة وضعت في أرض مالحة يتعاهدها الزمان بالسقي والتغذية حتى شر لثمرة الصالحة انشاء الله تعالى اذا أجلتم النظر في أحوال المسامين ترون ان ترك تعليم الدين على هذا الوجه اذا أجلتم النظر في أحوال المسامين ترون ان ترك تعليم الدين على هذا الوجه من بيان فوائده وحكمه وغرسها في النفوس (وهم الفقه الحقيق في الدين) قدادي

اذا اجلتم النظر في احوال المسامين ترون ان ترك تعليم الدين على هذا الوجه من بيان فوائده وحكمه وغرسها في النفوس (وهوالفقه الحقيقي في الدين) قدأدى الى تركه من بعض المسلمين والاتيان به على غيير وجهه من بعض آخر و ولنضرب المثيل بفريضة الزكاة التي حفظ تلامذتنا مقالة في فوائدها في العام الماضي كما يذكر من حضراحتفاله وفريضة الصوم التي سمعتم فوائدها وهي التي تلي لزكاة في الترتيب

الزكاة ركن من أركان الاسلام وبذل المال في اقامة هذا الركن يفضل غيردمن أنواع البذل ولذلك قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن في أكثر المواضع وقد جعل الله أنواع البذل ولذلك قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن في أكثر المواضع وقد جعل النفاق المال في سبيله آية الايمان ، وجعل تركه علامة النفاق والكفران ، وقاتل الحليفة الأول بموافقة الصحابة كلهم رضي الله عنهم مانعي الزكاة . ومع هذا كله نرى المسلمين قد هدموا هذا الركن و نسوه حتى كأنه ليس من الدين بالمرة . وأطال السلمين قد هدموا هذا الركن و نسوه حتى كأنه ليس من الدين بالمرة . وأطال الاستاذ الكلام في الزكاة وفي مضرة تركها ثم انتقال الى الصوم و بين أن بعض المسامين تركوه وان الذين يصومون لايؤدون هذه الفريضة على الوجه الذي أراده تعالى بقوله ه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » وأوضح هذا بذكر ماعايه الناس . ثم انتقال الى الكلام في تعلم مدارس الجمعية فقال

ان مدارس الجمعية وضعت لتعايم أو لا الفقر اعمالا بدمنه لـكل انسان وهو أن يحسن القراءة بلغة أمته ويعرف ما يجب عايه من أحكام دينه ويتربى عايه عملا والحساب

والناريخوتقويم البلدان وطرفا من مبادئ الناريخ الطبيعي وحفظ الصحة وأدب المعاشرة و لا بد عندنا من تعليم هذه الاشياء على وجه مفهوم في مدة أربع سنين وسن النلميذ لا يجاوز الحمس عثمرة سنة و وليس عندنا لغة أجنبية لا ننا لا نعد النلامذة للوظائف والشهادات وإنما نعدهم للعمل بالحرف والصنائع وما ذكرنا من التعليم لا يستغنى عنه صانع ولا زارع

قال: كنت أحب أن يكون هذا التعليم عاميًا في البلاد ومنبيًا في جميع الطبقات ثم يتسنى بعده لكل طبقة أن تتناول من العلوم والفنون واللغات في المدارس الثانوية والعالية ما هي مستعدة له و ولكن المانع للمشتغلين بالتعليم والتعلم من التوجه الى سلوك هذه الطريقة أمران — أحدها ان رغبة الناس منصرفة الى جعل التعليم ذريعة لاخذ الشهادة لأنهاشرط للاستخدام في الحكومة والسبب في رغبة الناس في خدمة الحكومة هو ان الناس لعدم ثقيهم بأفسهم ولجهلهم بطرق الكسب الواسعة وضعف همهم عن سلوكها بود كل واحد منهم أن يكون له مورد من الرزق مضمون يعتمد عليه وان كان وشار آسنا فاذا استخدم عن تقوضيين قرشاً ولوفي أعلى الصعيد أو السودان ينام آمناً مطمئنا ويلتي هم الدنيا وراء ظهره الا اذا تيسر له السعي في شفاعة تزيد في راتب أوينتقل بها الى مكان غير مكانه ولو استعمل مواهبه التي منحه الله اياها وكدح في طاب الرزق من طرقه الواسعة لاسيا انتجارة لجاز أن يكون من أهل ولا بيان السبب الآخر في عدم التوجه الى التعلم النافع فقال:

أما ناني السبيين فداؤه اقتل وعلاجه أعسر الدرون ماهو ؟ هو قلة المعاهين والمربين فاننا نحتاج في التعليم الابتدائي الى من يبدئ التلميذ في السنة الاولى بألف با فلا تنتهي السنة الرابعة ألا وهو يقرأ ويكتب ويعرف ما ذكرناه آنفا وعمض عليكم نموذجه والذين يحسنون هذا النوع من التعليم قليلون وقد عن منا على تجديد مدرسة لاجمعية ولكننا عند المذا كرة فيها كنا نشكو من قلة المعلمين وإنها تحتاج معاماً لأحدى مدارسنا فنعان ذلك في الجرائد فيجيئنا الراغبون بالعشرات منعما لأحدى مدارسة مع طول التنبيه والنفتيش ومثل هؤلاء يجدر بنا أن نسميهم معلمي الضرورة

قال: ذكرت هذا لأوجّبه نفوس العاماء والوجهاء الى تلافي هذا الخطب ومداواة هذه العلة التي هي أم العلل وذلك بإيشاء مدرسة لتخريج المعلمين ولا بد في هذا من سعي العاماء ومساعدة الأغنياء ثم شكر للحاضرين سعيهم فانصر فوا شاكرين و أقول كتبت بعد أيام من الاحتفال في إير انحراف في الصحة فان نقصت من فوائد الخطاب فني غير الفوائد الأصابة وان زدت فربما كان كلة في معنى السكلام تزيد في ايضاحه

- Santagaichtean s

# -ه بلب الاخبار والآراء ك∞-﴿ تَمَةُ سيرة الـكواكبي ﴾

وكان أول عمل عمله في ادارة مجلس البلدية هو قطع عرق الرشوة من العمال الذين يباشرون الأعمال والمصالح ويسمون (الجاويشية) ولكنه زاد في راتبهم العلمه بأن الذي يضطراً كثر العمال الى الرشوة هو قلة الراتب، وكان من ظلم الوالي بعد عن الفقيد من رياسة البلدية ان أرجع راتب الجاويشية كاكان وأنزم صاحب الترجمة بدفع ما كان زاده لهم في مدته الى صندوق البلدية كا أنزمه بدفع ما أنفق على سلاسل الحديد اني منع بها الجمال من طرق المدينة لأن الوالي أمم بازالتها عقيب عن له ثم عاد فأم باعادتها بعد زمن قريب ولكنه لم يعد الى الفقيد الغرامة التي ظلمه بها

ولما عين رئيساً لكتاب المحكمة الشرعية كانت المحكمة في أسوا الاحوال في الصورة والمعنى فكان ينفق على اصلاحها من جيبه حتى أنه استحضر لها السجوف والاستار من بيته ومنع اختلاط النساء بالرجال اذ جمل لكل مكانا ينتظر فيه دور. للتقاضى ورتب الاوقات ونظم الدفاتر ٠٠٠

وكان صاحب عزيمة قوية لايهاب حاكما ولا يخاف ظالماً وعزيمته هي التي جنت عليه فقد كان نجح في عمله عند ماعين مديراً ومفتشاً لمصلحة حصر الدخان كما تقدم في السيرة الرسمية حتى وقع النزاع بينه وبين عارف باشا والي حلب يومئذ فبطل العمل عمل الفقيد في ضبط هذه المصلحة ماعجزت عنه ادارتها العمومية والحكومة جميعاً حتى كانت تجسر في ولاية حلب دون سائر بلاد الدولة . وكان المشتغلون بتهريب الدخان البلدي وبيعه في حلب سبعمائة رجل فعين لهم رواتب شهرية ومنعهم من النهريب بحكمة عجيبة وسأتي مجمل خبره في عداء الوالي عند الكلام على بعض الصعوبات التي القيها في طريقه عجيبة وسيأتي مجمل خبره في عداء الوالي عند الكلام على بعض الصعوبات التي القيها في طريقه

كانت مدة الاتفاق الاول مع مصلحة حصر الدخان ثلاث سنين فانفصل من ادارة العمل والتفتيش بعدسنتين بالسبب الذي ألمعنا اليهولثقة الفقيد بنفسهوا قتداره على العمل ذهبالى الاستانة بعدعن لعارف باشا من ولاية حلب فعقدا تفاقاً آخر مع المصلحة والحكومة مدنه عشر سننين وكان أرادأن يضم الى ولاية حلبومتصرفيةالزور ولايتي ببروت وسورية فلم يرض له ذلك من استشاره من الاقربين فرجع عنه • وقد نجح أيضاً في المرة الثانيةُ ولكن حدثت بعد أربع سنين الفتنة الارمنية فنهب الارمن الدخان من عدة بلاد وقتلوا موظني المصلحة فكان الفقيد يخسر في الشهر بضعة عشر الفاً من اللبرات فتوسل بذلك الى الاستانة بحل العقد وابطال الإنفاق فتم له ذلك بعد عناءو خسارة عظيمة ولإخلاصه بحب المصاحة العامة كانت أكثر وظائفه فخرية أي بغير راتب كإعرف من الترجمــة الرسمية ونزيد على هذا أنه كان يبذل شيئًا من ماله فوق مايأخذه من راتب بعض الوظائف لأجل ترقية العمل وإتقانه وهذا خلق لم يعرفه الشرق في هذا العصر مشروعاته طلب من الحكومة عدة امتيازات بأعمال عظيمة لم تكن تخطر لأهل بارده على بال • (منها) إنشآء مرفأ في السويدية وطريق حديدي منها الى حلب • و (منها) جلب نهر الساحور الى حلب لأن ماء المدينة قالل واوتم هذا العمل لأحيت به أرض واسعة فكانت جنات وحدائق • (ومنها) ان عنا خوارة في سفح جبل بين أرمناز وأدلب قد أغرقت أمواهها تلك الأرض فجملها مستنقعات تضر النــاس ولا يأوى الى غاباتها الا الخنزير البري فذهب الفقيداليها واختبر حال الأرض والعين اختباراً هندسياً زراعياً فعلم انه يمكن جر مائها الى ادلب القليلة الماء وتجفيف تلك المستنقمات فتصير ثافعــة وتحيا أرض ادلب وبحيا أهلها فطلب بذلك امتيازاً • و ( منها ) إِنَارة حلب وبيره جك ومرعش واورفه الكهربائية بواسطة شلال يحسدته من نهر العاصي في محل أسمه المضيق بالقرب من دركوش ثابع لجسرالشغر وكان اختبر المكان اختباراً هندسـيا فعلم أن احداث الشلال فيــه ممكن • (ومنها ) استخراج معدن نحاس من ارغنه التابعة لولاية حلب. وقد حال دون اعطاء بمض هـذه الامتيازات مايحول دون كل مصاحة عامة يطلها الوطنيون كالرشوة وتحوها . وقد كان أعطى امتياز استخراج النحاس واشتغل به ثلاث سنين ونيف وبعــد ذلك ارادت حكومة الولاية ابطاله لأمر ما فادخلت مع الفقيد في العمل بعض الأجانب وتوسلت بذلك الى الطاله خدمته لداس والعكومة : كان أنخـــذ له مكاناً بين داره ودار الحكومة سماه المركز

يأوي اليه فيه وكلاء الدعاوى البارعوزفكان يؤمهأصحاب الحاجات والقضايا يستشرون صاحب الترجمة في حل عقد المشكلات ؛ ويستضيؤن برأيه في دياجبرالمهمات. وكان في الغالب يفصل بينهم بالتراضي.و يغنهم عن المحاكمة والتقاضي. فان احتبج في قضية الى الحكومة يندب لهامن يرادأهار لهامن الوكلاء المحامين وانكانت عظيمة الشأزيندب نفسه ويحاكم المبطل حتى يحق الحق لصاحبه وقدكان قصادذاك المركز يكادون يز مدوزعلي قصاددار الحكومة. وكانت الحكومة نفسها تستشيره في الشؤن الغامضة وتعتمد على رأيه مقاومة الحكام له : ورث الفقيد عن سافه السادة الامراء علو الهمة وقوة العزيمة وعدم المبالاة بالأخطار فهو من سلالة السيد ابراهم الصفوي الأردبيلي المهاجرالي حلبوما حديث الصفوية في الامارة بمجهول. بهذا كازرحمه الله تمالي لايهاب الحكام ولا يدارهم مع أن حكومتهم في الحقيقة استبدادية ، وهـ ذا هو الذي أحيط أعماله في بلده و ذهب بئرو ته م غاضب عارف باشا أحد و لاة حاب فاغرى بعض الناس بأن يكتب الى الاستانة شاكياً من سيئات الوالي شارحاً لها فعلم الوالي بذلك فعمل مكيدة لحبس الفقيدوضبط أوراقه وزور عليه ورقة سمّاها (الأنحة تسلم والاية حاسالي دولة أجنبية) وطاب محاكمته علمها وحكم القانون في هذه الجريمة الاعدام ولكنهم غلطوا في معاملته بالحبس وطلب الاستنطاق غلطاً قانونياً ماكان ايخفي على الفقيد فكتب الى الاستاتة كتابة مطولة يظهر فيها أن خروج حكومة الولاية عن حدود القانون هومن دلائل تحاملها عليه وتحرمها ظلمه وطاب أن يحاكم في ولاية أخرى فاجيب طلبه وحوكم في بيروت فحكم ببراءته ومازال يتثبع الوالي حتى عزل بعد عودته الى حلب وكان هو ول من بشره بالعزل بواسطة قاضي الولاية ثم أنه أخرجه من حلب باهانة عظيمة لأنه أوعن الى اصناف الفقراء الذين كانوا يسمو زالفقيد أباهم لنصرته اياهم فاجتمعوا عند داره مهيئات غريبة فترك أهله وخرج كالهارب وسافر الى الاستأنة وتبعه الفقيد ليحاكمه ولكنه لم يكد يصل البها حتى مات قهراً أ

وكان الشيخ أبو الهدى أفندى الشهير من اعدائه ويقال ان السب الأول في ذلك إباء الفقيد ان يصدق على نسب الشيخ أبى الهدى هذا وان الشيخ أبا الهدى حار نقيب أشراف حلب وكانت هذه النقابة من قبل في آل الكواكبي . ومن آداب الفقيد العالية انه كان هنا يثني على صفات الشيخ أبي الهدى الحسنة كالمروءة والكرم والذكآء والنسات وقلما كان يخوض بانتقاده الا مع الحواص الذين يعرفون الحقائق فكانت عداوتهما عداوة العقلاء

خسر الفقيد بنلك المحاكمة ألوفاً من الجنبهات وخسر أضعافها بادارةشركة انحصار الدخان للمرة الثانية أيضاً لان الحكومة مكلفة بحفظ أماكن الشركة فلما حدثت فتنة الأرمن امتنع الوالي عن ارسال العساكر لمنع نهب الأرمن مال الشركة . وخسر بعدم مداراة الحكام غير ذاك من المزارع والارض (منها) مزرعة (جنتك) حميل باشًا الوالي التي اشتراها منه الفقيد فاعتدى عليها زعماء النركمان با غراء خني حتى أُخذوها • و (منها ) من رعة ( جفتلك ) كانت مستنقعات تابعة للاراضي الأميرية فالف لها شركة وأخذها من الحكومة وحففها فأغرى المغرون بعض عشائرالا كرادبالتعدي على حصته خاسة فا كمهم فحكم لهم عليه بالمساعدة الخنية ، وفي أثر ذلك سافر ، هاجراً الي مصم سياسته ورأيه في الاصلاح لم يكن الفقيد في اشتغاله بخدمة بيته و بلده وحكومته غافلا عن شؤن المسلمين العامة فقد كان يقرأ الحرائد التركية والمصرية حتى الممنوعة التي كانت تدخل الى حلب كغيرها بوسائط خفية . ولما هاجر الى مصر كان أول أثر له فها طبع سجل جمية أم القرى وكان يقول ان لهذه الجمعية أحلا وانه هو توسع في السجل ونقحه ست مرات آخرها عند طبعه منذ سنتين ونيف أي عقيب قدومه الى مصر . وقد قال لنا مرة ان الانسان يجرأ أن يقول ويكتب في بلاد الحرية مالايجرأ عليه في بلاد الاســـتبداد بل ان بلاد الحرية تولَّد في الذهن من الأفكار والآراء مالا يتولد في غـيرها • ومن يقرأ الكتاب يظن أن صاحبه صرف معظم عره في البحث عن أحوال المسلمين وتاريخهم في عقائدهم وعلومهم وآدابهم وتقاليدهم وعاداتهم ومنه يعلم رأي الفقيد في الاصلاح وقد كنا معه على وفأق في أكثر مسائل الاصلاح حتى ان صاحب الدولة مختار بإشا الغازي اتهمنا بتأليف الكتاب عندما اطلع عليه وربما نشير الى المسائل التي خالفنا الفقيد فها في هامش الكتابعندطيمه وأهمها الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية •

أما آراؤه ومعارفه السياسية فحسنا منها كتاب طبائع الاستبداد الذي يكاديكون معجزة المكتاب السياسين و وقد زعم زاعمون ان معظم مافي هذا الكتاب مقتبس من كتاب الهاسوف ايطالي في الظلم و ومن كان له عقل يميز بين أحوال الافرنج الاجتماعية وأحوالنا و ذوقهم في العلم و ذوقنا يعلم ان هذا الوضع وضع حكيم شرقي يقتبس علم الاجتماع والسياسة من حالة بلاده حتى كأنه يصورها تصويراً واذا لاحظ مع ذلك ان هذا الكتاب كان مقالات مختصرة نشرت في المؤيد ثم مدها صاحبها مداً الأديم المكاظي و زاد فيها فكانت كتاباً حافلا يجلى له عامه الاول بصورة أوضح وأجلى المناح العكالي و زاد فيها فكانت كتاباً حافلا يجلى اله عامه الاول بصورة أوضح وأجلى

واذا علم بعد هذا كله أنه نقحه بعد الطبع فحذف منه قليلا وزاد فيه كثيراً يعلم علم اليقين ان ينبوع علم هذا الرجل صدر دوأنه كان يزداد في كل يوم فيضاناً وتفجيرا و نعمانه قل فل ان ينبوع علم هذا الرجل صدر دوأنه كان يزداد في كل يوم فيضاناً وتفجيرا و المنان عالما ولكن مقدمته أن بعضه مما درسه ، و بعضه مما اقتبسه ، وأننا نعلم أنه لم يولد إنسان عالما ولكن فرقا عظما بين من يحكم عقله في علوم الناس فيأخذ ماصح عنده وينبذ مالايصح و من كان له مشل هذا العقل الحاكم في كليات العلوم فهو الفيلسوف أن كان اجتهاده هدا في العلوم المقلية والكونية وهو الامام أن كان اجتهاده في العلوم الدينية

وجهته الاخيرة :وجه همته أخيراً الى التوسع في معرفة حال المسامين ليسعى في الإصلاح على بصيرة فبعد اختباره التام لبلاد الدولة العاية تركها وعربها وأكرادها وأرمنها ثم اختباره لمصر ومغرفة حال السودان منها ساح منذ سنتين في سواحل افريقية الشرقية وسواحل أسيا الغربية ثم أتم سياحته في العام الماضي فاختبر بلاد العرب التي كانت موضع أمله أتم الاختبار فانه دخلها من سواحل المحيط الهندي وما زال يوغل فيها حتى دخل في بلاد سوريا واجتمع بالامراء وشيوخ القبائل وعرف استعدادهم الحربي والأدبي وعرف حاله البلاد الزاعية وعرف كثيراً من معادنها حتى انه استحضر نموذجا منها وقد انتهى في رحاته الاخيرة الى كراجى من مواني الهنده وسخر الله له في عودته سفينة جربية ايطالية حملته بتوصية من وكيل المساسي في مسقط فطافت به سواحل بلاد العرب وسواحل افريقيا الشرقية فتيسر له بذلك اختبار هذه البلاد اختباراً سبق به الافرنج وكان في نفسه وحلة أخرى بنم بها اختبار هذه البلاد اختباراً سبق به الافرنج وكان في نفسه وحلة أخرى بنم بها اختبار هذه البلاد اختباراً سبق به الافرنج وكان في نفسه وحلة أخرى بنم بها اختبار هذه البلاد اختباراً سبق به الافرنج وكان في نفسه وحلة أخرى بنم بها اختبار هده العرب والعرب والكن حالت دونه المني والعزائم

أرأيت رجلاكريم الاصل، كبيرالعقل، تربي أحسن تربية وتعلم أحسن تعليم ودخل في الأعمال المختلفة وتصدى للمشروعات المتعددة وكتب في أدق المسائل أحسن الكتابة وساح في البلاد، واختبر أحوال الايم، حتى بلغ أشده واستوى كيف يكون حله وماهي درجة استعداده ٢٤ هذا هو صديقنا الذي فقد ناه بالأمس. فكأ بمافقد نا به الشمس، ومثل تلك الآمال الكبيرة، لاتبلغ الابجساعدة الحكومة أوسعة المال أو الجعيات وقد كان له أمل في مصر وأمبرها أراد الاختبار خلافه و اقد كان لموته تأثير كبير في الفضلاء والعقلاء وقد نعى الى الجناب الخديوى في صبيحة اليلة التي مات فيها فأمر بأن يجهز على نفقة سموه وان يعجل بدفنه فكان ذلك و فرحم الله فقيد ناوا حسن عزاء الاسلام والشرق فيه سموه وان يعجل بدفنه فكان ذلك و فرحم الله فقيد ناوا حسن عزاء الاسلام والشرق فيه

فيشر عبادى الذين يستمعون القول فيتمون أحسنه او لثك الذين هداهم الله و او لثك هم اولو الالباب



يؤني الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خبراً كثبراً وما يذكر الاأولو الالباب

( قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق ﴾

(مصرفي يوم الثلاثاء ١٦ ربيع الثاني سنة ١٣٢٠ - ٢٢ يوليو (تموز) سنة ١٩٠٢)

# القم الديني ﴿ باب تفسير القرآن الحكيم ﴾

( مقبس مما يلقيه في الازهر، ولاناالاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتى الديارالمصريه)

يَابِنِي إِسْرَائِيلَ اذْ كُرُوا نَعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وأُوفُوا بِعَهْدِي
أُوفِ بَعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَا رُهَبُونَ • وَآمَنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدَّقًا لَمَا
مُعَكُمْ وَلاَ تَشَرُّوا الْوَل كافر به وَلاَ تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ • وَلاَ تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ • وَلاَ تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ • وَلاَ تَلْبُسُوا الحِقَ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ • فَاتَّقُونَ • وَلاَ تَلْبُسُوا الحِقَ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ • وَالْعَلْمَوا الحَقِّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ • وَلاَ تَلْمَدُوا الْحِقَ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ • وَالْعَلْمَونَ الْحَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمَعْمُ الرَّا كَعَيْنَ

لا يزال الكلام في الكتاب وكونه لا ريب فيه وبيان أحوال الناس وأصنافهم في أمره وقد قلنا ان التفنن في مسائل مختلفة منتظمة في سلك موضوع واحد هو من أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التي لم تسبق لبليغ ولن يبلغ شأوه فيها بليغ - ذكر الكتاب وانه لا ريب

فيه . ثم ذكر اختلاف الناس فيه فابتدأ بالمؤمنين وثنى بالكائرين والث بالمنافقين . ثم ضرب الأمثال لفرق الصنف الثالث . ثم طالب الناس كلم بعبادته . ثم أقام البرهان على كون الكتاب منزلا ، ن الله على عبده مجمه صلى الله تمال عليه وسلم وتحدى المرتايين بما اعجزهم ثم حدّر واندر وبشر ووعد . ثم ذكر المثل والقدوة وهو الرسول وذكر اختلاف الناس فيه كما ذكر اختلاف الناس فيه كما ذكر اختلاف الناس فيه كما ذكر اختلاف الناس فيه البراهين ، وهو احياؤهم مرتين وإماتهم مرتين وخلق السموات والارض لمنافعهم . ثم ذكر خلق الانسان وبين أطواره - ثم طفق يخاطب الامم والشموب الموجودة في البلاد التي ظهرت فيها النبوة تفصيلاً فبدأ في هذه الآيات بذكر اليهود للمعنى لذي نذكره ، والكلام لم يخرج بهذا التنويع عن انتظامه في سلكه ، وأحسن اتساقه في سبكه ، فهو دائر على محود واحد وهو الكتاب والمرسل به وحاله مع المرسل اليهم

قال تعالى: « يابني اسرائيل اذكرُوا نعمتي التي انعمتُ عليكم » اختص بي اسرائيل بالخطاب اهتماما بهم لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب السهاوية والمؤمنة بالانبيآء المعروفين ولأنهم كانوا اشد الناس على المؤمنين ولأن في دخولهم في الاسلام من الحجة على النصارى وغيرهم أقوى مما في دخول النصارى من الحجة عليهم وهذه النعمة التي اطلقها في التذكير لعظم شأنها هي نعمة جعل النبوة فيهم زمناً طويلاً (ارأعم) ولذلك كانوا يسمون شعب الله كما في كتبهم وفي القرآن ان الله اصطفاهم وفضلهم ولا شك ان هذه المنتبة نعمة من الله تعالى كبرى منحهم اياها بفضله ورحمته فكانوا بها مفضلين على العالمين من الانمى والشعوب وكان الواجب عليهم ان

يكونوا آكثر الناس لله شكرا، وأشدهم لنعمته ذكرا، وذلك بأن يؤمنوا بكل نبي يرسله لهدايتهم ولكنهم جعلوا النعمة حجة الاعراض عن الايمان وسبب ايذاء النبي عليه السلام لأنهم زعموا ان فضل الله تمالى محصور فيهم وأنه لا يبعث نبياً الامنهم ولذلك عقب الله تعالى التذكير بالنعمة بالأمر بالوفاء بعهده فقال

« وأو فو ا بعهدي أوف إههدكم » وعهد الله تعالى اليهم يعرف من الكتاب الذي نزله اليهم ، عهداليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن يؤمنوا برسله متى قامت الادلة على صدقهم وان يخضعوا لأحكامه وشرائعه ، وعهد اليهم بأن سيرسل اليهم نبياً من بني اخوتهم بني اسماعيل يقيم شعباً جديداً – هذا هو العهد الخاص النصوص ، ويدخل في عموم العهد عهد الله الأكبر الذي أخذه على جميع البشر بمقتضى الفطرة وهو التدبر والتروي ووزن كل شئ بميزان العقل والنظر الصحيح لا بميزان الهوى والغرور ولو التفت بنوا اسرائيل الى هذا العهد الالهي العام او الى تلك العهود ولو التفت بنوا اسرائيل الى هذا العهد الالهي الله عليه وسلم واتبحواالنور الخاصة المنصوصة في كتابهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبحواالنور الذي انزل معهوكانوا من المفلحين ، ولا حاجة الى تخصيص العهد بالايمان النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مفسرنا ( الجلال ) فان الايمان داخل في العهد العام وهو من افراد العهد الخاص فلا دليل على قصر عموم العهد المضاف عليه

هذا هو عهد الله وأما عهدهم فهو التمكين في الارض المقدمة والنصر على الامم الكافرة والرفعة في الدنيا وخفض العيش فيها - هذا هوالشائع في التوراة التي بين أيديهم ولا شك ان الله تعالى قد وعدهم أيضاً بسعادة

الآخرة ولكن لا دليل على هذا في التوراة الا الاشارات ولذلك ظن بعض الباحثين ان اليهود لا يؤمنون بالبعث . ومع هذا يقول ( الجلال ) كغيره ان هذا المهد هو دخول الجنة ويقتصر عليه

ولما كان من موانع الوفآء بالعهد الذي فشاتركه في شعب اسرائيل خوف بعضهم من بعض لما بين الرؤسآء والمرؤسين من المنافع المشتركة عقب الأمر بالوفاء بقوله « وإيّايَ فارهبون » اي ان كنتم تخافون فوت بعض المنافع ونزول بعض المضارّ بكم اذا خالفتم الجماهير واتبعتم الحق فالأولى ان لا تخافوا ولا ترهبوا الا من بيده ازمة المنافع كلها وهو الله الذي انم عليكم بتلك النعمة الكبرى او النعم كلها وهو وحده القادر على سلها وعلى العقوبة على ترك الشكر عليها فارهبوه وحده لا ترهبوا سواه

ثم انتقل من الامر بالوفاء بعموم العهد الى العهد الخاص المقصود من لسياق فقال تعالى شأنه « وآمنوا بما أنزلت محدقا لما معكم » من تعليم التوراة وكتب الانبياء كالتوحيد والنهى عن الفواحش والمنكرات والامر بالمعروف وما يتصل بهذا من الارشاد الموصل الى السعادة فاذا نظرتم في القرآن ووجد تموه مصدقاً لما معكم من مقاصد الدين الالهي وأصوله ووعود الانبياء وعهودهم تعلمون ان الروح الذي نزل به هو عين الروح الذي نزل بما سبقه وتعلمون انه لا غرض لهذا النبي الذي يدعوكم الى مثل ما دعاكم اليه موسى والانبياء الا تقرير الحق وهداية الخلق بعد ما طرأ من ضلالة الناويل ، وجهالة التقليد ، فبادروا الى الايمان بهدا الكتاب الذي قامت به الحجة عليكم من وجهين احدها اعجازه وثانيها الكتاب الذي قامت به الحجة عليكم من وجهين احدها اعجازه وثانيها كونه مصدقاً لما معكم « ولا تكونوا اول كافر به » أي ولا تبادروا الى

الكفريه والجحودله معجدراتكم بالسبق اليه . وهذاالاستمال معروف في الكلام البليغ لهذا المعنى والخطاب عام لليهود في كل عصر وزمان ثم قال « ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً » الآيات هي الدلائل التي أيد بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأعظمها القرآن فهوكقوله تعالى (اشتروا الضلالة بالهدى) أي لا تعرضوا عن الايمان بهذا النبي وما جاء به وتستبدلوا بهدايته هذا الثمن القليل وهو ما يستفيده رؤساؤكم من المرؤسين من مال وجاه اوقعاهم في الكبر والغرور وما يتوقعه المرؤسون من الزلني والحظوة بتقليد الرؤساء واتباعهم وما يخشونه اذا خالفوهم من المهانة والذلة . وإنما سمى هذا الجزاء ثمناً قليلاً لأن كل ما عدا الحق قليل وحقير بالنسبة اليه وكيف لا يكون قايلا وصاحبه يخسر عقله وروحه قبل كل شيُّ لإعراضه عن الآيات البينات، والبراهين الواضحات، ثم انه يخسر عن الحق وما يكون له من الشأن العظيم وحسن الماقبة ثم انه يخسر مرضاة الله تعالى وتحل به نقمه في الدنيا وعقوبته في الآخرة .وختم هذه الآية بشبه ماختم به ما قبلها وذلك قوله « وإياي فاتقون » وليس في هذا مع سابقه تكرار ولا شبه تكرار كما يتوهم فقد حل كل من القولين محله ولا مندوحة عن واحد منها لأن استبدال الباطل بالحق إنما كان منهم لاتقاء لرئيس فوت المنفعة من المرؤس واتقاء المرؤس غضب الرئيس فد حض هذه الشبهة بالامر بتقوى الله الذي بيده قلوب المباد وبيده الخير وهو على كل شيُّ قدير

ثم قال « ولا تلبسوا آلحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » بينت هذه الآية مسلكهم في الغواية والإغوآء في سياق النهي عنــه .

فقد جاء في كتبهم التحذير من أنبياء كذبة يبعثون فيهم ويعملون العجائب وجاء فيها أيضاً اله تمالي ببه شافيهم نبيا من ولد اسهاعيل بقيم به أمة واله يكون من ولد الجارية (هاجر) وبين علاماته عما لالبس فيه ولا اشتباه ولكن الاحبار والرؤساء كانوا يابسون على المامة الحق بالباطل فيوهمونهمان النبي صلى الله تمالى عليه وسلم من الأنبياء الذين نعثهم الكتب بالكذبة (حاشاه) ويكتمون مايمرفون من ندوته التي لاتنطبق على سواه وما يمامون من صفات الانبياء الصادقين وما يدءون اليه وكله ظاهر فيه عليه السلام بأكل المظاهر . ومن اللبس أيضا مايف تريه الرؤساء والأحبار فيكون صادًا لهم عن سبيل الله وعن الايمان بنبيه عن ضلال وجهل وهو وهو ابس أصول الدين بالمحدثات والنقاليد التي زادوها على الكتب المنزلة بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بمض المنقدمين وأفعالهم فكانوا يحكمون هذه الزيادات في الدين حتى في كتب الانبياء ويعتذرون أن الاقدمين أعلم بكلام الانبياء وأشد اتباعاً لهم فهم الواسطة بينهم وبين الانبياء وعلى من بمدهم الأخد عما يقولون دون مايقول الأنبياء الذين يصمب عليم فهم كلامهم بزعمهم ، ولكن الله لم يقبل هذا المذر منهم فنسب اليم في ذلك اللبس وكتمان الحق الوجود في النوراة الى اليوم (وكذلك لايقبل الله ممن بمدهم ترك كتابه لكلام الرؤسا، بحجة أنهم أكثر علما وفهما فكل مايعلم من كتاب الله تمالي يجب العمل به وانما يسأل الانسان عما لايمل منه ليمل فيعمل)

ثم قال جل ثناؤه: « وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركموا مع الراكمين » فبعد الدعوة الى الايمان اليقيني دعاهم الى العمل الصالح على

الوجه النافع المرضي لله تمالى وكانواضلواعنه بالنمسك بالظواهر والوقوف عند الرسوم فقد كانوا يصلُّون ولكنهم ما كانوا يقيمون الصلاة لإن الإيان بالشئ مقوماً كاه لا وهي في الصلاة التوجه الى الله تمالى بالقلب والحشوع بين يديه والاخلاص له في الذكر والدعاء والثناء فهذا هو روح الصلاة الذي شرعت لاجله ولم تشرع لهذه الصورة فان الصورتة يير في حكم الله تمالى على ألسنة انبيائه لانها رابطة مذكرة فلم تكن للانبياء صورة واحدة للصلاة ولكن هذا الروح لا يتغير فهو واحد لم يختلف فيه ني ولم ينسخ في دين ولم ينسخ في دين .

ثم امر بعد الصلاة التي تطهر الروح و تقربها من الله تمالى بالزكاة التي هي عنوان الايمان ومظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس وقد عهد في القرآن قرن الامر باتيان الزكاة بالامر باقامة الصلاة ومن أقام الصلاة لاينسي الله تعالى ولا يغفل عن فضله ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله مواساة لعياله ومساعدة على مصالحهم التي هي ملاك مصلعته فان الانسان أيما يكتسب المال من الناس بحذقه وعمله معهم فهو لم يكن غنيا الابهم ومنهم فاذا عجز بعضهم عن الكسب لآفة في فكره ونفسه أو علة في بدنه فيجب على الاخرين الاخذ بيده وان يكونوا عوناله حفظا لا مجموع الذي تو تبط مصالح بعضه بعضائم البعض للخروش عن المنه عن النهمة وظاهر ان الغني في حاجة دائمة الله الفقير كان النه ي ماميزه به من النهمة وظاهر ان الغني في حاجة دائمة المال الله النه ينذل المال ومساعدة الهقير والضعيف مبالغة وغلوا في حب المال الذي هو شقيق الروح كما يقولون لهذا جمل الله بذل المال

والانفاق في سبل الحير علامة من علامات الايمان و جمل البخل من آيات النفاق والكفر كما سيأني في آيات كثيرة

قال الاستاذ الامام: ان البخل الحقبقي وهو القسوة على عباد الله تمالى والحرص على المال استرسالا في الشهوات وميلا مع الاهواء لا يجتمع مع الايمان الحقيق في فلب قط وايس لاس الله تمالى عوض الاأمتث اله والقيام به على ما يحب الله ويرضى

ثم امر بعد اقامة الصلاة وايتاء الزكاة بالركوع مع الراكمين والركوع صورة الصلاة او جزء من اجزامًا وقد أخره ولم يصله بالصلاة لحكمة جليلة لا رعاية للفاصلة كما زعم بعض المفسرين فليس من الجائزان يكون في القرآن تفسير يمرض فيه إخلال بالمني لاجل رعاية الفاصلة بل هذا لا يرتضيه البلغاء من الناس فكيف يقع في كلام الله تمالى ؟ وانماوردت هذه الاواس الثلاثة مرتبة كايحب الله تمالي فاقامة الصلاة في المرتبة الأولى من عبادة الله تمالي لانهاروح المبادة والاخلاص له ويليها ابتاء الزكاة لانها تدل ايضاً على زكاء الروح وقوة الاعران واما الركوع وهو صورة الصلة البدنية أو بمض صورتها أشير به اليهافهو في المرتبة الثالثة فرض للتذكير بسابقيه وماهو بمبادة لذاته وانما كان عبادة لانه يُؤُّدى الله تمالا لامر الله تمالى واظهاراً لحشيته والحشوع لمظمته ولكنه قد يصير عادة لا بلاحظ فيها امتثال ولا اخلاص بخلاف اقامة الصلاة بالممنى الذي ذكرناه وإيتاء الزكاة. ولا يخفى ان الفصل بين معنى الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظيم لشأن الزكاة وسنتكام على الزكاة والانفاق في سبيل الله بالتفصيل في تفسير آية أخرى إن شاء الله تعالى

### ﴿ باب الاستر والاجوم ﴾

الدهروالزمن (س١) احمد افندي عبدالكريم بالزقازيق: نقرا ونسمم كل يوم من مذام الدهر نظا ونثرا من جميع الملل مالا يخفي عليكم ولا نملم ما يقصدون بالدهم الذي ينسبون اليه افعالا كالرفع والخفض والمسر واليسر وما مسمى هذا الاسم أهي المدة الزمانية ولا دخل لها في الأفعال أم ماذا؛ والحامل لي على هذا السؤال انبي سمعت من أحد العلماء حديثاً أدهشني وهو: « لاتسبوا الدهر فان الدهر هوالله » وقد نري أكثر سابي الدهم من العلماء الذين لا يغيب عنهم هذا الحديث فما وايكم في هذا السؤال وفي صحة الحديث أجيبوني ولكم مزيد الشكر ومن الله الاجر (ج) اختلف العلماء في تفسير لدهم والزمان والنسبة بينهما فقال الراغب الدهراسم لمدة العالمون مبدإه الى منتهاه ثم صاروا يطلقونه على المدة الطويلة وأما الزمان فيطلق على المدة الطويلة والقصيرة اطلاقاً حقيقياً وزعم السمد از الدهر طول الزمان. وقد فشا بين الأدباء والشمراء ذم الدهر والزمان ونسبة الحوادث السيئة اليهما وترى شهراء المرب بعد الاسلام قلما يذمون الدهر وإنما يذمون الزمن . ولا يقصد هؤلاء ولاأوائك بالزمن أو الدهر حركة الفلك أو الليال والنهار أو ما يقول المتكلمون في تعريف الزمن « مقارنة متجدد معلوم لتجدد موهوم » وإنما يقصدون ان تعاسم أو شيقاءهم وكل ما يشكون منه لم بكن من تقصير هم وإنما علته عدم مواتاة الشؤن الكونية المتملقة بغيرهم من الحلق ولما كانت هذه الشؤن التي يتوقف عليها النجاح مع سعي الانسان غير معينة صاروا ينسبونها إلى أعم شئ عكن أن تسنداليه وهو الزمن أو الدهر

وقد حكى الله تمالى عن بعض الملاحدة نسبة الإحياء والاماتة الى الدهر فقال « وقالوا إن هى الاحياتنا الدنيا نموت ونحيى وما يهاكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » والظاهر انهم بعنون ان هذا هو المعروف طول الدهر فلا يوجد شئ آخر يحيى ويميت وهذا النهي المطلق جهالة لا دليل عليها ، وأما الحديث فقد جاء في صحيح مسلم بلفظ « لا يسب أحدكم الدهر فان الدهر هو الله تمالى » وورد بلفظ آخر عند أبي داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وهو: « قال الله عن وجل يؤذنني ابن آدم يقول ياخيبة الدهر فاني أنا الدهر أقبل اليه ونهاره » ورواه غير هم وله ألفاظ أخرى لا حاجة الى استقصائها ، ولم يرد اسم الدهر في أسماء الله تمالى لا نه أطلق عليه سبحانه على سبيل التجوز والمهني فيه ان أسماء الله تمالى لا نه أطلق عليه سبحانه على سبيل التجوز والمهني فيه ان الدهر لأنه غير متعين في علمهم الناقص هو الله جل شأنه لا نه هو الفاعل الختار الذي يرجع اليه الامركله

الدعاء والقضاء وطول العمر (س٢) أحمد أفندي متولي بمصر: اطلمت على حديث في تفسير الحازن هذا نصه: عن سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يردّ القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر » وهذا مضاد لمانعتقده من انه لا رادّ لقضاء الله وان العمر لا يزيد ولا ينقص لتوله تعملي « لكل أجل كتاب » وقوله جل ذكره « فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » فالرجاء افادتناعن ذلك

(ج) اتفق النقل مع العـقل على ان كل مايقع في الوجود فأنما يقع

بحسب مافي عـــلم الله تمالي لأن وقوع شيَّ على خلاف ذلك يستلزم الجهل وهومال على الله تعالى فما خالف هذه العقيدة خلافاحقيقيافه ومردودو نقطع بأنه مكذوب على النبي صلى الله تمالى عليه وآله وســـلم اذا لم يمكن تأويله وإرجاعه اليها . وقد أول الملماء حديث « لا يرد القضاء الا الدعاء » فقالوا قد يكون في علم الله تعالي ان فلانا يصاب بكذا أو يكون بصدد أن بصاب عدم الدعاء وانكشافه على الدعاء ويسمون هذا القضاء المملق . أما القضاء المبرم وهو ماسبق في علم الله تمالي أن يكون لامحالة فهو الذي لايمكن أن يرد . وإذا كان هذا التقسيم لاجل الجواب عن هذا الحديث فهناك أحاديث لا يمكن ان يجاب عنها منها ما أخرجه أبو الشيخ عن أنس مرفوعا «أكثر من الدعاء فان الدعاء يرد القضاء المبرم » وما أخرجه إبن عساكر عن نمير ابن أوس مرسلا « الدعاء جند من أجناد الله مجندة يرد القضاء بمد أن ببرم» · والحديثان ضعيفا السيند جدا · والحدبث الوارد في السؤال رواه الترمذي والحاكم. وقد ذكر المحدثون ان من علامة الحديث الموضوع مخالفته للمقائد القطعية والاصول الثابتة ومنها نخالفته للمقل وللوجود

وأماكون البريزيد في العمر فقد ورد بمعناه أحاديث في الصحيح وهوكلام في الاسباب لافي علم الله تمالى وقضائه في العباد، قال بعض العلماء في تفسيره أن أهل البريكونون أهنأ الناس عيشاً لما بينهم وبين والديهم وأهليهم وسائر الناس من الحب وحسن المعاملة وهذه هي الزيادة في العمر فان من يعيش بالمناكدة والفجور كأنه لم يعش لأن حياته تذهب سدى . وفيه وجه آخر وهو أن البر وحسن الاخلاق والاعتدال في الامور من

اسباب الصحة واعتدال المزاج والصحة هي مادة طول الحياة في الغالب وهذا نما أتي بالنسبة لحالة البنية واستعداد الشخص لا بالنسبة لما في عام الله تمالي لانه لا يتغير وأكثر الكلام بين الناس يكون في الاسباب لافي أصول العقائد وقد أوضحنا هذه المسئلة في الدرس ١٦ من الامالي الدينية (راجع ٢٥٥٠٠٣) رضاع الزوج من الزوجة (س ٣) م م ص م في الجيزة: اذا رضع الزوج ثدي زوجته هل تحرم عليه ؟

(ج) لا فان حكم الرضاع انما يثبت في الصغير عند جماهير العلماء من السلف والحلف والمروي عن الائمة الاربعة وغيرهم انه لاتأثيرله بعدالحولين وفيه حدبث رواه الدارقطني عن ابن عباس « لارضاع الا ما كان في الحواين » وفي حدبث صححه الترمذي عن ام سلمة « لايحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام » والراديفتق الامعاء كونه عمدة في الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام » والراديفتق الامعاء كونه عمدة في النفذية ولكن وردت أحاديث اصح من هذه في التحريم برضاع الكبير وقد أجابوا عنها عالمحتمل البحث ومن أراد الاحتياط فليجتنب كل مافيه خلاف ، وأما سؤالكم الاول فالنا لم نفر عمه وسنجيب عن افتراحكم في الطلاق عند سنوح الفرصة ،

القسم العمومى ﴿ فرنسا والاسلام ﴾

لا تزال دولة فرنسا في حيرة وعَمَهِ لا تهتدي معهما الى طريقة تطمئن اليها في سياسة مستعمراتها الاسلامية فكتابها من الفلاسفة والسياسيين يواصلون البحث في الاسلام على من الايام والاعوام لأحل اشراع هذه

الطريقة وماهم بمشرعها ولما تطمئن نفوسهم الى شي كاطمئنات نفس انكلترا في سياسة مستعمراتها الاسلامية وغير الاسلامية و القد ظهرت نتيجة حسن سياسة انكلترا في ارتباكها بحرب الترانسفال فلقد كانت عاجزة عن تأديب مملكة واحدة من ممالكها الاستعارية الواسعة اذا هي تأببت عليها وثارت تريد الحروج من دائرة سلطتها والله يعلم ما يكون من أمر مستعمرات فرنسامهها اذا وقعت في مثل ذلك الارتباك وأتهت الى مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الى مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الله مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الله مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الله مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الله مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الله مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الله مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الله مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الله مثل ذلك الخطر الذي كانت فيه انكلترا أيام كانت الحرب في شبابها الم المناه الم

سلكت فرنسا مع المسلمين مسلك العنف والضغط حيى حالت بين المسلمين الذين تحت سيادتها أو حمايتها وبين العلم والتعليم وزعمتان فرقاً بذها وبين انكاترا فانها تحكم شموباً لا تزال الشهامة الاسلامية والشجاعة العربية متمكنة في نفوسها وان انكاترا تسوس قوماً فسدباسهم وهجرتهم الشجاعة والشهامة بما توالى عليهم من ظلم حكامهم كالهنديين والمصريين الذين لا تخشى بادرتهم و ولا تحذر غائلتهم وجهلت أقرب حوادث التاريخ في مصر وهو خروج المصريين على حكامهم الذين يدينون بدينهم وينطقون بلغتهم عندما أمكنتهم الغرة من الخروج عليهم حتى كان العلماء وهأبعد الناس عن السياسة من خطباء الثورة العرابية ودعاتها بعدما كانوا يقولون بوجوب طاعة هؤ لاء الحاكم كين والحضوع لهم ولاأنسي كلة سمعتها من قولون بوجوب طاعة هؤ لاء الحاكمة في عفل كبير ذكرت فيه الثورة العرابية وفقال ذلك الشيخ رحمه الله «كلنا عم ابيون» ودعا لعرابي وحزبه بالنصر واذا وجد في العلماء رجل واحد بصير بالسياسة كان يحدر العرابيين وينذرهم سوء عاقبة الثورة كالشيخ محمد عبده فذلك لاينافي أن الجماه، وينذرهم سوء عاقبة الثورة كالشيخ محمد عبده فذلك لاينافي أن الجماه، وينذرهم سوء عاقبة الثورة كالشيخ محمد عبده فذلك لاينافي أن الجماه،

كانوا راضين عنها وداءين اليها

أتجهل فرنسا ان سياسة الظلم والقسوة التي نفخت روح الثورة في المصريين الجبناء في نظرها على حكامهم المسلمين تخشى عاقبتها من الجزائريين والتونسيين وهم من أهل النجدة والبأس والشجاءة والشهامة ؟ أنجهل السر في سكون هؤلاء الذين عهدهم بالثورة غير بعيد عند ظهور انكسار انكلترا في الحرب المرة بعد المرة ؟ السر ظاهم غير مكتوم وهو انهم في رخاءمن العيش يرفاون في ظلال الحرية التامة ونعيمها . نعم انهم يتمنون الاستقلال التام لأنه هو كال الحياة الاجتماعية ومن نجا من الاستعباد والاستذلال ، يشتهي كال الاستقلال ، ولكن الناس لا ينبه شون الى الثورة الا بالظلم والتضييق فان الانفجار نتيجة الضغط

اذاكانت انكاترا لا تساعداستهداد الشهوب على الترقيكاهو شأنها في زنجبار فانها قلها تعارضه لانهالاتحارب الطبيعة فقد كان مسلمو الهند في جهل وخمول فتركتهم وشأنهم فظهر فيهم مرشدون اشتغلو ابتربيتهم وتعليمهم فصادفوا من الحكومة الانكليزية ارتياحاً بل تنشيطاً ومساعدة وأعطتهم الحرية التامة في انشاء المدارس والجرائد وعقد الجميات، والبريد عنده حرفلم نسمع ان جريدة منعت عن الهند وان مكتوبا ضاع او رسالة اختزات او كتابا ارسل فلم يصل فهل تعامل فرنسا اهل الجزائر بمثل هدده المعاملة او بما رسل فلم يصل فهل تعامل فرنسا اهل الجزائر بمثل هدده المعاملة او بما يقرب منها ؟؟

لقد كان لفرنسا في سيرة الانكايز في الاستعار ما يننيها عن كثرة البحت والتأليف والتصنيف في حال المسلمين وكيف ينبغي ان يعاملوا ويغنيها عن تأليف اللجنة التي الفتها من عهد قريب لتمحيص البحث في

هذه المسئلة

يحكم كتاب فرنسا وساستهم على المسلمين من غير ان يستشيروهم او يمرفوا مايكتبه الاحرار المارفون بالدين وأهله عنهم ولكن بعض حكامهم يستكتبون بعض المصاذبين لهم ما ارادوا وينشون انفسهم وقومهم بما يوهمونهم ان هذا هو رأي علماء المسلمين واهل الرأي فيهم ويثير الاحقاد يكتبه الفرنسويون عن الايسلام والمسلمين يُحفظ القلوب ويثير الاحقاد ويخرج الاضغان وكل هذا يُحتمل ما دامت القوة فاذا عرض عليها ما يضعفها فهناك يحصدون شر ما يزرعون وليس من العقل الاغترار بدوام القوة

الفرنسيون ابعد الناس عن الدين وعن التعصب له ولكنهم اذا كتبواعن الاسلام فانما ينفثون السموم ويُظلون المسلمين بظل من يَحْمُوم؟ الاماكان من فيلسوف حكيم يكتب للعلم لا للسياسة وحكومة الجهورية ليست مسيحية فتنعصب على الاسلام لاجل النصرانية وانها لتقاوم النصرانية في بلادها كاتفاوم الاسلام في مستعمراتها ولكنها تعاقد ان المسلمين قوم حرب وان دينهم يطالبهم بان يكونوا سائدين غير مسودين وأنهم يتربصون بمن يسوده الدوائر حتى اذا ماسنحت لهم الفرصة وثبوا وضبوا ؟ وان السياسة الواقية ان يوضعوا في الاوهاق ؟ وثبوا أفسلبوا ونهبوا ؟ وان السياسة الواقية ان يوضعوا في الاوهاق ؟ وتعمل الأيدي الى الاعناق ؟ وان تحجب شمس العلم عن الانظار ؟ وتحول بين الاسماع وما في العالم الاسلامي من الاخبار ؟ وان تراقب الحكومة السائحين اذا كانوامسلمين أوعمانيين؟ - ومن الاعتقاد ماهوظن وان بعض الظن إثم ولا شئ يحرج الصدور ؟ ويمن الاعتقاد ماهوظن وان بعض الظن إثم ولا شئ يحرج الصدور ؟ ويمن النفوس مثل هذه

المهاملة السوءى لأنها برهان على انهذه الحكومة تبغض المسلمين والجاهل لايمرف سببا للمداوة والبغضاء الا الأص العام وهو الدين لذلك يعتقد الاكثرون في المستعمر التالفرنسية ان فرنسات بغض المسلمين لأنهم مسلمون يعبدون الله من دون المسيح ويؤمنون بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحن والعقد الانتامن خدمة الدين والعلم فيهم ولكن هذا الاقتاع المسلمين لأننا من خدمة الدين والعلم فيهم ولكن هذا الاقتاع المسلمين لأننا من خدمة الدين والعلم فيهم ولكن هذا الاقتاع بل ولا ترضى بأن يتعلم المسلمون الا اللهة الفرنسية التي تزيد المسامين بنف بل ولا ترضى بأن يتعلم المسلمون الا اللهة الفرنسية التي تزيد المسامين والجرائد الفرنسية التي تزيد المسلمين وفرنسا أقدر منا على اقناع المسلمين بحسن نيتها وسلامة عاقبتها اذابرهنت وفرنسا أقدر منا على اقناع المسلمين بحسن نيتها وسلامة عاقبتها اذابرهنت وفرنسا أقدر منا على اقناع المسلمين بحسن نيتها وسلامة عاقبتها اذابرهنت منهم بالعمل ولكن يتعذر عليها إقناع مسلم واحد بالقول وان أوتيت من سحر البيان ؟ وخلابة اللسان ، مالم يؤته إنسان ؟

فرنسا في شك مريب من أمر مسلمي مستممراتها لاتدري أيكن أن تميش معهم في وئام ، وهدون وسلام ، ام ذلك من الأماني والاوهام التي لاتدرك ولا ترام ، ولاشك عندنا نحن في الامكان ، والمرتاب لايقنعه البرهان ، ولكن ربحا تقنعه حوادث الزمان ، والمريب يكون دماً في حذر ، والظالم لا يمكن ان يأمن الفير ، ولو أخلصت فرنسا النية ، لعرف القضية ، وبلغت الأمنية ،

لو اطلقت فرنسا لأهمل الجزائر حرية العلم والدين وحافظت فيهم على أحكام شريمتهم وآدابها وساعدتهم على ترقي بلادهم وعمرانها وأقامت فيهم المدل وأباحث لكل أحد أن يمازجهم ويرى ماهم فيه حينئذمن غبطة ونعيم لكانت هذه المعاه لة الحسنى اقوى جاذب يجذب جير انهم المراكشيين الى الدخول في حكم الولاية الجزائرية قبيلا بعد قبيل لاسيما اذا جعلت للولاية حاكما مسلما يصدر الاحكام الشرعية وينفذها .

فد نعلم ان من الفرنسيين من يسخر من هذا الكلام اذا سمعه متوها اننا نقوله خداعاً لهم لاعن اعتقاد منا بصحته ولا يعلم الساخر المفروض اننا أقرب الى الشك في كون إحسانهم معاملة المسلمين خيراً للمسلمين منا الى الشك فيا قلناه فان الظلم والقسوة في المعاملة هي التي تربي الأثم وترجع اليها استعدادها المفقود ، او تبعث فيها استعداداً لم يكن بالموجود ، ولقد كانت الحرب الروسية العثمانية اكبر منبه للمسلمين الى الحياة الاجتماعية في مشارق الارض ومغاربها وإن كانت اكبر خسارة على المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وإن كانت اكبر خسارة على المسلمين في مشارة الارمن ساسة المسلمين وعقلائهم من يعتقدان نجاح الاسلام الاكبر يتوقف على سقوط كل هذه الحكومات الاسلامية التي بقيت لها رسوم ماثلة فان أعظم ادواء المسلمين الاجتماعية اعتمادهم على حكوماتهم واستبداد حكامهم بهم فلن تدود اليهم قوتهم الحقيقية واستقلالهم الذاتي الا بسقوط هذه الرسوم ليرجموا الى قوتهم لذا ية الاستقلالية

بِمَ يَفْسَر مسلمو الجزائر وتونس وغيرهم عداوة فرنسا للسيد المهدي السنوسي وهومن رجال الدين وشيوخ العاريق ولماذا يكتب الفرنسيون في جرائدهم وكتبهم انه لابد من استئصال قوته ، واصطلام دءوته ؛ واخماد جذوته ؛ كما بينا ذلك في العدد ٢٣ من منار السنة الاولى ولماذا لا يحفل الانكليز بذلك ولا يحثون عن زواياه واتباعه في السودان ومصر ولماذا لم الانكليز بذلك ولا يحثون عن زواياه واتباعه في السودان ومصر ولماذا لم

يكتب أحد من الانكايز ناصحاً قومه ومبيناً لهم الحيل والدسائس التي تتفتّت بها القوة السنوسية ؟؟ ان سياسة فرنسا في أفريقيا خرقاء وربما تكشف هذه المناوشات الاخيرة بينها وبين المهدي السنوسي خرقها الااذا أراد الله لها زيادة الاستدراج والاملاء الى أجل مسمى والى الله المصير (يطلب خبر محاربة فرنسا والسيد المهدي السنوسي في باب الاخبار)

تموذج من كتاب دلائل الإعجاز الامام عبد القاهر الجرجاني

( تمة الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه . وذم الاشتغال بعلمه وتبعه )

كان آخر القول في النبذة الماضية ان الذي كان يستنشد عائشة فنشده ما تقدم قالت فيقول عليه السلام « يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده صنع اليك عبدي مهر وفافهل شكر ته عليه فيقول يارب علمت انه منك فشكر تك عليه قال فيقول الله عن وجل لم تشكر في اذلم تشكر من أجريه على يده » : ( وأما ) علمه عليه السلام بالشهر فكها روي ان سودة انشدت « عدي و تيم تبتغي من تحالف » فظنت عائشة وحفصة رضي الله عنها انها عرضت بهما وجرى بذبهن كلام في هذا المهنى فاخه النبي صلى الله علمه وسلم فدخل عليهن وقال هياويلكن ليس في عَديتكن ولاتيمكن قبل هذا وإنما قبل هذا في عدي تميم و تمام هذا الشهر: هذا وإنما قبل هذا في عدي تميم و تمام هذا الشهر: فالف ولا والله تهبط تكمة من من الارض الاأنت للذل عارف () ألا مَن رأي العبدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف ألا مَن رأي العبدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف ألا مَن رأي العبدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف ألا مَن رأي العبدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف أله من الله من الله من المه من المهدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف أله من المهدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف أله من المهدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف أله من المهدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف أله من المهدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف أله من المهدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف أله المهدين أوذً كرا له عدي وتيم تبتغي من تحالف أله المهدين أوذً كرا له المهدين أود كرا اله المهدين أود كرا له المهدين أود كرا كرا كرا كرا كود كرا كرا كود ك

<sup>(</sup>١) التلعة تطلق على ماعلا وعلى ماسفل من الارض وقيل هيما انسع من فوهة الوادي

وروى الزبير بن بكار · قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر رضي الله عنه برجل يقول فى بعض أزقة مكة :

يا أيها الرجل المُحوّل رحله هلا نزلت بآل عبد الدار فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا أبا بكر هكذا قال الشاعر » قال لا يارسول الله ولكنه قال :

يا أيها الرجل المحول رحله هلا سألت عَنَ ٱل عبد مناف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كنا نسمها .

(وأما)ارتياحه صلى الله عليه وسلم للشمر واستحسانه له فقد جاء فيه الخبر من وجوه من ذلك حديث النابفة الجمدي قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي:

بلغنا السماء مجنّدنا وجـدودُنا وانا انبرجو فوق ذلك مظهرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أين المظهر يا أبا ليلى ؟» فقالت الجنة يارسول الله قال «أجَلْ ان شاء الله »ثم قال «أنشدني » فانشدته من قولي: ولا خير في حلم اذا لم تكن له بَوادِرُ تحمي صفوه أن يكدرا() ولا خير في جهل اذا لم يكن له حليم اذا ما أوردالأ مر أصدرا فقال صلى الله عليه وسلم «أجدت لا يفضض الله فاك » قال الراوي

بانظ

in de a

عي الله

<sup>(</sup>۱) البوادر جمع بادرة وهي الحدة او ما يبدر من الانسان عند الحدة من الخفة الى الانتقام بالقول او الفعل . والحديث رواه ابن عساكر وابن النجار بلفظ [ مجدنا ] بدل [ مجدنا ] وفيه انه انشد البدين بعد ذلك من نفسه فقال له عليه السلام " لا يفضض فوك » مرتبن قال الراوي و هو يعلى بن الاشدق فاقد رأيته بعد عشرين سنة ومائة وان لأسنانه أشرًا كأنه البرد . والاشر الحدة والرقة في الحراف الاسنان والتحزيز الذي يكون فيها

فنظرت اليه فكأن فاه البَرَدُ المنهل ما مقطت له سن ولا انفلَت تَرِف غُرُوبه (۱) (ومن ذلك) حديث كعب بن زهير روي أن كعباً وأخاه مجيرا خرجا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغا أبرق العَزّاف فقال كعب لبجير: التي هذا الرجل وأنا مقيم همنا فانظر ما يقول وقدم بجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الاسلام فاسلم وبلغ ذلك كعباً فقال في ذلك شعراً فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وأن من بجير يأمره ان يسلم ويقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وأن من شهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط ما كان قبل ذلك فقدم كعب وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط ما كان قبل ذلك فقدم كعب وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط ما كان قبل ذلك فقدم كعب وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المعروفة:

بانت سعادة فقلبي اليوم متبول وماسعاد غداة البين اذرحلت تجلوءو ارض ذي ظام اذاا بتسمت سعَح السقاة عليه ماء محنية

متيم إثرها لم يفيد مفيلول() الاأغن غضيض الطرف مكحول كانه منه أنه بالراح معلول من ماء أبطح أضحى وهو مشمول()

«١» الغروبُ الاسنانورفيفها بريقها كذافي الهامش بخط الاستاذ وقبل هـذه الجلة « ولا انفلت » و يظهر لي أن اصلها « ولا انفكت » وهي مع ترف غروبه جلة واحدة • والانفلال التثار والاشر «٢» المتبول من تبله الحب اذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله ، والمتيّم المذلّل المعبَّد ، والمغلول من وضع الغل في عنقه وفي رواية « مكبول » وهو المقيد بالكبل أي القيد « ٣٠ و في نسيخة « سَمَحَ السقاة عليها »أما الرواية الشهورة في البيت فهي

شُجَّت بذى شَبَّم من ماء محنية حاف بأبطح أضجى وهو مشمول

أكرم بها خُلَةً لو انها صدقت موعُودَها أُواوَا نَّ النصح مقبول أن حتى أنى على آخرها فلما بلغ مديج رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول (٥) في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زلوا فازالوا نكاسُ ولاكشُفُ عند اللهاء ولا ميل معازيل لا يقع الطعن الا في نحورهم وما بهم عن حياض الموت تهليل شمّ المرانين أبطال أبوسُم، من نسج داود في الهيج المرابيل شمّ المرانين أبطال أبوسُم،

/ ,1344

اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحلق أن اسمعوا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من اصحابه مكان المائدة من القوم يتحلقون حلقه دون حلقه فيكتفت الى هؤلاء والى هؤلاء والاخبار فيما يشبه هذا كثيرة والأثر به مستفيض

وان زعم انه ذم الشمر من حيث هو موزون مُقَفَّى حتى كان الوزن عبراً وحتى كان الكلام اذا نظم الشعر اتضع فى نفسه وتغيرت حاله ، فقد ابمد وقال قولا لا يمرف له معنى وخالف العلماء فى قولهم : أنما الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح (۱) وقد روي ذلك عن النبي صلى عليه وسلم مرفوعاً:

فان زعم أنه أنماكره الوزن لأنه سبب لأن يغنيٌّ في الشمعر ويلتهي به . فأنا أذاً

دع، وفي رواية « وَ يُلُمّها خلة (٥) وفي راواية لنور بدل لسيف • ولا نفسر الابات فالقصيدة شهيرة • وشروحها في الايدى على اننى لم ار أحداً من المحدثين رواها (٦) روى الدارقطني في الافراد عن عائشة والبخاري في الأدب والطبراني في الاوسط وابن الجوزي في الواهيات عن عبد الله بن عمر ، والشافعي والبهتي عن عروة مرسلا: ( الشعر كلام بمنزلة الكلام فحسنه حسن الكلام وقبيحه قبيح الكلام)

كنا لم ندعه الى الشعر من أجل ذلك و أنما دعوناه إلى اللفظ الجزل، والقول الفصل، والمنطق الحسن، والحكلام البين، والى حسن التمثيل والاستعارة، والى التلويخ والنارة، والي الضئيل فتفخمه، والي الوالاشارة، والي الضئيل فتفخمه، والي النازل فترفعه، والي المشكل فتجليه، النازل فترفعه، والي المشكل فتجليه، فلا متعلق له علينا بما ذكر، ولا ضرر عاينا فيما أنكر، فليقسل في الوزن بما شه، فلا متعلق له علينا بما ذكر، ولا ضرر عاينا فيما أنكر، فليقسل في الوزن بما شه، ولي هو مرادنا من هذا الذي راجعنا القول فيه. وهذا هو الجواب لمتعلق ان تعلق بقوله تعالى « وماعاتمناه الشّعر وما ينبغي له» وأراد أن يجعله حجة في المنع من الشعر، ومن حفظه وروايته، وذلك أنا نعلم انه صلى الله عليه وسلم ، وكلاماً جزلا، ومنطقاً وحماء الفصاحة والبراعة، وجعله لا يبلغ مبلغ الشحراء في حسن العبارة، وشرف وحماه الفضاحة والبراعة، وجعله لا يبلغ مبلغ الشحراء في حسن العبارة، وشرف اللفظ وهذا جهل عظم. وخلاف لما عرفه العلماء وأجمعوا عليه من أنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، وإذا بعلل ان يكون المنع من أجل هذه المعاني وكنا قد أعلمناه أنا ندعو الى السعر من أجاها ونحدو بطلبه على طلمهاكان الاعتراض بالآية قد أعلمناه أنا ندعو الى الشعر من أجاها ونحدو بطلبه على طلمهاكان الاعتراض بالآية قد أعلمناه أنا ندعو الى الشعر من أجاها ونحدو بطلبه على طلمهاكان الاعتراض بالآية قد أعلمناه أنا ندعو الى الشعر من أجاها ونحدو بطلبه على طلمهاكان الاعتراض بالآية قد أعلمناه أنا ندعو الى الشعر من أجاها ونحدو بطلبه على طلمهاكان الاعتراض بالآية عمالاً ، والتعلق بها خطلا من الرأي واكلالا:

فان قال اذا قال الله تعالى «وما علمناه الشعر وما يذبني له » فقد كره النبي حلى الله عليه وسلم الشعر ونزهه عنه بلا شبهة وهسده الكراهة وان كانت لاتتوجه اليه من حيث هو كلام ومن حيث انه بليغ بين وقصيح حسن ونحو ذلك فانها تتوجه الى أمر لابد لك من التلبس به في طلب ماذ كرت انه مرادك من الشعر وذك انه لابيل لك أن تميز كونه كلاما عن كونه شعراً حتى اذا رويته التبست به من حيث هو كلام ولم تاتبس به من حيث هو شعر هدذا محال . واذا كان لابد لك من ملابسة موضع الكراهة فقد لزم العيب برواية الشعر واعمال اللسان فيه . قيل له (۱) هذا منك كلام لا يخصل وذلك انه لوكان الكلام اذا وزن حط ذلك من قدره وأزرى به وجلب على المفرغ له في ذلك القالب اثما ، وكسبه ذماً . لكان من حق العيب فيه أن يكون على واضع الشعر أو من يريده لأمم يكون على واضع الشعر أو من يريده لمكان الوزن خصوصاً دون من يريده لأمم خارج عنه ويطابه لشي سواه و فاما قولك انك لا تستطيع ان تطلب من الشعر مالايكره

<sup>(</sup>١) هذا هو جواب قوله دفان قال اذا قال الله ) الحقاله الاستاذ الامام

حتى تلتبس بما يكره فاني اذاً لم أقصده من أجل ذلك المكروه ولم أرده له وأردته لاعرف به مكان بلاغة ، وأجمله مثالاً في براعة ، أو أحتج به في تفسير كتاب وسنة وأنظر الى نظمه و نظم القرآن ، فارى موضع الاعجاز وأقف على الجهة التي منها كان، وأنين الفصل والفرقان ، فحق هذا التلبس أن لايعتد على ذنباً وأن لا أو اخذ به أذ لا تكون مؤاخذة حتى يكون عمّد الى أن تواقع المكروه وقصد اليه (١) وقد تتبع العلماء الشعوذة والسحر وعنوا بالتوقف على حيال المموهين ليعرفوا فرق مابين المعجزة والحيلة فكان ذلك منهم من أعظم البراذكان الغرض كريماً والقصد شريفاً

هذا واذا نحن رجمنا الى ما قدمنا من الاخبار، وما صح من الآثار، وجدنا الامر على خلاف ماظن هذا السائل ورأينا السبيل في منع الذي صلى الله عليه وسلم الوزن وأن ينطلق السانه بالكلام الموزون غير ما ذهبوا اليه، وذاك انه لو كان منع تنزيه وكراهة لكان ينبغي أن يكره له سماع الكلام موزونا وأن ينزه سمعه عنه كما ينزه لسانه ولكان صلى الله عليه وسلم لا يأمر به ولا يحت عليه، وكان الشاعر لا يمان على وزن الكلام وصياغته شعراً ولا يؤيّد فيه بروح القدس، واذا كان هذا كذلك فينبغي أن يعلم أن ليس المنع في ذلك منع تنزيه وكراهة بل سبيل الوزن في منعه عليه السلام اليه سبيل الحرف في منعه عليه السلام اليه سبيل الحظ حين جعل عليه السلام لا يقرأ ولا يكتب في أن لم يكن المنع من أجل كراهة كانت في الحظ بل لأن تكون الحجة أبهر وأقهر، والدلالة أقوى مناه وأظهر، ولتكون أكم للجاحد (٢) وأقمع لا ماند، وأردّ لطالب الشهة. وأمنع في الربة،

وأما التعلق بأحوال الشعراء بأنهم قد ذموا في كتاب الله تعالى فما أرى عاقلا يرضى به أن يجمله حجة في ذم الشعر وتهجينه ، والمنع من حفظه وروايته ، والعلم بما فيه من بلاغة ، وما يختص به من أدب وحكمة ، ذاك لانه يلزم على قود هذا القول أن يعيب العلماء في المشهادهم بشعر امرى القيس وأشعار أهل الجاهلية في تفسير القرآن وغربيه وغربيب الحديث ، وكذلك يلزمه أن يدفع سائر ما تقدم ذكره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر واصغائه اليه واستحسانه له ، هذا ولوكان يسوغ ذم القول من أجل قائله ، وأن يحمل ذم الشاعر على الشعر لكان ينبغي أن يُخص ذم القول من أجل قائله ، وأن يحمل ذم الشاعر على الشعر لكان ينبغي أن يُخص

<sup>(</sup>١) وقال ان كلة (قصد).ممطوفة على (عمد ) (٢) أكم من كم البعير اذا شد فاه بالكعام عندهياجه لئلايعض أولاجل منعه الأكل

ولا يُعمّ وأن يستثنى فقد قال الله عن وجل ( إِلاَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كشيرا )ولولا أن القول يجر بعضه بعضاً وأن الشيُّ يذكر بدخوله في القسمة لكان حق هذا ونحوه أن لايتشاغل به وأن لايعاد ويبدأ في ذكرهاه

#### 23836

### ﴿ تَمَّةُ الْاجْمَاعِ الرابعِ لِجُمِّيةً أَمِ القرى ﴾

قد وجد فينا عاماء كان أحدهم يطاع في الكتاب أو السنة على أمر أو نهي فيتلقاه على حسب فهمه ثم يعدي الحكم الى أجزاء المأمور به أو المنهي عنه أو الى دواعيه أو الى ما يشا كله ولو من بعض الوجوة وذلك رغبة منه في أن يلتمس لكل أمر حكماً شرعيا فتختاط الأمور في فكره وتشتبه عليه الأحكام ولاسها من تعارض الروايات فياتزم الاشد ويأخذ بالأحوط ويجعله شرعاً ومنهم من توسع فصار يحمل كل ما فعله أو قاله الرسول عليه السلام على التشريع والحق كا سبق لنا ذكره ان الذي صلى الله عايه وسلم قال وفعل أشياء كثيرة على سبيل الاختصاص أو الحكاية أو العادة ومنهم من تورع فصار لايرى لزوماً لتحقيق مهنى الآية أو للنثبت في الحديث اذا كان الامر، من فضائل الاعال فيأخذ بالأحوط فيعمل به فيقع في التشديد ويفن كان الامر، من فضائل الاعال فيأخذ بالأحوط فيعمل به فيقع في التشديد ويفن فتواه على غيره

وهكذا عظم التشديد في الدين بالتادي حتى صار اصراً واغلالا فكأننا لم نقبل مامن الله به علينا من التخفيف. وأن وضع عنا ماكان على غيرنا من ثقل التكليف. قال تعالى شأنه وجات حكمته: « و ما جَعَلَ عليكم في الدِّين من حَرَج » وقال جات منته مبشراً « ويضع عنهم إصْرَهُم والأغارل التي كانت عامم » أي بخفف عنهم التكايف الثقيلة ، وعامنا كيف ندعوه بعد أن بين لنا أنه « لايكاف الله نفسا إلا وسُعَهَا » وهو ان نقول: « ربَّنا لاتُوا خَذْ نَا إِنْ نَسِينَ أَوْا خَفَا نَا الله وقال نعلى ربَّنا لاتُوا خَذْ نَا إِنْ نَسِينَ أَوْا خَفَا نا بين الله وقال نعلى وقال نعلى وقال نعلى وقال نعلى الله والم وقال المن أحد الاغلبه » (١) وفي ولا تَعْلَوْ افي دِينكم » وقدور د في الحديث « لن يشاد الدين أحد الاغلبه » (١) وفي

:

حديث آخر « هلك المتنطمون » (٢) أي المتشددون في الدين وظن بعض الصحابة ان ترك السحور افضل بالنظر الى حكمة تشريع الصيام فنهاهم النبي عليه السلام عن ظن الفضيلة في تُركه : وقال عمر رضى الله عنــه في حضور رسول الله ابن ار د ان يصل النافلة بالفرض « بهذا هلك من قبلكم » (٣) فقال الذي عليه السلام « أصاب الله بك يا ابن الخطاب ، وانكر النبي عايه السلام على عبد الله بن عمرو بن العاص النزامه قيام الليل وصيام النهارواجتناب النساء وقال له « أَ رَ غَبْتَ عَن سُنتي » فقال بل سُنتَكَ أَبغي قال ﴿ فَإِنِّي أُصُومُ وأَفْطَرُ وَأُصَّلِّي وَانَامُ وَانْكُحُ النَّسَاءَ ثَمْنَ رغب عن سنتي فليس مني ، (٤) وقد كان عُمَان بن مظمون واصحابه عزموا على سرد الصوم وقيام الديل والاختصاء وكانوا حرموا الفطرعلي أنفسهم ظنأ انه قربة الى ربهم فنهاهم اللَّهُ عَنْ ذَاكِ لأَنَّهُ عَلَمُ فِي الدِّينُ واعتداء فيما شرع فانزل « يا أيها الذِّين آمنوا لأُنحر موا طبيت ما أحل الله لكم ولا نعتدوا ان الله لايحب المعتدين » أي أنه لايحب من تعدى حدوده ومارسمه من الاقتصاد فيأ، ور الدين : وقد ورد في الحديث الصحيح قوله عليه السلام « والذي نفسي بيده ماتركت شيئاً يقربكم من الحبة وبباعدكم من النار الا أمرتكم به وما تركت شيئاً يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة الانهيكم عنه "(٥) فذا كان الشارع يأمرنا بالرام ما وضع لنا من الحدود فما معنى نطرنا الفضيلة في المزيد وورد في حديث البخاري « ان أعظم المسلمين جرما من سَأَلَ عن شيءٍ لم يُحْرَمُ فَحُرَّمَ مِن أَجِل مسألته ، (١) وبمقتفى هذا الحديث نقول ما أحق بمض المحقة بن المتشدّدين بوصف المجرمين . وهذه مسألة السواك مثلا فانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه قال « لولا أن أشق على أمتي لأ مرتهم بالسواك ، (٢) فهذًا الحديث مع صراحته في ذاته ان السواك لايجاوز حد الندب جمله الأكثرون سنة وخصصه بعضهم بعود الأراك وعمم بعضهم الاصبع وغيرها بشرط عدم الإدماء وفصل بمضهم أنه اذا قصر عن شبر وقيل عن فتركان مخالفاً للسنة وتفنن آخرون بان من السـنة ان تكون فتحته مقدار نصف الابهام ولا يزيد عن غلظ اصبع وبين بعضهم كيفية استعماله فقال يسند بباطن رأس الخنصر ويمسك بالاصابع الوسطى ويدعم بالابهام قَائُماً . وفصل بعضهم ان يبدأ بادخاله مبلولا في الشدق الأيمن ثم يراوحـــه ثلاثاً ثم يتفل وقيل يتمضمض ثم يراوحه ويتمضمض ثانية وهكذا يفعل مرة ثالثة وبجث بعضهم في أن هذه المضمضة هل تَكْنِي عن سنة المضمضة في الوضوء ام لا ومن قال لا تكني حتج بنقصان الغرغرة : واخْتَلْفُو فِي أُوقات استعماله هل هو في اليوم مرة أوعند ( ۲۹ - الذار )

كل وضوء أو عند تلاوة القرآن ايضاً حتى صاروا يتبركون بعود الأراك بخللون به الفم يابساً والبعض يعدون له كثير من الخواص منها آنه اذا وضع قائماً بركه الشيطان والبعض خالف فقال بل اذا التي يورث مستعمله الحجذام: ويتوهم كثير من العامة ان السواك بالاراك من شعار دين الاسلام الى غير هذا من مباحث التشديد والتشويش المؤدبين الى الترك على عكس مراد الشارع عليه السلام من الندب الى تعهد الفم بالتنظيف كيفماكان

ثم قال و العالم النجدي ، هذا ما ألهمني ربي بيانه في هذا الموضوع وربما كان لي فيه سقطات ولا سيا في نظر السادات الشافعية من الاخوان كالعلامة المصري والرياضي الكردي لأن غالب العلماء الشافعية يحسنون الظن بغلاة الصوفية وياتمسون لهم الاعذار وهم لاشك أبصر بهم منا معاشر أهل الجزيرة لفقدانهم بين أظهرنا كلياً ولندرتهم في سواحلنا ولولا سياحتي في بلاد مصر والغرب والروم والشام لما عرفت اكثر ماذكرت وانكرت الاعن ساع ولكنت اقرب الي حسن الظن ولكن مابعد المابعد العيان لتحسين الظن مجال وما بعد الهدى الا الضلال فنسأل الله تعمالي ان يهدينا سواء السبيل

فاجابه والعلامة المصري ،: ان أكثر الصوفية من وجال مذهبنا ونحن معائم الشافعية نتأول لهم كثيراً ما ينكره ظاهر الشرع ونلتمس له وجوها ولوضعيفة لاننا فرى مؤسسي التصوف الأولين كالجنيد وابن سبعين من أحسن المسلمين حالا وقالا. وفيها يلوح لي ان منشأ ذلك فينا جملة أمور منها كون عاماء الشافعية بعيدين عن الأمامة والسياسة العامة الاعهدا قصيراً . ومنها كون المذهب الشافعي مؤسساً على الأحوط والأكمل في العبادات والمعاملات أي على العزائم دون الرخص : ومنها كون المذهب مبنياً على مزيد العناية في النيات ، فالشافعي في شغل شاغل بخويصة نفسه وهم مستمر من جهة دينه و محمول على تصحيح انتيات و محسين النظون ومن كان كذلك مال بالطبع الى الزهد والاعجاب بالزاهدين وحمل أعمال المتظاهرين بالصلاح على الصحة والاخلاص بخلاف العاماء الحنفية فانهم من عهد أبي يوسف لم ينقطع تقابهم في النظر في الشؤن العامة في عموم آسيا وكذا المالكية في الغرب وأمارات أفريقيا والحنابلة والزبدية في الجزيرة ومن لوازم السياسة الحزم و تعليب سوء النظن وانقان النقد والأخذ بالحرب وعالمة الشؤن لاجل العمل بالاسهل الأنسب

وقد امتاز أهل الجزيرة في هذا الخصوص بانهم كانوا ولابز لون بعيدين عن النوسع

في العلوم والفنون وهم لم يزالوا أهل عصبية وصلابة رأي وعزيمة، وقد ورد قول النبي عليه السلام فيهم و أن الشيطان قد أيس أن يعبده المسلمون في جزيرة المربولكن في التحريش » (١) أي اغراء بعضهم ببعض وكذلك أهل الجزيرة لم يزل عندهم بقية صالحة كافية من السايقة العربية فاذا قرأوا القرآن أوالحديث أوالأثر أوالسيرة يفهمون المعنى المتعادر باطمئنان فينفرون من التوسع في البحث ولا يعيرون سمعاً للاشكالات فلا يحتاجون للتدقيقات والابحاث التي تسبب التشديد والتسويش ، وأما غيرهم من الأمم الاسلامية فيتلقون العربية صنعة ويقاسون العناء في استخراج المعاني والمفهو مات ومن طبيعة كل كلام في كل اغة أنه اذا مخضته الأذهان تشعبت وتشتت فيه الافهام وربحا جاز أن يقال في السادة الشافعة ولا سيا في علماء مصر منهم أن انطباعهم على سهولة الانقياد سهل أيضاً دخول الفنون الدينية المستحدثة عليهم و دمائة أخلاقهم تأبي عليهم اساءة الظن ما أمكن تحسينه فلذلك حازت هذه الفنون التصوفية المستحدثة قبولا عند علماء الشافعة الأولين

هذا وحيث قانا أن من خلق المصربين سهولة الانقياد ولا سيم المحق وكذلك علماء الشافعية الأكراد كلهم أهل نظر وتحقيق فلا يصعب حمل الشافعية على النظر في البدع الدينية خصوصاً ما يتعلق منها بمظنات الشرك الجيااب للمقت والصنك ولا شك أنهم يمتنلون أوامر الله في قوله تعالى ( فإن تَدَازَ عُتُمْ في شيءٍ فَرُودُه الله الله والرَّسولِ إِن كُنتُمْ تُو مُنون بالله واليوم الآخر) وقوله تعالى ( يا أينها الذين آمنُوا استجيبُوا لِله وللرَّسول اذَا دَعاكم لهم أي الما يُحيبكم ) وقوله تعالى ( اتسبغوا ما نزل اليكم من ربكم ولا تَدَّب غوا من دُونِه أولياء) هذا وكثير من علماء الشافعية الأقدمين والمتأخرين المنتصرون الممذهب السافي السديد، المقاومون للبدع والتشديد، والحق ان التصوف المتعالى فيه لا تصح نسبته لمذهب مخصوص فهذا الشيخ الحيلى رضي الله عنه حنبلي وصوفي

قال (الاستاذ الرئيس) ان أخانا العالم النجدي يعلم أن ما أفاض به عاينا لاغبار عليه بالنظر الى قواعد الدين وواقع الحال وكنى بما استشهد به من الآيات البينات براهين دامغة ، ولله على عباده الحجة البالغة ، وعبارة التردد التي ختم بها خطابه يترك بها الحكم لرأي الجمعية ماهي لا نزعة من فقد حرية الرأي والخطابة فأرجوه وأرجو سائر الاخوان الكرام أن لا يتهيبوا في الله لومة لائم ورأي كل منا هو اجتهاده وما على المجتهد سبيل وليعلموا أن رائد جمعيتنا هذه الإخلاص فالله كافل بنجاحها وغاية

كل منا إعزاز كلة الله والله ضامن إعزازه قال تعالى «ان تَنْصُرُوا الله كَنْصُرُكُمْ» نع هـنا النوع من الارشاد أعني الانتقاد على الاعتقاد هو شديد الوقع والصدع على التائمين في الوهلة الاولى لأن الآراء الاعتقادية مؤسسة غالباً على الورائة والتقليد دون الاستدلال والتحقيق وجارية على التعاون دون التقانع . على أن أعضاء جمعيتناهذه وكافة عاماء الهداية في الأمة يشهربون والحمد لله من عين واحدة هي عين الحق الظاهر الذي لا بخفي على أحد فكل منهم يختاج في فكر دما يخالج فكر الآخرين عينه أو شبهه لكنه يتهيّب النصريح به لغلبة الحجيل على الناس واستفحال أمر المداّسين ولخاف من الانفراد في الانتقاد ، في زمان فشا فيه الفساد . وعم الملاد والعباد ، وقل أنسار الحق ، وكثر التحدين بين الحلق ،

ويسرني والله ظهور الثمرة الاولى من جمعيتنا هذه أعني اطمئنان كلمنا على اصابة رأيه و طلاعه على أن له في الآفاق رفاقاً يرون ما يراه ، ويسيرون مسراه ، فيقوى بذلك جنانه ، وينطلق لسانه ، فيحصل على نشاط وعنهم في اعلاء كلة الله ويصبح غير هيّاب لوم اللائمين ، ولا تحامل الجاهلين ، ومن الحكمة استعمال اللين والتدريج والحزم والثبات في سياسة الارشاد كي جرى عليه الانبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وقد بسطت ذلك في اجتماعنا الأول وسنلاحظه في قانون الجمعية الدائمية الذي نقرره ان شاء الله بعد استيفاء البحث في طريقة الاستهداء من الكتاب والسنة في اجتماعاننا الآنية أما اليوم فقد انتهى الوقت وانتصف النهار

# المنافق المقالمة المنافقة المن

﴿ قُوانَيْنَ الْتَعْلَيْمِ الرَّسْمِي – انْتَقَادُ ﴾

( النبذة الرابعة تعليم اللغة والناريخ والعلوم )

التقدنا في النبذ السابقة قانون التعليم الرسمي من حيث تعليم الدين ووددنا لو نعلم للفارة المعارف عدراً نعذرها على الله العروب وضروب القصير وشكام في هذه النبذة على تقصير القانون فيما يتعلق سعليم اللغة العربية لغة الأمة والبلادو تعليم التاريخ والعلوم العيب العام الاكبر هو ماجاء في عرض كلامنا على افتراح الجمعية العمومية أعنى مناحمة اللغة الأجنبية للغة البلاد في التعليم الابتدائي وقد خرجت نظارة معارف

مصر في هذا عن سنة أثمنها الاورج بن كلهم فهي لأنجد لها دولة أوربية تقتدي بها . ولم تكتف بتعلم قواعد اللغة الاجنبية ومباديها بل زادت على ذلك تعايم مبادئ العلوم بها فالتاريخ الطبيعي يبتدأ به في السنة الثانية وله درس واحد في الاسبوع يقرأ بالعربيــة ثم يقرأ في السنتين الثالثة والرابعــة باللغة الأجنبية وله فها درسان في كل أسبوع فكأن دروس السنة الثانية تمهيد لما بمدها فتكه ِن الغة البلاد وسيلة لامقصدا . وكذلك الحال في علم تقويم البلدان الا أن دروسه في الثانية والرامة ثارثة في كل أسبوع. ومن نظر في جــدول توزيع حصص الدروس في التمليم الثانوي لايري بازاء خصوط الغة بعربية من ألجدول آلا النقط والاصفار فالعلوم كلها تقرأ بالغة الاجنبية وهي الحساب وألهندسة و أُخِرِ وتقويم البدأن والتاريخ والطبيعة والكيمياء والرسم. وكأن «الضيات خمس ، في قدمه أخر المعرف لنواب الامة في الجمعية العمومية هي التي جملت دروس ترجمه من حصص مغه أمريبه في الجدول الابتدائي والثانوي لنزيد العدد فنقلنع الامة بان لغتم في عني به وادحت فها العملوم والفنون ونكن هذا غش وخدع في النزجة ﴿ كَانِ مِن اللَّهُ الْحَبِيَّةِ الْحَالْفِرِيَّةِ تَكُونَ بِالْعَكُسُ والعنابة الكبرى فهما باللغة الاجنبية ومعلموها هم معامو اللغة الاجنبية وأكثرهم غير بارع بالعربية فكان الافرب ي عبم ب ن تعد الترجمة من دروس اللغة الاجنبة . فدروس الاسبوع في المام الثانوي ٣٣ درساً ثمانية منها للغة العربية نفسها (النحو والصرف و لبلاغة ) و باقي للغة الانكلىزية تسعة لنفس اللغة وواحد للترجمة والباقي العلوم. ومما مال على أن حصص لذج العدمن دروس اللغة الاجتبية إ هال الكلام علم في الفصل لذي يندح لفية العام العرجة من القانون وذكرها في الفصول التي يشرح فها كفية تعام المغة المجنية

لأمور التي تهمّ لامافي العلم وأود الضهان علم، ثاراتة — البين وهو في المرتبــة الأولى واللغة وهي في المرتبة التألية والتارخ وهو في المرتبة الثالثة وفأما الدين فقـــد بينا وجوه تقصير المعارف فيه وجعله كالرسم الدارس

وأما اللغة العربية فتقصيرها فيها من وجهين أحدها نسبي وهو جعلها دون اللغة الأجنبية والواجب أن تكون فوقها وثانيهما عدم تعليم العلوم والفنون بهاو الواجب أن تكون فوقها وثانيهما عدم تعليم العقم الغة العقم لا تربي الأمة لا تحيا حياة حقيقية الا بجمل الحقم العقم في فتكون حياتها العامية محدة الحياتها المعاشية والقومية وأذا نحن جعانا لعمم لعة ولسائر الشؤن المة أخرى نكون قد جعانا في مقومات حياة الامة تسازعا

بفصل العلم عن العمل ولا يمكن أن يكون العلم مرشداً الى العمل والعمل منعثاً عن العلم الا اذا كان العامل عالماً ونتيجة هـذا من غير تطويل بشرح المقدمات أن أحد الأمرين واجب لكمال الحياة إما نقل العـلم الى لغة الامة وهو المعتول المقبولواما نقل الأمة الى لغة الامة وهو المعتول المقبولواما نقل الأمة الى لغة العلم الطارئ وهذا إعدام اللائمة وجعلها غذاً ومحدة الأمة التي تتنال الى لغتها وما اخال أن ناظر المعارف ورجال «ضاناته الحمس» من أمته برضون بذلك سراً وجهراً فان كان لهم من الأمرشي فليعلموا أبناء الأمة العلوم باغتها وان كانوا مغلوبين على أمرهم للمستر دناوب ومن ينصره فلا يعارض ناظر المعارف الجمعية المعمومية في طلبها عرض قوانين المعارف على مجلس الشورى ولا يكابر نفسه وقومه بزعمه ان قوانين نظارته موافقة لمصحة الأمة ومؤيدة منها « مخمس ضهانات» !!

وأما التاريخ فهو عند جميع الامم الحية قوام التربية الاجتماعية به تنفخ روح محبة الجنس والامة والوطن في الناشئين فبتعليم التاريخ كانت المانيا المانيا وانكلترا انكلترا وفر نسا فر نسا فالغرض الأول من علم التاريخ معرفة الانسان أمته أو معرفته نفسه من حيث هو أمة ثم معرفته سائر الأمم ليعرف مكانه منها ومكانها منه وبذلك بحصل الانسان العلم النافع الذي هو غاية كل تربية و تعليم و هو الذي عر فه حكيمنا الامام بقوله « العلم ما يعرفك من أنت ممن معك »

اذا كان هذا هو الغرض من التاريخ فقد أصابت الام الاوربية بتلقين الناشئين في أول الأمر تاريخ أميهم مفصلا ففصيلا وجعلهم تاريخ بقية الامم في الدرجة الثانية فالتلميذ عندهم لا يعرف شيئاً من عظمة غير قومه وأمته الا بعد أن يشرب قلبه عظمة سلفه وحبهم وحب بلادهم و يقال ان أكثر الالمانيين لا يكادون يتعلمون شيئاً عن غير بلادهم وأميهم الا إجالا لأن الواجب في رأيهم على كل انسان ان يعرف نفسه وقومه الذين سعادته بسعادتهم وشقاؤه بشقائهم و وأما معرفة أحوال بقية الامم فانما تجب على طاقة من الناس كالذين يتصدون السياسة والتعليم ونحوذاك مما يحتاج فيه الى معرفة تاريخ الآخرين وأحوالهم

\* . . .

على هذا كان الواجب على نظارة معارفنا أن تجعل تاريخ الاسلام والسيرة النبوية وتاريخ الحلفاء الراشدين في مقدمته هو أول مايغرس في نفوس تلامذتنا وأن تتوسع في تاريخ جميع الدول الاسلامية وبيان أسباب تقدمها وتأخرها حتى تنتهى بالدولة العثمانية والبلادُ المصرية جزء منها وبعد هداكله تلقن التلامذة بالإجمال ناريخ سائر الايم لاسيما الحجاورة للممالك الاسلامية ليعرفوا نسبتهم الى قومهم و نسبة قومهم اليهم الايم

ما أدت نظارة المعارف هذا الواجب ولا رعته حق رعايته فانها لم تعتبر جنسية قومها في الدين ولا في اللغة ولا في الحكومة (وهي العمانية) ولكنها اعتبرت أن جنسيتها نسبتها الى مصر وان سلف هذه الامة الغربية هم الفراعنة والرعاة واليونان والومان والعرب وخلفها النرك فهى والأوشاب تعلم التلامذة في الطور الابتدائي تاريخ هذه الأمم الكثيرة بهذا الترتيب .

. ;

وأما تعليم التاريخ في القسم الثانوي في السنة الاولى منه يعلمون تاريخ الرجال وذكرهم في القانون وليس فهم مسلم ولا عربي الامحد على بإشا واسهاعيل بإشا أميري مصر وفي السنة الثانية اقسام (۱) الدولة الرومانية (۲) الدولة الازكليزية ۱۹۰ عظم الصليبية عنه الدولة العثمانية من الصليبية عنه الدولة العثمانية من الصليبية وما فقدته الدولة العثمانية من فرنسا (۷) ارتقاء الروسيا وفيه تاريخ المسئلة الشرقية وما فقدته الدولة العثمانية من أملاكها وتعلب روسياعايها واضعافها . . . (۸) ارتقاء بروسيا (۹) نابليون (۱۰) المستعمر الت الاوربية . وفي السنة الثالثة أقسام أيضاً (۱) قيام أيم أوربا (۲) نمو الحرية السياسية في أوربا (۳) المدنية عند جميع الايم ما عدا المسلمين (٤) تقدم مصر (٥) أسباب ارتقاء واضمحلال الأيم باختصار . وكل هذا يعامه الاوربيون بلغتهم فاعتبري أيتها الأمة والمصرية « بضمانات ناظر المعارف الحمس » واطمئني له ولها . . .

ما أجدر هؤلاء التلامدة بأن يشبوا لا يعرفون لهم أمة ولا جنساً ينتمون اليه ويفتخرون به ويعملون على احياء مجده و تجديد فخره . بل ما أجدر هم بفساد الفطرة التي تراها في بعض احداثهم الذين ينادون بالوطنية المصرية بغير عقل . فان قيل لهم لل الوطني المصري هو من يسكن مصر ويتخذها وطناً قالوا : لا لا ان عن يسكنها النزلاء الافرنج وهؤلاء بحتر مون في الظاهر و يبغضون في الباطن ومنهم الدخلاء المفانيون من سوريا وغيرها وهؤلاء يمقتون في الظاهر والباطن . وان قيل لهم هل الوطني المصري ماكان من سلائل القبط والفراعنة فيجب أن نبغض من يسكن مصر من سلائل العرب والترك والأرنؤ دوالجراكسة وان كان حكامنا منهم ؟قالوا : لا لا ان الجنس القبطي هو شر الاجناس فنسميه وطنيا ظاهراً ولكننا في الباطن نفضل من الحنس القبطي هو شر الاجناس فنسميه وطنيا ظاهراً ولكننا في الباطن نفضل عليه المسلمين المصر بين . فان قيل لهم : اذن ان جنسيتكم هي الاسلام فيجب أن تعتصموا مع كل مسلم من أي مملكة كان . قالوا : لا لا ان هذا ينافي ( الوطنية الحقة ) واننا لا نفتد الا بالمسامين المصر يبين الاصلبين لا الذين سكنوا مصر من عهد قريب ، فهذه الذبذبة والحيرة عند هؤلاء الاحداث من المسامين ليس لها سبب أقوى من

هذا التعليم المذبذب . وظاهر ان نتيجة هذا التعليم الجناية على الرابطة الدينية وعلى الرابطة النعوية وعلى الرابطة الوطنية لأن هؤلاء الاحداث لايحبون كل أبناء وطنهم بحيث يفضلونهم على سواهم . نعم ان مضرته وفساده في القبط أقل منها في المسلمين فان القبطي المتعصب يقول ان المصري هو القبطي فقط وكل من عداه دخيل . وغير المتعصب يقول ان المصري هو من يقيم في مصر ويخذها وطناً ينفعها وينتفع نها سواء كان شرقيا أم غربيا مسلما أم مسيحيا . ولا يقول بهذا القول الا أفراد قلبلون على انى أحكم بوجودهم بالرأي والتخيل لا بالمعرفة والاختبار

رب قائل يقول ان غرض الحكومة أن تربي الناشئة على هذا الرأي و و في نقول ان هذه غاية لا ندرك الا بمحو لدين وذلك متعذر على الحكومة اذا فقدت الدين وأرادت محود ولكن حكومة البلاد اسلامية والشعب الكبير اسلامي واذا و جدت آداب الاسلام الحقيقية فهي تقتضي الوطنية الحقيقية وهي اتفاق جميع سكان البلاد على مافيه خبرهم وخير بلادهم ومعاملة الجميع بلعدل والمسلواة بينهم بالحقوق وقد أوضحنا هذا في مقالة (الحنسية والدينة الاسلامية) فاتراجع في المجلد الداني والله أعلم

## المان المان

### ﴿ الهدايا والتقاريظ ﴾

(كتاب حاضر المصريين أو سر تأخرهم) كتاب صنفه أحد شبان المصريين النجباء الموامين بالبحث وهو أحمد افندي عمر أحد مستجدمي مصاحة البريد تكلم فيه على حالة المصريين الاجتماعية في معيشتهم وكسبهم وعاداتهم و آدابهم وعلمهم وقد جعله ثلاثة أقسام قسم اللاغنياء وقدم للمتوسطين وقدم للفقراء ولاشك أن المؤلف قد تعب في الوقوف على عادات الطبقات الثلاث في المحبة والزواج والعشرة بين الزوجين وتربية الاولاد وتعليمهم وعاداتهم في النفقة والبذل والاوهام وفي معرفة أحوالهم في التجارة والزراعة والصناعة والطباعة والكتب والجرائد التي تنشر معرفة أحوالهم في التجارة والزراعة والصناعة والطباعة على الستعدة الى السعي فيهم و ويحنه في حميع هذه المسئل مجت النقاد صحيح ينبه الافكار المستعدة الى السعي في اصلاح الحال والقاء الزلل ولا ينفع الناس شيء مثل علم ماهم فيه من الفعوضار

, ;

.

لذلك نقول أن هذا الكتاب من أنفع ما كتب في العربية في هذا العصر

الكاتب تحرى الصواب وبيان الحقائق بقدر الاستطاعة مع الوقوف عند حدو دالادب فإن قصر فى بعض المسائل فعدره أنه لم يستمد من كتب مؤلفة ينقل عنها بسهولة وانحا استمد من المشاهدة والاختبار وان ما تسنى من ذلك له كثير على من كان مشغولا بوظيفة صغيرة كوظيفته تستغرق معظم أوقاته في خدمتها وقد طالعنا جلة صالحة من الكتاب فوافقناه في أبحاثه وقد انتقدنا عليه النقصير في تصحيح عبارة الكتاب وعدم بدئة بالبسملة الشريف واتباعاً لسنة المسامين سلفهم وخلفهم وقد قرظ الكتاب القاضي الفاضل أحمد فتحي بك زغلول رئيس محكمة وحمر وأجازه وأتى عليه وبدأ تقريظه بسنة البسملة على أن العادة لم تجر بذلك وكأنه أراد مع اتباع السنة تنبه المؤلف على تركها بالعمل دون القول

أقول التي لا أوفي هذا الكتاب حقه في التقريظ الا بنقل بعض فوائده في أجزاء أخرى على أنه هضم حق المنارعند كلامه على الجرائد الدينية فانه لم يكتب عنه الاجملة وجيزة في الهامش اعترف فيها بعناية المجلة بالإصلاح الديني والتنفير عن البدع ولكنه عن فيها بنا بأن للأ مور الشخصية سببلا علينا وقد ظهر لنا منه انه رجع عن هذا الرأي والله أعلم بالسرائر وهو الموفق للصواب

(كنز الجوهر في تاريخ الأزهر) كتاب مختصر ألفه الفاضل الشيخ سابهان رصد الحنفي أحد المشتغلين بالعمل في الجامع الازهر الشريف واهل الازهر أجدر الناس بمعرفة تاريخه والتأليف فيه ، الكتاب يشتمل على مقدمة ذكر فيها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واستطرد منها الى الفتح الاسلامي الذي كان منه فتح مصر وفيها الكلام على جامع عمرو بن العاص وجامع ابن طولون ، ويلي المقدمة خمسة ، مقاصد أحدها في ابتداء تأسيس الجامع وماعرض عليه بعد ذلك وتجدد فيه وثانيها في أروقة الازهر والمؤسسين تأسيس الجامع وماعرض عليه بعد ذلك وتجدد فيه وثانيها في الموادث الشهيرة كادئة رواق الشوام في اثناء الوباء وخامسها في عادات أهل الازهر ويتلو ذلك خاتمة في الاحصاء وفيه عدد المشتغلين بالعلم في القطر المصري وبيان مو اضعهم خاتمة في الاحصاء وفيه عدد المشتغلين بالعلم في القطر المصري وبيان مو اضعهم

ومما ذكره من عادات أهل الازهر أنه لا يمكن لاحدهم أن يعمل عملا يكتسب به لافي أثناء الاشتغال ولا بعده قال (بل اذا انحل شيئاً ينتفع به يعد في أعين اترابه كأنه اقترف ذنباً عظيماً) وذكر أن هذه هي علة فقرهم . وذكر أن غير المصريين ( ٥٠ – المنار )

من المجاورين في الازهر أحسن حالا من المصريين في المعيشة والنظافة . وذكر من أسباب وساخة المصريين في ابدائهم وثيابهم وآنيتهم الانهماك في الطلب ومايقع بين المستركين منهم في المعيشة من العناد والتواكل وفاته ان يبين ان الاشتراك هو الذي يساعد على النظافة لتوزيع الاعمال وان الوساخة واختلال نظام المعيشة يشوش الذهن ويضعف العقل فلايفيد معه الانهماك في الطلب كثيراً قال : «وأما عادتهم في الاكلوهو غالب اكل المجاورين فهو فول مدمس ونابت وطعمية ومخللا وكراثاً وغير ذلك من الاشياء التافهة لفقرهم بلا فرق بين مصري وغيره وكذلك غالبهم يقوم به مله بنفسه كغسل ثياب وطبخ وغير ذلك ، هذه عبارته بحروفها ويسوء ناجداما تراه في الكتاب مثالها من كثرة الغاط والخطأ

ثم ذكر كيفية القاء الدروس والمطالعة قال (واعتنائهم فيها بفهم العبارات وحل التراكيب والمناقشات بالاعتراضات والاجوبة عنها والاطلاق والتقييد والمفهوم والمنطوق وغير ذلك من غير اعتناء بالحفظ فتجد كثيراً منهم بحرا العلوم في الفسهم في الكراس واذا سئل من خارج فقل ان يحيب لعدم استحضاره) اه بالحرف أيضاً والكلام صحيح وصرمح في انه لاعناية عندهم بتحصيل ملكة العلم وتكيف النفس بها بحيث تكون قادرة على الكلام في المسائل عند السؤال والمناسبة وانما العلم الذي يكونون فيه بحاراً زاخرة هو المناقشة في عبارات الكتب التي يقرؤنها واعادة ماكتبه الشراح وأسحاب الحواشي على المتون قراءة

وبالجملة ان فى الكتاب فوائد لاتوجد فى غــيره من المصنفات فى تاريخ الازهم التيهىأوسع منه وأحسن تحريراً وصفحات الكتاب تزيد على ٢٠٠ وثمنه خسةقروش ويطاب من جميع المكاتب المشهورة بمصر والاسكندرية وطنطا فنحث على قراءته

(شذا المرف. في فن الصرف) كتاب صنفه الاستاذ الفاضل الشيخ أحمدا لحملاوي مدرس العربية في مدرسة دار العلوم سابقاً، وقد تصفحت بعض أوراقه ورأيت تقسيمه وتبويبه فظهر لي انه أحسن كتاب التعليم هذا الفن . وكان طبع في سنة ١٣١٢ باذن اظارة الداخلية بناء على شهادة الشيخ الانبرايي شيخ الجامع الازهر لذلك العهد بصحته و خلود من الخطأ . وقد طبع في هذه السنة طبعة ثانية بالمطبعة الاميرية بعد سقيح واضافة كثير من الامثلة والشواهد وهذا من من الاكتاب فنحث كل طالب لفن الصرف على قراءته

(كتاب الحساب) كتاب يؤافه الفاضل عوضاً فندي خايل، ؤسس و ناظر مدرسة الاجتهاد الوطنية ببولاق وصاحب مجلة السمير الصغير المدرسية . وقد أصدر الجزء الاولى منه وأودعه ماهو مقرو للتعليم في السنة الاولى الابتدائية بحسب قانون التعليم في المعارف (البروغي م) فنحث التالم في الاستفادة منه

(المستظرفات) كتاب وضعه الأديب ابراهيم أفندي زيدان جمي فيه من كتب الأدب والتاريخ كثيراً من النوادرالأدبية والفكاهية والغيرامية وطبع في مطبعة الهلال على نفقة مديرها الهمام متري أفندى زيدان وثمن النسخة منه خمسة قروش ويطلب من مكتبة الهلال وهو مما يرغب فيه الناس فلا حاجة الى الترغيب فيه

(كتاب رَسَائل ارشاد الأفكار. الى طريق الابرار) للشريف منصوراً فندى رئيس جمعية التعاون الاسلامي . وقد كتب هـذه الرسائل في مسائل سئلها فاجاب غنها بفهمه واجبهاده على طريقة المتصوفة وقد تصفحنا بعض صفحاتها فعلمنا منها اننا نخالفه في بعض مسائلها ولا سعة معنا في الوقت الآن لقراءتها وبيان مارا وصوابا وما نراه منتقداً وربما يسمح لنا الوقت بذلك بعد

# المالية المالية

#### ﴿ حرب فرنسا والسنوسي ﴾

كتب بعض كبار التجار في طرابلس الغرب الى صديق له في بعض البلاد وكان سأله عن أخبار بلادهم مانصه بحروفه :

«وردلنا جواب من بُومَه تاريخ ١٩ ماى افرنجي ووصل لطرفنا تاريخ ١٤ ربيع اول سنة ١٣٠٠ قال فيه بعد السلام: . وبعد أخي فقد تم البحث الذى وقع علي كا اخبرتك في شأن سيدى المهدي (يعني الشيخ السنوسي) ولما ان كانت نيتي طبق الاحسان والصدق مع الله تعالى وخلقه سَامْتُ والحمد لله على كل حال . والآن انا سافرت الى فرانسه ثم ارجع الى قسطنطينه الجزائر ثم اسافر من هناك ثانياً فالمطلوب

من فضلك الكريم ان تجمل لنا جوابا على كل مسئلة داخل جوابنا هذا وتسأل خليفة سيدي المهدي ولا تذكر لي الا الخبر الصحيح

اولا: ماهي الاخبار الواردة لكم من ناحية · داركانم ، و ، البركو ، وزاوية الشيخ سيدى المهدى بعد ماوقع من الحرب بين الفرنسيس وعرب أولاد سلمان والتوارق واستيلاء فرانسه على ، بير هملالى ،

ثانياً : هل يرضى الشيخ سيدى المهدى بالصلح مع دولة فرانسه بواسطتي فان كان يقبل وان كان غرضه العافية اصلاح الجميع نخبرني بذلك فاكلم الدولة الفرنساوية ويكون الخير ان شاء الله وان كان نيته الحرب مع فرانسه والجهاد نخبرني وانصحني وقل للخليفة يعرفك بالحقيقة ولا يستخوش مني أبداً . لابد تعرفني بحقيقة الامم، وان وجب السفر الى طرابلس فعرفني أقدم الى طرفكم ؟

ثَالثًا : ما بلغ اليكم من أخبار واداي؟

رابعاً: ما هي أحوال اخوان طريقة سيدي المهدي مع دولة الأثراك هل اعتقاد الاخوان مثل الزمانالاول أم لا ؛

خامساً: من مات من الأعيان في الحـــاربة التي وقعت في بيرهَلالي ؟ علمي بذلك الشيخ سعد البراني والشيخ غيط والشيخ شرف الدين وغيرهم اه

قال التاجر: «حاصله: وقعت محاربة كبيرة بيين دولة فرنسه والشيخ سيدي المهدي وأكلتُها دولة فرنسه وأن الجواب الوارد لنا هو من نفس مهندس طأفة فرنسه نحن نرسله الى جغبوب ونحكي لهم بالكيفية وهم يعرفون شغلهم ربنا ينصر الإخوان على القوم الكافرين . وبر السوادين واقع فيه حرب واليوم صار لدولة فرنسه مع المهدي مثل ما صار للانكليز مع الترانسفال ندعو الله أن يهلك دولة فرنسه . وأرسلنا جواب الى رحب خوجه المذكوروع فناه هذه المسئلة لاتهمنا والسلام اه مكتوب التاجر

والقارئ لهذا المكتوب يظهر له انه كتب عن معرفة وانه صدق لاشهة فيه ولكن فيه شيئاً من الإِبهام . قال الذي أرسل صورته الينا : حبذا لو علمنا من هو صاحب التحرير المرسل الى التاجر وأين هي بلدة بُو مَة ؟ وما معنى توله : تم البحث الذي وقع علي ؟ وقد ذكر التاجر صاحب المكتوب انه مهندس طائفة فرنسا وساه رحب أو رجب خوجه . فما هذا السر ؟ هل الرجل مسلم كما يظهر من كلامه أو مسلم جغرافي (كم تقولون في المنار) يريدأن ينتفع من فرصة الخلاف بين السنوسي وفرنسا ؟

اوهو مسلم من مسلمي الجزائر وتونس موظف عند فرنسا ويريد أن يخدمها ويخدم سيده المهدي؟ ورجما كان قوله « تم البحث » الح اشارة الى أنهم فتشوا عليه لكونه جاسوساً من قبل المهدي أو متهماً بالتجسس. والذي حملني على هذا الظن قوله في آخر الجملة (سَلِمتُ). ويفيد قوله: (وتسأل خليفة سيدي المهدي) أن للمهدي خليفة مقيا في طرابلس الغرب. والذي يجعل في النفس ريبة من قول صاحب خليفة مقيا في طرابلس الغرب، والذي يجعل في النفس ريبة من قول صاحب المكتوب هو قوله: «ولا يستخوش مني أبداً » وقوله: «ماهي أحوال الإخوان مع دولة الاتراك » الح

أما نحن فنعلم أن للسيد المهدى السنوسي خلفاء في طرابلس وكل بلاد افريقية الشمالية والوسطى وصحاريها ونرجح أن المهندس صاحب المكتوب جاسوس فرنسي كما أنه مهندس ولذلك لم يجاوبه التاجر عن أسئلته

#### ﴿ مسيح الهند والمنار ﴾

سبق لنا رد على القائم في الهند المدعي انه المسيح الموعود به وعلى كتابه الذي سباه اعجاز المسيح ، وان كان قوله كالريح ، وسجعه دون سجع شق وسطيح ، وقد ترجمت رد المنارعليه الجرائد الهندية ، واذاعته في تلك الممالك القصية . فاستشاط الرجل غضباً . وملاً النواحي سبابا وصخباً . والمؤمن ليس بسباب ، ولابذئ ولاصخاب ، فهل يكون المرسلون والمسجاء ، من أهل السفه والبذاء ، وهل ينزل الوحي على الهل الألهام ، وتقام الحجة على الأنام ، بالسخرية والاستهزاء ، والقول الهراء ، والانتصار للنفس ، ومكابرة الحس ، والتنفج والتبجح ، والتجرم والتذقح ، كافعل هذا المدعى في الكتاب الذي لفقه في الرد على «المنار» ، فكان مجابة الخزي والعار ، وقد سهاه و المهدى والتبصرة لمن يرى » ، وماعهدت الهداية بشتم الورى ،

بعد أن أهدى الينا كتابه ، وارسل شتمه وسبابه ، كتب الينا أحد كبار علماء الهند من لاهور كناباً يشكو فيه من انتشار البدع في الهند وقال فيه « الآفة التي لاتدكر ، والعاهة التي لاتسطر ، هي فتنة المسيح الدجال الهندي الشهير بميرزا غلام أحمد القادياني ، فهي لاتنقطع كسير السواني ، وهو في زعمه الباطل مجدد مهدي ملهم محدّث مسيح مرسل امام عند شرذمة قليلين ، مالهم من دنيا ولادين ، والحق انه رجل ختال ختار ، بطّال شطار ، يدعى الوحي والنبوة ، ويثبت المسيح البنوة ، ويحرف

آيات القرآن بتأويلات فاسدة ، ويتنطع في أحاديث النبي بخزع بلات كاسدة ، ، ثم ذكر هذا العالم مجادلته لعلماء الهند وافحامهم اياه وانصرافه لدعوة العلماء في غير الهند ومنهم الفي قير صاحب المنار وانتقل من هنا الى ذكر ردّنا على كتابه (اعجاز المسيح) وذكر ان الجرائد الهندية نقلته عن المنار ، وكان له شأن في تلك الديار ، أثار من ذلك للدعي اشحائه ، وأطاق بالسب لسائه ، ثم رغب الينا في الردعايه وقال ، وفان لتحرير كم وقعاً في النفوس ، أشد من حرب البسوس ، » •

نع ان من وظيفة المنار الرد على أمثال هذا المدَّعي، ولو لم يرغب الينا فيه ذلك العالم الألمي ، ولكن الرد انما يكون على الشبهات ، التي تساق مساق البينات ، وليس لهذا المدعي شبهة يستند الها ، ولا تكأَّة يتوكأ علمها ، الأذلك المؤلف الذي هوحجة عليه . بل سهام منه تصوب اليه ، فقد ادعى أنه معجز للبشر ، لاتأتي بمثله القوى والقُدر، في ا هو وجه الإعجاز فيه ، الذي جمله عمدة تحدّيه ؟ ، أن قال أن العمدة . هي قصر المدة ، فانني ألفته في سمين ، ولا يقدر على مثل ذلك أحمد من العالمين ، نقول: أولا اننا لانصدقك في هذا التحديد على أنه طويل، فهل لك عليه من بينة ودليل، وثانياً ان كثيراً من العلماء ألفوا كتباً طويلة ، في مدة قليلة ، ولم يدعوا أن ذلك من المعجزات. لأنه ليس من خوارق العادات. فالفناري الف شرحه على الايساغوجي في يومٍ من أقصر الأيام، ولم يتحد به أحداً من الأنام، وثالثاً اننا نطلب منه محكمين من أهل الانصاف ، يرضي بهم كل منا ومنه للحكم في مواضع الخلاف، وعند ذلك نظهر له أغاليط كتابه في الافظ والفحوى . والعاقبة كما قال الله تعالى للتقوى - أيملم الناس أن تحـــدي النبوة والرسالة ، لا يكون بالخطأ والجهالة ، وان ادعاء اقامة الدين وتأييد الشريعة ، لا يكون بتقويض أركانهما الرفيعة ، وتشويه محاسنهما السنيةالسنيعه ، وان إحلاح نفوس المسلمين. لايكون بشتم العلماء والمرشدين، وسنعجل قبل تعبين المحكمين باعظهار بمض ما خالف فيه شريعة خاتم النبين ، وموعدنا الجزء الآتي أما الآن فاننا نذكر بعض عبارآنه في الرد علينا . وما وجه من الطعن الينا . ليعلم القراء مبلغ آدايه . وعساطته في خطايه . قال بعد مازعم أنه آثرنا بكتابه (اعجاز المسيح) على عاماء الحرمين والشام والروم مانصه :

وثم لما بلغ كتابي صاحب المنار ، وباغه معه بعض المكاتيب للاستفسار ، ما اجتنى عرة من ثمار ذلك الكلام ، وما انتفع بمعرفة من معارفه العظام ، ومال الى الكلم والايذاء بالاقلام ، كما هوعادة الحاسدين والمستكبرين من الانام ، وطفق يؤذي ويرزى

غير وان في الازراء والالتطام ، ولا لاوالي الكرم والاكرام ، كاهو سيرة الكرام، وعمدان يؤلمني ويفضحني في أعــين العوام كالانعام، فسقط من المنار الرفيع والتي وجوده في الآلام، ووطئني كالحصى، واستوقد نار الفتن وحضى. وقال ما قال وما أمعن كأولى النهي ، وأخلد الى الارض وما استشر ف كأولى التقي . وخرّ بعد ما علا ، وان الخرور شيُّ عظيم فما بال الذي من المنار هوى ، واشترى الضلالة وما اهتدى . أم له في البراعة يد طولى ، سيهزم فلا يرى . نبأ من الله الذي يعلم السر وأخفى ثم قال : ﴿ وَكُنْتُ رَجُونَانَ أَجِدُ عَنْدُكُ نَصْرَتِي ، فقمتُ لتندد بهواني وذلتي، وتوقعة. أن يصاني منك تكبير التصديق والتقديس. فأسمعتني أصوات النواقيس، وظُّننت ان أرضك أحسن المراكز. فجرحتني كاللاكز والواكز، وذكرتني بالنوش والنهش والسبعية ، نبذاً من أيام الخصائل الفرعونية ، واست في هذا القول كالمتندم، فان النضل للمتقدم ، وكنت أتوقع ازيتسرى بمواخاتك همي . ويرفض بجندك كتيبة غمى، فالأرف كل الأسف ال الفراسة اخطأت، (أى فلم يصدق عليه حمديث « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله » لأنه ينظر بظامة غرورد) والروية ما محققت، ووجدت بالمعنى المنعكس ريّاك . (وهنا اشارة قبيحة تايق بقائلها ولا تايق بنزاهةمن يصطفيهم الله تعالى لهداية خلقه) فهدنه نموذج بعض مزاياك ، (أنث النموذج وكم أنت مذكرًا) وعامت إن تلك الارض أرض لايفارقها النظي ؛ وتفورمنها الى هذا الوقت نار الكبر والعلى ، فعنى (كذا ) الله عن موسى ، لم تركها وما عفّى ، (وههنا أساء الأدب مع سيدنا موسى الكليم و نسب اليه الخطأ والذنب والتقصير . على ان تعفية مصر واهلاكها بيد الله لابيده عليه السلام)

ثم قال بعد مكابرة في ردنا على كتابه و نسبته للغاط والتكلف مانصه: « وحسبتك حبيباً بريحني كنسيم الصباح ، فترائيت كعدو شاكي (كذا) السلاح ، وخلت الك تهدر بصوت مبشر كالحمام ، فأريت وجهك المذكر كالحمام ، وأعجبني حدتك وشدتك من غير التحقيق (كذا) ، فأخذني ما يأخذ الوحيد الحائر عند فقد الطريق ، لكنني اسررت الامر وقلت في نفسي لعله تصحيف في التحرير ، وما عمد الى التوهين والتحقير ، وكيف قصد شراً لا يزول سواده بمعاذير . وكيف يمكن الجهر بالسوء من مشل هدذا النحرير ، (يذم و يمدح) ولما تحققت انه منك تقلدت اسلحتي للجهاد ، وقلت مكانك يا ابن العناد ، وعلمت أنك ماتكلمت بهدفه الكلمات ، الا

حسداً من عند نفسك لا لاظهار الواقعات، (انني لا أدعى المسيحية فاحسده على دعواها ولاشئ آخر يحسد عليه) فابتدرت قصدك، لئلا يصدق الناس حسدك، فان علماء ديارنا هده يستقرون حيلة للازراء . فيستفزهم ويجرءهم علي كلاقات للازدراء ، ولولا خوف فسادهم لسكت، وماتفوهت وماتجلدت، ولكن الآن أخاف على الناس ، وأخشى وسوسة الحناس ، وان بعض الشهادات ، أبغ من الضرب بالمرهفات، فاخاف أن يجدد الاشتمال من كمات المنار ، ويسقط ميمه ويبقى على صورة النار . »

ثم ادعى أنه كان غلب علماء الهند وسرق سجعات من كلام الحريري وقال «فالآن أحيي اللئام بعد الممات، وشد المنار عضدهم بالخزعببلات، (كذا) فأرى أنهم يتصلفون ويستأنفون القتال، ويبغون النضال ويخدعون الجهال، ورجعوا الى شرهم وزادوا ضدا، بحاجاء المنار شبئاً ادّا، وجاز عن القصد جدا، (كذا بالزاي والحريري استعملها بالراء من الحور) فأكبر كله حزب من العمين، الح

ثم ذكر اله كثيراً ما كان يغضي عن المترضين والمزدرين وقال: • ولكنرأيت أن صاحب المنار ، عظم في عين هذه الاشرار ، (كذا) وأ كبر شهادته بعض زامة النار ، وكانوا يذكرونها بالعشي والاسحار ، فيلغني ما يتحافتون ، وعثرت على مايسرون ويأتمرون، وأخبرت أنهم يضحكون على وفي كل يوم يزيدون، • - الى أن قال في صاحب المنار، : ﴿ بِل أَصرٌ على الإزراء في الجريدة. فأ كل الحاسدون حصيدة لسانه كالمصيدة، وتلقفو اقوله وجددوا الخصومة بعدماقطموها كاهومن شيمالقرائح البايدة ، وحسبوا كله كالاسلحة الحديدة. وأشاءو هافي الأخيار (الجرائد) والجوائب الهندية. وكتبوا كلايشق سماعها على الهمم البريئة المبرءة. وآذوا قابي كما هي عادة الرذل والسفهاء. وسيرة الأراذل من الأعداء . • ثم قال: • وما أتظني أن يكتب المنار من معارف كممارف كتابي . ويرى بريقاً كبريق ما في قرابي ، ثم مع ذلك تناجيني نفسي في بمض الاوقات ، أن من الممكن أن يكون مدير المنار بريئاً من هذه الإلزامات ، ويمكن أنه ماعمد الى الاحتقار والنضح كالعجماوات ، بل أراد أن يعصم كلام اللهمن صغار المضاهات ،وانما الاعمال بالنيات ، ( وهمنا حاشية في الاصل ذكر فيها أنه يظن انسبب غيظي منه حكمه بمنع الجهاد ) فان كان هذا هو الحق فلاشكانه ادخر لنفسه بهذه المقالات ،كثيراً من الدرجات ، وأى ذنب على من سبني لحماية الفرقان ، لا للاحتقار وكسر الشان ، ، - الى ان قال - : « ولكنني معتذر كمثل اعتذاره ، فان الفتن قد انتشرت من أقواله وأخباره ، الحالح

فیشر عبادی الدین یستمعون القون فیتمون احسنه او لئك الدین هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب



يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر الا أولو الالباب

( قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

(مصرفي يوم الثلاثاء غرة جمادي الاولى سنة ١٣٧٠ — ٥ أغسطس (آب) سنة ١٩٠٧)

### القم الدبني ﴿ باب تفسير القرآن الحكيم ﴾

(مقتبس مما يلقيه في الازهر مو لا تا الاستاذ الامام الشبخ محمد عبده مفق الديار المصريه)

ه أَ تَأْ مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ اَ نَفْسَكُمْ وَأَ نَتُمْ تَتْ لُونَ الْكِتَابَ
أَفَلاَ تَعْقَلُونَ ، وَاسْتَعِينُو ابِالصَّبْرُ وَالصَّلاَةِ وَالِيَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّعَلَى الْخَاشِعِينَ ،

الذينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ »

الكلام موجه الى بني اسرائيل وقد تقدم في الآيات السابقة أن الله ذكرهم بنعمته وأمرهم بالوفاء بعهده وأن يرهبوه ويخشوه وحده وأن يؤمنوا بالقرآن ونهاهم أن يكونوا أول كافر به وأن يشتروا بآياته ثمناً قليلا وأن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموه عمدا ثم أمرهم باقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطفق في هذه الآيات يوبخهم على سيرتهم المنحرفة في الدين ويهديهم الى طريق الخروج منها

اليهود كسائر الملل يدعون الايمان بكتابهم والعمل به والمحافظة على أحكامه والقيام بما يوجبه ولكن الله تعالى علمنا أن من الايمان مالا يمبأ به فيكون وجوده كمدمه وهو الايمان الذي لا سلطان له على القلب ولا تأثير له في اصلاح المل كما قال « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين » وكان اليهود في عهد بمثته عليه الصلاة والسلام قد وصلوا في البعد عن جوهم الدين الى هـذا الحد . كانوا - ولا يزالون - يتلون الكتاب تلاوة يفهمون بها معاني الالفاظو يجلون اوراقه وجلده ولكنهم ما كانوا يتلونه حق تلاوته لان الذين يتلونه حق تلاوته « اولئك يؤمنون به كما قال تمالي وعلى الوجه الذي يرضاه تمالي . يتلون الفاظه وفيها البشارة بالنبي صلى الله تعالى عليـه وسلم ويامرون بالعمـل بأحكامه وآدابه من البر والتقوى ولكن الاحبارالقارئين الآمرين الناهين ما كانوا يبينون من الحق الأما يوافق اهواءهم وتقاليدهم ولا يدملون بما فيه من الاحكام الا إذا لم يعارض حظوظهم وشهواتهم فقد عهد الله اليهم في الكتاب أنه يقيم من اخوتهم نبيا يقيم الحق (١) وفرض عليهم الزكاة ولكنهم كأنوا يحرفون البشارة بالنبي صنى الله تمالى عليهوسلم ويأ ولونها ويحتالون لمنع الزكاة فيمنعونها . وجعلت لهم مواسم واحتفالات دينية

۱۱» يشير الى مافي الفصل الناءن عشر من سفر تثنية الاشتراع: • قال لي الرب احسنوا فيما تكلموا ۱۸ اقيم « وفي ترجمة أخرى سوف اقيم » لهم نبياً من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامى في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ١٩ ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامى الذي يتكلم به باسمى انا اطالبه » وفي ترجمة اخرى • فانا اكون المتقم من ذلك » ولم يبعث بعد موسى نبي مثل موسى في نبوته اي انه صاحب شريعة مستقلة غير محمد عليه الصلاة والسلام

نذكرهم بما أعطي انبياؤهم من الآيات وما منحهم الله من النم لينشطوا الى إقامة الدين والدمل بالكتاب ولكن القلوب فسقت بطول الامد عن أمر ربها وهذه التوراة التي بين أيديهم لا تزال حجة عليهم فلو سألتهم عما فيها من الامر بالبر والحث على الخدير لاعترفوا وما انكروا ولكن اين العمل الذي يبث اليه الايمان فيكون عليه اقوى حجة وبرهان

كذلك كان شأن احبار اليهود وعلمائهم في مهرفة ظواهم الدين التفصيل وكان عامتهم يعرفون من الدين العبادات العامة والاحتفالات الدينية وبعض الامور الاخرى بالاجهال ويرجع المستمسك منهم بدينه في سائر اموره الى الاحبار فيقلدهم فيما يأمرونه به وكانوا يأمرون بما يرونه صواباً فيما ليس لهم به هوى والالجأوا الى التأويل والتحريف والحيلة ليأخذوا من الالفاظ مايوافق الهوى ويصيب الغرض فاذا وجه الخطاب في قوله تعالى « اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم » الى حملة الكتاب فذاك لأن الامر والنهي وظيفتهم واذا كان عاما فذاك لأن شأن العامة فيما يعرفون من الدين بالاجمال كشأن الرؤساء فيما يعرفون بالتفصيل ولا يكاد يوجد احد لايأمر بخير ولا يحث على بر" فاذا كان الآمر لايأ تمر بما يأمر به فالحجة قامّة عليه ملسانه

وبخ الله هؤلاء القوم أنهم كانوا يأمرون الناس بالبركالأخذ بالحق ومعرفته لأهله وعمل الخير والوعد عليه بالسعادة مع الغفلة عن انفسهم وعدم تذكيرها بذلك . وما اجمل التعبير عن هذه الحالة بنسيان الانفس فان من شأن الانسان ان لاينسي نفسه من الخير ولا يحب ان يسبقه أحد الى السعادة كأنه يقول : اذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على

به ار خد الأنبر،

له على التر. مدينا

المارة <sub>ب</sub>

وخار

. هن .

. J.

\* \*

..a ... ....

...

تركه فكيف نسيتم انفسكم « وانتم تناون الكتاب » وتأمرون الناس باتباعه وتعرفون منه مالايمرفه المأمورون . افيعملون مع نقص العلم بفائدة العمل ولا تعملون على كال الدلم وسعته ؛ ولماكان هذا غير ممقول عقب استفهام التوبيخ بقوله « أفلا تعقلون » يعنى ألا يوجد في عتمل يحبسكم عن هذاالسفه فان من له مسكة من العقل لايدعي كال العلم بالكتاب والايمان اليقيني به والقيام بالارشاد اليه: هذا كتاب الله: هذه وصايا الله: هذا امر الله: قدوعد العامل به بالسمادة في الدنيا او الاخرة او كليهما: فحذوا به واستمسكوا بهراه وحافظوا عليه ، ثم هو لا يعمل ولا يستمسك

مثل من كانت هذه حاله كمثل رجل امامه طريق مضيء نصبت فيه الاعلام والصوى بحيث لايضل سالكه ثم هو يسلك طريقاً آخر مظلماً طامس الاعلام وكلا لقي في طريقه شخصاً نصحه ان لايمثي معه وان يرجع الى طريق الهدى الذي تركه و او مثل ساغب يدعو الناس الى المائدة الشهية ويبيت على الجوع والطوى او صاديدل العطاش على مورد الماء ولا يرد معهم

اذاكان هذا لا يقع من صحيح العقل فكذلك امر المؤمن بخصال الاعان وعدم الانتمار بها مع تذكرها و تلاوة كلام الله فيها فلا بد لتعقل هذا من القول بأن الايمان بالوعد على البر والوعيد على الفجور غير يقيني عندالآمر المخالف ويؤيده ان القوم كانواعقلاء في كسب المال وحفظ الجاه الدنيوي وانما ضلوا من جهة الدين بأخذه على غير وجهه

الخطاب عام اليهود الذي كان هذا حالهم وعبرة لغيرهم لانه منبي، عن حال طبيعية للأمم في مثل ذلك الطورالذي كانوا فيهولذلك كان هداية للعالمين الى يوم الدين ، لاحكاية تاريخ يقصد بها هجاء الاسرائيلين ،

فلتحاسب أمة نفسها فى افرادها ومجموعها لئلا يكون حالها كحال من ورد النص فيهم فيكون حكمها عند الله كحكمهم لان الجزاء على اعمال القلوب والجوارح لاعلى محاباة الاشخاص والاقوام او معاداتهم

فان قيل: ان من يأمر غيره بالبر وينسى نفسه قد يكون متكلا في ترك العمل على الشفاعات والمكفرات كالاذكار والصدقات لاانه يترك لعدم اليقين في الايمان. وإذا امر غيره بالبرمع هذا فذاك لانه يلاحظ المكفرات في شأن نفسه ولا يلاحظها في شأن غيره . نقول انالعالم بالدين لايخني عليه ان حكم الله تعالى واحد عام فكيف يحتم البر على غيره ويوهمه انه لا يقربه من رضوان الله ويبعده من سخطه الا هو وينسى نفسه فلا يحتم عليها ذلك؛ ثم كيف يجهل ان الشفاعات والاعمال الصالحة التي يرد انها تكفر السيئات لا يصح أن تكون مثبطة عن عمل البر وسبباً لتركه لانه خلاف المقصود من الدين فهل يكون فرع من فروع الدين هادما لاصوله وسائر فروعه ؟! كل ذلك كان ينبغي ان يكون بعيدا عن العالم بالدين الذي يتلوكتاب الله تعالى ولكنه يعرض لارباب الاديان عند فسادحال الامم فنبه الله تعالى عليه بهذا التعبير اللطيف وهو نسيان النفس مع تلاوة الكتاب فكأن الزاعم انه مؤمن ولا يعمل عمل الايمان نسي انه هو الذي يزعم الايمان وصاحب هذا النسيان يمضي في العمل القبيح من غير فكر ولا روية بل إنبعاثًا مع الحظوظ والشهوات التي حكَّمها بنفسه وملكها زمام حسه ولكنه لا يلاحظها في غيره عند ما يعرض عليه عمله السيء او يراه معرضا عن عمل البر ولذلك يعظه ويذمه

o de

بعد مابين سوء حالم وان عقلهم لم ينفعهم والكتاب لم يذكر هم ارشدهم

الى الطريقة المثلى للانتفاع بالكتاب والعقل والعمل بالعلم النافع فان العمل السيء الذي سببه نسيان النفس ليس طبيعياً كالنَّفس لا يمكن دفعه ومقاومته بل هو اختياري وسببه عارض تمكن ازالته بما ارشد الله اليه في قوله: «واستعينوا بالصبر والصلاة» قال الاستاذ الامام: امر بالصبر وهو كاقال المنسر حبس النفس على ما تكره ونقول بعبارة اوضح هو احتمال المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم لانه لو لم يكن كذلك لكان كما يقول العامة في امثالهم وذكر مثلا بمعنى قول الشاعى

صبرت ولا والله مالي طاقة على الصبر لكني صبرت على الرغم والصبر الحقيق المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد الله تعالى بالجزاء الحسن للصابرين على اعمال البر التي تشق على النفس وعن الشهوات المحرمة التى تصبو اليها ويتذكران المصائب من فعل الله و تصرفه في خلقه فيجب المحضوع له والتسليم لامره ومن عجيب أمر هذا الصبر انه يقي الانسان من الحسران متى حسن في كل شي كما تفيده سورة العصر ويؤيده الاختبار وقداشتهر أن من صبر ظفر وربما اتينا على شيء من معنى الصبر وانه قوة من قوى النفس تدخل النظام في كل عمل من اعمالها في موضع اخر

الاستعانة بالصبر تكون بالالتفات ان الاسباب التي انحرفت بهم عن صراطالشريعة كاتباع الشهوات، والولوع باللذات، والبعد عن المؤلمات، ثم بالقياس بينها وبين ما رغب الله فيه اواو عد بالعقاب على فعله ثم بملاحظه ان ما اوعد الله تعالى به اولى بأن يتق وما وعد به اولى بأن يرجى ويطاب وضرب الاستاذلان يفقدون الصبر فيقعون في الخسر ان مثلاصاحب الحاجة وضرب الاستاذلان يفقدون الصبر فيقعون في الخسر ان مثلاصاحب الحاجة يهزه الطيش والتسر على موارتها فيكذب لاعتقاد

ىلى الباد مۇر الباد مەركىر

his va.

ر باستور در ایک ا

.); ;

y gara

4 J -

ۇرىلى ئاسىلىر

prin ji

action

, 9 09<sup>221</sup>

yaya Laibe

رُم إلى وا

ال حاجته تقضى فيدفع المضرة أو يجلب المنفعة بالكذب وانه بالصدق فوته هذا فيقترف جريمة الكذب لهذا الاعتقاد وهو ظان بلواه، ومتى اقترفه مرة هان عليه فيمود اليه فيكون كذابا . ويؤيَّدماقاله الامام بحديث « لا يزال العبد يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عنه الله كذابا »رواه الشيخان عن ابن مسمو دواذاذ كرهذا الرجل أوتذكر الوعيد على الكذب وما بجلبه لصاحبه من مقت الله وغضبه تسبق الى ذهنه المكفر ات (ومثلها الشفاعات والمفوو المنفرة) كالاستغفار قبل النوم مائة مرة وقول كذا بمد صلاة الصبح فلابق للوعيد معها أثر إذيذعن بأن ذنبه يغفر لامحالة وينسي سبب المغفرة الحقيق وهو التوبة النصوح والرجوع الى الله تمالي وأن المفو عن غير التائب الأواب الى الله تعالى مجهول بالنسبة الى علمنا وان كان جائزاً عقلا فأنا لم نطلع على ما في علم الله تمالي فنعلم أننا ممر يعفو عنهم . أقول مثل من يقترف السيئات معتمداً على العفو والشفاعة كمثل من يرتكب الجرائم في ملا من الناس وعلى رؤس الأشهاد اعتماداً على ان الامير أو السلطان قد يمفو عنه بعد الحكم عليه بالمقو بةومثل هذا لايختلف اثنان في حمقه قال الاستاذ الامام: ومن الناس من يكتني بالاعتدار عن ذنوبه وجرالمه بأنه غير معصوم وذكر بعض الشواهد عمن يظن ان لهم في الدين قدم صدق وقال أن من هذا رأيه يتصور أن الصدق وأتباع الحق أنماهو شأن طائفة معدودة من البشر وهم الانبياء عليهم السلام وكل من عداهم فليس من شأنه أن يثبت على عمل صالح ويكتني بهذه التكأة في تسلية نفسه وتجريبًا علي الجرائم. وكني بهذا حمقا فليس يلزم من كون غير النبي ليس ممصوماً أنْ يكون إلف مآثم: وحلف جرائم: وخدن عظائم: ولو لزم أن يكون الناس هكذا لـكانت الشرائع عبثاً والتهذيب لغواً ولفسدت الارض وخرب العمران

واما الاستعانة بالصلاة فيهي اقرب الى حصول المأمول وإرجاع النفس الى الله تعالى لما لها من التأثير في الروح واكنها اشق على النفس الامارة بالسوء ولذلك قال تعالى « وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين » الما الخاشع فانه يستفيد بالصلاة الصبر وكل الحلائق الحسنة لما تعطيه الصلاة من مراقبة الله تعالى كما قال عن وجل (ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين) فمن خواص الصلاة الصبر ونفي الجزع ومن خواصها النهي عن الفحشاء والمنكر فالمصلي الحقيقي هو البار الحقيقي الذي لا يترك الحق لاجل شهوة ولا خوفاً ولا خشية

'u'

1

3,-

\*\*\*

هذا أثر صلاة الخاشعين بالاجمال ولذاك قال تعالى (قدافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) وقد وصف الخاشعين وصفا يناسب المقام ويظهر وجه الاستعانة به فقال « الذين يظنون انهم ملا قواربهم وانهم اليه راجعون، فالاعتقاد بلقاء الله تعالى هو الذى يوقف المعتقد عند حدوده ولو لم يكن الاعتقاد بقينيا فإن الذى يغلب على ظنه ان هذا الذيء ضار يجتنبه او أنه نافع يطلبه ولذلك اكتفى هنا بذكر الظن . وقد فسر الظن مفسر نا ( الجلال ) باليقين لانه الاعتقاد المنجي في الاخرة وفاته ان الاكتفاء بالظن البغ في التقريع والتوبيخ كأن هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم على انهم يقرؤن الكتاب لايصل إيمانهم بالله وبكتابه الى ورجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالاحتياط

#### ﴿ باب العفائد مه الامالى الدينية ﴾

(الدرس٣٦) محمد رسول الله وخاتم النبين

الكلام في نبوة خاتم النبهين لا يتجلى للمقول كمال التجلي الآبعد بيان مسئلتين تجملان مقدمة له – احداها بيان حاجة البشر الى رسالته العامة والثانية بيان استعداد الناس لها

(المسئلة ١٠١) عاجة البشر الى هداية عامة الحاجة الى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة تعرف من البحث في حاجة البشر الى ارسال الرسل كا تقدم في الدرسين ١٩٥٨ (راجع المناره و ١٤٠-٤) ولا يوجد في اعداء الاسلام المؤمنين بالوحي والنبوة عاقل ينكر أن العرب كانوا في اشد الحاجة الى بعثة رسول منهم ينتاشهم من تلك الوثنية، ويخرجهم من هاتيك الجهالة والهمجية، وأن تأثير هداية محمد فيهم كان مثل تأثير هداية موسى في بني اسرائيل او اعظم واظهر ولكن الذين ينكرون حاجة الناس كافة الى هذه الهداية الالهية على لسان محمد عليه السلام كثيرون. وانما حال بينهم ويين معرفة هذا الحق المبين التقليد الاعمى. فالتقليد أعدى اعداء الحق في الدين والعلم وفي كل شيء . لأن المتلد ليس له عينان فينظر في الدايل والبرهان بل ينكر الحس والعيان، ويكابر الوجو دوالو جدان، وإنما نكتب المرتد الذين آمنوا المانا ولي متبر اصحاب المقول المطلقة والافكار الحرة من غير المؤمنين

بيان حاجة جميع الامم الى الإصلاح المحمدي يتوقف على معرفة تاريخ الامم قبل الاسلام لاسيما تاريخ اهل الكتاب الذين يدءون ان فى ( ٢٢ – المنار ) كتبهم ماينني عن هداية الاسلام واصلاحه و لا يمكن سرد تاريخ الامم تفصيلا في التمهيد لمسئلة من مسائل المقائد ولكن في الاجمال مع الاحالة على كتب التاريخ غناء وقد كتب استاذنا الامام نبذة في ذلك وافية بالمرام في « رسالة التوحيد » التي هي حجة الاسلام في هذا الزمان وما بعده الى ما شاء الله وابنا نقتبسها هنا فانظر هذه البلاغة في الإيجاز ، التي تكاد تبلغ به حد الاعجاز ، قال حفظه الله:

«ايس من غرصنا في هذه الورقات أن نلم بتاريخ الاجم عامة وتاريخ العرب خاصة في زمن البعثة المحمدية لنبين كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة الى قارعة تهز عروش الملوك و تزلزل قواعد سلطانهم الغاشم و تخفض من أبصارهم المعقودة بعنان السهاء ، الى من دونهم من رعاياهم الضعفاء ، وإلى نار تنقض من سهاء الحق على أدّم الأنفس البشرية لتأكل ما أعشو شبت به من الأباطيل القاتلة للعقول ، وصيحة فصحى ما أعشو شبت به من الأباطيل القاتلة للعقول ، وصيحة فصحى تزعج الغافلين ، وترجع بالباب الذاهلين ، وتذبه المرؤسين ، الى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين ، والهداة الضالين ، والقادة الفارين ، وبالجملة تؤب بهم الى رشد يقيم الانسان على الطريق التي سنها الفارين ، وبالجملة تؤب بهم الى رشد يقيم الانسان على الطريق التي سنها الغارين ، وبالجملة وبهم الى رشد يقيم الانسان على الطريق التي سنها الفارين له ، ولكنا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيا الفق عليه ، ورخو ذلك العهد نظر إمعان وإنصاف

«كانت دولتا العالم (٢) \_ دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان

المراد بالطريق فطرة الله التي فطرالناس عليها 
 المستعارة قال في الدرس : وفاتني وقت الكتابة ذكر دولة الصين فإنها كانت أيضاً عزقة

في الغرب - في تنازع وتجالد مستمر . دماء بين العالمين مسفوكة ، وقوى منهوكة ، وأموال هالكة ، وظلّم من الإحن حالكة ، ومع ذلك فقد كان الزهو والترف والإسراف والفخفخة والتفنن في الملاذ بالغة حد مالا يوصف في قصور السلاطين والامراء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة وكان شر هذه الطبقة من الأمم لا يقف عند حد فزادوا في الضرائب وبالغوا في فرض الأتاوات حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم وأتوا على ما في أيديها من ثمرات أعمالها وانحصر سلطان القوي في اختطاف ما بيد الضعيف وفكر العاقل في الاحتيال لسلب الغافل ، وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب ضروب من الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب لفقد الأمن على الارواح والأموال .

غمرت مشائة الرؤساء ارادة من دونهم فعاد هؤ لاء كأشباح اللاعب يديرها من وراء حجاب، ويظنها الناظر اليها من ذوي الالباب، ففقد بذلك الاستقلال الشخصي وظن افراد الرعايا أنهم لم يخلقوا الا خدمة ساداتهم وتوفير لذاتهم كما هو الشأن في العجاوات مع من يقتنيها، ضلت السادات في عقائدها وأهو الما وغلبتها على الحق والعدل شهواتها ولكن بقي لها من قوة الذكر أرداً بقاياها فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور الالهي الذي يخالط الفطر الانسانية قديفتق الغلفالتي أحاطت بالقلوب، ويخرق الحجب التي أسدلت على العقول، فتهدي العامة الى السبيل، ويثور الجم الغفير على العدد القليل، ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ويثور الجم الغفير على العدد القليل، ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحبًا من الاوهام، ويهيوًا كسفاً من الاباطيل والخرافات،

بالحروب الاهلية والحرب مع التركمان وسنذكرها في طبعة ثانية ان شاء الله تعالى

ليقذفوا بها في عقول المامة فيفلظ الحجاب ويعظم الرَّين ويختنق بذلك نور الفطرة ويتم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم . وصرح الدين بلسان رؤسائه أنه عدوّ العقل وعدوّ كل ما يثمره النظر الاماكان تفسيراً لكتاب متدس . وكان لهم في المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب ، ومدّد لا ينفد ، هذه حالة الاقوام كانت في معارفهم ، وذلك كان شأنهم في معايشهم ، عبيد أذلاء؛ حياري في جهالة عمياء ،اللم الا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية والشرائع السابقة ؛ أوت الى بعض الأذهان ومعها مقت الحاضر، ونَقُصُ الملم بالغابر ، ثارت الشبهات على أصول المقائد وفروعها بما انقلب من الوضع ، وانعكس من الطبع ، فكان يْرَى الدنس في مظنة الطهارة ، والشره حيث تنتظر القناعة ، والدُّعَارة حيث ترجى السلامة والسلام ؛ مع قصور النظر عن معرفة السبب وانصرافه لأوَّل وَهله الى أن مصدركل ذلك هو الدين . فاستولى الاضطراب على المدارك وذهب بالناس مذهب الفوضى في العقل والشريعة معا . وظهرت مذاهب الإباحيين والدهم بين في شعوب متعددة وكانذلك ويلاعلها فوق ما رزئت بهمن سائر الخطوب. «وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة في النزعات، خاضعة الشهوات، غُز كل قبيلة في قتال أختها وسفك دماء أبطالها، وسبي نسائها وسلب أموالها، تسوقها المطامع، الى المعامع، ويزين لهاالسيئات، فساد الاعتقادات، وقد بلغ المرب من سخافة العقل حدًّا صنعوا اصنامهم من الحلوي ثم عبدوها، فلما جاءوا أ كلوها، وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهذا قنلوا فيه بناتهم تخلصا من عار حياتهن ، أو تنصلا من نفقات معيشتهن ، وبلغ الفحش منهم مبلغاً لم يعد معه للعفاف قيمته . وبالجملة فكانت رُبط النظام الاجماعي

قد تراخت عقدها في كل أمة ، وانفصمت عراها عند كل طائفة «أفلم يكن من رحمة الله باولئك الأقوام أن يؤدبهم برجل منهم يوحي اليه رسالته، ويمنحه عنايته ويمدّه من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك الغمم، التي أظلت رؤس جميع الأمم، نعم كان ذلك وله الأمرمن قبل ومن بعد» اه فعلم مما أورده الاستاذ الأمام ان فساد الامم كان من فساد رؤساء الدين ورؤساء الدنيا وهم الملوك والأمراءوان قصارى سيرالفريقين كان محصوراً فى اطفاء نور الفطرة الألهية وهدم ركني السمادة البشرية وهما استقلال الفكر واستقلال الارادة . فاذا قيل انه كان في الدنيا دينان ساويان أي دين اليمود ودين النصارى وكتابان الهيان وهما التوراة والانجيل فكان يغني عن بمثة محمد صلى الله تمالى عليه وسلم إلهام الله تمالى رؤساء الدينين وحملة الكتابين أن يقيما أصولهما ويسيرا على صراطهماويدعو االناس الى ذلك . نقول في الجواب ان دين اليهود كان خاصاً بشهب اسرائيل وهم الخاطبون بالتوراة دون سواهم لعلم الله تمالي ان هذا كتاب يصلح لهدايهم وحدهم في الزمن الذي أنزل فيه وبعده الى أجل مسمى. وبعد ذلك أفسد بنواسرائيل في الارض فسلط الله عليهم الوثنيين فسبوهم وخربوا ديارهم وأحرقواكتابهم . ثم ان كاتباً منهم اسمه (عزرا)كتب لهم بعد زمن طوبل ما يحفظه من كيابهم وشريمتهم باذن الملك الوثني ومنها الاسفار الخمسة التي بسمونها التوراة وهي تحكي عن موسى بضمير الغائب وفيهاذكر وفاته وليس ذلك مما أوحي اليه . ولولا ان الله أخبرنا في كتابه بأن اليهود نسوا حظاً مما ذكروا به لاجميع ماذكروا به ولولا أنه احتج عليهم بعدم العمل بالتوراة والحجة تقوم ببمض كلام الله كم تقوم به كله - لما صدقنا كلة واحدة من كتبهم ولا وثقنا بحكم واحد من أحكام شريعتهم . وحاصل القول ان الله تمالي لم يجمل التوراة منذ شرعها هداية عامة مرشدة لجميع البشر الى كمال الفطرة فكيف تصلح لذلك بعد ماطرأ عليها وعلى الناس ماطرأ وأما السيد المسيح عليه السلام فانه لم يأت بدين جديد وانما ديانته اليهودية وشريمته التوراة ولكنه كان مصلحاً لان اليهود جمدوا على ظواهي الشريمة حتى صاروا كالماديين فأرسله الله « الى خراف اسرائيل الضالة » ليهديهم الى الروحانية ويبالغ فيها بمقدار مابالغوا في الظواهر والماديات ليكون ذلك تمهيداً لدين الفطرة الذي يجمع بين مصالح الروح والجسد. وأما الديانة البولسية التي انتشرت في أوربا بتعليم بولس ثم مساعدة قسطنطين ومن بمده من الملوك والزامهم الناس بها فهي لا تنطبق على ما قلناه سابقاً في وجه حاجة البشر الى ارسال الرسل لهدايهم الى سمادة الدنيا والآخرة بتربية الروح والجسد وليس فيها قاعدة واحدة من قواعد الفطرة وانما هي عبارة عن شيُّ واحد وهو الايمان بالسيح على الوجه الذين يقولونه وانه لأحاجة مع هذا الايمان الى العمل بالشريمة والظاهر من نصوص كتب المهد الجديد ان المسيح خلّص المالم كله من المذاب من آمن به ومن لم يؤمن وانما يفضل المؤمن به غيره بأنه يحل فيه روح القدس . قال يعقوب في رسالته « وليس من أجل خطايانا فقط بل من أجل خطايا المالم كله ، وقد ظل أهل أوروبا على هذا الدين عدة قرون يخبطون في دياجير الاوهام والجهالات حتى دخـل عليهم الاصلاح الاسلامي من بلاد الاندلس والشرق كا سنبينه

(م ١٠٢) الاستعداد لعموم البعثه : حاجة الناس الى الشيء تولد فيهم

الاستمداد له فاذا استدللنا بالملة على المملول فلنا أن نستنبط استمداد الأمم لمصلح عام يرسله الله تمالى لهداية الامم من شدة حاجة الامم الى ذلك الاصلاح واذا إستدللنا بالمملول على الملة فالدليل أوضح لانه همنا وجودي مشهود لانظري مستنبط وهو قبول الأمم على اختلافها في الاديان واللغات والمواقع هذا الاصلاح الروحي الاجتماعي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي الالهي والالهام فقد انتشر الاسلام في المشرق والمغرب بسرعة لم يعرف التاريخ مثلها حتى كان ملك الاسلام بمد ثمانين سنة من ظهوره أوسع من ملك الرومان بمد ثمانما ثة سنة والرومان أعظم أمم التاريخ الماضي في الحروب والفتوحات والماريخ الماضي في الحروب والفتوحات والماريخ الماضي في الحروب والفتوحات والمناوعة الماريخ الماضي في الحروب والفتوحات والمناوعة الماريخ الماضي في الحروب والفتوحات والمناوعة الماريخ الماضي في الحروب والفتوحات والمناوعة والمروب والفتوحات والمناوعة والمروب والفتوحات والمناوعة والمروب والفتوحات والمناوعة والمراومة والمناوعة والمروب والفتوحات والمناوعة والمروب والفتوحات والمناوعة والمروب والفتوحات والمروب والفتوحات والمناوعة والمراومة والمروب والفتوحات والمروب والفتوحات والمروب والفتوحات والمراومة والمراومة والمروب والفتوحات والمروب والفتوحات والمروب والفتوحات والمراومة والمروب والفتوحات والمروب والفتوحات والمروب والفتوحات والمروب والمروب والفتوحات والمروب والفتوحات والمروب والمروب والفتوحات والمروب والمروب

هذا هو الاصلاح الذي غير هيئة الارض وبدّل انظام الاجتماع الانساني في السياسة والحرب والمدنية والعلوم والآداب على أبدى أمة كانتقبل الاسلام أبعد الاممءن السياسة والمدنية والنظام والعلم وهي الأمة العربية . ألم ترأن نور الهدية الفطرية ماخبا بعد الاسلام من مكان الا وأومض أو تألق في مكان آخر وان دعائم العمران ماتدعت في عملكة الاوشيدت في غيرها وان غرس العلم والفلسفة ماذبل أو تصوّح في أرض الاوشيدت في غيرها وان غرس العلم والفلسفة ماذبل أو تصوّح في أرض ظهرت قوّة الاسلام في مكان ظهرت بها ومعها هذه الاشياء حتى اذا طهرت قوّة الاسلام والمسلمون في الشرق والفرب ضعف العالم والممران طهرت قو العالم العالم والمحتاح العالم الى مصلح الحريبيني له قواعد الاجتماع على أصول العالم الصحيح ومن المكون اذلو حصل ذلك لما كان محمد حاتم النبيين ولكن تلك القواعد انتقات الذلو حصل ذلك لما كان محمد خاتم النبيين ولكن تلك القواعد انتقات

من مسلمي الأندلس ومسلمي الشرق الى اوروبا مع تلامدة ابن رشــد وفي الــكتب التي أخذها الصليبيون من المسلمين .

من عجيب أمر استمداد المالم لهذا الاصلاح المام سرعة انتقال العلم من قطر الى قطر ومن خافق الى خافق أيام مدنية المرب لأول عهدها مع صموبة المواصلة بين الحافقين فقد كان المؤلفون من الاندلس وبلاد البربر ينقلون من كتب المؤلفين المماصرين في المراقين من المشرق كما كان هؤلاء ينقلون عن أولئك في كل عصر فكانت تلك الهمم الكبار، تغنيهم عن الكهرباء والبخار، وآية أخرى من آيات هذا الاستمداد حفظ العلم والتـاريخ فقد كان الكتاب يوجد قبل الاسلام في الاعم ثم يذوب ويضمحل كأن لم يكن شيئاً مذكوراً أرأيت الاسرائيليين على غلوهم في دينهم كيف مرت عليهم السنون والاحقاب وليس عندهم من كتاب شريمتهم الانسخة واحدة حتي اذا فقدت ذهبت الثقة بمجوع ديانتهم الا ماكانوا يحفظون ويعملون وقس بهم المرب الأميين وانظر كيف حفظوا كتابهم في الصدور والسطور. وكيف رأوا في الصدر الاول أن يرسلوا بالمصاحف الى الاقطار لتكون أصولاً يكتب عنها بصفة رسمية لأن مصحفاً يرسله خليفة رسول الله بمشاورة أصحاب رسول الله واتفاقهم له حكم النقل المتواتر المجمع عليه ولولا ذلك لكان نقل المصاحف مقصوراً على الأفراد الذين كانوا يحملونها واذا اشتُبه في هذه الحال بكامة اختاف فيها ناقل مع ناقل أو حافظ تقع الحيرة في الترجيح لمدم وجود أصل مجمع عليه أو عدد كثيرمن المصاحف مأخوذ عن ذلك الاصل أو عدد مثله من الحفاظ . ولكن ذلك لم يقع فلا خلاف بين المسلمين في كلمة ولا في حرف من حروف القرآن العزيز من آية استعداد الامم للاصلاح الاسلامي على الطريقة الأولى (الاستدلال بالعلة على المعلول) النظر في أصول هذا لاصلاح فنها حاجة البشر الطبيعية الي رابطة عامة بين الامم المختلفة في الجنس واللغة والدين فقد كانت هذه الروابط خاصة تجمع طائفة محصورة ليعيش أفرادهامعيشة اجتماعية ولكنها تجعلهم أعداء للطوائف التي ترتبط برابطة أخرى والاسلام حاء لجمع كل لامم كما سندينه بعد ومنها إقامة قواعد العمران والاجتماع على سنن الكون التي تمرف بالاختبار ومنها تقييد سلطة رؤساء الدين والدنيا وجمل مصالح لامم شورى بين أهل الرأي منهم وأصحاب الحل والعقد المرضيين عندهم ومنها جعل أحكام الشريعة دائرة على درء المفاسد وحفظ المصالح وتحكيم العرف و وكل الامم الراقية انما ارتقت بمثل هذه الاصول المصالح وضعها الاسلام سواء لقبت بلقب الاسلام أم لم تلقب به

ومن آية ذلك على تلك الطريقة أيضاً ما أثبته علم الاجتماع من ارتقاء الانسان بالتدريج فبعد ان كان في ظلمات من بحر الوثنية اللجيّ من فوقه موج من فوقه سحاب لايكاديرى شيئاً من نورالفطرة أرتق في الوثنية من الاعتقاد بتأثير مظاهر الطبيعة التي لا يفهم معناها من جماد ونبات وحيوان وإنسان الى الاعتقاد بأن تلك المعبودات لاتؤثر بنفسها وإنما تقرب من يخضع لها من واجب الوجود وتشفع له عنده في قضاء الحوائج. بهذا الاستعداد اصطلم الاسلام بالتوحيد جراثيم الوثنية من جزيرة المرب ثم انتشر التوحيد الحالص في العالم ، ويداً بالعلم فلم يخبُ مصاحه في مكان الا وأشرق في غيره ، فأ كثر أهل أوربا اليوم ، وحدون لا يمتقدون بسلطة ولا تأثير في الكون الا لمد بر الكون الذي وضع سننه و نواميسه بسلطة ولا تأثير في الكون الا لمد بر الكون الذي وضع سننه و نواميسه

: 62.

jų.

١.,

1

rile !

iv

-

« وخلق كل شئ فقد ره تقديرا » ولقد كان النبي قبل الاسلام بهث بالتوحيد فيؤمن به النفر أو القوم فلا يمضي عليهم زمن الا ويعودون الى الوثنية ويلامسون لهما الدلائل من الدين في محى التوحيد بالمرة ولكنه لم يم بعد ظهور الاسلام وان دبت الوثنية الى بعض المسلمين وصبغت عندهم بصبغة الدين بضروب من التأويل والتحريف وسنوضح مد ئلة الاستعداد بما قاله الاستاذ الامام في ارتقاء الامم بالدين وبسبب ظهور الاسلام في المرب الأميين فانظر ذلك في الدرس الآتي

#### القسم العمومى

(الزواج وشبان مصر وشواتها)

أ كثرت الجرائد اليومية الخوض في هذه الايام في مسئلة اجماعية ذات بال وهي ميل كثير من الشبان المصربين الى التزوج بالأوربيات وإحجام كثير منهم عن التزوج بالمرة وزعم بعض الباحثين ان السبب في الامرين هو عدم وجود بنات مصريات « متربيات » يصلحن لشبان مصر « المتربين » ٠٠٠٠ وههنا شرح بعض الـكتابسوء حال تربية البنات ووصف من جهلهن وأطنب في الننفير عنهن وكنت أحب أن يكثر الكتاب البحث في تربية البنات في معرض غير معرض تفضيل الزواج بالأوربيات والترغيب عن الزواج بالوطنيات

المسئلة كبيرة وفروعها متشعبة ولطريق البحث فيها نواشط كثيرة وكأني بهذه النواشط قد تمثلت أمامي فلا أدري أي ناشط اختارفي ابتداء السيرلأصل منه الى الطريق الاعظم • والكنني أقول قبل كل قول : إن

الذين تزوجوا بالأوربيات أو يفضلون التزوج بهن هم أبعد المصريين عن التربية الصحيحة النافعة . وان أكثر الذين يتريَّتُون بالزواج يتربصون الظفر بزوج غنية لا بزوج مهذبة متربية .

ثم أقول انه لاتربية عند اللفتيان ولا للفتيات وان الاناث يقربن من الذكور في الاخلاق والآداب والعادات والرغبات ولكن الفرق بين الفريقين في التعليم فالمتعلمون أكثر من المتعلمات ولكن أكثر هذا العلم مما لايصح النفاضل فيه لانه قليل التأثير في الحياة المنزلية والحياة القومية والحياة الملية ولوارتني المتعلمون في شؤن الحياة لاصلحوا بيوتهم ورأس إصلاح البيوت تربية البنات فكما يريد الرجال يكون النساء لأنهم القوامون عليهن والقوة بايديهم فهم يسيرون العمران كيف شاؤا و

ورب متفرنج غيي ينغض رأسه اذا سمع قوانا : كما يريد الرجال يكون النساء ، ويقول ان هذا قول من لايعرف الحقائق فان الاوربيين يقولون : كما يريد النساء يكون الرجال ، رويدك أيها الغر المتفرنج ان في كلة سادتك شيئاً من المبالغة وان كان نساؤهم وصلن الى درجة من الاستقلال والعناية بالتربية بسعي الرجال صارلهن بهاشأن في تربية الاطفال يصحمعها ان تقال هذه السكامة فيهن ولسكن شأن بلادنا ونسائنا مباين لشؤنهن ان تقال هذه السكامة فيهن ولسكن سأن بلادنا ونسائنا مباين لشؤنهن

التربية شي والتعليم شي آخر — التربية هي تعاهدالقوى الجسدية والنفسية ومساعدتها على الوصول الى الكمال المستعدة له في أصل الفطرة حتى يكون المربّى إنساناً كاملاسويًّا في خلقه مهذباً في خلقه نافعاً لنفسه ولقومه والنعليم إيداع صور المعلومات في ذهن المتعلم، وقد وجد في مدارس مصر شي من التعليم الناقص ولكن التربية لم توجد في المدارس ولافي البيوت فما

بقي في الامة من الاخلاق الفاضلة والآداب الصحيحة فهو على قلته من سؤر ما تركه السلف الصالح من التراث وأشد الناس جناية عليه واتلافاً له هؤلاء المتعلمون الذين انتفعوا بالتعلم الجديد فصاروا ينفعون أنفسهم وأمتهم قليلون جداً وإنما ساعدهم على الانتفاع استعداد قوي في الفطرة وبعض الاخلاق والآداب الموروثة ولذلك يعد نجاحهم شذوذاً لانتيجة طبيعة لهذا التعليم الناقص في المدارس و هؤلاء لا ينصحون اشبان أمتهم ان يتزوجوا بالاوربيات ، وإنما ينصحون لهم أن يربوا ويعلموا البنات ، واذا اشتكوا فانما يشتكون من جهل الاغنياء وبخلهم إذ لا يسمحون بشي من فضل مالهم لانشاء معاهد أهلية للتربية والتعليم

اما تلك الحثالة من سائر المتعلمين وهم الاكثرون على انهم قليل في مجموع الامة – فانها لم تستفد من التعلم الا رطانة لغة اوربية بها يمدكنون من معاشرة بغايا الافرنج مسافحات أو متخذات أخذان وان عقائل نساء الافرنج ليترفعن ويسد منكفن ان يعاشرن هؤلاء الغلمان السفهاء الاحلام بله الاقتران بهم وقبو لهم بعولة لهن فهذا التبجح الذي يتبجحه شباننا في الجرائد بعلمهم أعاهو التبجح بتفضيل البغايا لاجنبيات على المحصنات الوطنيات بعلمهم أعاهو التبجح بتفضيل البغايا لاجنبيات على المحصنات الوطنيات

لولا هؤلاء المتعلمون لما راج سوق الفحش في مصر . لولا هؤلاء المتعلمون لما فشأ داء الزهري في البلاد . لولا هؤلاء المنعلمون لما عن الميسر والقار في وادي السكر في القطر . لولا هؤلاء المنعلمون لما عرف الميسر والقار في وادي النيل . لولا هؤلاء المنطمون لما فتن الناس بزخرف الاثاث والرياش والماعون التي تجلب من أوربا فنذهب بثروة البلاد . لولاهؤلاء المنعلمون لما خربت تلك البيوت العامرة التي ورثت الثروة والمجد عن أب وجد .

لولا هؤلاء المدامون لما انتهكت حرمات الدين وتركت فضائله وسننه . فبإذا يفلخر هؤلاء المنعلمون المغرورون على البنات الاغرار الجاهلات ولماذا يترفعون عليهن مع ان جهلهن لم يجن على الامة والبلاد بعض ماجناه علم اولئك المنبجحين المترفعين

البنت الجاهلة تتربى فى بيت زوجها تربية جديدة لأن الدراء لاسئقر أخلاقهاوعاداتهاعلى شيء الابعدالزواج كأنهاقبل ذلك ترى كل شيء موقاً غير ثابت لانها فى طور غير ثابت تنظر فى كل يوم الانتقال الى الطور الذي بعده الذي حكمت الفطرة بان تقضي حياتها فيه وهو كونها ورجاً لرجل ثم أما لولد ، فايت شعري كم عدد المنعلمين الذين تزوجوا من هؤلياً الدذارى واشنغلوا بتربيتهن ليعيشوا معهن عيشة راضية ؟ كم عدد الذين أحصنوا بالزواج فرضوا بازواجهن حتى لايغشون المواخير ولابيوت الذين أحصنوا بالزواج فرضوا بازواجهن التي كان فيها هؤلاء المنعلمون السر ؟ وياليت شعري كم عدد البيوت التي كان فيها هؤلاء المنعلمون صالحين مصلحين وأزواجهم فاسدات مفسدات ؟؟ أظن بل أوقن أن الرجال هم الذين يفسدون النساء بسو ، المعاملة وقبح السيرة الا ماجاء على سبيل الشذوذ . فيا بال تلك « الفناة النعيسة » التي أرادت الدفاع عن اخواتها النعيسات طفقت تذمهن وتهجوهن في مقاتها التي نشرتها في المؤيد توسلا الى كلة تسترضي بها الشبان في آخرها بانه م مقصرون وبان في البنات الآن من المنعلات من يليق بهم

الغميزة الكبرى في تربية بنات مصر هي أنهن يكامن هؤلاء الشبان المغرورين ويعاشرنهم وهذه الفننة فاشية في المتعلمين والمتعلمات أكثر من فشورها في الجاهلين والجاهلات والذنب في هذه الغميزة على الشبان فمنهم

بدت الفننة واليهم تمود لانهم هم الذين يتعرضون لإغواء البنات. وقد حدثني غير واحد منهم بأنه لايكاد يوجد للميذ الا وله خليلة من البنات. ولكن لاتكاد توجد بنت بدأت شاباً بالمفازلة والمناغاة . فاذا كان هذا حظ شباننا المتعلمين من البنات فماذا ينقمون عليهن من فساد التربية! أينقم بمضهم على من يحبها انها لا تحسن الرطانة بلغة أوربية ! كيف وهو أوسع مادة في المسائل التي يكلمها بها بلفته المرفية منه باللغة الاجنبية لانها لايتكلمان الأباللغو والهــذيان الذي يناسب المشاق الذين لاتربية لهـم ولا تهذيب . يوهمنا بمض الكتاب ان هؤلاء المتملمين يود أحدهمأن تكون له زوجة تعلمت مثلها تعلم لتكون حياته معها إنسانية بالمذاكرات الملمية والادبية لاحيوانية محضة مقصورة على التمتع البهيمي وياليت هذا كان صحيحاً ولـ كمن يحزننا و يمضنا أنه غير صحيح فان موضوعات حوارهم، في أنديتهم وسمّارهم ، دون مايقتضيــ علمهم الناقص كأن فساد التربية حال بينهم وبين الانتفاع بالملم. ومنذ الذي يطلب العلم ليممل به أوليكمل؟؟ كلنا أمرف علة طلبهم للملم مي أخذ الشهادة التي تُعدُّهم لوظائف الحكومة والغرض من وظائف الحكومة الاكل مع الراحة لما جبلوا عليه من الكسل. نرى أحدهم يجدويكد قريحته بالحفظ مدة الدراسة حتى اذا مانال ورقة الشهادة التي سهاها بعض الأوربيين (جلدة الحار) قال: ذهب دورالتمب والمناء وجاء دور التمتع -- على انه لم يكن في طور الدراسة مصروفا عن التمتع فيترك البحث والمذاكرة في كل مانعلمه الااذا كان رزقه منه كالمهندسين والاطباء وقليل ماهم

44

-

a .

ان من يدرس العلم لحاجة كرشه وفرشه كالثور الذي يدرس ليأكل

بل ربما كان الثور أنفع منه لأنه يأكل ويأكل غييره من عمله بدرس الحنطة ولكن أكثر الذين يدرسون العلم عندنا لايأكلون ولا يأكل أحد من عمرة دراستهم وهم الذين قال فيهم الشاعر :

ودرس ثورين قد شُدّا الى قرن أقنى وأنفع من تدريس حبرين أبن أثر علم هؤلاء المتنفجين في التأليف أو العدمل ؟ أين الأندية والسمارالأ دبية ؟ أين المملية ؟ أين الشركات الصناعية ؟ أين الاعمال النجارية ؟ أين التا آيف النافعة في العلوم اللغوية أو العلمية أو الادبية أو الدينية ، أخرت ذكر الدين لان أكثر هؤلا المتعلمين ، أجهل به من العامة الائميين ، ولا يخفي ان السكلام كله في المجموع لا في عموم الا فراد فان من التلامذة من يرغب في العلم لفضله و نفعه و منهم من أحسن أهله أدبه و تربيته

فيامه شر المتنفّج بن بالعلم وانكان الجهل خيراً منه اذا فتنتم بالاوربيات أواستغنيتم بالسفاح عن الزواج الشرعي أوكنتم ترجؤن الافتران ليظفر أحدكم بامرأة غنية يتنعم بمالها لان المدرسة ربته على الترف والكسل ممافأ قسم عليكم بالله بالشرف الذي تذكرونه ؛ والوطن الذي تتوهمونه ؛ بل أقسم عليكم بالله الذي تعبدونه ، أن لا تمتذروا عن ذلك بفه يزة اخوات كم ؛ والإزراء بامهاتكم ؛ ومن كان منكم يغار على قومه وبلاده فليجتهد بتربية نفسه ثم بامهاتكم ؛ ومن كان منكم يغار على قومه وبلاده فليجتهد بتربية نفسه ثم تربية الاقرب فالاقرب ، واعلموا انه لو وجد عندنا تربية وتمليم لوجد عندنا رجال واذا وجد الرجال توجد المال ويوجد المال ويوجد المال ويوجد المال ويوجد المال عنه من أدن يكون نساؤهم عو نالهم من أن يكون واكلاً عليم والسلام على من علم وعمل يكونوا كلاً عليم والسلام على من علم وعمل

#### - الاجتماع الخامس لجمعية أم القرى ك∞-

( في مكة المكرمة يوم الاحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦ )

فى الوقت المعين من هذا اليوم تكامل الاجتماع واستعدت الهيئةللمذاكرة والمهاع وقرأ كاتب الجمعية ضبط الجلسة السابقة حسب القاعدة المرعية

قال (الاستاذ الرئيس) سنبحث بعد يومين في وضع قانون للجمعية الدائمة واني أن نفوض للجنة منا من الذين سبق لهم دخول في جمعيات علمية أو الذين لهم وقوف على مباني الجمعيات القانونية ولا سما الغربية المعروفة باسم (أكاديميات) لتنظم لنا هذه اللجنة سانحة قانون نضمها تحت البحث في الجمعية

واني أكلف بهذه اللجنة اخانا السيد الفراتي ليقوم بكتابها وأخانا السعيد الانكليزي ليفيد اللجنة عما يعلمه عن الاكاديميات وعن مجربات جمعيات ليفربول ورأس الرجا واخواننا العلامة المصري والصاحب الهندي والمدقق التركي وهذا يرئسهم لانه أسنهم [1] وهؤلاء خمسة أعضاء فهل تستصوب الجمعية ذلك وترى في الكفاية والكفاءة أم تستدرك شيئاً

ثم ابتدر (السعيد الانكليزى) للمقال محاطباً الاستاذ الرئيس فقال اننا مسلمي (ليفرپول) حديثو عهد بالاسلام ولنا اشكالات مهمة تتعلق بجث اليوم أعني بطريقة الاستهداء من الكتاب والسنة لان أكثرنا قداهتدينا والحمدللة الىالاسلامية منثقابن اليها من (البروتستانية) أي الطائفة الانجيلية لا من الكاثوليك أي الطائفة التقليدة فقم ولا نثق بقول غير معصوم فيما ندين، وقد فنميل طبعاً لاتباع الكتاب والسنة فقط ولا نثق بقول غير معصوم فيما ندين، وقد تركنا دين آبائنا وقومنا لنتبع دين محمدني الاسلام عليه الصلاة والسلام لالنتعالحني أو المالكي وان كانوا ثقاة ناقلين

ولنا جمعية منتظمة لها شعبتان في المريكا وجنوب افريقيا ونحن راغبون أن نسى سدهاً حثيثاً في الدعوة للدين السامي الاسلامي المبين والاقوام الذين ندعوهم غالبم متدنون أي افكارهم متنورة بالعلم والمعارف وأكبر أملنا معقود بهداية فتين الاولى البروتستان والثانية الزنادقة •

أما أملنا في البروتســـتان فلانهم منقلبون حديثاً من الكاثولكية انقلاباً ناشئاً عن

ترجيحهم الاقتصار على الانجيل ومجموعة الكتب المقدسة متوناً فقط أى بإهال الشروح والتفسيرات والمزيدات التى لا يوجد لها أصدل صريح في الانجيل و والبرو تستان في أوروبا وامريكا يزيدون على مائة مايون من النفوس كلهم وفطورون على التدين قليلو العناد في الاعتقاد مستعدون لقبول البحث والانقياد لاحق بشرط ظهوره ظهوراً عفاياً ولاسيا اذا كان الحق ملائماً لاسباب هجرهم الكاثوليكية من نحو انكارهم الرياسة الدينية والرهبائية والتوسل بالقديسين وطلب الشفاعة منهم واحترام الصور والتماثيل والدعاء لأجل الأموات وبيع الغفران والقول بان للبطارقة قوة قدسية وقوة تشريعية وان للبابا صفة العصمة عن الخطأ في الدين وأن للاساقفة ومن دونهم من القسيسين مرانب مقدسة الى غير ذلك مما ينتج في النصرانية سلطة دينية وتشديدات تعبدية لا يوجد لها أصل في الانجيل و

وقد يشبه هؤلاء البروتستان في رأيهم فئة قليلة من اليهود تعرف باسم القرائين وهم الآخذون باصل التوراة والمزامير النابذون للتامود أي لتفسيرات ومزيدات الاحبار والحاخامين الأقدمين .

أما الفئة الثانية فهم الزنادقة المارقون من النصر أنية كلياً لعدم ملائمتها للعـقل وهؤلا، في أوروپا وأمريكا كذلك يزيدون على مائة مايون من النفوس غالبهم، ستعدون القبول ديانة تكون معقولة حرة سمحة تريحهم من نصب الكفر في الحياة الحاضرة فضلا عن العذاب في الآخرة •

ومن غريب نتائج التدقيق ان افراد هذه الفئة كلما بعدوا عن النصر انية نفوراً من شركها وخرافاتها وتشديداتها يقربون طبعاً من التوحيد والاسلامية وحكمتها وسهاحتها . فبناء على هذا الحال وهذه الآمال ترى جمعية (ليفرپول) أهمية عظيمة لتحرير مسألة الاستهداء من الكتاب والسنة و تصوير حكمة وسهاحة الدين الاسلامي للعالم التمدن فأرجو حضرة الاستاذ الرئيس أن يسمح لي بتفهم مسألة الاستهداء على اسلوب المحاورة والمساجلة مع بعض الاخوان الافاضل في هذا المحفل العلمي العظيم العالم العلمي العظيم العالم العلمي العظيم العالم العلمي العلم الع

فاجابه(الاستاذ الرئيس) بقوله له ساجل من شئت وخاطب من أردت فالاخوان كلهم علماء أفاضل حكماء

فقال (السعيدالانكليزي) مخاطباً العالم النجدي انك يامولاي قد صورت فى مقدمة خطابك فى التوحيد من هو المسلم والزمته العمل بالكتاب والسنة فارجوك ( 42 – المنار )

أن تعرفني أولا ماهو الكتاب وما هي السنة •

فقال «العالم النجدي» اما «الكتاب» فهو هذا القرآن الذي وصل الينا بطريق لا لا شهة فيه لا جباع الكلمة و اتفاق الامة عليه و تناقلها اياه جيلا عن جيل حفظ في الصدور وضبطاً في السطور مع الحرص العظيم على كيفية ادائه لفظاً وعلى هيئة املائه كتابة ومع الاعتناء الكامل في تحقيق أسباب النزول ومكانه ووقته ومع حفظ الغة العربية المضرية القرشية التي نزل بها بإتقان لا مزيد عليه و وبقا القرآن محفوظاً من التحريف والتغير ومو جبات الربب الى الآن هو أحد وجوه اعجازه حيث جاء مصدفاً لقوله تعالى فيه « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون»

أما دالسنة ، فهي ماقاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أواقرة ولم بكن صدر منه ذلك على سبيل الاختصاص أو الحكاية أوالعادة وقد اعتنى الصحابة ولاسبا التابعون وتابعوهم رضي الله عنهم بحفظ السنة حديثها وآثارها وسبرها غابة الاعتاء وتناقلوها بالرواية والسند المتسلسل متحرين الوثوق منتهى مراتب التحري والثبت وقد حازت بعض مدونات السنة وثوقاً تاما وقبولا عاما في الامة فوصات الينا بكمال الضبط خصوصاً منها الكتب الستة .

قال (السعيدالانكليزي) لايشك أحد حتى العدو المعائد في انه لم تبلغ ولن تبلغ أمة من الأثم شأو المسلمين في اعتنائهم بحفظ القرآن الكريم وضبطهم التاريخ النبوي أي السنة وكذلك يقال في اعتنائهم باللغة العربية التي هي آلة فهم الخطاب.

وبالنظر الىذلك كان يجبأن تحررالشريمة الأسلامية أحسن تحرير فلايوجدنها ماوجد في غيرها بسبب عدم ضبط أصولها من اختلافات ومباينات مهمة بين العلماء الائمة فارجوك أن تبين لي ماهو منشأ هذا التشتت الذي نراه في الاحكام.

أجابه (العالم النّجدي) ان الاختلافات الموجودة في النّهريعة ليس كمايظن شاملة الاصول بل أصول الدين كلها والبعض من الفروع متفق عليها لأن لها في الفرآن أو السنة أحكاماً صريحةً قطعية النبوت قطعية الدلالة أوثابتة بإجماع الامة الذي لانجوز العقل فيه ان يكون عن غير أصل في الشرع (1)

<sup>• 1 •</sup> المتارك هذا القول غير مسلم اذ يجوزالعقل ان يقول المجتهدون في زمن من الازمان قو لامبنيًّا على خطاً في الاجتماد لاسيا اذا كانواقا يلي المدد كما هو الواقع بمدالعدر الاول . وقد حصل مثل هذا في جميع الملل والذي لا يجوزه هو الذي لا يمكن أن يقع

قال « السميد الانكليزي » ان ما وصفت من أصول الاجتهاد وقوانين استبط الأحكام قد أنتج خلاف ما يأمر الله به في قوله تعالى « اقيمُوا الدِّينَ ولا لَنْفَرَّقُوا فيه » وخلاف ماتقتضيه الحكمة فهل من وسيلة سهلة لرفع هذا التفرق .

أَجابِهِ «العالم النجدي» أني لا أهتدي لذلك سبيلا « ٢ » ولعل في الاخوان من يتصور وسيلة لهذا الأمر المهم

فابتدر والعلامة المصري وخاطباً السعيد الانكليزي وقال: ان رفع الحلاف غير ممكن مطلقاً ولكن يمكن تحفيف تأثيراته و وذلك انه لماكان معظم الاختلاف كا قرره اخونا العالم النجدي في الفروع دون الأصول وفي السنن والمندوبات والصغائر والممكر وهات دون الشعائر والواجبات والكبائر والمنكرات وكان أكثرالامة هم العامة الذين لايقدرون أن يميز وابين الواجب والسنة والمندوب وبين النفل والمباح أويفرقوا بين الكفر والحرام وبين الكبيرة والصغيرة والممكروه تنزيها والتقوى بل سقيم الأحكام كلها في نظرهم الى نوعين أصابين فقط مطلوب ومحظور وبتعبير آخر الى حلال وحرام وكانت أحكام الشريعة كثيرة جداً فالعامة يجدون أنفسهم مكلفين بما لايطيقون الإحاطة بمعرفته فضلا عن القيام به ويرون ان لامناص لهم من الهاون في أكثره أو بعضه فيقوم أحدهم بالبعض دون البعض فيأتي بالنفل ويهاون بالواجب ويستي المكروه ويقدم على الحرام وذلك كما قانا لاستكثاره الأحكام وجهله بمراتها في التقديم والتأخير «٢»

بناء على ذلك أرى لو أن فقهاء الأمة كما فرقوا مراتب الاحكام على المسائل يفرقون المسائل أيضاً على المراتب في متون مخصوصة. فيعقدون لكل مذهب من المذاهب كتاباً في العبادات ينقسم إلى ابواب وفصول تذكر في كل منها الفرائض والواجبات فقط وتنطوي ضمنها الشرائط والأركان مجيث يقال ان هذه الأحكام في هذه المذاهب هي اقل مانجوز به العبادة.

دا الاديان والمذاهب كلها مصابة بالانشقاق فهذه البرتستانية تفرقت في مدة مائتي سنة الى مايزيد على مائتي فرقة وهذه أحكام الأحوال الشخصة من نكاح ونحوه في النصرانية مختلف فيها بيين الكنائس أو بين رؤساء كل كنيسة اختلافا لايهتدى معه الى نتيجة. اه من الأصل ٢٠٠ كالاتراك يهتمون بالسنن والمكروهات أكثر من الواجبات والمنهيات اه من الأصل

و يعقدون كتاباً آخر ينقسم الى عين تلك الأبواب والفصول تذكر فهاالسنن بحيث يقال ان هـذه الأحكام بنبغى رعايتها في اكثر الأوقات .ثم كتاباً ثالثاً مثـل الأوابن تذكر فيه سنن الزوائد بحيث يقال ان هذه الأحكام رعايتها اولى من تركها . وعلى هـذا النسق يوضع كتاب للمنهيات يقسم الى ابواب وفصول تعـد فيها للكفرات والكبائر وكذا الصغائر والمكروهات ومثل ذلك تقسم كتب المعاملات على طبقات من الأحكام الإجماعية او الاجتهادية او الاستحسانية .

فيمثل هذا الترتيب يسهل على كل من العامة ان يعرف ماهو مكلف به في دينه فيعمل به على حسب مراتبه وامكانه وبهذه الصورة تظهر سهاحة الدين الحنيف ويصير المسلم مطمئن القلب مَثَلُه كمشل تاجر له دفاتر وقيود وحسابات وموازنات منتظمة فيعيش مطمئن الفكر وكم بين هذا التاجر وبين تاجر آخر حساباته في اوراق منتثرة ومعاملاته مشتة متزاحة في فكره لايعرف ماله وما عليه فيعيش عمره مرتبك البال مضطرب الحال «مرحى»

### المالة في النعلمان

## -ه الشذرة السابع مه مربدة أراسم (\*) « رؤيا منام \* أرجو ان تحققها لنا الايام »

رأيتني ممتطيًا جوادًا أسيح في بلاد مجهولة لاأدري ان كانت من الدنيا القديمة أو الجديدة واكني بحسب مابدالي من ظواهرها أرى انها لابد أن تكون واقعة على تخوم بلاد الألدورادو (١) او الاوتوبيا (٢)

[۱] الالدورادو كلة اسبانية معناها بلاد الذهب وتطلق على بلاد يزعم الناس ان ضابطاً من مدينة بزاراً كتشفها في أمريكا الجنوبية وانه كان يوجد بها من الذهب وخيرات الارض شي كثير ثم أطلقت هذه الكلمة على بلاد الرخاء والنعيم [۲] الاوتوبيا كلة يونانية تطلق على بلاد وهمية جرت أمورها على أحسن ما يخيل من النظام وصفها كاتب اسمه توماس موريس في كتاب له

 <sup>(\*)</sup> ممرب من باب تربية اليافع من كتاب اميل القرن التاسع عشر
 [1] الالدورادوكلة اسمانية معناها بلاد الذهب وتطلق على بلاد يزعم الناس

بصرت فى طريقي بحظائر مسيحة باسسيحة خضراء فيها قطعان من البقر والغم وغيرها من الحيوانات المجترة التى لاتوجد قط في مراعينا تسوم آمنة لاكاب يحرسها ولا راعي يراقبها ولاحظت في انتظام طرق الري فى هذه البلاد وحسن توزيع الماء بين جهاتها على نحو يثير الاستحسان ويدعو الى الاعجاب أنه كان من مزاياه امتلاء حوّ ريفها بالنسيم البارد المنعش على مافيه من حرارة النهار وشاهدت سلاسل من الهضات مكللة بالاشجار كأنها فى تتابعها واتصال بعضها ببعض تخط للرياح والسحاب طريقهما. ضرب الغنى سرادقه حول قرى هذا الريف وظهرت على أهله آثار النعمة والاغتباط نساؤه حسان وولدانه أسوياء أصحاء الابدان يبشرون حكومتهم بهم سيكونون نسلا قويا باسلا

ثم رأيت حواضر هذا القطر فلم أكن لرؤيتها اقل مني دهشا لرؤية قراه ومما أرشدت اليه في احداها بنآن كانا أقيا في عصر يسميه أهلها الآن عصر الهمجية احدها سجن والثاني مأوى للمساكين وقد أصبحا من أهلهما خلاء لعدم اللصوص والبؤساء ومع أنهدما لم تبق لوجودها فائدة حفظهما القائمون على شؤن المدبنة ليكون للاجانب فيهما ذكرى لتاريخهم .

حدد في هذه البلاد ماللناس وما عاميم من الحقوق والفروض وما للحكومةوما عليها من ذلك وامتاز بعضه عن بعض امتيازاً بيناً ولهذا تجد الرعايا لايولون حكامهم من شؤنهم الا ماليس من مصاحبهم ان يتولوه بأنفسهم وحقيقة الامر أن القوانين فيها على قلتهاجداً وصدورهاعن رأي من اختارتهم الأمة نواباً عنها لاسبيل لها الاعلى ماكان من الاعمال متعلقاً بالحكومة ولما كان الناس جيماً هم الذين قدسنوا لأنفسهم هذه القوانين لحماية كل منهم كانت مخالفتها وعدم الرضوخ لاحكامها حمقا وسخفاعلى انهم يؤملون تعدياها والتقليل من سلطانها بترقية العلوم وبث اضواء العرفان

رأيهم هو حاكمهم المطاع أمر، النافذ قوله ولم يعهد أن ملكا من الملوك المتنعين في صياصهم المعتزين بحصونهم كان له من المعاقب والمتاريس مايعادل ماحبط به ذلك الجاكمين ضروب الكفالة وأنواع الضمان المؤيدةله القائمة على إعزاز، فالقوم أحرار يتفكرون وانه ليدهشهم كثيراً على ماأرى يتفكرون وانه ليدهشهم كثيراً على ماأرى أن يعلموا أن فوق الأرض اعماً في قدرتها ان تستسلم لحاكم وتلتى بنفسها في قبضة ظالم الاقيت في هذه المدينة شيخاً لا أذكراين ولا كيف لاقيته وقع التعارف بيني وبينه

فاخذ على نفسه أن يشرح لي نظام حكومتهم ويطوف بي على المعاهد المعدة للمنافع العامة لأني لم أر فى المدينة قصوراً بنيت لبعض الافراد توفية لاسباب لذاته ولا مسالح ولادور للحيش ولا مواخير للفحش.

, 12t Y

الشار

لي ارد

f j

لما راقني ما شاهدته قلت للشيخ هل لك ان تخبرني باسم ذلك الواضع الكبير الذي سن لكم هذه القوانين .

فتدهم ضاحكا من قولي وقال أراك آتياً من عالم آخر فاعهم أن قوابيننا ايست من وضع البشر واني أرانى الآن مضطرا الى أن أقص عليك تاريخنا في كلات قلائل فاستمع لما أقول: اننا قبل اليوم بخو قرنين لم نكن أحسن حالا من غيرنا من الأثم وآخر ملك تولى علينا ولانذكر منه شيئاً حتى اسمه (لان النسيان أحسن عقاب للمسيئين الاشرار) خلع من عرشه بعد حكم أسخط عليه جميع رعاياه وألبهم على نبذ طاعته والحروج عليه ثم عرض الثائرون بعد خلعه صوراً مختلفة وأشكالامتنوعة للحكومة وكادوا يقتتلون على اختيار حاكم لولا ان آباءنا بما كان لهم من الحكمة والدراية قد تراجعوا وقال بعضهم لبعض ان الاولى لنا ان نرجي الفصل فيما شجر بيننا وأن نترك لاعقابنا النظر لانفسهم فيا هو خير لهم فانه لاخير في أحسن الاوضاع ولا في أعدل القوانين ان لم نجد في اخلاق الناشئين وسيلة لاستبقائها وحينئذ اتفق ولا في أعدل القوانين ان لم نجد في اخلاق الناشئين وسيلة لاستبقائها وحينئذ اتفق وأن ينشؤا الحيل الحديد في هدة الفرتة على حب الحرية والاخذ بها.ثم لعلك لم ترستنا. انها أصل نظاه نا السياسي فهيئًا بنا اليها .

أخذني الى مكان على مقربة من المدينة فما هو الا أن تجلى لنظري في اشعة الشمس المشرقة قصر أو هيكل فوق ربوة شجراء قد عادل انساعه وانفساح ارجائه ماله من الفخامة والجلال لو أردت أن اصف لك جملته لعبيت بذلك . بني كل قسم من أقسامه الداخلية على طريقة حديثة في فن العمارة و بلغ من الازديان بما وضع فيه من التماثيل والصور و آثار الفنون الى حيث ان جدرانه كانت تكاد تكفي أن تكون وحدها طريقة من طرق التعالم بكون ماحوته يُستش على اذهان التلامذة و مشاعرهم وينقسم هؤلاء الى عددة أثم يمثل كل منها جيلا من أجيال الانسان وقد وقع ذلك البناء في وسط مشاهد تأسر القلب و تأخذ باللب بما فيها من ضروب التباين ووجوه التخالف فتجد مساهد تأسر القلب و تأخذ باللب بما فيها من ضروب التباين ووجوه التخالف فتجد

وقفت على احدى حلقات الدروس فاذا بغلمان يمارسون أنواعاً مختلفة من الرياضات البدنية كالمصارعة والعدو والرماية بالقوس واكثر مادهشت له في هذه الحلقة أن معلمها كانوا من هنود امريكا الحمر الاصلبين كما تبينت ذلك من لونهم ونحافة أعضائهم وماكان على شعورهم من مواد الزينة الوهمية

قال في الدليل ان هذه القبيلة المتوحشة لم تأت الى بلادنا الا من عهد قريب وانما جذبها الى حدودها حسن اخلاق قومنا ورقة طباعهم فاننا لم نعتبرهم اعداء لنا كما يفعل غيرنا بل دعوناهم الى مشاركتنا فى اجم الحضارة وأرشدناهم الى ما تحصله لنا من الفوائد والمزايا مبينين لهم مقدار رجحانها على البداوة ولما كنا لانجهل مالهم من المواهب الفطرية التي نحن محروه ون منها قد عرضنا عليهم معاوضة المنافع ومادلة المرافق فقبل فريق منهم ذلك منا وهاهم أولاء الآن بروضون أبناء نا على احمال الآلام الحسدية غير مغضنين من جباههم وعلى استعمال ابصارهم وأساعهم في اجتاب ماينصب لهم من الحبائل وابطال اثر ما يكاد لحتلهم من المكائد و يعودونهم على البسالة في تني اعضائهم ولي المحالة الورادة وعلى تعرف اخلاق الحيوانات وعوائدها في حالها الوحشية

وفيا نحن نجول داخل هذا المكان الذي هو منقسم كما قلت الى دارات مختلفة المتربية والتعليم شهدت أحد الاعياد التي تقام في هذه الدارات الناريخية أوالعلمية من حين الى حين فخيل لي أننا في آينا (عاصمة بلاد اليونان) ان لم اكن واها وأبصرت قلعتها المسهاة بالاقرو بول شاخصة المامي على صخرة يعلوها معبد وتماثيل وآلهة ضعت من النحاس الاحمر والمرمم ورأيت في الحجانب الغربي لهذه القلعة دهاليزها التي اقامها بريكليس (۱) وكنت أشاهد طوائف من الفتيان في ازياء يونانية يشخصون اليونان في اطوارهم واحوالهم تشخيصاً يقرب من الفطرة ويتكامون بلغتهم ويمثلوم-م في اطوارهم في المدينة أو غدوهم الى مرافئ بيريه (۲) ومونيخي (۳) وفالير (٤) فالسغربة مارأيت مع قلة استغراب الحالم واقسمت بآتينيه بروماخوس لاكتهن هذا المرن في غابة المارأي صاحبي شدة ولعي بمعرفة حقيقة مارأيت قال لي ان الام في غابة السهولة ذلك اننا لما تمين لنا بالاختيار ان التاريخ في تعليمه للاحداث يمر بإذهام

<sup>(</sup>۱) بریکلیس احد رجال حکومة آنینا الاقدمین (۲و۳و۶) بیریه ومونجی وفالیرکلها مدن یونانیه فیها مرافئ

مرور الظل غير تارك له فيها آثاراً بينة اجتهدنا في از نجعل له جسما تخلد فيها صورته فترى تلامذتنا لايقتصرون في تعلمه على مطالعة ما كان في العصور الخالية بل انهم يعيشون في تلك العصور .

فقلت له لابد أن تكون جمهوريتكم قد بلغت من الثروة غايتها حتى تقوم بنفقات هذه المعاهد فكان جوابه أنها غنيــة لمهارتها في طرق الكسب ولانها هي التي تدبر نفقاتها بنفسها على انى ارجو ان لا تُخدع بما تراه فان ما تظنه بذلا للمال واسرافاً فيه هو في الحقيقة تدبير له وتوفير ولوصح مانسممه عن أوربا القديمة لكان ما تنفقه انمها على حكوماتها في جانب التبذير وما تنفقه على التعليم العام في طرف التقتير وأما نحن فامورنا مجري على خلاف ذلك فحكومتنا لا تكلفنا اولا تكاد تكلفنا شيئاً وتنفق كلارزاقنا على مدارسنا فكان لنا بالسير على هذه السنن مايسمي في عرف التجارة صفقة رابحة ولله طريقتنا في التربية فاننا ببركتها استغنينا عن انخاذ جيش دائم وكهنوت وغيرهما من الأثقال التي توقع الحكومات في مهواة الفاقة وتؤديها الى الخراب

طباعهم اعدادهم لان يتبعوا في مستقبلهم نظاماً مقرراً كائناً ماكان بل أنها عقدت النية على ان تقبل ما ينتج من التربية الحرة المؤسسة على نواميس الكون واصول العلم من الثمرات فبعثها اقدامها على ان تعهد بمستقبل بلادها الى معارف الاجيال الجديدة وعلومهم فهي تعتبر المدرسة امة في سبيل نشأتها لها قوانينها كما أن للحكومة قوانينها وترى تلك القوانين كانها مقدمة لهذه وتبكر بتعلم النلامذة ممارسة مايتحلي به الرجال من الفضائل القومية •

ليس لمعلمي المدرسة على التلامذة أدنى سبيل الى التأديب ولكنهم لايسلمون علها بما يُقترفونه من مخالفة قوانيها وعوائدها بل أنهم يعاقب بعضهم بعضاً على مايقع منهم من المخالفات فالمخالفون يحاكمون الى محكمة ينتخب اعضاؤها من اخوانهملدة معلومة ومن مصلحة هؤلاء الاعضاء أن يمدلوا في أحكامهم وأن لايطيعوا فيها دواعي الهوى والغرض لعلمهم أن الاعتداء على حقوق الناس قد يعود علهم ضرره في الحال أو في المآل ويقوم امام هذه الحكمة محاميان احدها من جانب المدعى والثاني من جانب المدعى عليه فيبينان لها وقائع الدعوى بالرزانة والوقار ثم يصدر المحلفون المتطوعون احكامهم وهي واحبة الاحترام على الدوام وما يحكم به من الجزاء يصير على كونه غاية في الحفة شديد الارهاب والزجر لانه يؤدي الى لوم المحكوم عليه وتأنيبه من المدرسة جميعها لا من معلميه فقط ·

يقيم الصبايا التلميذات بهذه المدرسة في قسم آخر منها غير قسم الصبان ولكنهن يحضرن معهم في غرف التعليم بعض الدروس العامة التي تلقي نهارا

قال لي الشيخ اننا نعول كثيراً في طريقة تربيتنا للناشئين على ما للنساء من الناثير المعنوي في النفوس فهن اللاتي نعهد اليهن بتوزيع الجوائز والمكافآت على التلاه فترى المهرة من هؤلاء في الرياضات البدنية يختبرون أنفسهم امامهن في ساحتها ببعض الحركات التي هي مظاهر البأس والقوة والمستعدين منهم لان يكونوا خطباء المستقبل يمثنكون بيين أيديهن على منبر المدرسة ويشير بعضهم على بعض في ميدان الفصاحة والبلاغة حربا عواناكل ذلك في سببل ارضائهن وهيج اعجابهن ولما كان المعروف فهن انهن صائبات الرأي سديدات الحكم في مواد الفنون كان معاموالمدرسة تطب أنفسهم بالركون الى رأيهن في امتحان الشعر والموسبق والتصوير فاذا صرن محكمات أفسهم بالركون الى رأيهن في امتحان الشعر والموسبق والتصوير فاذا صرن محكمات في الذوق أعان حسان الاعمال ونوهن بقدرها وتوجها تاج الشرف والفخار . كذلك يعتاد احداثنا على ان يستشيروا النساء ويسترشدوا بآرائهن ويلتمسوا تصديق وجدانهم لحسن أعمالهم فيما يبديه لهم من يرقنهم منهن من دلائل استحسان هذه الابتسام والبشاشة وينشأون على أن يعتبروا عيون ربات الجال مرايا ممن برقنهم منهن من دلائل استحسان ها تمثل لهم فيها الفروض التي كتب علمهم اداؤها

لايزال صدى الكلمات الاخيرة التي سمعتها من ذلك الشيخ يرن في أذني اذ قال لي في نهاية حديثه لوطال زمن مكثك بيننا لشاهدت من أمستحدثاننا مالا أشك في أنه كان يبعث في نفسك دواعي الدهش والعجب فحسبك أن تعلم كيف النافطمنا ما كان ير بطنا بماضينا من قيود الذل والبؤس والاستعباد التي كانت كالناج جودا وبرودة ونفياً لحرارة الحياة وأن تعرف أن الايم الحرة انما تنشأ برجالها الاحرار وأن آبانا لم يخطئوا في أن يلتمسوا في وجدان كل انسان أقوى ناصر على الاستبداد لاعتقادهم أن أحسن الحكومات أقلها وجوداً فتراهم قد فضلوا أن ينقشوا في نفوس الاحداث وجدان العدل والحق الذي لاتغيره الحوادث ولا تمحوه الكوارث على أن يدونوا لهم قانوناً نظاميا في كتاب ربما أن رياح الهتن وعواصف الثورات الداخلية كانت من قته من زمن بعيد وجملة القول أن الحكومة عندنا ابست هي أني تدير المدرسة بل أن المدرسة هي التي توجدها وتنشئها . اه

# الأفليك

#### ﴿ الهدايا والتقاريظ ﴾

(تأسيس النظر)كتاب وجيز صنفهالفقيه الاصولي أبو زيد عبيد الله بن عمر ابن عبسى الدبوسي الحنفي في علم الحلاف وهو أوَّل من صنفٌ في خلافُ الأئمة في الفقه • وعلم الخلاف نافع لمن يريدمعر فةمدارك الائمة ودلائلهم ووجوه الترجيح فيما شجر بينهم من الاختلاف في الاحكام فهو فرع من علم أصول الفقه . وقد سعى في طبع هذا الكتاب الشيخ مصطفى القباني الدمشقي كما هو شأنه في السعي باعظهار كتب الأولين النافعة ونشرها. طبعه على نفقته ونفقة محمد افندى أمين الخيانجي على أجود الورق الناعم الموجودفي مصر. وكنتأود أن يقف على تصحيحه أحد المشتغلين بالفقه والاصول. ولا أعرف كتابًا طبع في علم الحلاف غيره فعسى أن يقبل أهل العلم على مطالمته وقد طبع في آخرالكتاب رسالة ( الاصولالتي عايها مداركتب الحنفية) وهي نحو أربعين أصلا وضعها الامام أبو الحسن الكرخي من فقهاء القرن الثالث ووضع لها الأمثلة والشواهد الفقيه عمر النسفي المتوفى سنة ٧٣٥ ونحو نورد بعض أمثلتها عبرة للمتفكرين قال! والأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن نحمل على التأويل من جهة التوفيقَ ، ويا ليته ذكر وجهاً آخر وهو الرجوع عن قول أصحابهم الى الآية الكريمة ولو عند عدم ظهور وجــه وحيه في التأويل. ومنها قوله: «الأصلان كلخبر (أي حديث نبوي) يجيء بخلاف قول أصحابنا فانه يحمل على النسخ أوعلى انه معارض بمثله ثم صار الى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج بهأصحابنامن وجو والترجيح أو يحمل على التوفيق . وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فان قامت دلالة النسخ بحمل عليه وان قامت الدلالة على غيره صرنا اليه ، أي انه لابد من تصحيح قول فقهامُهم والعمل به على كل حال. ونحن نقول كما يحتمل نسخ الآية أو الحديث يحتمل رجوع ذلك الفقيه عن قوله فالمنسوخ قليل جداً ولكن الاقوال المرجوحة التي يرجع عنها العلماء أكثر من أن تحصى . يقابل هذا بذاك وتبقى وجوه أخرى للعمل بالآية أو الحديث منها انهما أصل الدين فان قبل قول الفقيه فانما يقبل لاستنادهاليهما او حدهاولو ظنا فاذاتمارضالاصلوالفرع يعمل بالاصل.ومنها أن النقة بنقل الكتاب والسنه أعظم. ومنها ان خطأها محال وكل امام وفقيه عرضة للخطأ. ومنها

انهما أصح وأ فصحالكلام ففهمهما أسهل وبيانهما أعظموالله الهاديوهو أعلم وأحكم (نهضة الأسد) قصة تاريخية تشرح حوادث الثورة الفرنسية الشهيرة ومقدماتها ونتائجها وهي من نأليف القصصي الشهير اسكندر ديماس الكبير. وقد عن بهاصديقنا الفاضل فرح أفندي انطون صاحب مجلة الحامه ةالنافعة ونشرهاتباعا في ذيل مجلته ثم جمعها في أربعة أجزاء واسم الثالث منها (وثبة الأسد) والرابع (فريسة الأسد)وهي وأولى الناس بالاقبال على قراءة هذه الاخبار من دبت فيهم نسمة الحياة الاستقلالية. واستعدوا لأن يكونوا أمة حية ؟ فعسى أن برغب شباننا وشوابنا عن مطالعةالقصص الغرامية السخفية الى مطالعة مثل هذه القصة التي تفوق تلك لذة وتزيدعليهاالمنفعة.

( مجلة المجلات العربية ) نهني صديقنا الفاضل محمود بك حسيب صاحب هذه المجلة بما وفق له من زيادة اتقانها وتكثير فوائدها فقد صدر آخر جزء مهايزيد على ما تقدمه في الفوائد العلمية والأدبية وكثرة الرسوم الجميلة التي لم تسبقه اليها مجلة عربية. فنسأل الله أن يز مدمجاته بكماله كمالا ؟ ويوفق الناس لأن يزيدوا عليهاافيالا.

والحجاج بن يوسف، قصة تاريخية غرامية تتلو قصصاً نشرت قبلها في التاريخ الاسلامي وسيتلوها غيرها فيه فهي الحلقة السادسة من السلسلة وفها خبر حصارمكه على عهد عبد الله بن الزبيروفتحها ومقتل ابن الزبيروالكلام في أخلاق أهل الحرمين وعاداتهم . مؤلف هذه القصص صديقنا المؤرخ المنصف جرحي أفندي زيدان صاحب الهلال وانتشاره بها لما فيها من اللذة والفائدة • ومازلت أمنّى نفسي بمطالعة هذهالقصص

من أولها مطالعة تأمل وانتقاد ولما يتح لى ذلك

وقد رأيت من المسلمين من ينتقد هذا الوضع من وجهين أحدها ان من شن القصص أن تكون فيها أخبار كاذبة فيشتبه على القارئ الحق بالباطل وثانيهما استفل نسبة العشق والغرام الى رجال سلفنا الكرام • وقد كان بعض هؤلاء التنفين كتب رأيه في جريدة المؤيد ورد عليه المؤلف عما عرف واشهر . وقد تصفحت ورقات من هذه القصة فالفيت أن الحوادث الغرامية لم تسند الى احدمن رجال السلف المظام ، والائمة الذين يجلون عن الاشتغال بالغرام ، وأما مسئلة الاشتباه فقد رايًا في مقدمة هذه القصة مايكشف عن الحقيقة فها وهو قول المؤلف: «فالعمدة في روالًا على التاريخ وانما نأتي بحوادث الرواية تشويقاً للمطالمين . فنبقي الحوادث الناريخية على

بر لار.

, } ..

2 10

حالها وندمج في خلالها قصة غرامية تشوق المطالع الى استبام قراءتها. فيصبح الاعتماد على ما يجئ في هذه الروايات من حوادث التاريخ مثل الاعتماد على أي كتاب من كتب التاريخ من حيث الزمان والمكان والاشخاص الاماتقتضيه القصة من التوسع في الوصف مما لاتأثير له على الحقيقة ، اهو لنا الثقة بالمؤلف الفاضل بأنه لا يكتب عن الأسلام والمسلمين الا مايعتقده وان لم يكن مسلماً لأنه من أبعد خلق الله عن التعصب الديني وأحسهم انصافاً فان فرط منهما أوجب الانتقاد أو يوجبه فهو عن غير سوء قصد . ولا شك أن قراءة هذه القصص مفيدة فمن يرى من المتقدين أن فها تقصيراً فليصنف ماهو خبر منها . واننا لاتحزب لصديقنا بمالانعتقد واذا اتبحلنا مطالعة هذه القصص أو بعضها وظهر لنافها خطأ فأنهاننيه عليه انشاء الله تمالي. وثمن النسخة من هذه القصة عشرة قروش وأجرتها في البريد قرشانو تطلب من مكتبه الهلال بمصر . (مسام ات الشعب) قصص مختصرة يؤلفها أو يعربها بعض المشتغلين بالكتابة والادب لمكتبة الشعب ومطبعتها فنطبع وتنشر على نفقةصاحبالمكتبة والمطبعة الهمام ويصدرفي كل شهر قصتين وجمل ثمن القصة قرشا امبريا وقيمة الاشتراك الى سنة عشرين قرشاً . وقد ذكر في مقدمتها أنه يقصد بنشر هذه القصص التهذيب و خدمة الوطن و وأعما يَحْفَق هــذا اذا جعلت هــذه القصص حكايات عن أخلاق الشــعب وعاداته مع

استحسان الحسن واستهجان المستهجن ولم أر أعلق بهذا القصدمن القصة الرابعة واسمهما ( الحال والمآل ) فقد أو دعها كاتبها أحمد حافظ أفندي عوض بيانا في كيفية عشق الناشئين والناشئات، وما يتبع ذلك من المفاسدو المنكر ات. وسنتكلم عنها في جزء آخر

(الوياء والعدوى والوقاية)

ظهرت الهيضة الوبائية في بلدة موشة التابعة لمديرية أسيوط وانتقلت الى القاهرة تم ظهرت في عدة بلاد وقد اعتنت الحكومة بالوقاية منها واهم رجال الصحة بمنع التشارها بقدر الامكان ولا أظن ان العناية في غير القاهرة مثلها فيها وان كان متيسراً. على أن حفظ المـــاء من القذارة في الارياف عسر جداً والزام الناس بالنظافة هناك

أعسر • ومما يزيد الوباء فتكا عدم مساعدة الاهالي للحكومة فيا تعمله لوقايتهم لانهم لجهلهم يتوهمون ان الحكومة تسعى في اهلاكهم وتريد اهانتهم وضررهم حنىأن الاكثرين يعتقدون ان أطبآء الحكومة يسقون المصابين الأدوية السامة ليميتوهم ولا شك ان هذا الوهم فاسد وأن الحكومة خير لهم في هذه الحال من أهلهم ومن أنفسهم لائها تجهد في وقايتهم قبل أن يصابوا وفي معالجتهم بعد ذلك بسام ومعرفة وانما تخدمهم برجالهم وتنفق عليهم أمو الهم المحفوظة عندها

ونحن لأنتقد على الحكومة الابعدم الاعتناء بالتنظيف حيث يسكن الوطنيون كاعتنائها به حيث يسكن الاجانب • فقد استغاثت الجرائد بمصلحة الصحة طلب تنظيف بعض الجبهات القذرة التي أتخذها الناس مناصع( والمناصع هي المواضع بخلى فيها للبولوالغائط )كشارع الخليج من جهة باب الخلق • فكان الواجب على الحكو.، أن تأمر بمنع التخليه مناك وفي أي شارع لئلا يُخلى فيه مصاب فيحمل الذباب جرائم الداء من برازه الى البيوت المجاورة . وشيُّ آخر لا يزال منتقداً من رجال الصعة وهومعاملة الناس بالغاظة والخشونة عنداداءوظائفهموهم يعلمون أن الناس معذورون بالجهل ولعل هذه المعاملة لطفت بعدأم جناب مستشار الداخلية بالتاطف في المعامنة ومن أسباب انتشار الوباء جهل الأهاين بصحة المدوى وهيثابنة شرعًا وعلمًا واختباراً بالمشاهدة . وأما العدوى المنفية بالحديث فهي ما كان يعتقد في الجاهاية من حصول ذلك بطبعه من غير قدرة الله تعالى وفي روايات الحديث ما يدل على ذلك. أخرج أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة: ولاعدوى ولا طيرة ولاها، ولا صفر وفر"من المجذوم كما تفر"من الأسد ، فبعد ان نفي ماكانت تعتقده الحاهابة أمر بالفرارمن المجذوم. وصرح الحافظ ابن حجر وغيره من شر"اح البخاري في حديث المجذوم بأن العلماء المحققين لاسها الشافعية قالوا باثبات العدوى على أنها سبب مِن الاسباب العادية التي قام بها نظام الكُون . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة : • لأعدوى ولا هامة ولا صفر . ولا يحلُّ الممرض على المصحُّ وأبحل المصح حيث شاء » قيل ولم ذاك يا رسول الله قال « لأنه أذَى » وهــذا أصرح من من الأول في اثبات سببية المدوى . وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف والنسائي عن الأول وأبو داود عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال داذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلواعليه واذا وقع وأتم بأرض فلا نخرجوا منها ، فهذا الحديث الصحيح أصل في الحجر على المصامين أن يخرجوا

W & J

1 min.

a ;

فيخالطوا الناس الأصحاء فتنتقل البهم بذلك العدوى والأحاديث في هذا المعني كثيرة ومن أسباب انتشار الوباء الجهل بمداراة الصحة والوقاية من الأمراض . ولو كانالناس يعملون بالآداب الشرعية لكان لهم فها غناء فان أهم أركان الصحة النظافة والاحتياط في الأكل والشرب. فأما النظافة فهي عندالمسلمين من خصال الإيمان. وقد اشترط في تطهير الاشياء وتنظيفها عند الشافعية وأكثر أهل هذا القطرمنهم أن يكون الماء الطاهر وارداً على الشئ الذي يراد تطهيره لاموروداً وهذا الشرط موافق للصحة. فإن الثوب أو العضو المتنجس إذا ورد على المــاء ينتشر في المــاء ميكروب المرض واذا ورد الماء عليه يزيل النجاسة وما فها من الميكروبات. ولا يجوز وضع النجاسة في الماء ولا اليد المتنجسة فيه على تفصيل في ذلك . وبما لاخلاف فيه بين المسلمين ان كل ما علم ضرره بالاختبار او بقول الطبيب الموثوق به فالواجب اجتنابه وأما الاحتياط في الأكلوالشرب فأحسن ما يذكرفيه الآن ما روي عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم في بيان سبب عدم قبول الطبيب الذي أهداه اليه المقوقس • الله القبط وهو « لا نأ كل حتى نجوع واذا أكلنا لانشبع » ولا أذكر من خرجه من المحدّثينوهو مذكور في كتب السير • وهذا أصل عظم في الوقاية من الهيضة الوبائية فان جراثيم الهيضة لا تضر الا إذا انتقلت من المعدة إلى الامعاء في طعام غــــير مهضوم • فمن يأكل عن جوع حقيقي ولا يكثر من الاكل فانه يهضم ماأكله بسهولة فاذا وجـد في طعامه أو شرابه شيُّ من جراثيم الهيضة الوبائية ( الكوليرا ) فأنه حينئذ يُهضم ولا يضر. وإذا كان مع هــذا يراعي النظافة في الطعام والمــآء ، مراعبا فيه وصايا الاطباء فذلك أكمل الاحتياط

ولا يتوهم ان الحديث المذكور آنفاً يدل على ان التطبب غير مطلوب شرعافقدوردت الاحاديث الصحيحة والحسنة أن لكل داء دواء الا الموت وفي رواية الاالهرم وكثير من الاحكام الشرعية ببني على قول الاطباء حتى في العبادات و فالاعتماد على قول الطبيب العدل في ذلك واجب شرعا وكذلك غير العدل ان صدقه فاننا كثيراً ما نجزم بصدق من لم توجد فيه صفات العدالة الشرعية كلها لاننا عرفنا صدقه ومهارته بالتجربة

#### ﴿ ابطال المولد الحسيني وغيره ﴾

أمرت الحكومة بابطال المولدالحسيني وغير. لأنالاحتياط الصحي يقضي بتقليل الاجتماع والازدحام في أيام الوباء لاسيما مثل اجتماع الموالد المشتملة علىالفحش والفجور

والاسراف في كل الامورحتى يكون بها بيت الله تعالى كالمزبلة لا يمكن لمن يدخله أن يصلى فيه الا اذا كان معه سجادة يصلي عليها . ولعل الله تعالى يوفق الحكومة الى إ بطال هذه الموالد بالمرة اذا كان رجال الدين لا يسعون بازالة المتكرات الدينية منها . فان زعم الزاعون ان فيها منفعة تجارية فاتنكن اسواقا تجارية لا صبغة للدين فيها . وقد أرادت احدى الحرائد تسلية الناس عن ابطال المولد الحسيني فقالت ان هذه الموالد ليست من أصول الدين ولكن النظافة من أصول الدين كأنها تعني أن الموالد من فروع الدين وان مماعاة الأصل مقدمة على مراعاة الفرع و ذلك جهل على جهل فأصول الدين عقائده والنظافة ليست منها وانما هي من الفروع العملية . وأما الموالد فليست من الاصول ولا من الفروع بل هي من الدي القبيحة والصلالات المشتملة على كثير من الفواحش والمحرمات الفروع بل هي من البدع القبيحة والصلالات المشتملة على كثير من الفواحش والمحرمات الفروع بل هي من الدي المستملة بالدين اعتماداً على الاولياء كالمناه المناه ال

فشا شرب الخرفي مسامي مصر وجاهروا به حتى كأنه مباح أومستحب ويقال الهم اكثر شرباً من القبط والافرنج لكنهم ظلوا مقصرين في هذا النوع من الفسق اذلم يشتغلوا بديع الحمر حتى أزال عنهم عار التقصير واحد منهم انخه له حانة يفتخر بأنها الحانة الاسلامية الوحيدة وكأن السكارى في الحانة الاسلامية هم المتحمسون فيا يسميه الجهلاء في هذه الايام لباب الاسلام وأظهر بميزات المسامين . مثال من ذلك الني مررت من أمامها ليلا فرأيت على بابها وجلا يناهن الستين والكاس في يده وهو يصيح ( ياسيد ياباب النبي » كأنه علم ان الذين يقلدهم هو وامشاله في شرب الحر يشربون على أمهاء الكبراء والامراء والملوك وهوماتسميه الجرائد الآن النخ فأراد أن يشرب نحب السيد البدوي. والا فهو يشيد باسمه لأجل أن يشفه له فطر لي ان أرمي كلة أنهاه بها فقات « هل أمرك النبي بهذا » فصاح بأعلى صونه فأراد أن يشفر لي : هو يحب السيد : الله يحب النبي والسيد : النبي عربي ما هو تركي وقد عامت انه يعرض مذمي بكامة تركي لأنه رأى زيّي كري عاماء الترك ، وكأني وقد عامت انه يعرض مذمي بكامة تركي لأنه رأى زيّي كري عاماء الترك ، وكأني كن معه قد اعتقدوا انه من الاولياء لأنه ذكر اسم الله والنبي والسيد على الحروان كان الفقهاء يعدون هذا استهانة بالدين ومجنوا في كفر صاحبه

سيجمع ما كتبته الجرائدومانظمه الشعراء في فقيدالعلمو الاصلاح السيدعبدالرحمن الكواكبي في مجموعة تطبع فمرجو من الادباء الذين رثوه ولم يرسلوا الينا مراثيم ان يرسلوها عن قريب الى ادارة مجلة المنار بمصروطم الثناء والشكر (ارجاءنا الكلام في مسيح الهند الى الحزء الآتي)

فيشر عبادي الذين يستمعون القون ويتبعونا حسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب



يوتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كشراً وما يذكر الاأولو الالباب

( قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

(مصرفي يوم الاربماء ١٦ جادي الاولى سنة ١٣٠ - ٢٠ أغسطس (آب) سنة ٢٠٠)

﴿ النيلسوف أبو الوليد محمد بن رشد قاضي القضاة في الانداس ﴾

هذا الفيلسوف أشهر فلاسفة المسلمين وأكبر أسائدة أوربا في العلم والفلسفة لأن فلسفته انتقلت من الأبدلس (اسبانيا) الى سائر بلاد أوربا فكانت مبدأ نهضة الأورسين الحاضرة . ولد سنة ٢٠٥ في قرطبة ، وتوفى سنة ٥٥٥ في بلاد المغرب وقد نشرت مجلة الجامعة الفراء باريخه وتحكلمت عن فلسفته واستطردت الى مسائل أخرى كمذهب المتكلمين في الوجود والمقابلة بين الاسلام والنصرائية في اضطهاد العلم والفلسفة وعدمه ، وقد وقع في تلك الترجمة غلط في هدف المسائل ، والانسان دائماً عرضة للخطأ والغلط فيا تمامه وأتقفه فكيف يكون حاله فيمالم والانسان دائماً عرضة للخطأ والغلط فيا تمامه وأتقفه فكيف يكون حاله فيمالم الذي هو فلسفة العالمية العالمية لانه ايس مسلماً ولا فلسفة اليونانيين المسلمين في العقائد الاسلامية لانه ايس مسلماً ولا فلسفة اليونانيين رشد ولا نسبة أمّة المسلمين في العقائد الي انكار ارتباط الاسباب بالمسببات . ولكن بعض الذين قرأوا تلك الترجمة في مجلته أساؤا الظن به واحتموا عليه ورغبوا الينا في الرد عليه لأن من وظيفة المنار الدفاع عن العقائد الاسلامية وعن أمّة السامين وطلب بعضهم مشل ذلك من بعض اسائدتنا الاعلام ، الذين يرجع الهرم اذا يكتر من ليل الشبهات الظلام ، والما رأينا ذلك الاستاذ وعد الطالين بأن يكتب

في بيان حقيقة تلك المسائل التي وقع فيها الخطأ المسكنا نحن عن الكتابة لأنه هو الأجدر بالفصل بين الحق والباطل، والذي اذا قال لم يترك مجالا لقائل، وقد نفضل علينا وعلى الحجامعة بماكتب فننشر في هذا الحجز، مقالته في فاسفة ابن رشدومذهب المتكلمين. وسننشر في الاجزاء التالية مقالاته في « الاضطهاد في النصر الية والاسلام، تميد لمقالة الاستاذ الحكيم : لابد لفهم قراء المنار هذه المقالة من ذكر ماقالته الحجامة في فلسفة ابن رشد لأن كاتب المقالة لم يذكر فيها الا مواضع النقد قالت الحجامة:

﴿ المادة وخلق المالم ﴾

و ان اعظم المسائل التي شغلت حكيم قرطبة مسألة اصل الكائنات، وهو برى في ذلك رأي اريسطو . فيقول ان كل فعل يفضي الى خلق شيئ انما هو عبارة عن حركة . والحركة تقتضي شيئاً لتحركه ويتم فيه بواسطتها فعل الخلق وهذا الذي هو في رأيه المادة الاصلية التي صنعت الكائنات منها . ولكن ماهي هذه المادة على شيئ قابل للانفعال ولا حدد له ولا اسم ولا وصف . بل هي ضرب من الافتراض لابد منه ولا غنى عنه . وبناء عليه يكون كل جسم أبدياً بسبب مادنه اي انه لايتلاشي أبداً لان مادته لاتتلاشي ابداً . وكل امر يمكن انتقاله من حيز القوة الى حيز الفعل لابد له من هذا الانتقال والا حدث فراغ ووقوف في الكون وعلى الى حيز الفعل لابد له من هذا الانتقال والا حدث فراغ ووقوف في الكون وعلى التحولات المتنالية الواجبة لحلق العالم ولولا هدف الحركة المستمرة لما حدث التحولات المتنالية الواجبة لحلق العالم بل لما حدث شئ قط وبناء عليه فالعامل الاول الذي هو مصدر القوقة والفعل ( اى الحالق سبحانه وتعالى) يكون غير مختاد في فعله لان الحربة والاختيار يقتضيان كونه محدثا والحالق تغزه عن ان يكون حديثاً

#### ﴿ اتصال الـ كون بالحالق ﴾

«هذا فيما يختص بخلق العالم °وهو مذهب قريب جداً من مذاهب المادين كما ترى . ولكن كيف يستولي العامل الاول على الكون ويدبره

« لابن رشد في ذلك تمثيل يدل على حقيقة مذهبه في هذه المسألة الخطيرة ، فأنه كما أن كل شؤون المدينة تنفرق فأنه يشبه حكومة المدينة . فأنه كما أن كل شؤون المدينة تنفرق وتحجه الى نقطة واحدة وهي نقطة الحاكم العام فيها فيكون هذا الحاكم مصدرا لكل شؤون الحكم ولولم تكن له يد في كل شأن من هذه الشؤون كذلك الحالق في الا كوان فأنه نقطة دائرتها ومصدر القوات التي تدبرها وأن لم يكن له دخل مباشرة

في كل جزء من هـذه القوات ، فبناء على ذلك لا يكون للكون « اتصال ، بالخالق مباشرة ، وانما هـذا الا تصال يكون للعقل الاول وحده وهـذا العقل الاول هو عبارة عن المصدر الذي تصدر عنه القوة للكواكب. وعلى ذلك فالسماء في رأي فيلسوف قرطبة كون حي بل أشرف الاحياء والكائنات ، وهي مؤلفة في رأيه من عدة دوائر يعتبرها أعضاء اصلية للحياة والنجوم والكواكب تدور في هذه الدوائر . اما العقل الاول الذي منه قوتها وحياتها فهو في قلب هذه الدوائر ولكل دائرة منها عقل اي قوت تعرف بها طريقه وهذه العقول الكثيرة المرتبطة بعضا ببعض والتي تلي بعضها بعضا محكومة بعضها ببعض انما هي عبارة عن ساسلة من مصادر القوة التي يحدث الحركة من الطبقة الأولى في السماء الى ارضنا هذه . وهي عالمة بنفسها ويما يجري في الدوائر السفلي البعيدة عنها . وبناء على ذلك يكون للعقل الاول الذي هو مصدر كل هذه الحركات علم بكل ما يحدث في العالم .

و طريق الاتصال ﴾

« وان قيل ماهي علاقة الانسان بالخالق . فالجواب عن ذلك يأخذه أبن رشد أيضاً عن ارسطو من الفصل الثالث من كتابه « النفس» وخلاصة ذلك ان في الكون عقلا فاعلا وعقلا منفعلا فالعقل الفاعل هو عقل عام مستقل عن جسم الانسان وغير قابل للامتراج بالمادة وأما العقل المنفعل فالمرفة باتحاد هذين العقلين . ذلك ان العقل المنفعل باقي قوى النفس وانما يقع العلم والمعرفة باتحاد هذين العقلين . ذلك ان العقل المنفعل على داعًا للإتحاد بالعقل الفاعل كما ان القوة تقتضي مادة شفذ فيها والمادة تقتضي شكلا توضع به . وأول نتيجة تحصل من هذا الأتحاد تدعى العقل المكتسب ولكن قد تحد النفس البشرية بالعقل العام اتحاداً أشد من هذا الأتحاد بالعقل الاكتسابي الذي تقدم حد الامتراج بالعقل القديم الأزلي ولايتم هذا الاتحاد بالعقل الاكتسابي الذي تقدم في في المولية والحلوق . ولا طريق فالعلم إذاً هو سبب الاتصال به موا أمال غامون في الكون ولم يعد يفته شي . ولكن كيف يتصل الانسان بالله صار مثله عارفاً بكل شي في الكون فلم يعد يفته شي . ولكن كيف يتصل الانسان بالله صار يتصل به بان ينقطع الى الدرس والبحث والتنقيب ويخسرق بنظره حجب الاسرار الى تكتنف الكون فاله متى خرق هذا الحجاب ووقف على كنه الامور وجدنفسه الى تكتنف الكون فانه متى خرق هذا الحجاب ووقف على كنه الامور وجدنفسه الى تكتنف الكون فانه متى خرق هذا الحجاب ووقف على كنه الامور وجدنفسه الى تكتنف الكون فانه متى خرق هذا الحجاب ووقف على كنه الامور وجدنفسه الى تكتنف الكون فانه متى خرق هذا الحجاب ووقف على كنه الامور وجدنفسه

pi

1 21

110

وجها لوجه امام الحقيقة الابدية

اما المتصوفة فانهم يقولون أن هذا «الاتصال» يتم بواسطة الصلاة والتأمل
 والتجرد وليس العلم ضروريا له

«وبناء على ذلك تكون فلسفة صاحب الترجمة عبارة عن مذهب مادّي قاعدته العلم . والكون في رأيه كما مر بك انماضنع بقوة مبادئ قديمة مستقلة محكومة بعضها ببعض وكلها مرتبطة ارتباطاً مبهماً بتوة عليا ومن هذه المبادئ شئ يستولى على العالم ويضع فيه العقل فهو عقل الانسانية . وهذا الشئ الذي يسميه عقلا أيضاً هو عقل ثابت لايتغير أي انه لايتقدم ولا يتأخر لايزيد ولاينقص . والناس يشتركون فيه ويستمدون منه بكميات متباينة . على أن من كان منهم أكثر استمداداً منه كان أقرب الى الكمال والسعادة »

#### و الحاود که

ثم تـ كلمت الجامعة بعد ماتقدم عن رأى ابن رشد عن خلود النفس فقالت بعد كلام مانصه: قال: ان العقل الفاعل العام الذي تقدم ذكره من صفاته انه مستقل ومنفصل عن المادة وغير قابل للفناء والملاشاة ، والعقل الخاص المنفعل من صفاته الفناء مع جسم الانسان ، وبناء عليه يكون العقل العام الفاعل خالداً والعقل المنفعل فانياً ، ولكن ماهو العقل الفاعل العام الذي هو خالد في رأي ابن رشد ؟ ان هذا العقل الحالد هو العقل المشترك بين الانسانية فالانسانية اذاً هي خالدة وحدها دون سواها ، وبناء على ذلك لا يكون بعد الموت حياة فردية ولا شي عمايقوله العامة عن الحياة الثانية ، اله

#### ﴿ دفع وهم عن فاسفة ابن رشد والمتكامين ﴾ ( لاستاذ حكم • وفيلسوف عام )

قرأت ما نشرت الجامعة من ترجمة ابن رشد . مررت على ما نقلت من آراء المتكامين وآرائه بغير تدقيق لأنني أعرف آراء الفريقين من قبل ولم يكن لي قصد الى النقد وانما أريد أن أستفيد جديدا . لهذا لم يقف نظري لأول وهلة الاعلى ما حوته تلك الجملة (الاضطهاد في النصرانية والإسلام) قرأتها بتروّ وانتهيت منها الى حكم من الجامعة يخالف مااعتقد

ولا يلتم مع ما أعرف ويعرف العارفون من الشواهد التاريخية ، عند ذلك تحركت نفسي الى كتابة سطور ، أشير فيها الى كشف مستور ، أو إعادة ذكر مشهور على اسماع الجمهور

لاقاني بعض قراء تلك الترجمة فرأيت الأثر في نفسه أشد ، ولسانه في العتب أحد ، وذكر أشياء في غير هذا الفصل من الترجمة ولفتني الى إعادة النظر فيها ، رجعت الى الترجمة فوجدت فيها موضعين آخرين يطلبان مني الكلام عليهما، وبأن أحادث الجامعة فيها، لوكانت منزلة الجامعة من نفسي منزلة غيرها من الحجلات التي لا يُعنى كاتبوها الا بنقل ما يقع تحت ألظارهم ، أو تحبير ما يعبر عن أهوائهم وأفكارهم ، من دون عناية بتقرير الحقيقة ، ولا رعاية لمعتقدات القراء – لوجدت من شواغل عملي ماليهر في عن ذكر ما عرض فيها . لكنها من الحجلات التي لو أهملت ماليهر في عن ذكر ما عرض فيها . لكنها من الحجلات التي لو أهملت مباحثها من إنعام النظر وجعلتها في جانب عما تستحقه من النقد لبخستها مباحثها من إنعام النظر وجعلتها في جانب عما تستحقه من النقد لبخستها مقاء ونبوئت بها عن موضعها ،

لهذا رأيت أن أذكر لها ما رأيت في ذينك الموضعين وأبيّن حقيقة الأمر في الثالث . أما الموضعان فهما ( فلسفة المتكامين وآراؤهم في الوجود ) و ( فلسفة ابن رشدوآراؤه في خلق العالم واتصال الكون بالخالق وطريق اتصال الانسان به والخلود ) وهما موضوع كلامي اليوم

حيث فلسفة المتكلمين وآراؤهم في الوجود المالم) مبنية قالت الجامعة: « فلسفة المتكامين هذه ( أي في وجود العالم) مبنية على أمرين والأول حدوث المادة في الكون أي وجودها بخلق خالق. والثاني وجود خالق مطلق التصرف في الكون ومنتصل عنه ومدبر له.

وبما أن الخالق مطلق التصرف في كونه فلا تسأل اذًا عن السبب اذا حدث في الكون شي لان الخالق نفسه هو السبب وليس من سبب سواه. اذاً فلا يلزم عن ذلك قطعيا ان يكون بين حوادث الكون روابط وعلائق كأن ينتج بعضها عن بعض لان هذه الحوادث تحدث بأمر الخالق وحده ، وفي الإمكان ان يكون العالم بصورة غير الصورة بأمر الخالق وحده ، وفي الإمكان ان يكون العالم بصورة غير الصورة المصور بها الآن وذلك بقدرة هذا الخالق » ثم ذكرت في الجلة التي تلي ما تقدم أن هذه فوضى وأن روحاً جديداً أخذ يدخل شيئاً من النظام فيها (۱)

حدوث المادة عند المتكامين ليس معناه أن تكون بخلق خالق فان الخلق في اصطلاحهم هو الإيجاد وكون المادة صادرة عن موجد لم يختلف فيه المتكام والفيلسوف الالهي و فأرسطو يقول ان المادة قد استفادت وجودها من موجدها وهو الواجب وواسطة فيض الوجود عليهاهو الهقل الفعال على ما سيأتي بيانه وان كان لا أول لوجودها وإنماحدوث المادة عند المتكامين هو وجود الأجسام وعوارضها بعد أن لم تكن موجودة بحيث يفرض لوجودها بداية زمانية تنتهي المهاسلسلهامن جانب الماضي ولا يجوز أن يوصف بالأزلية الااللة وحده وصفاته عند القائلين وجود بأنها وجودية وقبل هذه البداية التي لا يكن تحديدها لم يكن وجود بأنها وجود خالق الكون ثم انه أراد إيجاد الكون فاوجده من العدم البحت وهذا هو بناء مذهب المتكامين وهو ومذهب أهل النظر من

<sup>(</sup>۱) ذكرت الحِامعة الغراء أن منبع هذا الروح النظامي في مجلة المنار واستشهدت لذلك بالتفسير الذي نقتبسه من دروس الأستاذ الامام كبير رجال النهضة الاسلامية الحاضرة

المسيحيين واليهود أيضاً فلم يخالف فيه ملي من أهل الملل الثلاث أما كون هذا المذهب وحده هو الذي يصح أخذه من القرآن أو اله يجوز أن يتفق مع معاني القرآن رأي آخر بل هو الذي يظهر منه فذلك بحث آخر لسنا بصدده الآن فان كلامنا في تصوير مذهب المتكلمين .

الأمل الثان مع معدد خالت مطلق التصرير مذهب المتكلمين .

الأول الثاني - وهو وجود خالق مطلق التصرف - لازم الأصل الأول لأن هذا العالم اذا كان موجوداً بفعل موجد فموجد هو خالقه وهو مطلق التصرف عمنى انه يختار ما يخلق على الوجه الذي يخلق والمتكامون وان اتفقوا على ان خالق العالم مختار انقسموا الى فريقين عظيمين فالقدرية منهم ويسمون بالمعتزلة أيضاً قالوا ان الخالق وضع للكون نظاماً تنطبق أصوله على مصالح المخلوقين وأودع في المخلوقين قوى اوقدرا تصدر عنها آثارها بطريق التوليد والسببية او بطريق الارادة والاختيار ، فهذا أراها بطريق التوليد والسببية او بطريق الارادة والاختيار ، فهذا أوتأثير قدر المخلوقين في أفعالهم ، وقد بي من أهل هذا المذهب الى اليوم طائفة الشيعة الامامية والزيدية فأنهم لا يخالاون المعتزلة في هذه الأصول فاذا طائفة الشيعة الامامية والزيدية فأنهم لا يخالاون المعتزلة في هذه الأصول فاذا حدث في الكون حادث سأل صاحب هذا المذهب عن سببه المباشر له وان كانت جيم الاسباب تنتهي الى مصدرها الأول وهو الخالق كالمنال النيلسوف بلافرق ،

والفريق الآخر الذي عنتة الجامعة وهوالذي يري اسناد الآثار الى الخالق مباشرة لم يقطع الدلاقة بين الأسباب الظاهرة ومسبباتها بل قال ان الله يُصدر وجود المسبب عند وجود السبب و فلا يقال ان الأكل (مثلا) هوالذي يحدث الشبع بل الشبع شي يحدثه الله عند الأكلولكنه

لايحدثه عنسد الخوَى الا اذا اراد أن يخرق النظام الذي جرت به سنه لأم عظيم يريد توجيه النفوس اليه وحمَلَ هذا الفريق على هذا القول انكاره نسبة الإيجاد ومنح الوجود الى شيُّ سوى واجب الوجود. وقالوا في الأفعال الاختيارية ان الله يوجدها عند تملَّق كسب العبد بها ولهم في تصوير معنى الكسب كلام طويل لايليق بهذا المقال استيفاؤه وقالوا ان الأسباب والآلات لابد منها في صدور الأثر الا ان الذي يعطيه الوجودَ عند استكالها هو الخالق . ولهذا الفق جميع المتكلمين على ان التكليف بالأحكام الشرعية يعتمد التمكن من الاتيان بالمكلف به من حيث حال المكلف وصرّ-وا بأنه لم يقع تكليف بثيُّ الا اذا تيسرت أسبابه وارتفعت الموانع منه. غير انهم يلقبون هذه الاسباب بالمادية لانه ليس من الواجب على الخالق ان يلتزمها مع اعتقادهم بأنه قررها وجرت سنته بها . ولقبوا مايحدث في العالم مخالفاً لها بخارق العادة . وايس كل غريب عندهم خارقا للمادة بل الخارق هو مالا يدخل في مكنة قوة حادثة ولا يقدرعلى احداثه الا القادر على مخالفة النظام الذي سنه وهو الله

12.

٠, د

67

18

,

هذا الفريق من المتكامين يستند في إثبات صفة العلم لله تعالى الى ما هذا العالم من الاسرار والحكم وهل عامواه ذلك النظام من الاسرار والحكم وهل يتأتى هذا الاستناد منهم إن لم يقولوابوجود العلاقة بين الاسباب ومسياما كان من هذا الفريق اعمة تناول بحثهم كثيراً من الفنون كالطب وعلوم المواليد الثلاث الحيوان والنبات والمعدن منهم الاعمة الرازيون كفخر الدين الرازي وأبي بكر الرازي ومحود الرازي وأمثالهم ومنهم مثل الامام أبي بكر الرازي وكيف يتيسر لقائل انه لاعلاقة بين الاسباب والمسبات ان

يبرع فى فنون بناؤها على الارتباط بين الآثار وما يقارنها فى العادة مماهو مصدر لها في بادئ النظر .

فاذا حدث في الكون حادث سأل صاحب هذا المذهب عن سببه الذي جرت سنة الله بأن يكون معه ، وان شئت قلت سأل عن السبب الذي أصدر الله وجوده عنده ، وهل يمكن ان يقول المتكلم انه لاعلاقة بين وجود الولد ووجود والديه أو بين جَوْدَة العمل وعلم العامل أوبين غزارة الثمر وخدمة الشجر ؟ هذا شي لم يقل به قائل منهم قط وإلا لما قرأ واحد منهم كتابا ولاخط في صحيفة سطراً لأنه لاعلاقة بين المطالعة والفهم ولا بين التحرير والأفهام

فان شئت ان تقول انه مذهب مع ذلك غامض يكدّ الذهن في فهمه فلك أن تقول وان تنعم النظر حتى تفهم مبانيه وأصوله وان تناقش بالدايل الدليل وعلى الله قصد السبيل.

القول بني الرابطة بين الاسباب ومسبباتها جدير بأهل دين ورد في كتابه ان الايمان وحده كاف في أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل تحوّل عن مكانك فيتحول الجبل (۱) يليق بأهل دين يعد الصلاة وحدها إذا أخلص المصلي فيها كافية في اقداره على تفهير سير الكواكب وقلب نظام العالم العنصري، وليس هذا الدين هو دين الاسلام، دين الاسلام، هو نظام العالم العنصري، وليس هذا الدين هو دين الاسلام، دين الاسلام،

<sup>(</sup>۱) المنار — يشير الى ماجاء في انجيل لوقا من الباب ١١ « ٣٣ لاتي الحق اقول لكم ان من قال لهذا الحبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان مايقوله يكون فهما قال يكون له ٢٤ لذلك أقول لكم كلا تطابونه حيمًا تصلون قامنوا ان تنالوه فيكون لكم ع

الذي جاء في كتابه « وقبل اعملوا فسيرى الله عملكم » الآية « وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل » الخ « سنة الله في الذين خَاُوا من قبل ولن تجدَ لسنة الله تبديلا » وأمثالها « ان في خاق السموات والارض واخللاف الليل والنهار » الآيات فلا يمكن لاهل هذا الدين و « وهوأن يقطعوا كل علاقة بين الاسباب في هذا العالم و المسببات ولهم أن يتبهوا على أرباب ذلك الدين الآخر بأن دينهم لم يوضع أساسه على دعث من الخوارق لا يلبث أن يخسف بالسالك فيه اذا سال عليه سبل الدليل ، وأنما وضع على مستقر من الحقائق لا يتزلزل بالقائم عليه مها عظم القال والقيل ، وايس من الممكن لمسلم أن يذهب الى ارتفاع مابين حوادث الكون من الترتيب في السبية والمسببية الا اذا كفر بدينه قبل ان يكفر بعقله

نعم طرأ فساد على عقائد بعض المنتسبين الى المّة ذلك المذهب وأساؤا الظن بالقدر وتظاهروا بترك الاسباب في أقوالهم، وان كانوا أشدالناس مسكابها في رذائل أعمالهم، وتعلقوا من الخوارق بجبل واهن ميلا الى أهواء من جاورهم من الملل فظن الناظرون في قذائف أفواههم ،انهذه الأوهام مما بني عليه اعتقاد اسلافهم، فلا يغترن بعد ذلك مغتر عايظن أولئك الناظرون، مما بني عليه اعتقاد اسلافهم، فلا يغترن بعد ذلك مغتر عايظن أولئك الناظرون، ولا عايتوهم هؤلاء الواهمون، «سبحان ربك رب الدرة عما يصفون» هذا ما يتعلق برأي الجامعة في مذهب المتكلمين أو فلسفتهم وننقل الآن الى روايتها مذهب الفيلسوف ورأيها فيه

 القلاسفة مالا وجود له والمادة عندهم موجودة كما قالت الجامعة فيما قبــل ذلك التعريف وفيما بعده

ثم قالت: « وبناء عليه فالعامل الأول الذي هومصدر القوة والفعل (أي الخالق سبحانه وتعالى) يكون غير مختار في فعله لأن الحرية والاختيار يقتضيان كونه محدثا والخالق ينزه عن أن يكون حديثا » و وقالت بعد هذا بسطرين: « وهو (أي مذهب ابن رشد) مذهب قريب جدا من مذاهب الماديين كما ترك » ثم ذكرت ان الفيلسوف يشبه حكومة الكون بحكومة المدينة وأن المباشر للتصرف في الكون هو العقل الأول وحده وأن السماء كون حي من عدة دوائر والعقل الأول في قلب هذه الدوائر ولكل دائرة عقل أي قوة تعرف بها طريقها » الخ

أما مسألة نني الاختيار فقد ذكرت على إبهامها وأدّى ذكرها كذلك الى استنتاج ان مذهب ابن رشد قريب من مذهب الماديبن وليس الامر في حقيقته كذلك

يعلم كل ناظر في مذاهب فلاسفة اليونان أنهم كانوا فريقين الهيين وماديين والأولون فريقان مشاؤن وإشراقيون وأشهر أتباع ارسطو باسم المشائين واتباع أفلاطون باسم الإشراقيين

وأول مميز للألهيين عن الماديين ان الأولين يقولون بوجودواجب برئ من المادة والماديّات وبوجود عنول مجردة عن المادة وغواشيها وبان للواجب علما بذاته وبجميع ما يصدر عنه وعن آثاره وان للعقول المجردة عقلا وعلما بذواتها وبمبدئها وبما يصدر عنها والماديّون لا يقولون بشيء من ذلك ألبتة فالتقريب بينهما تقريب بين النقيضين وابن رشد من

مقرري مذهب ارسطو فهو من الآلهيين

وتشبيه الفيلسوف لتدبير الكون بتدبير المدينة اكبر دليل على مفارقة الماديين كما يفارق المجرَّد المادَّة ، وقد شرطوا في هذا التشبيه ان المدبّر خارج عن المدبّر مفارق له منزه عن مخالطته

بن.

wit.

Arm

261

- 31

:6.

اما العقل الاول فليس كما تقول الجامعة ، فان العقل الأول جوهم عبرد عن المادة وهو أو ل صادر عن الواجب وقد صدر عنه الفلك التاسع المسمّى عندهم بالفلك الأطلس ونفس لذلك الفلك تدبّر حركاته الجزيّة وعقل آخر هو العقل الثاني وعن هذا الثاني صدر الفلك الثامن المسمّى عندهم فلك الثوابت ونفسه والعقل الثالث وهكذا الى أن صدر عن العقل التاسع فلك القمر ونفسه والعقل العاشر وهو المسمّى عندهم بالعقل الفمال اوالعفل الفياض وعن هذا العقل صدرت المادة العنصرية واليه يرجع ما يحدث في عالمها ، ولا يكون العقل الأول ولا غيره من العقول في قاب تلك الدوائر عند أحد من هؤلاء الفلاسفة الآلميين بل هو مفارق لها كما ان نفوسها جواهم مفارقة أيضاً ولها تعلق باجسادها كتعلق أنفسنا بأبداننا على ما سيأتي بيانه

والذي حمل الآلهبين على ذلك مبالفتهم في تنزيه الواجب وفولهم اله واحد من جميع الوجوه وزعمهم ان الواحد من كل وجه لايصدر عنه الا الواحد فيلزم ان لا يصدر عن الواجب الا واحد وهو العقل الأول ولما تعددت وجوه العقل في ذاته والنسبة بينه وبين مصدره وعنه لذته وعقله لموجده صح أن يصدر عنه متعدد . ولهم في الاستدلال على حياة الأفلاك مقدمات لاحاجة الى ذكرها لأن الكلام في تصوير مذهبم

لا في تقريره أو إيطاله

فالمقول عند الفيلسوف ليست مخالطة للمادة ولا يغشاها شئ من ظلها وليس العقل الاول عدير الكون وإنما هو مصدر الفلك الاطلس ومنيض نفسه عليه وخزانة معقولاته . وهكذا الأمر في كل عقل مع الفلك الذي صدرعنه وتدبير المالم العنصري وهو مادون فلك القسر راجع الي المقل الماشر وهو العقل الفعَّال .

قال الفلاسفة الآلهيون: ولا يجوز أن تكون لأفعال الدّغايات واغراض تبعثه على اصدارها وان ما يصدر عنه إنما يفيض بمحض الجود المطلق عن غنى مطلق وقد صرح ابن رشد في تهذيبه لآلميات ارسطو بذلك. وهذا مبالغة منهم في نسبة الكمال الى الله على ان مايصدر عنه انما يصدر عن علم فالذي ينفي عنه انما هو الاختيار بمعنى التردّد بين الغايات ثم ترجيح إحداها اما الاختيار بممنى ان الفعل صدر عن علم العالم بدون اكراه عليه فذلك لاينيه أحد منهم. والليون من متكلمين ولاهوتيين وان لم يصرحوا بذلك قالوا بما يؤول اليه والتزموه . فقد ذهب جمهورهم والمموَّل على رأيه عند قومه منهم أن علم الله محيط بالـكليات والجزئيات أزَلاً وأبداً وقد تعلقت إرادته بتخصيص كل كائن بما هو عليه على حسب علمه وعلمه لازم لذاته أزليٌّ بأزلية ذاته وكل مايكون في الكون لابد أن يقع على وفاق مع علمه الأزلي جل شأنه فلا تردد عنده بين الغايات بل ما يصدر عنه اليوم كان لابدان يصدر عنه . والأسباب والمسببات وارتباط بمضها ببعض مما انتظم في علمه فهي تصدر عنه على حسب ترتيبها في العلم. وسواء كان القول غامضاً أو غير غامض وسواء توجه عليه من النقد ما يصمب الجواب عنه

22

4

3 }

di,

1,

· .

par.

ad ,

0

۶.

اذا روعيت بقية الأصول أولم يتوجه كل ذلك لا يدفع عنهم انهم قالوابني الاختيار بالمعنى المعنى المعنى المنى يليق بكمال الله تعالى. فالفلاسفة وجمهور المتكامين واللاهو تيين على وفاق في حقيقة المسألة وان اختلفت المبارات. فابن رشد رحمه الله لم يخرج في آرائه عن الملهين فلا يصح أن يكون مذهبه مذهب المادبين ولا قريبا منه

#### ﴿ طريق الاتصال ﴾

يتوهم الناظر في هذا العنوان في الجامعة مع مراعاة الفصل الذي تقدمه فيها أنه عنوان لرأي ابن رشد في طريق اتصال الكون بالحالق فاذا استر في قراءة ما بعد العنوان الى آخر الفصل علم ان المرادطريق اتصال الانسان وحده بخالقه وعثر في آخر البحث على هذه العبارة: « وبناء على ذلك تكون فلسفة صاحب الترجمة عبارة عن مذهب مادي قاعدته العلم » : اما ما بين العنوان وهذه العبارة فهو مما لا يمكن ان يتحصل له معنى مفهوم في مذهب الفيلسوف . واني ذاكر لك رأيه في اتصال الانسان بالله أى قربه منه وسمادته به وفي طريقة تكميله لنفسه حتى يستعد لذلك القرب وبذلك تمرف ان ما جاء في الجامعة ليس بالذي تصح نسبته اليه خصوصاً بعد قولها انه اخذ مذهبه في ذلك عن ارسطو من الفصل الثالث من كتابه (النفس) وماقاله ارسطو في ذلك الكرتاب معروف مشهور

أثبت ارسطو وتبعه ابن رشد وجل فلاسفة الاسلام ان نفس الإنسان التي هو بها انسان – وهي ما يلقبونهابالنفس الناطقة – جوهم عجرد عن المادة لاهو جسم ولا حالٌ في جسم وانما له علافة بالجسم يدبره ويصرفه وشبهوا هذه العلاقة بملاقة الملك بالمدينة وهو خارج عنها ولهذه

النفس آلة في الجسم بها يكون التدبير

وقالوا ان انطباع المحسوسات والمعاني الجزئية في الحواس الظاهرة والباطنية على ما فصلوه يُعدّ النفس لقبول الكليات ويهيؤها لتلقي المعقولات عن مفيضها عليها وهو العقل الفعال الذي سبق لنا ذكره

وجملوا مراتب النفس في استحصالها كمالها العلمي وبلوغها ذروته اربها (الأولى) المقل الهيولاني وهوقوة استمداد النفس نحو الممقولات وتسميته عقلا تسمية مجازية و (الثانية ) العقل بالملكة وهي القوة التي تحصل للنفس عند حصول المعةولات الأولى مثل الجزء والكل ومثل الحكم بأن الأول أصغر من الثاني ومثل النفي والاثبات والحكم بانهما لايجتمعان في محمول واحد لموضوع واحد . وكذلك كل ما خلص من محسوس وهو لابحتاج في تخليصه الى فكر . والنفس تهيأ بهـذه القـوة لاكتساب الممقولات الثانية إما بالمكر وإما بالحدس وليس الحدس هو الظن كما هو في الشهور بل هو سرعة انتقال النفس من المبادئ الى المطالب او انتقال النفس من المملومين الى الوسط الذي يصل بينهما ومن ذلك الى مملوم ثالث بلا تجشم نظر ولذلك جعل مقابلا لله كمر الذي هو النظر بمينه ؟ و (الثالثة ) قوة تسمى المقـل المستفاد وهي ان تحصل الممقولات الثانيـة بالعقل متمثلة كالأولى مشاهدة في الذهن . والرابعة قوة تسمى (العقل بالفعل) وهي ما به تمكن النفس من استحضار المعقول المكنسب المفروغ منه متى شاءت من غير افتقار الى اكتساب

قالوا والذي يرقى بالنفس في هذه المراقي هو العقل الفعال وهو ذلك العقل العاشر المصرّف للمادة العنصرية لاعقل الانسانية العام كما تقول الجامعة

فان أرسطو وابن رشد لا يقولان بعقل يسمى عقل الانسانية العام بلكان ذلك من مزاعم افلاطون التي عني ارسطو بابطالها وتبعه ابن رشد وغيره في نفيها . فالعقل الفعال هو الذي يخرج النفس من العقل الهيولاني الى المقل بالملكة ومن المقل بالملكة الى المقل المستفاد ومنه الى المقل بالفمل.

ولما كان المقل الفعال جوهما عقلياً بالفعل كانت المعقولات بأسرها حاصلةله بالفعل اما نفوسنا فهي عقول بالقوة ولكنها اذا استعدت استبدادا خاصا للاتصال بذلك المقل أي بالاقبال عليه وتوجيه وجهتها نحوه ارتسم منه فيها الصور المقلية الحاصة بذلك الاستمداد الخاص لأحكام خاصة. وإدراك المماني الجزئية بواسطة الحواس وحركة النفس في المعقولات الأولى والبحث والتجرية والدرس وما ينحوه فيذا النحو كل ذلك من محصلات الاستمداد القبول الممقولات في الموضوعات التي كان الاستمدادفها. فإذا اعرضت النفس عن المقل الفعال والتفتت الى جانب الحس أو الى صورة أخرى غير الني حصلت لها بذلك الاستمداد انمحي المتمثل الذي كان أولا كأن المرآة التي كان يحاذي بها جانب القدس، قدأعرض بها عنه اليجانب الحس ،أو الى شي آخر من الامور القدسية

قالوا وهذا الاتصال الذي يفيض به المقل الفمال على النفس ما استعدت له من الممقولاتله علة وعلته قوة بعيدة هي المقل الهيولاني وقوة كاسبة هي المقل بالملكة وقوة تامة الاستمداد لها أن تقبل بالنفس جهة الاشراق متى شاءت علكة متمكنة وهي المسماة بالعقل بالفعل

ثم أن الفيلسوف واتباع مذهب ارسطوذ كروا آراء بمضالفلاسفة ممن لايمتد بقوطم وفيها مايشبه مانسبنه الجاممة لابن رشد .منها ان الجوهم العاقل اذا عقل صورة عقلية صاره واياها. واستدلوا على اسنحالة هـذا القول بأنه يلزم عليه أن تصير النفس جميع المعقولات التي تحصل لها وتصير المحقولات كاما معقولا واحداً بل يلزم عليه انعدام النفس ووجود ماعقلنه أو اسنحالة النفس اليه وهو محال وخلاف الفرض ونقلوا عن فرفوريوس انه قال: ان النفس الناطقة اذا عقات شيئاً فانما تهـقل ذلك الثي باتصالها بالعقل الفعال وهو حق في رأيهم ولكنه قال ان معني اتصالها بالعقل الفعال ان تصيير هي نفس العقل الفعال لأنها تصير العقل المسنفاد والهقل الفعال ان تصيير هي نفس العقل الفعال لأنها تصير العقل المسنفاد ووالهقل الفعال يتصل نفسه بالنفس فيكون العقل المسنفاد وقد أبطلوا هذا القول بأنه يستلزم أن يكون العقل الفعال متجزئاً قد يتصل منه شي دون ثي وهو مجرد لا يتجزأ أو تتصل به النفس اتصالا واحداً تكون به لنفس كاملة واصلة الى كل معقول وهو ليس محاصل في جميع الاحوال وقالوا ان دعوى اتحاد شي بشي آخر على منى اسدخالة الاول الى الثاني قضية شعرية غير مه قولة فلا يصع النظر فيها وأما استحالة الاول الى الثاني العقل الفعال فلم يقل به أحد

فقد عرفت من هذا ان اتصال النفس بالمقل الفمال ليس معناه الفناء فيه أو الاندغام كما عرفته الجامعة بل معناه ان ترتفع النفس بقواها عن ظلمة الطبيعة عما يكون لها من الاستعداد وتنجذب نحو العالم الأعلى، فتشرق فيها المعلومات بمحاذاتها لمطلع ذلك النور الأجلى، فهل مع هذا يصح أن ينسب الى الفيلسوف ماعده غير معقول ؟؟

قال الفيلسوفوشيعته ان النفس الناطقة التي هي موضوع ما للصورة المعقولة غير منطبعة في جسم تقوم به بل هي جوهم عاقل ذوآلة بالجسم ( ٤٨ – المنار )

فاذا استحال الجسم عن أن يكون آلة لها وحافظاً للعلاقة معها بالموت لم يضر ذلك جوهرها بل تكون بافية بما هي مسئفيدة الوجود من الجواهم العقلية . فالنفس بعد مفارقتها للبدن باغية على استقلالها لاتعدم شخصيها بالفناء في شيء سواها لاعقل فعال ولا وجود واجب وهي تسعد بكمالها العلمي والادبي الدى حصلته مدة تعلقها بالبدن . وجوز الفليسوف أن تعلن بعد فراقها للبدن بجسم آخر من علم آخر تتخيل فيه ماهو لذة لها . وتشق بعد فراقها للبدن بجسم آخر من علم آخر تتخيل فيه ماهو لذة لها . وتشق بمحلها ورداءة ملكاتها ، فالنفس عندالفيلسوف باقية خالدة ، خلودها خلود لشخصها المتديز من كل شئ سواها سواء كان عقلا فعالا أوغيره

فهل بعد هـ ذا يعَدُّ الفيلسوف ماديًّا ومذهبه مذهبا ماديًّا قاعدته العلم؛ لا بل هو آلمي ومذهبه مذهب آلهي قاعدته العلم قائل بخلو دالنفس وسعادتها وشقائها وعذابها ونعيمها كما رأيت

رشد في مبدإ العالم ومصدر وجوده و قالوا: لم يكن يعرف العلم والفلسفة رشد في مبدإ العالم ومصدر وجوده و قالوا: لم يكن يعرف العلم والفلسفة عند الأوربين الا في مدارس المسلمين في اسبانيا فكان يقصد تلك المدارس طلاب العلم من كل ناحية و كان يجلس في درس الفيلسوف عدد عظيم لم تأت نهاية القرن الثاني عشر (الميلادي) الا وقد انتشر بين المشتغلين بشي من العلم رأي زعزع طمأ بينة المكنيسة وأفزع القابضين على مفاتيح القلوب بذلك الوقت الواقف ين على أبوابها يأذنون لما شاؤا من العقائد والأفكار أن يدخل فيها ويطردون عنها ماشاؤا و ذلك الرأي الذي أخذ يتسرب الى القلوب رغم حجابها هو أن الكون أجمع يرجع في وجوده الى واحد هو حياة الكل وهو روح يقوم به كل جزء منه وقالوا: ان

الذى نشر هذا المذهب بين الناس هم تلامذة ابن رشد فقهم بعض علمائهم من ذلك ان ابن رشد كان يقول ان مبدأ العالم هو أصل عرضت له صور العالم أو روح ظهر في مظاهر الهكائنات كا يقول الصوفية أونحوذلك واستتبع هذا رأيا آخر وهو ان كل صورة من صور الموجودات اذا بطلت فاعما تمود الى أصلها وهو الوجود المطلق وظن الواهم ان الأرواح تمود بعد مفارقة الاجسام ؟ الى مشرقها العام، وتفقد امتيازها فيه وذلك كله وان ذهب اليه بعض النظار من الأوربيين غير ما يقول ابن رشد . كله وان ذهب اليه بعض النظار من الأوربيين غير ما يقول ابن رشد . أماما يقول ابن رشد فهو ماترى :

قال ابن رشد وكل من تابعه على رأيه ولم يخالفوا فى ذلك أرسطو: ان الممكن لا وجود له فى ذاته وانحا يستفيد الوجود من غيره وقد كانوا قالوا ان جميع مافى الكون ماعدا واجب الوجود المبرأ من المادة وغواشيها فهو ممكن فكل مافي العالم فهو مستفيد الوجود من غيره فذلك الغير ان كان ممكنا فكيف يعطي الوجودوهو لا وجودله الا من غيره فاذا استمد منه مستمد فانما يستمد من فضل ذلك الوجود الذى جاءه من موجده الى أن ينتهي الى الوجود الأول. فكل وجود سطع على المكنات فهو فائض من وجود الواجب في لا وجود الا من وجوده أوكل وجود فهو شماع لضياء وجوده فاذا حرر المهنى من هذا على وجه أمكن عند العقل وجدته يرجع الى ماقاله السيد الشريف من أنمة أهل السنة وغيره وهو

ان الممكن ليس بشي في ذاته ثم يكون شيئاً بالإيجاد ، والإيجاد لوحققته أمر اعتباري التزاعي له منشأ في الواقع وذلك المنشأ هو ذات الموجد وماهية الموجود الممكن التي صارت شيئاً بتلك المدلاقة الاعنبارية

. .

NI V

بذيها وبين موجدها وهي ما يسمونه تعلق القدرة بالمقدور ، وماهية المكن ليست بوجود ولا الوجود أم موجود قائم بها . فاذا كيس من وجود في نفس الامر الاوجود الواجب فكان الوجود الحقيقيُّ واحدا وسائر مايسمي وجوداً أو موجوداً فانما ينال ذلك بالاضافة الى الوجود الحقيقي. وأولى بالتسمية أن تكون مجازية من أن تكون حقيقية

مع ذلك لايزال صاحب هذا القول يمتقد بتجرد الواجب عن المادة والله أن من تلقيّه منه توسع فيه حتى كان من ذيوله رأي القائلين بأن الموجد الأول روح سار في العالم واليه يرجع كل أشخاصه لفناء شخصيهم فيه وما هو برأي ابن رشد ولا يعرفه

على ان الصوفية وهم المصرحون بوحدة الوجود المعبرون بالشهود أولا والفناء آخراً الناطقون فى ذلك بما لم ينطق به أحد سواهم لم يقولوا بزوال هُويات النفوس زوالا حقيقيا بل قالوا انها خالدة بمد مفارقة الابدان ولكنها تسمدفي خلودها باستفراقها فى شهودها ، وذهولها عن مايشناها عن مصدر وجودها، فهى غنية بمرفانه عن معرفتها بنفسها وهو مايمبر عنه بالفناء ولذته ، والمحو وجهجته ، وهو معنى تقصر دون إيضاحه العبارات، وان كفى فى تعريفه لأهله أخفى الإشارات ؛

ولمل الجامعة لاتمتب على الكاتب فيما كتب؟ وفيما أجاب به من طلب فقد وقي حقالها لو اغفله مع علمها بالقدرة عليه، لحق لها أن توجه المتب اليه فقد وقي حقالها لو اغفله مع علمها بالقدرة عليه، لحق لها أن ردنا الجاز القول فيه متعلقاً بفلسفة المذكامين ورأي الفيلسوف وسنتبعه بمقال آخر فيما حكمت به الجامعة من الكلام، على الاضطهاد في النصرانية والاسلام، ان شاء الله تعالى

## ﴿ تَمَّةُ الْاجْمَاعُ الْحَامِسِ لَجْمَعِيةً أَمَّ الْقَرَى ﴾

قال (المحدث اليمني) أننا معاشر أهل اليمن ومن يلينا من أهل الجزيرة كما اننا لم نزل بعيدين عن الصنائع والفنون فكذلك لم نزل على مذهب الساف في الدين بعيدين عن التفنن فيه ومسلكنا مسلك أهل الحديث وأكثرنا نخرج الاحكام على أصول اجباد الامام زيد بن علي بنزين العابدين أوأصول الامام أحمد بن حنبل واني أذكر للاخوان حالتنا الاستهدائية عسى ان الذكرى تنفع المؤمنين . وعسى أن يعلم المسلمون ولا سيا الاتراك ومن يحكمون اننا من أهل السنة لا كما يوهمون أويتوهمون فأقول ان المسلمين عندنا على ثلاث مراتب العلماء والقراء والعامة .

فالطبقة الاولى( العلماء ) وهم كل من كان متصفاً بخمس صفات

(١) أن يكون عارفاً باللغة العربية المضرية القرشية بالتعلم والمزاولة معرفة كفاية لفهم الخطاب لامعرفة احاطة بالمفردات ومجازاتها وبقواعد الصرفوشواذه والنحو وتفصيلاته والبيان وخلافاته والبديع وتكلفاته مما لايتيسر اتقائه الالمن يفنى ثائي عمره فيه معانه لاطائل تحته ولا لزوم لاكثره الالمن أراد الادب •

(٢) أن يكون قارئاً كتاب الله تعالى قراءة فهم للمتبادر من معاني مفرداته وتراكيه مع الاطلاع على أسباب النزول ومواقع الكلام من كتبها المدونة المأخوذة من السنة والآثار وتفاسير الرسول عليه السلام أو تفاسير أصحابه عليهم الرضوانومن المعلوم أن آيات الأحكام لاتجاوز المائة والحنسين آية عدّا(١)

(٣) أن يكون متضلماً في السنة النبوية المدونة على عهد التابعين وتابعيهم أوتابعي العيم فقط بدون قيد بمائه الف أو مائتي ألف حديث بل يكفيهما كفي مالكا في وطئه وأحمد في مسنده ومن المعلوم ان أحاديث الاحكام لاتجوز الألف و خسمائة حديث ابداً (٢) أن يكون واسع الاطلاع على سيرة النبي وأصحابه وأحوالهم من كتب السيرة النبي والتواريخ المعتبرة لاهل الحديث كالحافظ الذهبي وابن كثير ومن قبلهم كابن جرير وابن قيبة ومن قبلهم كالك والزهري واضرابهم •

(٥) أن يكون صاحب عقل سلم فطري لم يفسد ذهنه بالمنطق والجدل التعليميين (٢)

<sup>(</sup>۱) قد أحاط بها التفسير الاحمدى الهندي (۲) وقد احاط بها الامام الشوكاني المبني (۳) قد حقق الغربيون ان لا ثمرة من المنطق كليا فاهملوه مع أنهم يعتنون بالبحث عنوسائط تفاهم العجماوات اه من الاصل ولعله يريد بما احاط به الشوكاني

والفلسفة اليونانية والآلهيات الفيثاغورسية وبابحاث الكلام وعقائد الحكماء ونزعات المعتزلة وإغرابات الصوفية وتشديدات الحوارج وتحريجات الفقهاء المتأخرين وحشوبات الموسين وتزويقات المرائين وتحريفات المدلسين (مرحى)

ار دارها

يكانم

. .

فاهل هذه الطبقة يستهدون بأنفسهم ولا يقلدون الا بعد الوقوف على دايلمن يقلدون فاذا وجدوا في المسألة قرآ نا ناطقاً لا يتحولون عنه لغيره مطلقاً واذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية فيه مفسرة له ه ثم مالم يجدوه في كتاب الله أخذوه من صحيح سنة رسول الله سواء كان الحديث مستفيضاً أم غير مستفيض عمل به أكثر من واحد من الصحابة الحجهدين ام لم يعمل به الا واحد فقط ومق كان في المسألة حديث صحيح لا يعدلون عنه الى اجتهاد . ثم اذا لم يجدوا في المسألة حديثاً في المسألة حديثاً علماء الصحابة ثم بقول جماعة من الصحابة والتابعين ولايتقدون يأخذون باجماع علماء الصحابة ثم بقول جماعة من الصحابة والتابعين ولايتقدون في الفكر لا يتبعون فيه أصول جماعة من الصحابة أو طرقا مقررة غير مم فوعة في الفكر لا يتبعون فيه أصولا موضوعة غير مشروعة أو طرقا مقررة غير مم فوعة وأهل هذه العلبقة عندنا ينورون اذهانهم بأصول استدلالات الامام زيد رضى الله عنه أو غيره من الاحكام واستنباطها من النصوص بدون تقيد بتقليد أو غيره من الصواب فلا يقلدون أحداً تقليداً مطلقاً كا نه نبي مرسل

والطبقة الثانية هم (القراء) وهم الذين يقرأن كتاب الله تعالى قراءة فهم الاجمال مع اطلاع على جملة صالحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يستهدون في أصول الدين بأنفسهم لانها مبذية غالباً على قرآن ناطق أوسنة صربحة او اجماع عام مفسر لغير الناطق والصريح

وأما في الفروع فيتبعون أحد العلماء الموثوق بهم عند المسهدي من الاقدمين أو المعاصرين بدون ارتباط بمجهد مخصوص أو عالم دون آخر مع سماع الدايل والبل الى قبوله كما كان عليه جهور المسلمين قبل وجودالتعصب للمذاهب

والطبقة الثالثة هم ( العامة ) وهؤلاء يهديهم العاماء مع بيانالدليل بقصدالاقناع فالعلماء عندنا لإيجسرون على أن يفتوا في مسألة مطاقاً مالم يذكروا معها دليلها من

كتاب منتقى الاخبار الذى شرحه وهو ليس له · والغربيون لم يهملوا النطق وانما خرجوا به عن النظريات المحضة

الكتاب أوالسنة او الاجماع ولو كان المستفتى أعجميا أميا لايفهم ما الدليل وطريقتهم هذه هي طريقة الصحابة كافة والتابعين عامة والائمة المجتهدين والفقهاء الاولين من أهل القرون الاربعة أجمين (مرحى)

والنزام علمائنا هذه الطريقة مبني على مقاصدههمة أعظمها تضييق دائرة الجراءة على الافتاء بدون علم وفي هذا التضييق على العلماء توسعة على المسامين وسد لباب التشديد في الدين والتشويش على القاصرين ولهذه الحكمة البالغة بالغ الله ورسوله في التكير على المتجاسرين على التحليل والتحريم والمستسلمين لمحض التقليد

فالعالم عندنا لايستطيع ان يجيب الاعن بعض مايساًل ولاياً نف أن يقف عند ولاأدرى، بل يحذر ويخاف من غش السائل و تغريره اذا أجابه بأن فلاناً المجتهديقول ان الله أحل كذا أو حرم كذا لان السائل لايعلم مايعلم هو من ان هذا المجتهد الذى ليس بمعصوم كثيراً ما يخالف في قوله من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين ومن اله يتردد في رأيه وحكمه كم اجتهد وكم رجع ومن أن اكثر دلائله اما ظنية الثبوت او ظنية الدلالة او ظنيتهما ومن انه لم يدوّن ما قاله ولكن نقله عنه الناقلون وكم اختلفوا في الرواية عنه بين سلب وايجاب و نفي واثبات وكم زيف أصحابه اجتهاده ورأوا غير مارآه ومن أنه أي المجتهد انما اجتهد لنفسه و بلغ عذره عند و به وصرح بعدم جواز ان يتبعه أحد فيما اجتهد و تبرأ من شعة الخطاء

فهذا (الامام مالك) رضي الله عنه يقول مامن أحد الا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه الارسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل المؤرخون أن المنصور لما حج واجتمع بمالك اراده على الذهاب معه ليحمل الناس على الموطاء كما حمل عثمان الناس على المصحف فقال مالك لا سبيل الى ذلك لان الصحابة افترقوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الامصار يريد ان السنة ليست بمجموعة في موطئه الذي جمع فيه مرويات أهل المدينة .

وحكى في اليواقيت والجواهر أن ( ابا حنيفة) رضي الله عنه كان يقول لاينبغي لمن لا يعرف دايلي أن يأخذ بكلامي وكان اذا أفتى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن ماقدرنا عليه فمن جاء باحسن منه فهو اولى بالصواب

وروى الحاكم والبهتي إن (الشافعي) رضي الله عنه كان يقول: اذا صح الحديث فهو منذهبي. وفي رواية اذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملو بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وأنه قال يوماً للمزني يا ابراهيم لاتقلدني فيا أقول وانظر في ذلك

لنفسك فأنه دين وكان يقول لا حاجة في قول احد دون رسول الله صلى الله عايه وسلم ويروى عن ( احمد ابن حنبل ) رضي الله عنــه أنه رأى بعضهم يكتب كلامه فانكر عليه وقال تكتب رأياً لعلى أرجع عنه وكان يقول ليس لاحدمع اللهورسوله كلام وقال لرجل لا تذلدني ولا تقلدن مالكا ولا الاوزاعي ولا الحنفي ولاغيرهم وخذ الاحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة وأسس مذهبه على ترك التأويل والترقيم بالرأي وأتباع الغير فها فيه طريق العقل واحد

. .

ونقل الثقاة أن (سفيان الثوري) رضي الله عنــه لما مرض مرض الموت دعا

مكتبه فغرقها جميعا

وروي عن ( أبي يوسف وزفر ) رحمهما الله تعالى انهما كانا يقولان لايحل لاحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من أين قلنا وقيل لبعض أصحاب أبي حنيفة الك تكنر الخلاف لابي حنيفة فقال لأنه أوتي من الفهم مالم نؤت فأدرك مالم ندرك ولا يسمنا (مرحی) أن نفتي بقوله مالم نفهم دليله ونقنع

ثم قال أيها الاخوان الكرام قد أطلت القال فاعذروني فائي من قوم الفوا ذكر الدليل وأن كان معروفاً مشهوراً وقد ذكرت طريقة علماء العرب في الجزيرة منوها بفضلها لابفضلهم على غيرهم كلا بل غالب علماء سائر الجهات أحد ذهناً وأدق نظراً وأغزر مادة وأوسع علماً ولذلك لم نزل نحن في تعجب وحيرة من نظر أوائك العلماء المتبحرين في أنفسهم العجز عن الاستهداء وقولهم بسد بأب الاجتهاد

نع لم يبق في الامكان ان يأتي الزمان إمثال ابن عمر و ابن العباس أو النخبي وداود أو سفيان ومالك أو زيد وجعفر أو النعمان والشافعي أو أحمد والبخاري رضي الله عنهم أجمين ولكن متي كلف الله تعالى عباده بدين لايفقهه الاأمثال هؤلاء النوابغ العظام أليس أساس ديننا القرآن وقد قال تعالى عنه فيـــه ( انا جعلناه قر آ ناً عربياً لملكم تعقلون) وقال تعالى(كتاب فصلت آياته قر آناً عربياً) وقال تعالى( ولقديسرنا الفرآن للذكر فهل من مُدَّكر ) وقال تعالى (ولقد أنزلنا اليك آيات بينات) وقل تمالى (أفلا يتدبرون القرآن ) فما معنى دعوى العجز والتمثل بمن قالوا ( قلوبنا غانف) حمانًا الله تعالي (مرحى)

أما السنة النبوية أفلم تصل الينا مجموعة مدونة بهمة أئمة الحديث جزاهم الله خيراً الذين جابوا الاقطار والبلاد التي تفرق اليها الصحابة رضي الله عنهم بسبب الفتوحات والفتن فجمعوا متفرقاتها ودونوها وسهلوا الاحاطة بها بمالم يتسهل الوقوف عايه لغبر

أفراد من علماء الصحابة الذين كانوا ملازمين النبي عليه السلام ٠

وكذا يقال في حق أسباب النزول ومواقع الخطاب ومعاني الغريب في القرآن والسنة فان علماء التابعين و تابعهم والناسجين على منو الهمر حمهم الله لم يألوا جهداً في ضبطها وبيانها. وكذلك الأثمة المجتهدون والفقهاء الأولون علمونا طرائق الاستهداء والاجتهاد والاستنباط والتخريج والتفريع وقياس النظير على النظير فهم ارشدونا الى الاستهداء وما أحد منهم دعانا الى الاقتداء به مطلقاً (مرحى)

ثم اننا أذا أردنا ان ندقق النظر في مرتبة علم اولئك المجتهدين العظام لانجدفيهم علما وهياً أو كسبياً خارقا للعادة فهذا الامام الشافيي رحمه الله وهو أغزرهم مادة وأول وأعظم من وضع أصولا لفقهه نجده قد أسس مذهبه على اللغة فقط من حيث المشترك والمتباين والمترادف والحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والشرط والجزاء والاستناء المتصل والمنقصل والمنقطع والعطف المرتب وغير المرتب والفور والتراخي والحروف ومعانيها الى قواعد أخرى لاتخرج عن علم اللغة والبعائبا حنيفة في ادخاله في أصول مذهبه بعض قواعد منطقية مثل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ومعرفة الحنس والنوع والفصل والحاصة والعرض والمقدمتين والنتيجة والقياس المنتج، واتبعه أبضاً في قياس مالم يرد فيه قرآن أو حديث على ماورد فيه وهكذا فتحكل من اولئك الأثمة العظام لمن بعده ميداناً واسعاً فجاء اتباعهم ومدوا الاطناب واكثروا من الابواب الأثمة العشام و منوريات الدين بل ضرره أكثر من نفعه وما أشبه الامور الدينية بالامور المعاشية كما زاد التأنق فها بقصد استكمال أسباب الراحة انسابت الراحة السابت الراحة

والقول الذي فيه فصل الخطاب أن الله سبحانه وله الحكم لم يرض منا أن نتبع الاعلم الافضل بلكافنا إن نستهدي من كتابه و سنة رسوله على حسب امكاننا و طاقتنا و هو يرضى منا بجهدنا حيث قال تعالى (لايكلف الله نفساً الا و سعها) فنسأل الله التوفيق لسواء السبيل و قال ( الاستاذ الرئيس ) انبي أحمد الله تعالى على توفيقه أيانا الى هذا الاجتماع الله الذي المناز المناز

المبارك الذى استفدنا منه مالم نكن نعلمه من قبل عن حالة اخواننا وأهل ديننا في البلاد المتباعدة ولم يكن يسمع بعضنا عن بعض شيئاً الا من السيّاح المتكدين الجهلاء الذين لا يعرفون ما يصفون أو من أهل السياسة والعلماء المتشيمين لهم الذين ربما

يموهون الحق بالباطل بقصد تفريق الكلمة ومنع الائتلاف (مرحى) ثم قال هذا واليوم قدانسجب ذيل الظل وقربالزوال وأذن لنا الوقتبالانصراف.

## المالة في المنافع المائد

### ﴿ الازهر والازهريون - وفاضل هندي ﴾

الى السيد الحكم الفاضل محرر مجلة المنار الغراء

لست في حاجة أيها السيد الحكم لان أسهب لكم القول في فضل الانتقاد والمنتقدين وما لهم من الايادي في ترقية الام فان العوان لا تعلم الحيمرة • وهذا مناركم الاغم لا يكاد يقف على رأس كل سنة حتى يكون قد ذكر فصولا ضافية في الانتقاد . واله المقوم لما اعوج من اعمال الامم والرافع لما خمل من شأنها والآخذ بيدها على مدارج الرقي والكمال . وعلم الله انه لاحامل في على ان اوجه بسطوري هذه اليكم آملافي نشرها على صفحات مناركم الاعظيم الثقة ووطيد الامل بانكم لا تخشون في الله لومة لائم وانه لا يوقفكم عن السير في سبيل الاصلاح غرض لهان أو هنات ممايكتب في صدر فلان و

.

خرجت ذات يوم الي منتره الحيرة لأبدد ما تراكم بصدري الحرج من الهموم والاكدار في تلك الرياض الفسيحة وذاك الفضاء الممتد حتى اذاكنت على قيد اذرع من رأس المنتزه الحديد حيث تقف هناك مركبات الكهرباء القادمة من الاهرام فالحيزة اذا انا باحد صبية الفلاحين وقد أخذ ناحية عن اعين الناس وهو قابض على كثير من الاوراق المكتوبة يتصفحها واحدة واحدة وبعضها يتناثر من بين يديه الى حيث تتلاقفها ايدي الرياح فتعبث بها اضعاف عبثه من قبل فاهويت الى واحدة منها وقد جرى بها الريح الى ما تحت قدمي فاذا بها كلام عربي فقدمت نحو الفلام وتلطفت في طلبها منه وامرته ان يذهب فيجمع لي مافرقته بد الهواه في مقابلة فلس اعطيته اياه ففعل شاكراً وذهب طيب الخاطر راضي النفس بعد انعلمت منه انه عثر عليها وقد لفت في غيلاف على طريق الكهرباء فيا بين الحية والجزيرة والجزيرة والحزيرة أنها الوارف وكان الوقت اصيلا وصرت اقابها واحيل فيها انظر واطيل الفكر حتى تكشف لي امرها بعد طويل إ معان واعمال روية انها صائف واطيل الفكر حتى تكشف لي امرها بعد طويل إ معان واعمال روية انها صائف ورالة أباد) وعلمت من مجموعها ان الرجل اخو اسفار وجاشم اخطار وجواب

اقطار من حيث لاصاحب له الاهمة يحاول أن يطأ يها قمة العيوق ونفس تنزع به الى ذرى شرف لاتتطاول اليه الا عناق وقد نجلّي لي من رسائل كانت ترد اليه ان الرجل سبد بلدته ، وأشرف بني جلدته ، قدم هذه الديار سائحًا متجولًا كما جال في كثيرغيرها من بلدان المسلمين ولا هم له التنقيب عن ادواء الامة الاسلامية وأسباب انحطاطها وقد عاهد صديقاً له في (حيدراباد) على أن يوافيه برسائل متتالية يصف له بهاكل كثيراً وقد كتب بعضها بالاوردية والبعض بالعربية عاني اجد فيها مايشير الى الرغبة في كمانها وصونها عن أنظار غيره فلم يظهر لي الاعكس ذلك فقد وجدت في أولى رسائله عبارة صريحة يأذن لصاحبه فيها بنشهر ماكتب ويكتب لكل من أحب. وأهم مارأيت في تلك الرسائل ثلاثاً بعث بها الى صاحبه في حيدر اباد يصف له فيها الازهر والأزهريين بمبارة لاتسلم من العجمة ولكن لم يركب بها مخارم الاغراب ولم يتذل الى حضيض العامية المبتــ ذلة وقدتحامي في انتقاداته خشن القول وغليظ الكلام حتى جاء كلامه اكرم انتقاد واعفه واكفه واحلمه . لذلك احببتان ابعث بها الى أعظم مجلة إسلامية وارسخها قدماً في الاسلام واحيها انشر فضائل رجاله وأحرصها على رأب صدعهم ومداواة دائهم وقد تصرفت بالعبارة تضرفاً لايمس شيئاً من المعنى راجياًأن لاتضيعوالي املا، والله لا يضيع اجر من احسن عملا ، وهذه صورة الرسالة الاولي

ئە ،

14

#### ﴿ من القاهرة الي حيدر اباد ﴾

سلام عليك ايها الأخ الفاضل امد الله في حياتك ولا حروي اخائك واسبغ علي رداء اخلاصك و وبعد فقد ورد الي كتابك الكريم احوج ما كنت اليه فاستعذبته وحسن موقعه من قلبي وما ذكرت ايها الاخ من التبطاء المراسلة واشفاقك من ان يصرم البعد حبل الود و يطفي غلة الشوق والوجد ويضرب على ماسبق به الوعد فأنا استغفر لك الله في ذلك وهو العليم بمالك في فؤاد أخيك مهمما شطت به دار الغربة وبعدت به النجعة و وماكان لي وانت موضع ثقتي ومكان اخلاصي وبك اعتضد وعليك اعتمد ان اظهر قولك زورة طيف او انسى وعدك لحة طرف وانما هي الاسفار اورتني من الضعف والشحوب والانضاء ، مالورايته لاصبحت عذيري فيا ارتكبت من الابطاء، ويعلم الله انبي اكتب لك ما اكتب وانا نضو سفر قد الحفني من وعثائه من الأبطاء، ويعلم الله انبي اكتب لك ما اكتب وانا نضو سفر قد الحفني من وعثائه علياً، وفل اطرقة ضربت علي من رواقها قبابا، ولقد كان الاجدر بي ان لا اكتب لك

كلة حتى أثريّد من الراحة أياءاً واسترد بعض مافقدت من القوة او لا ما أخشاه من جرح صدرك و تغير فؤآدك — فأما ما ذكرتني به وآخذتني على تأخيره وسألتني المجازه من زيارة مدرسة الازهر الاسلامية الهائلة واستعجالي بزيارتها ان لم أكن فعلت ثم بالكتابة اليك بما استبان لي من أمرها وطريقة التعليم بها وانأسهب لك القول فيها أجده بها من مواضع النقد والملاحظة ، فقد صادف جميع ماذكرت سابق رأي مني فيه ه وان مدرسة يزيد عدد طالبيها على تسعة آلاف من المسلمين مايين مصريين وسور بين وروسيين وعرب واتراك وبربر وهنود لجديرة بأن لا أنساها في سياحتي بل جديرة بأن تكون زيارتها ودرس أحوالها جل ماأنا قاصده من تجوالي في ربوع الاسلام غير ان كتابك قد ورد علي وأنا لم يمض لي غير يومين في القاهرة وقدمفي يومان آخران من تاريخ وروده وأنا لم أزر تلك المدرسة الا زورة واحدة لماذكرت الك من الضعف واللغوب وسأ كتب نموذجا بما وقع لي منها في تلك الزورة مرجئا التفصيل والاسهاب لغيرها من الرسائل ولا غرو أيها الفاضل ان أنتك رساني هذه عنصرة في الوصف مقتصرة على ماذكرته لك على وجه الجملة شأن من كان غرب الدار غريب اللغة فأقول:

كثيراً ما كنت أسمع من اخواني في الهند اذا حادثهم في شأن الازم كلة مقولة وهي ( الازهر أكبر مدرسة دينية اسلامية على سطح الكرة الارضية) فكنت الهستر لذلك من الارتباح والطرب " كما اهتر تحت البارح الغصن الرطب " ولطالما كان يقع في أذني اذ ذاك انه على كرة طالبيه و تعدد معلمية قليل النظام مختل طريقة التعام عقيم النتيجة ولكن ما كان ذلك لينتزع من قلبي تلك الهرزة وذاك الاعجاب به وبكثرة طلابه وما كان ليوئسني من أن أجد فيه اذا دخلته قليلا من النظام وبعض الترتيب ولقد بت ليلة قدومي الى القاهرة من الوجد لزيارته بليلة الملسوع . حتى الما كنت من صباح الغد و باغت الساعة . • أسرعت بركوب عربة اليه و دخلت فاذا الخامة مترامية الانجاء لافرش فيها الا الغبراء ولا غطاء عليها الا السهاء غير انهالا نحلو من جمال هندام في جدرانها وكال هندسة في شكلها واتقان صنعة فيا يحيط بها من الابواب والنوافذ ورأيت بها والفصل كما تعامون شتاء أناساً كثيرين يتشمسون وقد الشين المنتفل البعض بتلاوة القرآن والبعض بالمذاكرة في كراسة بيده و آخرين ماين

مستلق على ظهره ومنك على وجهه ومن بينهم من النفوا حول أدون المآكل يأكلون فها بشهوة المنهوم فألقى في روعي لأول الامر انها ساحة يستريح بها الطلبة في أوقات معلومة بعدطول المطالعة والدرس ، واجهاد القوة و نصب النفس ، فعذرتهم اذ ذاك على استلقائهم وانكبابهم وتزاحمهم على الماكل لتمويض ما اندثر من ادمغهم عقب الحِد والتحصيل، والاشتغال الطويل، غيير اني لم ألبث هنهة حتى أخبرني صاحب الى جانبي من الطلبة السوريين - وكنت قد اصطحته لمثل هذه الحال -بأن تلك الساحة قطعــة من المدرســة نفسها وان ما أراه انما هو نظامهم في الطلب والتحصيل فكدت انانصعق اذ ذاك وتلبد فكري بغيوم الكدر والحزن حتى أُوشَكَ أَهَاكُ أُسِّي وغمَّا – ولقــدكنت أرى في تلك الساحة الرجل وقدكبرت سنه حتى خارت قوته ورق عظمه فأنحني ظهره ، وضعف عضده ، حتى رعشت يده ، السن غضَّ الشــباب ماطر له شارب ولا خط له عذار وكلاهما يدرس ويتفاهم مع الآخر على أنه من أضرابه في الطلب ومنافسيه في التحصيل ويجلسكل منهما لما أراه من اجباع الاضداد والمتناقضات وولجت من باب هناك الى القصورة المعدة لتدريس وقد كنا قبيل الظهر فاذا محل فسيح الارجاء ذو سقف يقوم على نحوأ ربعمائة عمود مخال لي منه شكلها انها نقلت اليه من المعابد والهيا كل القدعة تميد بها تلك الألوف ميداناً وهم على مثال من رأيت في صحن المدرسة من اختلاط الحابل بالنابل وتلاشي النظام والترتيب الى حد ظننت معه أنهم مأمورون بذلك وانمن قوآنين التعليم هناك استئصال حب النظام من الصدور كما يستأصل الحلق السيُّ . وأعجب ما رأيته بـبن الطلبة من سلطان العادة على النفوس ان الطالب هناك لا تحلو له المذاكرة ولابروق له التحصيل الا اذا رفع صوته باقصى مافي امكانه فيتألف من مجموعهم دوي يصم آذن القادم عليهم فاخترق بي صاحبي السوري الجموع حتى انتهى بي الى محل هناك يقال له ( رواق الشوام ) فصمد في على مدارجه الى غرفة هناك استرحت بها قليلا وكان قد اذن الظهر فقال لي الصاحب هلم نمر بالدروس وهي منتظمــة أما الدوي فلا يلبث ان يسكن لاشتغال الطلبة بالسماع من معاميهم فلم أتمالك نفسي عـلم الله من البكاء على أثر قوله انتظام الدروس وقلت ومهجتي تذوب من الاسي فتنحدر من عيني

دموعاً: ياحبَّدا ذاك الدوي لو كان زمجرة رعد تبشر بسقوط غيث العلم من ساء المعلمين على صدور الطالبين ، فتنبت مايقوم بشفاء داء الاسلام والمسلمين ،

ثم قمت وقام الصاحب حتى اذاكنا في واسطة الدرج أخــذت أرسم له كيف يغشى في الدروسوذلك أن يبدأ بدرس اول كتاب يدرسونه في النحو ثم يتنقل بالندريج حتى درس آخركتاب اصطاحوا على ان يكون خاتمة الطلب في الفن ففـــل وكان أول درس وقفت عليه درس الكتاب الاول وأول كلة سمعتها فيه قول المعلم وواختلف في الحار والمجرور هل هو متعلق بظرف او بفعل » فالتفت الي صاحبي وقلت اونهزأ بي ياهذا . الم أقل لك أن تذهب إلى أول كتاب فقال : لم أهز، بك والشيخ أمَّا فِرأً اول كتاب في انتحو ويقسرر أناني درس في الكتاب. فقلت ان يثبت ما تقول في نفى حتى تريني آية ذلك • فأشار الى غلام يليه من الدرس فسأله ماذا يقرأ الشيخبإصاحي؟ قال الكفراوي • قلت انا والكفراوي ماذا • قال اولكتاب يقرأ في النحو • فاخذت بيه صاحبي اذ ذاك وانا خجل من اتهامي اياه وقلت اذهب بي توا الى الدروس الثانوية حتى أرى ماذا يقرأون ٠٠٠ ولا اريد ايها الاخ ان أطيل لك القول في هـذه الرسالة بتفصيل مارأيته بعد ذلك بل احمِل لك فيه القول احمالاً • وحِدت معلم الكتاب الثاني يشتغل بتعريف المركب عندالمناطقة طويلا ثم لوى زمام الكلام الى تعريفه عنداللغويين فالبيانسين فالتوحيديين الى فنون أخر ذهب عني اسهاؤها وحفظ تعاريف واضعما. أما الدرس الثالث فكان الشيخ فيه منهمكا في تعريف الرئة واختلاف الاطباء الأقدمين فيها وما قالوًا في تكييف الصوت الى كلام طويل • وكان ذلك كله استطراداً من قول النحاة الافظ صوت مشتمل على بعض الحروف • وعلى ما ذكرت لك كان الحال في بقية الدروس حتى اذا انتهيت الى درس آخر الكتب كان يخيل لي ان الشيخ انما يلفظ رطانة لا أفه. ها واني لاقسم لك وانت تعلم قدر اشتغالي بالعربية وشدة شغفي بها انه لم يعلق بذهني من كل ماسمعته الاكلتين احداها قوله بين أجزاء كل جملة وعلى رأس كل كلة • قال الشيخ رحمه الله تعالى • والثانية ذكر سبب تسمية سبويه من أن سبب اسم للرائحة بالفارســية وويه اسم للتفاح · هذا مارأيته وأقوله لك على الجُملة في مدرسة بعيدة الصيت طائرة الشهرة في كل قطر من بلاد المسلمين حتى كاد بمضهم ان يعلق بهاالامل ، في نجاح كل عمل ،

ومما هو جـدير بي ان أجمل لك فيــه القول في الرسالة ان ســنيّ الطلب يغلب أن تكون من خمس عشرة ســنة الى مامجتمــل ان يعمّر انسان والطالب يشــنغل

هناك بالكتاب الاول في السينة الاولى ثم بالكتاب الثاني في الثانية ثم بالثالث والرابع والحامس والسادس في خمس سمنين ثم ينتقل من النحو ويكون قد حضر مايقابله من كتب الفقه الى علوم البلاغة ثلاث سنين ثم يصرف ما بقي في تلقى كتاب كبير في الاصول وفي خلال هـنـذه المدة يكون قد حضر في أوقات غير مضبوطة ولا منتظمة عـــلوم النوحيد والمنطق والحديث والتفسير وبعدان يأتي على ذلك كله درسا يكون على خيار من أن يتقدم اشهادة الدراسة أو يرجع ادراجه الى تلك الكتب والفنون فيتلقاهـــا درساً درساً ويسمون ذلك فيا بينهم - اعادة المذهب وقد ضمني مجلس مع أحد المترشحين لشهادة الدراسة وكان بمن أعادوا المذهب فرأيت منه رجلا وقوراً صالحاً على رأس الحامســة والاربمين من عمر. غير أن بلسانه حبسة وعيًّا فعمدت الى أن أعرف مبلغ علمه بالكتابة فقدمت اليه بلطف طلب ورقة سؤال راجياً ان يكتب لي ماتيسر من انشائه ولما لم أفاح اكثرت عايه من الالحاح والالحاف في الطاب فاكتفى بأن أخرج لي كتاباً كان قد حرره لأخ له من أبيه أصغر منه سنا يرتزق من الفلاحة والزرع يرجو منه ارسال شيء من النقود والزاد ويبشره بقربنيل الشهاة أحبب ان ابعث به اليك بعد ان اقسم لك بالله قسماً حقاً لا آنما فيه ولا حاشا أنه على أصله ما تخونت منه حرفاً واحداً وهو كما ترى قد قبضت من أسطره روحالبلاغة وانطفأ مهانور البيان وجفت منها غضاضة الذوق في التمبير . ولقد كانت النفس تجدلهـــا بعض السلوى وتلتمس لكاتبها شيئاً من العذر لولم تكن الرسالة محشوة بالاغاليط الصرفية واللحنات النحوية كما يظهر ذلك لاول نظرة فيها – ولله حكمة خافيه في ثماني سنوات مضتفي درس النحو والصرف – هذا ما أذكره لك في رسالتي هذه اجمالا وسترى فيما يتلوها انشاء الله تفصيلا وافياً واسهابا شافيا والسلام عليك ورحمة الله (الأمضا) وسأوافي حضرات قراء المنارالاغم بالرسالتين الباقيتين اللتين أرسلهما لصاحبه بمد هذه وها كما قلت غاية في آداب الانتقاد والاعتدال مما يستميل قلوب العقلاء اليـــه عبد العزيز عثمان العريشي ويستدر السنة القراء بالثناء عليه

(المنار) نشرنا هذه الرسالة تنشيطاً لكاتبها الأديب وبياناً لكيفية التعليم في الازهر ليعرف ذلك بالتفصيل من لا يعرفه من اهل الاقطار الاسلامية وننتظر ان تكون الفائدة في رسالتي الهندى الاخريين اتم مما فيه هذه الرسالة

بالأزهى

( افكوهة أدبية للشاعر المجيد مصطفى افندى صادق الرافعي )

يا طير مالانوم قد طارا وما قضينا منه اوطارا كأن هـذا السهد لايأتيي يطلب مـن أجفان أارا ان كنت ظمآن فذي ادمعي تفجرت في الارض أنهارا أو كنت ذا مسخبة فالتقط حبة قلبي كيفما صارا او كنت مشتاقاً فكن مثلنا على النوى ياطير صبارا فان خـر الصحب من جاري يزيد فها العمر أعمارا جرت على الافكار أفكارا من حرها في القلب تذكارا تزيده حسزناً وأكدارا كأنما فارقن اطيارا كأنما استودعن أسرارا هـل حملته الغـد اخبارا أبطنت من وجدي بها النارا وارضها تطلع اقمارا سلت لك الاجفان دبتارا منت لك الاعطاف خطّارا اصبح بين النياس سحّارا والمرأ لا يعشق مختارا أهكذا نخلق اطوارا لشنهوا وجهك ينارا نجل ان تحسب اشارا أعطت لواء الشعر بشارا

وجارني ان كنت لي صاحباً ياطيركم في الحب من ساعة ان قات تاهيني بها فڪرة او قات انساها اقام الهـوي والصب ما ينفك في حـــرة مالى أرى الاطار نواحـة وما لاغصان الربى تلتــقى فاسأل نسم الصبح ان من بي واسأل عـن الدار وياليتني كأنها الجنة لكني سماؤها مطلعة أنجما وكم بها من أكل ان رنا وان مثى يخطر في تهــه لا انكر السحر وذا طرفه يا فاتن الصب عــلى رغمــه طوراً بنا هجر وطوراً نوى لوشهوا بدر السما درها وكم درار فيك نظميها لو أن بشارا حكى مثلهــا

#### ﴿ المدايا والتقاريظ ﴾

(خير الكلام ،في القراءة خلف الامام. وقرة العينين، برفع اليدين )

كتابان مختصران للامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن اسهاعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح جمع في الاول مارواه من الاحاديث النبوية الدالة على وجوب القراءة خلف الامام في الصلاة وفي الثاني ما رواه في أثبات رفع اليدبن عند الركوع وعند القياممنه ومن التشهد الاول والأحاديث في المسئلتين كثيرة وقد تذكرت الآن انني سمعت أستاذنا الفقيه المحدث الشيخ محمود نشابه الطرابلسي الازهري (رحماللة تعالى) قال وهو يقرأ لنا شرح البخاري في أوائل طلبنا للعلم أن البخاري وى رفع اليدبن عن خمسين صحابيا وله فيه كتاب ومن ذلك اليوم تمنيت أن ارى هذا الكتاب الذي اثبت البخاري المسئلة فيه بالتواتر حتى رأيته مطبوعاً في هذه الايام وكنت أعجب لترك الناس هذه السنة حتى الذين اثبتها أثمتهم كالشافعية

الحنفية يتركونها لان شيوخهم قالوا إنها مكروهة لانها لم تثبت عند امامهم وان كان كل من شم رائحة علم السنة منهم موقي بأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوتاً لووقع مثله لامامهم الما تركها مرة واحدة وأما الشافعية فانهم قديتركونها مسايرة للحنفية وصلى كاتب هذه السطور اماما باستاذه الشيخ حسين افندى الجسر فرفعت يدي عند الركوع والقيام منه ومن التشهد الاول كما هو دأبي فلما فرغنا من الصلاة قال لي أحد الشيوخ من الشافعية وكان حاضراً الصلاة : هلا تركت رفع اليدبن ادباً مع أستاذك ؟ فقلت ماعلمني أستاذي أن أثرك السنة أدباً معه ولا أرى أن الادب مع نوك القنوت في الصبح أدباً مع الامام أبي حنيفة عند ما زار قبره و فقلت معاذ الله أن يترك الأمام السنة لأجل أحد من الناس وقد أول العلماء هذه الحكاية على تقدير شونها ( وما هي بثابتة ) بأن الامام ترك القنوت لشبهة عرضت له في دليله غيرت احتهاده وقتئذ . فصدقني الاستاذ الجسر وقال نع هكذا اولوها

فليعنبر المسامون بهؤلاء الشيوخ الذين يأمروننا بترك السنة مداهنة لاهل الجاء من الأحياء وتقليداً لاهل الشهرة من الاموات ومثل هؤلاء الشيوخ الذين يرجعون الدين الى أذوافهم الفاسدة يجرؤن على انتقاد ائمة العلماء والمصلحين من المعاصرين وينالون منهم في غيبهم ويتملقون لهم أشد التملق في حضرتهم والعامة تغتر بهم اذا

درّسوا وخطبوا فيزيدونها غهوراً

الكتابان اللذان نحن بصدد تقريظهما طبعاً معا في المطبعة الخيرية على نفقة صاحبها الهمام السيد عمر الخشاب ويباعان في مكتبته فنحث محبي السنة السنية على مطالعهما والعمل بهما وما آنا كمالرسول فخذو ، ومانها كم عنه فانتهو أو اتقوا الله ان الله شديدالمقاب (الروضة الانيقة ، في بيان الشريعة والحقيقة ) كتاب يدل اسمه على مسماه من تصنيف العالم الصوفي الشيخ عبد العزيز الديريني المتوفي سنه ١٩٩٧ رحمه الله تعالى ، وفي الكتاب مسائل نافعة يصح ان نجمل حجة على الذين يدعون التصوف وينهكون حرمات الدين ، ويدعون انهم أولياء الله وأحباؤه ، من ذلك أنه عقد باباً للانكار على مشايخ الطريق الذين يجتمعون بالنساء ويرعمون انهم يرشدونهن ، واستشهد لذلك بعدم مصافحة النبي صلى الله تعالى عايه وآله وسلم للنساء عند مبايعتهن على الايماز وغير عموا أنه لا يصاح لنعام النساء الا الراسخون في العلم والدين بشهرط عدم الخلوة وعدم اظهار الزينة ، على أن المرأة انما تتعلم من الاجنبي مايجب عابها أذا لم يكن لها محرم يعلمها ، وقد ختم المؤلف هذا الباب بفصل قال فيه :

« وقد زاد قوم فرعموا ان اجباعهم بالنساء والشبان و تمامي هذه الامور مما نحصل به البركة فان قرب المرأة او الشاب من الرجل الصالح سبب لحياة القلب فان النور يسرى من القلب الى القلب وأشباه هذه الزخارف الباطلة ، فهؤلاء قوم تشهوا بالشياطين فان الشيطان يسوّل للجاهل أموراً محرمة ويزينها بصور باطلة ، فهذه ما مناه فايت هؤلاء حيث وقعوا في هذه القبائم لم حيلة فسق وحيلة مكر وخديعة كذب ، فايت هؤلاء حيث وقعوا في هذه القبائم لم يضيفوا اليها ما هو أقبح منها ، فان العاصي المعترف بمعصيته أخف اثماً وأقل جرماً ويجب على من له أمم أن يردع هؤلاء بالتعزير الشافي والزجر الكافي ومن لم يقدر على ذلك فلينههم نهياً كافياً فان لم يقبلوا وجب الانكار عليهم بالقلب كما قال الله تعالى « ذَرْهُم يأكلوا ويتمتعوا » الآية اه

وقد وضع ناشر الكتاب في آخره قواعد جميلة منها هذه القاعدة الثابتة وقال: ( اذا حقق أصل العلم وعرفت موادُّه وجرت فروعه ولاحت اصوله كان الفهم فيه مبذولا بين اهله و فليس المتقدم فيه بأولى من المتأخر وان كان له فضاة السق فالعلم حاكم ونظر المتأخر أتم لانه زائد على المتقدم والفتح من الله مأمول لكل احد ولله در ابن مالك رحمه الله حيث يقول: اذا كانت هذه العلوم منحاً الهمة ومواهب اختصاصية فغير مستبعد ان يدّخر لبعض المتأخر بن ما عسر على كثير من

المتقدمين ، نعوذ بالله من حسد يسدّ باب الانصاف ، ويصد عن جميل الاوصاف ، انهى وهو عجيب ) والكتاب مطبوع طبعاً حسـناً على ورق جيد ومكتوب عليــه ( ايليا سنة ١٣٢٠ ) فليته ينتشر بين أهل الطريق فينتفعوا باعتداله

(الحال والمآل) قصة وضعها احمد حافظ افندى عوض كاذكرنا في تقريط (قصص مسامرات الشعب) شرح فيها كيفية عشق الفتيان والفتيات أو التلامذة والتلميذات في مصر وكيف يغوي بعض البنات المتعامات بعضاً وقد علمنا انه لم يذكر الا بعض الواقع بالاختصار و القصة أنفع القصص التي ألفت لمكتبة الشعب أو انفع ما ألف الشعبان المصربون من هذه القصص وان كانت في عبارتها دون ماكتب حافظ من قبل لأنه كان في وجل من طروق هذا الباب الذي يظهر من وراءه سوء التربية في قومه وفي حذر واشفاق من عذل العاذلين ، ولوم اللائمين، فلم ينطلق قلمه بحربة المة وله الفضل ان طرق هذا الباب من ابواب الجد

موضوع القصة بنت اسمها (اسهاء) نشأت (ولا اقول تربّت) في حجر الدلال ثم وضعت في المدرسة فصاحبت فيها بنت احد الاغنياء من المصريين المتفرنجين حتى صارت تركب معها احياناً الى بيت ابيها فترى فيه الاثاث والرياش وكيفية المعيشة على الطريقة الافرنجية فتمقت عادات بيت ابيها الشرقية وفي هذا المقام المام بكيفية الانتقال من العادات الغربية في شؤن المعيشة •

امتدت المعاشرة بين البنتين حتى ركبتا يوما للنزهة فلقيهما في الطريق احدالشبان التعلمين الذين قال حافظ في صفهم « كان مبلغ ماتملموه من المدارس وماتلقنوه من دروس الحياة مقصوراً على العناية بملابسهم وتنسيق هندامهم ووضع طرابيشهم المائلة الى جهة الأذن على شعر لامع مدهون بكذا وكذا ٥٠٠ وياقة م تفعة ورباط رقبة فيه دبوس من الماس ولباس ( اى سراويل ) ضيق وخواتم من الذهب ومنظار بسلسلة ذهبية وحذاء اصفر رفيع براق ، وكان هذا الشاب عشيق الفتاة المصرية فكانتفت اساء بعشقهما وسألها عن العشق ولما عرفت انها لا تمرفه نبذتها بلقب السكنة مثم اقبل الشاب وصافحهما مسلماً ولما صافح اساء اضطربت من الخجل المسكنة مثم اقبل الشاب وصافحهما مسلماً ولما صافح اساء اضطربت من الخجل لانها لم تتمود ذلك فقالت لها رفيقتها : « مالي اراك قد خجات وهل في الحديث والتسليم على الشبان عيب ؟ إنما العيب ان لاينظر الينا احد ولا ينظر الى محاسننا إنسان ، ثمر تغبها في قراءة القصص الغرامية واعطها واحدة منها ففتنتاً ساء بأخبار العشق والغرام ، وشغلت عن الدرس والمنام ، فتغير حالها حتى تنبهت والدتها لذلك

التغير وسألتها عن سببه فكذبت في الجواب. قال المؤلف • ولبس الصدق صفة محترمة عندنا معاشر المصربين بل يكاد الانسان أن لايعرف له مزية • بل انشئت فقل إنشا نتعلم الكذب في بيوتنا من آبائنا وأمهاتنا • ثم ان اساء تعلمت العشق فعشقت شاباً مهذباً

ثم ان المصنف ذكر ان البنتين اسماء ونجيَّة حضرتا احتفال عرس صديقة لثانية ووصف فيه ماهو جار في مصر الآن من مغازلة النساء المتزينات للرجال من النوافذ والكوى ومن شرب النساء الحمر جهراً ، وذكر ان اسهاء تعلمت في تلك الليلة من البنات الشرب على أنه من « التمدن والمودة » فلما ثملت مع صديقتها قامتا الى النوافذ كغيرهما فأبصرت كل منهـما من محب وكانتا على موعد منهما فأشارنا الهما بالانتظار فلما التقى الاربعة حصـل التعارف بين الجميع (كذلك العادة بين الأحـداث من العاشقين والماشقين في مصر كما أخبرنا المجرّبون) تم ركبت اسماء مع عشيقها في مركبته كما ركب عشيق نجية معها في مركبتها وانطلقوا الى الجزيرة . ولكن ساءصاحب اسهاء سكرها وتهتكها الذي تعلمته من نجيــة وعنفها على ذلك فوعدته بأن تكوزكما يحب وهمهات ذلك فان السائر في طريق الرذيلة كمن يتدهور من حالق لايقف حــى يباغ القرار كما أشار اليه المصنف • ثم ان عاشق اسماء يئس من صلاح حالها فتركهام قضى أهلها علمها بالتزوج بأحد أولاد العمد الاغنياء فرضيت كارهة وعامات زوجها أقبح المعاملة لأحتقارها إياه أنه لايعرف الفرنسوية وفنون التخنث والتهتك وكان أولا يحهاو يحمل إهانتهاحتي عيل صبره فأبغضهاوعلق بالراقصاتوعرف البغايا وشرب الخر واعتزلها بالمرة • فشكت يوما الى صديقتها القديمة فأشارت علمها بأن تعامله بالمثل فتنقم منه بالبغاء ففعلت فأصبيت بداء الزهري وانتقل المرض منها الى ولدها بالعدوى . عاث فها المرض فتقرح بدنها وانقابت سحنتها وتحول ذلك الجمال الي قبح تقشعر منهالجلود وانتهى بالحنون ثم بالموت

هذا هو الوباء الساري في حياة مصر الادبية وما وصف كاتب القصة الا بعض ما علم فهل يوجد في مصر قوم يغارون على الملة والامة فيسعون في تربية الناشئين والناشئات تربية دينية تصادم هذه الشرور، وتقلل من هذا الفجور ، ؟ الآباءمهملون والنات جاهلات فماذا. يفعل البنون والبنات

اذا كان ربّ البيت بالطبل ضارباً فلا تلم الاولاد فيه على الرقص الرجال هم الذين يغيرون أحوال الاتم الاجتماعية وليس عندنا رجال و نعم ان خبر

رجال مصرهم الذين أسسوا الجمعية الخيرية الاسلامية ولكن عملهم للامة لا يزال ناقصاً فاذا استطاعوا ان يوجدوا مدرسة كلية في مكان بعيد من المدن بل عن الماس يربون فيها طائفة من الناشئين حتى يكونوا رجالا عاملين فذاك باب النجاح دون سواه وان لم يستطيعوا فمستقبل مصر مظلم جداً والله أعلم بمصير الأمور

### ﴿ قصص (روايات) عجلة الهلال ﴾

جاءنا من بعض فضلاء القراء ما يأتى بحروفه

﴿ رَأَيْتَ فِي مَجَلَةَ المُنَارُ الصَّادَرَةَ فِي غَرَةَ جَمَّادَى الْأُولَى سَيْنَةً ١٣٢٠ تَقْرَيْظاً للرواية الاخيرة من روايات حضرة محرر مجلة الهلال التي عنوانها ( الحجاج بن يوسف ) وقد ألمتم فيه الى ما انتقد به على المؤلف حيثًا ظهرت رواية ( عذراء قريش ) وقد ظهر لعض القراء أن حضرتكم لا تنقمون على هذه الروايات لما قدمتموه من الاعذار عما يشوبها من الاكاذيب التي هي من لوازم وضعها مع ان منها نسبة العشق الى مثل محمد بن ابي بكروضي الله عنهما مع شهرته في التاريخ بضدذلك وتشبه عذراء قريش بالرجال ووقوفها في مجمع الصحابة ترشدهم الى حقائق الدين وتوبخهم على ما حصل مهم في بدء الفتنة المشهورة ولا يخفي حضرتكم أن مثل مقدمته التي نقلتموها لايبرئ الكاتب مما يأتي به مخالفا لحقائق التاريخ كما هو مبدأ الاسلام في كراهــــة الكذب على أية حال • واني متيقن انكم لوكنتم اطاعتم على هذه الرواية لما قلتم كلة واحــدة في قريظها • وماكنا نهتم لوجاء هـ ذا المدح في غير مجلة المنار التي هي المجلة الدينيــة الموثوق بها فيما تبديه من الآراء في احكام الدين فمعظم القراء يطلبوزمن حضرتكم الافصاح عما ترون فيها لأن المسألة عظيمة اذ اساسها ناريخ الاسلاموالصحابةالذين هم الاسوة الحسـنة في اعمالهم وهم نقلة الحديث وهم الثقات فيا يروون وأنا واثق أن كلة منكم ليست ككلمة من غيركم فنسأل الله انا ولكم التوفيق الى الحق والسلام» (المنار) قد صرحنا في تقريظ القصمة الاخيرة بأننا لم نقرأ القصص التي ينشُّها صاحب الهلال في التاريخ الاسلامي فنحكم لها أو عايها • وانما تذكرنا اننا قرآنا في المؤيد نقدا علمها وعامنا أن بعض الفضـ الاء ناةين من مؤلفها الأنه وصف بعض رجال السلف الكرام بالعشق الذي لا يليق بمقامه • وقلنا في القصــة الاخيرة أننا رأيناها خالية من هذا العيب وهذا دليل على انصاف الؤلف وعمله بما يقتضيه

نقد الناقد برجوعه عن نسبة العشق الى الصحابة وائمة السلف رضي الله عنهم و والحاصل ان ماتنقد به هذه القصص أمران أحدهاعدم حفظ كرامة السلف بان ينسب اليهم مالا يليق بهم وقد كان المؤلف وقع في هذا تقليداً للافرنج الذين لا يحامون مثله ويظهر انه رجع عنه ارضا ولقراء مايكتب من المسلمين وثانه ما اشتباه الحق بالباطل في سرد وقائع التاريخ ممزوجاً باخبار الغرام الكاذبة ونحن نرى ان المقدمة التي نقلناها عنه تبرئه من هذا النقد الاأن تكون غير صادقة و فاذا كان يقول ان كل ماءدا الحكاية الغرامية من القصة هو من التاريخ المنقول فلا سبيل الى تخطئته الإبيان ان المختلفة الغرامية التي تتحللها غير صحيح أو ان هناك المتناها بين الحكاية والناريخ فعلى المنقد الشواهد والبنات اذا ادعى هذا وعلنا النشره ونهين رأينا فيه والله يوفقنا جيعا لما يحبه ويرضيه

# السبع والخرافات فالبقاليُّانُ فَالْعِتَا كَا

#### ﴿ مسيح الهند ﴾

ملأ هذا الرجل المدعي المهدية والمسيحية الدنيا صراخاً و نشر الكتب والرسائل الناطقة بدعواه في الهند ثم في سائر الافطار الاسلامية و ولكن لم يفهم أحد حقيقة مراده والاصول التي يدعو البها · كتبه ورسائله كلها سجع كسجع الكهان بل هو أقل وأضعف فان صبر الانسان على قراءته ليفهم مراده يرجع الى ذهنه بعد القراءة فلا يجد فيه الا إطراء هذا المدعي أو الدعي نفسه والاغراق في الثناء عليها وذم الذين لا يؤمنون به ولا يجببون دعوته ، وربما يجد في الكتاب الطويل كلات في دينه الجديد لا يعقل أحد لها فائدة الا ترافه للانكليز ليتركوه وشأنه يتمتع بلقبه الذي زعم ان الله منحه اياه (المسيح) كنسخه حكم الجهاد و تحربه على المسلمين وكمدحه الانكليز والدعاء لهم لا تهم يجمونه

ايخبرنا هذا المسيحالدجال أين المسلمون المشتغلون بالجهاد فيجعل ركن دعوته واس اصلاحه ارجاعهم عنه • ألم ير أن معظم بلادهم ذهبت من أيديهــم لاهالهم

أمر المدافعة عنها؟ ألم ير أن الاجانب الذين يعيبونهم بانهم أمة حربية قد سبقوهم في الفنون الحربية حتى سادوا عايهم؟ فهل نزل عليه الوحي من اوربا بان الحرب عار على المسلمين، وفضيلة للمسيحبين، فصدق الوحي الاوربي وقام يدعو اليه قومه ليمديهم ويلم شعثهم ويرأب صدعهم

يزعم أن الاخبار الواردة في نزول المسيح كلها تصدق عليه و الاخبار ناطقة بنزول عبسى بن مربم فأين عبسى عليه السلام، من غلام احمد القادياني عليه الملام، الاخبار ناطقة بان المسيح ينزل من السهاء بين ملكين فاين الهند من السهاء ؟ وأين اللائكة من أتباعه البلداء؟ الاخبار تصف المسيح بمالا ينطبق عليه مهما تنطع في التأويل، وزخرف الاباطيل ويقول أن ظاهر القرآن يدل على أن المسبح قد توفي وإنهم اكتشفوا قبره ونقول أذا سلمنا لك أنه مات لانه هوظاهر القرآن فهل يدل موته على أنك أنت المراد بالاخبار الواردة في نزوله ؟ كلا وفاما أن تأول الاحاديث تأويلا مقبولا واما أن تقول أنها غير صحيحة متنا وأن صحت سنداً لان القرآن وتولي قطعي وهو كلام الله تعلى فكل قول خالفه فهو باطل إذا كان لا يتفق معه بالتأويل

يدمي هذا الدجال انه جاء بخوارق العادات لانه ألف كتاباً عظياً في عينه وحقيراً في أعين الناس ، لما فيه من الهذيان والوسواس ، فاذا كان التأليف السخيف دليل المهدية والمسيحيه ، فهل يكون التأليف الذي يستحسنه جميع العقلاء دليلا على الاوهية ، ؟ أيظن هذ الغافل ان القر آن كان معجزة لنبي صلي الله تعالى عليه و آله وسلم لانه كتاب مؤلف ؟ كلا أنه معجزة لانه اشتمل على أعلى العلوم الإلميسة والاجهاعية التي اهتدى بها الناس وصاحت عقائدهم وأخلاقهم وقد ظهر مع ذلك باسان أي لم يتعلم شيئاً ، فهذا هو الوجه الأعلى في اعجازه ، ومن وجوهها انه باسان أي لم يتعلم شيئاً ، فهذا هو الوجه الأعلى في اعجازه ، ومن وجوهها انه بالبلاغة الى حد عجزت عن بلوغه البلغاء مع ان الجائيبه لم يكن معروفاً بالبلاغة . ومن بلغ الاربعين و لم يعرف له امتياز بالثي فلا يعقل ان ينتقل مرة واحدة الي درجة يفوق بها جميع الناس بذلك الثي الا بامداد من سده خرق العادات ، والمؤيد من شاء بالآيات البينات ، وأماز عمه ان الفائحة تدل على مسيحيته وان لفظ الرحمن الرحيم يدل على محمد خاتم الانبياء وعلى مسيحه أحمد القادياني فهذا أقبح تلاءب بالقرآن معلى ان يرجع هذا القادياني فهذا أقبح تلاءب بالقرآن فهي ان يرجع هذا القادياني الي رشده ، ونرى الجزر قلل من طفيانه ومده ،

#### ﴿ مثال من امثلة طفولية الامة - إبطال مدرسة قرحِللِّي ﴾

تحمس حسين بك قرحللى واحتمى على نظارة المعارف المصرية منذ أربع سنين لانها لم تقبل بعض أولاده في مدارسها وسوّل له تحمسه أن ينشئ مدرسة بنسها الى نفسه تكون حجة على «وطنيته» وزافي بترلف بها الى اهيره وسلطانه لانها ضدا فأوحى الى الجرائد أن سوّه به فنوهت وساعدناها نحن على سويهها لأن انشاه المدارس الاهلية هو افضل عمل يعسمله الاهلون لأمتهم وبلادهم والرياء فنطرة الاخلاص كما يقول الصوفية وعما سجح به وافتخر ان مدرسته تزيد على مدارس الحكومة بتعليم التركية اثباتاً لجنسيته ، وبتعليم الدين خدمة للملة ، وقد كان أول دليل على انفراج زاوية الخلف بين القول والعمل أن اللجنة التي عقدها في داره لا تحاب المعلمين المدرسة عرض عابها فيمن عرض من المعلمين رجل اعترفت اللحنة بأنه أقدر المعروضين على تعايم الدين والعربية ، ولكن قرحللي بك ومستشارية من الاحداث الذين يسمون انفسهم « الشيبة المصرية الحقة » و يمتازون بكثرة الغط الاحداث الذين يسمون انفسهم « الشيبة المصرية الحقة » و يمتازون بكثرة الغط الاحداث الذين يسمون انفسهم « الشيبة المصرية الحقة » و يمتازون بكثرة الغط الوطنية المهمة لم يقبلوا هذا المعلم لأنه ليس مصريا ، فلم تشفع لذلك الرجل عند هؤلاء الوطنيين ديانته الاسلامية ، ولا جنسيته العثمانية

مع هذا كنا ندعو أن يثبت هذا الرجل في غمله حبا في المحمدة ولكن بلغاني هذه الأيام أنه لم يتم على اجازة المدرسة الصيفية الشهر حتى أرسل الى معلمها بخبرهم بعز لهم وابطال المدرسة واختار هذا الوقت ليحرم الاسائذة من أجورهم مدة الاجازة الامة فى طفولية وسقوط الطفل ليس بعجيب وانما العجيب ثباته فاذا سقطت مدرسة قرجللى فان من ذوي المدارس الاهلية من همأقوى عزيمة منه ولذلك ثبت مدارسهم كالمدرسة العمانية وكمدرسة الماجدي وغيرها وفلا نيأس اذا سقط قوم ونهض قوم مادمنا نرى الأمة متحركة لطاب العلم والعمل وعلى اننا نرجو ان يثوب لقرجللى بك رشده وينثني عن عن مه الاخير والله الموفق وهو نع النصير

(الوباء والعدوى) ثبت بالمشاهدة ان في في المصاب بالهيضة الوبائية وبرازه مادة سامة حية تنمو وتزيد في الجوف الذي تدخله • فالعدوى التي يقولها الاطباء هي انتقال هذه المادة السامة من شخص الى آخر كما ينتقل السوس والبق والثعابين • الا ان الفرق بين جنسة الوباء وغيرها ان الأولى لاترى الا بالنظارة فالاحتياط الصحي هو ما يمنع انتقال جنبة الوباء من مريض الى صحيح والدواء الذين يطهرون به أمتعة المصاب كالدواء الذي يقتل البق والسوس • فما معنى انكار هذه العدوى باسم الدين ممن لا يعرفون دينا ولادنيا؟

فيشر عبادى الذين يستمعون القون فيتبعون أحسنه او لثك الدين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب



يوقي الحكمة من يشاء ومن يوت المحكمة فقد أوتي خيراً كثبواً وما يذكر الاأولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق )

(مصر في يوم الخيس غرة جمادي الثانية سنة ١٣٢٠ - ٤ ستمبر ( ايلول)سنة ١٩٠٧)

## - الاضطهاد في النصرانية والإسلام كه∞

(المقالة الثانية لذلك الاستاذ الحكيم والفيلسوف العليم)

ذكرت الجامعة في الجزء الثامن من السنة الثالثة في سياق الكلام على ما جرى لابن رشد ال للناس آراء في :هل الدين المسيحي أوسع صدرا في احتاله مجاورة العلم والفلسفة او ان الدين الاسلامي هو الارحم خلقا والاوسع حلما من الدين المسيحي في قبول أهل النظر في الكون اذا نزلوا بداره ، ولا ذوا بجواره ، وذكرت أن للقائلين بتسامح الدين المسيحي مع العلم وأهله دون الدين الاسلامي أن فولتير و ديدرو وروسوورنان قانوا فيما يضاد الدين ما قالوا ولم يصابوا بضرر وابن رشد لم يقل شيئاً سوى انه قرر ما قال أرسطوواوضه مع تصريحه بسلامة اعتقاده ومع ذلك اهين وبصق على وجهه ، وللقائلين بسعة حلم الاسلام ان الاسلام لم يحكم با حراق احد لمرد الزيغ في عقيدته وكم حكمت المسيحية بذلك

ثم جعلت أهل الرأي الأول آخر من يتكام وقالت: « فيردُّ عليهم الأُولُونَ بقولهم : هل يجب ان يكون التسامح مع القريب فقط أم مع القريب والغريب مماً ؟ ثم الا تذكرون الحسروب والفتن التي قامت بين شعوب السامين وحكامهم بسبب الاعتقادات الدينية فأضعفت امتهم، وفرقت كلتهم، فبل يجوزان تسموا محاربة شخص واحد وإعدامه (محاربة للإنسانية ) ولا تسموا كذلك محاربة شعب اشعب وأمة لأمة » اه ثم قالت الجامعة إنها لا تفصل بين القولين، ولكنها فصلت فيهما فصلين، الأول في قولها: « إنا نرى ان السلطة المدنية في الاسلام مقرونة بالسلطة الدينية بحكم الشرع لأن الحاكم العام هو حاكم وخلينة مماً وبناءً على ذلك فان التسامح يكون في هذه الطريقة أصعب منه في الطريقة المسيحية فان الديانة المسيحية قدفصات بين السلطتين فصالاً بديعاً مرد للمالمسبيل الحضارة الحقيقية والتمدن الحقيق و ذلك بكلمة واحدة «أعطو امالة يصر لقيصر ومالله لله» وبناء على ذلك فأن السلطة المدنية في هذه الطريقة اذا تركت لاسلطة الدينية مجالا للضفط على حرية الأفراد من أجل اعتقاداتهم الخصوصية فضلاعن قتلهم وسقي الارض بدمائهم البريئة فانها تجني جناية هائلة على الانسانية وعلى ذلك لأ يكون في هذه الطريقة من التسامح أكثر مما في تلك اذا بدا منها نقص ولو كان هـ ذا النقص أخذ من نقص شقيقتها لانه لانقص أعظمن نقص القادر على التمام » والفصل الثاني في قولها : « أن العلم والفلسفة قد تمكنا الى الآن من التغلب على الاضطهاد المسيحي ولذلك نماغي سهما في تربة اوربا وأينع وأثمر التمدن الحديث والكنهما لم يتمكنا من التغلب على الاضطهاد الأسلامي وفي ذلك دايل واقمي على ان النصر انية كانت أكثر تسايماً » اه

#### معلى الحواب الاحالي الله

وإنى أعبل في الجواب بما يلاقي هذين الحكمين اجمالا . أما الأول فان كان الانجيل فصل بين السلطتين بكامة واحدة فالقرآن قد أطلق القيد من كل رأي بكلمتين كبيرتين لا كلة واحدة . قال في سورة البقرة لا لا إكراة في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ فمَنْ يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة الوُثقي لا انفصام لهاوالله سميع عليم » وقال في سورة الكهف « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليُؤمن ومن شاء فليكفر »

12 1

- .! ٩ ۋائىس

يسل در

;--ja

وأما الثانى فأسأل الجامعة في جوابه: اين الاضطهاد الواقع على العلماء اليوم عند المسلمين ؟ وأين اولئك العلماء المضطهدون ؟ وأريد بالعلماء اولئك الذين يساوون من ذكرتهم من فواتير وديدرو وروسو وامثالهم . وكيف ساغ لها ان تقول ما تقول وهي في ارض مصر ومصر بلاد اسلامية وعلما كا ترى ؟ فاذا أرادت شاهداً على حال المسيحية والعلم فلتمر بنظرها اليوم على أسبانيا ولتقف برهة من الزمان ثم لتحكم . يمكنها ان تعد من طلبة العلوم المسلمين مئين في مدارس المسيحيين من جزويت وفرير وأميركان وهي مدارس دينية خصوصاً مدارس الجزويت ، فهل يمكنيان أجد طالبا واحداً مسيحيا في مدرسة دينية اسلامية بياح الدخول فيها لكل طلب علم من أي ملة ؟ لا نجد الا قليلا منهم في مدارس الحكومة لعلمهم طالب علم من أي ملة ؟ لا نجد الا قليلا منهم في مدارس الحكومة لعلمهم انها مدارس رسمية لم يقم بناء تعليمها على الدين، فهل سمع ان والدا اضطبهد لانه بعث بولده الى مدرسة مسيحية يديرها قسوس مسيحيون ؟ الايعد هذا من تسامح الاسلام مع العلم اليوم ؟

لولا ان موضوع كلامي محدود باعتبار التسامح بالنسبة الى العلم والفلسفة وحدها لذكرت لصاحب الجامعة أن يوجد في بلاده طائفتان تعد آحادها بالألوف وتزعم كل منهما ان لها نسبة الى الاسلام وهي تعتقد بمالا ينطبق على أصل من أصوله حتى أصل التوحيــد والتنزيه عن الحلول ولا تقول بفرض من فروضه المعلومة منه بالضرورة . وأجمع فقهاء الأمة على أنهما من قبيل المرتدين والزنادقة لا تؤكل ذبائح افرادها ولا يباح لهم أن يتزوجوا من المسلمات وإنما اختلفوا في قبول توبة من تاب منهـم ومن العلماء من قال لا تقبل توبته . وهم مع ذلك عائشون بجوار المسا.ين ومضى عليهم ما يزيد على تسعائة سنة وقد كانوا تحت سلطان المسلمين والاسلام في أوج القوة . دخلوا في حكم الأتراك وهم أيام كان لك فرنسا يستنجه علكهم وكانت عساكر هم على أسوار فينا . كان أولئك الذين يراهم المسلمون قد خرجوا من دينهم وأسَرُّوا عقيدة تناقض عقيدتهم قدظهروا باعمال تضاد أعمالهم وهم جيرانهم ونحت أيديهم وفي مكنتهم محوهم ومع ذلك عاشوا الى اليوم ولهمأ حبة وأصدقاء بين المسلمين. وللمسلمين بينهم مصافون وأودّاء فهل عهد مثل ذلك عن المسيحيين ؟

غير ان موضوع قولي محدود كما قلت فلا أخرج عنه وأراني نطقت فيه بكامتي المجملة ولله ولكن لا يكني لبيان ما عرضت به الجامعة في قولها « هل يجب ان يكون التسامح مع القريب فقط او مع القريب والغريب الخ » ولا لتحقيق الحق فيما حكمت به في حكميها الا تفصيل تعرض فيه حالة الدين مع العلم تحت نظر القارئ على وجه يمكن معه الحكم عن فهم ، ولا تلتبس فيه الحقيقة بالوهم

### عهي الحبواب التفصيلي ١١٥٠

أرى الجامعة جاءت في كلامها باربعة أمور آتي بها على حسب ترتيب النسق في تعبيرها . (الأول) ان المسلمين قدتسامحوا لأهل النظر منهم ولم يتسامحوا لمثلهم من أرباب الاديان الأخر (الثاني) ان من الطوائف الاسلامية طوائف قد اقتلت بسبب الاعتقادات الدينية (الثالث) ان طبيعة الدين الاسلامي تأبي التسامح مع العلم وطبيعة الدين المسيحي تيسر لاهله التسامح مع العلم (الرابع) ان إيناع عمر المدنية الحديثة إنما تمتم به الأوربيون ببركة التسامح الديني المسيحي . فلا بدلي من الكلام على كل واحد من هذه الأمور الاربعة وابتدئ منها بالثاني لقلة الكلام عليه واحد من هذه الأمور الاربعة وابتدئ منها بالثاني لقلة الكلام عليه

#### العتقاد على المسلمين لأجل الاعتقاد على العتقاد المعتقاد ا

لم يسمع في تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين (الآخذين بعقيدة السلف) والأشاعرة مع الاختلاف العظيم بينهما ولا بين هذين الفريقين من أهل السنة والمعتزلة مع شدة التباين بين عقائد أهل الاعتزال وعقائد أهل السنة سلفيين وأشاعرة - كالم يسمع بان الفلاسفة الاسلاميين تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها . نعم سمع بحروب تعرف بحروب الخوارج كا وقع من القرامطة وغيرهم وهذه الحروب لم يكن مثيرها الخلاف في العقائد وإنما اشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم الأمة . ولم يقتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة ولكن لأجل أن ينيروا شكل حكومة . وما كان من حرب بين الأمو بين والهاشميين فهو يغيروا شكل حكومة . وما كان من حرب بين الأمو بين والهاشميين فهو حرب على الخلافة وهي بالسياسة أشبه بل هي أصل السياسة

نم وقعت حروب في الازمنة الأخيرة تشبه أن تكون لأجل العقيدة

وهي ما وقع بين دولة إيران والحكومة العثمانية وبين الحكومة العثمانية والوهابيين ولكن يتسنى الباحث بأدني نظر ان يعرف انها كانت حروبا سياسية ويبرهن على ذلك بالولاء المتمكن بين الحكومتين اليوم مع بقاء الاختلاف في العقيدة و بين الحكومة العثمانية و ابن الرشيدا مير الوهابيين

اما الحروب الداخلية التي حدثت بعد استقرار الخلافة في بني العباس وأضعفت الأمة وفرقت الكامة فهي حروب منشأ هاطمع الحكام وفساد اهوائم وحبهم الاستئثار بالسلطان دون سواهم ومصدر ذلك كله جهام بدينهم وارتخاء حبل التمسك به في أيديهم واكبرداء دخل على المسامين في هممهم وعقوطهم انما دخل عليهم بسبب استيلاء الجهلة على حكومتهم أقول « الجهلة » وأريد أهل الخشونة والغطرسة الذين لم يهذبهم الاسلام ولم يكن لعقائده تمكن من قلوبهم ولو رزق الله المسلمين حاكما يعرف ولم يكن لعقائده تمكن من قلوبهم ولو رزق الله المسلمين حاكما يعرف وما قد نهضوا والقرآن الكريم في إحدى اليدين وما قرر الاولون وما اكتشف الآخرون في اليدالاخرى ذاك لآخرتهم وهذا لدنياهم وساروا يزاحمون الاوربيين فيز حمونهم

مالنا وللحكام نعرض لهم ؟ الذي علي ان أقول ولا أخشى منازعا: إنه لم لم على عقيدة من العقائد أو على لم لم على عقيدة من العقائد أو على توكها ، على ان هذا الأمر الذي جاءت به الجامعة والجأت الى الكلام فيه خارج عن الموضوع بالمرة لأن الكلام في التسامح الديني مع العلم لا في عقيدة مع عقيدة أو دين مع دين وإلا لأوردنا لها من حروب الطوائف المسيحية بعضها مع بعض وحروبها مع غيرها مايستغرق أجزاء الجامعة بقية هذه السنة اذا أوجزنا ما استطعنا ، هل أذكرها بماكان يقع الجامعة بقية هذه السنة اذا أوجزنا ما استطعنا ، هل أذكرها بماكان يقع

في القسطنطينية من سفك الدماء بين الارثوذكس والكاثوليك على عهد القياصرة الرومانيين ؟ هل أذ كرها بحادثة برتلمي سنتهلير التي سفك فها الكانوليك دماء إخوانهم البروتستانت وأخذوهم في بيوتهم على غرة وقتلوهم نسا. ورجالا وأطفالا ؛ بماذا أذكر الجامعة من أمثال هذه الوقائع التي اسود لها لباس الانسانية ، وتسلَّبت لحدوثها البشرية ؟ هل يمكرن لأحد أن يروي حادثة مثلها وقعت بين شعوب المسلمين بعضهم مع بعض لخلاف في العقيدة مها عظم الاختلاف

عَلَى تَسَاهُلُ الْمُسْلَمِينَ مِعَ أَهُلُ الْعَلْمُ وَالنَّظْرُ مِنْ كُلُّ مَلَّةً ﴿ اللَّهِ مِنْ كُلُّ مَلَّةً ﴿ اللَّهُ مُلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ثم أرجع الى الامر الاول من الامور الاربعة لأن الكلام عليه أقل منه على الأمرالثاات. وانني لا أستدل على رعاية الاسلام للحكماء من اللل غير المسلمة بقول كاتب مسلم وإنما أرجع في جميع ما أذكر الى كتب المؤرخين والفلاسفة من المسيحبين وأذ كرأسا، جماعة من المسيحبين وغيرهم بلغوا من الحظوة عند الخلفاء وعامة المسلمين وخاصتهم مالم يبلغه غيرهم

قال المستر دراير أحد المؤرخين وكبار الفلاسفة من الاميركان: « أن المسلمين الأولين في زمن الخلفاء لم يقتصر وا في معاملة أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن اليهود على مجرد الاحترام ، بل فو ضوا اليهم كثيراً من الاعمال الجسام ، ورقوهم الى المناصب في الدولة حتى ان هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة حنا مسنيه » ( هو يو حنا ابن ماسويه الشهير) وقال في موضع آخر: « كانت ادارة المدارس مفوضة مع نبل الرأي وسعة الفكر من الخلفاء الى النسطوريين تارة والى اليهود نارة أخرى . لم يكن ينظر الى البلد الذي عاش فيه المالم ولا الى الدين

. J 11

. 454

الذي ولد فيه بل لم يكن ينظر الا الى مكانته من العلم والمعرفة والله العالمة العباسي الا كبر المأمون: « ان الحكماء هم صفوة الله من خلقه ونجنه من عباده لأنهم صرفوا عنايتهم الى نيل فضائل النفس الناطقة وارتفعوا بقواهم عن دنس الطبيعة هم ضياء العالم وهم واضع قوانينه ولولاهم لسقط العالم في الجهل والبربرية » و وقال في موضع آخر: «ان العرب قدزحفوا بجيش من أطبائهم اليهود ومؤدبي أولادهم من النسطوريين فقتحوا من مملكة العلم والفاسفة ما أتوا على حدوده بأسرع مما أتوا على حدود مملكة الرومانيين » ولست في حاجة الى ذكر ما أسس الخلفاء واللوك من المدارس وأقاموا من المراصد وما حشدوا من الكتب الى المكاتب لأن هذا خارج عن مجثنا الآن وسيرد عليك شي منه فيما بهد

الله عند الحكماء والعلماء الذين حظوا عند الحلفاء كا

أذكر ممن اشتهر من الحسكماء بالحظوة عند الخلفاء جيورجيس ابن يختيشوع الجنديسابوري طبيب المنصور كان فيلسوفا كبيراً علت منزلته عند المنصور لأنه كانت له زوجة عجوز لاتشتهى فأشفق عليه المنصوروأفذ اليه بثلاث جوار حسان فردتهن وقال: إن ديني لايسمح لي بأن أنزوج غير زوجتي مادامت حية و فأعلى مكانته حتى على وزرائه ولما مرض أمر المنصور بحمله الى دار العامة وخرج اليه ماشياً يسأل عن حاله فاستأذنه الحكيم في رجوعه الى بلده ليدفن مع آبائه فعرض عليه الاسلام ليدخل الجنة فقال: رضيت ان أكون مع آبائي في جنة أو نار و فضحك المنصور وأمر بتجهيزه ووصله بعشرة آلاف دينار (وهو المنصور الدوانيق المشهور بالامساك وكزازة اليد) وأوصى من معه بحمله اذا مات في الطريق الى

ارابر

,15

, U L

مدان آبائه كا طلب ، ثم سأله عن يخلفه عند وفأشار الى عيسى بن شهلا ثاأحد للامذته فأخذه المنصور مكافح يورجيس فطفق يؤذي القسوس والبطارقة ويهدهم بمكانه عند الخليفة لينال منهم رغائبه فشعر الخليفة بذلك فطرده وممن حظي عند المنصور نوبخت المنجم وولده أبوسهل وكانا فارسيين على مذهب الفرس ثم كانت ذرية مسلمة لأبي سهل وكانوا جيماً منجمين لهم شهرة في علوم الكواكب فائقة

وممن حظي بالمكانة العليا عند الخليفة الهددي تيوفيل بن توما النصراني المنجم وكان على مذهب الموارنة من سكان لبنان وله كتب في التاريخ جليلة ونقل كتاب أميروس الى السريانية بأفصح عبارة

وثمن ارتفع شأنه عندالرشيد من الفلاسفة بختيشوع الطبيب وجبريل ولده وبوحنا بن ماسويه النصر اني السرياني و ولاه الرشيد ترجمة الكتب القديمة طبية وغيرها وخدم الرشيد ومن بعده الى المتوكل وكان يعقد في داره مجلساً للدرس والمناظرة ولم يكن يجتمع في بيت للمذاكرة في العلوم من كل نوع والآداب من كل فن مثل ما يجتمع في بيت يوحنا بن ماسويه وممن علا قدره في زمن المأمون يوحنا البطريق ولى المأمون أقامه كذلك أميناً على ترجمة المكتب من كل علم من علوم الطب والفلسفة وللكاف أميناً على ترجمة المكتب من كل علم من علوم الطب والفلسفة و

وكذلك ارتفع شأن سهل بن سأبور وسابور ابنه وكانا نصر أبيين وولي أسابور بن سهل بيمارستان جند يسابور

وكان سلمويه بن بنان النصراني طبيباً عندالممتصم ولما مات جزع عليه جزعا شديداً وأمر بأن يدفن بالبخور والشموع على طريقة النصارى وكان بختيشوع بن جبريل عند المتوكل يوماً فأجلسه بجانبه وكان

( ۲۰ – المنار )

عليه درّاعة حرير رومية بها فتق فأخذ المتوكل يحادثه ويعبث بالفتق حتى وصل الى النيفق (هو ما اتسع من الثوب) ودار الكلام بينهما حتى سأله المتوكل: بماذا تملمون أن الموسوس (المصاب بخبل في عقله) يحتاج الى الشد ؟ فقال بختيشوع: اذا عبث بفتق دراعة طبيبه حتى بلغ النيفق شددناه وضحك المتوكل حتى استلقى

وفي أيام المتوكل اشتهر حنين بن اسحق النصر اني المبادي وهو من أشهر المترجمين لكتب ارسطو وغيره وامتحن المتوكل صدقه فظهرت له عن بمة لا تفل فأقطعه اقطاعات واسعة وكان قدعرف بفصاحة العبارة وحسن الترجمة في زمن المأمون وهو فني فكافه بترجمة الكتب وكان يعطيه وزن مايترجم ذهبا وكانت بينه وبين الطيفوري النصر اني محاسدة أفضت الى طلب الحم على حنين في مجلس الاساقفة بالحرم من الكنيسة فمات غمًا لاضطهاد أهل طائفته له مع عن ته وعلو قدره عند الحليفة وهذا الطيفوري أيضاً كان من المقربين عند الحلفاء

وممن ارتفع شأنه عند الحلفاء والخاصة والعامة في زمنه أيام خلافة الراضي متى بن يونس المنطق النصراني النسطوري كان متفنناً في جميع العلوم العقلية أخذ عنه أبو نصر الفارابي وانتهت اليه الرياسة في بغداد وكان من أهل دير قنى ونشأ في مدرسة مارماري وقرأ على روفايـل وبنيامين الراهبين اليعقويين .

ومن المقربين عند الخلفاء قسطا البعلبكي من فلاسفة دولة الاسلام وهو نصر اني طابه الخلفاء الى بغداد لأجل الترجمة ثم يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي انتهت اليه الرياسة ومعرفة العلوم الحكمية في وقته

وقرأ على متى بن يونس وعلى أبي نصر الفارابي

ومنهم أبو الفرج بن الطيب فيلسوف عالم . قالوا كان كاتب الجاثليق ومتميزا في النصارى ببغداد وكان يقرئ صناعة الطب في البيارستان العضدي وكان معاصراً للشيخ الرئيس ابن سينا والرئيس يمدح طبه ولا يحمد فلسفته وله كلام فيه

وممن كانت له المكانة الرفيعة عند الحلفاء والحاصة والعامة ثابت بن فرة الحرّاني الصابيء من طائفة الصابئين المعروفة وتربى في بيت محمد بن موسى بن شاكر الفاكي المشهور وبلغ في علوم الفلسفة مبلغاً لم يدانه فيه غيره وله تا ليف كثيرة في المنطق والطب والرياضيات وبلغ عند المعتضد مقاماً تقدم فيه عنده على وزرائه ، وولد ثابت هلذا سنة احدى عشرة ومئتين بحرّان ، ثم كان ابناه ابراهيم وسنان على قدم أبهما ، ومن حفدته أبو الحسن ثابت بن قرة ، وكان ثابت وابراهيم وسنان صابئين ولهم من المنزلة ماعلمت ومدحهم كثير من شعراء المسلمين وهم صابئة

ماذا أعد للجامعة من الفلاسفة والحكماء من الملل المختلفة الذين وسعهم صدر الاسلام ، ولم يضن عليهم بالرعاية والاحترام ، هل تريد أن أنم لها الكلام بذكر كثير من فلاسفة الاسلام المسلمين الذين نالوااسمى الدرجات وأعلى المقامات عند الحلفاء والملوك ، هل أنا في حاجة الى ذكر فيلسوف الاسلام أبي يوسف يعقوب الكندي وهو بصري الاصل ، فيلسوف الاسلام أبي يوسف يعقوب الكندي وهو بصري الاصل ، ابن الامير اسحق الذي كان أميرا للمهدي والرشيد على الكوفة وهو من فرية الاشمث بن قيس أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فرية الاشمث بن قيس أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عالما بالطب والفلسفة والهيأة والحساب والموسيق واشتغل بالترجمة كما اشتغل

المن ال

· 15

e lian

J. Bay

. .>.::

. ان ا

1.3

- 4<sup>2</sup>

-10

1.0

غيره بها فترجم كثيراً من كتب الفلسفة وأوضح الغامض منها وكانت له المكانة العليا عند المأمون والمعتصم وولده احمد • هل أنا في حاجة الى ذكر بني موسى بن شاكر محمد وأحمد والحسن الذين اشتفلوا في مساحة الكرة الأرضية ومعرفة محيطها وقطرها وماكان لهم من المنزلة عند الامراء والحلفاء ؟ أأذكر ابن سينا ومنزلته في قومه ووصوله الى • سند الوزارة عند شمس الدولة ؟ أم أذكر الفارابي وماكان له من المكانة عند سيف الدولة بن حمدان •

لاريب ان أبا الملاء الممري يصلح ان يكون رجلا ممن تمنى الجامعة بنشر تراجمهم وقد مات مع ذلك على فراشه وقبره اليوم مزار يرحل اليه فى بلده

أظن انه يسهل بعد سردماعددناه أن يمرف قراء الجامعة ان الاسلام كان يوسع صدره للغريب كما يوسمه للقريب بميزان واحد وهو ميزان احترام العلما علما ويسهل علي أن التمس العذر للجامعة بأنها عندماكتبت ما كتبت تمثلت لها بعض حوادث قيل انها حدثت للدين وما حدثت له بل كان سبب حدوثها اما سياسة خرقاء . أو جهالة عمياء . أو تأريث بعض السنهاء . لا أطيل خوف الاملال . وانتقل الآن الى الامر الثالث وهو المقابلة بين طبيعة الدينين وهو أهم مما سبق ومما سيلحق

على طبيعة الدبن المسيحي وأصوله هيم

( عَمِيد ) ظنت الجامعة ان الدين المسيحي فصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية ولذلك كان في طبيعته التسامح ، أما الدين الاسلامي فمن أصوله ان السلطان ملك وخليفة ديني وذلك مما يصعب معالتسامح في رأيها

ليس هذا بكاف في بيأن طبيعة كل من الدينين واستعدادها للتسامح مع العلم أو مع أية عقيدة تخالفها بل لابد من بيان أركان الدين وأهم أصوله التي ترجع اليها جميع الفروع وعنها تصدر الا ثار الحقيقية

عند النظر في أي دين المحكم له أو عليه في قضية من القضايا يجب أن يؤخذ ممحماً مما عرض عليه من بعض عادات أهله أو محدثاتهم التي ربما تكون جاءتهم من دين آخر ، فاذا أريد أن يحتج بقول أو عمل لا تباع ذلك الدين في بيان بعض أصوله فليؤخذ في ذلك بقول أو عمل أقرب الناس الى منشأ الدين ومن المقوه على سذاجته التي ورد بها من صاحب الدين نفسه وانني أو جز القول في ايراد الأصول الأولى التي وردت في الاناجيل الممروفة الآن في أيدي المسيحيين ، وجاءت في كلام أمّهم الاولين .

ثم ايراد ماجر اليه الأخذ بتلك الأصول بحكم طبيمة الدين الراد ماجر اليه الأخذ بتلك الأصوانية الخوارق ١٠٠٠

أوّل أصل قام عليه الدين المسيحي وأقوى عماد له هو خوارق المادات . تقرأ الاناجيل فلا تجد المسيح عليه السلام دليلا على صدقه الاماكان يصنع من الحوارق وعددها في الأناجيل يطول شرحه . ثمانه جمل ذلك دليلا على صحة الدين لمن يأتي بعده فجعل لاصحابه ذلك كما تراه في الاصحاح العاشر من انجيل متى وغيره . واذا تتبعت جميع ماقال الأولون من أهل هذا الدين تجد خوارق العادات ، من أظهر الآيات على صحة الاعتقادات . ولا يخفي أن خارق العادة هو الامر الذي يصدر مخالفاً لشرائع الكون ونواميسه . فاذا ساغ أن يكون ذلك لكل من علا كعبه لشرائع الكون ونواميسه . فاذا ساغ أن يكون ذلك لكل من علا كعبه في الدين لم يبق عند صاحب الدين ناموس يعرف له حكم مخصوص

زاد الأنجيل على هذا ان الأعان ولو كان مثل حبة خردل كاف في خرق نواميس الكون كما قال في الاصحاح السابع عشر من متي : « فالحق أقول لكم لوكان لكم إعمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنأ الى هناك فينتقل ولا يكون شيُّ غير ممكن لديكم » وفي الحادى عشر من مرقس « ٢٣ لأني الحق أقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان مايقوله يكون فمه. اقال يكون له ٢٤ لذلك أقول لكركل ماتطلبو نه حينما تصلون فأمنوا ان تنالوه فيكون لكم»

فكل بحث يؤدي الى أن للكون شرائع ثابتة وان للملل والشرائط أو الاسباب أو الموانع أحكاما في معلولاتها أو ماشرطت فيه أوما تسبب عنها أو ما استحال وجوده لوجودها كان مضاداً لهذا الاصل في أي زمن وقد كان كل علم من علوم الاكوان لابد فيه من هـذا البحث فكل علم مضاد لهذا الاصل . ثم ان صاحب الاعتقاد مدد الاصل لاعتاج الى البعدث في الاسباب والمسببات لأن اعلقاده في الشيُّ ان يكون وارادته لأن يكون كافيان في حصوله فهو في غني عن العلم عدو لما يمتنه فيا أصعب احتماله اذا جاء يزاحمه في سلطانه

الاصل الثاني للنصر انية سلطة الرؤساء ي

وبمدهذا الأصلأصل آخر وهو السلطة الدينية التيمنحت للرؤساء على المرؤسين في عقائدهم وما تكنه ضائرهم . وقد أحكم هـ ذه السلطة ماورد في ١٦-١٩ من انجيل متى: «أعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ماتربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات وكل ماتحله على

الارض يكون محلولا فى السموات» وفى ١٨ ـ ١٨ منه « الحق أقول لهم كل ماتربطونه على الارض يكون مربوطاً فى السهاء . وكل ماتحلونه على الارض يكون محلولا فى السهاء »

فاذا قال الرئيس الكهنوتي اشخص انه ليس بمسيحي صار كذلك واذا قال انه مسيحي فاز بها فليس المعتقد حراً في اعنقاده يتصرف في معارفه كا برشده عقله بل عينا قلبه مشدودتان بشفتي رئيسه فاذا اهـ تزت نفسه الى بحث أوقفها قابض على تلك السلطة وهـ ذا الأصل ان نازع فيـ همض النصارى اليوم فقد جرت عليه النصرانية خمسة عشر قرنا طوالا بعض النصارى اليوم فقد جرت عليه النصرانية ترك الدنيا الله

وبعد هذين الاصلين أصل ثالث وهو التجرد من الدنيا والانقطاع الى الآخرة ، تجد هذا الاصل في الاناجيل وفي أعمال الرسل وكلاقرأت في الكتب الأولى عشرت به ، وتجد الأوام الصادرة بالانقطاع الى الملككوت والهروب من عالم الملك صريحة في الاصحاح السادس والعاشر والتاسع عشر من انجيل متى ، فهما جاء في السادس : « لا تقدرون ان تخدموا الله والمالم ٥٧ لذلك أقول لكم لاتهتموا لحيات كم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما نلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس (الى أن قال) ٣٧ ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم ٤٣ فالله تهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره » كلها تزاد لكم ٤٣ فاقول لكم أنه يعسر ان يدخل غني وقال في الناسع عشر : « ١٧ وأقول لكم أنه يعسر ان يدخل غني ملكوت السموات ٤٢ وأقول لكم أيضاً ان مرور جمل من ثقب إبرة أسر من أن يدخل غني الى ملكوت الله » وفي العاشر : « ٩ لا تقنوا

ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكي ١٠ ولا من وداً لاطريق ولا نوين ولا أحذية ولاعصاب

وحث على الرهبالية وترك لزوج وفي ذلك قطع النسل البشري قال في (١٩ من مني : ) « ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لاجل ملكوت السموات من ستطاء أن يقبل فليقبل » · ثم ن ملكوت السموات قد نيط مره بالايمان المجرد عن النظر في الاكوان فماذا يكون حظ صاحب لاعنقاد بهذا الاصل من النظر في أي علم والعلم لادخل له في شؤن الآخرة ولدنيا قد حرمت عليه الاريب ن همه يكون في الصلاة وصرف النماب كينه الى العبادة دون سواها وليس الفكر في خليفة من العبادة عنده فان عبادة الانجيل ايست شيئاً سوى الاعان والصلاة

💨 الاصل الرابع للنصرانية الايمان بغير المعقول 🐃

وبمد هذه الأصول صل رابع وهو عند عامة المسيحيين أصل لأصول لانختلف فيه كاثوليك ولا ارثوذكس ولا برونستانت وهو ان الاعمان منحة لادخمال للمقل فيها وان من الدين ماهو فوق العقل بمنى ما يناقض أحكام المقل وهو مع ذلك مما يجب الاعمان به . قال القديس نسيم: « نجب ان تمتقد أولا بما يعرض على قلبك بدون نظر ثم اجتهـ ا بمد ذلك في فهم ما اعلقدت ، فليس الايمان وهو الوسيلة الفردة الىالنجاة في حاجة الى نظر المقل والكون وما فيه لايهم المؤمن ان يجيل فيه نظرة. وقول القديس وثم اجبهد بعد ذلك في فهم ما عنقدت ، نوع من التفضل على النزعة البشرية الى الفهم وعلى الميل الفطري الى تصور ما يتعلق به الاعتقاد والا فمجرد الايمان كاف في الخلاص . ثم الويل كل الويل لطالب الفهم اذا

أدى اجتهاده الى شي يخالف ماتماق به ايمانه فكأن مهنى الفهـم ان يخلق المؤمن لنفسه مايسلي به نفسه على ايمانه بغير المفهوم

(الاصل الخامس للنصر الية ان الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج اليه البشر في المعاش والمعاد) ثم ينضم الى الأصول الاربعة خامس وهو أن الكتب المعروفة بالعهد القديم والمهد الجديد تحتوي على كل مايحتاج البشر الى علمه سواء كان متعلقاً بالاعتقادات الدينية والآداب النفسية والاعمال البدنية مما يؤدي الى نيل السمادة في الملكوت الأعلى أوكان من الممارف البشرية التي يتأتى للمـقل الانساني ان يمتع بها . قال تير توليان ( وهو أفضل من وصف الاعنقاد السيحي في نهاية القرن الثالث قبل ان تمرض عليه البدع الكثيرة): « ان عقائد المسيحية أسست على الكتب السهاوية ودليل صحة هـذه الكتب قدمها وكونها أقدم من كتاب أميروس وأقدم من أقدم أثر ممروف عند الرومانيين وأقدم من تأسيس الحكومة الرومانية نفسها والزمن ناصر الحقيقة ثم تحقق النبو ًات التي وردت فيها » ثم قال: « ان أساس كل علم عندهم هو الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة وان الله لم يقصر تعليمنا بالوحي على الهـ داية الى الدين فقط بل علمنا بالوحي كل ما أراد أن نعلمه من الكون فالكتاب المقدس محتوي من العرفان على المقدار الذي قد رالبشرأن ينالوه ، فجميع ماجا ، في الكتب السهاوية من وصف السها ، والارض ومافيها وتاريخ الايم مما يجب تسليمه مهما ضارب العقل أو خالف شاهد الحس فعلى الناس أن يؤمنوا به أولا ثم يجتهدوا ثانيا في حمل أنفسهم على فهمهأي على تسليمه أيضاً كما ترى وقال بمض فضلائهم: انه بمكن أن يؤخذ فن الممادن بأكله من الكتاب المقدس

مر الاصل السادس النصر الية التفريق بين المسيحيين وغيرهم حتى الافربين عليه ينظم تلك الأصول كلم أصل سادس وهو آخرها فيما أرى . ذلك الاصل هو الذي ورد في الاصحاح الماشر من أنجيل متى وهو: «٣٤ تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الارض ماجئت لألقى سلاما بل سيفاً ٣٥ فاني جئت لأفرق الانسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حملها ٣٦ وأعداء الانسان أهل بيته ٢٠ وقد صرح في عدة، واضع من الأنجيل ان الإخلال بشيُّ من محبة المسيح أو بالانقياد الى جميع ما أوصى بهموجب للهلاك وان كان قد جاء في مواضع كثيرة ان الايمان وحده كاف في الحلاص غير ان روح الشدة التي جاءت في قوله «لا تظنوا أني جئت لأ لقي سلاما الخ» هي التي بتي أثرها في نفوس الاولين من المعتقدين بالدين المسيحي وعفت على آثار ما كان يصبح إن تستشمره النفوس من بمض الوصايا الأخر من نتائج هذه الأصول وآثار ها ي

من هنا أعرض المسيحيون الأولون عن شمواغل الكون وصدوا عن سبيل النظر فيه اظهارا للغني بالايمان والمبادة عن كل شيُّ سواها وحجروا علىهم النفوسان تنهض الاآلى الدعوة الى ذلك الايمان وتلك المبادة ووسائل الدعوة هي الايمان والمبادة كذلك فاذا نزعت المقول الى علم شيُّ من العالم وضعوا امام نظرها كتب العهد القديم وحصروا العلم بين دفاتها استغناء بالوحي عن كل عمل للمقل سـوى فهمه من عبـاراته وايس يسوغ لـكل ذى عقل فهمه بل انمـا يتلقى فهمه من رؤساء الكنيسة خونا من الزيغ عن الايمان السليم (البروتستانت رأوا أنه يجوز تفسير الكتاب المر الكنسة) ثم ان القاء السيف ووضع التفريق بين الاقارب والاحبــة انمــا جاء حافظاً لذلك كله فاذا خطر على قلب أحد خاطر سوء يرمي الى ممارضه شيء من أمورالاعمان المقررة وجب قطع الطريق على ذلك الحاطر ولم يجز في شأن صاحبه هوادة ولا مرحمة كما أفهمه المسيح بعمله على حسب ماوردفي الانجيل نقد قيل له : ١٤٧٥ أ. ك وأخو تك واقفون خارجا طالبين أن يكا. وك ٨٤ فأجاب وقال القيائل له من هي أمي ومن هم اخوتي ٤٩ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي و اخوتي ، و نحو ذلك ثما يدل على وجوب المقاطعة بين من يمتقد بالدين المسيحي ومن يحيد عن شيُّ من ممتقده ولا يخفي ان الشيُّ يكون بزرة ثم نبتاً ثم شجراً فانظر الى ماصار أمر هذه البدايات بحكم الطبيعة وقر في نفوس المسيحيين ان السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليم وتقرر عند القوم قاعدة «ان الجهالة أم التقوى» ( وكثير من أهل الأديان مسيحيين ومسلمين لايزالون يجرون على هذه القاعدة ببركة ما ورثوا عن أبناء الزمن الغابر) فحصروا التعليم في الاديار ومنعت الكنيسة ان ينشر التعليم بين العامة الاماكان دعوة الى الصلاح وتقرير الايمان على وجمه ظاهر . وبقي غير القسيسين في جهالة حتى بأمور الدين وحمّائقه وأسراره. ظهرت ذات الذنب التي تنسب الى هالي في سنة ١٦٨٧ فاضطربت لظهورها اوربا ولجأوا الى البابا واستجاروا به فاجارهم وطردها من الجو فولت في الفضاء مذعورة من لمنته ولم تعد الا بعد خمس وسبعين سنة!!

لم يكن يسمح لأحد أن يبدي رأيا يخالف صريح ما في الكتاب وعندما أظهر بلاچ رأيه في أن الموت كان يوجد قبل آدم أي ان الحيوانات كان يدركها الموت قبل ان يخطئ آدم بالأ كل من الشجرة قام لذلك

ضوضاء وارتفعت جلبة وانتهى الجدال والجلاد الى صدور أمرامبراطوري بقتل كل شخص يعتقد بذلك . يقول المؤرخ : وهكذا عد الاعتقاد بأن الموتكان يزور الاحياء قبل آدم جريمة على الملك

أحرفت كتب البطالسة والمصربين بالاسكندرية على عهد جول فيصر ثم ان تيوفيل بطريرك الاسكندرية انتحل أدنى الاسباب لاثارة ثورة في المدينة لاتلاف مابقي في مكتبة البطالسة بعضه بالاحراق وبعضه بالتبديد. قال أوروسيوس المؤرخ إنه رأى أدراج المكتبة خالية من المكتب بعد ان نال تيوفيل الأمر الامبراطوري باتلافها بنحو عشرين سنة

ثم جا، بعد تيوفيل ابن أخته سيريل وكان خطيباً مفوها له على الشعب سلطان بفصاحته وكان في الاسكندرية بنت تسمى هيباتي الرياضية تشتغل بالعلوم والفلسفة وكان يجتمع اليهاكثير من أهل النظر في العلوم الرياضية وكان لا يخلو مجلسها من البحث في أمور أخر خصوصاً في هذه المسائل الثلاث: من أنا والى أين أذهب وماذا يمكنني ان أعلم ، فلم يحتمل ذلك القديس سيريل مع ان البنت لم تكن مسيحية بل كانت على دين آبائها المصربين فأخذ يثير الشعب عليها حتى قعدوا لها وقبضوا عليها في الطريق وهي سائرة الى دار ندوتها وجر دوها من ثيابها وأخذوها الى الكنيسة مكشوفة العورة وقنلوها هناك ثم قطع جسمها وجرد اللحم عن العظم وما بقي منها ألقي في النار ، يقول المؤرخ راوي هذه القصة : ولم يسأل سيريل عما صنع بهيباتي ولم تنظر الحكومة الرومانية فيا وقع عليهاواهل ذلككان أول ماتقروت تلك القاعدة : « الغاية تشفع للوسيلة »

مامن عقيدة ظهرت في المسيحية وأريد تقريرها من فريق ونازع فيها

فريق الا وقد سالت لها الدماء فليراجع التاريخ لتنمثل أرض مصر مصبوغة بدماء المسيحين من فريقين مختلفين عندما أريد تقرير عبادة العذراء واتخاذها لله أمًا .كان ذلك في طبيعة الدين: ان من لم يتبع المسيح فهو هالك والهالك لايستحق الحياة . ألم تر في الاصحاح الخامس من الأعمال الى قصة الرجل الذي باعجميع ماعنده وعندما جاء الى بطرس أعطاه الثمن وادخر لنفسه شيئًا أخفاه عنه فاطلع بطرس على حقيقة الأمر ووبخ الرجل وتصرف فيه بساب عياته من طريق المعجزة ثم جاءت امرأته وكان لها اطلاع على ما أخفى دوجها ولم تنهه فو بخها بطرس وأخبرها بموت زوجها فمات هي أيضاً . فاذا كان الله يسلب الحياة جزاء على اختلاس الرجل شيئًا من مال نفسه لم يقدمه هدية للرسل فكيف تكون الحياة من حقه اذا خالف خلفاء الله في الارض ونابذه فيا يعتقدون

قال البابا أنوسان الثالث عند الكلام في مصادرة الذين يخالفون المهيدة الكاثوليكية: « لا يجوز أن يترك لأولاد الجاحدين سوى الحياة وترك الحياة لهم مَنُ وإحسان » فلم يقصر الجزاء على الجاحدين ولكن عدّاه الى أولادهم وعد ترك الحياة لأولادهم يتمتعون بها ضربا من الاحسان عليهم لأنه لاحق لهم في أن يعيشوا وقد جحد آباؤهم

معلى مقاومة النصرانية للعلم إلى

لا أجد في التاريخ ذكراً للعلم والفلسفة بعد ظهورالمسيحية في مظهر القوة لعهد قسطنطين ومابعده الافي أثناء المنازعات الدينية التي كان يفصل فيها تارة بسلطان الملوك وأخرى بجمع المجامع وثالثة بسفك الدماء فتخمد شعلة العلم وينتصر الدين المحض و إنما الذكر كل الذكر لما كان بين

المسيحية وماجاورها من الملل الأخرى من الحروب الدينية للحمل على المقيدة بماكان يمتقد المسيحيون وماكان يقع بين ملوك أوربامن التسافك في الدماء باغراء رؤساء الكنيسة وأمر ذلك معروف عند من له إلمام بالتاريخ وليس من موضوعنا الكلام فيه

ولكن أرى شبه نزاع بين العلم والدين ظهر فى أوربا بعد ظهور الاسلام واستقرار سلطانه فى بلاد الأندلس واحتكاك الاوربيين بالمسامين فى الحروب الصليبة

رجع الآلاف من الفزاة الصليبين الى بلادم وحملوا الى الناس أخباراً تناقض ما كان ينشره دعاة الحرب من رؤساء الكنيسة من ان المسلمين جماعة من الوثنيين غلبوا على الأرض المقدسة وأجلوا عنها دين التوحيد ونفوا منها كل فضيلة وإخلاص وهم وحوش ضارية وحبوانات مفترسة فلما قفل الغزاة الى ديارهم قصوا على قومهم ان أعداءهم كانواأهل دين وتوحيد ومروءة وذوي ود ووفاء وفضل مجاملة

ثم كان الخليفة الحريم الثاني جعل من بلاد الأنداس فردوساً كاقال الفيلسوف الاميركاني وكان اليهود والنصارى يتلاقون في تلك البلادتحت ظلال الأمن والحرية ، قال بطرس المحترم الشهير انه رأى كثيراً من العلماء يأتون الى تلك البلاد لتلقي العلوم الفلكية حتى من بلاد انكلترا وأولئك الذين يسعون الى طلب العلوم من أي بلاد جاؤا كانوا يجدون فيها رحباً وسعة وكان قصر الخليفة يشبه ان يكون مصنعاً لا كتب فيها رحباً وسعة وكان قصر الخليفة يشبه ان يكون مصنعاً لا كتب فيها رحباً وسعة وكان قصر الخليفة يشبه ان يكون مصنعاً لا كتب فيها رحباً وسعة وكان قصر الخليفة يشبه ان يكون مصنعاً لا كتب

ثم أنتشرت صناعة الورق التي اخترعها العرب ثم اكتشفت المطبعة

وسهل على الناس ان ينشروا آراءهم بعد أن تنبهت أفكارهم بما جلب اليهم رسل العلم الذين حملوه اليهم عن أهالي اسبانيا ومن حملوه مما جاورها . ثم انساب الى العقول شيء مما سماه الاوربيون فلسفة ابن رشد . عند ذلك اهتمت المسيحية بالأمر وأخذت تحارب كل مايظهر على ألسنة الناس أو يرد على أسماعهم مما يخالف ما في الكتب المقدسة وتقاليد الكنيسة . قال دي رومنيس : ان قوس قزح ليست قوساً حربية بيد الله ينتقم بها قال دي رومنيس : ان قوس قزح ليست قوساً حربية بيد الله ينتقم بها الى روما وحبس حتى مات ثم حوكمت جثته وكتبه في عليها وألقيت في النار . وقيل في علة الحكم : انه أراد الصلح بين كنيستي روما وانكلترا . وأي ذنب أعظم من هذا الصلح ؟ هو أضخم بلاريب من ذنب القول بان وس قزح من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء

حراقبة المطبوعات ومحكمة التفتيش الله-

انشأت المراقبة على المطبوعات وحتم على كل مؤلف وكل طابع ان يعرض مؤلفه أومايريد طبعه على القسيس أو المجلس الذي عين للمراقبة وصدرت أحكام المجمع المقدس بحرمان من يطبع شيئاً لم يعرض على المراقب أو ينشر شيئاً لم يأذن المراقب بنشره وأوعن الى هذا المراقب أن يدقق النظر حتى لاينشر مافيه شيء يومي الى مخالفة العقيدة الكاثوليكية ووضعت غرامات ثقيلة على أرباب المطابع يعاقبون بها فوق الحرمان من الكنيسة فرامات ثقيلة على أرباب المطابع يعاقبون بها فوق الحرمان من الكنيسة ورا المجمع المقدس لتجري عليه مراقبة المطبوعات ولكن للسياسة لاللدين) ولنشئت محكمة التفتيش لمقاومة العلم والفلسفة عند ماخيف ظهورها

بسعي تلامذة 'بنرشدو تلامذة تلامذته خصوصاً في جنوب فرنساو ايطاليا. انشئت هذه الحكمة الغريبة بطلب الراهب توركماندا

قامت المحكمة بأعمالها حق القيام فني مدة ثماني عشرة سنة - من سنة ١٤٨١ الى سنة ١٤٩٩ – حكمت على عشرة آلاف ومئتين وعشر بن شخصاً بأن يحرقوا وهم أحياء فأحرقوا وعلى ستة آلاف وثمانمائة وستين بالشنق بعد التشهير فشهر وا وشنقوا وعلى سبعة وتسعين ألفاً وثلاثة وعشر بن شخصاً بعقوبات مختلفة فنفذت ثم أحرقت كل توراة بالعبرية

ماذا كانت وسائل التحقيق عند هذه الحكمة المقدسة ، ؛ وسيلة واحدة هي ان يحبس المتهم وتجري عليه أنواع العذاب المختلفة بآلان التمذيب المتنوعة الى أن يمترف بما نسب اليه وعند ذلك يصدر الحكم ويعقبه التنفيذ ، قرر مجمع لاتران سنة ١٥٠٢ الن يلمن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد ، وطفق الدومينكان يتخذون من ابن رشد ولعنه ولمن من ينظر في كلامه شيئاً من الصناعة والعبادة لكن ذلك لم يمنع الامماء وطلاب العلوم من كل طبقة من تلمس الوسائل الوصول الى شيء من كتبه وتحلية العقول ببعض أفكاره

اشتدت محكمة التفتيش في طلب أو ك المجرمين طلاب العلم والسماة الى كسبه ونيط بها كشف البدعة والحريج فيهامها اشتد خفاؤها - في المدن في البيوت . في السراديب . في الأنفاق . في المحازن . في المطابخ ، في المغارات في النابات . وفي الحقول . فو فت بما كلفت به مع البهجة والسرور اللائقين بأصحاب الغيرة على الدين عملا بالقول الجليل ما جئت لالقي سلاماً بل سيفاً بأصحاب الغيرة على الدين عملا بالقول الجليل ما جئت لالقي سلاماً بل سيفاً كان يؤخذ الرهبان في صوامعهم ، والقسوس في كنائسهم ،

والاشراف فى قصوره ، والتجار بين بضائمهم ، والصناع فى مصانعهم ، والعامة فى بيوتهم ومزارعهم ، وحيثًا وجدوا ، واينما ثقنوا ، ويوقفون أمام المحكمة وتصدر الأحكام عليهم يوم اتهامهم

قرر مجمع لاتران أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار النياس الاعتراف الواجب أداؤه على المذهب الكاثوليكي أمام القسيس في الكنيسة (أي الاعتراف بالذنوب طلباً لغفرانها) تذهب البنت أوالزوجة أو الأخت لاجل الاعتراف بين يدي القسيس يوم الأحد فيكون مما تسأل عنـ م عقيدة أبيها أو زوجها أو أخيها وما يبدر من لسانه في بيته ومايظهر في أعماله بين أهله فاذا وجد القسيس متلقى الاعتراف شيئاً من الشبهة في طلب العلم غير المقدس على من سأل عنه رفع أمره الى المحكمة فينقض شهاب الهمة عليه فاذا سأل عن الشاهد الذي عول عليه في اتهامه لايجاب وإغايقام التعذيب مقامشخص الشاهد وهومن أهله حتى يعترف أوقمت هذه الحكمة المقدسة من الرعب في قلوب أهل أوربا ماخيل لكل من يلمع في ذهنه شي من نور الفكر اذا نظر حوله أوالتفت وراءهان رسول الشؤم يتبعه وان السلاسل والأغلال أسبق الى عنقه ويديه ، من ورود الفكرة العلمية اليه ، وقال باغلياديس ما كان يقوله جميع الناس لذلك العهد: «يقرب من المحال ان يكون الشخص مسيحياً ويموت على فراشه» حكمت هذه الحكمة من يوم نشأتها سنة ١٤٨١ الى سنة ١٨٠٨ على ثلاثمائة واربعين ألف نسمة منهم نحو مائتي ألف احرقوا بالنار أحياء

اضطهاد المسيحية للمسلمين والبهود والعلماء عامة همه المسيحية للمسلمين والبهود والعلماء عامة همه المارية في المار المار المار )

اوربا على زعم القسوس وكان ابن رشد استاذاً يتعلم عنده كثير من الهود وقد الهموا بنشر افكاره وآرائهثم هومع ذلك مسلمص غضب الكنسة على اليهود والمسلمين مماً فصدر الأمر في ٣٠ مارس سنة ١٤٩٢ بأن كل يهودي لم يقبل المعمودية في أيّ سن كان وعلى أي حال كان بجب ان يترك بلاد اسبانيا قبل شهر يوليو (تموز) ومن رجع منهم الى هـذه البلاد عوقب بالقتل وأبيح لهم ان يبيعوا مايمليكون من عقار ومنقول بشرط ان لا يأخذوا فى الثمن ذهباً ولافضة وإنما يأخذون الأثمان عروضاً وحوالات ، ومن ذا الذي يشتري اليوم بثمن ما يأخذه بمـ د ثلاثة أشهر بلا ثمن ؟ (يمني ان أموال اليهود تكون مباحة بمد جلائهم الذي يتم في يوليو) . وصدر أم توركماندو ان لايساعدهم أحد من سكان اسبانيا في أمرمن اوره وهكذا خرج اليهو د تاركين كل ماءا ـ كمون ناجين بارواحهم على أنه لأنجاة لكثير منها فقداغتالها الجوع ومشقة السفرمع العدم والفقر وفي فبراير (شباط) سنة ١٥٠٧ نشر الأمريطرد أعداء الله المفارية (المسامين) من أشبيلية وما حولها – من لم يقبل المعمودية منهم يترك بلاد اسبانیا قبل شهر ابریل ( نیسان ) وأبیح لهم أن بیبعوا مایملکون على الشرط الذي وضع لليهود . ولكن وضع للمسلمين شرط آخر وهو أن لا يذهبوا في طريق يؤدي الى بلاد إله لامية ومن خالف فجزاؤه القتل، فهؤلاء المساكين نفوا جميعاً الى النتل ان لم يكن قتل الجزاء عند الرجوع فالموت ملاقيهم بالتعب مع العرى والجوع

الا يجب القارئ اذا رأى ان برونو يحرق بالنار حياً بعــد حبس طويل سنة ١٦٠٠ لأنه قال بقول الصوفية في وحــدة الوجود وقال ان هذا المالم يحتوي على عوالم كثيرة والحمد لله رب العالمين

ظهر القول بكروية الأرض - ذلك الأمر الذي عرفه المسلمون وصار رأياً لهم في أول خلافة بني العباس ولم تتحرك له شعرة في بدن - فأحدث اضطراباً شديداً في عالم النصرانية ولا يسع هـذا المقال ما وقع من الحوادث في شأنه

هل يصدق القارئ ان ماقصده كريستوف كولمب من السفر في المحيط الاطلانطيق لعله يكتشف ارضاً جديدة كان من الأمور التي اهتمت لها الكنيسة وحكم مجمع سلامانك بأنه مخالف لأصول الدين ثم أعيد النظر فيه وعرض على أقوال الآباء من كريزيستوم واوغستين وجيروم وغرينوار وبازيل وانبرواز وعلى رسائل الرسل والأناجيل والنبوات والزبور والاسفار الحسة ولم ينتج هذا العرض شيئاً ولكن ساعده على ماقصد بعض الملوك رغم الكنيسة كما هو معلوم وقال كريستوف كولمب ان الذي أوحى اليه هدذا القصد النبيل هي كتب ابن رشد و من هنا نفهم لم قامت له الكنيسة وقعدت وعدت وقعدت و المنافهم لم قامت له الكنيسة وقعدت و النبيل هي كتب

ما أشد تمسك الكنيسة بهـذا الأصل الجليل «السلطة للقسوس والطاعة على العامة ، كل رأي لم يصدر عن ذلك المصدرالديني الذي يربط ويحل في الارض والسماء فهو باطل تجب مقاومته بكل مايستطاع ، لهذا حكم على غاليلي الذك ذهب الى ان حركة الكواكب هي على النظام المعروف عند الفلكبين اليوم

مقاومة الكنيسة للحقن أنحت الجلد: هل تدري ماذا حصل من المقاومة الادخال الحقن تحت الجلد عادة المرض ؟ اكتشفت هذه الطريقة

الطبية عند المسلمين في الاستانة ثم نقلتها الى اوروبا أمرأة تسعى ماري مونتاجو سنة ١٧٢١ فقامت قيامةالقسوس وعارضوا في استعالها واحتيج في تعضيدها الى التماس المساعدة من ملك انكلترا وعادت هذه الشدة في المعارضة عندما اكتشفت طريقة تطعيم الجدري

مقاومة تسهيل الولادة : أيّ مقاومة لم بلاقها اكتشاف تخدير المرأة عند الولادة حتى لاتحس بألم الطلق . اكتشاف أميركاني رأت حضرات القسوس فيه انه يخلص المرأة من تلك اللعنة أو تلك العة وبة التي سجلت عليها في سفر التكوين (إذ جاء في الاصحاح الثالث منه : « وقال للمرأة تكثيراً اكثر اتعاب حملك بالوجع تلدين اولاداً » )

مقاومة السلطة المدنية وحرية الاعتقاد : نشر البابا منشوراني سنة ١٨٦٤ جاء فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة مدنية او جوازان يفسر أحد شيئاً من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة أو يمتقد بان الشخص حر فيما يعتقد وبدين به ربه ، وفي منشور له سنة ١٨٦٨ ان المؤمنين يجب عليهم أن يفدوا نفو ذالكنيسة بأرواحهم وأموالهم وعليهم أن ينزلوا لها عن آرائهم وافكارهم ودعا الروم الارثوذكس والبروتستانت الى الخضوع للكنيسة الرومانية على هذا الوجه

في سنة ١٨٧١ كان النزاع بين حكومة بروسيا والبابا في عزل استاذ في إحدى الكيات رأى رأيا لا يروق للحزب الكاثوليكي فحرمه البابا وطلب من الحكومة عزله وكانت إحدى المعضلات السياسية غير ان عزيمة بسمارك نصرت مدنية القرن التاسع عشر على سلطان الكنيسة وأبقت الاستاذ وجعات التعليم تحت السلطة المدنية مقاومة الجمعيات العلمية والكتب: لا أذكر الجمعيات العلمية (الاكادميات) التي الغيت والاجتماعات التي عطلت لالشيء كان فيها سوى هداية البشر الى منافعهم وتنوير بصائرهم بكشف ما احتجب عنهم من سر الخليقة بالبحث النظري ومن الطريق العقلي من غير استشارة المسيطر الالهي وهو الـكنيسة ولكن أذكر شيئاً واحد وهو ان الكر دينال اكسيمنيس أحرق في غرناطه ثمانية آلاف كتاب بخط القلم فيها كثير من ترجمة الكتب المول عليها عند علماء أوربا لذلك العهد

#### حرفي البرونستانت اوالاصلاح فيهم

ربما يقول قائل ان هذا الذي ذكرت هو عمل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكن قد قام في المسيحية مصلحون يرون إرجاع الدين الى أصل الكتب المقدسة ويبيحون لعامة أهل الدين ان ينظروا فيهاويفهموها وقد رفعوا تلك السيطرة عن الضائر والمقول ومن عهد ظهور الاصلاح والرجوع الى أصول الدين الأولى بزغت شمس العلم بالمغرب وبسط للعلم بساط التسامح وذلك لا يمكن أن يكون الاجريا مع طبيعة الدين

لا أذكر في الجواب عن ذلك الا ما ذكر البروتستانت أنفسهم في تاريخ الاصلاح: استمرت عقوبة الموت قانونا يحكم به على كل من يخالف معتقد الطائفه وقد أمر كلفان (١) باحراق سيرفيت في جنيف لأنه كان يعتقد إن الدين المسيحي كان قد دخل عليه شيء من الابتداع قبل مجمع نيقه وكان يقول: ان روح القدس ينعش الطبيعة بأسرها و فيكان جزاؤه على هذا أن شوي على الذار حتى مات و هكذا أحرق فايتي في تلوز سنة ١٩٢٩ ان شوي على الذار حتى مات و هكذا أحرق فايتي في تلوز سنة ١٩٢٩

<sup>(</sup>١) كلفان هو الزعيم الثاني للبروتستانت ولوتر الأول

كان لوتير أشد الناس أنكارا على من ينظر في فاسفه ارسطو وكان ذلك المصلح يلقب هذا الفيلسوف بالخنزير الدنس الكذاب ونحو ذلك من الألقاب التي لا بأس بها اذا صدرت من أهل الغيرة على الدين في طريق الدفاع عنه !! وكان كلفان أقل شمّا للفيلسوف من لوتير لكنه لم يكن أحسن ظنابه ولا أوسع صدرالمن يطلع على شيّ من كتبه وكان علاء المسامين يلقبون هذا الفيلسوف «المعلم الاول» فتأه ل الفرق بين الفريقين !! قالوا: البروتستانت قاموا يطالبون بالحرية في فهم الكتب المقدسة فالوا: البروتستانت قاموا يطالبون بالحرية في فهم الكتب المقدسة والبطال السلطة على غفران الذنوب والتجارة ببيع الثواب والسمادة الكتب المقدسة هي نبراس الهداية في طريق العلم البشري كما انهامنبع نور الكتب المقدسة هي نبراس الهداية في طريق العلم البشري كما انهامنبع نور الإعمان بالدين الالم وانه لا يماح المعقاد بأن بنساة في نظر ما المهامنية في طريق العلم البشري كما انهامنبع نور الإعمان بالدين الالم وانه لا يماح المعقاد أن بنساة في نظر ما المهامنية في المهامنية

الإيمان بالدين الالهي وانه لايباح للعقل أن ينساق في نظره الى ما يخالف شيئاً مما حوته وأنه لا حاجة الى شئ من العلم وراء ما ورد فيها . وبالجلة انهم لم يبطلوا أصلا من الأصول الستة التي تقدمت إلا أنهم قالوابمنع غلق الرؤساء في سلطتهم المبنية على الاصل الثاني في سابق قوانا

قالوا: ولهذا لم يكن مذهب الاصلاح اخف وطأة على العلم ولا أفضل معاملة له من الكاثوليك لان كلا المذهبين يرجع الى طبيعة واحدة (وهى القائمة على الاصول الستة) ولم يكن لاهل النظر العقلي جزا، في كلا الملئين الا القتل وسفك الدم

لوكنت ممن يحب الجدال في الدين لمددت فيها ذكرته من عناصر الدين المسيحي ما تضمنه قول بمض الناقدين عند الكلام على الحروب المسيحية واضطهادات الكنيسة « ما أهون الدم على من يمثل في عبادته اكل

الدم وعلى من يعتقد أن خلاص العالم الانساني من الخطيئة أنما كان بسفك الدم البرئ على يد المعتدي الاثيم» المكني في بحثي هذا لا أريد أن استعمل قوة الخيال، ولا أن أذكر ما يعد من قبيل الجيدال، وانما آتي بماهو حكاية حال، ليس للناظر فيها مقال،

الفصل بين السلطتين في المسيحية

بقى علينا الكلام فيما جملته الجامه\_ة أساساً للفصل بين السلطة بن الدينية والملكية وبه كانت طبيعة الدين المسيحي ادعى الى التسامح مع العلم في نظرها . لو سلمنا أن في تلك العبارة ممنى الفصل كما قالت الجامعة وقال كثير غيرها ممن أرادوا مقاومة السلطة الدينية فماذا يفيد الفصل اذاكان دين الملك نفسه يقضي عليه بمعاد ة العلم ؟ أفلا يفلب اعتقاد الملك ومايملك نفسة نما فيه نجاته الروحية على مطااب الملك ؛ وكم من ملك جمل مصالح علكته قربانا اسلطان عقيدته . هب ان مصالح الملك تكون د مما أغلب على النفس من حكم العقيدة وقاهم الايمان والوجدان وقد أقام الدين سلطتين منفصلتين احداها تحل وتربط في الارض وفي السماء فيما هومن خامة الدين والأخرى تحل وتربط في الأرض فيما هو من خصائص الدنيا . أفلا يكون هذا الفصل قاضياً بتنازع السلطتين وطلب كل و حدة منهما التفلعلي الأخرى فيمن تحت رعايتها معاً ؛ وهل يسبل على السلطة الدينية أن تدعر عاياها تصرف في أبدانهم وأموالهم بل وفي عقولهم أبدي الملوك بما تقتضيه مصالح الملك الفاني اذا كان ذلك التصرف مخالفاً لما جاء في كنز المعارف وهو الكتب السهاوية وتأويل الرؤساء الروحبين وسننهم فاذا همت هذه السلطة بالمارضة أفتصبر الأخرى ؛ هذا هو لذي وقع

في العالم المسيحي منذ ظهرت سلطة الدين

كيف يتسنى للسلطة المدنية أن تتغلب على السلطة الدينية وتقف بها عند حدها والسلطة الدينية إنما تستمد حكمها من الله ثم تمد نفوذها بتلك القوة الى أعماق قلوب الناس وتديرها كيف تشاء والملك لاقوة له الأبلا الناس المغلوبين للسلطة الدينية ؟ لا يتأتى للملك أن يغالب تلك القوة الابعد ان يتناول من الوسائل مالا يعد لإضعاف سلطتها . نع هذا الفصل يسهل التسامح لو كانت الأبدان التي يحكمها الملك يمكنها ان تأتي أعمالها على حدة مستقلة عن الأرواح التي تحيا بها والأرواح كذلك تأتي أعمالها بدون الأبدان التي تحمل قواها

ثم هل هذا هو معنى قول الانجيل؟ القصة على ماجاء في الانجيل أن بعض المرائين أراد أن يتسقط المسيح ليأخذ عليه مايم به فسأله: أيجوز أن نعطي جزية لقيصر؟ فأجاب لم يجربوني ائتوني بدينار لأنظر اليه و فأتوه بدينار فقال: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له لقيصر فقال: اعطوا مالقيصر لقيصر وما للة لله و فمناه الظاهر من سياق القصة أن صاحب السكة التي تتعاملون بها اذا ضرب عليكم ان تدفعوا منها شيئاً فادفعوه له أما قلوبكم وعقولكم وجميع ماهو من الله وعليه طابع صنعته فلا تعطوا منه لقيصر شيئاً والعلم ليس مما عليه طابع قيصر بل عليه طابع في هذا الله فلا يمكن أن يكون العلم تحت سلطة غير السلطة الروحانية الدينية وأي تسامح مع العلم في هذا

هذا الذي عرضناه من طبيعة الدين المسيحي وأوردناه من مشاربه

فيا بعد نشأته وما وقع من حوادث أهله مع طلاب العلم وروّاد الممارف في كل زمن الى مايقرب من أيامنا هذه كل ذلك مأخوذ من تاريحهم الذي كتبوه عن أنفسهم ومن نصوص كتبهم الدينيه التي يتوكؤن عليها فياذكرنا من سيرتهم وأعمالهم

أما رأي ورأي أهل المقيدة الصحيحة من المسلمين في المسيح عليه السلام ودينه فهو على غير مارآه القارئ وانا نمتقد ان المسيح روح الله وكلته ورسدوله الى بني اسرائيل بمث مصدقا لما بين يديه من التوراة وجاءم من الدين بما فيه هدى لهم ورشاد في شؤن معاشهم ومعادهم ولم يطالبهم بتعطيل قوقة من قواهم التي وهبهم الله تعالى إياها بل طالبهم بشكر الله تعالى عليها ولا يشكر حق الشكر الا باستعالها جميعها فيما أعد ها الله له والمحقل من أجل القوى بل هو قوة القوى الانسانية وعمادها والكون جميعه هو صحيفته التي ينظر فيها وكتابه الذي يتلوه وكل مايقرأ فيه فهو هداية الى الله وسبيل الوصول اليه وكال ماصح عندنا وكل مايقرأ فيه فهو هداية الى الله وسبيل الوصول اليه وكل ماصح عنه شي عن السيد المسيح لا يخالف شي منه هذا الذي نمتقد و فان صح عنه شي يكون في ظاهره مخالفة لهدنده الأصول أمكننا تأويله حتى يرجع معناه يكون في ظاهره فيه الى الله وقلنا « لاعلم لنا الا ما علمتنا » و

الدين دين الله وهو دين واحد في الاولين والآخرين لاتختلف الاصوره ومظاهره . وأما روحه وحقيقة ماطولب به العالمون أجمون على ألسن الانبياء والمرسلين فهو لايتغيير – إيمان بالله وحده وإخلاص له في العبادة ومعاونة الناس بعضهم لبعض في الحير وكف أذاهم بعضهم عن بعض ماقدروا . وهذا لاينافي الارتقاء في الدين بارتقاء عقول البشر

واستمدادهم لكمال الهداية . ونعتقد ان دين الاسلام جاء ليجمع البشر كام على هـذه الأصول ومن أهم وظائفه ازالة الحلاف الواقع بين أهل الكتاب ودعوتهم الى الاتفاق والاخاء والمودة والائتلاف وهذا ماعمل عليه المسلمون قرنا بعد قرن مجسب أوة تمسكهم بالاسلام

فاذا سأل سائل : اذا كان ذلك الذي قدمت فيما سبق هو اعتراف فضلاء الأوربين أنفسهم في منافاة طبيعة الدين للعلم واشتداده في معاداته في هذا الانقلاب الذي حصل في أوربا وما هذا التسامح الذي يتمتع به العلم اليوم في أقطارها ؟ فجوابه في الكلام على الامر الرابع مما ذكرت الجامعة وهو يكون بعد عرض طبيعة الدين الاسلامي وما يليق أن يكون له مع العلم وما نجراً اليه الحال بمقتضى تلك الطبيعة وماعرض عليها مما سترها وحال بنيها وبين أثرها في أخريات الأيام؟ وسنو جز القول فيه كما أو جزناه فيما مضى

## -ه ﴿ باب الاسئلة والاجوبة ﴿ -

( ١س) عُمنية المتصوفة من الشيخ عبد الله عبد الرحمن بالقايات: قال بعد كلام يعرّض فيه بعلماء التقليد وعدم الثقة بهم ويثني فيه على المنار ما نصه

ما يرى سيدي فيمن نطق بالشهادتين أو بطلاق امرأته أو بأي عقد يحتاج في اعتباره الى صراحة اللفظ نطق به كما تصنعه هذه الفرقة (المتصوفة) في ذكرهم وأريد غمغمتهم و أهو إسلام صحيح ، أو طلاق صريح ، أو عقد معتبر شرعا؟ فأن قاتم بصحته كلية فما هذا الذي ينكره الناس على هذه الطائفة ؟ وأن رأيت غيره فأي شي هو ؟ أأخو من الكلام ، لا يثبت به إسلام . ولا يعطي ما يعطه الفظ الصريح من المعاني »

(ج) الغمغمة هي النطق لابيان فيه وأصلها أصوات الثيران عند الذعم وتقع من الناس اضطراراً يقال : غمغ الأبطال عند الكفاح في الحرب ، وهذا هو الذي يناسب المعنى الحقيقي • فاذا غمغم الانسان مخناراً فإنما يكون لاعباً وهازلا فاذا جاء في هزله بكلمة الشهادة فلا يعتد بها ظاهراً ولا باطنا . أما عدم الاعتداد بها في الباطن فلأن اللعب بأصل الدين سخرية وهن، وهو مزيد في الكفر فكيف محصل به الايمان؟ وأما عدم الاعتــداد بها في الظاهر فلأنَّها غير ظاهرة وربمــا لايعرف غير الغمنم أنها وقعت في غمغمته • ولأن قرينة الهزء والسخرية تصرف الكلام عن ظاهره ومثل هذا يقال في الطلاق الا أن الفقهاء من الحنفية والشافعية يعتبرون هن ل الطلاق حِداً فاذا اعترف بأنه في غمنته نطق بصيغة الطلاق المعتبرة فربما يحكم القاضي عليه بما تَفْضِه تلك الصِّيغة في مذهبه • وأذا كان المغمنم يعتقد ذلك فهو يعمل به أيضا والسائل يعلم ان العقود التي من شأنها أن يحكم فها الحاكم تكونالعبرة فها بظاهر القول وبالمرف وأما العبادات فالعبرة فها بما ورد في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة مع الاخلاص في القلب وصحة التوجه الي الله تمالي • فالناس ينكرون على المتصوفة المغمغين في الذكر أنهم اخترعوا لانفسهم عبادة لم يأذن بها الله تعالى في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه و آله وسلم فيتناولهم قوله عن وجل « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله » و يصدق علم م قوله تعالى « أتخذوا دينهم هنوا ولعباً » ولكل مسلم الحق في انكار كل عبادة لم تر د في الكتاب والسنة في ذاتها أوصورتها فقد أخبرنا الله تعالى في كتابه بأنه أكمل لنا دينناوأتم عليناً به نعمته فكل من يزيد فيه شيئاً فهو مردود عليه لأنه مخالف الآية الشريفة وللحديث الصحيح وكل من أحدث في أمراً ماليس منه فهورد »

كل بدعة في الدين فهي ضلالة كما ورد في الحديث وأما البدع التي منها حسن ومنها مي فهي المراد بقوله صلى مي فهي الاختراعات المتعلقة بأمور المعاش ووسائله ومقاصده وهي المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ، ولو لا ذلك لكان ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ، ولو لا ذلك لكان لنا أن نزيد في ركمات الصلاة أو سجداتها والله أعلم

( س ٢ ) خرافة المشاهرة محمد افندى عباسي السمرة ببولاق : أرجوكم افادتي عن (المشاهرة) وهي ان تدخل امرأة تحمل عقدداً من الاؤلؤ على احدى النساء الواضعات فيكون أثر ذلك في الواضعة انها لاتحبل بعد ذلك أبداً الاأن تأتي بعقدمن اللؤلؤ فتضعه في الماء بشكل مخصوص فأنها بعد ذلك تحبل وقد أثبتت كثرة التجارب كثيراً من هذا فهل ورد عنه شئ في الشرع الشريف

(ج) الشرع أباح للناس أو أرشدهم الى البحث عن منافعهم الدنيوية ليسفيدوا مما شتت لهم فائديه ويجتنبوا ماثبتت لهم مضرته فلو فرضنا ان التجارب التي ذكرها السائل صحيحة محققة لكان حكمها في الشرع أنه يحرم على المرأة أن تدخل على النفساء بعقد من اللؤلؤ لانها تضرها بمنع الحبل ثانية لاسيما اذاكان العقد خفياً أوكانت النفساء لاتمرف العلاج أولاتقدر عليه • وانه يجوز لمن منع حبالها بذلك ان تعالج نفسها بوضع عقد من اللؤلؤ في الماء اذا أرادت ازالة المانع

أما نحن فلانعتد بتجارب العامة ولاسيما النساء ولا نرضى للسائل أن يصدقهن بهذه المزاعم وكم لهن من أمثالها كرعمهن في الزار • العاقل يشك في مزاعم هؤلاء الجاهلات اذا كانت في ذاتها قريبة في نظر العقل فكيف يصدقهن فيما يكون بعيداً من النظر كمسألتنا فان العقل لا يتصور علاقة لعقد اللؤلؤ بأمر الرحم والتناسل لاسيما في صورة الانفصال والبعد

## -م اب الرد على شبهات المسيحبين كاب

## ( ايمان المسلمين وأعمالهم )

جاء في الحزء ٨ من مجلة بشائر السلام نبذة تحت هذا العنوان ملحصها أنه مجوز على مذهب أهل السنة « ان يؤمن أحد بالاسلام إعازاً حقيقيا وتبقى أعماله شريرة ، واعترض الكاتب على هذا اعتراضين احدها « ان الايمان الذي لاينشيء في صاحبه توبة وعملا صالحاً بل يتركه وسيئاً ته تفوق حسناته ومضاره تزيد عن منافعه ٠٠٠فهو ايمان باطل عديم النفع يحط من كرامة الحالق ويزيد في شقاوة المخلوق ٥٠ نانم ، اعجز الايمان المحمدي عن الحلاص التام » وقد أورد الكاتب بعد الاعتراض الأول كلات من كتب المهدين تدل على أنه يطلب من الانسان أن يكون كاملا ولكم الاتدل على أن المؤمن يكون معصوماً من الذنوب وأورد بعد الثاني كلات تدل على أن المؤمن يكون معصوماً من الذنوب وأورد بعد الثاني كلات تدل على أن المؤمن يكون المخلاص ولكن لم يشترط مع الايمان عملا صالحاً

لوكان هؤلاء المعترضون يعتقدون بما يقولون لكانت هدايتهم قريبة وافناعهم أقرب ولكنهم يلوكون الكلام ويلوون ألسنتهم بالكتاب ليفتنوا به عامة المسامين الحيملاء ولايبالون ان كان الكلام حجة عليهم عهدهم الحديد ناطق بان البر والعمل بالناموس الالهي لا يغنيان عن الانسان شيئاً وانما يغني عنه الإيمان بالمسيح فقط وبذلك

ينجو ويرث الملكوت وانكان شر الاشرار ، وأفجر الفجار ، والقر آن لايكاد يذكر الايمان الايمان قول الايمان الايمان الايمان قول الايمان المحل العمل الصالح ، وورد في السنة الصحيحة أن الايمان قول باللهان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان ، وهذه السنة مؤيدة بحمس وسبعين آية من القرآن ، وهذا ماعدا الآيات التي ذكر فها العمل الصالح بدون ذكر الايمان

قال تعالى في وإني لغفًا ره لمن تأب و آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ، وقال عن وجل وليس بأماني كُم ولا أماني أهل الكتاب ، من يعمل سوء أي يُحْزَبه ولا يجدُ له من دون الله وليّا ولا نصيراً ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولئك بدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً » وقال جل ذكره « أنما المؤمنون الذين اذ كر الله وجلت قلوبهم واذا تايت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين بقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا » وقال تقدست أساؤه و والعصر أن الانسان أني خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » فهذه السورة القصيرة أجمع الفضائل وأباغ في الهداية من الحق وتواصوا بالتي في الهالم سماوية أو غير سماوية وهي كافية لاتكون دينا مستقاد لقوم يتدبرون

ان الشبكة التي يصيد بها الجاهلين هذا الكاتب وأمثاله الى المسيحية هي أن خلاص الانسان محصور في ان يؤمن -- أي يقول وان لم يعقل -- ان الاله مركب من ثلاثة أصول كل واحد منها عين الآخرين فالثلاثة واحد وان احد الثلاثة وهو الابن حل في جسم نسان بواسطة آخر وهو روح القدس فصارهذا الانسان الاله وابن الاله وإنسانا وابن الانسان وصارهو الله ثم انه سلط أعداء على نفسه فصلبوه واحتمل الألم واللعنة الالمية لاجل خلاص النياس من ذنب أبهم آدم وذنوبهم لأنه لم يجد غير هذه الطرقة لحلاص عاده

لايطلب هذا الكاتب وأمثاله عمن يدعوهم الى دينه الا هذا القول الذي لا يعقل ولا بحمل النفس على عمل صالح بل يجرئها على جميع المعاصي والحاهل يحب أن تباح له المعاصي ويكون ناجياً بكلمة يقولها • فاذا كان دعاة النصر الله قد بدالهم أن يشترطوا مع هذه الكلمة التي يسمونها إيماناً ترك المعاصي والأعمال الصالحة فأية من ية لدينهم غير تلك الكلمة التي لا نعقل ولا تفهم ؟ الا يعلم انه اذادعا مسلماً الى دينه وطالبه بترك غير تلك الكلمة التي لا نعقل ولا تفهم ؟ الا يعلم انه اذادعا مسلماً الى دينه وطالبه بترك المعاصي وبعمل الصالحات فانه لا يستطيع أن يصيده مهما كان جاهلا لانه يقول ان هذا يكلفني بمثل ما يكلفني به ديني ويزيد على ثقلا آخر وهو الا يمان بما لا أعقله ولا أفهمه يكلفني بمثل ما يكلفني به ديني ويزيد على ثقلا آخر وهو الا يمان بما لا أعقله ولا أفهمه

وهو أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحــد وان الله عجز عن أنجاء الناس بدون أن بهين ذائه العلية بالحلول في أحدهم وبالتألم و بلعن نفسه

المسلمون يمتقدون أن الأيمان يهذب الاخلاق ويصاح الاعمال وأنه يجوز مع ذلك ان تغلب على المؤمن شهوته أو غضبه فيعمل شراً لاسيا اذا لم يترب على أعمال الايمان من النشأة الأولى ولكنه يرجع ويتوب عن قريب قال تعالى « ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون » وقال سبحانه وإنما التوبة على الله للذين يعدملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم » ومن التوبة أن يعمل صالحاً يكفّر سيئته « ان الحسنات يذهبن السيئات ، فاذا قصر فهو تحت مشيئة الله

فتين مما ذكرنا بالاختصار أن الايمان عند المسلمين يمر الاعمال الصالحة وان العمل لاقيمة له في إيمان النصارى و أما قول مجلة بشائر السلام في نتيجة الاعتراض الاول : « وبناء على ماتقدم كل إيمان لايكون الكمال غايته والتقوى ثمرته فهو اما إيمان كاذب بالإله الحق كايمان النصارى بالاسم واليهود بالاسم أو إيمان صادق لكنه بإله باطل خيالي قائم على الاوهام ». فهو مسلم ولقد أنصفت فيما كتبت عن إيمان النصارى ولم يكن من شأنها ذلك فان إيمانهم ليس الا أسهاء سموها وأقوالا لا تعدو الفم لازالعقل ينكرها ، ولايستطيع أن يتصورها وأما قولها بعد ذلك « وأظنك لم تنس ذكر القوم الذين هم على الاسلام بالاجماع وهم معذلك من أهل العصيان والفجور بحيث يحكم عليهم بالسجس في جهنم مدة لاتنقص عن تسعمائة سنة ولا تزيد عن سبعة الدف » الح و فهذا التحديد فيه لم يصح في كتاب ولاسنة فهو لا يعتد به عند المسلمين ولا حجة علينا الا في القرآن الكريم والاحديث الصحيحة ، وأما كلام المؤلفين فيأمور ولا حرة فلا يعتد به مالم يكن منقو لاعلى انه لايجب الايمان فيا يتعلق بعالم الفيب كاحوال الآخرة الا بالقرآن والاحاديث المتواترة وهي قايلة جدا ، وهذا الذي قاناه هو الاصل المعول عليه عند المسلمين

وأما قوله تمالي وان منكم الاواردها ، فليس خطابا للمسلمين كما زعم الكانب لان الآيات التي قبلها كلها في الكفار فقيل ان الخطاب لهم خاصة وقيل انه عام والمراد بورود المؤمنين حينئذ المرور عليها والحبثو عندها قبل دخول الحبنة وبذلك بعرفون مقدار نعمة الله تعالى عليهم بدخول الحبنة

(كلتان) أختم هذا الرد بكلمتين أولاها للمسلمين الذين يرساون الينا هذه الجرائد لنرد عليها: لايحزنكم أيها المسلمون هذا الاعتداء الذي لم تعتادوه ولا تعدوه من سيئات حرية المطبوعات فهو من حسناتها لأن هذا الاعتداء على الطعن بدينكم هو الذي يوقظكم من نومكم ويبعث فيكم شعور البحث والاستدلال ويحيي فيكم روح الغيرة الملية والمباراة القوميه حتى تعرفوا حقائق دينكم بالبراهيين والدلائل والبحث لايزيد الحق الاظهوراً

# ◄ باب الانمبار والاراء ﴿ المصريون في أوربا وسوء التقليد ﴾

لما ولع أمراء المصريين وكبراؤهم بالاصطياف في أوربا دب فساد النقليد في في نفوس الطبقات المتوسطة المتصلة بهم فصار الكثيرون منهم بهاجرون الىأوربالتبذير الاموال ، واقتباس أسوء الخلال ،

وقد علمنا أن شيخاً من هؤلاء استدان مباغا من المال وسافر به الى باريس وقد أنحف بنتاً له في المدرسة السنية برقمة بريدية مصورة (كرت بوستال ) أرسلها اليها في البريد • ولوعلم القواء ماهى الصورة التى عليها لكان لهم عبرة في هذا التقليد الضارّ ولايكون التقليد الإضارا

تلك الصورة هي صورة أشهر بَغيّ من مومسات باريس وقد صورت على الرقعة عارية لترغيب الفساق بالاقبال عليها وكتب تحتالصورة وصفها ووصف كانها وكتب الشيخ المصري ابنته تحت تلك الكتابة الفرنسوية أنظري يابنتي ما أجمل هذه الغادة

الباريسيه !!! فما ذا نرجو من رجال ير بُون بناتهم هذه التربية وكيف نقول ان البنات ملومات على فساد أخلاقهن وأدبهن ؟ ولو أن ناظرة المدرسة السنية اطلعت على هذه الرقعة مع البنت لطردتها من المدرسة وأتّى لها بالاطلاع علبها.

ولايتوهن أحد أن هذا الشيخ الجاهل هو من شيوخ العلم أوشيوخ الطريق · كلا انه من المتعممين الذين ليس لهم لقب أفندى أوبيك

## ﴿ ابن الرشيد وابن سعود في نجد ﴾

قد استولى ابن سعود على القسم الجنوبي من بلاد نجد الى حدود بلاد اليمن فصارفي يده نصف البلاد أو يزيد ، والباقي في يد ابن الرشيد أجهل وأظم، والاهيران لو خلصت الاهارة لابن سعودلاً نه أعلم وأرحم، وابن الرشيد أجهل وأظم، والاهيران الآن في شبه هدنة لان ابن الرشيد يتوقع اعانة الدولة العلية وامدادها اياه بالرجال والسلاح وهذادليل على معرفته بعجزه ، وعندنا ان الحكمة في عدم دخول الدولة العاية في هذا الامربالفعل لأن عاقبة ذلك وخيمة جداً ، والحطر متوقع على كلا الحالية في هذا الامربالفعل لأن عاقبة ذلك وخيمة ومن غير أن تحاربه الدولة فانه الحالين الآتيين الآتيين سادولة فانه المرب الأمارة لابن سعود من غير أن تحاربه الدولة فالم البلاد بعد مناوأة من الدولة فيحثهي أن يسقط نفو ذها من قاب البلاد العربية وهذا البلاد بعد مناوأة من الدولة فيحثهي أن يسقط نفو ذها من قاب البلاد العربية وهذا أحد الخطرين ، وأما الحطر الناني وهو أشدها فهو ما ينتظر من احماء ابن سعود بدولة الكلترا اذا جردت الدولة عليه جيشا لاقبل له به ولولا أن وصل الى آذاننا شي من المحاسات الحقية التي يتناجى بها سعاة الفتن في بلاد العرب لما كان يخطر في بالنا أن يكون شيء من هذا وقانا الله و بلاد العرب من عواقب هذه الفتن

لهذا قلنا ان من الحكمة أن لاتسي الدولة العلية أحد الخصمين بالفعل ولاشك ان العاقبة الحسنة تكون لها اذا اتقت هذين الخطرين ( والعاقبة للمتقين)

ph>

į ja

(غلط فى الجزء ١٠) في السطر ٦ من الصفحة ٢٧٠ كلة دعث والصواب (وعث) وهي الأرض التي تغيب فيها الأقدام للينها • وفي السطر ١٣ منها بجبل والصواب (بحبل ) • وفي س ٢٠ من ص ٣٨٠ كلمة من وصوابها (في ) وفي البيت ١٧ منها (ينارا) والصواب (بتارا) وفي البيت ٢٢ منها (ينارا) والصواب (دينارا) فليصحح

فبشرعبادى الدين يستمعون القون فيتمون أحسنه اولئك الدين هداهم الله وأولئك هم أولو الالياب



يوقى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خبراً كثبراً وما يدكر الاأولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

(مصر في يوم الجمعة ١٦ جمادي الثانية سنة ١٣٢٠ - ١٩ ستمبر (ايلول) سنة ٢٠١٧)

-ه الاسلام والنصرانية · مع العلم والمدنية كة⊸ ووهو المقال الثالث لذلك الامام الحكيم · والاستاذ العليم ﴾ -﴿ طبيعة الاسلام مع العلم بحكم أصوله ﴾

(نمهدالاصلاول) للاسلام في الحقيقة دعوتان -- دعوة الى الاعتقاد بوجودالله وتوحيده ودعوة الى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأما الدعوة الاولى فلم يعول فيها الاعلى تذبه العقل البشري وتوجيه الى النظر في الكون واستعال القياس الصحيح والرجوع الى ماحواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد الاسباب والمسببات ليصل بذلك الى أن للكون صافعاً واجب الوجود عالماً حكيما قادراً وان ذلك الصانع واحد لوحدة النظام في الاكوان وأطلق للعقل البشري ان يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد فنبهه الى أن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتحريك الرياح على وجه يتيسر للبشر أن يستعمالها واختلاف الليل والنهار وتحريك الرياح على وجه يتيسر للبشر أن يستعمالها

في تسخير الفلك لمنافعه وإرسال تلك الرياح لنثير السحاب فينزل من السحاب ماء فَتَحْمَى به الارض بعد موتها وتنبت ماشاء الله من النبات والشجر مما فيه رزق الحي وحفاظ حياته - كل من آيات الله عليه أن يتدبر فيها ليصل منها الى معرفته

ثم قد يزيده تنبهاً بذكر أصل للكون عكن الوصول الى شيَّ منه بالبحث في عوالله فيذكر ما كان عليه الأمر في أول خلق السموات والأرض كاجاء في آية: « أُولَم يَرَ ٱلذين كَفَرُوا انَّ ٱلسَّمُوات وٱلأرضَ كَانْتَا رَثْقًا فَهَتَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيٌّ حِيَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ » ونحوها من الآيات . وهو إطلاق لعنان العقـ ل ليجري شوطه الذي قدر له في طريق الوصول الى ما كانت عليه الأكوان . وقد نزيد التنبيه تأثيراً في إيقاظ العقل ما يؤيد ذلك من السنة كما جاء في خبرمن سأل النبي صلى الله عليه وآله: أين كان رينا قبل السموات والأرض فاجابه عليه السلام: «كان في عماء تحته هواء » (١) والعاء عندهم السحاب . فترى القرآن في مثل هذه المسألة الكبري لايقيد العقل بكتاب، ولا يقف به عند باب، ولا يطالبه فيه بحساب؛ فليقرأ القارك القرآن يغنني عن سرد الآيات الداعية الى النظر في آيات الكون - « أولم ينظرُ وا في ملكوت السموات والأرضِ وما خلق الله من شيُّ » • « وآيةٌ لهم الأرضُ الْمَيْتَةُ أَحْبِينَاهَا وأخرجنامها حَبًّا فَنْهُ يَأْ كُلُون » - « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلافُ أَلْسِنتِكُمْ وَأَلْوَانَكُمْ » وأمثال ذلك ، فلوأردت سرد جميعها لأتيت

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن أبي رزين السائل (رض)

باكثر من ثلث القرآن بل من نصفه في مقالي هذا .

يذكر القرآن إجمالامن آثارالله في الأكوان عريكا للعبرة ؛ وتذكيراً بالنعمة ؛ وحفزاً للفكرة ؛ لا تقريراً لقواعد الطبيعة ؛ ولا إلزاما باعتقاد خاص بالخليقة ؛ وهو في الاستدلال على التوحيد لم يفارق هذا السيل ، انظر كيف يقرع بالدليل ، « لوكان فيها آلهة الا الله لفسكتاً » « ما اتَّخذَ الله من وَلَدٍ وماكان معه من آلهٍ إذاً لذَهب كل آلهٍ بما خلّق ولعكل بعضهم على بعض سبحان الله عمّاً يَصِفُون »

فالاسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالا يمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيئ سوى الدليل العقلي ؛ والفكر الانساني الذي يجري على نظامه الفطري ، (وهو مانسميه بالنظام الطبيعي ) فلا يدهشك بخارق للعادة ، ولا يغشي بصرك بأطوارغير معتادة ، ولا يخرس لسانك بقارعة ساوية ، ولا يقطع حركة فكرك بصيحة آلهية ، وقد اتفق المسامون الاقليلا ممن لايعتد برأيه فيهم على ان الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات وانه لايمكن الايمان بالرسل الا بعد الايمان بالله ، فلا يصح ان يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة (۱) فانه لا يعقل ان تؤمن بلته من كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة (۱) فانه لا يعقل ان تؤمن بكتاب أنزله الله الا اذا صدقت قبل ذلك بوجود الله وبأنه يجوزان ينزل كتاباً أو برسل رسولا .

وقالوا كذلك ان أول واجب يلزم المكلف أن يأتي به هو النظر

المنار \_ أى لا يؤخذ منها بالتسليم بناء على انهامن الله ولا ينا في هذا أن يؤخذ الإعان بالله من كلام الرسل وكتبهم عا يقيمون من البرهان على ذلك لا بمجردالتسليم ولا باعتبار أنهم رسل الله ثم بعد الايمان بالله وبهم يكمل إيمانه بالاخذ عنهم

والفكر لتحصيل الاعتقاد بالله لينفل منه الى تحصيل الايمان بالرسل وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة

وأما الدعوة الثانية فهي التي يحتج بها الاسلام بخارق العادة وما أدراك ماهو الخارق للمادة الذي يعتمد عليه الاسلام، في دعوته الى التصديق برسالة النبي عليه السلام، هذا الخارق لامادة هو الذي تواتر خبره، ولم ينقطع أثره ، هذا هو الدليل وحده وما عداه مما ورد في الأخبار سواء صح سندهما او اشتهر أو ضعف أو وهي فليس مما يوجب القطع عند المسلمين. فأذا أورد في مقام الاستدلال فهو على سبيل تقوية العقد لمن حصل أصله ، وفضل من التأكيد لمن سلمه من أهله ، ذلك الخارق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين هو القرآن وحده • والدايــل على أنه معجزة خارقة للعادة تدل على ان موحيه هو الله وحده وايس من اختراع البشر هو انه جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس الملوم وقد نزل على وتيرة واحدة هادياً للضال مقوما للمعوج كافلا بنظام عام لحياة من يهتدي به من الأثم منقذاً لهم من خسر ان كانوا فيه وهلاك كانوا أشرفوا عليه . وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على مالم يرتق اليه كلام سواه حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء ان يعارضوه بشيَّ من مثله فعجزوا ولجأوا الى المجالدة بالسيوف وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به الى ان ألجأوهم الى الدفاع عن حقهم وكان من أمرهم ما كان من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الاسلام تمـد عالمها بأضوائها، وتنشر أنوارها في جوائها ،

وهذا الْحَارِق قد دعا الناس الى النظر فيه بمقولهم وطولبوا بأن يأتوا

في نظرهم على آخر ماتنتهي اليه قوتهم فإما وجدوا طريقاً لابطال إعجازه أوكونه لايصلح دايلا على المدعى فعليهم ان يأتوا به و قال تعالى : « وإن كنتُم في رَيب مما نز النا على عبدنا فأ توا بسورة من مثله » وقال : « أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ ولَوْ كان من عند غير الله لَوَجدوا فيه اختلافاً كثيراً » وقال غير ذلك مما هو مطالبة بمقاومة الحجة بالحجة ولم يطالبهم بمجرد التسليم على رغم من العقل

معجزة القرآن جامع من القول والعلم، وكل منها مما يتناوله العقل بالنهم، فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها وأطلقت له حق النظر في أحنائها، ونشر ما انطوى في اثنائها، وله منها حظه الذي لا ينتقض فهي معجزة أعجزت كل طوق ان يأتي بمثلها، ولكنها دعت كل فدرة ان تتناول ماتشاء منها، أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت أو حياة ميت أو إخراج شيطان من جسم أوشفاء علة من بدن فهي مما ينقطع عنده العقل، ويجمد لديه الفهم، وانما يأتي بها الله على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم، ولم تضي عقولهم بنورالعلم، وهمذا يقيم الله بقدرته من الآيات، للأمم على حسب الاستعدادات، (۱)

ثم ان الاسلام لم يتخذ من خوارق العادات دليلا على الحق لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم ترد فيه كلمة واحدة تشير الى ان الداعين الله يمكنهم ان يغيروا شيئاً من سنة الله في الخليقة ولا حاجة الى بيان ذاك فهوأشهر من ان يحتاج الى تعريف

<sup>(</sup>۱) راجع الصفحة ٣٧١ من مجلد المنار الرابع وانظرالكلام في الآيات الكونية والآبات النفسية العلمية

الأول للاسلام النظر العقلي لتحصيل الايمان و فأول أساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلي والنظر عنده هو وسيلة الايمان الصحيح فقد أقامك معه على سبيل الحجة وقاضاك الى العقل ومن قاضاك الى حاكم فقد أذعن الى سلطته فكيف يمكنه بعد ذلك ان يجور أويثور عليه

بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السنة إن الذي يستقصي جهده في الوصول الى الحق ثم لم يصل اليه ومات طالباً غير واقف عند الظن فهو ناج ، فأيُّ سعة لا ينظر اليها الحرج أ كمل من هذه السعة منتي الاصل الثاني الاسلام تقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض على أسرع اليك بذكر أصل يتبع هذا الاصل المتقدم قبل أن أنتقل الى غيره: اتفق أهل الملة الاسلامية الا قليلا ممن لاينظر اليه على انه اذا تمارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل ويتي في النقل طريقان طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الامرالي الله في علمه ، والطريق الثانية تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل . وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مهدت بين بدي العقل كل سبيل ، وأزيلت من سبيله جميع العقبات ، واتسع له الحال الى غير حد، فاذا عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب الى ما هو أبعد من هذا؟ وأي فضاء يسع أهل النظر وطلاب العلوم ان لم يسعهم هذا الفضاء؟ انم يكن في هذا متسم لهم فلا وسعتهم أرض بجبالها ووهادها، ولاسماء بأجرامها وأبعادهاء هلا ذهبت من هذين الاصلين الى مااشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم وهو: اذا صدر قول من قائل يحتمل الكفرمن من قواعد أحكام دينهم وهو: اذا صدر قول من قائل يحتمل الكفرمن من وجه واحد حمل على الايمان ولا يجوز حله على الكفر و فهل رأيت تسامحاً مع أقوال الفلاسفة والحكما، أوسع من هذا؛ وهل يليق بالحكيم أن يكون من الحق بحيث يقول قولا لايحتمل الايمان من وجه واحد من مئة وجه ؛ اذا بلغ به الحمق هـذا المبلغ كان الاجدر به أن يذوق حكم محكمة التفتيش البابوية ويؤخذ بيديه ورجليه فلق في النار .

سبخ ذلك الأصل الاول في الاعتقاد - وهو أن لا يعول بعدالانبياء في الدعوة الى الحق على غير الدليل وأن لا ينظر الى العجائب والغرائب وخوارق العادات - أصل آخر وضع اتقويم ملكات الأنفس القائمة على طريق الاسلام وإصلاح أعمالها في معاشها ومعادها ، ذلك هوأصل العبرة بسنة الله فيمن مضى ومن حضر من البشر وفي آثار سيرهم فيهم ، فما جاء في الكتاب المزيز مقرراً لهذا الأصل « قَدْ خَلَتْ من قَبْل كُمْ سُهُنْ فَسيرُوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين - سُنة مَن قَدْ أَرْسَلْنا فَبلكَ مَن رُسُلِناً ولن تَجد لسنة الله تحويلاً - فهل يَنظُنُ ونَ إلاّ سنة الأولين فان تَجد لسنة الله تبديلاً وان تَجد لسنة الله تحويلاً - فهل ينظرُ ون إلاّ سنة الأولين فان تَجد لسنة الله تبديلاً وان تَجد لسنة الله تعويلاً - أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عافية الذين من قباهم » الحق في هذ يصر حالكتاب بأن لله في الأثم والأكوان ساناً لا تقبدل

والسنن الطرائق الثابتة التي تجري عليها الشؤن وعلى حسبها تكون الآثار وهي التي تسمَّى شرائع أو نواميس ويمبّر عنها قوم بالقوانين • مالنا ولاختلاف . البارات الذي ينادي به الكتاب ان نظام الجمية البشرية وما يحدث فها هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدُّل وعلى من يطاب السعادة في هذا الاجماع : أن ينظر في أصول هذا النظام حتى يردّ اليها أعماله وببني عليها سـيرته وما بـ يأخذ به نفسه. فإن غفل عن ذلك غافل فلا ينتظرن الا الشقاء وان ارتفع ... الى الصالحين نسبه ، أواتُّصل بالمقربين سببه ، فهم بحث الناظر وفكر ، وكشف وقرّر ، وأتى لذا باحكام تلك السنن ، فهو يجرى مع طبيعة الدين ، وطبيعة الدين لاتتجافي عنه ، ولا تنفر منه ، فَلَمَ لاَ يعظم تسامحها معه ؟

جاء الاسلام لمحو الوثنية عربية كانت أويونانية أو رومانية أوغيرها في أي لباس وجدت ، وفي أيّ صورة ظهرت ؛ وتحت أيّ اسم عرفت؛ ﴿ ولكنّ كتابه عربي والعربية لغة أولئك الوثنيين، أعدائه الاقربين، وفهم من معناه موقوف على معرفة اوضاع اللسان ولا تعرف أوضاعه حتى تعرف مواضع استعمل كله وأساليبه ،ولن يكون ذلك الا بحفظ مانطق به المرب من منظوم ومنثور وفيه منآدابهم وعاداتهم واعتقاداتهم مايميد عندالناظر 🤫 في كلامهم صورة كاملة من جاهليتهم وما فيها من الوثنية وأطوارها. هكذا صنع المسلمون الأولون - ركبوا الاسفار، وأنفقوا الاعمار، وبذلوا الدرم 🤲 والدينار، في جمع كلام العرب وحفظه وتدوينه وتفسيره توسأًلَّ بذلك الى 🐡 فهم كتابهم المنزل فكانوا يعدون ذلك ضرباً من ضروب العبادة ، يرجون الله من الله فيه حسن المثوبة، فكان من طبيعة الدين أن لا يحتقر العلم للدين الذي ولد هو فيه . بل قد يكون من الدين علم ما ليس منه متى حسنت النية ح في تناوله . وهـذا بأب من التسامح لا يقدر سعة الا أهل العلم به . أما السيحيون الاولون فقد هجر والسان المسيح عليه السلام سريانيا كان او عبرانيا وكتبوا الاناجيل بالاغة اليونانية ولم يكتب في العبرية الا انجيل متى فيا قال الاترى أن اسم الانجيل نفسه يوناني؟ كل ذلك كراهة لايهود الذي كان ينطق المسيح بلسانهم ويعظهم بلغتهم وتحريم وتحريم النظر في دواوين آدابهم ، وما توارثوا من عاداتهم

مع الاصل الرابع للاسلام قلب السلطة الدينية إلى ١٠»

أصل من أصول الاسلام انتقل اليه وما أجله من أصل قلب السلطة ولحا أثرها لدنية والإينان عليها من أساسها . هدّم الاسلام بناء تلك السلطة ومحا أثرها حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله أسم ولارسم . لم يدّع الاسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطاناً على عقيدة أحد ولاسيطرة على ايمانه (على ان السول عليه السلام كان مبلّغا ومذكراً لامهيمناً ومسيطراً . قال تعالى «فذكر إنما أنت مذكر سنت عليهم بمسيطر ») ولم يجعل لاحد من الها أن يحل ولا أن يربط لافي الارض ولا في السماء . بل الايمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين الله سوى الله وحده ، ويرفع عنه كل رق الا العبودية للهوحده ، وايس لمسلم مها علاكميه في الاسلام على الناجين : « وَتَوَاصَوا بالْحَيْر وَيَا مُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكر وا ولائك هم أمة الناجين : « وَتَوَاصَوا بالْحَيْر وَيَا مُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهُونَ عَنِ الله المنكر وا ولائك هم من المنافي والله على الناجين والمنافي والله الناجين وينافي الله عنه الاحق النصيحة والارشاد والد تاكن منكم أمة الناجين ويوال المنافي والله عنه الله عنه الله على المنافي والله عنه الله عنه الل

<sup>(</sup>۱) هذا الاصل هو ضد الاصل الثاني من أصول النصرانية (راجع ص٤١٤) ( ٥٧ — المنار )

ٱلْمُفْلِحُونَ » وقال : « فلو لا نَفرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنهُمْ طَأَيْفَةٌ لِيَنْفَقَّهُوا في الدّين وَلَيْنَذَرُوا قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَيْمْ يَحَذَرُونَ » فالمسلمون يتناصحون ثم هم يقيمون أمَّة تدعوالي الخيروهم المراقبونعليها يردونها الى السبيل السويّ اذا أبحرفت عنه وتلك الأمة ليس لها فيهم الا الدعوة والتذكير ،والانذار والتحذير، ولا يجوز لها ولا لأحدمن الناس أن يتبع عورة أحد. ولا يسوغ لقويّ ولا لضميف أن يتجسس على عقيدة أحد . وليس يجب على مسلم أن يأخذ عقيدته أويتلقى أصول ما يعمل بهءن أحدالاعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم • لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله بدون توسيط أحد من سلف ولا خلف. وإنما يجب عليه قبل ذلك أن يحصل من وسائله مايؤهله لافهم كقواعد اللغة العربية وآدابها وأساليبها وأحوال العرب خاصة في زمان البعثة وماكان الناس عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحي وشيُّ من الناسخ والمنسوخ من الآثار . فان لم تسمح له حاله بالوصول الى ما يمدّه لفهم الصواب من السنة والكتاب فليس عليه إلا أن يسأل العارفين بهما. وله بل عليه أن يطالب المجيب بالدليل على مايجيب به سواء كان السؤال في أمر الاعتقاد أو في حكم عمل من الاعمال وفليس في الاسلام وايسمي عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه

.

40.

1 --

· Cair

السلطان في الاسلام الله السلطان في الاسلام الله الكن الاسلام دين وشرع فقد وضع حدوداً ورسم حقوقاً. وليس كل معتقد في ظاهر أمره بحكم بجري عليه في عمله . فقد يغلب الهوى . وتتحكم الشهوة . فيغمط الحق . أو يتعدى المتعدي الحد . فلا تكمل الحكمة

من تشريع الاحكام الااذا وجدت قوة لاقامة الحدود. وتنفيذ حكم القاضي بالحق. وصون نظام الجماعة. وتلك القوة لا يجوز ان تكون فوضى فى عدد كثير فلا بدأن تكون فى واحد وهو السلطان أو الخليفة

الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحي ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة ، نم شرط فيه أن يكون مجهداً أي أن يكون من العلم بالاغة العربية وما معها مما نقدم ذكره بحيث يتيسر له ان يفهم من الكتاب والسنة مايحتاج اليه من الاحكام حتى يتمكن بنفسه من التميز بين الحق والباطل . والصحيح والفاسد . ويسهل عليه إقامة العدل الذي يطالبه به الدين والأمة معاً .

هو على هذا - لا يخصه الدين في فهم الدكتاب والعلم بالأحكام بمزية، ولا يرتفع به الى منزلة ، بل هو وسائر طلاب الفهم سواء ، إنما يتفاضلون بصفاء العقل ، وكثرة الاصابة في الحركم ، (۱) ثم هو مطاع مادام على لحجة ونهج الكتاب والسنة ، والمسلمون له بالمرصاد ، فاذا انحرف عن النهج أقاموه عليه ، واذا اعوج قو موه بالنصيحة والإعذار اليه ، (۱) « لا طاعة لحلوق في معصية الخالق » (۱) فاذا فارق الكتاب والسنة في عمله ، وجب عليم ان يستبدلوا به غيره ، مالم يكن في استبداله مفسدة تفوق المصلحة

<sup>(</sup>۱) المذار — من شواهدذلك ارتفاع قدر العلماء على الخلفاء الذين قصروا عنهم في الفهم والعلم . ألم يأتك نبأ الامام مالك مع الخليفة هرون الرشيد ( رحمهما الله ) وكيف أنزل الامام الخليفة عن المنصة وأقعده مع العامة عند القاء الدرس لأنه في رنبة المستفيد (۲) من شواهد ذلك قول الخليفة الأول رضى الله عنه في خطبته (وان زغت فقوموني ) راجع ۲۳۲۶ من مجلد المتار الرابع (۳) حديث رواه البخارى ومسلموغيرها ( راجع ۲۳۲۶ من مجلد المنار الرابع )

فيه · (') فالأمة أو نائب الأمة هو الذي ينصبه ، والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه ، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها ، فهو حاكم مدني "من جميع الوجوه .

<u></u>.

26.

2 ,

1:

ولا يجوز الصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الافرنج (تيو كراتيك) أي سلطان الحيى. فان ذلك عندهم هوالذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله وله حق الأثرة بالتشريع، وله في رقاب الناس حق الطاعة لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة بل بمقتضى الأيمان فليس للمؤمن مادام مؤمناً ان يخالفه وان اعتقدانه عدو لدين الله، وشهدت عيناه من أعماله مالا ينطبق على مايعرفه من شرائعه، لأن عمل صاحب صاحب السلطان الديني وقوله في أي مظهر ظهر اهو دين وشرع. هكذا صاحب السلطان الديني وقوله في أي مظهر ظهر اهو دين وشرع. هكذا كانت سلطة الكنيسة في القرون الوسطى، ولا تزال الكنيسة تدعي الحق في هذه السلطة الى اليوم كما سبقت الاشارة اليه

كان من أعمال التمدن الحديث الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية فترك للكنيسة حق السيطرة على الاعتقاد والأعمال فيما هو من معاملة العبد لربه تشرع وتنسخ ماتشاء ، وتراقب وتحاسب كاتشاء ، وتحرم وتعطي كما تريد ، وخوّل السلطة المدنية حق التشريع في معاملات الناس بعضهم لبعض وحق السيطرة على ما يحفظ نظام اجتماءهم ، في معاشهم لافي معاده ، وحدّ السيطرة على ما يحفظ نظام اجتماءهم ، في معاشهم لافي معاده ، وعدّوا هذا الفصل منبعاً للخير الأعم عنده ، ثم هيمون فيما يرمون به الاسلام من انه يحتم قرن السلطتين في شخص واحد .

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك ان يكون له عصبية أقوى من الأمَّة يخشى ان يبيدها بها « در، المفاسد مقدم على جاب المصالح ،

ويظنون ان معنى ذلك في رأي المسلم ان السلطان هو مقرّر الدين وهو واضع أحكامه وهو منفذها والايمان آلة في يده يتصرف بها في القلوب بالاخضاع، وفي العقول بالإقناع، وما العقل والوجدان عنده الامتاع، وبينون على ذلك ان المسلم مستعبد لسلطانه بدينه . وقد عهدوا ان سلطان الدين عندهم كان يحارب العلم، ويحمي حقيقة الجهل، فلا يتيسر للدين الاسلامي ان يأخذ بالتسامح مع العلم مادام من أصوله أن إقامة السلطان واجبة بمقتضى الدين . وقد تبين لك ان هذا كله خطأ محض وبُعــدُ عن فهم منى ذلك الأصل من أصول الاسلام. وعلمت أن ليس في الاسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة ، والدعوة الى الخير ، والنفيرعن الشر؛ وهي سلطة خوَّلُما الله لأ دني المسلمين يقرع بها أنفأ علاهم، كما خولها لاعلاهم يتناول بهامن أدناهم ، ومن هناتعلم « الجامعة » ان مسألة السلطان في دين الاسلام ليست بما يضيق به صدره ، وتحرج به نفسه عن احمال العلم ، وقد تقدم مايشير الى ما صنع الخلفاء العباسيون والأمويون الأندلسيون من صنائع المعروف مع العلم والعلماء • وربما أنينا على شيُّ آخر منه فيما بعد يقولون : أن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الديني أفلا يكون القاضي اوالفتي أوشيخ الاسلام • وأقول : ان الاسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام . وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية قررها الشرع الاسلامي . ولا يسوغ لواحد منهم ان بدعي حق السيطرة على إيمان أحد أوعبادته لربه أوينازعه في طريق نظره الأصل الخامس للاسلام حما ية الدعوة لمنع الفتنة عن المسلمين الله قالوا : إن الدين الاسلامي دين جهادي شرع فيــه القتال ولم يكن

شرع في الدين المسيحي ففي طبيعة الدين روح الشدة على من يخالفه وليس فها ذلك الصبر والاحتمال اللذان تقضى مهما شريمة المسالمة وهي الشريمة التي وردت في كثير من الوصايا المسيحية « من ضربك على خدك الايسر فادر له خدك الأعن من سخرك ميلا فسرممه ميلين » ونحو ذلك حتى لقــد طلبت فيها محبة الاعداء وإن كانت محبة المدو مما لامدخل تحت الاختيار لل ولامحبة الصديق وانما الاختياري العدل بين الاعداء والاولياء. لكن في ملكوت الله كل شي مستطاع ولاشي فيه بمستحيل قلنا : لكن انظروا هل دفع الشر بالشر عند القدرة عليه وعند عدم التمكن منسواه خاصٌّ بالدين الاسلامي أو هو في طبيعة كل قادر يُعذِرُ الى خصمه ؟ . ليس القتل في طبيعة الاسلام بل في طبيعته العـفو والسامحة : « خُذِالْعَهُوَوَا مُرْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرَضْ عَنِ الْجَاهِاينَ ﴾ ولكن القتال فيه لردّ اعتداء المعتـ دين على الحق وأهله الى أن يأمن شرهم ويضمن السلامة من غوائلهم ولم يكن ذلك للإكراء على الدين ولاللانتقام من مخالفيه. ولهذا لاتسمع في تاريخ الفتوح الاسلامية، ماتسمعه في الحروب المسيحية، عند مااقتدر أصحاب « شريعة المسالمة » على محاربة غيرهم من قتل الشيوخ والنساء والاطفال . لم تقع حرب إسلامية بقصد الإيادة كما وقع كثير من الحروب بذا القصد بأيدي المسيحين وإنما كان الصبر والمسالمة دياً عندما كانت القدرة والقوة تعوزان الدين. وغاية ما يقال إن العنا به الالهية منحت الاسلام في الزمن القصير من القوة على مدافعة أعدائه مالم تمنحه لغيره في الزمن الطويل. فتيسر له في شبيبته مالم يتيسر لغيره الا في كهولته أوشيخوخته . من مقابلة بين الاسلام الحربي والمسيحية السلمية تي

الاسلام الحربي كان يكتني من الفتح بادخال الارض المفتوحة تحت سلطانه ثم يترك الناس وما كانوا عليه من الدين يؤدون مايجب عليهم في اعتقاده كما شاء ذلك الاعتقاد ، وإنما يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عوا على صيانتهم والمحافظة على أمنهم في دياره وهم في عقائدهم ومه ابدهم وعاداتهم بد ذلك أحرار لايضايقون في عمل ولا يضامون في معاملة ، خلفاء المسامين كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة في الصوامع والاديار لمجرد العبادة كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والاطفال ، ولا من لم يمن على القتال ، جاءت السنة المتواترة بالنهي عن إيذاء أهدل ورمن آذي ذمياً فليس منا ) واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الاسلام ، ولست أبالي اذا أنحرف بعض المسلمين عن هده الاحكام ، ولست أبالي اذا أنحرف بعض المسلمين عن هده الاحكام ، عند ما بدأ الضعف في الاسلام ، و وضيق الصدر من طبع الضعيف — عند ما بدأ الضعف في الاسلام ، و وضيق الصدر من طبع الضعيف .

المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت سلطانها تراقب أعمال أهله وتخصصهم دون الناس بضروب من المعاملة لايحتملها الصبر مها عظم عتى اذا تمت لها القدرة على طردهم بعد العجزعن إخراجهم من دينهم وتعميدهم أجلتهم عن ديارهم ،وغسلت الديار من آثارهم كا حصل ويحصل في كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقياً . لا يمنع غير المسيحي من تمدي المسيحي الا كثرة العدد ، أوشدة العضد ، كا شاهد التاريخ و كما يشهد كاتبوه ، ذلك كله لأنه ماجاء ليلقي

سلاماً بل سيفاً ولأنه جاء ليفرق بين البنت وأمها والابن وأبيه (" والاسلام يقول كتابه في شأن الوالدين : « وإن جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِكَ بي ماليسَ لكَ بِهِ عَلْمٌ فلا تُطِعْهُمُ أوصا حَبْهُما فِي الدُّنيامَعْرُ وفاً واتَّبِعسبيلَ مَن أَنَابَ اليّ فهو في اشتداده على المهددين لأمنه لايقضى بالفرقة بين أب وابن ولا بين أم وبنت . بل يأم الأولاد المؤمنين ان يصحبوا آباء هم المشركين بالمعروف في الدنيا مع محافظتهم على دينهم

(١) تقدم نص إنجبل متى في هذا . ومثله قول أنجيــل لوقا ١٥ – ٢٥ و ٢٦ ( وقال لهم ( يسوع) ان كان احدياً تي الي ولايبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده واخوته واخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر ان يكون لى تلميذاً ) . وفي الباب ١٩ من هــذا الأنجيل مانصه ( ٧٧ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عايهم تأتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي ) .وأما أسفار التوراة فقد جاء فيها نحوذلك في القسوة مع الاهلين المخالفين ومع سائر المحاربين . قال في ١٣ : ٦ — ٩ من تثنية الاشتراع ( واذا اغواك سراً أخوك ابنأمكأو ابنك أوابنتك أو امرأة حضنك أوصاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونمبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض الى أقصاءها فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلا تقتله: الح)

وفى سفر التثنية أيضاً ( ٢٠ : ١٠ -- ١٦) مانصه (حين تقرب من مدينــة لتحاربها الى الصلح فان أجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فبهــا يكون لك للتسخير ويستعبد لك . وأن لم تسالمك بل عملت معك حربًا فحاصرها وأذا دفعها الرب آلهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والاطفال والبهائم وكلمافي المدينة كلغنيمتهافتغتنمهالنفسك وتأكل غنيمة أعدائك الذيأعطاك الرب آلهك . وهكذا تفعل مجميع المدن البعيدة حِداً منك التي ليست من مدن هؤلاء الايم هنا. وأمامدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب آلهك نصيباً فلا تستبق منهم نسمة ما) فانت ترى الاسلام من جهة يكتفي من الأمم والطوائف التي يغلب على أرضها بشيُّ من المال أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلبه عليهم وبأن يعيشوا في هدر ، لا يعكر و ن مه صنو الدولة ولا يخلون بنظام السلطة العامة . ثم يرخى لم بعد ذلك عناف الاختيار في شؤنهم الخاصة بهم لارقيب عليهم فيها الاضائره . ومن جهة أخرى ينهي أفراد المؤمنين عن مقاطعـة ذوي فرباهم من المشركين ويطالبهم بحسن معاملتهم . فني طبيعته ان يكل أمر الناس في سرائرهم الى ربهم ، وفي طبيعته ان يجمير من لايعتقد عقيدته ، ويحمي من لايتبع سنته ، وان كان في عمى من الجهالة ؛ وخبل من الضلالة ؛ أفترى اله يصعب عليه بعد ذلك الايحتمل العلم والعلماء؛ ويضيقُ به حلمه عن صنع الجميل بالفضل والفضلاء ؟ ممن ينفق عمره في تقرير حقيقة ؛ أوكشف غامض أوتدين طريقة ٠ ؟ كلا ثم كلا ٠ فمن بحث ونقب ، وسـبر ونقر ، أو شق الأرض ، أو ارتق الى السماء ، فهوفي أمن من ان يعرض الاسلام له في شيَّ من عمله الا أن عدث شغباً ،أو نفسد أدباً ،فعند ذلك تمتد يد الملك لردّ كيد الكائد، وإصلاح الفاسد، بسماح من الدين

هي الاصل السادس مودة المخالفين في العقيدة (١) إ

المصامرة - أباح الاسلام للمسلمأن يتزوج الكتابية نصرانية كانت أو يهودية وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تمتع بالبقاء على عقيدتها، والقيام بفروض عبادتها، والذهاب الى كنيستها أو بيعتها، وهي منه بمنزلة البعض من الكل، وألزم له من الظل، وصاحبته في العز

<sup>(</sup>۱) هذا الاصل الاسلامي هوضد الاصل السادسللنصرانية (راجع ص ٤١٨) ( ٥٨ – المنار )

والذل ، والترحال والحل ، بهجة قلبه ، وركانة نفسه ، وأميرة بيته ، وأم يناته وينيه ، تتصرف فيهم كما تتصرف فيه ، لم يفرق الدين في حقوق الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية ، ولم تخرج الزوجة الكتابية باختلافها في العقيدة مع زوجها من حكم قوله تعالى : « وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مَنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَمَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِك لا يَأْتِ لِقُوْم يَتَفَكَّرُ ونَ » فلها حظها من المودّة ، ونصيها من الرحمة ، وهي كما هي . وهو يسكن اليها كما تسكن اليه ، وهواباس لها كما أنها اباس له، أين أنت من صلة المصاهرة التي تحدث بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة على ماعهد في طبيعة البشر. وما أجلى مايظهر من ذلك بين الأولاد وأخوالهم ؛ وذوي القربي لوالدتهم ؛ أينيب عنك مايستحكمن ربط الألفة بين المسلم وغير المسلم بأمثال هذا التسامح الذي لم يعرد عند من سبق ولافيمن للق من أهل الدينين السابقين عليه (١) ولا يخني على صحيح النظر ان تقرير النسامح على هذا الوجه في نشأة الدين مما يمود الملوب على الشمور بأن الدين معاملة بين المبدورية ؛ والمقيدة طور من أطوار القلوب ؛ يجب أن يكون أمرها بيد علام النيوب؛ فهو

<sup>(</sup>۱) المنار – يقول بعض النصارى: اذا كان الاسلام أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية ليعدّم البشرالتا آف والنعاطف، مع الزاين في العقيدة والتخالف، فلماذا لم يسمح للكتابي أن يتزوج بالمسلمة لهذا الفرض؟ والجواب أن الرجال قوامون على النساء لأنهم أقوى منهن فليس من العدل ولامن الرحمة أن يسمح لقوي يفرق دينه بينه وبين زوجته الضعيفة ويأمره ببغضها وببغض أولاده ووالديه اذا خالفوا عقيدته أن يتزوج بامرأة مخالفة وأباح الاسلام ذلك لمن يعمل بما أمر من العدل والرحمة وهو المسلم

الذي يحاسب عليها؛ أما المخلوق فلا تطول يده اليها؛ وغاية ما يكون من المارف بالحق النبه النافل؛ ويدلم الجاهل؛ وينصح الفاوي؛ ويرشد الضال؛ لا يكفر في ذلك نعمة العشير؛ ولا يسلك به مسالك التعسير؛ ولا يقطع أمل النصر، ولا يخالف سنة الوفاء؛ ولا يحيد عن شرائع الصدق في الولاء، ماذا ترى في الزوجة الكتابية لوكانت من أهل النظر العقلي و ذهبت مذهباً خالف مذهب زوجها؛ أفينقص ذلك من مودته لها؛ أو يضعف من شعور الرحمة التي أفاضها الله بينه وبينها، فاذا كان المسلم يتعود الاحمال بل يتعود المجبة والنصرة لمن يخ لفه في عقيدته؛ ودينه وملته وبألف مخالطته وشرته ؛ وولايته ونصرته ؛ أثراه لا يحتمل أن يرى بجواره من يعمل نظره في نظام الخليقة ليصل منه الى اكتشاف سر أو تقرير أصل في علم أوقاعدة لصناعة وان كان قد يخالف ظاهراً مما يعتقد ؛ أو يميل الى رأي غير الذي يجد ؛ أفلا يسع هذا مايسع الحجاهر بالخلاف ؛ وهو معه على مارأيت من الائتلاف ، ؟

لو ذهبت أعدُّ مافي طبيعة الاسلام من عناصر وأركان كا,ا تؤلف مناج الكرم؛ وتكوّن حقيقة المسامحة مع العلم؛ لأطلت على القارئ أكثر ما أطلت ولهذا أرى من الواجب على أن أختم القول بذكر أصل أشرت اليه ولا غنى لما نحن فيه عن ذكره

الأصل السابع الاسلام الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة السمحة ان كانت الحياة في الاسلام مقدمة على الدين وأوامر الحنيفية السمحة ان كانت

<sup>(</sup>١) هذا الاصل صد الاصل ٣ للنصرانية (راجع ٤١٣ من المنار)

تختطف المبد الى ربه ، وتملأ قلبه من رهبه ، وتفع أمله من رغبه ، فهي مع ذلك لا تأخذه عن كسبه ، ولا تحرمه من التمتع به ، ولا توجب عليه تقشف الزهادة ، ولا تجشمه في ترك اللذات مافوق المادة ،

صاحب هذا الدين صلى الله عليه وسلم لم يقل « بع ماتملك واتبعني » ولكن قال لمن استشاره فيما يتصدق به من ماله « الثاث والثاث كثير إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدءبه عالة يتكففون الناس "(١)

الرخص - فرض الصوم على المؤمنين لكن اذا خشي منه المرض أوزيادتهأو زادت المشقة فيهجاز تركه بل قد يجب اذا غلب على الظن الضرر فيه الوضوء والغسل من شروط الصحة للصلاة الا اذا خشي منه الضرر أو عرضت مشقة في تحصيل الماء . القيام مما لاتصح الصلاة الآبه الا اذا أصابت المصلى مشقة فيه فيسقط ويصلى قاعداً . السعى الى الجمعة واجب الا اذا كان وَحَلَّ غزير أو مطركثير أو مايوجب تمباً ومشقة فيسقط . وهكذا تجد القاعدة قد عمت : « صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان » فترى الدين قد راعي في أحكامه سلامة البدن كما أوجب العناية بسلامة الروح الزينة والطيبات - أباح الاسلام لأهله التجمل بأنواع الزينة والتوسع في التمتع بالمشتهيات على شريطة القصدو الاعتدال وحسن النية والوقوف عندالحدرد

<sup>(</sup>١) المنار – يشير الكاتب الى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقه رواه البخاريو مسلم وأصحاب السنن الاربعة • كانسعد مريضاً في حجة الوداع فعاده النبي صلى الله عايه وسلم وكان عازماً على الصدقة بثاثي ماله و في رواية بماله كله فسأله النبي عما ترك لولده فقال هم أغنياء . وفي رواية الجماعة انه لم يكن له الابنت . وفي رواية أحمد والنسائي انه أمره أولا بان يتصدق بالعشير . والحاصل انهما زال يراجعه حتى رضي صلى الله عليه وسلم بالثلث وحرم الزيادة بالحديث

الشرعية، والمحافظة على صفات الرجولية، جا. في الكتاب العزيز: «يابني آذَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَايُ أَلْمُسْرِفِينَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لَعْبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ منَ ٱلرُّ زَقِ ؟ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا خَالصَةً يَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ كَذَٰ الْكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْم يَعْلُمُونَ . قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَّزَلَ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى أَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ » ( سورة الأَعراف ) ثم عد الله النعيم والجمال والزينة من نعمه علينا التي يذكَّر نا بهافضله، ويهيج بها نفوسنا لذكره وشكره ، كاقال: « وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فَيهَا دِفْ مِهِ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فَيْهَا جَمَالٌ حَيْنَ تُرْيَحُونَ وَحَيْنَ تُسْرَحُونَ وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لرَوْفُ رَحيمٌ . وَالْحِيلَ وَالبِغالِ وَالْحِيرِ لِتركبوها وزينةً ويخلقُ مالاتَمْلُمُونَ » ثم قال : « وهو الذي سَخَّر البحر لَنَّا كُلُوا مِنه لِمَّا طريًّا وتَسْتَخْرُ جُوامِنهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الفلكَ مَواخِرَ فيهِ ولتَبْتَغُوا مِن فَصْلُهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشكُرُ'ون » (سورة النحل).

الاقتصاد - ووضع قانو أللانفاق وحفظ المال في قوله: « إن المُبذّرينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّياطين وكان الشّيطانُ ارْبّه كَفُوراً ولا تَجْوِل يدكُ مَغْلُولَةً الى عُنْقُكَ ولا تَجْوِل يدك مَغْلُولَةً الى عُنْقُكَ ولا تَبْسُطْهَا كُلّ البّسُطِ فَقَعْدً مَلُوماً نَحْسُوراً » ( سورة الاسراء )

النهى عن الغلو في الدين - وخشي على المؤمن ان يَعْلُو في طلب الآخرة في على المؤمن ان يَعْلُو في طلب الآخرة عكن فيهاك دنياه ويَنْسَى نفسه منها فذكرنا بما قصه علينا أن الآخرة عكن نيلها مع التمتع بنعم الله علينا في الدنيا اذ قال: « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض انَّ الله لا يُحبُ المفسدين »

فترى ان الاسلام لم يبخس الحواس حقها ، كما انه هيأ الروح لبلوغ كالها ، فهو الذي جمع للانسان اجزاء حقيقته واعتبره حيواناً ناطقاً لا جسمانيا صرفا ، ولا ملكوتيا بَحْتا ، جمله من اهل الدنيا كما هو من أهل الآخرة ، استبقاه من أهل هذا العالم الجسداني ، كما دعاه الى أن يطلب مقامه الروحاني ، اليس يكون بذلك وبما بينه في قوله : « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً » قد أطلق القيد عن قواه ، لتصل من رَفَه المياة (مع القصد) الى منتهاه ، والنفوس مطبوعة على التنافس قد غرز فيها حب التسابق فيما تعتقده خيراً ، أو تجده لذيذا او تظنه نافعاً

وليس في الغريزة الانسانية ان يقف بها الطاب عند حدٍ محدود، او ينتهي بها السعي الى غاية لا مُطلَعَ الرغبة وراءها، بل خصها الله بلكنة من الرقي في أطوار الكمال من جميع وجوهه الى ما شاء الله ان ترقى بدون حدٍ معروف.

فاذا جمع سائق الانفس ومزُّجيها ، ومرشدها وهاديها ، بين شاحذين شاحذِ التمتع بمتاع الحياة الدنيا ، وشاحِذِ الرغبة في النعيم الدائم في الاخرة، فقد جمع لها كل ما يسمو بها عن الرضاء في الدنيا بالدون ، وفي الاخرة

لمذاب المون ، فترى كل نفس تمضي مع استعدادها ، بشهامة فؤادها ، مضا الزَّميع (١) لا تخشى العثرة بالوعيد ، ولا تقعد عن مطلبها قعدة الزعديد، (١) فتطلب منافعها ، من هذا الكون الذي وُجدت فيه ووجد لها، فتسير في مناكب الأرض، ولا تكتفي عن الكل بالبعض، وتبحث في تربتها، ولا يقف بماظاهر هاعن باطنها؛ ولا يحجبها ظهرها ؛ عن مديديا الى ما في جوفها ، ولا تجد ما يصدُّها عن النظر في الهواء ، والبحث في الله؛ والأهتداء بنجوم السماء ، بعد معرفة مواقعها ،وحركاتهافي مداراتها ، واستقامتها وانحرافها ، وظهورها وخنوسها ، وبالجملة فكل مستمدّ لوجه من وجوه النظر ، او الولوج في باب من أبواب العلم ، ينطلق الى حيث يلغ به استعداده إما للنجاة من ضرورة ، وإما لاستتمام منفعة اواستكمال لذة و لا يجد من نواهي الدين ما يصد ه عن مطلب ، ولا ما يكف يده عن تناول رغيبة ، أين هذا من ذلك الذي لا يرى الخلاص الا في مجافاة هذا العالم ولذائذه ويجد ان الغني والثروة من الحجب التي لا تُخْرُق تحول ينه وبين ملكوت السموات

كيف يتسنّى المسلم ان يشكر الله حق شكره ، اذا لم يضع العالم بأسره تحت نظر فكره ، لينفذ من ظاهره الى سرة ، ويقف على قوانينه وشرائمه ، ويستخدم كل ما يصلح لخدمته فى توفير منافمه ، كيف يشكر الله اذا توانى فى ذلك وقد ارشده الله فى كتابه وبسنة نبيه الى أن عالمه إنماخاق لاجله ، وقد وضعه الله تحت تصرف عقله ، انظر الى لطف الاشارة فى الاية

<sup>(</sup>١) هوالحازم القوي العزيمة يزمع على الأمر فيمضي فيه ولا ينثني والحيد الرأي المقدام

<sup>(</sup>٢) الرعديد الحيان الكثير الأرتعاد

المتقدمة «قل من حرَّم زينة الله » الخحيث قال: «كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » فأهل الدلم هم الذين يعرفون مقدار نعم الله تمالى فيما يرفه به معيشتهم ، ويجمّل به هيأتهم ، ويجلي به زيئتهم ؟

المسلمون مسوقون بنابل من دينهسم الى طلب ما يكسبهم الرفعة والسؤدد؛ والعزة والحجد؛ ولا يرضيهم من ذلك بما دون الغاية؛ ولا يتوفر شيئ من وسائل ذلك الابالعلم؛ فهم محفوزون أشدً الحفز الى طلب العلم و تلمسه في كل مكان ، وتلقيه من أية شفة وأي لسان ، فاذا لاقاهم المالم في أي سبل ، أو عثروا به في أي جيل ، أو ظهر لهم من أي قبيل ، هشواله وبشوا ، ونصبوا اليه وكمشوا (۱)، وشدوا به أو اصر هم، وعقدواعليه خناصره، ولا يبلون ما تكون عقيدته ، اذا نفهم حكمته ، « الحكمة ضالة المؤمن ولا يبلون ما تكون عقيدته ، اذا نفهم حكمته ، « الحكمة ضالة المؤمن فيث وجدها فهو أحق بها » (۱) ألم يأتهم عن ربهم : « يُؤْتِي الحكمة مَن لله ألب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذ كر الا أولو يشاؤ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذ كر الا أولو الأباب » ألم يسمعوا في وصفهم قوله : « الذين يستمعون القول فيتبعون أليه أحسنة » ذلك شأن المسلم مع العلم اذا كان مسلما حقاً ، وذلك ما تنجر أاليه طبيعة دينه ، وحديث اطلبوا العلم ولو بالصين » (۱) ان كان في سند

<sup>(</sup>۱) لعل نصبوا من نصب السّير وهو ان يسير طول يومه سيراً ليّنا وكمش الرجل كان سريعاً ماضيا و كمش كاشة شجع واسرع (۲) المنار حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة ، ورواه غيره بألفاظ أخرى والمعنى واحد ، ومنه رواية موقوفة على ابن عمر رضى الله عنهما و خذ الحكمة ولايضرك من أي وعاء خرجت ، وفي رواية عن علي كرم الله وجهه « الحكمة ضالة المؤ من فحذ الحكمة ولو من أهل الفاق (۳) رواه ابن عدي في الكامل والبيهتي في شعب الاعمان والمدخل وابن عبد البر في العلم والحطيب في الرحلة والديلمي في مسند الفردوس وغيرهم وله طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا والحطيب في الرحلة والديلمي في مسند الفردوس وغيرهم وله طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا

لفظه الى النبي صلى الله عليه وسلم مقال فسندمعناه متواتر فانه سندالقرآن نفسه فان الله يفضل العلم وأهل العلم بدون قيد ولا تخصيص . فالمسلم مطااب بطلب العلم ولوفي الصين ولم يكن في الصين مسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاشئ ينقلب عند النفس الانسانية لذة بنفسه وان كان في أول أمر دمطلو بآ لنيره مثل العلم • تطلب العلم أولا لحاجتك اليه في تقويم معيشة • أو ترفيه حال . أو دفاع عن نفس وملة . ثم لا تلبث اذا أوغلت فيه أن تجد اللذة في اللم نفسه فتصير اللَّذة بتحصيله والوصول الى دفائقه غاية تقصد بنفسها . وتضمحل فيها كل غاية سواها . وعلة ذلك ظاهرة فان الملم مسرح نظر المقل والمقل قوة من أفضل القوى الانسانية بل هي أفضلها على الحقيقة قد وضع لها العليم الحكيم لذة كما منح الكل قوة سواها نعيما ولذة ولست في حاجة الى تعديد لذة البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس فالحيوان يمرفها بله الانسان . وكلماعظم اختصاص القوة بالنوع عظمت لذته باستمالها فم وجهت له فيه كمنك ان تستنتج من ذلك ان لاشي عند الانسان ألذ من كشف المجهول . وإحراز المعقول . وقد سمح الاسلام للمسلم ان يتمتع في هذه الحياة الدنيا بما يلذ له مع القصد والاعتدال . أفلا يكون من لذائذه ومتمات نميمه أن يسيح في مملكة العلم ليمتع عقله ، كما يسيح في بسيط الأرض ليكسب رزقه ويقيت أهله ، على ان العلم كان من ضروريات معيشة السلم أو حاجياتها كا ذكرنا فاذا طفق يستنبط ماء هالضرورة ، ويستجلي سناءه للحاجة ، فلا يلبث أن يصير هو حاجة نفسه ، وشاغله عن حاجات حسه عنى يدخل معه في رمسه على وقع لكثير من المسلمين . قال امام جليل من أغتم « طلبنا الملم لغير الله فأبي أن يكون الالله » (له بقية)

## البالتجياليع لين

سى الشزرة الثامنة مهم جريدة اراسم (\*) كا

﴿ تَجْلِي العلم في العمل ﴾

زرت بالامس أنا و « اميل » ولُولا مسبك قصدير في بانزانس واقع على ضفاف خليج الحبيل ولست أقضي العجب من منعطف هـنا الحليج الذي كأنه في عظمه وجماله صدر تيتيس (١) أحاطت به السكة الحديدية فجعلت له من شريطها قدادة ، يوجد المسبك تجاه الحليج ويتألف بناؤه من أماكن قديمة تقوم على أعمدة من الحشب تغطيها شقف من البلاط الاسود لا يتردد الناظر اليها في أن يحسبها سقائف لانخفاضها وانفراجها لارباح من كل ناحية

رأينا في احدى هذه السقائف أكواماً من تراب أسمر يسمى بمعدن الحجر جمعت فيها ووزعت على غير نظام وتخصر أعمال المسبك في احالة هـذا النراب القسطني اللون (كذا) الى معدن يطلبه التجاركثراً

كانت زيارتنا للمسبك في نحو الساعة التاسعة من المساء أي بعد غروب الشمس بزمن طويل في ايلة ظلماءكان يخال ظلامها بصيص نار الافران التي بنيت بالآجر وجعل لكل منها باب من حديد في وسطه ثقب مستدير كأنه حدقة من نار

يصهر القصدير وبعد مكابدته محناً مختلفة يجرد مما كان ممتزجاً به من المواد المكدرة لصفائه وهي الحصا والكبريت والنحاس فاذا تم ذلك جا، وقت صبه وهي الساعة المشهورة • يخرج هذا المعدن الثقيل الصافي من ثقب في أسفل الفرن وقد بلغ من الحرارة درجة البياض ويسقط في خابية من الحديد المصبوب فيذكر الناظر ساعة باستدارة سطحه ولمعانه القمر في احدى ليالي الصيف أبيض ساطعا

اذا صب القصدير في الخابية آخر مرة (ولابد من اذابته أكثر من مرة) ألقيت عليه أغصان من الشجر الاخضر خصوصاً أغصان التفاح فتفوره وتهيجه

 <sup>\*</sup> معرب من ( باب تربية اليافع) من كتاب أميل القرن التاسع عشر في التربية والتعلم
 (١) تبتيس جنية من جنيات أساطير الوئان

وويل حيند بعدل أو خطرين بدين ماسد ول ما شده خه بناه خو دي هد المعدن الغضبان. فلك أن ففاقيع هو ، في أستصل مب، ترقع مد فصير ب محرفة نسمع ها خلطة أستحس من كل رجبة الحاس الشدر من أفاة در ارسة

لاجرون ۱ مین ۱ و تو دا م پدرگا استر ایکیا و ی ای حمیا هده داشنجه دان این لف ورت معدل احجار قبل صورور آنه اقتسار کابل اید اند ایا اجتمال فی دهسته اس مجموع ماحصل من الاخمال الا معنی فی عابلة الاجار و لکس قبد اشافید، این اهست للفر جدای فاتهد راجو این آل احدام ای اسست امریة کمرای

ری از نفاقی علی تربیه دختین فید افرطو هی شدیق بین هم ۱ در مابریمه باعث علی من رو بید و مع کوی برا باکر آن ما می دسرس من مصاب کموریه و محموعات تصبیمه و بدروس عامه هم من مساخد با مسمی علی سه م و فصد فصد آگیدار آن استون به علی نصیره دی می مساخده آن یا اصلی اآن اید ختی به می معید آخر آخل میه مساده الامحمال و در می ۱۹ و ۱۵ م

زر، معاً نتجاً من مناحب ساهان ما ريه اي مارس وهي بعث الحديد الي الأو كرواني و لك تبر فيه الله الله المدين المسينة كالتوان الله المعادر والمحاس وعادها من المعادر والمحاس وعادها من المعادل المحاس وعادها من المعادل ا

ان أحد عرف عد دال أو الواشحال الما بالمعاشمة المراجعة في خالله المراجعة المراجعة في خاله المراجعة في خاله الم المن حمل على علما ل علجم إلما المسال المكان الأربعة إلى عمر الما الحسان الحسن المن حمله المناجم المنابعة

الفرق فيد على بيان بي بيان بيان المحادة الله المحادة المحادة

271

يراه لأن قابه حينئذ لا يكون قد أفسده الكبر وقد استفاد من محاورته معهم فلم تذهب عايه عبثا

ان فتى ايقوســيَّـا اسمه هوج ميلار صارمن أشهر العاماء في بريطانيا العظمى ببركة تكسيره الاحجار وتحتها من منحت حجر رملي قديم واستولى استيلاء المالك على اقليم ذلك المنحت الحافل بالدفائن الاثرية وأصبح اسمه كأنه علم له

ربما احتذى « اميل » مثال هـذا العالم اذا زرنا معا اقليم ديقو نشاير فاعتضد المطرقة وحمل المتحاف فاني أراه مدفوعاً على ذلك بسائق الطبع لأنه يشتهي كغبره من أترابه أن يهجم على ما يلاقيه من المقبات فيدمره ويزيله ولأن الدفائل الاثرية التي يستخلصها الانسان بنفسه من الصخرة أعلى في نظره كثيراً بما مجده منها مرتبا في المتاحف ذلك لأن آثار الاجسام العضوية تحكون غالباً من الاختباء في باطن الحجر محيث أنه لابد قبل استخلاصها من تميزها منه بل ربما صح لي أن أقول انه لابد من تخمين وجودها بما يبدو من تحت غطائها الجافي من سمة تدل عابها أو طرف من أطرافها ثم أن الصخرة تارة تكون صابة فتقاوم منحات الناحت وتحدم وطوراً تكونهم الخرق والخطأ بنقرة واحدة عمل الدهر في قرون كاملة وما أكثر ما يتعلم الطفل في هذا الجهاد. لم ان واحدة عمل الدهر في قرون كاملة وما أكثر ما يتعلم الطفل في هذا الجهاد. لم ان اعتقاده أنه حصل عليها سالمة من كل نقص ولكن لاشي في هذا فان مثله من اليفين اذا غلبته العقبات المحادية وجد عليها و بعثه ذلك على الانتقام لنفسه منها فلا يلبث أن يظفر بها

كأن مشاهدة المناحت واسطة ينتقل بها الذهن من علم طبقات الارض الى فن العمارة فسيذكر داميل ، اذا عرض له في طريقه ما في المدن من الابنية الفخيمة ان حجارتها نحتت من قاع البحار القديمة واذا رأى المعابد والقصور فان نوع حجارتها سيحضر في ذهنه الصخرة التي نحتت منها والمخلوقات العضوية القديمة التي صارت هذه الصخرة رمساً لها.

العلم الذي يحصله الانسان بعرق جبينه ربمـالايكون واسعاً ولكنه يكون منيناً راسخاً خذلذلك مثلا الزهرة التي تجنى من غور بعــد اقتحام ما كان دونها من العقبات يكون لها في ذاكرة جانها آثار أقوى مما يكون لزهرة رآها بلا عناءمجهزة

, cg

محفوظة في احدى صحف المجموعات النباتية . وما مجمعه المرأبنفسه من المحروالصدف على شاطئ البحر يدرب بصره على ادرك ما يميزه من صفاته الظاهرة أكثر مما يدربه على ذلك ما يوجد منه مرتباً ومعنوناً في رواق معدله فالبحث يكسب البصر والبد دربة ومرانة

أنا الأأشك في ان التجارب الكياوية والطبعية مفيدة لمن منحوا الميل العام ولكي أرى أن عامة الاطفال قد يبدون من الارتباح الى العام معمولا به في الصناعة ومن الانفعال بما يرونه من آية فيها أكثر بمنا يبدونه لمثل هذه النجارب وقامة بوجد معمل من المعامل الكيرة ألا وهو أيضاً مدرسة كبرى للمقل فما أبهر ما أيرى فيه من قوى الطبعة مقيدة ومطلقة و (كلّ ) مؤلف من مجالات وأسنان تسجق الحجر سحقاً وتصغالحديد مضغاً و تقطع الحشب قطعاً و آلاف مؤلفة من الماض البخارالذي محلك جم هذا الكل وانسان استبدل عضائه هذه الاعضاء الصلبية في كده وكدحه في على عجر المجارة المناف المنهد لا يأخذ أول الام الاسمر اليفع ولكنه متى فررة ساكنة و نعم ان هذا المشهد لا يأخذ أول الام الاسمر اليفع ولكنه متى كان فيه شي من الشوق الى العام لا يلبث ان يسأل عن سبب هذه الحركات الاستقلالية وعما المهواد بعضها على بعض من التأثير المتناوب وبالجملة عن سر الطرق التي تحيل المادة الفطرية الى محاصيل صناعية

ليس أحقر الاشياء بأقابها دائدًا في صنعه اثارة للشوق ولا ملاحظته بأقل جدوى في التعليم فعلمة الكبريت والدبوس والشمعة (كا بينه فراداي (١) حق البيان) لها بعلمي الطبيعة والكيميا تعلق يدركه كل واحد من الناس ويعرفه لأول نظرة

أنا أعام أن تحصيل عام عدة من الصناعات و الاختصاص به يقتضي أن يعيش الانسان الضعف عمره ولذلك الأرجو مطلقاً أن و اميل ، اذا رأى غيره يشتغل بحرفة بحيط خبراً بأسرار العمل فيها ، على أن الشبان أقل حاجة الى الوقت من غيره فلو أن القائمين على التعليم احسنوا في توجيه الى غيته ما شككت ابداً في ان الصفل الذي بين الثانية عشرة و النائة عشرة من عمره يتعلم في المعامل شيأ كثيراً

وجملة لقول أن لدينا في جميع المدن الكبرى بل وفي القرى كثيراً من معاهد

<sup>(</sup>١) فراداي عنم انكايزي من أشهر علماء الطبيعة اشتهر بتأليفه في الكهربائية ولد في سنة ١٧٩٤ ومات سنة ١٨٦٧

العمل التي لو اختلف الطفل اليها لأدرك بالعيان والحس بعض قوانين المادة وتعام حب العامل وتعظيمه ولكانت اقل فائدة له من ذلك ملاحظة طرق الصناعة او الزراعة ان لم يباشر شيأ من اعمالها بيديه وتلك مزية اخرى له فايت شعري هل يصح في نظر العقل ان تغفل هذه الينابيع المتدفقة للعرفان وتبخس حقوقها من العناية وتكون دراسة الالفاظ هي موضوع الاهتمام والرعاية اه

# الأعلامية

### ﴿ مثال من أمثلة تسامح الاسلام وضيق صدر المسيحية ﴾

تعرض صاحب مجلة الحامعة للكلام في علم المقائد الاسلامية وهو لاشك جاهل به لأنه لوعرفه لكان مسلماً اولوكان مسامالعر فه فزعم أن علماء الكلام (وهو العلم الذي وضع لاثبات العقائد وردّ الشبه عنها ) ينكرون ارتباط الاسباب بالمسببات وانْ كان القرآن يثبتها • وتعرض للكلام في طبيعة الدينين الاسلامي والمسيحي فزعم أن طبيعة الاسلام تنافي العلم والحكمة دون طبيعة المسيحية ولذلك ارتقت العلوم في أوربا وماتت في البلاد الاسلامية يمني ان طبيعةالاسلام حكمت على المسامين بالجهل والغباوة والبعد عن المدنية ونتيجة هذا انهم لاير تقون الا اذا تركوا هـذا الدين وصاروا نصاری «وان تَرْضی عنك اليهودُ ولا النَّصَاری حتى تَدَّبع ملتهم قل إِن هدى الله هو الهدى »وتعرض للكلام في تاريخ بعض حكماءالاسلام َ فأورد عنه مايقتضي كفره وهوغير صحيح . كل هـذا في جزء واحـد من أجزاء مجلته وهو أعظم جنابة جناها على قارئبها من المسلمين لآنه يشكك غير العالمالراسخ في دينه والشك في الدين كفر قامت قيامة من اطلع على هذا الجزء من أذكاء المسلمين وعدوا هـذ. المجلة مجلة الجامعة تكلمهم بلسان العام المحبوب عندهم بطبيعة دينهم فيخشى أزيغتر الغافل بما فيها و تلك الحجلات والحرائد تقابلهم بالعدو ان الظاهر فينفرون منها • وقد عام القراء ان المســتائين وجموا الينا والى امام من أغتنا راغ بين في الردّ ورأوا ان ذلك الأمام كتب في بيان الحقيقة كتابة أثني فها على صاحب الجامعة وعلى مجلته على ما كازمنه

وان ثلك الكتابة كانت مثال الأدبوالكمال الذي يليق بسعة صدر الأسلام و تسامحه مع الخالفين ، وان كانوا طاعنين وقادحين ، والتمس له المددر على طعنه بالدين المقدّم وبأعظم علمائه وحكمائه

ورأوا أيضاً أن المنار قد حسن الظن فيه واعتذر عنه وبرأه من سوء التمسد. ولكن صاحب الحامعة لم يرض بذلك كله وأثبت لنا في الحزء الاخير اله متممد لمدن الطعن ومصرُّ عليه . وقد قابلنا على الاعتذار عنه بالسب والشتم

أما شتمه لنا فلإننا قلنا آنه قال ما قال لأنه لا يمرف عام الكلام الاسلامي فلسانا الى الجهل بعقائد ديننا مكافأة لنا وقال ان تها المقدمة تانيج ها د التبجة بعني ن والفضلة والحقيقة والضمير ه التي ينهج بأسائها نقضي علينا ان نقم ل له لا يعرف ، فه النم نسبة اذا هو قال النا لا نعرفها . و ما شتمه بلامام صاحب برد في ينتجل له سبباً والسب معروف وهو تأثير نصرائية في عدم تسامح وحملها على الشدة مع شد من بقدر الاستطاعة ، وفي مصر لآن من الحرية ما السمح ، سفير ، ان يتسامى ه يتساقى للطعن في كير ، وربث زين الفرور الصاحبه ان كلام وضاع في ارفيع هي عديقة المنافي الانتقال من طاحة لى ترفعة لمن تربى أكبار المنطقيين على الشاء هذه الحرائد الله المنافرة أو هم به تهم برد عليهم فيكم ون سم عالم وسام و بالمراه من عربه النه المنافرة أو هم به تهم برد عليهم فيكم ون سم عالم وسام و ماما أو شد من أسبرة و بنرء و لا رضى هذه خصة بحرائمة وصاحبه

قال بعض الدس بذين رأو الجامعة الاخترة الامام : أرأيت ما لان من صاحب الجامعة بدى أثنيت عليه وعلى محاته حتى رفعتها الى أعلى معرفة بمعجاب ٥٠٥ فقال الامام: ﴿ لاحتسارة في حسن الأدب ؛ وما يزد على ديك شيدًا

فهار بنو هم رصيف عيزه صاحب حديثه أن صاحب هيد الأدب ساهر بمازل تو ضعاً في تصحيح مقاله و عدية و شاده عدد عدياً به لاقالية فيه حيث والا متعدد ، والا يعرف قيمة هيد الارشاد ، مرشوهما ل أحد الاصحاء الحديدية مقسصة حديمة والحريف اللايد لأحدل تصحيح أعالاتها ، مده المناث به على مسعول والتقوله على عنقده في على حق عبه لا عديمة إدا أود عرف من شحيح على يا رد شهات السيحيان وحجج مسلمهان لأن العديمة في هار سمير المعادة عام بها تم صار سمها دا حديمة و فنط في عدارت دا حديمة بين هار سمير الما كا ولا عبد عداحها بخدمة الدين الذي ينتسب البه ولكننا ننصح له بالتروي والاعتدال

ه المنار ، مجلة مليه كما أنها علمية ادبية وهي مع ذلك لاتتمر ضلدين المخالفين الاردًا على ما يعتدون به على الاسلام. والحامعة لا تعترف بأنها مجلة ملية مسيحية وهي مع ذلك تطمن في الاسلام والمسلمين ابتداء ، وتفتحر الكلام في ذلك افتحاراً ، فهي في ظاهرها علمية ادبية صحية كالمفتطف والهلال وفي باطنها دينية ماية كراية صهيون وبشأر الاسلام والمشرق ونحب لها ان يكون ظاهرها كباطنها ،

وأما زعمه أن المعتزلة أيسوا من المتكامين فكل طالب علم يعرف تقوّله فيه على المسلمين . فالمتكلمون منهم المعتزلة ومنهم الاشاعرة ومنهم الماتريدية ، وكذلك الفقهاء منهم الحنفية والشافعية والمالكية ، وكما اختلف هؤلاء في بعض المسائل الفقهية وكلهم فقهاء اختلف أو لئك في المسائل الكلامية وكلهم متكلمون ، والجميع مسلمون من اهل القبلة ، ومن أعجب المزاعم زعمه أن الاعتقاد بوجود النواميس ( اي سنن الكون ) والاعتقاد بتغيرها نقيضان لا يجتمعان ، وهو يعلم أن الفلاسيفة انفسهم يقولون بإ مكان تغير النواميس بل يقولون بأن التغير حدث ويحدث بالفعل وهو ما يعبرون عنه بفلتت الطبيعة ، فأن احتاج الفلاسفة الى تأويل هذه الفاتات فالمسلمون احوج لأن اساس الطبيعة ، فأن احتاج الفلاسفة الى تأويل هذه الفاتات فالمسلمون احوج لأن اساس هذه الفلسفة كلها قوله تعالى : « ولن تجد لسنة الله تبديلا »

ومما يضحك صغار التلامذة استدلاله على معاداة الاسلام للعلم والعقل بكلمة

جارية على أسنة لعدة لا يعرف قائمه وهي د من تنصق ترندق ، ويقهدون منها ال من تعام المنطق صار زندها ، هذه عدم بحجول في شخصه وفي منه وديمه والدليل على كونه عدي ن معنى وتسطق ويسل منطقة ويبس معناها للا يعدم مسطق خاده على يوهمه المصاح . يستدر بهذه كممة صحب حدمعة بدى لا يرخي في قويه لا د احقيقة والضمير وعلى ما ذكره ينسى و يتدبى له لا يوجره ب عدفي سسم بن ه يقرأ سندنى و يتدبى له لا يوجره ب عدفي سسم بن ه يقرأ سندنى و يتدبى له لا يوجره ب عدفي سموي م يقرأ سندنى و يتدبى الازهر الا يعطي شهدة العامية الاسلامية و من كلا م حجة الاسلام و من لا يعرف سطق ف المنه العدم الدارس لاسلامية و ومن كلا م حجة الاسلام و من لا يعرف سطق ف المنه العدم الدارس لاسلامية و ومن كلا م حجة الاسلام و من لا يعرف سطق ف المنه العدم الدارس لاسلامية و من كلا م حجة الاسلام و من لا يعرف سطق ف المنه المدم و من الاسلام و من كلا م حجة الاسلام و من لا يعرف سطق ف المنه المدم و من الاسلام و من كلا م حجة الاسلام و من لا يعرف سطق ف المنه المدم و من الاسلام و منه المدم و منه و منه المدم و منه و منه المدم و منه و منه و من المدم و منه و منه

ال الموز

لابعد أن بكون صاحب جراحة قد كتب ما ذكرا عنه وهو بعند به تموّ ، و وقرب ل بكول مغراً منا حب به على خصته في المجت فلسينة من وشد دأل سنده في هذا جو ب الزنة مور وحدها وعمه لل مساح من عرب داو إحدفه ل من كتب ابن وشد المواضع المهمة أو يبدلونها قو راً من الله و لاضطهاد و اي ل اولئك النساخ كانوا علماء بالقاسفة وبعلوم الدين ومكلفيني بأن بنصر فو بمت بعنو ه على معرانهم حتى بكول كتاب مشاهد على فاسفة تاسخ لا فاسته المؤلف و صفهدهم

أَنْهِمَ لَا تَمْيَسُوفَ رَانَ ﴿ لَذِي تُرَهِيْهِ حَرَمَعَهُ عَلَى تَمَعَتُ وَ لَدَيْنَ عَلَمُمَا عَنْهُ اللّه كان شريقصين على الأسلام حتى لل سيدحمال لدين الأفعاني و شيخ محمدعده الطّر و في بريس و رجعه عن كشيع من خصّه — قال لل مرب حصّو في فهم فلسفة يوان والقابها، ومنهم أن رشد ه

أَنْهُمْ لَهُ الْمَاضَ لِلْكَانِ هَرَفِي بِهِمَ مِنْ حَدَّلَيْنَ عَدَسَغُهُ عَنَ لَاقْرِخُ الْقَدَيْهُمْ وَلَا يَشْغُرُطُ فِي قَدَّا لَأُحَدِّ سُونِي حَسَى حَتَّى بَوْعَتَ بِي لَ كُونَ عَهُ ومُضْغُا غَيْرِ مُنْفِضِ عَرِيقَ نَهِلَ فِي يَقَ \* وهذا مَا وَحَتَّهُ حَامِعَةً \* هُ مَصَهُ

ولاحمال اغترار الكاتب جند المقدمات في سحح به قوله بنده أبه لأ روح عد احد طلاب الطولاً مور ه ( احدها الله مدال عدل فلد عشو أمن النال و ره به اعتمام لم يسبقهم به سابق ه ولم بحقهم فيه لاحق . ومن أبر ديال بهم عمو فلسنه "ونال على المقد من أبر ديال بهم عمو فلسنه الونال على المقدون بذلك وفضلوهم ما على عسهم ومنهم سيديو المواح عموم أبهد الأفرنج المتصفون بذلك وفضلوهم ما على عسهم ومنهم سيديو المواح عموم المقدل (أبه ) الافراح راعو المي عموم المحرية والابهم لا وأنى مهدفي عموم المقدل

( - - 7.)

فكتبهم طافحة بالكذب على الاسلام والمسامين فى دينهم وتاريخهم و قال سيديو فى مبحث اشتغال العرب بالعلوم الرياضية : « وايس للعرب مجرد نقل كتب اليونان حرفيا كما زعم بعض الافرنج ، ثم ذكرانهم زادوا عليها ما اخترعوه في هذه الفنون. وقال في أول المبحث الذي عقده • في عدم اقتصار العرب على شرحهم فاسفة ارسطو ما نصه معربا : « زعم الافرنج أنه لم يكن فاسفة عربية وما ذاك الالجهام بأشغال العرب فان جميع الدروس بمدارس أوربا في القرون المتوسطة مستمدة من تآليف العرب الفلسفية ، الح وقال غير ذلك بمعناه

٠. ٢

42 .

\_ 1.

--

. .

(ثالثها) غيرمعقول ان الذين كانوا يستنسيخون الكتب الحكمية كانوا يرضون بأن يغير النساخ فيها وغير معقول ان النساخ كانوا يستطيعون التصرف في ثلك الكتب ويعملون بتلك الاستطاعة.

(رابعها) ان ما نقلته الجامعة عن الافرنج غيير موثوق به لأن صاحبها غير عالم بالفلسفة فيستطيع نقلها من لغة الى لغة لأنه اذا كان لم يفهم فلسفة المتكامين بالمربية فكيف يفهم فلسفة ابن رشد واليونان من الفرنسية ؟ ولو فرضنا انه أحسن الفهم فلا يسهل علينا أن نفرض انه حسن القصد لظهور تعصب على الاسلام والمسلمين ولي صراره على هدنا النعصب ومماراته ومكابرته فيه بعد بيان الحق له بالتي هي أحسن وقد زعم في هذا الحزء ان المسلمين كاليمود والنصارى يعتقدون ان العالم وجد منذ بضعة آلاف من السنين وليس هذا من اعتقاد المسامين في شيء فما يدرينا ان كل نقله من هذا القبيل

وأماكلام الجامعة فياسمته الأمور الجزئية فحسبها فيه الخلط بين الاصطلاحات العلمية ومعاني الكلم اللغوية و ورعمها ان ما قاله الامام في علاقة الانسان بالحالق غير صحيح لأن رنان أفرد فصلا لهذا البحث استمان فيه بكلمات ارسطو اليونانية و وهل يقول عاقل ان قول فلان غير صحيح لأن فلاناً خالفه فيه و وما يدري صاحب الجامعة ان ما قاله الامام هو الصحيح وما قاله رنان هو الخطأ ان صح نقابها عن رنان هذا وان الامام مطلع على ماكتب رئان وغير ومن الافرنج وقد كتب ماكتب

(الحاتمة) نشكر في ختام القول للجامعة ولصاحبها هذا التحامل على الاسلام والمسلمين لأنه كان السبب في تصدي ذلك الامام العظيم الى بيان هذه الحقائق التي تحيى الشعور الإسلامي في نفوس المسامين وتبعثهم الى العمل بما يرشد البه ديم

القويم من الرغبة في العلم والحكمة ، وإعلاء شأن الأمة ، ومعاملة المخالفين بالمحاسنة ، وان ظهروا بمظهر المخاشئة ، وابيس في كلام الإمام ، الا برد الهدون والسلام ، الداعي الى حسن الالتثام ، فلا يخشين الرصيف منه إثارة الخصام ، وان كانهو يجب الموادة ويدعو اليها فايدع الكلام فيايتعلق بالاسلام ، فانه لبس من موضوعة ولا يمنيه ، ولاعلم له بظاهر ، ولا خافيه ، وهذا القدر يكفيه ،

جاءنا من الاستاذ الفاضل صاحب التوقيع مايأتي بنصه:

#### ﴿ عَادًا دَفَعُ العَلَمَاءُ نَازَلَةُ الوَّبَاءُ ﴾

دفعوها يوم الأحد الماضي في الجامع الازهر بقراءة متن البخاري موزعاً كراريس على العاماء وكبار المرشحين لاتدريس في نحو ساعة جرياً على عادتهم من اعداد هذا المتن أو السلاح الحبري لكشف الخطوب وتفريج الكروب فهو بقوم عندهم في الحرب مقام المدفع والصارم والأسل وفي الحريق مقام المضخة والماء وفي المبيوت مقام الحفراء والشرطة وفي المبيوت مقام الحفراء والشرطة وعلى كل حال هو مستنزل الرحات ومستقر الدكات

ولما كان العلماء أهل الذكر والله يقول ه فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون افقد جئت أسألهم بلسان كثير من المسترشدين عن مأخذ هذا الدواه من كتاب الله أو سحيح سنة رسول الله أو رأي مستدل عليه لأحد المجتهدين الذين يقلدونهم ان كانوا قد أتوا هذا العمل على انه ديني داخل في دائرة المأمور به والافعن أي حذاق الأطباء تلقوه ايتيين الناس منه أو من مؤلف ته عمل تلاوة متن البحري في درء المرضة عن الامة وان هذا داخل في نواهيس الفطرة أو خارج عنها خارق لها و واذا كان هذا السر العجيب جاء من جهة أن المقروء حديث نبوي فلم خص بهذه المزية مؤلف البخاري ولم لم يجز في هذا موطأ مالك وهو أعلى كعباً وأعرق نسباً واغماد علماً ولا يزال مذهبه حيا مشهوراً واذا جروا على أن الامم من وراء الاسباب علماً ولا يؤله العلماء لدفع أم الجوع كايقرؤنه لازالة المغص أو القي والإسهال حدى لذهب شحذ الجراية من صدور كثير من أهل العلم وعلى هذا القياس يقرأ لكل شئ ما دامت العلاقة بين الثين و حبيه مفصوه ق

قان لم يستطيعوا عزو هذا الدواء الى نطاس الاطباء سألت الملم منهم بالتساريخ

ر الله في

A girt ...

د بزغ

ر المعلق المال المعلق المال المعلق المال الم المال ال

بر مشروق

إذرف

المعيل ها

بريد ولد عا

اجرافيا

ion fre

الما للرا

ريا في المصا

Ja den

والمراد

Dul april "

م وحرو العالم

ا ، قر الا ، ال

الفدية

نه ن غم و إ

Y. M.

( ) , /

1 18-

1.1.

أن يرشدنا الى من سن هذه السنة في الاسلام وهل قرئ البخاري لدفع الوباء قبل هذه المرة فانا نعلم انه قرئ للعرابيين في واقعة النه الكبير فام يلبثوا أن فشلوا ومن قوا شر ممزق ونعه إنه يقرأ في البيوت لتأمن من الحريق والسرقة ولكن بأجر ليس شيئاً مذكوراً في جانب أجر شركة التأمين المعروفة مع أن الناس يتسابقون اليها تسابقهم على شراء الدواء اذا نزل الداء ويعدلون عن الوقاية التي نحن بصددها وهي تكاد تكون بالجبّان ويجدون في نفوسهم اطمئنا نالتلك دون هذه

فارنم يجد العلماء عن هذه المسألة اجابة شافية خشيت كما يخشى العقلاء حملة أهل الاقلام عليهم حملة تسقط الثقة بهم حتى من نفس العامة وحينئذ تقع الفوضى الدينية المتوقعة من ضعف الثقة واتهام العلماء بالتقصير وكون أعمالهم حجة على الدين. هذا — وقد لهج الناس بآراء على أثر الاجتماع الهيضى الازهري •

فن قائل: أن العلماء المتأخرين من عادتهمأن يهربوا في مثل هذه النوازل من الاخذ بالأسباب والاصطبار على تحملها لمشقتها الشديدة ويلجؤن الى ماوراء الاسباب من خوارق العادات لسهولته ولإيهام العامة انهم مرتبطون بعالم أرقي من هذا العالم المعروف النظام فيكسبون الراحة والأحترام معا فيظهرون على الامة ظهور اجلال ويمتلكون قلوبهم ويسيطرون على أرواحهم ولهذا تحكثوا حتى فترت شرة الوباء فقرءوا تميمتهم ليوهموا أن الخطر انما زال ببركة تميمتهم وطالع يمنهم

ومن قائل: انهم يخدعون أنفسهم بمثل هذه الاعمال بدايل ان من يصاب منهم لا يعالج من صه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب بل يعمد الى المجر بات من النعنع والحل و ماه البصل و ما شابه أو يلجأ الى الطبب و لا تلتفت نفسه الى الكراسة التي يعالج بها الامة فهذا يدل على القوم يعملون على خلاف مافي و جدانهم لهذه الأمة خادعين أنفسهم بتسليم اعمال سلفهم ومن قائل: ان عدوا من أعداء الدين الاسلامي أراد أن يشكك المسلمين فيه فدخل عليهم من جهة تعظيمه فاوحى الى قوم من متعالميه السابقين أن يعظموا من شأنه وير فعوا من قدره حتى يجعلوه فوق ماجاءت له الاديان فيدعون كشف نوائب الايام بتلاوة أحاديث خير الأنام ويروّجون ما يقولون بأنه جرب وأن من شك فيه فقد طعن في مقام الذوة حتى اذا رسخت هذه العقيدة في الناس وصارت شك فيه فقد طعن في مقام الذوة حتى اذا رسخت هذه العقيدة في الناس وصارت ملكة دينية راسخة عندالعوام و جربوها فلم تفلح وقعوا والعياذ بالله في الشكوا حابهم من المسلمين حتى كانوا يسألون عن قوة البخاري الحربية و نسبته الى البوارج ساخرين من المسلمين حتى كانوا يسألون عن قوة البخاري الحربية و نسبته الى البوارج ساخرين من المسلمين حتى كانوا يسألون عن قوة البخاري الحربية و نسبته الى البوارج ساخرين من المسلمين حتى كانوا يسألون عن قوة البخاري الحربية و نسبته الى البوارج ساخرين

منه ومن قارئيه ولولا وقوف أهل الفكر منهم على أن هـذا العمل ليس من الدين وأن القرآن يقول: •وأعِدُّوالهمما استطعتم من قوقٍ ومن رِباطِ الخيلِ • الحالصلواوأضلوا وقد جرأ هذا الامر غـير المسلمين على الخوض فى الدين الاسـلامي واقامة الحجة على المسلمين من عمل عامائهم ولاحول ولا قوة الابالله

ويقول قوم: أن التقليد باغ بالعلماء مبلغاً حرم على العقول النظر في عمل السلف وان كذبته المينان، وخالف الحس والوجدان، ويقول آخرون ممن لاخبرة لهم بهمة العلماء في مثل هـذه الكوارث: أما كان ينبغي لهم أن ينبئوا في المساجد والاندبة والولائم حارِّين الناس على الوقاية من العدوى معضدين الحكومة في تسكين سورة الاهلين مفاوضين الصحة في فتح المساجد وتعهدها بالنظافة فان هذا يرتبط بهم أكثر مما يرتبط بوفد أعيان القاهرة حزاه الله خير الجزاء

فاناًعوزهم البيان وخلب القلوب بذلاقة اللسان فلا أقل من أن يؤلفوا رسالة في فهم ما ورد متشابها في موضوع المدوى حتى يعلم الناس ان الوقاية من الداء مأ مور الصحة بها شرعا وعقلا وسياسة فيكون كل فرد عارف عضداً المحكومة ولو طلبوا من الصحة طبع ما ألفوا وتوزيعه على المصالح والنواحي للبت ذلك شاكرة وكان لهم الأثر النافع هذا مايقوله القوم في شأن علمائهم ترفعه اليهم ليكونواعلى بينة منه لانهم لا مختلطون الناس غالباً الافي الولائم والماتم وان اختلطوا فقلما يناقشونهم في شي محرزا من حدتهم في المنافشة ورميهم مناظرهم الأول وهلة بالزيغ والزندقة فلذلك بجاملونهم ويوافقونهم خشية الهجر والمعاندة أما أنا فاني لا أزال الح في طلب الجواب الشافي عن أصل دفع الوباء بقراءة الحديث وعن منح متن البخاري مزية لم يمنحها كتاب عن أصل دفع الوباء بقراءة الحديث وعن منح متن البخاري مزية لم يمنحها كتاب الله الذي نعتقد انه متعبد بتلاوته دون الحديث ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن عملهم صفحاً ولما خططت كلة ولكنه من عاماء لملهم بازاء مركزهم من الأمة التي يسألون عنهاوالله ولي التوفيق (متنصح) لعملهم بازاء مركزهم من الأمة التي يسألون عنهاوالله ولي التوفيق (متنصح)

ماب الاخبار والاراء \ الله معالم والمدنية ﴾ ﴿ الاسلام والنصر الية ، معالملم والمدنية ﴾

قد نشرنا من هذا الكتاب مقالين أحدها اضطهاد النصرانية للعلم بمقتضى

أصولها نشر في الجزء الحادي عشر الماضي واقتبسته جريدة المؤيد، وثانيهما أصول الاسلام القاضية بالتسامح مع العامد أينما وجد واكرام العلماء من أي الله كانوانشر في هذا الجزء ويلي هذا مقال آخر في نتائج هذه الأصول الاسلاء في المذكورة في هذا الجزء وآثارها في ترقية العلم والعمران وايجاد مدنية فاضلة للانسان وسينشر في الجزء الآتي ويداً بالشواهد التاريخية وشهادات المؤرخين والفلاحة من الأيم الأوربية، ويتبع هذا مقال رابع في شرح حالة المسلمين في هذا العصر وما ذكبوا به في كل قطر ، ويختم الكلام بمقال خامس في كيفية معالجة الداء ، وبيان النجاة من البلاء ، بحسب رأي هذا العليب الروحاني ، والامام الرباني ، لازال ذخراً للاسلام ، ومرشد للأنام ، وسينشر ذلك تباعا في المنار ورجما وفقنا للتعجيل ببعض الاجزاء واصدارها قبل وقها اكراماً للقراء ، فقدراً بنامنهما قبالا على ما أنشر واعجابا الاجزاء واصدارها قبل وقها اكراماً للقراء ، فقدراً بنامنهما قبلا على ما أنشر واعجابا من ينبوع واحد ، لا ينكره مكابر ولا حاسد ،

117

, , , .

,

#### ﴿ عبرة وتنبيه . في موت وجيه ﴾

كتب الينا من بومباي ( الهند ) انه توفي فيها «حسني بك نائب سفير الدولة العليمة » فيها فاحتفل المسلمون بتشيهم احتفالا عاما وغلقوا الدكاكين وتركوا جميع الأعمال عامة يومهم • وسيرسلون كتاباً يعزون به أهله في الاستانة العلية

والاعتبار في الخبر من وجوه - أحدها شدة تعلق مسلمي الهند بالدولة العاية ، لأنها أقوى الدول الاسلامية ، وهذا أثر من آثار هداية الاسلام الذي من مقاصده جعل البشركام إخوة ، ولووجد في الهند مثاما يوجد في مصر من أحداث السياسة وخطباء الفتة الذبن محثون قومهم على بغض كل من لم يكن له نسب عريق في بلادهم و يسمنونهذا وطنية لما بي لحب الدولة العلية في قلوبهم عرق بنبض ، و لا لحقوق المسلمين حكم يفرض ، (وثانها) ان آمال المسامين لا تزال معلقة بالسياسة و رجالها ، والحكومات وأعمالها ، وليهم ينظرون أو لا المسامين لا تزال معلقة بالسياسة و رجالها ، والحكومات وأعمالها ، وليهم ينظرون أو لا الحكومة الا نكايزية فلو ان أهل جاوه ارادوا أن يعد الواعملاكهذا لتصدت لهم الحكومة الا نكايزية فلو ان أهل جاوه ارادوا أن يعد الواعملاكهذا لتصدت لهم الحكومة الهولندية وصدتهم عنه وفياليت المسلمين الذين هب عليم نسيم الحرية المنفس الحكومة الغاشون الذين يقيحون لهم نعمة الحرية بذم مصدرها

### ﴿ الديد محمد المهدي السنوسي ﴾

نعت الينا برقيات أوربا في الشهر الماضي هذا الرجل العظيم الذي اشهر بالعلم والعمل والدعوة الى الله تعالى والارشاد الى طريق الرشادفارتبنا في صحة الخبروتر بصنا به التكذيب فما كان الا أن أ كدته الجرائدالغربية تأكيداً وتبعها غيرها.

وقداطاهنا اليوم قبل طبع على كتاب من طر ابلس الغرب لأحدالتجارجا، فيه مانصه: • وردت مكاتيب مشعرة بوفاة الاستاذ المهدي وبالتحقيق لم يثبت ذلك الى الآن أصلا بالكلية بل المتحقق انه انتقل الى جهة من الحهات مجهولة •

 ومحاربة الفرنساويين بالاقطار السودانية لم نحصل على خبر منها الى الآن وقدكان في تلك المحاربة رجل من الجزائر أنى الى قسطنطينة احدى الممالك الجزائرية وأرسل الناجواباً يفيد انه قادم الى طرفنا وعند وصوله نفهم منه حقيقة الواقع تفصيلا واجمالا وما الذي سيصنعه الفر نساويون بخصوص ما ذكر و نُعر فكم بذلك والسلام ١٠هـ وسأتي البحث في ذلك وقول من يكذب خبر المحاربة فيما ننشر من ترجمته (الترجة) جمع هذا الرجل من الصفات والخلال ، مايندر أن يكون لأحدمن الرجال، - الشرف والعلم والزهد والارشاد وسيادة العصبية فهو الرجل الديني الوحيدالذي كانت تابهج بذكره الجرائد الأوربية وتستقري أعماله وتتبع حركاته وسكناته وتبني عليها الآراء السياسية بل كان على زهده وانزوائه في زاويته أشبه بملك عظيم أوقائد بالله مستمد لكفاح الاقران ، وفتوح البلدان . وكان الناس في أوربا وفي الشرق مختلفين في أمره ، وهاءًين في أودية الظنون من شأنه ، والاكثرون يعتقــدون أن طريقته جامعة بين الدين والسياسة ومن أصولها الاستعدادللمدافعة والمقارعة عندالحاجة الى ذلك . واشهر بين الناس في هذه البلاد وغيرها أن أتباعــه كانوا يعتقــدون أنه المهدي المنتظر ، وقد عرفت أحــد دراويشه الصالحــين من صحرا، طرابلس الغرب واستفدت منه فوائد كثيرة عن السنوسيين فكان مما قاله أنهم يعتقدون ان شيخهم هو المهدي المنتظر وانه سيحج ويبايع في حرم مكةاوفي عرفة « الشك مني » وقال : اذا ذهب سيدي المهدي الى الحجاز فلا يتخلف احد من المغاربة عن الحج في تلك السنة الالمجز مقعد • وكان يقول أيضاً : ازمن اصول الطريقة احياء الارض وغرس الاشجار واقتناء السلاح. ونحن نعلم ان للسنوسيين اتباعاً في مصريكـتمون كل ما يعرفون من امرها بل يكتمون في الغالب كونهم من اهلها مثل هذه الأخبار وذلك الاختبار ، هو الذي أثار في النفوس عندنًا ما آثار ،

وأما الاوربيون فمنشأ اوهامهم وأحلامهم في السنوسيين جرائد فرنسا وكتبها (راجع صفحة ١٧٨ ومابعدها من مجلدالمنار الأول تجدفيه النقول التي تؤيد هذا) و وقد بلغنا أن الحكومة الفرنسوية قد خصصت مئة ألف فرنك في كل سنة لمقاومة سلطة أصحاب الطريق في الجزائر وما يليها ويتصل بها وان الذين يأخذون هذا المال هم الذين كانوا يعظمون أمم التيجانية ثم صاروا يعظمون أمم السنوسية بما يكتبونه في الجرائد والكتب والله اعلم بالحقيقة و وانحا غرضنا من هذه الجملة كالها بيان اختلاف الناس في امم السنوسية وعذرهم في هذا الاختلاف

وقد كتب في جريدة (الحاضرة) التونسية مقالة بنوقيع (محمد الحشايشي) في بيان الطريقة السنوسية وترحمة صاحبها • قال الكاتب انه كتب عن عام وروية لأنه ساح في الصحراء الكبرى وما جاورها من البلاد المجهولة واختبر السنوسيين الاختيار التام وكتب في ذلك رحلة سهاها الرحلة الصحراوية • ونلخص من مقالته المفيد لأنها أوسع ماكتبه المسلمون في هذا الرجل الكبير فنقول

3:-

.

-:

2 ;

ساق أولا نسبه الىسيدي ادريس بن عبدالاله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن على من فاطمة الزهراء عليهم السلام . ثم قال انصاحب الترجمة من مدينة مستغام بعمالة وهران (التابعة للجزائر) من قبيلة الخطاطبة. ارتحل والده الىمدينة فاس في سنة ١٢٢٩ بعد أن حفظ القرآن بالروايات السبع وكان ابن ثمان فاجتمع بالشيخ أهمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية الشهير وتلقى هناك العلوم حتى بر"ز فيها ثم ارتحل الى المشرق سنة ١٢٤٥ قاصداً أداء فريضة الحج ، وظهرت له كرامات عديدة في طريفه فأقام بمكة المشهر فة سنين عديدة و نشر في أثنائها طريقته المستمدة من نفس الطريقة المحمدية التي أخذ اجازتها عن سيدي أحمد بن ادريس . فانتشرت الطريقة في الحجاز واليمين الى أن بانفت العراق وفي سنة ١٢٥٩ انتقل الى الحبيل الأخضر من وطن درنه وبنغازي ( من ولاية طرابلس الغرب ) وتصدى الارشاد . وولدله صاحب النرجمة سنة ١٢٦٠ بالزَّاوية البيضاء فرباء التربية الديديَّة في مهد العلم والارشاد • حفظ القرآن في الثامنة ثم حفظ الكثير من المتون الفقهية وغيرها وأشتغل بطلب العلم على الاستاذ الحافظ لشيخ أحمد الريني بمدما قرأ القرآن على مؤدبه الشيخ هاشم الصفاقدي والحافظ الشيخ مدين وأخذ عامي التفسير والتصوف عن والددوعلوم الادبعن الشاعر الأدب الشيخ محمد أبو سيف وعلمي الحديث والأصول عن الشيخ احمدالريني وجميع هؤلاء من علماء و لماشه ه المغرب بعضهم من الاقصى و بعضهم من الادنى

فبشرعبادى الذين يستمعون القول فيتبعوناً حسنه او لئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب



يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر الاأولو الالباب

( قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

(مصر في يوم الجمعة غرة رجب سنة ١٣٢٠ – ٣ اكتوبر (تشرين) سنة ١٩٠٢)

م الاسلام والنصرانية . مع العلم والمدنية كان والاستاذ العلم والنصرانية الحكم : والاستاذ العلم و النائج هذه الاصول وآثارها في المسلمين )

الى م أفضت طبيعة الاسلام بالمسلمين ؟ وماذا كان أثرها في اسلافهم الأولين ؟ - فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر واستولى بجيشه على الاسكندرية بعد لحاق النبي صلى الله تمالى عليه وآله وسلم بالرفيق الاعلى بست سنوات في رواية وتسع سنوات في رواية أخرى والإسلام في طلوع فجره ، وتَفَتَّح نَوْره ، فكان من بقايا ما تركت الازمان الأولى رجل مسيحي من اليعقو ببين اسمه يوحنا النحوي كان في بدءاً مره ملاحاً يمبر الناس بسفينته وكان عيل الى العلم بطبيعته فاذا ركب معه بمض أهل العلم أصغى الى مذاكرتهم ، ثم اشتد به الشوق فترك الملاحة واشتغل بالعلم العلم أصغى الى مذاكرتهم ، ثم اشتد به الشوق فترك الملاحة واشتغل بالعلم العلم أصغى الى مذاكرتهم ، ثم اشتد به الشوق فترك الملاحة واشتغل بالعلم

بابرعا

. سبأ ال

بالأخه

از جها

lis

is do y .

ونى

الأهوا

ر الما

الخرا

12 35

ili.

.

نس د

· · · · ·

وهو ابن أربعين سنة فبلغ فيه مالم يبلغه الناشئون فيه من طفوليتهم وقد أحسن من العلم فنونا كثيرة حتى عُدَّ من فلاسفة وقته وأطبائه ومناطقته يقول كثير من ورخي النربيين ومؤرخي المسلمين ان عمر وبن العاص سمع به فاستدناه منه وأكرمه لعلمه ووقعت بينهما محبة ظهر أمرها واشهر حتى قال أحد فلاسفة الغربيين: « ان المحبة التي نشأت بين عمر وبن العاص فاتح مصر ويوحنا النحوي ترينا مبلغ ما يسمو اليه العقل العربي من الأفكار الحرة والرأي العالي بمجرد ما أعتق من الوثنية الجاهلية و دخل في التوحيد الحمدي أصبح على غاية من الاستعداد للجولان في ميادين العلوم الفلسفية والأ دبية من كل نوع »

خالط المسلمون أهل فارس وسوريا وسواد العراق وأدخلوهم في أعمالهم ولم يمنعهم الدين عن استعالهم حتى كانت دفاترهم بالرومية في سوريا ولم تغير بالعربية الا بعد عشرات من السنين فاحتكت الأفكار بالأفكار وأفضت ساحة الدين الى أن أخذ المسلمون في دراسة العلوم والفنون والصنائع من العلوم الأدبية ثم العقلية المسلمين بالعلوم المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية المسلمين بالعلوم المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية المسلمين بالعلوم المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العلية المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية المسلمين بالعلوم المسلمين بالعلوم المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية المسلمين بالعلوم المسلمين المسلمين بالعلوم المسلمين بالعلوم المسلمين المسلمين بالعلوم المسلمين ا

وبعد عشرين سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام أخذ الخليفة على ابن أبي طالب كرم الله وجهه يحضُّ على تعليم الآداب المربية ويطاب وضع القواعد لها لما رأى من حاجة الناس الى ذلك ، وأخذ المسلمون يتحسسون نور العلم في ظلام تلك الفتن استرسالا مع مايدعوهم اليه دينهم وتنبهم لطلبه شريعتهم ، وان كانت الحروب الداخلية التي اشتعلت نارها في أطراف بلادهم للنزاع في أمر الخلافة قد شغلتهم عن كل شي من مصالحهم فانها لم تشغلهم عن تلمس العلوم والتناول منها بالتدريج على من مصالحهم فانها لم تشغلهم عن تلمس العلوم والتناول منها بالتدريج على

منة الفطرة . فالبراعة في الآداب من علم بوقائع العرب وتاريخهم وقول الشمر وإنشاء البليغ من النثر قد بلغت في خلافة نبي أمية مبلغاً لم تبلغه أمة قط في مثل مدتها . وكان الخلفاء الأمويون يملون منزلتها ويرفعون مكانات الشعراء والخطباء والعلماء بالسير ، ثم ظهرت آثار العلوم العقلية في آخر دولهم وترجت جلة من الكتب العقلية والصناعية قبل نهاية القرن الاول. نقل الخلفاء الأمويون دار الخلافة من المدينة الى الشام ولم يسيروا في الزهد سيرة الخلفاء الراشدين فقد جاء رسول من الفرس الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما سئل عنه دُل عليه فذهب اليه فاذا هو نائم على الارض تحت نخل البقيع بين الفقراء وجاءت رسل الملوك الى معاوية رحمه الله فاذا هو في قصر مشيد محلَّى البنيان بأجمل ما يكون من الصنعة العربية مزين بالجنات والرياض وينابيع الماء مفروش بأحسن الفرش يرى الناظر فيه أُفخر الأثاث والرياش. ولم يكن معاوية في ذلك قد خالف الدين أو حاد عن طريقه وإنما تناول مباحاً وتمتع برخصة آتاه الله إياها ولا يخفي مأفي ذلك من ترويج فنون الابداع في الصنعة على اختلاف ضروبها حَمَّ اشتغالهم بالعلوم الكونية في أوائل القرن الثاني إلى

انقضت دولة بني أمية والناس في ظلمات من الفتن كما قلنا ودالت الدولة لبني العباس واسنقرت في نصابها من آل بيت النبي قربنها ية الثلث الاول من القرن الثاني للمجرة (سنة ١٣٧) ثم نقل المنصور عاصمة الملك الى بغداد فصارت بعد ذلك عاصمة العلم والمدنية أيضاً وأخذ المنصور ينشي المدارس للطب والشريعة وكان قد جعل من زمنه ما ينفقه في تعلم العلوم الفلكية وأكل حفيده الرشيد ماشرع فيه وأمر بأن يلحق بكل مسجد مدرسة

old feet

بإمران

ردناز

g) ;

ز وی

ر درغة ا

بالإفتاع

سرب

1 231

11

ران ز

30

لتعليم العلوم بأنواعها . وجاء المأمون فوصلت به دولة العلم الى أوج قوتها ، ونالت به أكبر ثروتها ، ويقال انه حمل الى بغداد من الكتب المكتوبة بالقلم ما يثقل مئة بعير . وكان من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيه مكتبة من مكاتب الاستانة . فوجد مما فيها من النفائس كتاب بطليموس في الرياضة السماوية فأمر المأمون في الحال بترجمته وسموه بالمجسطى . ولايسهل على كاتب إحصاء ما ترجم من كتب العلوم على اختلافها في دولة بني العباس أبناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم في دولة بني العباس أبناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم

وقد أخذت دول الأسلام تعتني بديار الكتب عناية لم يسبقها مثلها من دول سواها حتى كان في القاهرة في أوائل القرن الرابع مكتبة بحتوي على مئة ألف مجلد منها ستة آلاف في الطب والفلك لاغير وكان من نظامها أن تعار بعض الكتب للطلبة المقيمين في القاهرة وكان فيها كرتان سهاويتان احداها من الفضة يقال ان صانعها بطلميوس نفسه وإنه أنفق فيها ثلاثة آلاف دينار والثانية من البرنز ومكتبة الحلفاء في اسبانيا بغ مافيها ست مئة ألف مجلد وكان فهرستها أربعة وأربعين مجلداً وقد حققوا انه كان في اسبانيا وحدها سبعون مكتبة عمومية وكان في هذه المكاتب مواضع خاصة للمطالعة والنسيخ والترجمة

وبعض الخاصة كانوا يولعون بالكتب ويجملون ديارهم معاهد دراسة لما تحتوي عليه . يقال ان سلطان بخاري دعا طبيباً أندلسياً ليزوره فأجابه ان ذلك لا يمكنه لأن كتبه تحتاج الى أربعائة جمل لتحملها وهو لا يستغني عنها كلها . وكان حنين ابن اسحق النسطوري في بغداد ممن جعل

في داره مكتبة عامة يَفِد اليها طلاب العلوم العقلية والرياضية وكأن يتبرع عذا كرتهم فيما يريدون المذاكرة فيه •

على انشاؤهم المدارس للعلوم وكيفية التدريس ١٠٠٠

غطي بسيط المملكة الاسلامية على سعتها بالمدارس · نقول « على سعتها » لأنها زادت في السعة على المملكة الرومانية بكثير · فكنت يجد المدارس في كل الاقطار - في المغول · في النار من جهة المشرق · في مراكش · في فاس · في اسبانيا من جهة المغرب ·

كانت طريقة الاساتذة في التدريس أن كل مدرس يُعدُّ درسه ويكتب في الموضوع الذي يلقي الدرس فيه مايريد ان يكتب ثم يلقيه على التلامذة وه يكتبون عنه ثم تكون هذه الدروس كتباً وأمالي تنشر بين الناس في كل علم و وهنا نبادر الى القول بأن المؤرخين قد أجموا على ال جميع المقالات والكتب كانت تنشر ويتداولها الناس بدون أدنى مراقبة ولاحجر ولا نقص شي مماكتب صاحب الكتاب غيران مؤرخاً واحداً رأيته ذكر أنه قد وضع قانون في بعض المالك الاسلامية لنشر كتب العقائد مقتضاه ان لاينشر منها شي الا باذن على أني لا أعلم شيئاً من ذلك وقع في المالك الاسلامية أيام كان الاسلام إسلاماً

نرجع الى الكلام فى المدارس الاسلامية . يقول جبون فى كلامه على حماية المسلمين للعلم فى المدرق وفى الغرب: « ان ولاة الأقاليم والوزراء كانوا ينافسون الحلفاء، فى اعلاء مقام العلم والعلماء ، وبسط اليد فى الانفاق على إقامة بيوت العلم ومساعدة الفقراء على طلبه ، وكان عن ذلك ان ذوق العلم ووجدان اللذة فى تحصيله قد انتشرا فى نفوس الناس من سمرقند

: vj-

المنا

رن ره

April 1

. عدد المفر

j ws

100

بإحا

وناران

1 100

194.

و بخارى الى فاس وقرطبة · انفق وزير واحد لأحد السلاطين (هو نظام الملك) مائتي ألف دينار على بناء مدرسة فى بغداد وجعل لها من الريع يصرف فى شؤنها خمسة عشر ألف دينار فى السنة · وكان الذين يُفذُون بالمعارف فيها ستة آلاف تلميذ فيهم ابن أعظم العظها، في المملكة وابن أفقر الصناع فيها · غير ان الفقير ينفق عليه من الريع المخصص للمدرسة وابن الغني يكتني بمال أبيه · والمعلمون كانوا يُنقدون رواتب وافرة » اه

انقسمت المالك الاسلامية في زمن من الازمان الى ثلاثة أقسام وتنازع الخلافة ثلاث شيع كان العباسيون في آسيا (الشرق) والامويون في الاندلس من أوربا (الغرب) والفاطميون في مصر من أفريقيا (الوسط) ولم يكن تنافس هذه الدول الثلاث قاصراً على الملك والسلطان ولكن كان الننافس أشد الننافس في العلم والادب، وكان مرصد سمر قند قائما في ناحية المشرق يشير الى ما كان عليه المشرقيون من العناية برياضة في ناحية المشرق يشير الى ما كان عليه المشرقيون من العناية برياضة الافلاك ومرصد جيرالد في الأندلس يجيبه بأن أهل المنرب ليسوا بأحط منهم في الادراك ،

جميع المدارس في البلاد الاسلامية أخذت نظام الامتحان في المدارس الطبية عن مدرسة الطب في القاهرة وكان من أشد النظامات وأدفها ولم يكن لطبيب أن يمارس صناعته الاعلى شريطة أن تكون بعد شهادة بأنه فاز في الامتحان على شدته وأول مدرسة طبية انشئت في قارة اوربا على هذا النظام الحكم هي التي أنشأها العرب في ساليرن من بلاد البطاليا وأول مرصد فلكي أقيم في أوربا هو الذ م أقامه العرب في أشبيلية من بلاد اسبانيا

ولع المسلمون بالعلوم الكونية على اختلافها، والفنون الادبية بجميع أنواعها، حتى القصص والاساطير الخيالية، في الاحوال الاجتماعية، وابتدأوا بأخذ العلم عن اليونانية والسريانية، وأخذوا ينقلون كتب الاولين من تلك الالسن الى اللغة العربية بالترجمة الصحيحة، وكان مترجموهم في أول الامر مسيحين وصابئين وغيرهم ثم تعلم كثير من علماء المسلمين اللسان اليوناني واللاتيني وكتبوا معاجم في اللسانين، وذلك كله ليأخذوا العلوم من اليوناني واللاتيني وكتبوا معاجم في اللسانين، وذلك كله ليأخذوا العلوم من المعلمون لأبناء العظاء في أول الامر من المسيحيين واليهو دثم انشئت المعلمون لأبناء العظاء في أول الامر من المسيحيين واليهو دثم انشئت المعلمون لأبناء العظاء في أول الامر من المسيحيين واليهو دثم انشئت المعلمون هو بالبراعة فيه

سي علوم العرب واكتشافاتهم اللهم

كان علم العرب في أول الامر يونانياً لكنه لم يلبث كذلك الا دون قرن واحد ثم صار عربياً . ولم يرض العربي أن يكون تلميذاً لأرسطو وأفلاطون أو اقليدس أو بطليموس زمناً طويلاكما بقي الأوربي كذلك عشرة قرون كاملة من التاريخ المسيحي

قالوا إن باكون هو أول من جعل التجربة والمشاهدة قاعدة للعلوم العصرية وأقامها مقام الرواية عن الاساتذة والتمسك بآراء المصنفين وأطلق العلم من رق النقليد • ذلك حق في أوربا • أما عند العرب فقد وضعت هذه القاعدة عندهم لبناء العلم عليها في أواخر القرن الثاني من الهجرة • أول شيئ تميز به فلاسفة العرب عمن سواهم من فلاسفة الأمم هوبناء معارفهم على المشاهدات والتجربيات وان لا يكتفوا بمجرد المقدمات العقلية في

العلوم مالم تؤيدها التجربة حتى لقد نقل جوستاف لوبون عن أحد فلاسفة الاوربيين: أن القاعدة عند العرب هي « جرّب وشاهد ولاحظ تكن عارفاً » وعند الأوربي الى مابعد القرن العاشر من التاريخ المسيحي « افرأ في الكتب وكرر ما يقول الاساتذة تكن عالماً » • ( فلينظر المصريون وغير همن الشرقيين كيف انقلب الحال وماذا أعقب من سوء المآل)

6,1

ا چ لال

J.

بالل أ

ار در في م

de d

dans.

('1

قال ديلاً من الراصدين امكنك ان تعد من العرب عدداً كبيراً غير عصور» مأما في الكيمياء فلا يمكنك ان تعد من العرب عدداً كبيراً غير عصور» مأما في الكيمياء فلا يمكنك ان تعد مجرّباوا حداً عند اليونانيين ولكنك تعد من الحجرّبين مئين عند العرب ولهذا عدت الكيمياء الحقيقية من اكتشاف العرب دون سواهم وقد كانوا يعدون الهندسة والفنون الرياضية من الآلات المنطقية ، يستعملونها في الاستدلال على القضايا النظرية ، وهي من أصدق الأدلة في الايصال الى المجهولات كاهو معروف

العرب هم أول من استعمل الساعات الدقاقة للدلالة على أقسام الزمن وهم أوّل من اتقن استعمال الساعات الزوالية لهذا الغرض وقدا كتشفوا قوانين لثقل الأجسام جامدها ومائعها حتى وضعوا لها جداول في غاية الدقة والصحة كما وضعوا جداول للأرصاد الفلكية وكانت تلك الجداول معروفة يطلع عليها الناظرون في سمرقند وبغداد وقرطبة حتى لقد وصلوا بثلك القوانين الى ما يقرب من اكتشاف الجاذبية

لا يمكنني في مقالي هذا ان أعدّ ما اكتشف المرب ولامازادوه في الملوم على اختلاف أنواعها فذلك يحتاج الى سفر كبير . وقد أحصى ذلك

أهل المعرفة والانصاف من فلاسفة الاوربيين ومؤرخهم. وربما يتسر لأناء الأمة العربية أن ينشروا ذلك لاخوانهم حتى يعرفوا ماكان عليه أسلافهم. (ا) ولكني أذ كركلة قالما بعض حكماء الغربيين (ا): «تأخذنا الدهشة أحيانًا عند ماننظر في كتب المرب فنجد آراء كنا نعتقد أنها لم تولد الا في زماننا كالرأي الجديد في ترقي الكائنات العضوية وتدرجها في كال أنواعها فان هذا الرأي كان مما يعلّمه العرب في مدارسهم وكانوا يذهبون به الى أبعد مما ذهبنا فكان عندهم عاما يشمل الكائنات غمير العضوية والممادن . والأصل الذي بنيت عليه الكيمياء عندهم هو ترقي المادن في اشكالها . قال الخازني : اذا سمع الشعب الجاهل مايقال بين العلماء ان الذهب قد تقلب في الأشكال المختلفة حتى صار ذهباً ظنّ من هـ ذا أنه مر في صور معادن أخرى فكان رصاصاً ثم قصديراً ثم صفراً ثم فضة ثم صار بعد ذلك ذهباً ولا يعلم ان الفلاسفة اذا قالوا ذلك فأنما يقصدون منه مأرادوه من قولهم في الأنسان انه وصل الى حالته الحاضرة بالتدريج ومن طريق الترقي وهم لم يعنوا بقولهم هــذا أنه تقاب في صور الأنواع المختلفة كأن كان ثوراً ثم حماراً ثم فرساً ثم قرداً ثم صار بعد ذلك إنساناً» اه ويقول الفيلسوف كوستاف لوبون : « ان العرب أول من علم العالم كيف تنفق حرية الفكر مع استقامة الدين ،

وهنا أنكر على بعض فلاسفتهم مانقلوه عن ابن رشد من انهذهب في حرية الرأي الى نقض أصل الدين وقال إن الروح لا بقاء لها بعد فناء

<sup>(</sup>۱) قد نشرنا جملة صالحة من ذلك في مقالات (مدنية العرب) في المجلد الثالث (۲) هو الفيلسوف درابر الاميركاني

<sup>(</sup> ۲۲ - المنار)

الجسد وإنما الذي يبتى هي أرواح الأنواع وإن هذا خطأ عرض لهم من سوء فهم كلامه في بيان بقاء الأنواع دون الاشخاص فانه قال كما قال ارسطو وغيره: ان الأشخاص توجد وتفنى وأما الأنواع فهي بافية لا تزول وهذا باب آخر يفاير بالمرة ما استنتجوا منه (وقد سبق الكلام في بيان رأيه من وجه آخر) (') كما أخطأوا في قولهم عنه إنه كان يعتقد بأن الله روح العالم يظهر في صوره والمكل يرجع اليه بمعنى انه يفني في ذاته ولا يبتى في العالم باق آخر وهويقرب من قولهم السابق فان ابن رشد كان مسلما وكان يعرف ان الاسلام لا ينافي العلم وإنما ينافي هذا الضرب من الوهم الذي لم يسقط فيه أحد الا من عثرة في طريق العلم أو الاسترسال مع الخيال وكثير ممن سكروا بهذا الرأي أفاقوا منه ولكن كتب ابن رشد التي بين أيدينا تبعد بنا عن نسبة هذا الرأي اليه كما سبق بيانه "ابن رشد التي بين أيدينا تبعد بنا عن نسبة هذا الرأي اليه كما سبق بيانه ابن رشد فان في كلامه مايدل على ذلك

AL

... S.

٠, د

+36,0°

ويقول فيلسوف آخر: « ان العلوم التي تلقاها العرب عن اليونائيين وغيرهم وكانت ميتة بين دفات الدفاتر مقبورة بين جدران المكاتب أو مخزونة في بعض الرؤس كأنها أحجار ثمينة في بعض الخزائن لاحظً للانسائية منها سوى النظر اليها – صار عندالعرب حياة الآداب، وغذاء الارواح، وروح الثروة، وقوام الصنعة، ومهازاً للقوى البشرية يسوقها الى كالها الذي أعدّت له وليس في الاوربيين من درس التاريخ وحكم العقل ثم ينكر ان الفضل – في إخراج اوربا من ظلمة الجهل الى ضياء العلم وفي تعليمها

<sup>(</sup>١) و (٢) قد سبق ذلك في المقالة الاولى التي رد بها الكاتب على الجامعة

كيف عليها العلم -- انما هو للمسلمين وآدابهم ومعارفهم التي حملوها اللذان ببنى عليها العلم -- انما هو للمسلمين وآدابهم ومعارفهم التي حملوها الهم وأدخلوها من اسبانيا وجنوب اية ليا وفرنسا عليهم وكان من حظ العلم العربي والأدب المحمدي عندماد خلاالى إيتاليا ان البابا كان غائباً لأن كرسيه كان انتقل الى فرنسا في أفنيون نحو سبعين سنة فدت العلم الى شمال ايتاليا واستقربه القرار هناك ان شوارع باريس لم تفرش بالحجارة الا في القرن والتني عشر وقد رصت بالبلاط على نحو مارصت به مدن اسبانيا » اهو ويقول آخر: « لا أدري كيف أعطانا الاسلام في مدة قرنين عدداً من الفلكيين يطول سرد أفراده وان الكنيسة تسلّطت على العالم المسيحي من الفلكيين يطول سرد أفراده وان الكنيسة تسلّطت على العالم المسيحي عشر قرناً في اوربا ولم تمنحنا فلكياً واحداً »

هذا النماء والزكاء العلمي لم يكن خاصاً بطائفة دون طائفة بل كان الناس في التمكن من تناوله سواء . وانما كان التفاصل بالجد والعدمل والفضل في ذلك كله لحلم الخلفاء وعمالهم وسماحة الدين ويسره وسمولته على أهله وأهل ذمته . قال بعض فلاسفة النربيين قولا يعرفه الحق وتثبته المشاهدة : « ان شعوب الأرض لم تر قط فاتحاً بلغ من الحلم هذا المبلغ (يريدفا يحي الاسلام على اختلافهم) ولا ديناً بلغ في لينه ولطفه هذا الحد »

معلى أخذ الخلفاء والامراء • بيد العلم والعلماء كا

ان الخلفاء الذين يقال عنهم انهم رؤساء دين وحكام سياسة معاكانوا هم بأنفسهم المتعلمين للعلوم الداعين الى تعلمها . كانوا العالمين العاملين . كان خليفة كالمأمون يضطهد أحياناً أعداء الفلسفة وقد عرف التاريخ كثيرين من أرباب الشهرة الذين قضوا في سجنه الشهور أو السنين لأنهم كانوا

يعادون الفلسفة ظنّا منهم ان منها مايد دوعلى الدين فيفسده . هل رأيت في غير الأسلام رئيساً دينياً يضطهد أعداء العلم وجفاة الملسفة ؟ لعلك لاتجده أبداً كان أهل العلم والأدب عامة يجدون من الاحترام عند الخلفاء والأمراء والخاصة مايليق بهم كيفها كان حالهم . وسأضرب المثل بالشيخ أبي العلاء المعري لشهرته بين الناس بما يشبه الزندقة: يذكر عليُّ بن يوسف القفطي أن صالح بن مرداس صاحب حلب خرج الى المعرة وقد عصى أهلها عليه فنازلهاوشرع في حصارها ورماها بالمنجنيق فلما أحس أها إبالغلب سموا الى أبي الملاء بن سليان وسألوه ان يخرج ويشفع فيهم فخرج ومعه قائد يقوده فاكرمه صالح واحترمه ثم قال: ألك حاجة ؟ قال: الأمير أطال الله بقاءه كالسيف القاطع لان مسه وخشن حده ، وكالنهار البالغ قاظ وسطه وطاب برده ، « خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين » فقال له صالح قد وهبتها لك . ثم قال له انشدنا شيئاً من شعرك لنرويه فانشده على البديهة أبياتاً فيه فترحل صالح. فانظر كيف وهب الأمير بلداً عصى أهله لفيلسوف معروف بما هو عنه معروف . ولو ذكرت مانال العلماء والفلاسفة عند الأمراء والخلفاء لطال بي المقال أكثر مما طال وفيما سبق كفأية لمكتف

Lip.

حَمَا إِزَالَةُ شَبْهَتِينَ وَبِيَانَ حَقِيقَةُ الْاضْطُهَادُ ﴿

قد يتوهم قوم ان الاضطهاد قد يظهر في مقت العامة وخلقهم ما يخلقون من المفتريات على أهل العلم والفكر الحر وهمس بعضهم في آذان بعض وتفامزهم على أهل الفضل ولمزهم إياهم بالألقاب بل واحتقارهم في بعض الأحيان وهذا النوع منه عند المسلمين بلا نكير. وهو خطأ ظاهر لأن هذا النوع مما يكره أهل العلم لا تخلو منه أرض ولا تطهر منه بلاد مها بلغ أهلها من الحرية ومها بلغ ذوق العلم من نفوس أهلها فان القائمين على عنيدة الكاثوليك الى اليوم في أرض فرنسا نفسها يمقتون الفلاسفة الذين يظهرون بمعاداة الكنيسة ويكتبون مايوهن قواعدها وقد يخلق عليهم أحزاب الكاثوليك مالم يقولوه ويرون ان النظر في كتبهم لا يجوز في شريعة الدين . ونحن لا نرتاب في ان نحو هذا كان عند المسلمين أيام كانت سوق الفلسفة رائجة عندهم ولكه ليس من الاضطهاد في شي وإنما هي نفرة الانسان مما لا يعرف مع ترك صاحبه وشانه يمضي في سببله الى حيث بشاء

يقول آخرون: ان التاريخ يروي لذا ان بعض أرباب الأفكار قد أخذه السيف لغلق في فكره فلم يترك له من الحرية ما يتمتع به الى منتهى ما يلغ به وليس يصح أن ينكر ماصنع الخليفة المنصور وغيره بالزنادقة وأقول: ان كثيراً من الغلق اذا انتشر بين العامة أفسد نظام اوأضر بأمنها كما كان من آراء الحلاج وأمثاله (۱) فتضطر السياسة للدخول في الأمر لحفظ أمن العامة فتأخذ صاحب الفكر لا لأنه تفكر ولكن لأنه لم يرد أن يقصر حق الحرية على شخصه بل أراد أن يقيد غيره بما رآه من الحرية لنفسه مع أن غيره في غنى عما يراه هو حقاً له وتخشى الفتنة اذا المتمر مدعي الحرية في غلوائه فلهذا يرى حفاً ظأ النظام أن أمثال هؤلاء استمر مدعي الحرية في غلوائه فلهذا يرى حفاً ظأ النظام أن أمثال هؤلاء يجب أن ينقى منهم المجتمع صوناً له عما يزعن ع أركانه، ونحن نرى الفلسفة يجب أن ينقى منهم المجتمع صوناً له عما يزعن ع أركانه، ونحن نرى الفلسفة

<sup>(</sup>١) المنار — ذكر امام الحرمين في كتابه (الشامل) في اصول الدين انه كان بين الحالاج والجنابي رئيس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة وان ذلك هو السبب في قتل الحلاج

اليوم تضطهد الدين هدذا الضرب من الاضطهاد ، ألم تقض الحكومة الفرنسية على الراهبين والراهبات أن تكون جمعياتهم ومدارسهم تحت سيطرة الحكومة وان لاينشأ شيئ منها الا بإذن من الحكومة ومن لم يخضع لذلك تنحل جمعيته وتقفل مدارسه بقوة السلاح وقدينني من البلاد كا نني كثيرون في سنين سابقة ؟ ولكن هل يسمى هذا اضطهاداً ؟ كلا ولكن الاضطهاد حق الاضطهاد هو اضطهاد محكمة التفتيش واضطهاد رؤساء الاصلاح بعدها في أول نشأتهم

di

ماذا يقول القائلون ؟ ان التعليم عند المسلمين كان غريباً أمر ، هيكا لا يكون خفياً سره ، مسجد أو مدرسة تابعة لمسجد يجلس فيها للتدريس الفقيه والمتكلم والمحدث والنحوي والمتأدب والفيلسوف والفلكي والمهدس! ينتقل الطالب من بين يدي الفقيه ليجلس بين يدي الفيلسوف ومن مجلس الحديث الى مجلس الأدب واذا وقعت مذاكرة بينهم في مسألة من المسائل أخذت الحرية مأخذها في الإقناع والإلزام وسقطت قيمة الغلق في التعبير وأخذ التسامح بينهم مأخذه ، كان عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة وأشدهم صلابة في أصول مذهبه ومع ذلك هو من مشايخ الامام البخاري صاحب الصحيح وكانت له منزلة عند المنصور تداوكل ذي منزلة عنده حتى قال له يوماً وهو خارج من بين يديه : « رميت لكل الناس حباً فلقطوا الا أنت ياعرو بن عبيد » فانظر كيف كان لامام من أثمة السنه أن يصل الا أنت ياعرو بن عبيد » فانظر كيف كان لامام من أثمة السنه أن يصل سنده في الحديث برئيس من رؤساء المعتزلة ولا يرى في ذلك بأساً

اذا عدَّ عادُّ بعض رجال العلم الذين أخذتهم القسوة في الاسلام وقتلتهم حماقة الملوك باغراء الفقهاء وأهل الغلو في الدين فما عليه الاأن ينظر في أحوالهم فيقف لأول وهلة على ان الذي آثار أولئك عليهم ليس مجرد العصيبة للدين وأن ليست الفيرة عليه هي الباعث لهم على الوشاية بهم وطلب تنكيلهم وإنما تجد الحسد هو العامل الأول في ذلك كله والدين آلة له ولهذا لا ترى مثل ذلك الأذى يقع الاعلى قاضي قضاة (كابن رشد ورجوع الحاكم الى العفو عنه وإنزاله منزلته دليل على ذلك)أووزير أو جليس خليفة أو سلطان أو ذي نفوذ عظيم بين العامة وهذا كما يقع من الفقهاء بعضهم مع بعض لا إهلاك من الفقهاء معضم المعنى المناه على المناه من الفقهاء بعضهم مع بعض لا إلى المعنى من معنى اضطهاد الدين الفلسفة لأن التحاسد أكثرما يقع بين من لادين من معنى اضطهاد الدين الفلسفة لأن التحاسد أكثرما يقع بين من لادين المم على الحقيقة وان لبسوا لباسه وإنما ذلك الاضطهاد هو الذي يحمل على الحقيقة وان لبسوا لباسه وإنما ذلك الاضطهاد هو الذي يحمل العمل لضيق الدين عن ان يسع المخالف بجانبه وهذا لم يقع في الاسلام اللم الا أن يكون حادث لم يصل الينا

هذه طبيعة الدين الاسلامي عرضت عليك في أهم عناصرها ومقومات من اجها . وهذا كان أثرها في العالم الشرق والغربي . وهذه سعة فضل الدين وقوته على احتمال مخالفيه وتيسيره لأولئك المخالفين ان يحتموا به متى رضوا بأن يستظلُّوا بظله . هل في هذا خفاء على ناظر ، وهل يرضى لبيب لنفسه أن ينكر الضوء الباهر ، أفلا يبسم الاسلام عباً وهو في أشد الكرب لعقوق أبنائه ، من أديب لم يكن يعدد من أعدا ئه ان لم يحسبه في أحبائه ، عند مايراه يستد سهمه اليه ، ويجور كما يجود الجائرون في حكمه عليه ، ؟؟

﴿ الاسلام اليوم - أو الاحتجاج بالمسلمين على الاسلام ﴾ حدي المقال الرابع لذلك الامام الحكيم ٢٠٠٠

. .

16.

. .

ربما يسأل سائل فيقول: سلمنا ان طبيعة الاسلام تأبي اضطهادالعلم بمعناه الحقيق وأنه لم يقع من المسلمين الأولين تعذيب ولاإحراق ولاشنق لحملة العلوم الكونية ، ومقوّمي العقول البشرية ، لكن أليس العلماء من المسلمين اليوم أعداء العلوم العقلية ، والفنون العصرية ، أوليس الناس تبعاً لهم ؟ أفلا يكون للأديب عذره فيما يراه ويسممه حوله ؟ ألم يسمع بأن رجلا في بلاد اسلامية غير البلاد المصرية كتب مقالا في الاجتهاد والتقليد وذهب فيه الى ماذهب اليه أمَّة المسلمين كافة . ومقالًا بين فيه رأيه في مذهب الصوفية وقال أنه ليس مما أنتفع به الاسلام بل قد يكون مما رزئ به أو مايقرب من هــذا وهو قول قال به جهور أهل السنة من قبله • فلما طبع مقاله في مصر تحت اسمه هاج عليه حَمَلَهُ العائم، وسكَّنَّهُ الأنواب المباعب، وقالوا أنه مرق من الدين ، أو جاء بالإفك المبين ، ثم رفع أمره الى الوالي فقبض عليه وألقاه في السجن . فرفع شكواه الى عاصمة الملك وسأل السلطان أن يأم بنقله الى العاصمة ليثبت براءته مما اختلق عليه بين يدي عادل لا يجور ، ومهيمن على الحق لا يحيف ، الخ ما يقال في الشكوى. فأجيب طلبه لكن لم ينفعه ذلك كله فقد صدر الأمر هناك أيضاً بسجنه ولم يمف عنه الا بعد أشهر مع انه لم يقل الا ما يتفق مع أصول الدين ولا ينكره القارئ والكاتب، ولا الآكل والشارب،

ألم يسمع السامعون ان الشيخ السنوسي ( والد السنوسي صاحب الجنبوب ) كتب كتأباً في أصول الفقه زاد فيه بعض مسائل على أصول

المالكية وجاء في كتاب له مايدل على دعواه أنه ممن يفهم الاحكام من الكتاب والسنة مباشرة وقد يرى مايخالف رأي مجتهد أومجهدين و فعلم بذلك أحد المشايخ المالكية (رحمه الله تعالى) وكان المقدم في عاماء الجامع الأزهر الشريف فحمل حربة وطلب الشيخ السنوسي ليطعنه بها لأنه خرق حرمة الدين ، واتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين ، وربما كان يجترئ الاستاذ على طعن الشيخ السنوسي بالحربة لو لاقاه وإنما الذي خلص السنوسي من الطهنة ، ونجتى الشيخ المرحوم من سوء المغبة ، وارتكاب الجرعة باسم الشريعة ، هو مفارقة السنوسي للقاهرة قبل أن يلاقيه الاستاذ المالكي .

هل غاب عن الاذهان ما كان ينشر في الجرائد من نحو ثلاث سنين بأفلام بعض علماء الجامع الازهر من المقالات الطويلة الأذيال الواسعة الأردان في استهجان إدخال علم تقويم البلدان (الجغرافيا) بين العلوم التي يتلقاها طلبة الجامع الأزهر؟ وكان كتاب تلك المقالات يعرضون عن أشار بادخال هذا العلم وغيره بين تلك العلوم وأنه إنما يريد الغض من علوم الدين ، أم لم تنشر في العام الماضي فصول بأقلام بعضهم تشير الى الطعن في عقيدة البعض الآخر وإرادة التشهير به مع انه لم يجهر بمنكر أولم يقل قولا يبعد من الكتاب والسنة ؟

ألم تحمل الينا الرواة ماعند على الأفغان والهند والعجم من شدة التمسك بالقديم، والحرص على ماورثوا عن آبائهم الأفربين، وإقامة الحرب على كل من حاول ان يزحزحهم أصبعاً عما كان عليه سلفهم، وان كان في البقاء عليه تلفهم، وما عليه الحال اليوم في حكومة المغرب مرف الغلق في البعصب والمعاقبة بقطع بعض الأعضاء في شرب الدخان أوبالقنل الغلق في التعصب والمعاقبة بقطع بعض الأعضاء في شرب الدخان أوبالقنل

في كلمة ينكرها السامعون، وان أجمع عليها المسلمون الآخرون، ثم ألا يخيل المؤمل انه يسمع من جوف المستقبل صحّباً ولَجباً وضوضاء وجابّبة، وهينات مضاربة، اذا قيل انه ينبني لطلبة الأزهر ان يدرسوا طرفاً من مبادئ الطبيعة أو يحصلوا جملة من التاريخ الطبهي ؟ ألا تقوم قيامة المتقين، ألا يصيحون أجمعين أكتعين أبتعين، : هذا عدوان على الدين، هذا توهين لعقده المتين، هذا تغرير بأهله المساكين، ولا يزالون يشيرون بهذا الى ان لا يبقى شي عمرف له اسم في اللغة الا ألصقوه بهذه البدعة في زعمهم

1. Jul.

اردرام

٠٠١٠

ر در ا

الناني

هل هذه الحال جديدة على المسلمين حتى يقال إنها عارض عرض عليهم ، أو مرض من الامراض الوافدة اليهم ، ؟ لايسهل على من يعرض أحوال المسلمين تحت نظره من قرون متعددة أن يظن ان هذه الحال من العال الطارئة على أمزجة الأثم خصوصاً عند ما يجدالوحدة في الصفان، والشمول في جميع الاعتبارات ، فلو أخذ مسلما من شاطئ الاطلافطيق وآخر من تحت جدار الصين لوجد كلة واحدة تخرج من أفواههماوهي : « إنا وجدنا آباءنا على أُنَّةً وإنا على آثارهم مهتدون » وكلهم أعداء لكل مخالف لما هم عليه وإن نطق به الكتاب واجتمعت عليه الآثار اللهم الافئة قليلة زعمت أنها نفضت غبار التقليد وأزالت الحجب التي كانت تحول بينها وبين النظر في آيات القرآن ومتون الاحاديث لتفهم أحكام الله منها ولكن هذه الفئة أضيق عطناً وأحرج صدراً من المقلدين وان أنكرت ولكن هذه الفئة أضيق عطناً وأحرج صدراً من المقلدين وان أنكرت ترى وجوب الاخذ عايفهم من لفظ الوارد والتقيد به بدون النفات الى

هل عكن ان ينكرأحد جودالفقهاء ووقوفهم عند عبارات المصنفين على تباينها واختلافها واضطراب الآراء في فهمها واذا عرضت حادثة من الحوادث ولم يكن لمصنف معروف رأي فيها احجموا عن إبداء الرأي واجهدوا في تحويلها عن حقيقتها الى أن تتفق مع قول معروف في كتاب من الكتب حتى لقد جاء طالب علم من بلد من بلاد الدولة العثمانية وأراد الالتحاق بأحد الأروقة في الجامع الأزهر فوقع الشك هل بلده مما لأهله استحقاق في ذلك الرواق على حسب نص الواقف . فقال قائل لشيخ الرواق: ان كتب تقويم البلدان تشهد بأن البلد داخل في شرط الواقف فقال: إنني لا أقنع بما في تلك الكتب وإنما الذي يصح ان آخذ به هوان يكون فقيه ( ممن مات ) قال : ان هذا البلد من قطر كذا وهو الذي وقف الواقف على أهله . واذا قيل لأحدهم: إن الأثمة أنفسهم لم يعينوا مواقع البلدان ولم يضموا لنا جدولاً لببان مايحويه كل قطر وبيان الحدود التي ينتهي اليها وإن أصول ديننا تسمح لنا بأن نأخذ بأقوال العلماء في هـذه الفنون (وهم منا) وبتواتر الاخبار وما أشبه ذلك من البديهيات قال : الماأريد نصاً فقهياً ، لا دليلا عقاياً ،

واذا قيل لهم: اختلت الشؤن ، وفسدت الملكات والظنون ، وساءت أعمال النياس ، وضات عقائدهم ، وخوت عباداتهـم من روح الاخلاص ، فوثب بعضهـم على بعض بالشر ، وغالت أكثرهم اغوال الفقر ، فتضعضعت الفوة ، واخترق السياج ، وضاءت البيضة ، وانقلبت

المزة ذلة ، والهداية ضلة ، وساكنتكم الحاجة ، وألفتكم الضرورة ، ولا تزالون تألمون مما نزل بكم وبالناس ، فهلا نبهكم ذلك الى البحث في اسباب ما كان سلفكم عليه ، ثم علل ماصرتم وصار الناس اليه ، قالوا: ذلك ليس الينا، ولا فرضه الله علينا، وإنما هو الحكام ينظرون فيه، ويحثون عن وسائل تلافيه ، فان لم يفعلوا ولن يفعلوا فذلك لأنه آخر الزمان وقد ورد في الأخبار مايدل على انه كائن لامحالة وان الاسلام لابد ان يرفع من الارض ولا تقوم القيامة الاعلى لكم أبن لـكم . واحتجوا على اليأس والقنوط بآيات وأحاديث وآثار تقطع الأمل، ولا تدع في نفس حركة الي عمل، رأي رنان في الاسلام: هذا الجمود - الذي لو أردنا بيان ما امتد اليه من طبقات الأفكار وثنيات الوجدان الكتبنا فيه كتابًا - هوالذي حمل الموسيو رنان الفياسوف الفرنسي المشهور ان يقول في عرض كلام له في تساهل المذاهب الدينية مع العلم نقلته عنه الجامعة : «على أنني أخشى ان يثبت الدين الاسلاميّ وحده في وجه هــذا التسامح المام في المقائد ولـكنني أعرف ان في نفوس بمض الرجال المتمسكين بآداب الدين الاسلامي الةديمة وفي بضمة من رجال الاستانة وبلاد الفرس جراثيم جيدة تدل على فكر واسع وعقل ميال الى المسالمة . الا انني أخشى ان تختنق هذه الجراثيم بتعصب بعض الفقهاء فاذا اختنقت قضيَ على الدين الاسلاميّ. ذلك انه من الثابت الآن أمران - الأول ان التمدن الحديث لايريد إمانة الأديان بالمرة لأنها تصلح أن تكون وسيلة اليه . والثاني انه لايطيق ان تكون الأديان عثرة في سبيله فعلى هذه الأديان ان تسالم وتلين والأكان موتها ضربة لازب » اهكلام رنان بتصرف لفظي قليل

,"

فن أين يكون هذا الجمود العام الذي سمح للطاعنين ال يحكموا على الاسلام بأنه عثرة في طريق المسلمين يسقط بهم دون ان ينالوا فلاحاً في سعيم، أو نجاحاً في أعمالهم ، من أين يكون هـذا الجمود الله يكن من طبيعة الدين ؟ ومن أين يكون ماسر دناه من الحوادث إن لم يكن ناشئاً من أصول الدين ؟ فان لم تسلم بأن هذا اضطهاد وان الاضطهاد من لوازم الدين الاسلامي فعليك ان تسلم بأنه عداوة للعلم أواشه بزازمنه ، أواستهجان له أو احتقار لشأنه ، وأحد هذه الأمور كاف اذا عم بين المسلمين في ن يفر بهم عن كل عجد ، وأن يحرمهم كل نفع ، وات يحقق فيهم ما تنبأ به وزان وغيره فما قولك في هذا ؟؟

(المنار) سيأتي الجواب في الجزء الآتي وفيه بيان حقيقة هذا الجمود وأسبابه وكونه لابد ان يزول ان شاء الله تعالى فانتظر العجب العجاب

# - الاجتماع السادس لجمعية أم القرى الاجتماع السادس المعية أم القرى الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦

في الضحى الأوّل من اليوم المذكور تألفت الجمعية حسب معتادها وقرئ الضبط السابق واستعدت الاذهان لتاقي ما يفيضه الله على ألسنة أهل الإيمان من الإخوان قال (الاستاذ الرئيس) مخاطباً (الشيخ السندي) انك يامولانا لم تشاركنا في البحث الى الآن فنرجوك أن تتكرم على إخوانك بنبذة من عرفائك تنور بها افكارنا ونرجوك أن لاتحتشم من التعاشم في بعض التعبيرات اللغوية لغلبة العجمة عليك فان لك أسوة بالفيروزابادي والسعد والفخر وغيرهم م

فقال (الشيخ السندي) إنكم ايها السادة الاخوان سراة افاضل الزمان، وسباق فقال (الشيخ السندي) إنكم ايها السادة الاخوان سراة افاضل الزمان، وسباق فرسان كل ميدان، قد افدتم وأجدتم ولم لتركوا لقائل من مجال، ولا لمثلي غير الإحماء والامثال، وإني احب ان اذكر لكم حالتي و فكرتي قبل هذه الاجتماعات وما

اثرته في هذه المفاوضات فأقول: انني من خلفاء الطريقة النقشبندية وإذ كان والدي المرحوم هو ناقل هذه الطريقة للأقاليم الشرقية والجنوبية في الهند فقد صرت بعد والدي مرجعاً لعامة خلفائها ثم جرت لي سياحات مكررة في تلك الأرجاء وفي أيالات كاشغر وقازان حتى سبريا وتلك الانحاء وبسبب حرصنا على تعميم طريقتنا صار لما شيوع مهم وانتشار عظيم بين مسامي هائيك الديار •

ومن المعلوم أن طريقتنا من أقرب الطرائق للآخلاص وأقابها انحرافاً عن ظاهر الشرع وهي مؤسسة على الذكر القابي وقراءة ورد خواجكان ومراقبة المرشد والاستمداد من الروحانيات وإني لم أكن أفكر قط في أن الذكر وقراءة الورد على وجه راتب فيه مظنة البدعة أو الزيادة في الدين ولا أن المراقبة والاستفاضة والاستمداد من أرواح الانبياء والصالحين فيها مظنة الشرك الى أن حضرت هذه الاجتماعات المباركة فسمعت وقنعت وأقلعت والحمد للة •

2 :

على اني عزمت أيضاً على أن أتلطف في الامر بالنصيحة والموعظة الحسنة على ان أوفق لهداية جماهير النقشبندية في تلك البلادوالى تصحيح وجهتهم بأن بذكروا الله قلباً ولساناً بدون عدد مخصوص معين قياماً وقدوداً وعلى جنوبهم بدون هيئة أوكيفية معينة متى شاؤا وأرادوا بدون وقت مرتب فرادى ومجتمعين بدون تداع وان يتركوا المراقبة ويستعيضوا عنها بالدعاء بالغفران والرحمة لكل من الشيخهاء الدين النقشي مرشدهم الأعلى ولخليفته مرشدهم الأدنى الذي هم مبايعوه و

وقد فتح الله علي ببركه جمعينا هذه فهم أسباب ميل المسلمين في هائيك البلاد صالحهم وفاسقهم للانتساب الى احدى الطرائق الصوفية وكنت قبلا أحمل ذلك على مجرد اخلاص المرشدين والآن اتضح لي أن السبب هو ان السادة الفقهاء عندنا من الحنفية والشافعية قد ضيقوا على المسلمين العبادات تضييقاً لا يعلم ان الله تعالى يطلبه من عباده وكثروا الاحكام في المعاملات تكثيراً ضيع الناس وشوش الافتاء والقضاء حتى صار المسلم لا يكاد يمكنه أن يصحح عبادته أو معاملته مالم يكن فقها

فتوسيع الفقها، دائرة الاحكام أنتج تضييق الدين على المسلمين تضييقاً أوقع الأمة في ارتباك عظيم ارتباكا جعل المسلم لا يكاد يمكنه أن يعتبر نفسه مساماً ناجياً لتعذر تطبيق جميع عباداته ومعاملاته على ما يتطلبه منه الفقها، المتشددون الآخذون بالعزائم فبذلك أصبح الجمهور الأكبر من المسلمين يعتقدون في أنفسهم التهاون

اضطراراً فيهون عليهم التهاون اختياراً كالغريق لايحذر البلل • لأنه كيف يطمئن الحنفي العامي حق الاطمئنان في الاستبراء لتصح طهارته وكيف يحسن مخارج الحروف كلها وقدأ فسدت العجمة لسانه لتصح صلاته • وكذلك كيف يصحح الشافي العامي نيت على مذهب امامه في الصلاة أو يعرف شدات الفاتحة الثلاث عشرة ويتنبه لإظهارها كلها ليكون أدى فريضته

بل أي عامي يعرف وصف الكلام ومعنى الاستواء وتأويل الوجه واليدواليدين ونعيين الجزء الاختياري وإضافة الأعمال له أو لله الى غير ذلك ايكون عند الحنفية الماريدية والشافعية الأشاعرة مسلماً مقلداً يرجى له قبول الايمان ؟ومَنْ مِن العامّة يحيط عاماً بكل ماثبت بالنص القاطع حتى صفرة بقرة بني اسرائيل مثلا لكيلا يعتقد خلافه فيكفر فيحبط عمله ومن جملته انفساخ نكاحه وكم من مسلم يحكم عليه الفقيه الشافي بأنه نسل سفاح ومقيم على السفاح وراض لمحارمه بالسفاح الى غير ذلك مما ينافي سماحة الدين ومنهة الدين به في الدنيا قبل الآخرة •

فبهذا التضييق صار المسلم لا يرى انفسه فرجاً الا بالالتجاء الى صوفية الزمان الذين يهونون عليه الدين كل التهوين · (مرحى)وهم القائلون: ان العلم حجاب و: بلمحة تقع الصلحة · و: بنظرة من المرشد الكامل يصير الشق ولياً وبنفخة في وجه المريد أو تفلة في فه تطيعه الافعى وتحترمه العقرب التي لدغت صاحب الغار عليه الرضوان (١) وتدخل تحت أمره قوانين الطبيعة · وهم المقررون بأن الولاية لاينافها ارتكاب الكبائر كلها الا الكذب وان الاعتقاد أولى من الانتقاد وان الاعتراض يوجب الحرمان أي ان تحسين الظن بالفساق والفجار أولى من الأمم بالمعروف والنهي عن المذكر الى غير ذلك من الأقوال المهونة للدين والأعمال التي يستأنس به نفوس الحاهلين ·

على ان الناس لو وجدوا الصوفية الحقيقيين — وأين هم — لفروا منهم فرارهم من الأحد لأن ايس عندهؤلاء الاالتوسل بالاسباب العادية الشاقة لتطهير النفوس من أمراض الإفراط في الشهوات وتصفية القلوب من شوائب الشره في حب الدنيا وحمل الطبائع بوسائل القهر والتمرين على الاستئناس بالله وبعبادته عوضاً عن الملاهي المضرة وذلك طلباً للراحة الفكرية والعيشة الهنية في الحياة الدنيا والسعادة الأبدية

<sup>(</sup>١) المنار – المنقول أن الصديق لسعته حية لاعقرب ولم يصح

في الآخرة • وأن الهوين السالف البيان لصوفية الزمان من هذه المطالب الهذبية الشاقة ومن حقائق العرفان المعنوية التي لا يعرفها ويتابس بها الآمن وفقه الله وكشف عن بصيرته • وذلك نحو العرفان عن يقين وايمان ان من أعز كلمة الله أعزه الله ومن نصر الله نصره الله ومن توقع الحير أو الشر جازماً نال ما توقع ومن تصفو نفسه أيائهم رشده ومن التكل على الله حقاً كفاه الله ما أهمه ومن دعا الله مضطراً أجاب دعاءه الى غير ذلك من الحقائق المقتسة من القرآن وأسرار حكمة سيد ولد عدمان صلى الله عليه وسلم (مرحى)

No.

1,5

nel o

د الم

قال ( الاستاذ الرئيس ) قد أحسن أخونا الشيخ السندي توصيفه المتفقهة المتشددة والمتصوفة المخففة واني ماحق تقريره بما يناسب ان يكون مقدمة تاريخية للحث التصوف فأقول :

قد كان النسك في المسامين شيمة لأكثر الصحابة والتابعين ثم ان التوسع في الدنيا قال عدد المتنسكين فصار لأهاه حرمة مخصوصة بين الناس وصار بعض التفرغين يقصدون نيل هـذه الحرمة بالتابس بالتنسك والزام النفس بالتمرن عليه وإذ كان من لوازم استحصال تلك الحرمة اظهار التقشف اتخذوا الصوف دئاراً وارم الفقر شماراً فغلب عاميم ارم الصوفية واسم الفقراء ثم ان بعض العلماء من هؤلاء المعزن بالتنسك أحبوا التميز بالرياسة أيضاً فصار وا يدعون الناس الى التنسك ويرشدونهم الحرائق المترن عليه ومن هنا جاء اسم الإرشاد واسم الطريق و

وإِذَكَانَتَ ارَّادَةَالاَعْتَرَازَ بِالدِينَ أَرَادَةَ حَسَنَةً لَإِنْ فَيَهَا اعْنَازَالَكُلَمَةَ اللَّهُ فَلا يؤخذ بشيُّ عَلَى المرشدين الاوابين ولا على البعض النادر من المتأخرين ولو من أهل عهدنا هذا كالسادات السنوسية في صحراء أفريقيا •

أما دخول الفساد على التصوف واضراره بالدين وبالمسلمين مما ذكره أخونا الشبخ السندي وغيره من الإخوان الكرام فقد نشأ من أن بعض المرشدين من أهل القرن الرابع لما رأوا توسع الفقهاء في الشرع وتفين المتكامين في العقائد فهم كدلك اقتبسوا من فاسفة فيثاغورس وتلامذته في الإلهات قواعد وانتزعوا من لاهونيات الكتابيين والوثنيين جملا وألبسوها لباساً إسلامياً فجعلوه عاماً مخصوصاً مبزوه باسم علم التصوف أو الحقيقة أو الباطن و هكذا بعد ان كان التصوف عملا تعبدياً محفا جعلوه فناً نظرياً اعتقادياً مجتاً ه

ثم جاء منهم في القرن الخامس وما بعده بمض غلاة دهاة رأوا مجالا في جهل

أكثر الأمة لأن يحوزوا بينهم مقاماً كمقام النبوة بل الألوهية باسم الولاية والقطبانية أو الغوثية وذلك بما يدعون من القوة القدسية والتصرف في الما يكوت فوسعوا فلسفة التصوّف باحكام تشبه الحكم بنوها على زخرف التأويلات والكشف والتحكمات والمثال والأحلام والأوهام وألفوا في ذلك الكتب الكثيرة والمجلدات الكبيرة محشوة بحكايات مكذوبة وتقريرات مخترعة وقضايا وتركيبات لامفهوم لها البتة حتى ولافي مخيلة قائلها كما ان قارئيها أو سامعيها لايتصورون لها معنى مطلقاً وان كان بعضهم ينظاهم بحالة الفهم ويتامظ بان لاقوم اصطلاحات لاتدرك الا بالذوق الذي لا يعرفه الامن شرب مشربهم

وبمض هؤلاء الغلاة قنلوا كفراً ومع ذلك شاعت كتبهم ومقالاتهم وحازوا المقام الذي ادعوه بعد مماتهم لأن في تعظيم شأنهم ترويج مقاصد المقتفين لآثارهم كالإباحيين • وبعضهم لم يكن من الغلاة ولكن أخلافه اعظاماً لأنفسهم في نظرحتى الأمة نسبُوا اليه الغلو وعزوا اليه كتباً ومقالات لا يعرفها ومنهم الأفاعبون يفعلون ذلك حتى في عهدنا هذا ولا حول ولا قوة الابالله (له بقيه)

( المنار لقد بالغ الرجل رحمه الله في التقدوان للقوم في مجموعهم حسنات لم يذكرها كما ان لهم سيئات وقد بينا ما لهم وعليهم من قبل



#### - ﴿ باب الاسئلة والاجوب ﴿ ح

(س ١) الاستطار بالكهربائية ومفاتح الغيب - محمد افندي كامل الكاتب بمحكمة أسيوط: رأيت في بعض المجلات أن علماء الطبيعة في اليابان أمكنهم أن يستحدثوا سحباً ويستمطروها حسب أهوائهم • ورأيت في مجلة أخرى أنهم في بلاد الانكليز يستمطرون السحب الطبيعية • وقد ورد في القرآن الشريف للإ مجاز أن الخالق جلّت قدرته هو الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الح • وورد أيضاً أن الغيث ينزل بقدر معلوم وان الله تعالى هو الذي يرسل السحاب حيث يشاء • فهل ما ذكر عن الانكليز واليابان ينافي الإعجاز الوارد في القرآن وما حدده من علم الانسان بالكائنات؟ نرجو البيان وتفسير الآية « نفعنا الله والمسلمين بغزارة علمكم • • • ه اهباختصار رجو البيان وتفسير الآية « نفعنا الله والمسلمين بغزارة علمكم • • • ه اهباختصار (ج) ان الأمة الاميركية هي السابقة الى ادعاء إ مكان الاستمطار بالعسمل وذلك بإرسال مقدار عظيم من الكهربائية في الحبق تنتشر في السحاب فتجتمع بها دقائق

( ۲٤ - المنار )

البخار فتكون ماء فينزل مطراً • ويقال انهم جربوا ذلك فنجح بعض النجاح ولكنه لم يأت على حسب المراد ، ويصر خاصها لكسب الإنسان يفعله • تى أراد ، والذي نبهم الى هدذا • الاحظة حددوث المطر عقيب الحرب حيث تطلق المدافع فتحدث فى الحبو تغيراً عظيما •

1 2

in 1

10.1

راج

1

i i.

وليس من الحال عقلا ولا شرعاً أن يصل علم الإنسان بسنن الله في الحلق الى حد يستمطر به السحاب متى شاء فان الله تعالى لم يجمل لعلم الإنسان بالكائنات حدًّا معيناً بل تشير آيات القرآن باطلاقها الى أنه لا حدَّ له كقوله تعالى و وسخرلكم ما في السموات وما في الارض » ولا ينافي ذلك إن حصل كون الله تعالى هو الذي ينزل الغيث وكونه ينزله بقدرٍ معلوم فان ما يناله الإنسان بسعيه وكسبه لا يخرج عن قدرة الله تعالى وعلمه و لم يرد ذلك للا يحجاز وأرأيت هذه الينابيع التي نفجرها ، والآبار التي نحتفرها ، أهي يخرج بكسبنا عن سلطة القدرة الإلهية . وتحتجب بسمينا عن عامه المحيط بالبريّة ، كلا

أما قوله تعالى : « إِن الله عنده علْمُ الساعةِ و يُنزّ لُ الغيثَ ويعلم مافي الأرحام وما تدري نفسُ ماذا تكسِبُ غداً وما تدري نفسُ بأي أرضٍ تموتُ ، فابس نصّافي في كون علم الإنسان لايصل الى معرفة شيء من هـذه الأمور ، ولكن يشتبه على الناس تفسير قوله تعالى « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الآهو » بهذه الخمس المذكورة في الآية كافي حديث أحمد والبخاري ، وقد قال الإمام الرازي وغيره أن المراد مفاتح خزائن الغيب أي فلا يعلم جميع ما في خزائن الغيب الآمن بيده مفاتحها وهو الله تعالى ، وقد ظهر لي في أيام طلب العلم وقراءة التفسير وجه دقيق لجعل هذه الحمس مفاتح للغيب ولم أر أحداً من المفسرين تعرض لذلك ، وقد عرضت هذا الوجه يومئذ على أستاذنا الشيخ محمود نشابه وعلى شيخنا القاوقجي ( رحمهما الله تعالى ) فاستحسناه وكتبته في كتابي ( الحكمة الشرعية ) وهو:

ان المفائح جمع مفتح بفتح الميم أوكسرها بمعنى الحزائن أو المفائيح والغيب ما غاب عن النساس وهو عاكم الآخرة وعاكم البرزخ بين الدنيا والآخرة وبعض عالم الدنيا وهوالنبات الذي لم ينبت والحيوان الذي لم يولدوما تكسبه الانفس في المستقبل. فالساءة مفتح عالم الآخرة والغيث مفتح عالم النبات وما في الارحام مفتح عالم الحيوان وقوله تعالى و وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ، ظاهر في مفتح الكسب والاعمال التي ستحدث وكذلك كون الموت مفتح عالم البرزخ ظاهر في باقي الآية ، اه وفي الكتاب

نصوير لمعنى الآية بصورة أخرى. ولكأن لاتسمى الموت برزخاً ولاتجمل البرزخ عالماً (س٧) الأعطار الافرنجية \_ ا • ز • غ • في السويس: أرجو الافادة عن العطر المسمى (باللوندا) ونحوه أطاهر ام يجس الخ

(ج) هو طاهر كما بيناه بالادلة في الصفحة ٥٠٠من المجلدالر ابع فليرا جعه السائل (س ٣) الخطباء والموضوعات \_ ا . ع . بالازهر :صلينا آخر جمعة من جمادي النانية في الأزهر الشريف فسمعنا الخطيب ذكر في الخطبة الحديث الذي كنتم ذكرتم في النار أنه موضوعوهو من صام يوما من رجب فله كذا الخ فاذا كان مانقلتم عن المحدثين من وضعه هو الصحيح الثابت فكيف يتجرأ خطيب الازهر على استاد الاحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عايه وسلم اليه وهو بخطب على رؤس أشهر علِماء الدين في المسلمين • وهل يجب منع امثال هؤلاء الخطباءمن ذلك أم لا

(ج) جاء في فتاوي ابن حجر المكي الحديثية أنه سئل عن خطيب يرقى المنسبر في كل جمعة ويرويأ حاديث كثيرة ولم سين مخر جيهاولارواتها. فذكر في الجواب اشتراط معرفة الحديث في جواز ذلك أي أن يكون الخطيب محدثًا يروي ما صح عنـــده أو ينقله من كتب الحديث المعتبرة . قال : « وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث أو في خطب ليس مؤافها كذلك فلا يحلُّ ذاك ومن فعله عز"ر عايه التعزير الشديد . وهذا حال أكثر الخطباء فإنهم بمجسرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها منغيرأن يعرفوا أن لتلك الاحاديث اصلا ام لا. فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه ،اه ولا نخفي أنه ليس عندنا في هذا العصر حفاظ ولا محدثون فياليت مدير الاوقاف يلزم الخطباء بتخريج الاحاديث مي الكتب الصحيحة وعزوها في الخطبة الى مخرجها كالبخاري ومسلم وغيرها من الحفاظ

والذى ساق الخطباء الى اختيار الاحاديثالموضوعة والواهية هو النزامهم انشاء الخطب في مدح الشهور والمواسم المبتدعة . واذ لم يجدوا حديثاً صحيحاً ولا حسنا في صوم رجب ذكروا المكذوب والواهي. أكثر المشتغلين بالعلم جهلاء بالحديث ومن كان مهم عالما به في الجملة فهو غير عامل فالاسهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف ولذلك استمرت هذه المنكرات حتى كاديعدهاالعامة من ضروريات الدين ، ألا تراهم يحتفلون بصلاة الرغائب في دار السلطنة وغيرهاوهي كما نص الفقهاء والمحدثون بدعة مذمومة

(راجع بدع رجب في الجلدين الثاني والثالث)

(س ٤) القراءة على القبر \_ الشيخ احمد حامد بدوي بالازهر: قرأت في رواية عذراء قريش ، لحضره جرجي افندى زيدان و أنه لما اشتد الحلاف على عبان رضي الله عنه دخل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وشكا اليه حال الأمة ودعا لها ثم قرأ الفائحة ، ونحن نعتقد أن قراءة القرآن لانجوز على القبور مطلقاً فجئنا بهذه السطور انسأل المنار هل ما نعتقده صحيح أوبجوز قراءة القرآن كما فعل الامام على بن أبي طالب رضي الله عنه (كما قاله صاحب الرواية) والدسلام منيكم من يدالفضل والشكر

(ج) ان الأخب روالآثار التي يحتج بها شرعاً لا تؤخذ من القصص ولا من كتب التاريخ وانما تؤخذ عن المحدثين الذين بينون أسانيدها ليعلم أيحتج بها أم لا . فالأثر المنقول في الرواية غير صحيح ولو صح لجباء فيه الخلاف في الاحتجاج بعدل الصحابي ثم يقال بعد هذا ان العلماء مختلفون في جواز القراءة عند القبر ولا بدأن يكون أعتقاد السائل بالمنع مبنيا على عدم الاعتداد بماذكر المجنزون من الدليل فكف يعتد بعد هذا برواية في قصة لن ليس من أهل الحديث ؟ وقد ذكرنا رأينا في المسئلة من قبل فلا نعيده فليراجع السائل الجزء الرابع من هذه السنة والمجلدات السابقة

## ح باب الاخبار والآراء ك⊸ ارجأنا تمة ترجمة السنوسي الى الآتي ( الإسلام والدولة البريطانيه )

. t. .

13 .7

همج بعض الجرائد في هذه الايام بمقالة لكاتب انكليزي اسمه (مسترد . ج . كوربن) نشرت في الجزء الحامس من كتاب انكليزي كبير في الدولة الانكليزية ومستعمراتها. عنوان هذه المقالة (الاسلام والدولة البريطانية) وقد ارسلها كاتبها الى بعض الجرائد الاسلامية ومنها جريدة المؤيد وطلب منها رأيها فيها وقد عربتها جريدة المؤيد ونشرت التعريب في ستة أجزاء فكان له وقع عظم عند المسلمين و ونحن نلخص عيون المقالة في اربع بسائل

(١) انكاترا أكبر دولة اسلامية يقول الكاتب في اثبات هذه المسئلة ان المسلمين الذين أنحكمهم الدولة العثمانية ستة عثمر مليوناً ونيفا مجسب الإحصاء الرسمي والذين تحكمهم دولة الصين ٣٦ مايوناً والذين تحكمهم دوسياستة ملايين وهذه الدول الثلاث اكثر الدول تابماً من المسلمين بعد انكلترا التي تحكم ١٠٧٠٧٦ م

ميلمين • وقد بين الكاتب ذلك بالتفصيل في ثلاث جداول احصائية • واستدركت عليه جريدة المؤيد قائمة ان هذه الحجداول مأخوذة من احصاء ١٨٩١ وقد زاد عدد السامين في المستعمرات الانكليزية في العشر الاخير زيادة عظيمة فقد كان عدد مسلمي الهند في العشر الماضي ٥٧ مليوناً وصار عددهم بجسب الاحصاء الاخير ٨٧ مليوناً بل ٨٩ مايوناً و ١٢٥ الفاً • وبالجملة ان انؤيد قدر عدد المسلمين الخاضعين الانكليز ١٤٧٠ مايوناً وقال ان هذا المجموع أقل من الحقيقة بكثير

(٢) مماملة الانكليز المسلمين: يقول الكاتب ان المسلمين في المستعمرات الإنكليزية بتنمون بالحرية الدينية ويرتقون في معارج الحياة الاجتماعية ويزدادون بالتدريج ثروة وعلماً وأدباً وستكون الهند مصدرا لمدنية آسيا ومصر منبعاً لحياة ما يجاورها من آسيا وأفريقيا ه ثم انه مع همذا ينسب الى قومه الانكليز التقصير في القيام بمصالح المسلمين ويثبت لهم ان مستقبل بريطانيا العظمي مرتبط بمستقبل المسلمين ومصالحهم مقرونة بمصالحهم ويقول ان الانكليز ارتكبوا هفوات مع المسلمين جهلا وغروراً وفل عن الدكتور ليتنر الذي وصفه بانه حجة ثقة جملة جاء فيها أن الصلة انقطعت بين الانكليز والمسلمين في الهند بإبطال محكمتي الصدر الديواني و نظام عدالت

قال الدكتور و وان أحكام محاكمنا (أي الانكليزية) صارب بعيدة عن الغرض القصود لجهل قضاتنا باللغة العربية التي لا يمكن أن يكون لأحد مع المسامين نفو ذبدون معرفها لارتباطها بالشهرية به المجمدية ارتباطاً انفكاك له ، وينقل الكاتب عن هذا الدكتور أيضاً القول بوجوب رد الانكليز المرتبات والهبات التي منعت عن المسلمين بغير حق ليستعينوا بها على و التربية الدينية والأدبية اللازمة للأمة المحمدية ، ويقول اذا انبعنا نصيحة الدكتور فائنا تكفر عن بيئاتنا الإدارية وغلطاتنا السياسية التي وقعت من بعض حكام الهند قديماً خصوصاً إقفال ابواب المدارس العليا في وجوه الناشئة الاسلامية وما تبع ذاك من التضييق عليهم في وظائف الحكومة ، ويعترف الكاتب للسيد احمد خان بأنه كان هو السبب في تقرب الانكليز من المسلمين وانهم خطوا بسعيه خطوات واسعة ويمدح مدرسته التي كانت مساعدة على هذا التقرب وازالة سوء التفاهم بين الفريقين ، ويوجب على الانكليز مساعدة المدارس التي تربي الناشئة على الاستقلال ومحاسن الاخلاق وصفات الرجولية كمدرسة احمد خان

(٣) ارتباط مصلحة الانكبرُ بالمسلمين : قال ُحجب علينا وراء النكفير عن سيئا تنا ومساعدة اخواننا المسلمين على الترقي أن نزيل ماعاق بأذهان بعضنا من سوء فهم 37:

الدين الاسلامي فان نتيجة هذا الجهل جعلهم اعداء لنا • ثم نقل ان المسامين دعوا الله تعالى في مساجد الهند بأن ينصر الانكايز على البوير واستدل بهذا على اخلاصهم لحكومتهم وعلى وجوب جذبهم البها لكيلا تصيبهم السموم التي ينفئها اعداؤها • وذكر الافغان وما يكون لهم من الشأن اذاحاربت روسيا الانكليز في الهند • وانتقل الى افريقيا وذكر قوةالسنوسبين فها وازدياد نفوذهم وانها ستكون وبالا على الانكليز اذا هم لم يجذبوا المسلمين إليهم فانهم لا يلومون في المستقبل إلا انفسهم

قال: « الواسطة الوحيدة لتمكين سلطتنا في آسياً وأفريقيا هي أن نبذل جهدنا في افهام المسلمين ان مصالحها الدينية والسياسية مرتبطة بمصالحنا وانهم بخدمة مصالحهم يخدمون مصالحنا ونحن كذلك ، ويلزم المسلمين لذلكأن يعلموا ان كنيرا من معتقداتهم التي يحسبونها من الدين ليست منه ولا جاء بها كتابه ، يقول القاضي سيد أمير على أحد نبهاء المسلمين: « ان سبب تأخر المسلمين وبقائهم على ماهم عليه من التأخر يرجع في الغالب الى ما رسخ في أذهانهم من ان لاحق لهم في استعمال عقولهم في فهم دينهم لازذلك قد انتهى بانقراض المجتهدين الأولين فصار الاجتهاد بعدهم محرماً وأن المسلم لا يكون مسلماً صادقاً الااذا كان مقلداً لمذهب من المذاهب المعروفة ، فيترك المسلم ما يعتقد وما يفهم ويتمسك بآراء اهل القرن التاسع من المفسرين والفقهاء غير ملتفت الى الآراء والأفكار التي وصل اليها العالم في القرن التاسع عشر ،

وقد ختم الكاتب كلامه بذكر حركة العالم الأسلامي الآن للترقي و حتم على الانكلبز مساعدة هذه الحركة والاستفادة منها وعلق الامل في ربط الالفة بين الفريقين بمسلمي ليفر بول (ع) دين الاسلام دين مدنية : اثنى الكاتب على الاسلام ثناء من فهمه ورد على المعترضين عليه بفهم وعقل ونقل اقوال ثقات الحكماء والعلماء الغربيين في مدحه واجاب عن الاعتراضات المشهورة بأجوبة حسنة. وربما ناخص تلك الاقوال والمدائح بعد وان لناكلاما في الوفاق الاسلامي الانكليزي نذكره في الحزء الآتي

﴿ مثال من أمثلة طفولية الامة - جمعية مكارم الاخلاق ﴾

يعرف قراء المنار أن جمعية وجدت في القاهرة سميت (جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية) شموجد لها فروع في الزقازيق والاسكندرية وغيرها • وقد أقبل الناس في القاهرة على الجمعية حتى صار أعضاؤها يعدون بالمئين أوتجاوزوها وأنشأت الجمعية مجلة سمتها باسمها بلغ عدد المشتركين فيها بعد أشهر من ظهورها زهاء أربعة آلاف

مشترك وكان الفرع الذي تفرع منها في الزقازيق اكبر الفروع نفعاً وأعزها نفراً فابه أنشأ مدرسة وعال بعض الفقراء ولكن الجمعية الكبرى لم البث أن أنحلت وابطات مجلم بعد مرض عرض على ادارتها وغول غال ما ليتها و وظلت جمعية الزقازيق بعد سقوط أمها قائمة على طريقها حتى جاءنا في هذه الايام خبر سقوطها و ابطال مدرستها وبع ادواتها وأثاثها واقتسام الاعضاء له

يم الله أننا نكتب هذا بمداد الاسف والامتماض. ويمم اهل الفضل والمروءة من افراد الجمعية بعض ذلك منا الجمعية واحياء الجمعية في القاهرة وتعيين رئيس لها صالح للادارة يخدم الجمعية للجمعية واننا لم نيأس من همة هؤلاء الفضلاء فإن كان النهوض بعد السقوط عسراً فهو اذا حصل أجدر بالثبات واحرى بالدوام ويسرنابقاء فرع الجمعية في الاسكندرية ثابتاً وقداحدث للمجلة مطبعة واعاد نشرها ولا شك ان اهل الاسكندرية أرقى في الحياة الاجتماعية من أهل الزقازيق واكنهم ليسوا في مجموعهم بأرقى من أهل الفاهرة فلمل هؤلاء يحققون رجاءنا فيهم ولا يقنطهم سقوط الطفل قبل فطامه ، من نهوضه وقيامه

(تصحيح) في السطر ٥ من الصحيفه ١٠٤ كلة (الارحم) وصوابها (الارحب) وفي س ١٩و٨ من ص ١٩٤١ : (بصري الاصل ابن الامير) والصواب (بحربوني) الاصل ابن الامير) وفي س ١٢ ص ٢٣٤ (نجربوني) والصواب (تجربوني) وفي س ٤ ص ٤٤٤ (بالخليقة) والصواب (في الخليقة) وفي س ٣ ص ٤٤٤ (بها) والصواب (فيها) و س ٢١ ص ٤٤٤ ايضاً (دعا) والصواب (ديمي) وفي س ١٨ ص ٤٤٤ (بها) والصواب (ديمي) وفي س ٧ ص ٤٤٤ (بها) و لا تجد لسنتنا) وفي س ٧ ص ٤٤٤ (الاصل الرابع) وصوابه (الاصل الخامس) وايصحح مابعده من الاصول على الترتيب وفي س ١٨ من هامش ص ٤٥٦ (الوقا٥ ١ — ٢٥ و٢٦) والصواب (لوقا٤ ١ — ٢٦)

﴿ محادثة بين صاحب جريدة الحاضرة العربية الوحيدة في تونس بموسيو تريدون المجتمع صاحب جريدة الحاضرة العربية الوحيدة في تونس بموسيو تريدون رئيس تحرير جريدة الدبيش تونزيان و تكلما في موضوع التعليم الذي تبغيه فرنسا بتونس • فرأينا أن نلخص ما دار بينهما لما فيه من العبرة للمسلمين الذين استعمر بلادهم الاوربيون أو احتلوها باسم الحماية أو غير ذلك ،

(الصحافي الفرنسي): ما قولك أيها الرصيف في المقالة التي نشرت اليوم في

جريدتنا تحت عنوان (ما هي النسبة التي علينا أن نعلمهم (أي التونسيين) عليها) جواباً على مقالة في هاذا الشأن نشرت في التونزي فرانسيز تحث على حرمان التونسيين من نعمة التعليم العالي الموصل الى النتائج الفكرية النافعة من طب وهندسة وخصام (كذا ولعله يريد الحقوق) وتحرير إذ رأى محرر هاذه الجريدة أن نظام الحماية قاض با يقاء التونسي دائماً في دياجير الجهل حتى لايهتدي الى الصواب والنرقي الفكري سبيلا وبمعاملته كما تعامل البهائم حتى لايطمح الى الاستقلال ولا يتوصل الى إنكار ما يلحقه من الأذى والظلم

( الصحافي التونسي ) بعد جملة في مدح العلم: هل تنكرون ان فرنسا احتلت هذا القطر لبث أنوار العرفان ونشر راية المدنية بين أهالي المملكة فكيف يمكن الجمع بين هذه الدعوى وبين قضية حرمان شبان التونسيين من التعليم

(القرنسي): نحن لم نقل بحرمان التونسي من كل تعليم بل زدنا على الساح له بالتعلم الابتدائي أن أجزنا أن يتعلم بعض الأفراد العلوم العالية بصفة استثنائية خاصة لا عامة لأن انتشار العلوم العالية يثقف العقول ويفتح البصائر ويولد الطمع بالاستقلال في نفوس المسلمين لما هم عليه من صفات الرجولية والشجاعة وحب الجلادو المحافظة على شعائرهم بخلاف اليهود فإنهم لا وطن لهم ولا مطامع سياسية وهم بكثرة تقليدهم وميلهم لمجانسة الأوربي كادوا أن يكون على صبغته فنحن على خلاف رأي التونزي فرانسيس نرى تقييد نشر العلوم العالية وتخصيصه ببعض الشبان لاحرمان جميع أفراد منه بالمرة

(التونسي): لعلكم سلكتم هذا المسلك مصانعة لأشحاب الاسهم من التونسيين (وفي الاصل مراعاة لخاطر أصحاب الاسهم)

(الفرنسي): ربما كان ذلك من جملة الاسباب ولكن هذا هو رأينا الحاص (التونسي): كيف يسوغ ذلك التقييد والعلم نور ساطع لايمكن إخماده وفي محاولة حجبه عن الناس خصوصاً القادرين منهم على اقتباسه بأنفسهم من إيغار الصدور وجاب البغضاء ما لايدق بدولة حرة هي قدوة الأثم في ترقي الفكر

(الفرنسي): لقد ضيق الانكليز من قبل دائرة تلقي الشبان المصريين للعلوم المالية في مدارس الحكومة

(التونسي): لكنه ـ م لم يمكنوا من منع النهضة الصرية التي أغنت الأمة عن

مدارس الحكومة بما أقامه أفراد نبهائها ونبلائها من المدارس في كل علم وفن وعداوا عن هذه السياسة في ممالك الهند حيث أقام أشراف القوم وسراتهم المدارس الكثيرة للعلوم العالية من قديمة وحديثة وذلك لأنهم رأوا هذه السياسة أكفل للولاه وتعلق رعاياهم مجكمهم

(الفرنسي): نحن نودأن لاتثقف أذهان التونسيين عامة بالعلوم العالية وأن لا يخرجوا فكونوا أسائدة قادرين على النفع والانتفاع بتحصيلهم حتى نأمن مقاصدهم فلايساكوا مسلك المكي كمون في التحامل على الحكومة والنظامات التونسية

(التونسي): هذا كلام فيه نظر فان كمال التعليم يقى الكاءل من الجنوح الى الباطل ويسلك به طرق الحد والعمل النافع له ولقومه وإن تطرف المكي كمون من عُمرات التعلم الابتدائي إلناقص الذي تجرزه

( الفرندي ): لو تجنس كل نابغ في العلوم العالية بالجنسية الفرنسية لما أوجسنا مه خيفة لأنه حينئذ يكون عضوا فرنسيايؤ دي واجب الخدمة العسكرية من عهد الشبيبة ( التوندي ): هل بتساوى بهذه الجنسية التوندي والفرنسي في جميع الحقوق والمصالح ؟ النا رأينا من خواص الفرنسيين من لايرى هذه المساواة مطلعاً ويعيب

مجانسه بحداثة التجنس

(الفرنسي): ذلك لأنهم مع التجنس وبعد أداء الحدمة العسكرية في الحيش بعودون الى عوائدهم كلبس الطربوش وربما المسوء عثمانيا وارتداء لياس البادية والإِقبال على الصلوات والأذكار!!!

(التونسي): لعالم تقصدون بالتجنس ترك شمار الدين وتغيير الأزياء ولو شاطركم المتجنس في أعن الامتيازات الوطنية كمشاطرة اليهود لكم في الامتيازات الوطنية كمشاطرة اليهود لكم في الحقوق والمصالح الحيوية بتغييراتهم الصورية ؛ فهل المخاص لكم من يتزيًّا بازيادكم مع العلم بان ابس الزنار لا يقتضي الترهب؟ • وهل شطبق هذه الأ فكار على حربة (النديّن) ان لم نقل ترك التدين » الا يعدّ هذا لو صدر من مسام من التعصب الذه بم والتغالي الممقوت في عم ف مدنية هذا العدم الذي ضيقت الحكومة فيه على مدارس الرهبان؟

(الفرنسي): انما نقصد نحن امتلاك القلوب ولدلك نود أن يتنازل لنا المسلم عن أحكام دينه الذاتية كالأنكحة والمواريث مما هو مصداق الحالة الشخصية (عم المنال )

ا المالية المالي

. د. جسا

بل ، إلي

1 22

11.

as in

) 'y C.,

بالخراء

1 3.

1;

(التونسي): اذا كان القصد من التجنس هو تغبير الدين وأصوله الأساسية بما يخرج المسلم عن دائرة دينه وملته فهو مما لا يرغب فيه مسلم ذو مُرُوءة لأن المارق من دينه محقوت عند الله وعند الناس ولو كان دخيلا فيهم . ثم ان فى التجنس بهذه الصفة قلب الهيئة الاسلامية بتغبير الأنساب والنسب فى المواريث وحقوق الزوجية في التصرف اذ المرأة عندنا حرة لا يتوقف تصرفها على اذن زوجها الى غيير ذلك من مسائل الارحام والأنساب التي جاءت بها أحكام الشريعة الاسلامية المستزلة . فلماذا لا تنعير أحكام القانون الفرنسي الى الاحكام الاسلامية ؟

( الفرنسي ): الحق لكم في هــذا المبحث فان نسبة المواريث مقصودة لأجل ابقاء الميراث بيد الذكور أعمدة البيوت وهو ما قصده الانكليز من احكامهم في هذا الباب • على أنه لامانع من البحث عن طريقــة للتوفيق بين مصالح الهيأتين الاهلية والفرنسية لدوام الالفة وحسن المعاشرة في هذه الاوطان

(التونسي): ذلك أحسن مرغوب تجه اليه القلوب وترتاح لهالنفوس ويا حبذا لوسمت الجرائد المحلية في تحقيقه ، غير اني اقول بالاجمال: ان اكفل وسيلة لبلوغ هذه الامنية هي توزيع الفوائد والمغانم وتقسيم المنافع المادية بصورة عادلة توفر للاهالي حظا من فوائد القطر ومغانمه حسية كانت او معنوية كالوظائف والمساعدات المادية والحث على الترقي الفكري الذي هو ثمرة المدنية ، (قال) ثم وادعنار صيفنا المومى اليه قانماً بما وضخناه له من الخطاب ، اه

(المنار) نقلنا هـذا الخطاب بتصرف لفظي قليل لا يغير شيئاً من المعنى ولا نستنبط منه شيئاً بل ندعه للقارئ يفهم منه ما يفهم و نعرف رصيفنا الفاضل صاحب الحاضرة بأن الانكليز لم يحاولوا مقاومة التعليم الأهلي فيقال انهم وانهم لم يتمكنوا من منع النهضة المصرية ) الحوان المدارس التي حدث عنها لم تعن عن مدارس الحكومة ولا قاربتها في حسن التعليم ولوان المصريين عرفوا قيمة حرية الانكليز في العلم والدين وكل ما يحتاجه من يتولون امورهم لكانت لهم مدارس كما وصف الرصيف ولكنهم رزؤا باحداث بغضون اليهم الانكليز واعما لهم ويمنونهم بأن فر نساست خرجهم من وادي النيل بحداث المخالم ويمنونهم بأن فر نساست خرجهم من وادي النيل عوادنه عن والأحداث والخطهم فاشتغلوا بهذا عن كل شي حتى علمهم الزمان بحوادته حقيقة غرور الأحداث وتغريرهم والآن صارير جي منهم النهوض الحقيقي والتعلم النافع فان فعلو فان الانكليز يساعدونهم كما يساعدون اخوانهم في الهندوالله الموفق

# السبدع والخرافات فالبَقَا النَّالِ فَالعَالَا

# ﴿ مثال من أمثلة تمصب النصر آنية على العلم ﴾

صاحب مجلة الجامعة الذي يدعي أن النصرانية أكثر تسامحاً معالعلم من الاسلام ارثوذكي المذهب . وفي القاهرة جريدة لارثوذكي آخر تصدت للانتصار له والتنويه بخدمته وفاسفته وهذه الجريدة دينية اخبارية وان لم يكتب عليها (دينية وقد نشرت في العدد الذي انتصرت فيه اصاحب الجامعة المحترم مقالة عنوانها (المدارس والاكليرس) يصح أن تكون مثالاً أو ان يؤخذ منها ممثل متعددة لتعصب النصرانية على العلم حتى اليوم « من فمك أدينك »

جاً في المقالة أن عاملين يتنازعان النجاح وعدمه في تعليم الاولاد « الأولالتمصب الدني الذي يحمل الآباء على ارسال أولادهم الى مدارسهم الطائفية سواء كانت مفيدة أوغبر مفيدة ، الح « والثاني النظر الى المستقبل ، وذكر أن الناس يتراوحون بين هذين العاملين ثم قال مانصه مجروفه :

وما زانا نرى الناس في هـ ذا التضعفع نرى رؤساء الاديان مع الفئة الاولى المنعصة يسـعون الى الضغط على الافكار وارغام الاهالي التابعين لهـم على ارسال أولادهم الى مدارسهم كأن يقولون لهم اتركوا مسـتقبل أولادكم وحافظوا على صحة اعتقادهم لأن هاته المدارس ما فتحت في بلادكم الا لتساب منكم أولادكم وتضطرهم الى ترك معتقدات آبلتهم وأجدادهم

وهذا ماقاله أيضاً غبطة البطريرك المسكوني ونقله الينا البريد الأوربي فقد جاء في جريدة التان لمكاتبها في الاستانة : • أصدر غبطة البطريرك المسكوني لاروم الارثوذكس في الاستانة منشوراً شديد اللهجة الى جميع المطارنة ضد المدارس الدينية الفرنساوية حرض به أبناء الطائفة الارثوذكسية أن لا يرسلوا أولادهم البها » اهفل سمع مثل هذا عن شيخ الاسلام في الاستانة أو شيخ الازهر في مصر؟ البست المدارس الفرنسية ملاً ى باولاد المسامين المخالفين لهم في أصل الدين لافي

مذهب من مذاهبه كالحلاف بين الكاثوايك والارثوذ كس نم ان الاسلام ايس فيه سلطة دينية نجمل الملقب بشيخ الاسلام أو شيخ الازهر مسيملراً على الناس ولكر فيه وجوب الاس بالممروف والنهي عن المنكر وأجدر الناس بالقيام بهذا الواجب، هم الذين يرتقون الى مثل هذه المناصب، ولكن تسامح الاسلام قدغلب حتى خرج عن كوئه تسامحاً وتساهلا وصار اهمالا وتفريطاً

امدا

; 1.6.

، اساره

اختا

12 00

16 5

. احي شر

pm 0

3.

ك.

147

ال الح

i .

200

, 12

نسب صاحب هذه الجريدة ما نكتبه في الرد على صاحب مجلة الجامعة الى رجل صاحب منصب سام في المسلمين وماكان له ان يصرح بظنه لأن الحق يعرف بذاته لابقائله والباطل كذلك ولأن آداب الصحافة تقضي بذلك فليس لي اذا رايت مقالة منتقدة في حريدة منسوبة لكاتب غير معين ان أ نسبها لعظيم احب غيرته والناس، منتقدة في حريدة منسوبة لكاتب غير معين ان أ نسبها لعظيم احب غيرته والناس، او احب ان اجمل نفسي مناظراً له ليتوهم الجاهلون في وبه انني من نظراً له ولم يكتف صاحب الحريدة المشاراليها بالنسبة الذكورة والمقارنة بين شاب من المبتدئين في الكتابة من اهل مذهبه وبين هذا الشيخ الجليل الذي ذكره بل خرج عن الموضوع في عدد اخرا وهو العدد الأخير) واتى بجانب اسمه بما لا يليق أن يصدر من السوقة و هذا وكل من قرأ الرد على الجامعة أنحج بنزاهة الكلام وادبه لانه لايشم منه رائحة تحقير السامين وكل ما فيه سرد النقول من كتب الدين وكتب التاريخ وما يتبادر الى الفهم منها بعلى ما كل ما فيه سرد النقول من كتب الدين وكتب التاريخ وما يتبادر الى الفهم منها من الاعتذار عن المعترض على الاسلام والمسامين والثناء عليه بما عده الناس فوق ما ينبغي في كان لمن عومل هذه المعاملة ان يعامل بضدها من عدهم من الاصدقاء ، وهو مأمور المناك ليحقق التهويل الذي اشاء اليه وتبراً من سعته والقاها على من ردعايه ، منه ذلك ليحقق التهويل الذي اشار اليه وأر جف به وتبراً من سعته والقاها على من ردعايه ، منه ذلك ليحقق التهويل الذي اشار اليه وأر جف به وتبراً من سعته والقاها على من ردعايه ، منه ذلك ليحقق التهويل الذي اشار اليه وأر حف به وتبراً من سعته والقاها على من ردعايه ،

تلك آداب دين النعصب والغلظة وهذه آداب صاحب الجريدة المنتصرة لدين المسامحة والمسالمة ومحبة الاعداء • أقام الله منهم ادلة على دعاويهم ، وأيد كلة الحق بما تقذفه افواه متأديهم ،

وبقي ان نقول ان فضلاء المسيحيين وأدباءهم قدقدروا الردالذي ننشره قدره وعرفوا قيمته اذ فهموا انه ابلغ ماكتب في اقناع المسلمين بوجوب حسن المعاملة مع المخالف في الدين، ووجوب الأخذ باسباب الارتقاء الذي هو الوسيلة الوحيدة السمادة الشرق والشرقيين ، ولو تأنى الرصيف المحترم صاحب الجامعة الغراء وصبرحتى قرأ

الرد كله (ولم يحكم بأنه ٣٥ صفحة فقط ٠٠٠) لجاز ان يظهر له منه ما ظهر لعاماء المسبحبين وكبار كتابهم من انه اكبر خدمة خدم بهاالشرق، والله الهادي الى سبيل الحق ،

# ﴿ سخافة بشائر السلام . في الجاهلية والاسلام ﴾

نفرت مجلة بشائر السلام الأنجيلية في جزئها التاسع نبيذة في الجاهاية والاسلام زعت فها أن الاسلام في عقائده وأعماله دون الحاهلية وقد توسيمت في الكلام على الركن الاعظم في الاعان وهو توحيد الله تمالي فزعمت أن الاسلام زاد الحاهلية وثنية على وثنتها !!! واحتحت على ذلك بستة أمور (١)كون الإيمان بمحمد محتما بعد الإيمان بالله تعالى فجملت هذا شركا بالله وما هذا لا الايمان بالوحى والرسل فان من ينكر نبوة وسى أو عيسى كافر عند المسامين كمن ينكر نبوة محمد علهم الصلاة والسلام· فيظهر أن الايمان بالوحى شرك ووثنية عند الكاتب الانجيلي • وتعبيره بمقارنة الاسمين في الشهادتين لايزيد الشهة قوة فان صغة الشهادة المروية في الصحيحين هي «أنهد أن لا اله الاالله وأشهدان محمداً عيده ورسوله: فهل يكون المبدر "با والها ؟؟ وأما المقارنة في الذكر قولا وكتابة فهي لاتمتنع الا اذا حرم ذكر الله تعالى ومنع بالمرة ؟ الا يقول الكاتب: رحم الله فلانا ونحو هذا؛ وقد كبرت على الكاتب كلة توجدفي بعض كتب المسلمين وهي انكلتي الشهادة مكتوبتان على المرش قبل خلق السموات والارض • التول بهذه الكتابة ليس من عقائد الاسلام فمن عاش ومات ولم يسمع بها أو سمع ولم يصدق بأنها وردت في الحديث بالمرة فلا يعدّ هذا ولا ذاك نقضاً لإيمانه ولا نقصاً منه • ذلك يدل على التنمريف • وهل يقول الكاتب ان جميع عباد الله سواء في معرفتـــه وعبادته ونفع خلقه وان تشريف بعضهم وتفضيله على الآخر شرك بالله وان التوحيد الخالص هو أن يعتقد الإنجيبي بأن موسى كفرعون وابر اهميم كنمر ود بلافرق؟ هذا هو فهم دعاة النصرائية في الدين ، وهذا ماينقمون من المسلمين ، والحمد لله رب المالمين (٢) زعم الكاتب أن المسلمين أنزلوا حديث الني منزلة القرآن وجملوهما سواءفي أخذ الاحكام مع اعتقادهم بإن القرآن كلام الله والحديث كلام محمد • وزعم ان الشبعة ركوا الحديث فاسخطوا أهل السنة • وكل من الزعمين باطل فاهل السنة لايقولون بان القرآنوالأحاديث سواء والشيعة لم يرفضوا الأحاديث القرآن أصل الدين والسنة مبينة لاقال تعالى ووأنزانا اليك البدّ كر لتدين للناس ما أنزّ ل الهم، وللقرآن خصائص ومزايا · . . .

سار ق

ن ع

١١١٦٠

۾ جيل

ور نام

Take .

735 c

مرافل ل

الله الله

Chare

1,00

w.J.

200

ليست للسنة كوجوب الإيمان بجميع ما فيه وكالتعبد بتلاوته • وأما الأحاديث فلايضم في الايمان انكار أي حديث منها ( ومن ثبت عنده شيَّ بالتواتر لايستطيع إنكاره وان لم يكن حديثاً فلا يجبيءالحديث المتواتر هنا ) وهي على أقسام فما كان منها متعلقاً بأمور الدنيا لابجب الأخذبه ويجوز أن يكون خطأ كما في حديث تأبير النخل الصحيح وفيه إنه صلى الله عايه وسلم قال ﴿ أَنَّمَ أَعَلَمُ بِأُمُورُ دَنِياً كُمْ ﴾ وما كان متعلقاً بأمر الدين فإِما أَنْ يَكُونَ عَنِ اجْهَادٍ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ عَنْ وَحِي ﴿ أَمَا اجْهَادَ الْأَنْبِياءُ فَقَـدَ جَوْزَ عَلّما أهل السينة ان يقع فيهَ الخطأ ولكن لا يُقَرُّون عليه بل يأتيهم الوحي بيان الحق فيه كافي واقعـة أسرى بدر • وأما ما يقولونه عن وحي من الله فيجب الأخـذبه • ويفرق المسلمون بين القرآن وبين الوحي الذي يعبر عنه الني بعبارة من عنده ويسمى عند المسامين خبرأ وحديثاً بما تقدم وبأنه اذا وقع تعارض بينهما ولم يمكن الجمع يعمل بالقرآن دون الحديث • فالحديث الصحيح في المرتبة الثانية لا يمكن ان يساوي القرآن ولذلك سأل النبي صلى الله عليـــه وسلم معاذاً عند ما ارسله الى اليمن بمـــاذا يحكم فقال بكتاب الله وانه اذا لم يجد يحكم بالسنة فأجازه على ذلك • وهذا هوالمروي عن ابي بكر وعمر وغيرهم من أمَّــة الدين اي انهم ينظرون في القرآن اولا فان رأوا في حكم ما يطابون قضوا به والابحثوا في السنة وعملوا بها · فلينظر المسلمون كيف بخترع المسيحيون لهم اصولاً للدين ، وينون علم ارمهم بالشرك المين ، فهذا هو تعصيهم وهذا تساهلنا والحمد لله رب العالمين ،

قال: «الثالث ذكر اسم محمد مع اسم الله في مواضع جمة من القرآن نظير شريك له في الأمر والنهي والحل والربط ووجوب الطاعة له والحبة على وقال الكانب اله لابذكر الشواهد الامن سورة التوبة وحدها ولكنه ذكر ثلاث آيات اثنتان منهما من التوبة والثالثة من الأحزاب وقد حرف الآيتين مع وضعهما بين علامات تدل على أنه نقلهما بنصهما فكتب «أن الله بريء مما يشركون ورسوله» والله تعالى يقول «أن الله بريء مما يشركون ورسوله» والله تعالى يقول «أن الله بريء مما يشركون ورسوله» والله تعالى يقول «أن الله بريء من المشركين ورسوله» وكتب «وما كان لمؤمن أو مؤمنية والم والله تعالى يقول « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أذا قضى الله ورسوله أمراً والآية واما الجواب عن الشبهة فهو واضح وهو أن أحكام الله تعالى انما تؤخذ عن رسوله فكل مايقفي به الرسول من أمم الدين فهو مبلغ له عن الله تعالى ويصح اسناده اليه كما يصح اسناد الحوادث الطبيعية إلى استبابها لأن الله تعالى جملها م تبطة بها ولا يسمى شي من

هذا شركا ، وكأني بالكاتب يقول ان دينه يحكم بشرك من يقول ، ينبغي الانسان ان يستمي من الله ومن الناس ، ونحوهذا لأنه قرن اسم الناس باسم الله في حكم واحد فلينظر المسلمون الى ثقة دعاة النصر أنية في النقل وليقابلوا بين ما ذكر من التحريف في الآيات والخطأ في العزو الى السورة وبين ما وقع لما مع احد كبار العلما، وهو انه بهناللي وجوب التنبيه على غلطة وقعت في المنار نقلا عن الانجيل وهي « لم نجر بوني » وقد حذف نون الوقاية من الفعل بالطبع فطبعت (تجر بوني ) وليتأمل المصفون في نقلنا عن القوم و نقلهم عنا للتميز بين الصادقين والكاذبين ، والتزييل بين المساهلين والمتعصين ، والحمد لله رب العالمين ،

قال: «الرابع اتخاذ المسلمين محمداً سيّداً لهم» ثم استنبط من هذا ان المسلمين يمتقدون أنهم عيد لمحمد وقال ان هذا هو الشرك الذي عناه و وجوابه ان المسلمين لم يوجبوا ان يقول احد عند ذكر النبي كلة « سيدنا » ولم يرد الأمر بوصفه عليه الصلاة المنتاب ولا في السنة وقد ذهب بعض العلماء الى أن إضافة لفظ (سيدنا) على صغة الصلاة الملحقة بالتشهد مكروهة وقال بعضهم انها مستحبة لأن هذا اللقب من ألقاب التكريم التي اعتادها الناس مع الكبراء ومع الاقران و واما استدلال الكانب على هذه السيادة التي تستتبع الشرك عنده بآية وإن الله وملائكته يصلون على الكانب على هذه السيادة التي تستتبع الشرك عنده بآية وإن الله وملائكته يصلون على النبي ، فهو غريب لأن الصلاة من الله الرحمة الها أنا وكل من نحاطبه بلقب السيادة السيادة الأنبياء والمرسلين ويعبرون عن ذلك بالسيادة والانبياء افضل بني آدم فهو افضل بني آدم وسيدهم ولكنهم ليس عبيداً له ، اما وجه تفضيله فهو ظاهر بأثره وقد كتبنا فيه وسنكتب ايضاً ان شاءالله ، فليتأمل المتأملون في تمتحل هؤلاء الدعاة المسيحيين ، والحمد لله رب العالمين ،

قال: « الخامس مغالاة المسلمين في قدمية محمد المي از قانو النه نوركائن قبل البشر » الخ ونقول ان هذه المغالاة ليست من الدين في شي فلا توجد في القرآن ولا في كتب السنة الصحيحة ولا في كتب العقائدوا عمل توجد في كتب القصص والموالدالتي لااعتبار لها والدين ينهى عن القول بغير علم. على ان العامة الذين يروج عندهم هذا الغلو لا يختلفون في حدوث نبهم وغيره من الانبياء فلا يصحان يسمّى القائل بذلك مشركا بوجه ما •

ولينظر الناظرون مبلغ علم هؤلاء النياس بالاديان التي يحكمون ببطلانها ويدعون أهلها الى تركها وليدلونا على مسلم يتكلم مثلهم بغير علم ؛ ويعتدي عليهم في الدعوى ثم فى الحكم، وحسبنا انها من المسلمين ، والحمد لله رب العالمين ،

قال و السادس والاخير اتخاذ المسلمين محمداً شفيعاً ، ثم قال و واتخاذ المخلوق شفيعاً عند الله هو عين الشرك الذي كان عليه العرب في الجاهلية لا اكثر ولا اقل ، ثم ذكر ان اتخاذ الجاهلية شفعاء كثيرين اخف شركامن حصر المسلمين الشفاعة في شفيع واحد ، على ان المسلمين لم يحصروا ، والجواب ان الشفاعة عند المسلمين في الدعاء ، ولذلك يقولون في الصلاة على المئت وقد اتين الد راغيين اليك شُفّعاء له اللهم ان كان محسناً فرد في احسانه ، الح فكل ، مسلم شفيع بل كل مؤمن بالله يدعو الله تعالى انفسه والهير ، والدعاء للهير يسمّى شفاعة ، كأن الكاتب الانجيلي يقول ان دين عمل المسلم في يدعونهم متعصين ، واخم لله رب العالمين ، واخم لله رب العالمين ، واخم لله رب العالمين ،

1/2

وإن تعجب فعجب قول من اتخذوا نديهم المها: ان الذين يقولون إن نبهم عبد لله والكنه أفضل عباده لأنه نفع خلقه افضل منفعة وهداهم با ذنه المحمل هم مشركون بالله لأنهم يعرفون فصل بيهم ويسألون له رحمة الله تعالى ويطبعونه فبا يباغه عن الله تعالى . قال الكاتب بعد إيرادما يقدم : « ويردّ على ذلك انخالحن النصارى السيد المسيح شفيعاً وحيداً بين الله والناس على ماجاء في الإنجيل . فأحيب اذاكنا معتقدين ان المسيح مخلوقا (كذا) واتخذناه شفيعاً وحيداً او معه غيره نكون بلا شك مشركين ولكن اذاكنا معتقدين ان المسيح بالحقيقة كلة الله الأزلي وهو الخالق وغير الخلوق الذي كان به كل شي وبغيره لم يكن شي عماكان فلسنا مشركين بل نعبدالها واحدا الذي كان به كل شي وبغيره لم يكن شي عماكان فلسنا مشركين بل نعبدالها واحدا تبارك اسمه عبد لله وان شفاعته دعاه لله تبارك النه عبد الله وان شفاعته دعاه الله الخالق لكل شي عماكان قبله وما يكون بعده . وانه شفيع بمعني انه واسطة بين الناس وبين نفسه يصابها وبلعنها لا نجائهم !! يخ هج ما أحسن هذا التوحيد . هذه شبها المسلمين ، وسلام على المرسلين والحد لله رب العالمين ، والعالمين ،

فيشرعبادى الذين يستمعون القون فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب



يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر الاأولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

(مصرفي يوم السبت١٦ رجب سنة ١٣٢٠ – ١٨ اكتوبر (تشرين١)سنة١٩٠٢)

- ﷺ الاسلام والنصرانية . مع العلم والمدنية ﷺ - مع العلم والمدنية ∰ - مع العلم الحكيم )

« الجواب »

أقول هذا كلام فيه شِية من الحق ، ولمعة من الصدق ، أما ما نسمعه حولنا من سجن من قال بقول السلف فليس الحامل عليه التمسك بالدين فان علة العائم إنما حركهم الحسد لا الذيرة ، وأما صدور الأمر بالسجن فهو من مقتضيات السياسة والحوف من خروج فكر واحد من حبس التقليد فتنشر عدواه فينتبه غافل آخر ويتبعه ثالث ثم ربما تسري العدوى من الدين الى غير الدين – الى آخر ما يكون من حرّية الفكر يعوذون بالله منها ، فان شئت أن تقول إن السياسة تضطهد الفكر أو الدين او العلم فانا معكمن الشاهدين ، اعوذ بالله من السياسة ، ومن المظالسياسة ، ومن

مع الأص

ر أخرا

he y.

وباوعصا

يش من

بدمارا

. ب<sub>ا ال</sub>روفل منى السياسة ، ومن كل حرف يلفظ من كلة السياسة ، ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة ، ومن كل ارض تذكر فيها السياسة ، ومن كل شخص يتكلم او يتعلم او يجُنُّ او يعقل في السياسة ، ومن ساس ويسوس ، وسائس ومسوس ، يدلك على ان العقوبة سياسة أن الرجل كان يقول بقول السلف من اهل الدين ، لا تقل : إن هذه السياسة من الدين ، فاني اشهد الله ورسله وملائكته وسلفنا اجمعين ، ان هذه السياسة من أبعد الأمور عن الدين ، كأنها الشجرة التي تخرج في اصل الجحيم ، طلعها كأنه رؤوس الشياطين ، فإنهم لآكلون منها فا لئون منها البطون ، ثم إن لهم على الشو بامن حميم ؛ ثم إن مرجعهم لا يكى الجحيم ، إنهم ألفو اآباء هم ااين ، فهم على آثار هم يهرعون ،

#### السلمين واسبابه ا

واما ما وصفت بعد ذلك من الجود فهو مما لا يصح ان ينسب الى الإسلام وقد رأيت صورة الايسلام في صفامًا ونصوع بياضها ليس فيها ما يصح ان يكون اصلاير جع اليه شيئ مما ذكرت ولا مما تنبأ بسوء عاقبته ( رنان ) وغيره و إنما هي علة عرضت على المسلمين عند ما دخل على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة الاسلام في افئدتهم وكان السبب في تمكنها من نفوسهم وإطفامًا لنور الإسلام من عقولهم هو السياسة كذلك وهو تلك الشجرة الملمونة في القرآن عبادة الهوى واتباع خُطُوات الشيطان هو السياسة

لَمُ اركَالاً سلام ديناً حفظ اصله ، وخلط فيه اهله ، ولا مثله سلطانا تفرق عنه جنده ، وخُفِر عهده ، وكُفر وعيدهووعده ؛ وخَفِيَ على الغافلين

فصده ، وإن وضح للناظرين رشده ، اكل الزمان أهله الأولين ، وأدال منهم خُشارة من الآخرين ، لاهم فهموه فأقاموه ، ولاهم رحموه فتركوه ، سواسية من الناس اتصلوا به ، ووصلوا نسبهم بسببه ، وقالوا نحن أهله وعشيرته ، وحماته وعصبته ، وهم ليسوا منه في شي الاكما يكون الجهل من العلم ، والطيش من الحلم ، وأفَنُ الرأي من صحة الحكم ،

أنظر كيف صارت مزية من من ايا الاسلام سبباً فيما صاراليه أهله . كان الاسلام ديناً عربياً ثم أخطأ عربيا بعد ان كان يونانياً ، ثم أخطأ خليفة في السياسة فاتخذ من سعة الإسلام سبيلا إلى ما كان يظنه خيراً له . ظن أن الجيش العربي قد يكون عوناً لخليفة علوي لأن العلوبين كانوا الصق سيت أن الجيش العربي قد يكون عوناً لخليفة علوي لأن العلوبين كانوا الصق سيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فأراد ان يتخذله جيشاً اجنبيا من الترك والديلم وغيرهم من الامم التي ظن أنه يستعبدها بسلطانه ، ويصطنع إبا حسانه ، فلا تساعد الخارج عليه ولا تعين طالب مكانه من الملك ، وفي سعة أحكام الإسلام وسهولته ما يبح له ذلك ، هن الك استعجم الاسلام وانقلب عجمياً .

خليفة عباسي أراد أن يصنع لنفسه وخلفه وبئس ما صنع بأمته ودينه – اكثر من ذلك الجند الاجنبي وأقام عليه الرؤساء منه فلم تكن الاعشية او ضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على الخلفاء واستبدوابالسلطان دونهم وصارت الدولة في قبضتهم ولم يكن لهم ذلك العقل الذي راضه الاسلام والقلب الذي هذبه الدين بل جاؤا الى الاسلام بخشونة الجهل يحملون الوية الظلم وليسوا الاسلام على أبدانهم ، ولم ينفذ منه شي الى وجدانهم ، وكثير منهم كان يحمل اله معه يعبده في خلوته ، ويصلي مع الجماعات لتمكين سلطته ، مم عدا على الاسلام آخرون كالنار وغيرهم الجماعات لتمكين سلطته ، مم عدا على الاسلام آخرون كالنار وغيرهم

ر ا

4,50

رور

J+1,

. '

ومنهم من تولى أمره ، أي عدو طؤلا ، أشد من العلم الذي يعر فالناس منزلهم ويكشف لهم قبح سيرهم ؟ فالواعلى العلم وصديقه الاسلام ميلهم ، أما العلم فلم يحفلوا بأهله ، وقبضوا عنه يد المعونة وحملوا كثيراً من أعوانهم أن يندرجوا في سلك العلماء وأن يتسر بلوا بسر ابيله ليمددوا من قبيله ثم يضعوا للعامة في الدين ما يبغض اليهم العلم ويبعد بنفوسهم عن طلبه ، ودخلوا عليهم وهم أغرارمن باب التقوى وحماية الدين . زعموا الدين ناقصاً ليكملوه ، أو مريضاً ليعللوه ، أو متداعيا ليدعموه ؟ أو يكاد ان ينقض ليقيموه ،

نظروا الى ما كانوا عليه من فخفخة الوثنية ، وفي عادات من كان حولهم من الأمم النصرانية ، فاستعاروا من ذلك للاسلام ما هو برا الله منه لكنهم بجحوا في إفناع العامة بان في ذلك تعظيم شعائره ، وتفخيم أواصره ، والغوغاء عون الفاشم ، وهم يدالظالم ، فخلقوا لناهذه الاحتفالات ، وسنوا لنا من عبادة الأولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما فرق الجماعات ، وسنوا لنا من عبادة الأولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما فرق الجماعة ، وأركس الناس في الضلالة ، وقرروا ان المتأخرليس له أن يقول بغير ما يقول المتقدم وجعلوا ذلك عقيدة حتى يقف الفكروتجمد المقول ، ثم بثوا أعوانهم في أطراف المالك الاسلامية ينشرون من القصص والاخبار والآراء ما يقنع العامة بأنه لا نظر لهم في الشؤن العامة . وأن كل ما هو من أمور الجماعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر العامة . وأن كل ما هو من أمور الجماعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر متعرض لما لا يعنيه . وأن ما يظهر من فسادالا عمال ، واختلال الاحوال ، متعرض لما لا يعنيه . وأن ما يظهر من فسادالا عمال ، واختلال الاحوال ، متعرض لما لا يعنيه . وأن ما يظهر من فسادالا عمال ، واختلال الاحوال ، متعرض لما لا يعنيه . وأن ما يظهر من فسادالا عمال ، واختلال الاحوال ، متعرض لما لا يعنيه . وأن ما يظهر من فسادالا عمال ، واختلال الاحوال ، ليس من صنع الحكام وإنما هو تحقيق لما ورد في الاخبار من أحوال ليس من صنع الحكام وإنما هو تحقيق لما ورد في الاخبار من أحوال ليس من صنع الحكام وإنما هو تحقيق لما ورد في الاخبار من أحوال المتورك الم

آخر الزمان، وأنه لاحيلة في إصلاح حال ولا مآل، وأن الأسلم تفويض ذلك لله وما على المسلم الا ان يقتصر على خاصة نفسه، ووجدوا في ظواهم الألفاظ لبعض الأحاديث مايعينهم على ذلك وفي الموضوعات والضعاف ماشد أزرهم في بث هذه الاوهام، وقد انتشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضلين وتعاوف ولاة الشر على مساعدتهم في جميع الأطراف وانخذوا من عقيدة القدر مثبطاً للعزائم وغلا للأيدي عن العمل، والعامل الاقوى في حمل النفوس على قبول هذه الخرافات إنما هوالسذاجة وضعف البصيرة في الدين وموافقة الهوى، أمور اذا اجتمعت أهلكت، فاستتر المحتى تحت ظلام الباطل ورسخ في نفوس الناس من العقائد مايضارب المقائد مايضارب أصول دينهم ويباينها على خط مستقيم كما يقال

هذه السياسة سياسة الظلمة وأهل الأثرة هي التي روجت ما أدخل على الدين مما لايعرفه وسلبت من المسلم أملاً كان يحترق به أطباف السموات ، وأخلات به الى يأس يجاور به العجاوات ، فجلُ ماتراه الآن مما تسميه إسلاماً فهو ليس باسلام وإنا حفظ من أعمال الاسلام صورة الصلاة والصوم والحج وقليل من الاقوال التي حرفت عن معانيها ، ووصل الناس بما عرض على دينهم من البدع والخرافات الى الجمود الذى ذكرته وعدوه دينا ، نعو ذبالله منهم ومما يفتر ون على الله ودينه ، فكل مايعاب الآن على المسلمين ليس من الاسلام وإنما هو شي آخر سموه إسلاماً ، والقرآن شاهد صادق «لايأتيه الباطلُ من بين يديه ولامن خلفه تنزيلُ من حكيم شاهد صادق «لايأتيه الباطلُ من بين يديه ولامن خلفه تنزيلُ من حكيم وسنوفي لك الكلام في مفاسد هذا الجمود ونثبت انه علة لابد ان تزول وسنوفي لك الكلام في مفاسد هذا الجمود ونثبت انه علة لابد ان تزول

### على مفاسد هذا الجمود ونتائجه على

طال أمد هـذا الجمود لاستمرار عمل العاملين في المحافظة عليه، وولوع شهواتهم بالدفاع عنه ، وقد حدثت عنه مفاسد يطول بيانها وإنما يحسن إجمال القول فيها . كان الدين هو الذي ينطلق بالعقل في سعة العلم ويسيح به في الأرض ويصعد به الى أطباق السماء ليقف به على أثر من آثار الله أو يكشف به سراً من أسراره في خليقته ، أويستنبط حكماً من أحكام شريعته ، فكانت جميع الفنون مسارح للعقول تقتطف من ثمارها ما تشاء وتبلغ من التمتع بها ما تريد. فلما وقف الدين، وقعد طلاب اليقين، وقف العلم وسكنت ريحه، ولم يكن ذلك دفعة واحدة ولكنه سارسير التدريج افساد الجمود للغة: أول جناية لهذا الجمود كانت على اللغة العربية وأساليها وآدابها فان القوم كانوا يُعنون بها لحاجة دينهم اليها – أريد حاجتهم في فهم كتابهم الى معرفة دقائق أساليبها ، وما تشير اليه هيئة تركيبها ، وكانوا يجدون أنهم لن يبلغوا ذلك حتى يكونوا عرباً بملكاتهم ، يساوون من كانوا عرباً بسلائقهم ، فلما لم يبق للمتأخر الا الأخذ عا قال المتقدم قصر المحصلون تحصيلهم على فهم كلام من قبلهم واكتفوا بأخـذ حكم الله منه بدون ان يرجموا الى دليله ولو نظروا في الدليل فرأوه غير دال له بل دالا لخصمه بأن كان عرض له في فهمه مايعرض للبشر الذين لم يقرر الدين عصمتهم لَخَطَّأُ وا نظرهم وأعموا أبصارهم وقالوا: نعوذ بالله ان تذهب عقولنا الى غير ماذهب اليه متقدمنا وأرغموا عقامهم على الوقفة فيصيبه الشلل من تلك الناحية . فاي حاجة له بعد ذلك الى اللغة العربية نفسها وقد يكفيه منها مايفهم به أسلوب كلام المتقدم وهو ليس من أولاك المرب الذين

كان ينظر الأولون في كلامهم .

وهكذا كل متأخر يقصر فهمه على النظر في كلام من يليه هو غير مبال بسلفه الاول بل ولا بما كان يحف بالقول من أحوال الزمان فهو لا ينظر الا اللفظ وما يعطيه فتسقط منزلته في تحصيل اللغة بمقدار بعده عن أهلها حتى وصل حال الناس الى مانراهم عليه اليوم • جعلوا دروس اللغة لفهم عبارة بعض المؤلفين في النحو وفنون البلاغة وان لم يصلوا منها الى غاية في فهم ما وراءها فَدَرَسَت علوم الاولين وبادت صناعاتهم ، بل فقدت كتب السلف الاولين رضي الله عنهم ، وأصبح الباحث عن كتاب المدونة لمالك رحمه الله تعالى أو كتاب الام للشافعي رحمه الله تعالى أو بعض كتب الامهات في فقه الحنفية كطالب المصحف في بيت الزنديق • تجد جزءا من الكتاب في قطر وجزءه الآخر في قطر آخر فاذا اجتمعت لك أجزاء الكتاب وجدت ماعرض عليها من مسخ النساخ حائلا بينك وبين الاستفادة منها

هذا كله من أثر الجمود وسوء الظن بالله وتوهم ان أبواب فضل الله قد أُغلقت في وجوه المتأخرين ، ليرفع بذلك منازل المتقدمين ، وعدم الاعتبار بما ورد في الاخبار من أن المبلغ ربما كان أوعى من السامع (''وان هذه الامة كالمطر لايدرى أوله خير أو آخره ('' وقلة الالتفات الى ان ذلك قد أضاع آثار المتقدمين أنفسهم ولا حول ولا قوة الابالله الاريب

<sup>(</sup>۱) المنار: يشير الى حديث ابن مسمود عند الترمذى وابن ماجهوهو :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « نضر الله أمرءا سمع منى شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع ، ورواه غيرهما عن غيره (۲) يشير الى حديث

الإراراي

Zeme16 ) ]

113-17

ين رند

رش أسرًا

نه رب ال

ال الم

10 pt 1

ن (ریا

بر ماضر

in it.

ita D.

AJU!"

رأبي غل

ا: ا

1972

A.V.

ان القارئ يحيط بمقدار ضرر هذه الجنابة على اللغة . يكفيه من ذلك انه اذا تكلم بلغته لغة دينه وكتابه وقومه لا يجد من يفهم مايقول ، وأي ضرر أعظم من عجز القائل عن ان يصل بمعناه الى العقول،

افساد النظام والاجماع: وأعظم من هذه الجناية جناية التفريق وتمزيق نظام الأمة وإيقاعها فيما وقع فيه من سبقها من الاختلاف وتفرق المذاهب والشيع في الدين . كان اختلاف السلف في الفتيا يرجع الى اختلاف أفهام الأفرادوالكل يرجع الىأصل واحد لايختلفون فيهوهوكتاب الله وماصح من السنة فلا مذهب ولاشيعة ولا عصبية . ولوعرف بعضهم صحة مايقول الآخر لأسرع الى موافقته كما صرح به جميعهم ، ثم جاء أنصار الجمود فقالوا يولد مولود في بيت رجل من مذهب إمام فلا يجوز له ان ينتقل من مذهب أبيه الى مذهب إمام آخر · واذا سألتهم قالوا: «وكلهم من رسول الله ملتمس » لكنه قول باللسان ، لا أصل له في الجنان ، ثم كانت حروب جدال بين أمَّة كل مذهب لوصرفت آلاتها وقواها في تبيين أصول الدين ونشر آدابه وعقائده الصحيحة بين العامة لَـكُنَّا اليوم في شأن غير مامحن فيه ، يجد المطلع على كتب المختلفين من مطاعن بعضهم في بعض مالايسمح به أصل من أصول الدين الذي ينتسبون اليه . يضلل بعضهم بمضاً ويرمي بعضهم بمضاً بالبعد عن الدين وما المطعون فيه بأبعد عن الدين من الطاعن ولكنه الجمود، قد يؤدي الى الجحود،

كان الاختلاف في المقائد على نحو الاختـلاف في الفتيا تخالف

أنس عند الترمذي وهو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: • مَثَلُ امتي مَثَلُ المطن لا يدري أوله خير أم آخره ، ورواه غيره

أشخاص في النظر والرأي وكان كل فريق يأخذ عن الآخر ولا يبالي مخالفته له في رأيه مسجدهم واحد وإمامهم واحد وخطيبهم واحد فلما جاء دور الجمود - دور السياسة - أخذ المتخالفون في التنطع ، وأخذت الملات تقطع، وامتازت فرَقٌ وتألفت شيع . كل ذلك على خلاف مابدعو اليه الدين . وقد بذل قوم وسعهم في تمبيز الفرق تمبيزاً حقيقياً فما استطاعوا وانماهو تمبيزوهمي ،وخلف في أكثر المسائل لفظي ، وانما هي الشهوات وضروب السياسات اشعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى تلك الشيع حتى آل الأمر الى هذه الفرُّ قة التي يظن الناظر فيها أنها لا دواء لها. قال قائل من عدة سنين : إنه ينبغي أن يعين القضاة في مصر من أهل المذاهب الأربعة لأن أصول هذه المذاهب متقاربة وعبارات كتبها مما يسهل على الناظر فيها أن يفهمها وقال: إن الضرورة قاضية بأن يؤخذ في الأحكام ببعض أقوال من مذهب مالك أو مذهب الشافعي تيسيراً على الناس ودفعاً للضرر والفساد . فقام كثير من المتورعين ، يحوقلون ويندبون حظ الدين، كأن الطالب يطلب شيئاً ليس من الدين ، مع أنه لم يطلب الا الدين، ولم يأت الابما يو افق الدين، وبما كان عليه العمل في أقطار العالم الى ماقبل عدة سنين · فأين قول هؤلاء « وكلهم من رسول الله ملتمس »؛ لكن هو جمود المتأخر على رأي من سبقه مباشرة وقصر نظره عليه دون التطلع الى ماوراءه . أو هي السياسة تحلّ ماتشاء وتحرم ماتشاء، وتصحح ماتشاء وتبطل ماتشاء، والناس منقادون اليها أزمة الأهواء، جناية الجمود على الشريعة: هذا الجمود في أحكام الشريعة جرّ الى عسر حمل الناس على إهمالها. كانت الشريعة الاسلامية أيام كان الإسلام إسلاماً ( ۲۷ - المنار )

راين

سمحة تسع العالم بأسره وهي اليوم تضيق عن أهلها حتى يضطروا الى أن يتناولوا غير هاوأن يلته سواها معب تناول الشريعة على الناس حتى رضوا من حملها يتخاصهون الى سواها معب تناول الشريعة على الناس حتى رضوا بجهلها عجزاً عن الوصول الى علمها فلا ترى العارف بها من الناس الا قليلا لا يعد شيئاً اذا نسب الى من لا يعرفها وهل يتصور من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها ؟ فوقع أغلب العامة في مخالفة شريعه م بل سقط احترامها من أنفسهم لأنهم لا يستطيعون أن يطبقوا أعمالهم على مقتضى الحترامها من أنفسهم لأنهم لا يستطيعون أن يطبقوا أعمالهم على مقتضى المختلاف وأول مانع لهم ضيق الطاقة عن فهمها لصعوبة العبارات وكثرة الاختلاف مسألت يوما أحد المدرسين في بعض المذاهب : هل تبيع وتصرف النقود على مقتضى ما تجد في كتب مذهبك ؟ فأجاب أن تلك الأحكام قلما تخطر بباله عند المعاملة بالفعل وإنما يفعل ما يفعل أن تلك الأحكام قلما تخطر بباله عند المعاملة بالفعل وإنما يفعل ما يفعل الناس هكذا فعل الجود بأهله ولو أرادوا أن تكون لاشريعة حياة تحيى الناس لفعلوا ولسهل عليهم وعلى الناس أن يكونوا بها أحياء

تعلم ما وصل اليه الناس من فساد الأخلاق والانحراف عن الشريعة وسألت عن سببه في القرى وصفار المدن لوجدته أحد أمرين إما فقد العارف بالشريعة والدين وسقوط القرية أو المدينة في جاهاية جهلاء يرجع بعض أهلها إلى بعض في معرفة الحلال والحرام وليس المسؤول بأعلم من السائل والحكل جاهلون و وإما عجز العارف عن تفهيم من يسأله لاعتقال السائل والحكل جاهلون و وإما عجز العارف عن تفهيم من يسأله لاعتقال لسائه عن حسن التعبير بطريقة تفهمها العامة فهو إذا سئل يقرأ كتاباً أو يسرد عبارة يصعب على السامع فهمها وعلى المتكلم إفهامها و وذلك للحرج يسرد عبارة يصعب على السامع فهمها وعلى المتكلم إفهامها و وذلك للحرج الذي وضع فيه نفسه فلا يستطيع النصرف فيا يسمع ولا فيا يعلم و فاذا

قلت للمارف تعلم من وسائل التعبير ما يقدرك على مخاطبة الطبقات المحتلفة من الناس حتى تنفع بعلمك وأعلُ بنفسك إلى أن تفهم الغرض من قول إمامك فتجد لأصله انطباقاً على هذه الحادثة مثلا وإن لم يأت ذكرها بنفسها فى قوله أو قول من جاء بعده من أتباعه • قال : سبحان الله: هل فعل ذلك أحد من المشايخ ؟ يريد أن لا يأتي شيئاً إلا ما أتى به شيخه الذي أخذ عنه بدا بيد ولو أبعد بنظره لوجه قدماء المشايخ قد فعلوه وبالغوا فيه حتى خالفوا من أخذوا عنه في بعض رأيه • ثم إذا حاججه في ذلك لم يبعد من رأيه أن يعدك زنديقاً وأنك تدعوه الى الخروج من في ذلك لم يبعد من رأيه أن يعدك زنديقاً وأنك تدعوه الى الخروج من دينه ولا يدري المسكين أنه بذلك يخالف نصوص دينه وانه يتهيأ للخروج من منه نعوذ بالله تعالى

كان كلام بيني وبين أحد المدرسين في أخذ الطلبة بالنصيحة وتذكيرهم بفضائل الأخلاق وصالح الأعمال خصوصاً عند إلقاء الدروس الفقهية ودروس الحديث والتوحيد ، فقال لي : أنه لا فائدة في ذلك قطما وهو تعبي تعب في غير طائل ، فقلت له : ذلك حق عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وليس عليك أن يأتمر المأمور ولا أن ينتهي المنهي ، فقال : إذا تحققت استحالة المنفعة كان الأمر والنهي لغوا ، فانظر كيف اعتقد أستحالة الانتفاع بنصحه لبلوغ الفساد من النفوس غايته كا يزعم ، ولم ينظر في الوسيلة لافتلاع هذا الفساد مع ان الدين يدعوه الى ذلك وهو يعمل في الوسيلة لافتلاع هذا الفساد مع ان الدين يدعوه الى ذلك وهو يعمل في الوسيلة لم يتغذها من أخذ عنه أو لم يرشده اليها من تعلم هو يين يديه ولم يتذكر عند ذلك شيئاً من الأوامر الالهية التي وردت في بين يديه ولم يتذكر عند ذلك شيئاً من الأوامر الالهية التي وردت في

النصيحة والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر وأن اليأس من روح الله إنما يكون من القوم الكافرين أو الضالين

لا بل إذا قلت له ان هذا الضرب من ضروب التعليم عقيم لا منتج المطلوب منه أو ان هذا الكتاب الذي تعود الطلاب قراء ته قد يضر بقاريّه وغيرُه أفضل منه كاديظن أن قولك هذا مخالف للدين ورأى العدول عمّا تعوده نوعاً من الاخلال بالدين وقد يقيم عليك حرباً يعتقد نفسه فيها مجاهداً في سبيل الله اذا قات له: ان دروس السلف كانت تقريراً للمسائل واملاء للحقائق على الطلاب ولم يكن لأحد منهم كتاب يأخذه بيده ويقرئه تلامذته ولم يكن بأيدي الطلبة الا الأقلام والقراطيس يكتبون ما يسمعونه من أفواه أساتذتهم وقد يعترف لك بصحة ما تقول ولكنه ما يسمعونه من أفواه أساتذتهم وقد يعترف لك بصحة ما تقول ولكنه على الدين وأهل الدين ؟وهل يرتاب من له أدنى ادراك في سوء عقباه على الدين وأهل الدين ؟

جناية الجمود على العقيدة: ذلك جمود هم فى العمل وأشد ضرراً منه الجمود في العقيدة . نسوا ماجاء في الكتاب وأيدته السنة من أن الايمان يعتمد اليقين ولا يجوز الاخذ فيه بالظن وان العقل هو ينبوع اليقين في الايمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة وان النقل ينبوع له في العمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة وان النقل ينبوع له في العمد ذلك من علم الغيب كأحوال الآخرة وفروض العبادات وهيآتها وان العقل ان لم يستقل وحده في إدراك مالا بد فيه من النقل فهو مستقل لا محالة في الاعتقاد بوجود الله وبأنه يجوز ان يرسل الرسل فتأتينا عنه بالمنقول . نسوا ذلك كله وقالوا: لا بدمن اتباع مذهب خاص في العقيدة بالمنقول . نسوا ذلك كله وقالوا: لا بدمن اتباع مذهب خاص في العقيدة

وافترقوا فرقاً وتمزقوا شيماً كما قلنا . ولم يكفهم الإلزام باتباع مذهب خاص في نفس المعتقد بل ذهب بعضهم الى أنه لا بدمن الأخذ بدلائل خاصة للوصول الى ذلك المعتقد فيكون التقليد في الدليل كالتقليد في المدلول. وكأنهم لذلك جعلوا النقـل عماداً لكل اعتقاد وياليته النقل عن المعصوم بل النقل ولو عن غميرالمعروف. فتقررت لديهم قاعدة: ان عقيدة كذا صحيحة لان كتاب كذاللمصنف فلان يقول ذلك . ولما كانت الكتب قد تختلف أقوالها صار من الصعب أن يجد الواحد منهم لنفسه عقيدة قارة صافية غير كدرة ولامتز عزعة وقد سرى ذلك من قراء المقلدين الى أميهم فتراهم يمتقدون بكل ما يقال وينقل عن معروف الاسم وان لم يكن في حق الأمر من أهل العلم وتتناقض عقائدهم على حسب تناقض مسموعاتهم أنجرً التساهل في الاعتماد على النقل الى الخروج عمااختطه لناالسلف رضي الله عنهم فقد كانوا ينقبون عن صفات من ينقلون عنه ويمتحنون قوله حتى يكونوا على شبه اليقين من أنه موضع الثقة. ولكن جمو دالمتأخر على ما يصل البه من المتقدم صيرالنقل فوضى فتجد كل شخص يأخذ عمن عرفه وظن أنه أهل للأخذ عنه بدون بحث ولا تنقيب حتى شاع بين الناس من الأقوال وموضوعات الأحاديث ما ترتفع الأصوات بالشكاية منه من حين الى حين . وكل مانراه من البدع المتجددة فمنشأه سوءالاعتقاد الذي نشأ من رداءة التقليد والجمود عند حد ماقال الأول بدون بحث في دليله ولا تحقيق في معرفة حاله وإهمال المقل في العقائد على خلاف مايدعو اليه الكناب المبين والسنة الطاهرة . دخلت على الناس لذلك عقائد يحناج صاحب الغيرة على الدين في اقتلاعها من أنفسهم الى عناء طويل وجهادشديد

وسلاحه الكناب وسلاح أعدائه أقوال بعض من تقدم ممن يعرف ومن لا يعرف وماأ كثر عددمن ينصر أعداء هاليوم وما أقلهم غدا إنشاء الله سأل سائل من الاستاذ شيخ الجامع الازهر عن حكم عمل من الاعمال الجارية في المساجد يوم الجمعة - ومنزلة الشبيخ من الرياسة في أهل الملم بالدين منزلتــه – فافتى بما ينطبق على السنة وما يمرفه المارفون بالدين وقال ان المدل بدعة من البدع بجب التنزه عنها . أتظن ان المستفتى أمكنه الممل بمقتضى الفتيا؟ كلاً . حدث قيل وقال ، وكثرة تسآل ؛ ودخلت السياسة ثم قيل ان الزمان ناصر الحقيقة وقد وجدنا الامر كذلك من قبلنا وسكت السائل وماذا يصنع المجيب . نم هذا من شؤم ذلك الجمود فقد فصل بين العامة ومن يرجى فيهـم تقويم ما أعوج منها ووكلها الى أناس منها لاعلم لهم بالدين ولا بالأدب وقد غرسوا في أذهان الدهما. شر الغرس ولا تجني الامم منه الا أُخبِث الثمر • فلو قام المالم بالدين وأراد ان يبيّن حكم الله المصرح به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المجمع عليه عند السلف قاطبة انتصب له ناعر من العامة يصبح في وجهه « ماسممنا بهذا في آبائنا الاولين » ويريد من آبائه الاولين من رآهم بمد ولادته أو ذكرت له أسماؤهم بلسان مضلّيه حتى صار ارشاد العامــة اليوم من أصعب الأمور وأشقها على طالبه

ماذا يمكن انأقول؛ أصبح الرجل يرتكب في وسائل المبادة أقبح المنكرات في الدين واذا دعي الى ترك المنكر نفر وزيجر ، وأبي واستكبر، انظر ماذا يصنع الموسوسون ومن يقرب منهم في الاستبراء من البول على مرأى من المارَّة وفيهم النساء و الاطفال وهم يظنون انهم يتقربون الى الله بما يفملون

هذا هو شأن العامة يرون ماليس بدين ديناً ويصعب على حفاظ الدين ارشادهم بفضل جمودهم على ماورثوا من ملقنهم بدون تعقل، فهذا معظم الامة تراه قد تملص من أيدي منذريه ولو شأؤا لأقبل كل منهم على صاحبه وهو أيسر شي على حملة الشريمة وما هو الا ان يرجعوا الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سعة الدين وساحته ، ثم العمل على حفظه وحياطته ،

ﷺ الجمود ومتعلمو المدارس النظامية ﷺ

ثم ان الجمود قد أحدث لنا فريقا آخر وهو فريق المتعلمين على الطرق الجديدة إما في مدارس الحكومات الاسلامية واما في المدارس الاجنبية داخل بلادهم أو خارجا عنها الانتكام عن هذا القريق في بلاد القرم أو القوقاس او سمر قند وبخارى أو الهند فاني لاأعرف كثيرا من أحوالهم ومن رأيته منهم رأيت فيه خيراً وارجو أن يكون منهم لقومهم ما ينتظره الاسلام من العارفين به فقد رأيت أفرادا قليلين من هؤلاء تعملوا في البلاد الأوربية ودرسوا العلوم فيها درساً دقيقاً وهم أشد تمسكا بلبالدين الاسلامي وروحه من كثير ممن يدعي الورع والتقوى ولا يسمحون لأنفسهم بترك عادة صحيحة من العادات التي أورثها دينهم لقومهم فنع المتعلمون هؤلاء أكثر الله منهم

وانما أتكام عن هذا الفريق من المتعلمين في مصر وسوريا وسائر بلاد الدولة العثمانية ، سماحة الاسلام وسمة حلمه للعلم أباحت للمسلين أن يرسلوا أولادهم ليأخذوا العلم في المدارس الرسمية وغير الرسمية عن أساتذة فهم المسلم وغير المسلم أو عن أساتذة كلهم غير مسلمين بل في مدارس لم

تبن الاالترويج دين غير الدين الاسلامي وأباحت لفير آباه هؤلاء التلامذة أن يسكتوا وان لا ينكر واعليهم عملهم ما دامت العقيدة سالمة من الهدم والضعضعة جود تلامذة المدارس الأجنية : هؤلاء التلامذة ان كانوا في مدارس أجنبية لا أثر لتعليم الدين الاسلامي فيها بل ربما يتعلم فيها دين آخر فقد يسري الى عقائدهم شئ من الضعف وقد تذهب عقائدهم بالمرة وتحتل مكانها عقائد أخرى تنافضها كما شوهد ذلك مراراً ولوكان آباؤهم على علم بطرق الاستدلال الإفناعية لعقائد دينهم لدعموا من عقائد أبنائهم وحفظوها من النزلزل أو الزوال وكيف يكون لاولئك الآباء شي من هذا العلم مع الجود على طرق قديمة لايصل الى فهمها من ينقطع لتعلمها فضلا عن أولئك المساكين بل لوكان هناك مرشدون على طريقة فضلا عن أولئك المساكين بل لوكان هناك مرشدون على طريقة

كل شي صعباً وكل أمر غير مستطاع
فهده جناية من جنايات الجمود على أبناء المسلمين الذين يتعلمون في مدارس أجنبية يخرجهم من دينهم من حيث لايشمر ون وياليتهم يستبدلون بالدين رادعاً آخر من الأدب والحكمة كما يرجو بعض المفرورين الذين لايعلمون طبائع هذه الأيم أو كما يرقجه بعض من لايريد الحدير بها ولكنه ترك أفئدتهم هواء خالية من كل زاجر أو دافع اللهم الا زاجراً عن خير أو دافعاً الى شر فاتخذوا إلى هواهم وامامهم شهوتهم فهلكوا وأهلكوا ومن هؤلاء ورثة الاغنياء الذين تصيح من شرور أعمالهم لجرائد كل يوم و فالجهل خير عما يتعلم هؤلاء بدون ريبة وليت الإسلام لم يرحب صدره لمثل هذا الضرب من التعليم والتعلم والتعلم و

يسهل فهمها لتيسر لهؤلاء التلامذة أن يهتدوا بهديهم ولكن الجمود صير

مِهْ جُود تلامذة المدارسالرسمية والأهلية: ﴿

أما المتعلمون في مدارس رسمية أو غير رسمية التعليم الديني فيها شيء من البقية في ولاء ينشأون على شيء من المعارف في الفنون المختلفة وتقرر لهم حقائق في الكون الساوي أو الارضي أوفى الاجتماع الانساني ومن عرف شيئاً انطلق لسانه بالخوض فيه وقد يسمعه متنطع ممن يلبس لباس أهل الدين وهو جامد على ألفاظ سمعها فلو سمع غيرها أنكره وظنه مخالفاً للمقيدة الصحيحة فيأخذ يلوم المتعلم ويوبخه ويرميه بالمروق من الدين وهذا والمتعلم لايشك في قوة دليله ولجهله بالدين يمتقد أن مايقوله الدين مذا والمتعلم لايشك في قوة دليله ولجهله بالدين يمتقد أن مايقوله كتب الدين تجد فيها مايسرك وينصرك على نفسك وخصمك مار كتب الدين تجد فيها مايسرك وينصرك على نفسك وخصمك مار لايدري الى أي كتاب يرجع ولم يسهل عليه فهم تلك العبارات التي ورثها القوم على مافيها من تشتيت وتعقيد وأبقوها كما ورثوها وفيه ود الى النفور من الدين نفور طااب الفهم مما لا يمكنه فهمه

 1

...

23 1

أولايشمر على حسب حاله ، ومنهم من يصيح باسم الدين ولا تتحرك نفسه لممرفة حكم من أحكامه أو درس عقيدة من عقائده فشأنه-م كلام في كلام ولبئس مايصنمون ، ولولا هذا الجود لوجدوا في كتب دينهم وفي أقوال حملته ما تبتهج به قلوبهم ؛ وتطمئن اليه نفوسهم ؛ ولذاقوا طعم العلم مأدوماً بالدين وتمكنوا من نفع أنفسهم وقومهم ولوجدت منهم طبقة معروفة يرجع اليها في سير الأمة وسياسة أفكارها وأعمالها الاجتماعية ،

#### ﴿ الجمود علة تزول ﴾

( المقال الخامس لذلك الامام الحكيم • وفيه بيان علاج الداء )

تفصيل مضرات هذا الجمود وسيئاته يحتاج الى كتاب طويل فنكتفي عا أوجزناه فى ألمه فعارض على السابقة ولكن يبقى الكلام فى أنه عارض عكن زواله ان شاء الله تمالى •

قد عرفت من طبيعة الدين الاسلامي بعد عرضها عليك فيما سبق أنها تسمو عن أن ينسب اليها هـ ذا المرض الحبيث – مرض الجمود على الموجود – وكم في الكتاب من آية تنفر من اتباع الآباء مهما عظم أمرهم بدون استعمال العقل فيما كانوا عليه ولاحاجة الى إعادة ذلك. ثم اننا أشرنا أيضاً الى بعض الاسباب الى جلبت هذا الجمود على المسلمين لا على الاسلام وان محدثها إما عـدق للمسلمين طالب لحفض شأنهم أو لاستعبادهم أو لاستغلال أيديهم لحاصة نفسه ، وإما عب جاهـل يظن خيراً ويعـمل شراً وهـذا الثاني كان أشـد نكاية ، وأعون على الفواية ، وهـل تزول شراً وهـذا الثاني كان أشـد نكاية ، وأعون على الفواية ، وهـل تزول الى ماذخر لهم فيه ؟ ؟

جاء في الكتاب المبين « إِنّا نحنُ نَزَّلْنَا الذّ كُرَ وَإِنّا لَهُ كَافِطُونَ » فصلت الذكر هو الذكر الحكيم وهو القرآن الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وهو كما قال م كتابُ فُصلّت آياته قُونا آنا عربياً لقوم يعلم من لدن حكيم خبير وهو كما قال م كتابُ فُصلّت آياته قُونا آنا عربياً لقوم يعلم يعلم وعد الله بحفظ هذا الكتاب وقد أنجز وعده فلم تطل اليه يد عدة مقاتل ، ولا يد عب جاهل ، فبق كما نزل ولا يضره عمل الفريقين عدة مقاتل ، ولا يد عب جاهل ، فبق كما نزل ولا يضره عمل الفريقين في نفسيره وتأويله فكذلك مما لا يلتصق به فهو لا يزال بين دفات المصاحف طاهراً نقيابريناً من الاختلاف والاضطراب وهو إمام المتقين ، ومستودع الدين ، واليه المرجع اذا اشتد الامروعظم الحطب و سلمت النفوس من التخبط في الضلالات ، ولا يزال لا شعة نوره نفوذ من تلك الحجب التي أقاموها دونه ولا بدأن نتمزق كلها بأيدي أنصاره فيتبلج ضياؤه لأعين أوليائه ان شاء الله تعالى

هـذا الضياء كان ولا يزال يلوح لامعه في حنادس الظلم لأفراد اختصهم الله بسلامة البصيرة فيهتدون به اليه ويحمدون سراه ، بما عرفوا من نجاح مسعاه ، ولكن الذين اطبقت عليهم ظلم البدع ، وران على قلوبهم ما كسبوا من التحزب للشيع ، وطَمَسَت بصائره ، وفسدت عقولهم ، عا حشوها من الاباطيل ، و بما عطلوها عن النظر في الدليل ، هؤلاء في بما حشوها من الاباطيل ، و بما عطلوها عن النظر في الدليل ، هؤلاء في عي عن نوره وقلوبهم في أكناته أن يفقهوه وفي آذانهم وقر . يصيحون بأنهم على عن نوره وقلوبهم في أكناته ولا يسمعون له نداء ، ويعدون ذلك من كال الإيمان به ولبئس ما رضوا لا نفسهم من السفه وطيش الحلم وهم يعلمون . هذا حال الجهور الاعظم ممن يوصفون بأنهم مسلمون ويجلبون العار على هذا حال الجهور الاعظم ممن يوصفون بأنهم مسلمون ويجلبون العار على

الاسلام بدخولهم تحت عنوانه، ويقوُّون حجج أعدائه في حربه بزعمهم الاجتماع تحت لوائه، وماهم منه في شيُّ كما قدمنا

1 A ...

ا ل

هؤلاء لابدأن يصيبهم ما أصاب الأعم قبلهم فقد اتبعوا سنهم شبرا شبر و فراعاً بذراع وضيقوا على أنفسهم بدخو له م في جحر الضب الذى دخلوه (۱) ومن اتبع سنن قوم استحق الوقوع تحت أحكام سنن الله فيهم فان يخلص مماقضى الله في عذابهم و فقد قص عليهم سير الاولين وبين لهم ما نزل بهم عند ما أنحر فوا عن سننه وحادوا عن شرعه ونبذوا كتابه وراءهم ظهريا وأحل بهم الذل ، وضرب عليهم المسكنة ، وأورث غيرهم أرضهم وديارهم . فهل ينتظر المتبعون سننه بالسائرون على أثرهم ؛ أن يصنع الله بهم غير الذي صنع بسابقيهم وقد قضى بان تلك سنته وان تجدلسنته تبديلا

لاتزال الشدائد تنزل بهؤلاء المنتسبين الى الاسلام ولاتزال القوارع تحل بديارهم حتى يفيقوا (وقد بدأوا يفيقون من سكراتهم) ويفزعوا الى طلب النجاة ويفسلوا قُدَى المُحدَثات عن بصائرهم، وعند ذلك يجدون هذا الكتاب الكريم في انتظارهم يُعدُّ لَهُمْ وسائل الحلاص ويؤيدهم في سبيله بروح القدس ويسير بهم الى منابع العلم فيفترفون منها مايشاؤن فيمرفون أنفسهم ويشهدون ما كان قد كمن فيها من قوة فيأخذ بعضهم بيد بعض ويسيرون الى الحجد غيرنا كلين ولا مخذولين وطحذا أقول: ان بعض ويسيرون الى الحجد غيرنا كلين ولا مخذولين وطحنه وينقيها من الاسلام لن يقف عثرة في سبيل المدنية أبداً ولكنه سيهذبها وينقيها من

<sup>(</sup>۱) المنار: في الكلام اشارة الى حديث « اتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، الحديث رواه الشيخان وغيرها

أوضارها وستكون المدنية من أقوى أنصار دمتى عرفته وعرفها أهله وهذا الجود سيزول وأقوى دليل لك على زواله بقاء الكتاب شاهداً عليه بسوء حاله ولطف الله بتقييض أناس للكتاب ينصرونه و يدعون اليه ويؤيدونه والحوادث تساعده و وسوط عذاب الله النازل بالجامدين ينصرهم والحوادث تساعده وسوط عذاب الله النازل بالجامدين ينصرهم و

هذا الكتاب المجيد الذي كان يتبعه العلم حيثما سارشرقاً وغرباً لابد ان يبود نوره الى الظهور ويمزق حجب هذه الضلالات ويرجع الى موطنه الاول من قلوب المسلمين ويأوي اليها – العلم يتبعه وهو خليله الذي لايأنس الا اليه ، ولا يعتمد الاعليه ،

يقول اولئك الجامدون الحامدون كا يقول بعض أعداء القرآن: الزمان قد أقبل على آخره ، وإن الساعة أوشكت ان تقوم ، وإن ماوقع فبه الناس من الفساد ، وما مني به الدين من السكساد ، وما عرض عليه من الحلل ، إنما هو أعراض الشيخوخة والهرم ، فلا العلل ، وما تراه فيه من الحلل ، إنما هو أعراض الشيخوخة والهرم ، فلا فائدة في السعي ولا ثمرة للعمل ، فلا حركة الا الى المدم ، ولا يصح ان يتد بصرنا الا الى المدم ، ولا أن ننتظر من غاية لأعمالنا سوى المدم ، ولا أموذ بالله ) هؤلاء حفَدة الجهل وأعوان اليأس يهرفون بمالا يعرفون ، ماذا عرفوا من الزمان حتى يعرفوا انه كاد ينقطع عند نهايته ؟ ان الذي مفى بيننا وبين مبدإ الاسلام الف وثلاثمائة وعشرون عاماً وإنماهي يوم وبمض يوم أوبمض يوم فقط من أيام الله تمالى ، وان آيات الله في السكون حوان كانت تدل على أن ما منى على الحليقة يقدر بالدهور الدهارير ، وإن كانت تدل على أن ما منى على الحليقة يقدر كل تقدير ؟ « فالحؤلاء تشهد بأن ما بي كادون يفتهون حديث » ، ان ما بيننا وبين مبدإ الاسلام لا يزيد القوم لا يكادون يفتهون حديث » ، ان ما بيننا وبين مبدإ الاسلام لا يزيد

عن عمر ستة وعشرين رجلاكل رجل يميش خمسين سنة. فهل يمد مثل ذلك عمراً طويلا بالنسبة الى دين عام كدين الاسلام ؟ ان زمناً كهذا لايكنى – وقد تبين انه لم يكف – لاهتداء الناسكافة بهديه ولم تقوم القيامة على الدين ولم تقم على شرههم وطمعهم ؟

en o g

one s

3

1,2

, ab.

. 2

قد وعد الله بأن يتم نوره وبأن يظهره على الدين كله فسار في سبيل التمام والظهور على المقائد الباطلة أعواماً ثم انحرف به أهله عن سبيله وصاروا به الى مايرون ونرى ولن ينقضي المالم حتى يتم ذلك الوعد ويأخذ الدين بيد الملم ويتماونا مماً على تقويم المقل والوجدان فيدرك المقل مبلغ قوته ، ويمرف حدود سلطنته ، فيتصرُّف فيما آناه الله تصرُّف الراشدين، ويكشف ما كنه فيه من أسرار العالمين ، حتى اذا غشيته سبحات الجلال وقف خاشماً ، وقفل راجماً ، وأخذ إخذ الراسخين في العلم الذين قال فيهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (كرم الله وجهه) فيما روي عنه : ﴿ هُم الذين أغناهم عن اقتحام السُّدد المضروبة دون النيوب، الاقرارُ بجملة ماجهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علما ، وسمى تركم التعمق فيما لم يكافهم البحث عنه رسوخاه ، واعتبر بمد ذلك بقوله: « فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدرعة لك فتكون من الهاالكين . هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطَع (١) قدرته ، وحاول الفكر المبرُّأُ من خطرات الوساوس ان يقع عليه في عمية اتغيوب ملكوته ، وتولهت (٢) القلوب اليه لنجري في كيفية صفاته ، وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ،

<sup>(</sup>١) المنقطع ما ينقطع عنده الشي وهو آخره (٢) تولمت اشتد عشقها

رديها وهي تجوب مهاوي سُدَف (۱) الغيوب متخلصة اليه سبحانه ، فرجعت إذ جُرِبَت (۱) ممترفة بأنه لاينال بجور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخطر بال اولى الرَّويَّات خاطرة من تقدير جلال عن ته ،

هنالك يلتي (أى العقل) مع الوجدان الصادق (القاب) ولم يكن الوجدان المعدان ليدابر العقل في سيره داخل حدود مملكته متى كان الوجدان سليما، وكان مااستضاء به من نبراس الدين صحيحاً، إياك ان تعتقد ما يعتقده بعض السذج من ان فرقا بين العقل والوجدان (القلب) في الوجهة بمقتضى الفطرة والغريزة، فأيما يقع التخالف بينهما عرضاً عند عروض العلل والأمراض الروحية على النفوس، وقد أجمع المقلاء على ان المشاهدات بالحس الباطني (الوجدان أو القلب) من مبادي البرهان الما كوجدانك أنك موجود ووجدانك لسرورك وحزنك وغضبك ولذتك وألمك ونحو ذلك و

منعنا العقل للنظر في الغايات؛ والاسباب المسببات؛ والفرق بين البسائط والمركبات؛ والوجدانَ لإداك مايحدث في النفس والذات من لذائذ وآلام؛ وهلع واطمئنان؛ وشماس وإذعان؛ ونحو ذلك مما يذوقه الانسان؛ ولا يحصيه الببان؛ فهما عينان للنفس تنظر بهما – عين تقع على القريب؛ وأخرى تمتد الى البعيد؛ وهي في حاجة الى كل منهما ولا تنتفع باحداها حتى يتم لها الانتفاع بالأخرى ، فالعلم الصحيح مقوم الوجدان؛ والوجدان السليم من أشد أعوان العلم؛ والدين الكامل علم وذوف ؛ والوجدان السليم من أشد أعوان العلم؛ والدين الكامل علم وذوف ؛ عقل وقلب؛ برهان وإذعان؛ فكر ووجدان؛ فاذا اقتصر دين على أحد

<sup>(</sup>١) السدف جمع سدفة كظلمة لفظاً ومعنى (٣) جُبه ضربت جبهته ورُدًّ

الأمرين فقد سقطت إحدى قائمتيه وهيهات ان يقوم على الأخرى . ولن يتخالف العقل والوجدان حتى يكون الانسان الواحد إنسانين ؛ والوجود الفرد وجودين ؛

(1) (Just

زمل لذي

ر زنوع لا

يزخو مو

ر الأل

الوا

ilen 4

- إِمَّا أَمْم

efert eign

الما أجهاد

- الله بل في

سندم في

/ nd . .

13 . W

14.11

i jar

100

10

. الشهيم قد يدرك عقلك الضرر في عمل ولكنك تعمله طوعاً لوجدانك؟ وربما أيقنت المنفعة في أمر وأعرضت عنه إجابة لدافع من سريرتك؟ فتقول: إن هذا يدل على تخالف العقل والوجدان ولكني أقول: إن هذه حجة من لا يعرف نفسه ولا غيره وعليك ان ترجع الى نفسك فتلحقق من أحد الأمرين - إما أن يقينك ليس بيقين وأنه صورة عرضت عليك من قول غيرك فأنت تظنها علما وما هي به وإما أن وجدانك وهم تمكن فيك ؟ وعادة رسخت في مكان القوة منك ؟ وليس بالوجدان الصحيح وانما هو عادة ورثتها عمن حولك وظننتها شعوراً مَنْبعه الغربزة وماهي منه في شي .

(نتيجة): لابد ان ينتهي أمر العالم الى تآخي العلم والدين؛ على سنة القرآن والذكر الحكيم؛ ويأخذ العالمون بمهني الحديث الذي صحمعناه (١)

(١) المنار – قال العراقى: رواه ابو نعيم فى الحية بالمرفوع منه باسناد ضعيف ورواه الاصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه . ورواه الطبراني فى الاوسط والبهيقى في الشعب من حديث بن عمر وقال: هذا إسناد فيه نظر .قلت فيه الوازع بن نافع متروك . وقال الزبيدي فى شرح الا حياء: قلت حديث ابن عمر لفظه و تفكروا في آلاء الله ولاتفكروا فى الله هكذا رواه ابن أبي الدنيافي كتاب التفكر وأبو الشيخ فى العظمة والطبراني في الاوسط وابن عدي وابن مردويه والبهقى وضعفه والاصبهاني وأبو نصر فى الإبانة وقال غريب . ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس و تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الحالق فا نكم لا تقدر ون قدره و ورواه ابن النجار والرافعي من حديث أبي هريرة و تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في النابجار والرافعي من حديث أبي هريرة و تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في

ر نفكروا في خلق الله ولا تف كرّ وا في ذات الله وعند يكون الله قد أتم فره ولوكره الكافرون الله قد أتم الجامدون القانطون الكافرون الكافرون الكافرون الما الذي لابد منه في تنبيه الغافل اوتمايم الجاهل الموضيح المنهج الوقويم الأعوج الوهو ما تقتضيه السنّة الآلهية في التدريج وسنّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلا ٥٠ وإنّهم يرونه بعيداً ونراه قريبا ٥٠ و ان تنصروا الله يَنْصُرْكُم وَيُثَبِّتُ أَقَدَامِكُم ٥ وهو خير الناصرين ٠ وهو خير الناصرين ٠

### ﴿ الوفاق الاسلامي الانكليزي ﴾

لقد أذن الله المسلمين أن يهبوا من رقادهم ، ويسترجعوا مجد أجدادهم ، وقد سبق لنا ان قلنا في مقالة نشرت في الجزء الرابع من المجلد الثالث ان مجد الاسلام قام على أساسين وانه هدم بهده بهما وانما يعود بإ قامتهما وها استقلال الفكر واستقلال الارادة أما الأول فإ قامته بالاجتهاد في علوم الدين والدنيا وأما الثاني فإ قامت بالقوة الحي ما المائل ، وقد لاحظ من قرأ مقالة (مسترد ، ج ، كوربت) الانكليزي الذي عربتها جريدة المؤيد و نشرتها في ستة أعداد وذكرنا أقطاب مسائلها في نحو صفحتين من الجزء الماضي أن هذا الكاتب السياسي يبني دعوة قومه الى الاتفاق مع المسلمين على أمرين (أحدها) ان دين الاسلام دين مدنية يمكن لمتبعيه ان يتفقوا مع أمة راقية أمرين (أحدها) ان دين الاسلام دين مدنية يمكن لمتبعيه ان يتفقوا مع أمة راقية بها ، وهو يشترط في ارتقائهم ، ما يشترطه أشهر فضلائهم ، وهو إطلاق العقل من القيود بها ، وهو يشترط في ارتقائهم ما يشترطه أشهر فضلائهم ، وهو إطلاق العقل من القيود والاغلال ، وتمتعه بنعمة الاستقلال ، والتربية الدينية ، التي تعيد اليهم صفات والاغلال ، وتمتعه بنعمة الاستقلال ، والتربية الدينية ، التي تعيد اليهم صفات

الله الخ . وتعدد هـذه الروايات واجباعها يكسبها قوة والمعنى صحيح كما قال الحافظ السخاوي في المقاصد • (١) الكافر من يرى الدليل فيصد عنه ولا ينظر فيه أو بنظر فيمون أو بنظر فيم يعاري فيه وينكره عنادا • اه من هامش الأصل فيمون أو بالمنار)

الرجولية ، و (ثانيهما) ان للمسلمين قوتين واحدة في آسيا وهي الأمة الافغانية ، وأخرى في افريقيا وهي الفرقة السنوسية ، وقال الكاتب ان الواجب على الانكليز أن يستعينوا بمسالمة القوتين ، على تمكين سلطتهم في القارتين ، وذلك بجعل مصالحهم متفقة مع مصالح الأمة الاسلامية . ومساعدتها على العروج في معارج المدنية ، فأنها أمة واحدة لاجنسية فيها ولاوطنية ، (فليعتبر الاحداث الذين يفرقون بين المصري والحديث والمغربي والحجازي)

هل نحن في حاجة الى مساعدة دولة قوية حرة كالدولة الانكليزية ؟ وهل الدولة الانكليزية في حاجة الينا ؟ نعم ولكن فرقا بين الحاجتين . نحن نحتاج الى مثل الانكليز الذين لهم السلطان الرسمي وغير الرسمي على نحو نصفنا لأجل الهوض والقيام، وهم يحتاجونُ الينا لأحل الثبات والدوام ، أو نحن نحتاج البهم في الحال ، وهم يحتاجون الينا لاجل الاستقبال • وهل يصدق الانكليز في مساعدتنا على التقدم والرقيّ إذا نحن صدقناهم ؟ نع اذا قالوا صدقواولن يقولوا حتى يعتقدوا بأن المصلحة في ذلك وحتى يثقوا بنا. وقُد رأينا هذا الكاتب منهم يحاول إِقناعهم بالمصلحة وبكوننا أهلا للثقة وقد سبقه الى ذلك غيره من كتابهم وعلمائهم فهل وجد فينامن حاول إقناعنا بذلك مع أننا أحوج الى الوفاق منهم إذ من البديهي أن المحكوم الجاهل الضعيف أحوج الى مرضاة حاكمه العالم القوي • ولكن الجاهل يمنعه الجهل أن يعلم المصلحة وأذا علمها يمنعه الضعف أن يدعو قومه الها لأن الجاهلين إنما يتحاطبون بما يهوون لا بما ينتفعون • أرأيت كيف كان السيداحمد خانطَنيناً في قومه متَّهماً في بلاده عند ماقام يدعو الى الوفاق بين مسلمي الهند وحكامهم من الانكليز ؟ لاجرم ان هـــذا هو شأن الجهل ولكن المسلمين أنشأوا يتسلُّلُون منه لِواذاً ولذلك لايلاقي من يجهر في مصر بمثل دعوةالمرحوم السيد احمد خان عشر معشار ما اتي من الظِّنة وما عانىمن مرارة الهمة وانكانت مصر ليست من الامبراطورية البريطانية كالهند

المسلمون في مصر عرفوا ماكان عليه اخوانهم مسلمو الهند أيام الجفاء بينهم وبين الانكليز وعرفوا ثمرة دعوة احمد خان وثمرة مدرسنه في حفظ حقوقهم ومصالحهم بالوفاق مع الانكليز واسترجاع ماكان سلب منها بالتدريج. وظهر لهم خذلان أحداث السياسة الذين جملوا النعاق بالتنفير من الانكليز منبعاً للمال ومنبراً للجاه وعلموا أنهم غاشون خادعون ضالون مضلون فتغير تالأحوال وصار شيخ الجامع الازهم يزور عميد الانكليز في مصر وشاعر الخديو يمدح ملك الانكليز وينشر ذلك في الجرائدالتي تنتمي الى

لانكليزوايس هذا ولا ذاك ممن تضطرهم وظيفتهم أو تقضي سياستهم بأن يفعلوا مافعلوا انيا نعلم مع هذا ان أكثر المسلمين يرتابون في تحقيق هذا الوفاق ولو عرفوا مصاحبهم ومصلحة القوم بالبرهان لما كان لهم أن يرتابوا . ان من مصلحتنا التي لانتك فها أن تكون تربيتنا أسلامية دينية ونرى الانكليز الداعين الى الوفاق يرون رأينا في هذا • ان من مصلحتنا ان نكون رجالا مستقلين في علومنا وأعمالنا ونرى الانكليز يدعوننا الى ذلك ويقولون أنه يساعد على الوفاق بيننا وبينهــم . أن من مصلحتنا احياء اللغة العربية لغة الكتاب والسنة واللغة الحامعة للأمة ونرى الأنكليز يوافقونا علىذلك . فهل نرتاب فيأن شيئاً من هذه الأمور هو من أهم مصالحنا؛ كلا يقول قائل : ان كاتب المقالة و طائفة من الكتاب والسياسيين الانكليز قالوا بهذا الفول ولكن الدولة لم تقل به ولم ينتشر بعد فيصر رأيا للأمة البريطانية فنقول ً ان الحكومة ستضطر الى مجاراة الأمة . فهل نخدع القول بعض الـكاتبين ، ونثق بمن لابتفق معنا في لغة ولا جنس ولا دين ؟ ونقول في الحبواب : قد قال مثــل ما قال هؤلاء حاكم الهند العام الذي يحكم مئتي مليون من النفوس منهم نحو تسمين مليو نامن السلمين أوزهاء خمسة أضعاف ما تحكمه الدولة العاية من المسلمين. وهب أنه لم يقل بذلك أحد من الحاكمين البريطانيين فأنا سائلك : أي خدمة تقدمها أنت وقومك الانكليز جزاءً على اعتقادك بإخلاصهم في حب الوفاق معكم فتخاف أن تضيع هذه الحدمة مع من لايستحقها ؟ لو أن هــــذه الدولة محتاجـــة الينا اليوم في عمل اختياري وهي تخطب ودادنا لنخدمها به لكان لنا ان نقول: انه يجب علينا أن نأخــ ذ بالاحتياط

ولا نخسر عملنا حتى نشق بصدق مجاملنا . يقولون لنا بلسان حالهم أو بلسان مقالهم: تربواالتربية الدينية ، واتصفوا بصفات الاستقلال والرجولية ، وتعلموا العلوم الفنون ، وحصلوا المال والثروة ونحن الاستقلال والرجولية ، وتعلموا العلوم الفنون ، وحصلوا المال لأن هذا ثقة نساعدكم على ذلك . فهل من الاحتياط أن لانشتغل بشي من ذلك لأن هذا ثقة بالقوم ولا ينبغي لنا أن نشق بهم الا بعد قيام البرهان على صدقهم . كف يكون هذا بالقوم ولا ينبغي لنا أن نشق بهم الا بعد قيام البرهان على صدقهم .

وان مايصدر عنهم هو عين البرهان على صدقهم ويقول المرالافغان والسنوسي ليكون الأول يقول القائل: انهم يخادعون بمثل هذه الأقوال أمير الافغان والسنوسي ليكون الأول معهم على روسيا وليأمنوا من اغارة الثاني على السودان و نقول ان هؤلاء السكتاب يخاطبون دولتهم وان حاكم سيراليون (راجع يخاطبون دولتهم وان حاكم الهندكان يخاطبون عنه المسلمين و مثله حاكم سيراليون (راجع صفحة ٧٠٧ من المجلد الرابع) فيهل اتفق هذا و هو في غربي أفريقيا معذلك في شرقي

A in an

ر مني هو

بر رومه ه

a i i

ر مناج

( j.

10 6

3 ..

يرينه

٠,

of oth

; in ,

The !

pi per

, J

.

آسيا على مخادعة السنوسي الذي لا يسمع خطبهما ولا يقرأ الجرائد فيمرف خبرها؟ و نعم ان أمير الافغان يمرف أحوال الهند وما يقول حاكمها • ولكن حاكم الهند العام لا يقول للمسلمين : • انني لوكنت مسلماً لما أضعت من وقتي خس دقائق من غير فكر في ترقية شأن الاسلام » ولا ينصح للمسلمين بأن يقيموا التربية الدينية و يعدهم بمساعدة الحكومة لهم لمجرد المخادعة فانه انماكان يخاطب قوماً عاملين يخاطب رجال التربية الاسلامية في احتفالهم العام بمدرسة عليكده • فقوله هذا أكبر منشط لهم بالفعل • ثم ما كان لأمير الافغان أن يخدع بالاقوال ، التي لانتطبق على الاعمال ،

يقول هذا القائل: ان هؤلاء الحكام يقولون هذا ليطمئن المسلمون الى حكومتهم وهم يعلمون ان المسلمين لا يعملون و ونقول: اذا كنت أيها المسلم أسوأ ظنا بقو . لك منك بالانكليز فلا تجمل الذنب على خير الفريقين ولكن اجعله على شرها وهو من يقال له اعمل لنفسك فلا يعمل ثم يعتذر بأن من يقول له اعمل غير مخلص في قوله و واعلم ان عقلاء المسلمين لا يرضون لأنفسهم ماوصفتهم به وأن الانكليز لم يقولوا ولن يقولوا المسلمين اقعدوا ونحن نسعى لكم وأنهم ان قالوا لرعاياهم : اعملوا ونحن لا نمارضكم فلهم الشكر و فان زادوا وقالوا ونحن نساعدكم فلهم الفضل العظيم فان سائر المستعمرين من الافرنج يمنعون رعاياهم ومن في حمايتهم من غير اهل دينهم من التعلم ، وكل وسائل التقدم ،

هذا الوفاق يراه المصريون رأيا جديداً وبراه سائر المنهانيين قديماً فهو رأياً كثر وزراء الدولة وساستها ولكنه كانوفاقا انكليزيا تركياً وكان عليه الممل بين الدولتين ولا ننسى مساعدة بريطانيا العظمى للدولة العلية في الحروب الروسية حرب القريم وما بعدها ثم تراخت عرى الصلة بينهما بعد احتلال انكلترا مصر وكادت سياسة المستر غلادستون التحمسية نقطع تلك العرى نقطيماً بما ظهر من تعصبه على الدولة وعلى الاسلام في ابان الفتنة الأرمنية وكان من أثر ذلك نوثيق عرى الصلة بين السلطان وعاهل الالمان وضعف نفوذ الانكليز وكسدت تجارتهم في البلاد العنمانية حق قال البرنس بسمرك ما معناه: ان المعلم غلادستون قد هدم بشقشقته الحقى ما بنته دولته في نحو قرن و ولايزال أكثر نبهاء العنمانيين يفضلون الانكليز على كل دولة أوربية وهذا كله مبني على قاعدة مساتمة عندهم وهي انه لا بد للدولة من الاعتماد على دولة أوربية في سياستها الخارجة

انكلنرا قصرتمع الدولة العلية وان مجاملتها لها تزيد جميع مسلميمستعمراتها فَهُ بِهَا فَهِي نَنْفُعُهَا فِي الْوَفَاقِ الْاسلامِي الْانْكَلِيزِي أَكِثْرُ مِمَا تَنْفُعُ المُسلمين الذين نحكمهم فيا نظن فان تعلق آمال أولئك المسلمين بالدولة العاية يثبط هممهم عن السمى في الاحتفلال الذاتي الذي هو روح الحياة الاجباعية كما بيناه من قبـــل و نريد عامهم ضغط حكامهم لأنهم برونهم ميالين الى حكومة أخرى • ومن شأن الضغط از نفيد ولكنه لايفيد ههنا لأن المضغوط عليه لامحاول الخلاص من الضغط لاعتماده على غره وقد ثبت هـذا بالتجربة المؤهدة للنظر • كان الوفاق انكليزياً تركياً فأصبحنا بامة انكلنرا في ذلك الوفاق مبنية على قاعدة : يجب أن لا تسقط تركيا ولا تقوم بج أن لاتموت ولا تحيا . وأما قاعدة هذا الوفاق فهي : يجب أن يعود للمسلمين استقلالهم الذاتي وان ينفخ فهـم روحالدين الاسلامي بفضائله وآدابه ليبقهم الى الدُّنَّةِ الحَقِقَةِ وَلَكُن يَشْتَرُطُ أَنْ يَكُونُوا هُمُ العاملين والْأَنْكَلِيزُ مِن المُساعِدين. فاذا مع هذا فهو أكبر أمنية يتمناها كل عاقل من المسلمين. ويرضى هؤلاء العقلاء من انكلترا بأن لاتكون على الدولة العليــة اذا لم تكن معها و بأن لاتدخل جزيرة مرب ولا تمكن دولة غير مسلمة من دخولها كيفما كان حال الدولة العلية لَا الخزيرة عند المسلمين معهد ديني كالمسجد ومن أركان الوفاق إقامة دين الأسلام لاهدم مناره وتعطيل شعاره

الواثقون بدينهم من هؤلاء العقلاء يعتقدون بأن الامة الانكليزية الحرة اذا على بنصيحة مستركر بت وأضرابه (ومنهم اسحق طيلر الذي نشرنا كثيراً من مقالاته في أجزاء من السنة الماضية والسنة الحاضرة) ودرست الاسلام درساً صحيحاً فأنها نخل فيه أفواجاً . وقد سبق لنا القول بأن أمة أوربية كهذه اذا دخلت في الاسلام فأنها على بالمسلمين الشرقكله ولا يبعدان تملك بهم الغرب أيضاً فان أكبر قواد الحرب في أوربا قالوا انه يسهل عليهم ان يفتحوا أورباكلها بمئة الف من جيوش المسلمين أنى لنا بصوت ندي من ذي برهان قوي ، يبلغ قومنا مبلغ انتفاعهم من هذا الوفاق ويعلمهم كيف يقنعون الانكليز به ويمثلون له مصلحتهم فيه مشدودة مع ملحتنا في قرن و ان هذا من وظيفة الحرائد ووظيفة أهل الرأي في الامة و وقد علمنا من ذاكرناهم من عقلاء المصريين الارتياح لهذا الوفاق اذا وثقوا من رضاء علمنا من ذاكرناهم من عقلاء المصريين الارتياح لهذا الوفاق اذا وثقوا من رضاء

19/

ية لمد

5(3.

رادر محلة

إارأحال

ين الأدن والش

4 (1) 44;

ال سفداد ا

Elicer.

Jul tu

. المال حرا

رسير علم

- 51%

1/4.

. بن در

الدولة الأنكليزية به ورأينا الجريدة السياسية الكبرى للمسلمين في مصر (المؤيد) موافقة عليه ولا يوجد في مصر جريدة سياسية غيرها يعتد المسلمون برأيها في مصلحة المسلمين • الأأن هؤلاء يرتابون في انكليز مصر أن لم يرتابوافي انكليز الهند وحجتهم في الارتياب ماذكره المؤبد ويذكره جميع الناس من تصرفالستر دنلوب في المعارف تصرف من يريد إضعاف اللغة العربية والدين الاسلامي في مدارس الحكومة • وانتقاد عمل المستر دنلوب مجمع عليه في مصر لا يختلف فيه مع المسلمين القبطُ ولاالسوريون ﴿ لَهَا اللَّهِ اللَّه فهو منتقَّد في غير ماذكرنامن أمم اللغة والدين • ولا ينسب عمله الا الى سياسة دولته، وان كان مجوز أنه خطأ في ادارته ،

والذي يكشف عن وحه الحق في هذه المسئلة وأشـماهها هو أن يرجع بعض هانينالح الوجهاء العقلاء الى من بيده أزمة سياسة هذه البلاد وهو اللوردكرومر ويبينوا له الضرر فما يعتقدونه ضارًّا لليلاد أو للمسلمين في لغتهم أو دينهم فان أشكاهم وأزال الضرر فعلمهم أن يعتقدوا أن الانكلمز لا يريدون بالمسلمين سوءا وانمسا يحبون أن ينتفعوا من بلادهم وينفعوهم جزاء على ذلك. وان تبين له الضرر وأصر على ابقائه فلهم أن يسيؤا الظن بدولته وأن يعتقدوا أن هذه الاقوال التي تقال في الخطب والكتب والجرائد تغرير وتمويه • اما نحن فنظن انه لايقتنع منهم بمضرة الا ويزيالها قياساً على الاتفاق على ذلك بعد توكيده • وعلى من كله في مسئلة بمع الدائرة السنية و بين له مضرة الفلاحين فيه فنقض الاتفاق بعد أبرامه • ومثل ذلك كثير

ونختم البحث بقول ينبغيأن نكرره دائمًا وهو أن من لايممل انفسه فلا يصح ان يطالبُ غيره بأن يعمل له • ومن كان مقصراً في حفظ حقوقه فلا يلومن غيره اذا قصّر فيـه • ومن عرف نفسه وعرف مكانه ممن يعيش معهم لا يظلم ولا يهضم • ومن أعطي الحرية فيالعلم والعمل، فليس له عذر في التقصير والكسَّلومن عرف قوة الرابطة الاسلامية. لا نقطعها بمدية الوطنية فلولا أن المسلمين كالجسد الواحد كاورد في الحديث لما طلب الانكليز الوفاق معهم، ومن ظلم نفسه كان ، جديراً بأن يظلمه غيره. اذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم الله من يكرمه

والسلام على من تدبر القول فحسكم عليه لا على القائل ، وكان همه منه التمييز بين الضار والنافع والحق والباطل ،

# المالية المالي

#### ﴿ الهدايا والتقاريظ ﴾

(الربخ المدن الاسلامي) كتاب جديد يشتغل بتأليفه صديقنا المؤرخ المنصف جرح أفدي زيدان صاحب مجلة الهلال الشهيرة وهو بحث في نشوء الدولة والمياهية والمالية والجندية وسعة مملكتهاوبيان زويا وحضارها وأبهتها وأحوال خلفائها ومجالسهم وقصورهم وكل مايتعلق بهم ونريخ العلم والصناعة والأدب والشعر والآداب الاجهاعية والعادات والأخلاق في الزنال المدن وعلاقته بالممدن الحديث، وقد صدو الجزء الأول منه في هذه السنة رفيه من المباحث المهمة (۱) بحث (العرب والتمدن) وفيه اثبات ان العرب وفيه المبادث وفيه اثبات ان العرب عرفون في النمدن وأولو استعداد له راسخ فيهم و و (۲) عصر الجاهلية في الحجاز و (۳) عمر الاسلام فيهم بارتقاء عقو لهم و آدابهم واحساس بعض خواصهم بالحاجة الى المرب المناع و (۵) الدعوة الاسلامية و (۶) الروم والفرس عند ظهور الاسلام، و المناع و المناع و السلام وأسبابه و مثل هذه المباح و المناط المنا في الاسلام و النه في الحام المناه و الاسلام والمنا في الاسلام و مدن الفساد والانفصام، و (۷) انتشار الاسلام وأسبابه و مثل هذه المباح المؤدة الاسلام و مدن الفساد والانفصام، و (۷) انتشار الاسلام وأسبابه و مثل هذه المباح المنا في الاسلام ومدن الفساد والانفصام، و (۷) انتشار الاسلام وأسبابه ومدن الفساد والانفصام و مناه كان من مقاصدهذا الدين ترقية العقل وهدايته المال الله في الحلق ليسير عليها حتى يبلغ كاله وما هو بدين الفرائب والعجائب المالم المنا في الحلق ليسير عليها حتى يبلغ كاله وما هو بدين الفرائب والعجائب المالم الماله المالم الماله المالم الماله الماله المالم الماله ا

ومن مباحثه الكلام في الخلفاء الراشدين والفتوحات الاسلامية والدول العربية في الخلفاء الراشدين والفتوحات الاسلامية والسلاح ونظام في الخلافة والولاية والوزارة والحبد والسلاح ونظام الحرب والاساطيل أو بيت المال وموارده ومصادره والقضاء والحسبة والكتاب

ازين بالرسوم وصفحاته ٢٠٢

برى القارئ ان هذا وضع في العربية جديد بهدذا الترثيب والتبويب ويحكم الاجمال قبل أن يراه بأنه وضع مفيد، وان الأمة في افتقار اليه شديد، وقد فدره الباحثون في التاريخ من المسلمين قدره اذ تصدى غير واحد مهم لانتقاده فكتبوا في المؤيد مقالات يظهرون فيها ماعدوه عليه من الخطأ في بعض المسائل وقدرد المصنف على بعض من كتب واعترف ببعض الخطأ وأشار الي سبه وأنه غير مهم وقد

. .

. .

كذا شرعنا في قراءة الكتاب بالتدقيق اننتقده بما يظهر لنا ولما رأينا شواغلنا الكثيرة لاتسمح لنا با تمامه الا بعد عدة أشهر ورأينا المناقشة في أمره كثرت رأينا من حقه علينا أن نبادر الى التنويه به والاعتراف بأنه مثال مفيدلقراء العربية ولكن مسائله لا نؤخذ قضايا هسلمة فعلى من اطلع على النقد والردّ ان يحكم الإنصاف وقواعد العلم مع النقل وعلى من لم يطلع على ذلك أن يراجع الكتب فيا يراه محلا للتوقف أقول هذا وأنا واثق بأن مؤلف الكتاب لم يكتب الا ما اعتقده مع حسن النية وصحية القصيد وأوضح دليل على ذلك أحج به من أساء به الظن من المسلمين لانه غير مسلم هو أنه أثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قام بالدعوة وهو موقن بأنه مرسل من الله تعالى وانه لم يكن طالب ملك ولا مال ولا بالدعوة به مل طالب إصلاح ألهمه الله تعالى القيام به ولعانا نعود الى انتقاد الكتاب بعد إلى علا ما المقاد الكتاب بعد إلى مطالعة وأما ثمنه فعشرون قرشاً وهو يطلب من مكتبة الهلال بالفجالة

(المروءة والوفاء) أو الفرج بعد الضيق • قصة عربية جاهلية حدثت في الحيرة من العراق العربي بين العَريَّيْن قرب الحورنق والسدير على ضفة الفرات قبل الاسلام في يوم بؤس النعمان بن المنذر • وقد نظمها ومد فيها ماشاء فقيد بيت الأدب الشيخ خليل اليازجي بن الشيخ ناصيف اليازجي الشهير ومثلت في بيروت على عهد الناظم • وقد طبعت في هذه السنة بمطبعة المعارف الشهيرة بأتقان الطبع • وقد قرأنا منها جملة فاذا شعر محرر ، وهو على صاحب لابنكر ، وثمن النسخة خسة قروش وهو ثمن لايذكر

(الهذيب) و جريدة تهذيبية أدبية علمية تاريخية دينية لطائفة الاسرائيليين القرايين بمصر » يحررها الأديب الأصولي مراد افندي فرج المحامي وهي تصدر في شكل كراسة وقيمة الاشتراك فيها عشرة قروش تدفع الى (الحاخامخانة) أنشئت الحريدة في العام الماضي وقد أهدانا جناب الحاخام الفاضل ورئيس اللجنة الملية المجلد الأول منها فالفيناه طافحاً بالمباحث التاريخية والادبية والدينية . وقد كنا نعجب قبل العلم بهذه الحريدة الشعب الاسرائيلي كيف لا تكون له جريدة عامية أدبية أوملية في مصر مع ارتقاء الاسرائيليين في العلم والادب والثروة والرابطة الملية وقد سرنامن هذه الحريدة عدم تعريضها بمايسوء أحد الطوائف و لاغرو فا داب الاسرائيليين العالية تقضي بذلك عدم تعريضها بمايسوء أحد الطوائف ولاغرو فا داب الاسرائيليين العالية تقضي بذلك

ماحبها ومنشقه روجنا عواد. وقد تصفحنا المدد اللمن مه صادر في ١٥١ اكتوبر) فذاهو مفتح بمقالة في (الدفع عن النسم الناقش فيها الرجل الجاهنين. الذن يرون حرمان الأشي من التعليم من الدين ويلها وصية من والدة الأبنها وهي وصة أدور على وجوب قيام المرأة بتدبير بنها بنفسه و ن كان غية ووجوب نحبه الل زوجها حتى يرى سعادته مرتبطة بها وبناوها مقالة في المرأة اصحب المضعة التجاربة بعد بضعة أسطر غربية في خبر غريب عنوانه و دير في سفينة ، وهوان رهبان جل أنوس انخذوا لهم سفينة في البحرديراً والعلهم يتمرنون فهاعلى الاعمال البحرية كا يقال وهبان مرابطون لهم مأن في مستقبلها مع تركيا وسكون لهم شأن في مستقبلها مع تركيا والمهم المرابقة وسنكون لهم شأن في مستقبلها مع تركيا و المهم المربية و المهم تركيا و المهم الم شأن في مستقبلها مع تركيا و المهم المربية و المربية و المهم المربية و المربية و المهم المربية و المهم المربية و المربية و المهم المربية و المربية و المهم المربية و المربية و المربية و المربية و المهم المربية و الم

هذا وان المجلة مؤلفة من ثلاث كراسات وقيمة الاشتراك فيها خسون قرشاً مصرا في مصر و١٦ فرنكا في خارجها فعسى أن تلقى رواجا ونجاحا

(أسرار القصور) - قصة وضعية ، تبحث عن ماهية لروح ومحالها من الجسد وعن التويم المغاطيسي الشائع بأوربا وعن الزار والمتدل بالاقطار الشرقية ، مؤلفها محدافدي حسين محرر جريدة البوسته وقد كتب في مقدمها اله نشر فيهارأبا له منذست سنبن ، وكان سنه ثلاثا وعشرين ، وهو البوم لهذا الرأي من المنتقدين ،

(المصري) وجريدة أسبوعية عامية مدرسية تصدر هاجعية التلامذة الاسلامية ومجررها مدير الجمعية على أفندى عبدال كريم ويطفو في مصر كثير من هذه الجرائد الصغيرة ثم يرسب بل سدو ثم يخني ولا نذكر منها شيئاً العامنا بأنها في حكم العدم ولكن التلامذة عندنا شأنا كبراً وياليت شأنهم عند أنفسهم كذلك و لهذا نقول أنه بسرنا أن تتوجه نفوسهم الى الأعمال الاجهاعية فيتكلموا بأاسنتهم وأقلامهم عنها في وقت التعليم ليقوى استعدادهم، ويكمل رشادهم، حدى اذا صاروا في سن العدل كانوا من العامليين ويسوءنا جداً أن ترضى جمعية التلامذة الاسلامية لنفسها كانوا من العامليين ويسوءنا جداً أن ترضى جمعية التلامذة الاسلامية والهزلية، والمنزلة والغرامية و فان المرأ المهذب يحفظ احسن مايسمع ويقول أحسن ما يحفظ وهومه هذا يتساهل في القول مالا يتساهل في الكتابة التي يعرض فيها عقله وأدبه وأخلاقه على الناس أجمعين وفعسي أن يلتفت من يصدر هذه الجريدة الى قبول نصيحتنا باختيار الحسن من الكلام والورق حفظاً لكرامة التلاهذة وفائدتهم والله الموفق نصيحتنا باختيار الحسن من الكلام والورق حفظاً لكرامة التلاهذة وفائدتهم والله الموفق

#### ﴿ الاحتفال بافلتاح بمدرسة بي مزار ﴾

أنشئت في هذه السنة مدرسة خيرية اسلامية في بني من ارمن مديرية المنيا بنعاون أهل الحير والبر وقد أنيطت ادارتها بالجمعية الحيرية الاسلامية التي انشأتها بمساعدة الأهابين فهي ليست كسائر مدارس الجمعية خاصة بأولاد الفقراء وخالية من اللغات الأجنبية بل هي كالمدارس الابتدائية الأميرية الامايرجي من زيادة العناية فيها بأمن الدين، ويتملم فيها أولاد الاغنياء بأجرة قليلة، وقد كان افتناحها في يوم السبت الماضي باحتفال رأسه الاستاذ الشيخ محمد عبده رئيس الجمعية الخيرية وحضره الوجها، والفضلا، في مقدمتهم سعادة مدير المنيا وقاضي المديرية ورئيس لجنة المدرسة حسن بك عبد الرازق المعضو في مجلس شورى القوانين عن مديرية المنيا ، وقد كتب الينا المحامي الفاضل حسن افندى عبد الرازق تفصيلا عن هذا الاحتفال لخصناه بما يأتي

-,

٥,

لما كمل نظام المحفل قام الاستاذ الرئيس خطيباً فيدأ بالبسملة وفاتحة الكتاب والصلاة والتسايم ، على النبي الهادي الى الحق والى طريق مستقيم ، واعان افتتاح المدرسة . ثم شكر للمتبرعين بانشاء المدسة غيرتهم وفضلهم وبما قاله لهم. انكم انفقم في خير سبيل ، وتاجرتم أربح متاجرة ، فإن هذه المدرسة ملككم لوأنالعلم يملك وما الجمعية الخيرية الانصيرتكم في عملكم وهي لاتني في معاونتكم باذن الله و تؤمل ان تكونوا سواعدها وأعضادها وثم قال ، إن مافرض على التلامذة الموسرين من أجر التعليم ، وهو ثلاث مئة قرش سنويا ) ليس مما يضيق به صدر الكريم ، وتعلمون أن نفقة التلميذ في المدارس الأخرى تباغ عمانية جنبهات في السنة أو تزيدولو أنكم دفعتم في مدرسة هي لكم ضعف ما ندفعون في مدارس غيركم لكنتم الرابحين لان فرقاً بين من ينفق في بناء دار هي له ومن ينفق على دار مستأجرة

ثم قال ماما خصه: لا تريد ان نخاطب الموسرين الذين أغوتهم شرة الغنى وأسكرتهم خرة الشباب فقذفوا بأمو الهم في هوة الضياع وصرفوا الطارف والتايد ، فها يضر وما لايفيد ، فأولئك كالانعام بل هم أضل ، وانما نخاطب العقلاء من الاغنياء فنقول: اذا كنتم تقتصدون اتو فروا من مالكم ما تتركون لاولادكم حتى لايكونوا فقراء تعساء فقد سعيم فى طريق محمود ، للاسلام ، ودعا اليه النبي عليه الصلاة والسلام ، وان ما تصرفونه في سبيل العلم والتربية هو من هذا القبيل أيضاً لأنه نوفير اسعادة الأبناء بل لاسعادة بالمال اذا لم تصحبة ربية نافعة وعلم صحيح يهتدي بهما المتمول الى كيفية الانتفاع ،

بللا يكون الانسان سعيداً الا اذا كان عائشاً مع مهذبين سعدا، هب الك تركت لولدك ما بنغي من الثروة وهو في موطن خيمت عليه الجهالة ، واستحوذت على أهله الضلالة ، أبراه ما بنغي من الثروة وهو في موطن خيمت عليه الجهالة ، ولا تمتد اليه بد الغوابة و تغلب عليه بين سعيداً بين الاشقياء ، ومحيا غنياً بين الفقراء ، ولا تمتد اليه بد الغوابة و تغلب عليه طبائع السفهاء ، وتستهو به شياطين الاهواء ، ؟ كلا ، ان المرأ بقر سه ورجل الخير بين طبائع السفهاء ، وتستهو به شياطين الاهواء ، ؟ كلا ، ان المرأ بقر سه وطئ الدرسة أبناء الشرور على خطر ، فمن أنفق من ماله للعلم والتربية فهو الذي يوطئ الدرسة الناف السعادة ، ويوطد لهم دعائم المعيشة الراضية ، لأنه يصلح لهم مباءة يعيشون في ظلالها آمنين .

ثم ببن الاستاذ أسباباقتصار المدرسة في هذه السنة على تعاليم السنة الأولى المتلامذة وعدم إنشاء فرق من تلامذة السنة الثانية وما بعدها مع أن في الأولى المتلامذة وعدم إنشاء فرق من تلامذة السباب هي ضيق المحل الذي استؤجر طلاب التعلم من هم أهل لذلك و ولك الاسباب هي ضيق المحل الذي استؤجر الممدرسة الى أن يم بناؤها ولم يوجد غيره و وكون الوقت بين قبول الجمعية الحيرية إدارة المدرسة وافتتاحها لم يكن كافياً لاختيار المعلمين الأكفاء والظفر بهم لقلة إدارة المدرسة وافتتاحها لم يكن كافياً لاختيار المعلمين الأكفاء والظفر بهم الشيء عددهم في مصر وثم سبب ثالث عام وهو ان السنة الالهية في الترقي أن يبدأ الثيء عددهم في مصر وثم سبب ثالث عام وهو ان السنة الالهية في الترقي أن يبدأ الثيء ضفيراً ثم يترقى بالندر هج وأن الامور التي تنشأ كبيرة فالغالب أن ينحل عقد نظامها في القريب العاجل والعياذ بالله تعالى و

يمريب سبن المحدد الرئيس في مسئلة سن الناميذ فقال ، ان الجمية الخيرية الاسلامية ثم تكلم الاستاذ الرئيس في مسئلة سن الناميذ ولكن حددته افوائد سامية و تعلمون المخدد سن التلميذ في نظامها عبثاً ولا تقليداً ولكن حددته افوائد سامية و تعلمون منهم بالضرورة أن ليس كل من دخل هذه المدرسة يكون محتلواء الوظائف بل سيكون منهم التاجر والزارع والصانع . فأذا دخل التلميذ المدرسة في النامنة وأتم التعلم في أربع سنين أو خمس يخرج منها غصناً رطباً مهيئاً للدخول في أي عمل شاء واذ تقدم في السن أو خمس يخرج منها غصناً رطباً مهيئاً للدخول في أي عمل الصناعية أو الزراعية ودخل المدرسة بعد العاشرة عاقه يبس عوده عن أن يلين للاعمال الصناعية أو الزراعية وربما عجز أبوه عن اتمام تعليمه وهو عاجز عن الاشتفال بأ ممال المعاش فيضيع بين عجزين وربما مجز أبوه عن اتمام تعليمه وهو عاجز عن الاشتفال واستنهض همته لتعميم المدارس

ثم ختم القول بشكر سعادة المدير لحضور الاحتفال واستهض هما العمم المدرس في الاكتئاب في المديرية وشكر العبد الرحمن بيك فهمى مأمور مركز بنى من ارسعيه في الاكتئاب لهذه المدرسة . ثم دعا للمدرسة الدعاء الصالح ولسمو الحديو المعظم فأمن الحاضرين لتدبر نصائحه وقام في أثر المدير فشكر للرئيس فضله وسعيه ووجه أنظار الوجهاء الحاضرين لتدبر نصائحه أثم تلاه حسن افندي عبد الرازق فبدأ قوله بخطاب الرئيس مثنياً عليه بما هو أهله

· · · · · · · · · ·

ار!

m1 +3

ميناً تحويم القلوب عليه ، وتوجه نفوس طلاب الترقي اليه . ثم أنني على المتبرعين للمدرسة وخصَّ بالذكر كرام المسيحيين الذين عرفوا قيمة الوطنية ، فتبرعوا للمدرسة مع علمهم بأنها إسلامية ، ثم تلاه المأمور فأظهر السرور والابتهاج بالاحتفال وأننى على فضيلة الرئيس وسعادة المدير ،

ثم خطب حسن بك عبدالرازق رئيس لجنة المدرسة فتكلم بمعنى ما تقدم فأحسن وكان الحتام مسكا فجزى الله هؤلاء المحسنين خير الجزاء٬ ووفق سائر الناس الى حسن الأسوة والاقتداء.

## باب الاخبار الناريخبه والاراء ﴿ تَمَّةُ سَيْرَةُ السَّنُوسِي المنشُورةُ فِي الجزءَ ١٧ ﴾

وكان اعتناؤه منصرفاً الى علوم القرآن والتفسير والحديث و ولم يذكر كاتب المقالة السبب في هدا وما هو الا النزعة الاجتهادية التي كان عليها والده وربّاه عايها ولذلك تولى تعليمه التفسير والحديث بنفسه و وكأن الاجتهاد في الدين و فهم الأحكام من الكتاب والسنة صار معيباً عند المسلمين ولذلك حاول كاتب المقالة تكذيب ما أشيع من ان المهدي غير مالكي المذهب و زعم أن كل السنوسيين على مذهب الإمام مالك (رضي الله عنه) قال و ويبسملون في الصلاة ويقبضون أيديهم و لعله يريد أنهم لا يتركون المشهور من مذهب مالك الا في بعض المندوبات والصواب أن يريد أنهم لا يتركون المشهور من مذهب مالك الا في بعض المندوبات والصواب أن السيد محمداً المهدي السنوسي لا يعمل الا بما صح عنده في الكتاب والسنة كان والده من قبله

ثم تكلم الكاتب عن سياسته فقال ان السنوسيين لايخوضون فيا لا يعنيهم كالسياسات فذلك عندهم كالحرمات وما أشيع عن السنوسي من انه مستمد للحرب ويدخر الاسلحة المتقنة المجلوبة من أوربا وانه يشيد الحصون بالصحراء ويصنع البارود وله عسكر وخيول مسومة ويبغض الإفرنج فهانه كلها خرافات وأراجيف لأأصل لها وسيعرف الناس ذلك عند ما تسمح الحال بالمواصلات بين افريقيا الشمالية والجهات الصحراوية وكتب مستشهدا: ولا ينتئك مثل خبير وثم أطنب الكاتب في تكذيب هذه الإشاعات ونسها الى ذوي الأغراض حتى كاد إطنابه يوقع في الظنة واحتج على صدق قوله بأن الرحالة (مونتاي) وصف السنوسي وإخوان طريقته عا يقرب عما قاله

قال الكاتب: وفي هاته المدة ظهر داع بنواحي بجيرة تشادلسن الفارة واثارة الفن اسمه محمد السنوسي وهو من أتباع رابج سلطان برنو الذي قتل في السنة الفارطة وكانت له أخت اسمها فاطمه في عاصمة رابح . ثم وصف من ظلم هذا السنوسي الجديد وعنوه وذكر ان بعض الكتاب الفرنسيين لما سمعوا بخبره طفقوا ينددون بالسنوسي صاحب الطريقة ظانين أنه جاهرهم بالعدوان « وسرى هذا الغلط الفاحش المالية من أهل الصحف كالطان وغيره » وقال انه لا لوم على تلك الصحف في غلطها « لأن هذا الايهام سرى أيضاً لبعض الصحف الاسلامية نفسها مئل مجاة المنار فقد ذكرت أن السنوسي المهدي له حرب مع الفرنسويين »

ثم قال ان الشيخ المهدي السنوسي رحل في سسنة ١٣١٢ من بلد جغبوب على حبن غفلة مع أهله وولده و بعض الاخوان قاصداً بلد الكفرة بالصحراء الشرقية في عرض ٢٥ درجة وطول ٢٠ درجة (من باريس) فوصل اليها بعد مسير أربعين بوماً وسهاها بغدامس الجديدة ولم يعلم السبب في ارتحاله والذي أظن هو ميلانه للازواء وابتعاده عن الوساوس والمطامع الانكليزية اذكان قدم عليه بعض سياح الانكليز في جغبوب. وفي سنة ١٣١٧ ارتحل من الكفرة فتوجه الى نواحي كانم ولا زال في تلك الأماكن على عادته المألوفة من عبادة ربه وعدم اشتغاله بما لايمنيه هو وطائفة من اخوانه الى أن بلغنا انتقاله الى الدار الآخرة في شهر جادى الأولى من المحتمدة وجعل الجنةمتقليه ومثواه.

(المنار): قد انهى تلخيص ماكتب في جريدة الحاضرة . ونحن نقول: النأمر مونه لايزال مشكوكا فيه فان السنوسيين الواردين من زوايا الصحراء على مصريكذبون ذلك ولايبعد أن يكون تكذيبهم مبنيا على اعتقادهم بأنه المهدي المنتظر ، فان اختفى أياماً فلا بد أن يظهر ، ولذلك نرى انه يقتضي الشك في مونه لاتر جيح عدمه

وأما خبر مناوشة الفرنسيين للسنوسيين فانما اعتمدنا فيه على مكاتبات السنوسيين فانما اعتمدنا فيه على مكاتبات السنوسيين الفسهم لا على الاشاعة والاستنباط، وليس حديث هذه المناوشة بالحديث وانما كان في العام الماضي فقد راجعنا بعد نشر مكتوب ذلك الطرابلسي مكتوباً آخر من أحد بطانة السنوسي مؤرخا في رمضان سنة ١٣١٩ وفيه ما نصه:

و الاخبار الواردة من جهة كانم ان الفرنسيين لما سمعوا أن سيدى البراني توجه الزيارة قصدوا الزاوية مرادهم في هتك حرمها فوجدوا بها بعضا من الاخوان

i. Gg

le t .w

, a.

وبعضاً من العربان وبعضاً من التوارق والتقوا عند طلوع الشمس ٢٦ رجب ثم التشب بينهم الحرب من الصباح الى الزوال وقتل منهم جماعة وافرة وثلاثة من كارهم والمقاتلون الذين بأيديهم السلاح ثمانية عشر رجلا لان الناس متفرقة والكفار أتوهم على حين غفلة لكن نصر الله المسلمين وهزم المشركين واستشهد فيها من الاخوان أخونا سلبان بن اخ سيدي البراني وأخونا عبد الرزاق فقيه الزاوية وأخونا حسين بن الفضل . ومن المجابرة ثلاثة أخونا ابو على النمر وأخونا عبد الله بن موسى وأخونا مهدي بن شدهيب واستشهد أيضاً الشيخ غيث بن الشيخ عبد الجليل وابن عمر المضبوه المغربي وبعض من التوارق واثنان من جماعة السلطان قورن كانا عندالاستاذ زائرين وواحد قطروني وباعوا نفوسهم لله كما قال عن وجل : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ، ولما أتى الخبر الى الاستاذ رضي الله عنه وجه سيدي البراني والحاج محمد الذي ومعهم حيشا من المجابرة وزويه لفتال اعداء الله وبنا ينصر المسلمين على أعداء الدين ، اه باختصار قليل جدا

ومنه ومن أمثاله من الكتب (ومنها ما نشرناه في الجزء الثامن) يملم القراء انه حصل شئ بين الفرنسيين والسنوسيين استمر قريباً من سنة ولا نعلم كيف انتهى لأن الاخبار الحصوصية انقطعت عنا من مدة طويلة والنا نتوقع الحسبر اليقين عن قريب و وعما ذكرناه يعرف القراء ان السنوسيين مستعدون للدفاع عن أنفسهم ولكنهم ليسوا أهل اعتداء فهم يمتثلون قوله تعالى • وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين ، وستكون هذه الآية الكريمة هي منتهى المدنيسة في الحرب فأن بتي صاحب المقالة المنشورة في الحاضرة في ريب بعدهذا فاننا نذكر له في جزء آخر شيئاً من نفوذ السنوسيين في واداي ونواحيها وتوليتهم لاملوك وحلهم للمشكلات بينهم للخبر لغرابته بالنسبة الى المصريين وليس من موضوع المنار التوسع في هذه المسائل الخبر لغرابته بالنسبة الى المصريين وليس من موضوع المنار التوسع في هذه المسائل لانهاأقرب الى السياسة منها الى التاريخ و لا غرض لنا بالسياسة

أما العبرة التاريخية في ترجمة السنوسي فهي في شيئين (أحدهما) اجتهاده في الدين وعدم تقيده بمذهب من المذاهب وقد مهد له والده رحمه الله تعالى السبيل الى ذلك بكفية تعليمه وبما ترك له من مؤلفاته التي يبين بها الحجج على وجوب العمل بالكتاب والسنة وعدم الرغبة عنهما الى قول أي عالم أو امام . وقد اطلعنا على كتابه « بقية

الفاصد. في خلاصة المراصد، وهو مختصر كتاب (المراصد) وفيه القدر الكافي من الاحتجاج على وجوب العمل بالكتاب والسنة ، و(ثانيهما) تأليف عصبية كيرة بسلطة الطريقة . وبما نتقده على أصحاب هذه الطريقة انهم غلوا في شيخهه كمار أهل الطريق مع شدة بمسكهم بالدين الذي ينهى عن الغلو وأنهم يمتقدون ان شيخهم المترجم هو المهدي المنتظر وهذا الاعتقاد يضر في المستقبل عندمايتين لهم كانين لغيرهم عقمه واننا نرى عقلاءهم لايمتقدون هذا الاعتقاد ويقولون ان شيخهم لايرضاه والله أعلم بمصير الأمور •

# ﴿ مشروع مجلة الجامعة الاقتصادي ﴾

كان مجلة الجامعة تصدر في الشهر مرتين ثم جعلت في السنة الثالثة ( الحاضرة ) شهرية وجعلت عشر كراسات ( ملازم ) أو أحدى عشرة ويضاف اليها كراستان من القصة المعربة الملحقة بها • فتعذر على منشها اصدارها في مواقبها على نشاطه واجهاده حتى كان بين الجزء وما يليه أكثر من شهرين • ثم انه شرع الآن في جعل الحجلة خس كراسات مع بقائها شهرية وجعل القصة التي يضيفها اليها كذلك فتو فر عليه تعريب ثلاث كراسات في كل شهر • ثم انه يطبع من القصة الملحقة بالمجلة نسخا زائدة يرمج منها مشل رمج المجلة أو أكثر • وترجو ان يتمكن بذلك من إصدار المجلة في كل شهر مرة

وماكان له ان يسمى هذا العمل مشروعاً لأن الناس اصطلحوا على اطلاق لفظ المشروع على الأعمال الكبيرة العمومية الجديدة التي تمدها الحكومات أوالشركات والجميات ثم تشرع في تنفيذها. وتعريب القصص ونحوها من الكتب لايستحق هذا الاسم لاسيا اذا كانت منفعة الناس به تكون أقل مماكانت كما هوالشأن في هذا العمل فان مجلة الجامعة كانت صفحات مجموعها السنوية تزيد على ألف صفحة بعد تجريد القصص الماحقة فصارت الآن تنقص عن خسمائة وانتقدنا على الرصيف أيضاً اختياره قصة بولس وفرجيني للتلخيص والحاقها بالجزء الأخير الذي ابتدأ به مشروعه وبنينا عليه ملاحظنا و وذلك ان حسن هذه القصة في لغتها الفرنسية هو الإطناب في وصف عليه ملاحظنا و ذلك ان حسن هذه القصة في لغتها الفرنسية هو الإطناب في وصف الميشة البدوية فباختصارها زال هذا الحسن وايس في الموضوع فائدة أخرى تستحق العناية . ثم ان القصة عربت بتمامها من قبل وطبعت • ثم أعاد تعريبها بعض الادباء

وهو بنشرها تباعاً في جريدة التمدن الغراء . فعسى يكون اختيار الرصيف الأجزاء التالية أنفع من هذا الاختيار . هذا ماكتب للجزء الماضى من المنار وقد تبين ان العجز مستمر لأن المجلة لمّا تصدر . فعسى ان يزول قريباً بزوال الضنك المالي . .

(البراعة في الإعلان) كان صاحب مجلة الجامعة برسل لكل جزء يصدر من مجلته إعلانًا الى جريدة المؤيد يثني فيــه على الجزء ماشاء ويشترط أن يكتب في الاخبار المحلية بصفة تقريظ وكانت ساحة الاسلام تحمل المؤيد على القبول • ثم انه تحرش بصاحب الهلال ليناقشه فيشوق قراءه الى الإطلاع على ما يجيب به ولكن صاحب الهلال لم يرد عايه مطاعنه فيه حبا بالمسالمة التي هي طبع له • ولما ضاق ذرعه نحرش بالإسلام وطمن فيه وفي أئمته فتصدينا للردّ عليه لأنناكنا نعتقد فيه حسن النصد ولا نكره التنويه بمجلته وانتشارها . ثم أنه خيَّب ظننا فيه وأظهر أنه متعمد للعام فعجبنا لذلك حتى زال العجب لما علمنا أنه أرسل كتاباً الى صديق له يقول فيه عن الطمن بالأسلام :قد عرفت أنه اكتشاف مهم الاعلان عن الجاممة وتكثير مشتركها وسترى قريبًا في الجامعة بحثًا آخر عن الغزالي سيكون بصفة إعلان أشهر و بمثل ذلك تزول « عني العسرات و ينمجي الضنك » بفضل اقبال الشتركين من المسامين حتى لم يبق جزء واحد في الأدارة من هذه السنة • هذا ما كتبه فعلمنا أن خــدمة « الحقيقة والضمير » هي خدمة المجلة لازالة « الصنك والعسرات » وأننا نعلم علم اليقين ازالمسلمين لايقبلون على تعضيد من يطعن في دينهم وأثمهم وانه لم يكتب الي بعض أصحابه ماكتب الاليشيعوا ذلك فيكون تمّــة للاعلان . ونذكر الرصيف المحترم بجريدة كبيرة منتشرة في القطر المصري انتشاراً لا تطمع في الجمعة نقلت طمنا في الاسلام مرة فكادت تسقط اشدة اعراض المسلمين عنها مع قونها وثرتها فكيف تثبت الحامعة امام هذه العاصفة على ضعفها ، ونبشر . بان للمساين شعوراً يمزون به بين ما يدي وما يسر ولا يمكن أن يمضدوا من يطمن بدينهم مهما كانوا مقصرين في خدمته • فعدم الشهرة خير من الشهرة السيئة فليترك الغزالي وغيره وليتكلم بما يعلم ، فهو أنفع وأسلم ، وهذا آخر نصائحنا له أوإعلاننا له .

( النقل أمانة ) نرى بعض الجرائد في هذه الديار وغيرها سنقل عن المنار و لا تعزو اليه ومن ذلك أن جريدة المأمون الغراء تنقل المقالات الطويلة من مجلدات المنار السابقة تغير عناوينها او تقسم المقالة الى مقالات تجعل الحكل عنواناً وكثيراً ماتسند المقالة الى عالم مجهول فتكتب وقال بعض علما شناه فنذكر هابوجوب اسناد الشي الى مأخذ ولأن النقل أمانة

فبشرعبادى الذين يستمعون القون فيتبعون أحسنه او لتك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب



يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقه أوتى خيراً كثيراً وما يذكر الأأولو الالباب

( قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق )

(مصرفي يوم السبت غرة شعبان سنة ١٣٢٠ - ١ نوفمبر (تشرين ٢) سنة ١٩٠٢)

-ه ﴿ الأسلام والنصرانية . مع العلم والمدنية ﴿ و

(حرية العلم في أوربا الآن · ونسبتها الى الماضي والحاضر في الإسلام) ( وهو المقال السادس لذلك الامام الحـكيم )

لم يبق علينا من الكلام الامايتعلق بالأمر الرابع مما ذكرته الجامعة (') وهو « ان تمكن العلم والفلسفة من التغلب على الاضطهاد المسيحي في أوربا وعدم تمكنهما من التغلب على الاضطهاد الاسلامي دليل واقمي على أن النصر أنية كانت أكثر تسامحاً مع الفلسفة »

ليس من السهل علي أن أعتقد أن أديباً كصاحب الجامعة يقول هذا القول وهو ناظر إلى الحقيقة بكاتا عينيه مع معرفته بلسان الغربيين

<sup>(</sup>۱) يذكر القراء ان كلام الجامعة في الطعن بالإسلام كان مبنياً على أربعة أمور تقدم الرد على ثلاثة منها وفي هذا المقال الرد على الرابع (۷۱ – المنار)

واطلاعه على ماكتبوا في هذه المسألة وهي من أهم المسائل النـاريخية . وإنما هي عين الرضى تناولت من حاضر الحال ومما انتهى اليه سير التاريخ ماتناولت ثم أملت على قلبه ماجرى به قلمه

هل يصح ان تُسمَّى الاستكانة للغالب تساعاً ؟ وهل يُسبَّى العجز مع التطلع للنزاع عند القدرة حلما ، أم يُسمَّى غل الأيدي عن الشر بوسائل القهر كرماً ، ؟ هل تعدمسا كنة جناب البابا لملك إيطاليا في مدينة واحدة واجتاع الكرسبين العظيمين كرسي المملكة الايطالية والمملكة البابوية في عاصمة واحدة تساعاً من قداسة البابا مع الملك ؟ أليس الأجدر بالمنصف أن يسمي ذلك تساعاً من الملك مع البابا لأنه صاحب القوة والجيش والسلطنة ويمكنه أن يساب البابا تلك الثمالة التي بقيت له من السلطة الملكية ؟ كما أن الأليق به أن يسمي تلك الحالة التي عليها أهل أوربا اليوم من الملك مع العلم بعد ما كان بينهم بجانب الدين تساهلا من العلم مع الدين لاتساعاً من الدين مع العلم بعد ما كان بينهما من الحوادث ما كان وبعد غلبة العلم واستيلائه على عرش السلطان في جميع الممالك ورضاء الدين بأن يكون تابعاً له في أغلبها على عرش السلطان في جميع الممالك ورضاء الدين بأن يكون تابعاً له في أغلبها

( اقتباس مدنية أوربا من الاسلام • وأسباب ظهورها التام)

السب الأول الجميات: كان جلادبين العلم والدين في أوربا وتألفت لنصرة العلم جمعيات وأحزاب منها ما اتخذ السرّ حجاباً له حتى يقوى ومنها ما ابتدأ بالمجاهرة وكان الدين يظفر بالعلم كاسبق بيانه لكثرة أعوانه وضعف أعوان العلم حتى أشرقت الآداب المحمدية على تلك البلاد من سماء الأندلس وتبع إشراق تلك الآداب واشتغال الناس بهاسطوع نورالعلم العربي من الجانب الشرقي كما ذكرنا. وقد وجد هذان النوران استعداداً

من النفوس للاستضاءة بهما في السبيل التي تؤدي بهما الى المدنية التي كانا محملانها. هذا الاستعداد كسبته الانفس عا ضايقها من غلو رؤساء الدين في استعال سلطانهم واشتدادهم في استعباد العقل والوجدان حتى ضاق ذرع الفطرة عن الاحتمال فأخذ الشعور الإنساني يتلمّس السبيل الى الخلاص وإذ لاح له هذان النوران أتخذهما له هداية واستقبلهما بوجهه وكان بعد ذلك ما كان من تأثُّر الدين لأهل العلم وإحراقهم بالنيران، ونفيهم من الأوطان، ومقاومة رؤساء الدين للحكومات ولأهل الأفكار المستقلة في أدنى الأشياء وأعلاهاحتي إنه عند ما شرع ملوك فرنسا في فرش شوارع باريس بالبلاط على الاسلوب الذي وجـ دوه في مدينة قرطبة وصدر الأمر بمنع تربية الخنازير في تلك الشوارع أغضب ذلك قسوس القديس أنطو ان ونادوا بان خنازير القديس لا بدأن تمر في الشوارع على حريتها الأولى . وحصل لذلك شغب عظيم اضطر الحكومة أن تسمح بذلك مع صدور الأمر بأن توضع في أعنافها أجراس . وقالوا إن الملك فيليب السمين مات بسقطة عن فرسه عند ما انزعج الفرس من منظر خنزير وصلصلة الجرس فيعنقه لقائل ان يقول: أن القسوس في ذلك الزمان كان يمكنهم أن يمتنعوا من وضع الأجراس في أعناق الخنازير فرضاهم بذلك يمد تسامحاً عظيما مع العلم (أو الصناعة )ويسهل على أن أو افقه على ان مثل هذا الضرب من التسامح في أجراس الخنازير كان يظهر من حين الى حين الا أنه فيا طن لا يكفي في تشييد هذه المدنية التي يفتخر بها الأوربيون اليوم ونحن لا نبخسها قدرها كذلك السب الذي الضغط الديني: شدة الحاجة وغلوُّ الرؤساء كانايو قدان الغيرة فى قلوب طلاب العلوم فلم تفتر لهم همة فعظم أمرهم واكتشفواكثيراً من الحقائق التي نفعت العامة و تنبهت العقول للأخذ عا يَهذون اليه وصارت الحرب بينهم وبين رؤساء الدين سجالا الى أن ظهر دعاة الاصلاح الديني (البروتستانت) فانضم دعاة العلم اليهم ظنّامنهم أن سيكونون معهم من المجاهدين في سبيل العلم وكان منهم إيراسم الشهير فلما انتصر طلاب الاصلاح ودالت لهم دولة استمروا يعاقبون بالموت على الافكار التي تخالف ظاهر مايعتقدون كما تقدم فانفصل إبراسم ومن معه من حماة الحربة واستقلال ما كنت أظن ان دعاة الا صلاح يكونون كذلك اعداء العلم ماكنت أظن ان دعاة الا صلاح يكونون كذلك اعداء العلم

هذه الطوائف التي تفرقت عقائدها في الإصلاح لم تنظر الا أن تأمن عدوها العام وهو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فلها امنها أخذ بعضها يصول على بعض واشتعلت نيران الحروب بينهم وقال أحد أفاضل مؤرخيهم: « وكلما ارتفعت طائفة منهم الى عرش القوة لوثت يديها بالجرائم في العمل لا فناء البقية حتى سئمت النفوس دوام تلك الحال ووجدت من توالي حوادث الا تقام وظهور مضارة في كل طائفة ان الأفضل لكل طائفة ان تمنح الأخرى من الحرية مالا تستني عنه واحدة منها والعلم كان يعمل عمله في كشف الحقائق وترقية الآداب وكان من أقوى المنهات الى مضار الحروب ومفاسد العدوان على حرية الاشخاص من أي طائفة الى مضار الحروب ومفاسد العدوان على حرية الاشخاص من أي طائفة الحالف في الرأي و نشأ من القهر والقسوة التي كانت كل طائفة تعامل الخالف في الرأي و نشأ من القهر والقسوة التي كانت كل طائفة تعامل الخالف في الرأي و نشأ من القهر والقسوة التي كانت كل طائفة تعامل بها الاخرى » انتهى كلام المؤرخ بالمني

السبب الثالث الثورة : ولا حاجة بي الى ذكر ماجاءت به الثورة

62-

id s

الفرنسية وكيف كانت قيامتها على الدين ورؤسائه مما هو معلوم . وإنما أنبه القارئ الى الاعتبار بما تقدم من القول ، وبما يمكنه ان يقف عليه في كتب القوم ، ليعلم ان الدين المسيحي في أوربا لم يحتمل العلم فضلا وكرماً ، وإنما قويت عليه أحزاب العلم فساموه استكانة وخضوعاً ، ولو شاء ان لايحتمل لم يستطع الى ذلك سبيلا .

السبب الرابع رك المسيحية : رؤساء الدين المسيحي رجال ذوو عن يمة وإقدام وغيرة على دينهم قلما يدانهم فيها رؤساء دين من الأديان وهم مع غلوهم في الدين واشتدادهم في استمال سلطانهم على النفوس كانوا ولايزالون يخذون كل وسيلة لتأبيد دينهم . وهم أشد الناس حرصاً على تقويم أركانه ودفع الشبه عنه ولم يزدهم العلم الجديد الا وسائل وسبلا لترويج عقائده وآدابه ولم نفتر لهم همة في نشره وتزيينه للقلوب. ومع ذلك كله نرى ان رجال العلم وحماة المدنية يتسلَّلُون منه ، والعامة من الشعوب في تخاذل عنه ، والأمة الفرنسية التي كانت تدعى بنت الكنيسة أصبحت من أشد الناس عليه ، ورأت فلسفتها أن تحدّد حرية أهل الدين في تعالميهم واجتماعهم وكلذلك ومدارس اللاهوت لاتزال عامرة وطلاب اللاهوت يعدُّون بالألوف. كل ذلك وكشير من الدول ترى من مزاياها حماية الدين المسيحي في أقطار الأرض . قال أحد رؤساء البروتستان في خطبة من خطبه التي ألقاها في بعض البلاد الفرنسية سنة ١٩٠١ بعد كلام له في أن المسيحية رومانية أوبروتستانية فقدت خاصتها الدينية كما فقدت فائدتها الاجتماعية مانصه مترجماً: « اذا كان الدين المسيحي ليس شيئاً سوى الكثلكة المحتاجة الى الاصلاح (المذهب الروماني) أوالكثلكة التي دخلها الاصلاح بالفعل (المذهب البروتستنتي) فالقرن الموفي للمشرين (القرن الحاضر) لا يكون مسيحيًا أبداً »

وقد جاء في كلام هـذا الخطيب مايصر تح بأنه يريد أن يطلب للمسيحية معنى آخر ينطبق كل الانطباق على اعتقاد المسلمين فيها فإن وقق للنجاح في سعيه زال الخلاف – ان شاء الله – بين الدين والعلم بل بين المسيحية والاسلام

عود الى ساحة الاسلام: آخذ بيد القارئ الآن ، وأرجع به الى ما مضى من الزمان ، وأقف به وقفة بين يدي خلفاء بني أمية والأثمة من بني العباس ووزرائهم ؛ والفقهاء والمتكلمون والحدُّثون والأثمَّة الجهدون من حولهم ؛ والأدباء والمؤرخون والأطباء والفلكيون والرياضيون والجغرافيون والطبيعيون وسائر أهل النظر من كل قببل مطيفون بهم ؟ وكلُّ مقبل على عمله فاذا فرغ عامل من العمل أقبل على أخيه ووضع يده في يده يصافح الفقيه المتكلم والمحدث الطبيبَ والمجتهدُ الرياضيُّ والحكيم وكلُّ يرى فيصاحبه عوناً على مايشتغل هو به . وهكذا أدخل به بيتاً من بيوت العلم فأجـد جميع هؤلاء سواء في ذلك البيت يتحادثون ويتباحثون والامام البخاريُّ حافظ السنة بين يدي عمرازبن حطان الخارجي يأخذ عنه الحديث وعمروبن عبيد رئيس المعتزلة بين يدي الحسن البصري شيخ السنة من التابعين يتلقى عنه وقد سئل الحسن عنه فقال للسائل: « لقد سألت عن رجل كأن المالانكة أدّبته ركأن الأنبياء ربته إن قام بأمر قمد به وإن قمد بأمر قام به وإن أمر بشيَّ كان ألزم الناس له وإن نهي عن شيُّ كان أترك الناس له ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن منه ولا باطناً

أشبه بظاهر منه »بلأرفع بصري فأجدالامام أباحنيفة أمام الإمام زيد ابن على (صاحب فهب الزيدية من الشيعة) يتعلم منه أصول العقائد والفقه ولا يجد أحدهم من الآخر الامايجد صاحب الرأي في حادثة ممن ينازعه فيه اجتهاداً في بيان المصلحة وهما من أهل بيت واحد – أمرتُ به بين تلك الصفوف التي كانت تختلف وجهما في الطلب وغايتها واحدة وهي العلم وعقيدة كل واحد منهم أزّ فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة كما ورد في بعض الاحاديث (۱)

الخلفاء أمَّة في الدين مجتهدون وبأيديهم القوة وتحت أمرهم الجيش، والفقها، والمحدثون والمتكاءون والأمَّة المجتهدون الآخرون هم قادة أهل الدين ومن جند الخلفاء ، الدين في قوته والعقيدة في أوج سلطانها وسائر العلماء ممن ذكرنا بعده يتمتعون في اكنافهم بالخير والسمادة ورفه العيش وحرية الفكر لافرق في ذلك بين من كان من دينهم ومن كان من دين آخر فهنالك يشير القارئ المنصف الى أولئك المسلمين ، وأنصار ذلك الدين ، ويقول : همنا يطلق اسم التسامح مع العلم في حقيقته، ههنا يوصف الدين بالكرم والحلم ، ههنا يعرف كيف يتفق الدين مع المدنية ، عن الدين بالكرم والحلم ، ههنا يعرف كيف يتفق الدين مع المدنية ، عن السالمة بين العقل والوجدان (أو بين العقل والقلب) كما يقولون

<sup>(</sup>١) المنار: رواه أبو الشيخ ابن حبان في العظمة عن أبي هريرة بسند ضعيف • ورواه من طريقه ابن الحبوزي في الموضوعات • ولكن له روايات أخرى مها رواية الديامي في مسند الفردوس عن أنس بلفظ ( ثمانين سنة ) وفي رواية موقوفة على ابن عباس • خير من قيام ليلة ، ولشهرة هذا المعنى قال الغزالي وردت السنة بكذا

يرى القارئ أنه لم يكن جلاد بين العلم والدين ، وإنما كان بين أهل العلم أو بين أهل الدين شي من التخالف في الآراء شأن الأحرار في الأفكار الذين أطلقوا من غل التقبيد ، وعوفوا من علة التقليد ، ولم يكن يجري فيما بينهم اللهز بالألقاب فلا يقول أحد منهم لآخر انه زنديق أوكافر أو مبندع أو ما يشبه ذلك ، ولا تتناول أحداً منهم يد بأذى الا اذا خرج عن نظام الجاعة وطلب الا خلل بأمن العامة فكان كالعضو المجذّم فيقطع ليذهب ضرره عن البدن كله

### ( ملازمة العلم للدين • وعدوى التمصب في المسلمين )

متى ولع المسلمون بالتكذير والتفسيق ، ورُمي زيد بأنه مبتدع وعمرو بأنه زنديق ، وأشرنا فيا سبق الى مبدإ هذا المرض ونقول الآن إزذاك بدأ فيهم عند مابدأ الضعف في الدين يظهر بينهم وأكلت الفتن أهل البصيرة من أهله (تلك الفتن التي كان يثيرها أعداء الدين في الشرق وفي الغرب لخفض سلطانه ، وتوهين أركانه ) وتصدَّر للقول في الدين برأيه من لم تمتز جروحه بروح الدين ، وأخذ المسلمون يظنون ان من البدع في الدين ما يحسن إحداثه لتعظيم شأنه تقليداً لمن كان بين أيديهم من الأعم المسيحية وغيرها ، وأنشأوا ينسون ماضي الدين ومقالات سافهم فيه ويكتفون برأي من يرونه من المنصدرين المتعالمين، وتولى شؤن المسامين جُهاهم ، وقام بارشاده في الاغلب ضلاً لهم ، في أثناء ذلك حدث العلوث في الدين واستعرت بارشاده في الاغلب ضلاً لهم ، في أثناء ذلك حدث العلوث في الدين واستعرت بيران العداوات بين النظار فيه وسهل على كل منهم لجهله بدينه ان يرمي الآخر بالمروق منه لأدنى سبب ، وكلا از دادوا جهلا بدينهم از دادوا غلوًا فيه بالباطل و دخل العلم والفكر والنظر (وهي لوازم الدين الاسلامي) في المناطل و دخل العلم والفكر والنظر (وهي لوازم الدين الاسلامي) في المياهم المهم والفكر والنظر (وهي لوازم الدين الاسلامي) في المهم بالباطل و دخل العلم والفكر والنظر (وهي لوازم الدين الاسلامي) في المين النظر و الفكر والنظر (وهي لوازم الدين الاسلامي) في

جلة ماكرهوه ، وانقلب عندهم ماكان واجباً من الدين محظوراً فيه لا أكاد أخطِّيُّ القاريُّ اذا زعم ان المسلم إنما استفاد اسم زندقة وتزندق ومتزندق وزنديق من فضل ماعلُّه جيرانه اذكانوا يقولون: هر تقة وتهر تق وهو هر توقي . أو ما عائل ذلك . أو زعم ان قد فشت في المسلمين سرعة التكفير بطريق العدوى من أهل المال المتشدّدة وان الذي سهِلُ سريان المدوى بتلك السرعة الشديدة هو ضعف المزاج الديني عند السلمين بجهلهم بأصوله ومقوماته ومتى ضعف المزاج استعد لقبول المرض كما هو معلوم .

ان المسلمين لما كأنوا علماء في دينهم كانوا علماء الكون وأثمة العالم. أصيبوا بمرض الجهل بدينهم فانهزموا من الوجود وأصبحوا أ كلةالآكل وطعمة الطاعم ، هل وقف الجهل بالمسلمين عند تكفير من يخالفهم في مسائل الدين أو يذهب مذهب الفلاسفة أو مايقر بمن ذلك ؟ لا بل عدابهم الجهل على أئمة الدين وخدمة السنة والكتاب فقد حُملت كتب الامام النزالي الى غرناطة وبعد ما انتفع بها المسلمون أزمانا هاج الجهل بأهل تلك المدينة وانطلقت ألسنة المتعالمين من البربر بتفسيقه وتضليله فجمعت تلك الكتب خصوصاً نسخ « إحياء علوم الدين » ووضعت في الشارع العام في المدينة وأحرقت . قال قوم يمدون أنفسهم مسلمين في ابن تيمية – وهو أعلم الناس بالسنة وأشدهم غيرة على الدين -: إنه ضالٌ مضل. وجاء على أثر هؤلاء مقلدون علا ون أفواههم بهذه الشتائم وعليهم اثمها وإثم من يقفوهم بها الى يوم القيامة على آثار السلف و حال علوم الدين وطلابها كا

أهمل المسلمون علوم دينهم والنظر في أقوال سلفهم حتى انك لا تجد اليوم في أيديهم كتاباً من كتب أبي الحسن الاشوري ولا أبي منصور الماتريدي ولا تكاد ترى مؤلفاً من مؤلفات أبي بكر الباقلاني أو أبي اسحق الإسفرايني . وإذا بحثت عن كتب هؤلاء الائمة في مكاتب المسلمين أعياك البحث ولاتكادتجد نسخة صحيحة من كتاب . كتبت على القرآن تفاسير كثيرة في القرن الثالث من الهجرة وما بعده الى السادس منها تفسير الطبري وتفسير أبي مسلم الاصفهاني وتفسير القرطبي وتفسير الجصاص وتفسير النزالي وتفسير أبي بكر ابن المربي وكثير غير هاوفيهامن آراءاولئك الأئمة ووجوه استنباط الحكم والاحكام مالاغني لطالب علم الدين عنه . فهل يجد الباحث المجدّ نسخة من هذه الكتب الجليلة عكن الوثوق بصحتها الا بطريق المصادفة وحسن الاتفاق؟ وهل يليق بأمة تدعي أنها على دين وأن لها فيه سلفاً صالحاً أن تهجر آثار سلفها وتدع ما كتبوا طممة للعث وفراشاً للتراب؟ هل وقع مثل ذلك من المشتغلين باللاهوت المسيحي في زمن من الأزمان؟

ان حالة طلبة العلوم الدينية الاسلامية أصبحت مما يرثي له في أكثر بلاد المسلمين فهم لايقرأون من كتب السكلام الا مختصرات مماكتب المتأخرون يتعلم أذ كاهم نها ماتدل عليه عباراتها ولايستطيع ان يتعلم البحث في أدلتها وتصحيح مقدماتها وتمبيز صحيحها من باطلها وإنما يتلقاها كأنها كتاب الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ ما فيها بالتسليم وفاذا فاظره مناظر في بعض قضاياها وعجز عن تصحيحه قطع الجدال بقوله فاظره مناظر في بعض قضاياها وعجز عن تصحيحه قطع الجدال بقوله

هكذا قالوا وان لم يكن القول منفقاً عليه بل قد يكون القول مما لم يقل به سوى صاحب الكتاب الذي اشتغل به ورعما كان صاحب الكتاب بمن لو رآه أحد من السلف لم يرضه تلميذاً يعي عنه مايقول .

كاد ينقطع طلب العلوم الدينية في سوريا والحجاز وتونس والجزائر وقل جداً في المغرب الأقصى ولم يبق الاهتمام به الافي بعض الصحاري وذلك إما لصعوبة طرق التمليم وافنضائها الزمن الطويل وحاجاتُ الناس مانعة لهم من إفناء أعمارهم في عمل لايسد من حاجتهم . وإما لتفضيل الآباء تربية أبنائهم على الطرق الحديثة في أوربا أو في المدارس الاخرى وليس فيها من الدين شيُّ وان كان فيها شيُّ منه فهو مما لايعد تعليما دينيًّا ينظر اله. وإما للفتور والخمود ، الذي نشأ عن النقليد والجمود ؛ وبذاك تجد المسلمين قد تولاهم الجهل بدينهم ؛ وأخذتهم البدع من جميع جوانبهم ؛ وانقطعت الصلة الحقيقية بينهم وبين سلفهم ؛ حتى لو عرض على الجمهور الاعظم منهم ما اتفق عليه السلف من الأحكام لأ نكروه واسنفر بوه وعد وه بدعة فى الدين وصحفيهم ماقال عمر الخيام في بعض أشعار دالفارسية مخاطباً للنبي عليه الصلاة والسلام: «ان الذين جاوًا بمدك زينوا لك دينك ووشوه وزركشوه حتى لو رأيته أنت لأ نكرته » فهذا الصنف من المسلمين وهو معظمهم قد أنكر دينيه الحق وعاداه ونقم على أهله القائمين بخدمتيه وإنما اصطفى لاعتقاده بعض أفرادلم يعرفءن السلف اختصاصهم بالثقةولم يسمح الدين باختصاصهم بالنقليد . فأذا وقع عن هذا الصنف مافيه أذى للعلم وأهله فهل يمدّ ذلك واقعاً من دين الاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم دين القرآن دين السنة الثابة دين الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من السلف الأولين ؟؟ متابعة العلم للاسلام ومباينته السواه: الحق أقول والحس يؤيدني: ما عادوا العلم ولا العلم عاداهم الا من يوم انحر افهم عن دينهم وأخذهم في الصدّعن علمه فكالما بعد عنهم علم الدنياو حرمو اثمار العقل وكانوا كلا توسعوا في العلوم الدينية ، توسعوا في العلوم الكونية ، وضربوا الزمان بسوط من الدرّة وأما غيره فكلما اتصلوا بالدين وجدّوا في المحافظة عليه أنكرهم العلم وتجهم واكفهر وجهه للقائم ، وكلما بعدوا من الدين سالمهم العلم وبش في وجوههم ولذلك يصرحون بان العلم من ثمار العقل والعقل لا يصحان يكون له في الدين عمل ولا أن يظهر منه فيه أثر ، والدين من وجدا بات القلب ولا علم والدين من الحين العقل والدين من وجدا بات القلب والمقل والعقل لا يصحون بأنه عدا العلم والدين العقل والدين بين العقل والدين بأنه عدوه الذي يستحيل ان يكون بينه وبينه سلم ،

هل عرفت السبب في اضطهاد المسلمين للعلم ؟ أقول اضطهاد ولا أريد به ما كان عند الامم المسيحية من الاشتداد في إبادة أهله والنكيل بهم واختراع ضروب التعذيب والنفتن في صنع آلات الهلاك مع الأخذ بالشبهة ، والا كنفاء في الإعدام بمجرد التهمة ، فان ذاك لم يقع عند المسلمين بالشبهة ، والا كنفاء في الإعدام بمجرد التهمة ، فان ذاك لم يقع عند المسلمين عن الدلم ورمي الألفاظ السخيفة في وجوه أهله وقذ فهم بشي من الشتائم مع الابتعاد عنهم . لارب أنك قد أيقنت بأن السبب في هذا الذي مع الابتعاد عنهم من هذا الداء لا يكون الارد هم الى العلم بدينهم والتبصر في شفائهم من هذا الداء لا يكون الارد هم الى العلم بدينهم والتبصر فيه للوقوف على أسراره والوصول الى حقيقة ما يدعو اليه . كان الدين فيه للوقوف على أسراره والوصول الى حقيقة ما يدعو اليه . كان الدين

واسطة التعارف بينهم وبين العلم فلما ذهبت الواسطة تناكرت النفوس وتبدل الأنس وحشة

الدعاة الى الاسلام: فهل قام بينهم دعاة للعلم حقيقيون ، أو دعاة لأصل الدين عارفون، ثم استعصت قلوب المسلمين عليهم، وجمحت نفوسهم عن الانقياد لهم ؛وهل كثر أولئك الدعاة في أطراف بلادالمسلمين كثرتهم في أوربامن أواسط القرن السابع عشر من التاريخ المسيحي الى ان ظهرت قوة العلم في أو ائل القرن السابع عشر وفيما بعد ذلك ؟ لا . إنما رأينا من الصادقين أفر اداً يظهرون متفرقين في عصور مختلفة ربما لا يجتمع ربعة منهم فما يزيد في قرن واحدوياً خذون في العمل لماوجهو الله ثم لا يكادون ينطقون بمعض الكلم فيحس الناسبهم فيأخذ المستعدأ هبته لفارقة ما كان عليه واتباعهم حتى تشعر السياسة (نعوذ بالله منها) عا عسى يكوزمن أمرهم فتخمد أنفاسهم ، قبل ان يبلغوا من قلب واحدماأرادوا من غرساً فكارهم ، فينطفئ النور، ويَدْلَمَمُ ٱلدَّيْجُور، فهل يمد الأديب هذه الضربات من أيدي أرباب السياسة اضطهاداً للعلم لأجل حماية الدين؛ أنزته كُلُّ أُديبِ عن أَنْ يَظْنَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا هِي صَدْمَاتَ تَقَعَ عَلَى الَّذِينَ لَا تَخْتَلْفَ عن أمثالها مما يصيبه منهم مباشرة فلا تعد حجة على الدين في نظر المنصف المقلِّد دون المقلِّد : ربما يقول القائل : ان كان المسلمون قدأ خذوا الجمود في التقليد والنفرة من العلم والاعتقاد بالعداوة بين الدنيا والآخرة وبين العقل والدين وماأشبه ذلك مما هم فيه وورثوه عن الأمم السابقة عليهم خصوصاً أقرب المل اليهم ، فما بالهم لم يقلدوا المسيحبين في الحرص على نشر دينهم والتوسع في علومه مذيًّلا عِالْ خذوه عنهم ولم يقسموا أنفسهم قسمين كما قسم المسيحيون إخوانهم قسمين قسما ينقطع الى الآخرة في الأديار والصوامع

وقسما يشتغل بالدنيا ليقيت نفسه ويقيت أهل القسم الأول ويحمى نفسه ويحميهم من العدوات ؛ ومالك ترى المسلمين خملوا وارتخت أعصابهم وسئموا النظر في علوم دينهم كما ذكرت ثم صاروا أبعد الناس عن معرفة الطرق لتحصيل الغني والثروة ، والقبض على ناصية القوة وصولجان العزة ، وطرحوا أنفسهم في تيار من القدركما يقولون ، يجري بهم الى حيث لايملمون ؟ ثم هم مع ذلك أحرص النياس على حياة ؛ وأشدهم لهفاً على الحطام، فلا ترى الجمهور منهم في شي الدين ولا للدنيا فما هذا الناقض ؟ فأقول له: انك قد نسيت ان المقلّد يكون دائماً أحط حالا وأخس منزلة من المقلّد . فالمقلّد إنما ينظر من عمل المقلّد الى ظاهره ولا يدري سره ولا ماني عليه . فهو يعمل على غير نظام ، ويأخـذ الأم لا على قاعدة ، ولذلك سقط المسلمون في شرّ مما كان عليه مقلَّدوهم لاسيما أنهم قد خاطوا في التقليد وأضافوا الى دينهم مالا يمكن ان يتفق معه فصاروا في مثل حال المتخبط الذي تَنَازَعُه عدة قوى يذهب مع كل منها آنا ثم ينتهي أمره بعد الخببة بالتعب الشديد فيستلقى الى أن يستريح فينهض الى العمل على هدى أو يموت . لما كان المسلمون علماء كانت لهم عينان عين تنظر الى الدنيا والأخرى تنظر الى الآخرة فلما طفقوا يقلدون أغمضوا احدى العينين وأقذوا الأخرى بما هو أجنبي عنهم ففقدوا المطلبين وان يجدوها الابفتح ما أغمضوا وتطهير ما أفذوا

1 0

الاصلاح والمسلحون: لا الله أن يقول: كيف تدعي أن دعاة العلم والدين قليل بين المسلمين مع أننا نسمع أسواتهم تتلاقى فى جو مصر وسوريا وغيرهما من البلاد فى هذه الأيام ، كان يقول: ديني ملتى: اسلام مسلمون: قرآن سنة:

مجدالاسلام القديم. سلفه الصالحون: تعلم تعليم: كتب قديمة كتب جديدة . وما يشاكل ذلك مما يظهر منه ان الداعين الى العلم أو المنبهين الى الاخذ باصول الدين الاسلامي كثير، نولانري مع ذلك من أغلب المسلمين الاآذاناً صُمَّا واعينا عُمَّاً وصدًّا عمَّا يدعو اليه هؤلاء؛ ويمكنني أن أقول له : ان الصادق في هؤلاء ليس بكثير عدُّه ، والجمهور منهم قلما يخلص قصده ، وما تجد أكثرهم الا متجرين بهذه الكامات الكسب بمض دريهات: ويظهر لك ذلك من أنهم يلفظون هذه الاسماء وقلما يدرسون شيأ من مدلولاتها ليقفوا على الحقيقة منه وانما يلقف بعضهم عن بعض ظواهر كالزّبد لا تمكث في الارض . اما الصادتون على قلتهم فقد بدأ بمض الناس يسمعون ما يقولون، ويطلبون الرشاد مما يملمون ، خصوصاً في أمر الدين والجم بينــ موبين مصالح الدنيالا سيما في بلاد الهند وبين مسلمي روسيا . ولكن الاصلاح ليس ريحاً بهب فتمسح الأرض من الشرق الى الغرب في وقت قريب فانتظر قديقول القائل: لم لم يكثر هؤلاء كثرتهم بين الأوربيين فيمامضي حتى يغلبوا الظالمين من أهـل السياسة ويستميلوا العادلين منهـم اليهم، وينهضوا بالمسلمين من هذه الرقدة التي طال أمدها عليهم؟ ، ولم لايزال أهمل البصيرة منهم قليلين متفرقين يهمسون بالقول ولا يجهرون ، وليس للملم فيهم دعاة عمليون ؟، أليس ذلك سـبيلا لمؤاخذة الاســـلام وحجة عليه ؟؟ وأقول له: ان حظ المسلمين لايصح ان يكون أسعد من حظ مقلديهم بل المنتظر ان يكون أتمس وقد أقامت المسيحية مايزيد على الف سنة قبل ان يظهر فيها العلم أو تنشأ الحرية الشخصية ؛ أو تسري فيهاالحركة العملية ؛ إلى مافيه صلاح الجمعية الانسانية ، مع توالي المنبهات ؛ وتواصل الصدمات إثر الصدمات ، ولم يمض على المسلمين من يوم سنحكمت فيهم البدعة و طبقت عليهم ضم لمحدثات و دخلو جحر الضب الذي دخله من كان قبلهم الا أقل من عماعاته سنة فلم يمض عليهم وهم في بدعهم الجديد ذلك الزمن الذي قد يكون عمر المثل هدده الحالة تم تقضي نحبها في آخره ، وما أظن ان عمر على المسلمين مثل تلك المدة قبل ان يبلغوامن صلاح الدين والدنيا ماهم أهل له

تفرق من المعصين وعلى كل حال لا يجوز في شريعة الإنصاف أن بذكر المسلمون في جانب جمهور المسيحيين اذاذكر الفلو في التعصب الديني فضلا عن ان يقال ان المسلمين أشد إفراطا فيه ، والشاهد بدلنا على أنه قديكون المسلمين في النعصب ألفاظ وكلمات ، ولكن لذي يكون من جمود المسيحيين إنما هو أعمال وضربات في المعاملات ؟ وما على طالب الحقيقة الا ان يسيح بفكره في المستممرات الهولاندية في الشرق ومثل مملكة الترنسفال قبل سقوطها والاد الناتال في الجنوب ثم يرجع الى الجزائر وما بلاد الروسيا في الشمال من قبل عشرين سمنة ثم يرجع الى الجزائر وما يلها في جهة الغرب ليعلم كيف تكون الشدة في المعاملة مع غير أهمل المذاهب المسيحية وكيف يبلغ التعصب من أهله حدا تنظر اليهم فيه الانسانية شزراً , ولا تقبل لهم فيه المدنية عذراً و

ماعلى الباحث ألا أن ينظر فيما يكتبه الـكتاب الفرنسيون ليملم أنهم في حيرة من أمرهم مع المسلمين ويريدون أن تـكون لحكومتهم طوأنينة فيما ملكت من الاد المسلمين ولكن حكومتهم لاتجد السبيل اليها مع ما اتخذته قاعدة لعملها وهو الشدة والافراط في القسوة على المسلمين خاصة وحدهم دون سواهم وأرباب الاقلام بيحثون عند الله الط.أ نينة مع المحافظة على تلك الصوة ويأبي الله أن يمثرهم على ما بيمثون عنه لانهم يطلبون الجمع بين الضدين في موضوع واحد وهو محال كما يقرره فلاسفتهم

مَنْ وأي هانوتو الاخير في معاملة المسامين ﴿

موسيو هانوتو أطلق لقلمه من سنوات أن يجري في البحث عن طريقة حكم للمسلمين وقاعدة لمعاملتهم في البيلاد التي يحكمها الفرنسيون وجاء في فصول مقاله بما لا يزال يذكره القراء . ثم بعد أن قلل المسألة علما ثلاث سنين رجع الى موضوع البحث هـ ذه السنة بلسان غير الذي كان ينطق به ورأي غير الذي كان يصدر عنـه . وإني ذاكر ملخص مانقلته الجرائد من خطابه الذي ألقاه في المجمع الجغرافي في شهر مارس من هذه السنة متعلقاً بأفريقيا واقنصر منه على مايتعلق بما نحن فيه وهو بالمني : « أن القواعد الجديدة التي يجب أن يكون عليها العمل في أفريقيا هي مخالفة القواعد القديمة التي كانت تجري عليها السياسة الاستعمارية فيما مضى من الزمان » (أي قبل ساعة وقوف الخطيب لالقاء خطابه) ثم بين هذه القواعد الجديدة التي يعامل بها المحكومون فقال أنها الامن والسلم ثم قال : « إننا مدينون لهم بالعدل والسلم كما اننا مدينون لهم بالتساهل الديني ولست أشير الى هذا الموضوع الخطير الذي له علاقة بكل مايثير النفس البشرية الا اشارة خفيفة فاقول: أن التمدن الاوربي يجد في طريقه في أفريقيا لاسيا في شمالها ذلك الدين القديم العظيم الذي هو دين الاسلام والذي هو في هذه الجهات (شمال أفريقيا) أكثر نشاطاً منه في غيرها. وهذا الدين يدعو الى أله واحد ويجعل الايمان بالتوحيد مصدراً لكل الفضائل ( ٧٣ - المنار )

الذاتية والاجماعية ويستولي على المؤمن به استيلاء شديداً فلا يمود يتدر التساهل بكاف وحده فمن لواجب ان ندرس هذا الدين ونبذل جهدنا في فهمه · وعلينا ان نتخذ الكلمة الاسلامية « لا إكراه في الدين » شعاراً لنا لانخرج عن حدود معناها . وان نحترم الدين الاسلامي ونحميه من كل طارئ سو ، ولا بأس بذكر كلة للأمير عبد القادر الجزائري في هذا المقام وهي : « إن أصحاب الأديان الثلاثة يشبهون ثلاثة اخوةمن ثلاث أمهات ، انتهى محصل كلام هانو تو . قبل الكلام عليه أسأل القارئ هل سمع مثل هذه الكامة بمن عائل الأمير عبد القادر في نسبه الى الى صاحب الرسالة ومقامه في أهل دينه ومكانته من سلامة المقيدة في في مذهبه ؟ أو سمع مايقرب منها ممن لايدانيه من أهل الملل الاخرى؟ ترى هانوتو يرشد أهله الى اتخاذ سبيل جديدة في سياسة المسلمين وهذا الجديد هو السلم والأمن والتساهل مع المسلمين في أن يستمرُّوا مسلمين واحترام حقوقهم وتركهم يعملون بدينهم وعد هذا مبدأ جديدا لم يسبق الجري على مثله . وهل تجيب الحكومة الفرنسية طلبه ؟ مسألة فيها نظر . فهل يليق عنصف ان يذكر المسلم اذا ذكر التعصب مادام في الكون مثل هذه الدرجة منه ؟

النكليز في التسام ١٥٠٠

نعم نحن لا ننكر ان بين الأمم الاوربية أمة تعرف كيف تحكم من ليس على دينها وتعرف كيف تحترم عقائد من تسوسهم وعوائدهم وهي الأمة المسيحية التي لقدرالتسامح حق قدره •

ولا يصعب علينا أن نقول: إن منشأ ذلك أن أمراء هافي الحروب الصليبية وقوًا دجيشها كأنو امن أشد الصليبيين علاقة بسلطان المسلمين وأمراء جيشه . وقدامتاز الانكليز في ذلك الزمن المظلم بدرس عقائد المسامين وعاداتهم فحملوا من ذلك شيئًا كثير الى بلادهم ولم تحجبهم غشاوة التعصب عن إبصارضوء الحقوظهرأ ثرذلك فيأفلام كثيرمن كتابهم مثل ولترسكوت وشيل وغيرهما قبلأن يظهر في أقلام الكاتبين من غير الانكليز بأزمان طويلة . فلنا أن نقول ولانخشى لائمًا: إن هذه الخصلة الشريفة - خصلة إطلاق الحرية لأهل الدين يتمتعون باداء فرائضه مع احترام مايحترمون ــ هي من أجلَّ الخصال ورثها غير المسلمين عن المسلمين • وهل أجد من يأبي على " القول بأن الاسلام السليم من البدع هو أستاذ الانكليز وعنه اخــذوا هذه الخلة ؟ الا ترك ان نظامهم في ذلك يقرب من نظام المسلمين يوم كانوا مسلمين : يكتفون من الناس بالخضوع للقوانين واداء مايفرض عليهم من الضرائب ثم يحفظون نظام العدل بينهم بقدر ماتسمح به السياسة لايفرقون بين دين ودين . وهكذا كان حال المسلمين وان كان ذلك على قاعدة ابر" وارحم

خاتمة : فان قال قائل : أليس لهذا المقال من آخر؟ أليس في طول الكلام عجلبة الملك و ترويج الكسل ، قات اني أوجه كلامي هذا الى أهل النّهم الى النهم ، وأرباب الشره الى المعرفة ، ولا أظن هؤلاء الاطالبين ما هو أوسع من هذا المقال وأطول منه اضعافا مضاعفة لأن الموضوع جليل ، والكلام فيه مها كثر قليل ، وأما القارئ الملول ، فعقله مدخول ، وعن مه مفاول ، وهو قصير الهمة فيا يقصر وفيا يطول ، فالا

ينظر اليه في الخطاب، ولا يمتد به عند الحساب، ومع ذلك فانا واقف عند هذا الحد. وانتظر بتفصيل القول في مسألة أمراض الاسلام وآثار البدع والمحدثات فيه والعلل التي نشبت بالمسلمين بسبها فرصة أخرى

وقبل أن أنرك القارئ أنبهه الى أن ما أجمل في هذه الفصول لم تقصد به الطعن في حال أحد من الناس ولا طائفة من الطوائف كا يعرفه القارئ نفسه من لباس المعانى وما يكسوها من الأدب والتنزه عن كل كلة تشم منها رائحة العيب على آخر ، وقد يهلم من هذه النزاهة ان هذا رأي طبخناه لنظعمه بأ نفسنا ، وننفق منه على من تلزمنا نفقته من أهلنا ، ولم يكن يخطر بالنا عند ما أجدنا طبخه ان نفيض منه على غيرنا ، لكن اذا عَشا الساري الى ضوء نارنا، وطلب القرى منا، قا سمناه ما لدينا ، وعرضنا عليه أحر من نفس الحياة ، واهنأ من خلق الأناه ، ان شاء الله ، اه

(المنار) من عجيب الاتفاق أنه بعدما كتب هذا المقالات ونشر بعضها ظهرت تلك المقالة لامستركوربت الانكليزي التي نشرت في الؤيد فجاءت شاهدا مؤيدا لما كتب الكاتب في فضل الإيملام وفي صفات الانكليز وسنلحق قوله في الاسلام بالمقالات اذطبعت على حدتها في كتاب ونبشر القراء بان هذا الامام وعد بان يكتب مقالا آخر ملحقا بهذا في بيان ان ماطر أعلى الاسلام من البدع وما لحقها من الجود سيكون هو السبب في الرجوع الى الا صل وإعادة مجد الأسلام ولعلها تنشر في الجزء الآتي

وقد باغ كتاب (الاسلام والنصر آنية مع العلم والمدنية) نحو مئتي صفحة وسنزيده شهادة الكاتب الانكايزي ثم مقال الامام الموعود به . وقد طبع على ورق جيد وجعلنا ثمنه مع هذا خمسة قروش صحيحة فقط رغبة في سعة انتشاره

## ﴿ باب الأسئلة والأجوبة ﴾

(حدوث العالم في نظر الاسلام والفلسفة)

(س ١)المولى رضاء الدين افندي قاضي القضاة وعضو الجمية الاسلامية العامل في اوفا ( الروسيا ) : قد طال النزاع وقوي الجدال وكثر في هذه الأيام القيل والقال ين الناس في هذا القطر في مسئلة حدوث العالم من جهتها الشرعية • فبعضهم يقول : ان الاعتقاد بالحدوث الزماني حسب ماقرره علماء الكلام من متأخري المسلمين فرض على العباد مثل الاعتقاد بوحدة الله تعالى وصدق وسوله وسائر الاعتقادات الواردة في القرآن الشريف • و بعضهم يخالفه ويقول : ان الاعتقاد بحدوث المالم حدوثًا زمانياً لا يكلف به الشرع ولا أخبر به النبي ولا نطق به القر آنالبكريم بل هو من آراء أهل الـكلام وبدعهم أخذوه من فلاسفة اليونان ولقنوه العوام بامم الدين وما هو من الدين أصلا • بل هو من باب التدين بالرأي • وانما الواجب على المسلمين هو اعتقاد ان المالم مخلوق له تعالى من غير تعرض الى حدوثه بالزمان أو بالذات • وهو الذي نطق القرآن به في عدة مواضع • وبالجملة ان القول بالحدوث الذاتي أو الزماني انما هو من مسائل الفلسفة لاتعلق له بالشريمة · ولما كانت جريدة النار هي الجريدة الدينية الوحيدة جئنا الي حضر تكم نستسفر رأ يكم في هذه المسئلة و نشره أبضًا في أحد أعدادها ويكون هو أن شاء الله تعالى الفاصل بين الحق والباطل • (ج) أن الصواب في الرأي الثاني. وما كان لدين الفطرة ، مقرر الحنيفية السمحة، الذي ظهر في الأميين ، ودعا اليه المتوحشين والممدنين ، ان كل يكلف كل فردفي تصحيح الايمان ، بنظريات فلاسفة اليونان ، والتمبيز بين تلك الخلافات، في الحدوث بالزمان والحدوث بالذات . ثم خلافات الفلاسفة مع أهل الكلام ، في أصل وجود الزمان. فالمتكلم يقول آنه أمر اعتباري ، والفيلسوف اليوناني يقول آنه وجودي ، والهالمعارك يحارب الباحث فيها غير عدوَّحتي اذا أعيا من مقارعةالدليل بالدايل .ونفض عنه عثير الفال والقيل ، رجع الى أحَّد الامرين -- وقوف الْحَبرة أودين الفطرة ، المقصد الاول من مقاصد القرآن المبين ، تقرير عقائد الدين ، ثم هو لم ينطق بكلمة من مادة الحـدوث للاعيان ، لابحسب الذات ولا بحسبُ الزمان ، فللناظرُ ان يقول: أنَّ أطَّراد السنن الآلَهية ، في العوالم العلوية والسفلية ، ووحــدة النظام مع الاتقان ، في جميع هذه الاكوان ، يدلُّان على ان لها خالقاً علما ، قادراً حكما ،

حياً قيوماً ، لارادٌ لارادته ، ولا معقّب لحـكمه وحكمته ، وانه واحــد لوحــدة النظام المشهود ، في جميع الوجود ، وبهذا يكون مؤمناً بالبرهان ، متبعاً طريق القرآن، وان لم بخطر بباله حدوث الذات وحدوث الزمان ،

أما مسألة حدوث العالم في نظر الفاسفة فالمتفق عليه عندفلاسفةالمصر ان كل مانراه ونحس به من هذه العوالم الأرضية والسهاوية فهو حادث بمعنى أنه لم يكن كماهو الآن ثم كان ، ولكن عضلة العقد عند المتقدمين والمتأخرين ، هي مسألة منشأ التكوين ، وهم متفقون على أن الوجود المطلق قديم وأن المدم المطلق لاحقيقة له ولا يتصوره العقل وانه لايحدث شيء من لاشيء · فالفلاسفة والمتفلسفون يحسبون أن هـذه المسائل القطعية • لاتنطيق على الاديان وإن سهاوية .ونحن نقول: أنها هي التي جرى الحقيقي، صدر عن الدام الخيالي ، بل قال: ﴿ وَخَالَقَ كُلُّ شِيءٍ فَقَدَّرُهُ تَقَدِيرًا ﴾ والخلق لغة الترتيب وهو لايكون في العــدم • بل قال • أولم ير الَّذين كَـفروا أنَّ السموات والارض كانتا رتقا ففتقناها ، وقال ﴿ ثُم اسـتوى الى السهاء وهي دخان فقال لهــا وللأرض أثيا طوعاً أوكرهاً قالنا آنينا طائعين ، وحلُّ المسألة بطريقة اسلامية أن هذا الوجود الذي نشاهـــده كله عكن حادث وأنه صـــدر عن وجود واجب قديم لاتعرف حقيقته ولاكيفية صدوره عنمه وانما قام البرهان بأنه صدربا رادة وقدرة وعلم وحكمة • وذلك ماذكرناه من وحدة النظام والاحكام واطرادالنواميس والسنن. دعـوى كتابة النبي بالتركيـة : ( س ٢ ) ومنــه : قال الفاضــل المرجاني القزاني صاحب ٥ ناظورة الحق ، في رسالته ٥ مستفاد الاخبار ، : ان حديث أبي هربرة المذكور في أسد الغابة المطبوع بمصر القاهرة (ج ٤ ص ١٤٠) وقع فيه عدةأغلاط وقت طبعه والصواب مافي النسخــة الخطية في زمان قريب من عصر المؤلف ابن الأثير رضي الله عنه • وهو هكذا: ﴿ وَانْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ كُنْبُ لعمير ومن معه كناباً تركياً ذكره • فان روانه نقلوه بألفاظ عربية وبدلوهاو سحفوها تركناها لذلك » • ولما لم يكن لدينا نسخة أخرى سوى المطبوعة المذكورة لـقابلها رجونًا من حضرتكم متابلة النسخــة المطبوعة مع الأصول المصحَّحة خد.ة للعلم والدين ثم بيانه الينا لنكون على بصيرة من ذلك وأجركم على الله.

(ج) لم يكن التحريف والتبديل في النسخة المطبوعــة وانمــا كانا في رسالة

الفاضل القزاني « مستفاد الأخبار » فان ماكتبه عن النسخة الخطية هو عين مافي النسخة المطبوعة الأأنه صحف لفظ « تركنا ذكره » بقوله « تركيًّا ذكره » ولفظ (غربية) بلفظ ( عربية ) فكان التبديل والتحريف ، من هــــذا التصحيف ، وسبه أن النسخة الخطية التي رآها غير منقوطة فأوقعت الفاضــل فيما رأيت. وما كان لمثله أن يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لقوم من العَرب كتاباتركياً فان جاز أن يعرف هو التركية من طريق المعجزة فمن أين لعمير وقومه بني أسلم علم ذلك؛ وما هو الداعي الى مخاطبة العرب بلسان العجم؟ شمما كان لمثله أن يخفي عليه ان كلة ( ذكره ) بعد كلة ( تركيا ) لامعني لها ولكن معناها ظاهر اذا كانت الكلمة (تركنا) وهو أن المصنف ترك ذكر الحــديث لوقوع التحريف فيه وســب التحريف وجود الالفاظ الغريبة التي لم يفهمهما رواته . أما عبارة الكتاب فهي كَا فِي تُرْجَمَةً عَمِيرُ بِنَ أَفْصِي الْاسلمِي : ﴿ رُوَى أَبُو هُرِيرَةً قَالَ قَدْمُ عَمِيرُ بِنَ أَفْصِي في عصابة من أسام فقالوا يارسول الله أنا من أرومة العرب نـكافئ العدو بأســنة حداد، وأذرع شداد، ومن ناوانا أوردناه السامة، وذكر حــديثاً طويلا في فضل الانصار وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمير ومن معه كتابا تركنا ذكره فان رواته نقلوه بألفاظ غرببة وبدلوها وصحفوها تركناها لذلك أخرجه أبو موسي اه وقد قابلنا النسخة المطبوعة بنسخة خطية في مكتبة الحكومة المصرية كتبت في سنة ٧٢٧ أي بعد وفاة ابن الأثير بأقل من قرن فألفيناها مطابقة لمب

السلام على غير المسلم: (س ٣) الشيخ بسطويسي بركات بالمحلة السكبرى: قال الله تعالى • واذا حُييينُم بِتَجِيةٍ فَيُوا بأحسنَ منها أو ردُّوها ، وقال تعالى • ولا تقولوا لِمَنْ أَلْقَى الْبِكُم السلام لَسْتَ مؤمن ، وقال • يا أَيُّها الذين آمنوا لاتَدْخُلُوا بيوتاً غير بيوتكم حق تسيئاً نسوا وتسلّموا على أهلها ، الآية ، فهل هذا الإطلاق في غير بيوتكم حق تسيئاً نسوا وتسلّموا على أهل السكتاب وغيرهم من بني آدم أم الآيات الكريمة يشمل المسلمين وغيرهم من أهل السكتاب وغيرهم من بني آدم أم هوخاص بالمسلمين قيدت إطلاقه عليهم أحاديث صحيحة صريحة ؟ وهل قوله حلى الله عليه وسلم فيا معناه: ان من حق المسلم على المسلم إفشاء السلام • يعتبر من قيود عليه وسلم فيا منها بين الطوائب حتى يصير عادة مألوفة أم لا ؟ واذا قيل انه عام فهل ينبغي شيوعه بين الطوائب حتى يصير عادة مألوفة أم لا ؟

(ج) إِنْ الْأَسْلَامُ دَيْنَ عَامُّ وَمِنْ مُقَاصِّدَهُ نَشْرَ آدَابِهُ وَفَضَائِلُهُ فِي النَّاسِ وَلُو

D.

بالتدريج وجذب بعضهم إلى بعض ليكون البشركام أخوة ، ومن آداب الإسلام التي كانت فاشية في عهد النبوة إفشاء السلام الا مع المحاربين لأن من سلم على أحد فقد أمّنه فاذا فتك به بعد ذلك كان خاسنا ناكثاً للعهد ، وكان البهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عايهم السلام حتى كان من بعض سفهائهم تحريف السلام بلفظ ( السّام ) أي للوت فكان النبي حلى الله عليه وسلم يحيبهم بقوله ، وعليكم ، بلفظ ( السّام ) أي للوت فكان النبي حلى الله عليك ، فقالت له:وعليك السام والعنة ، فأنهر ها عليه الصلاة والسلام مبيناً لها أن المسام لا يكون فاحشاً ولا سلبّا با وان الموت علينا وعليهم ، و وي عن بعض الصحابة كابن عباس انهم كانوا يقولون للذمي : السلام عليك ، وعن الشعبي ، ن أئمة السلف انه قال انصراني سلم عليه : وعليك السلام ورحمة الله تعالى ، فقيل له في ذلك فقال ، أليس في رحمة الله يعيش ، وفي السلام ورحمة الله تعالى ، فقيل له في ذلك فقال ، أليس في رحمة الله يعيش ، وفي عن الحسن انه قال « في من تعرف و من لا تعرف ، وروى ابن المنف عن الحسن انه قال ه في د له الكتاب ،

هذه لمعة ثما روي عن السلف ثم جاء الحالف فاختافوا في السلام على غير السلم فقال كثيرون انهم لا يُبدأون بالسلام لحديث ورد في ذلك وحملوا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما على الحاجة أي لا يسلم عابهم ابتداء الا لحاجة وأما الرّد فقال بعض الفقهاء انه واجب كردّ سلام المسلم وقال بعضهم انه سنة وفي الحانية من كتب الحنفية ولو سلم يهودي أو فصراني أو مجوسي فلا بأس بالردّ وهذا يدل على انه مباح عند هذا القائل لا واجب ولا مسنون مع أن السنة وردت به في الصحيح أما ماورد من حق المسلم على المسلم فلا ينافي حق غيره فالسلام حق عام ويراد به أمران مطابق التحية وتأمين من تسلم عليه من الغدر والإيذاء وكل ما يسي، وقدروى الطبراني واليهتي من حديث أبي امامة : « أن الله تعالى جعل السلام محية لأ متنا وأماناً لأهل ذمتنا ، وأكثر الاحاديث التي وردت في السلام عامة وذكر في بعضها المسلم كما ذكر في بعضها غيره كحديث الطبراني المذكور آنفاً

أماجع لل تحية الاسلامعامة فعندي أن ذلك مطلوب وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن البهود كانوا يسلمون على المسلمين فيردون عليهم فكان من تحريفهم ماكان سبباً لأمر النبي صلى الله تعالى عليه والسلام بأمر السلمين أن يردوا عابهم

الفظ و وعليكم » حتى لا يكونوا مخدوعين للمحر فين ومن مقتضى القواعد أن الشي برول بروال سببه و ولم يرد أن أحداً من الصحابة نهى اليهود عن السلام ، لأنهم لم يكونوا ليحظروا على الناس آ داب الاسلام ، ولكن خلف من بعدهم خاف أرادوا أن يمنعوا غير المسلم من كل شي يعمله المسلم حتى من النظر في القرآن وقراءة الكتب المشتملة على آياته وظنوا أن هذا تعظيم للدين ، وصون له عن المخالفين ، وكما زادوا بعداً عن حقيقة الاسلام زادوا إيغالا في هذا الضرب من التعظيم و إنهم ايشاهدون التصارى في هذا الضرى في هذا المصر بجهدون في تحويل التصارى في هذا المسرب من التعظيم و إنهم ايشاهدون ويملمون أو لاد المخالفين لهم في مدارسهم ليقربوهم من دينهم و ويجهدون في تحويل التاس الى عاداتهم وشمارهم ليقربوا من دينهم حتى أن الأوربيين فرحوا فرحاً شديداً عند ما وافقهم خديو مصر الاسبق على استبدال التاريخ المسيحي بالتاريخ الهجري معدوا هذامن آيات الفتح و وترى القوم الآن يسعون في جعل يوم الأحديداً أسبوعياً المسلمين يشاركون فيه النصارى بالبطالة ، ومع هذا كله نرى المسلمين لا يزالون بيمون من الأخذ با دابهم وعاداتهم و يزعمون أن هذا تعظيم للدين ، المسلمين هذا المدين ، وسيرجعون عنه بعد حين ،

# المالة والتعليان

﴿ الازهر والازهريون . وفاصل هندي ﴾

(الرسالة النانية مماوعد به الشيخ عبد العزيز العريشي الازهرى و الأولى نشرت في الجزء ١٠) ( من القاهر، الى حيدر اباد )

اليك أيها الاخسلام صديق طبع قلبه على الاخلاص لك ، وارتبط بأسباب محبتك، وشكوى شوق قد برح بي برحا. لا أستطيع له شرحا • وبعد فقد ذكرت لك في رسالتي السابقة طرفاً من نظام مدرسة الازهر وطرق النعليم بها على وجه الجلة والآن أريد أن آتي لك بعبارة أوسع وتفصيل أشغى على كل ما رأيته من نظام طابتها وسلوكهم مناهج التحصيل مقتفياً أثر الطالب في كل دور من أدوار طلبه من إبان

دخوله فيها حتى يترشح لنيل شهادتها مبيناً لك قونه وما حصل عليه في كل دور منها زرت أيها الاخ تلك المدرسة من تاريخ الرسالة الاولى حتى اليوم زورات متعددة في أوقات مختلفة وقفت فيها على تلك الدروس وقفة العاشق الدنف على الربع المحيل وهو يبكي لأناس عاهدوا الرحيل على أن لايملُّوا الذميل

فكانت نتيجةذلك البحث الدقيق والتنقير المتواصل ان ظهر لي ما عايه تلك المدرسة الواسعة الكثيرة العدد ووقوفي على مواضع خللها وسوء نظامها على ماأنا عليه من الفرية وبعد الدار ورأيت أن أجعل كل موضوع رأساً مستقلا بنفسه أذكر فيه كل مااستبان لي من النقد كما سيمر بك ان شاء الله

انظام الطلبة: وأول أمررغبت في كشف سره وبيان سببه من أمور هذه المدرسة هو سب كثرة طلابها حتى بلغوا التسعة آلاف أو يزيدون وأغلمهم من المصريبين كما قدمت لك في رسالتي السابقة فكان غاية ما وقفت عليه من ذلك ما سمعته هناكمن أخ ثقة خبير قال: لايكاد يمر الانسان ببلدة من البلدان المصرية أو قرية من قراها حتى يرى مثات من شبان المصريين حلفاء المتربة وضيق ذات الـد وهم يطار دون الجوع بالفأس والمحراث وتمضية يومهمالطويل فيالحقول والمزارع والتعب والنصب نحت شمس تذيب بوهجها رأس الضب • ومن بينهم أفراد لا يكاد مخلو منهم بلد من البلدان أوقرية من القرى معطلون عن كل عمل يطلقون عامهم تارة لقب الفقهاء أو الوعاظ وطوراً امم المأذو نين ترى الواحد منهم في جبة وقباء وعمامة عجراءيا كل جميع ساعات نهاره إمامتر بعاً في بيته خالياً من كل عمل أو قاعداً في احدى الزوايا ينثر من فيه على بسطاء أهل الفلاحــة مايسمونه وعظاً وارشاداً وما هو الا أقاصيص أو لغو في حكمها يدعوا الناس به الى حب التواكل والبطالة حتى اذا أتى على آخر الدرس لبث مكانه منتظراً ماندر به أيدي أولئك العملة المساكين الذين لم يحصلوا على الدرهم الاطراداً ، ولم ينالوا اللقمة الاجهاداً ، ومن ذلك يتألف لهؤلاء المعطاين عيشة لاتمب فها ولا نصب فاذا رزق الله أحد الفلاحين الفقراء ولداً وقع بين نارين إما أن يدعه يشتغل بمايشتغل هوبه فيميش عيشة البؤس والخصاصة وإما أن يدفع به الى الأزهر ويثابر على أن يقـم له مايناله من الأجر على أعماله حتى يمضي عليه عدد من السنين فيخرج منه وقد ترشيح لأن يأكل من أوساخ الناس ويعيش عالة على العباد متوسيداً الراحة من عناءكل عمل. فاذا ترجح عنده الأمر الثباني دفع به الى الازهر وأخذ يجري عليه من النفقة مايقطعه من قوت يومه الضروري • لذلك لاتكاد تجد في المائة واحداً من الطابة من البيوتات الشريفة التي يعمل أهلوها لمستقبل شريف كالقضاء والافتاء • فأنت اذا سرت في ساحة اللك المدرسة فانحا تشق أجساماً تنبو عن رؤيتها النفس وهم مختلفون متبعثرون ليس لهم نظام ولا ترتيب • ويغلب ان يكون سن الطالب عند الدراجه في سلك الازهريين • مايين الخامسة عشرة الى الشلائين ، وقد كان امتحان الدخول في هذه المدرسة بسيطاً قاصراً على معرفة القراءة والكتابة اما اليوم فهم بشترطون مع ذلك حفظ جميع القرآن للكفيف و نصفه لغيره •

ولأجل انأتمكن من أن أبين لك ادوار الطالب هناك وأوقفك على قوته في كل دور منها اقسمها الى ثلاثة أدواركل دور ثلاث سنوات فيكون المجموع اثنتي عشرة سنة • وهي أقل مدة أمكن بعض الطلبة نيل الشهادة فيها

الدور الاول: يتقدم الطالب الانتظام في الازهروهو في السن الذي قدمت لك فان كان من الفلاحين (وهو الاغلب) رأى نفسه قد انتقل طفرة من بين رعاء الشاء الى حلقات المدرسين و مجالس العلماء ، وان كان من البيو تات الكبرة والأسر الخاصة (وقليل ماهم) انتقل المسكين و شبة في يوم واحد من نعيم العيش وحسن الحال الى عيش الشظف والخشونة و بدل في ساعة واحدة بروية أهله وهم على ما عهد من النظافة و جال الهندام رؤية أولئك الذين ذكرت لك و وواء كان الطالب من العامة أو من الخاصة فانه يتساوى مع غيره في الطلب وطرق التحصيل

يدخل الطالب تلك المدرسة وهو لايدري كيف يحضر ولا ماذا يقرأ ولا على من يتلقى دروسه ولا على أي وجه يسبر فيها ولا ماهي الكتب تشرى لذلك الغرض من حيث لا ناظر له هناك ولا رقيب عليه يأمره بشراء كتاب معلوم والاختلاف الى درس مخصوص بل يمك هناك المسكين أياماً يجول في أركان الازهر وهو على ما ذكرت من البساطة والسذاجة ويأخذكل يوم في التطواف بحلقات الدروس يتساءل من الطلبة المتقدمين عن كتاب يشتريه ودرس ينتظم في سلك طالبيه ، حتى اذا تيسرله ذلك بعد الذي تقدم من الحيرة والتعبوضياع الوقت وحضر احدالدروس أخذ يقلب طرفه فيما بين يديه ، ويحدد من الخيرة والتعبوضياع الوقت وحضر احدالدروس أخذ يقلب طرفه فيما بين يديه ، ويحدد أن يعقل من أقل معنى . ولا تقع في أذنه الا ألفاظ هي أشبه بالرطانة منها بما يت كلم به الناس فيظل سنته الاولى وهو يروح الى الدروس كما يغدو اليها خاليا من الفائدة مجرداً من فيظل سنته الاولى وهو يروح الى الدروس كما يغدو اليها خاليا من الفائدة مجرداً من

فهم أي شي عما يتلوه عليه معامه اللهم الا أن يحفظ بعض كلمات مثل: ضرب زبد و وقتل بكر عمراً: وتأبيّط شراً: وقال رحمه الله تعالى و الحج .. هذ مبلغ ما يصل اليه الطالب من اختلافه الى دروس النحو في سنته الاولى — وأريد قبل أن أسلك بالكلام الى دروس الفقه أن اقول كنت أود أن أطاعك على جميع ما يشتغل به الطالب من النكتب على المذاهب الاربعة الا اني لا أرى في استقصائها كبير فائدة بل الاحسن ان أفصل كتب مذهب واحد واخترت أن يكون الحني لأنه الاشهر وان لم يكن الاكثر و ثم أنت تقيس ما بتي من الكتب في المذاهب الاخرى عايه لما بينها من المشاكلة التامة في صناعة التأليف وأسلوب التحرير و

وما حصل عليه في سنته الأولى من النحو يحصل على ما يشاكله في الفقه .وأول كتاب في النحويسمونه الكفر اويوما يقابله من الفقه يسمي مر اقي الفلاح. اما لكفر اوى فقدوضعه صاحبه شرحاً لمتن صغير اسمه الاجرومية مشوش العيارة مختصراً جداً

واما مراقي الفـــلاح فهوكتاب يقتصر من الفقه على العبادات فقط وهو على ذلك مجلد ضخم سلك به مؤافه مسلك الإسهاب والإطناب . على أنه على مابه من النطويل يمد أحسن كتاب في الفقه هناك. وقصارى القول ان الطالب يقطع شهور سنته الأولى كلهاولا يعلق بذهنه مايستحق ان أذكره لك . وانما هي كلمات يسمعها فتمر عايهمر الخيال الساري — ثم يدخل في سنته الثانية وهو على هذه الحال فيأكل أيامها وهو بالحيرة والذهول لقصور ذهنه عن ادراك أيّ شيُّ مما يسـمع أو يقرأ. وكثيراً ماياحق الطاالب أو أهله القنوط من النجاح فيخرج من هناك أيحترف .ولا كتب يحضرها في سنته الثانية على الغالب الا ما أمضي فيها سنته الأولى وسيره فيها لايتميز عن السنة الفائنة الا بكونه وصل الى أن يمرب جملا بسيطة معلومـة حفظ اعرابها حفظاً على غير فهم ولا تفكر. ويعرف بعض أسهاء الائمة وشيُّ من الاصطلاحات الفقهية في الفقه • ثم يتدرج من هاتين السنتين الى السنة الثالثة وفي أو لها يكون قد أثر في ذهنه كثرة مايرد عليه من تعقيد الجمل وتشويش المبارات نأثيراً يحمله على الجلد والتصبر على ثلك الاساليب وربمـــا فهم اذ ذاك بعض الجمل بعد ان ينصب نفسه ويتعب فكره كل التعب وينتقل حينئذ من الكفراوي الى كتاب يسمونه ( الشيخ خالد) وهوكتاب أصغر في الحجم من الكفراوي وأسهل منه عبارة ولكن يظهر أن سهولته لم ترق الاشباخ هناك فانبرى له بعضهم وعلق عليــه حواشي من المفروض على الطالب الأزهري أن يكد ذهنه في فهمها ولم أرح علم الله كتاباً يكد الفكر وبنعب القارئ في فهم عباراته المشوشة المضطربة مثل ذلك الكناب. ويقابل هذا الحكتاب من الفقه في هذه السنة كتاب (الطائي) أخو تلك الحاشية في فساد العبارة وسماجتها وقبح تحريرها ركب به مؤلفه أسلوباً لم أر مايشاكله في كل ماوقع لي من مؤلفات العرب فهو يحذف مايلزم اثباته ويكتب ما من حقه الحذف ويؤخر ماله التقديم ويقدم ما من شأنه التأخير

وأعجل اليك قبل أن أرتق الى ذكر الكتب الفقهية الكبيرة ببيان ان هدا الطالب الضعيف يفاجأ في هذه المدة بتلك الابواب الطويلة المحشوة بالحلاف وتضارب آراء الأعمة فيا لايعود بأقل فائدة على التلميذ ولا ينتظر أن تكون منه فائدة لغيره مثل أبواب المتق والرق الح وهناك أبواب أخرى فتحها نافع ولكن توسعتها ضارة لأن مؤلني تلك الكتب خرجوا بها عن دائرة التشريع الى بيدا، واسعة من الحيال المحض فلا تكاد تنظر في باب من أبواب الطلاق مثلا حتى ترى الكثير من الصور الغربة النائية عما يقصد الشرع في كتاب الله الحكيم وسنة نبيه صلى الله عايه وسلم وما جرى عليه أصحابه وأئمة السلف في الصدر الاول من الاسلام ه

على ماقدمت ينتهي التلميذ من دوره الاول ولو أتي بغلام سليم الفطرة الى معلم حكيم في التعليم وأخذ يملي عليه كل يوم قليلا من النحو والفقه ويفهمه اياه حق التفهيم لبغ في ثلاثة شهور من التحصيل الى أضعاف ماببلغه طالب الازهر في ثلاث سنوات.

الدور الثاني كان أول شي يبدأ به أن يضم الى درسي النحو والفقه درساً أو درسين في الدورالثاني كان أول شي يبدأ به أن يضم الى درسي النحو والفقه درساً أو درسين في التوحيد أو المنطق أو البلاغة أو العروض واختيار الطالب أي فن من هذه الفنون أمر موكول الى المصادفات التي تسوقه الى أي فن منها وكثير من الطلبة لا يمد عينيه الى للك العلوم الا بعد مضي ست سنوات ولا أريد ان أذكر لك الآن ماهي هذه الكتب وما يستفيده الطالب منها بل ادع ذلك لفرصة أخرى و آيي لك قبل ذلك على وصف ما يشتغل به من الكتب في العلمين الأصليين عندهم الفقه والنحو

وأولكتاب يفتحون به السنة الرابعة في الفقه كتابيقال له (منلامسكين) يقضي فيه الطالب على الغالب سنتين ومنلا مسكين هذا كسائر ماتقدم من الكتب محشوً بالخلافات الكثيرة على غير جدوى والتعمق في فروع تنقضى الاعمار ولا تقع ولا

الأخرى في معترض الرد عليهم وتزبين أقوالهم . وهو مالا يكاد يخلو منــه كـتاب أو باب من الابواب • بعد ان يتم المسكين ( منلا مسكين ) يأخذ في تلقى كتاب بعده يقال له(العيني ) وهو كتاب بلغ به صاحبه حد النهاية من الخطأ والغاط والتمحل في تزىيف مذهب الامام الشافعي واختراع الصور الفقهية ولا يكاديأتي الطالب على آخره وفي صدره شئ من جوهر العلم اللهــم الاتلك الصور الذهنيــة والمسائل الخياليه والمماحكات اللفظية وحفظ أسماء أغلب من اشتغلوا بهذا الفن لكثرة مايرد من اسمائهم في صدد الحلاف وان تمجب فمجب بل ألف عجب اتفاق أكثر حماعة الازهر وجل مشامخه على استحسان هذا الكتاب وامتداح كل من حذا حذو. في صناعة التأليف • وعندي ان ذلك كاف لبيان ماهم عليه من الذكاء والنبل وماوصلوا اليه من العلم والفضل • ويشتغل الطالب فيما يقابل ذلك من النجو في الدور الثاني بثلاثة كتب - الازهرية والقطر والشذور • أما الازهرية فكتاب سهل العيارة اقتصر من النحو على المبادي الا أنه مبتـلي كاخوانه بجاشية شط فها مؤلفها في أغلب المواضع عما هو بصدده • وأماكتابا القطر والشذور فكلاها درة متلاً أيَّة من اطمار بالية ألفهما ابن هشام رحمه الله غاية في حسن العبارة وانستجام الاسلوب لم يترك قاعدة يحتاج اليهاالطالب الأأنى علم افي هذين السكستابين • ولو اقتصر الازهريون على قر المهمامتنا مجرداً من الحواشي والتقارير لحصل الطالب منهما على الغرض المقصودمن النحو • ولكن الأمر على عكس ذلك فقد وضع بعض الأشياخ على كل كتاب حاشية لم يقع طرفي حتى اليوم على عبارة أبرد ولا اسمج من عبارتها وقـــد سلك بها طريق التمسف والتعقيد حتى صارت سجفا يحول بين الطالب وما توخي سانه المؤلف رحمه الله • ومن غرائب الأنفاق أن وقعت في يدى اليوم حاشية القطر فكانت أول جملة وقع طرفي علمها من غير قصد ماكتبه صاحبها تعليقاً على بيت اورده المؤلف و هو:

(الايا أسلمى يادارمي على البلى ولا زال منهلاً بجر عائك القطر)
(قال المحشى) الاحرف استفتاح واسلمي فعل امر ومي اسم امرأة والبلى مقصور مكسور المراد به الاندراس والفناء اى اسلمي وان كنت قد بلين ، ثم قال بعد كلام واعتراض على الشاعر أنه لم يحترس لان دوام المطر يخرب الدار ، واجيب بانه قدم الاحتراس في قوله اسلمي وبأن ما زال تقتضى ملازمة الصفة للموصوف مذكان قابلا

لما على حسب قابليتها ثم قال وقد ضمن بعضهم هذا البيت حيث قال الله اشتياقي يا كنافة زائد فمالي غناء عنك كلا ولاصبر فلا زلت اكلي كل يوم وليلة ولازال منهلاً بجر عائك القطو

(والكنافة) اشهى الحلوى للمصريين . هذا ما يشتغل به الطالب هناك في مدة سن سنوات من النحو والفقه وأقسم أيها الاخ أني لم أرحق ساعتى هده بمن بلغ السنة السادسة وحضرتك الكتب في النحو من يحسن أن يكتب سطراً واحداً أو في أرأ جلتين بغير لحن و غلط وأريد أن أختم هذه الرسالة الآن مقتصراً على ما ذكرت وفي الرسالة الآتية ترى البقية الباقية والسلام عليكم ورحمة الله

# المالية المالية

# ﴿ رَسَالَةُ الْكُسَائِي فِي لَحْنَ الدُّوامِ ﴾

ظفر بها الباحث الالماني ( بركان) وطبعها في المانيا وأهدى ندخة منها الى صديقنا أحمد زكي بك الكاتب الثاني لاسرار مجلس النظار فرأينا أن ننشرها في المنار لل فيها من الفائدة للكتاب والطلاب وهي:

بسم الله الرحمن الرحم · وبه نستمين · أللهم صنّ على محمد وآله الطاهرين · هذا كتاب ما للحن فيه العوام بما وضعه عليّ بن حمزة الـكسائي للرشيد لهرون ولا بدلاً هل الفصاحة من معرفته ·

تقول حَرَصَت بفلان بفتح الراء • قال الله عن وجل « وما أ كثرُ الناس ولو حُرَصْتَ بمؤمناً به ولا تقول تحرَص بفتح الراء • قال الله تمالي « إِنْ تَحْرِص على هُدَاهُم فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدي من يُضِلُ \* • وتقول ما نقمت منه الا عجَّلته بفتح القاف لايقال غير • قال الله عن وجل • وما نَقَمُوا منهم الا أن يؤمنوا بالله » • وتقول دعه حتى بسكت من غضبه بالتاء ولا يقال بالنون يسكن (١) قال الله عن وجل • ولما

(۱) لم نر من عدّى سكت الفضب بمن ولم يستشهد له وانما الشاهد في الآية معدًّى بعن وقد فسر (سكت) الزجاج وغيره بسكن وقيل إن الكلام على القلب أي سكت موسى عن الغضب و وذكر الزمخشري الحرف في مجاز الاساس فقال:

سكت عن مومي الغضبُ ، • وتقول قد َنفِدَ المالُ والطعامُ بكسر الفاء قال تعالى « قل لو كانَ البحرُ مِدادًا لكلماتِ رَبِّي لَنَـفِدَ البحرِ » • وتقول عجزت عن الثيُّ بفتح الحِبم ومنه قوله تعالى ذِ كُرُه ﴿ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مثلَ هـذا الغرابِ ، وتقول كسرت ظفُر زيد بضم الفاء والظاء حميما (١) قال الله تمالي « وعلى الذَّينَّ هَادُوا حَرَّمْننَــا كُلَّ دْي ظُفُر ، وتقول قد صرفت فلانًا وقد صرف وجهه بغـير أَلْف وَلا يَقَالَ أَصْرُفَتَ فَلاِنَا قَالَ اللَّهُ عَنْ وَجِلَّ ﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهِ. وتقول قد أَصْرَفَت الكليُّةُ اذا طَّايَت المعاظَّلَةَ • وتقول قد اســـتدَّت البطانة بكسر الباء (٢) قال الله جـل ذكره « يا أيُّها الذين آمنوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً من دُونكم ، وتقول لنا على المضيّ الي فلان (٣) بتشديد الياء قال الله تمالى • فَمَا استطاعوامُضِيًّا ولا يرْجِمُون ، • وتقول شكرت لك ونصحت لك ولا يقال شكرتك و نصحتك • وقد نصح فلان الهلان وشكر له • هذا كلام المرب قال الله تمالى « واشكروا لي ولا تَكَفَرُونَ ، • ﴿ وَلَا يَنْفَكُمْ أَصْحِي إِنْ أَرِدَتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُم ، • وتقول عَسَيْتُ أَن أَ كُلُّم زيداً بفتح السين قال الله عن وجل ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَ لَيْتُمْ أَن تَفْسَدُوا فِي الأرض ، • وتقول قد أريتُ فلانا موضع زيد ولايقال أُوريته فإنه خطأ قال الله تمالى ﴿ وَ لَقَدْ أَرَ يُنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا ﴾ وقال أيضاً ﴿ رَبُّ أُرنِي أَنْظُرْ اليكَ ﴾ وتقول قد أوريت الناراذا أشعلتها بالواو وقال تعالى « أَ فَرَأَ يُتُهُمُّ النَّـارَ التي تُورُونَ » وقال عدى بن زيد في شاهد ذلك :

وَظُفِّ ۚ حَدَيثَ ٱلشُّوءَ بالصمت إِنَّهُ مَتَى تُورِ نَارًا للمتاب تَأْجَجَا (١)

وسكت عنه الغضب والحزن وكل ماله أثر ناطق ، ففهم وجه التجوّزوقال السكاكي انه استعارة تبعية ، وقرأ معاوية بن قرة في الشواذ (سكن) بالنون فهو ايس خطأ (١) هذه هي اللغة الفصحي ويقال ظفر بضم الظاء وكسرها مع سكون الفاء ، (٢) في اللسان السدّد القصد في القول والوّفق والإصابة وقد تسدّدله واستدّ ، وبطأنة الانسان خاصته الذين يفضي اليهم بأسراره مأخوذ من بطأنة الثوب (٣) الجملة غيرظاهمة والعالما المتفهام (١) كذا ضبط (طف) في الاصل والمعنى يقتضي أنه من المهموز والمعسروف اطفأ النار ، ثم رأيت اللسان والتاجروياه (وأطف) وتأججا أصله تتأجج مجزوم وحذف الناء قياس

ويقال وقع القوم في صَعُود وهَبُوط وحَدُورٍ مفتوحات الأوائل و كذلك السَّخُور سحور الصائم (١) والفطور أيضاً على مثال فَعُول قال الله عن وجل «سَأَرْهِ هُهُ صَعُودًا ، وكذلك السَّارَ كوبقال الله تعالى ، فنها رَكُو بُهِم ، ، وتقول شُدَّ ثوبَك وشُدَّ عليه بضم الشين قال تعالى « فَشُدُّوا الوَّمَاق ، وتقول ذَرْهُ ودَعْه وذَرِ الأَّ مْسر ولا يقال : وَذُرْتُه ولا وَدَعْتُه ولا يقال منه فعلته ولكن تركته ، وتقول وَدَعْت قال الله ، ذَرْهُم يأكلوا ويتمتَّعوا ، ولا يقال منه فعلته ولكن تركته ، وتقول جَهدت به كل الجُهد والجيم الأولى مفتوحة والثانية مضمومة قال الله « والذين لا يَجِدونَ الا جُهدَه م ، وتقول دمّعت عيني بفتح الميم و بخصت عينه بالصاد ولا يقال بخت بالسان (٢) إنما البخس والنقص ان سنقص الرجل حقه ، وتقول وَدِدْتُ أَنِي في منزلي بكسر الدال الاولى قال بعض الأعماب :

أُحبُّ بُنَــيَّتِي وودِدتُ أَني حَفَرتَ لِهَا بِرَابِيةً قَرِيرًا (٣)

#### ﴿ الهدايا والتقاريظ ﴾

(الصراط المستقيم) كثرت شكوى الباحثين في الاصلاح — ورأسه إصلاح التربية والتعام — من كتب القرون المتوسطة وما بعدها ووعورة مسالكها وصعوبة أسلوبها وعدم موافقتها للتعليم فقيض الله تعالى لهم من أنفسهم من يسعى في إحياء كتب السلف ليستعان بهاعلى إحياء اللغة والدين، ومن يشتغل بتأليف كتب جديدة يستعان بهاعلى النربية والتعليم، فبينا جمية إحياء العلوم العربية تشتغل بطبع المخصص و تسمى على النربية والتعليم، فبينا جمية إحياء الأم للامام الشافعي لتطبعهما ومنشئ هدف استنساخ مدونة الامام مالك وكتاب الأم للامام الشافعي لتطبعهما ومنشئ هدف المجلة يشتغل بطبع (دلائل الإعجاز) بعد طبع (أسرار البلاغة) اذا بالشيخ أحمدزناتي نظر مدرسة القبة الحديوية وأستاذ العربية والدين فيها يؤلف الكتب القريبة النتاول في التعليم القوية التأثير في علم الدين

وأكبر مؤلفاته نفعاً ، وأحسنها صنعاً .كتاب في علم الدين سهاه الصراط المستقيم. وقد جعله ثلاثة أقسام قسم في العقائد وقسم في العبادات وقسم في الآداب • وفي

<sup>(</sup>۱) السحور ما يؤكلوبالضم فعل الاكل وقت السحر • ومثله الفطور (۲)أنكر البخس بمدنى الفق الازهري والمصنف وأثبته الاصمعي وقال إنه لغة كالبخز

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها الطابعولا يصحولما لها تصغير قبر • وفي هامش النسخة المطبوعة لفظ ( حَفِيراً ) وهو بمعنى القبر

كل قسم فصول في الواجبات الاعتقادية والعملية والأدبية ويبتدئ الفصل بالآيات الكريمة الواردة في الواجب الذي يتكلم عنه فيه ثم يأخذ الحكم مماتهدي اليه مع بيان معناها • فهكذا يجب أن تكون كتب الدين لتطمئن بها القلوب ، و تؤثر في النفوس ، وقد النزم في الكتاب بيان أسرار العبادات والآداب الدينية ، ومنافعها الدنيوية والاخروية ، وبعد فراغ المؤلف من كتابه عرضه على الأمير العباس أيده الله تعالى فسر به وأمم بأن يطبع على نفقة الخاصة الحديوية فطبع في المطبعة الأميرية طبعاً متقناً على ووق جيد وجعل في جانبكل صفحة منه جدولين يذكر في أحدها بايزاء الآيات القرآنية في الدكتاب لكان النفع أتم وصفحات الكتاب الكتاب الكان النفع أتم وصفحات الكتاب الكتاب المتاب وهذه المنابع وهنه ١٢ قرشاً هي حاله المتابع وهنه ١٢ وثمنه ١٢ قرشاً هي حاله المتابع والمتابع والمتا

(الهداية الى الصراط المستقيم) احتصر المؤلف كتاب الصراط المستقيم بكتاب سماه بهذا الاسم وهو مثل الأول في ترتيبه وأسلوبه الا ان حجمه نصف حجمه والغرض من الاختصار ان يكون المختصر كتاب تعليم يرتتي منه التلميذ الى المطول ويهتدي بتلتي هذا دراسةً الى فهمذاك بنفسه . وقد طبع الكتاب الثاني على نفقة الخاصة أيضا وفق الله مولانا الأمير ، الى مافيه احياء العلم والدين . وثمنه ثمانية قروش صحيحة فنحث كل من يطلب فهم الدين على مطالعة الكتابين

(حجج القرآن) كتاب من أجل ماكتب علماء الاسلام في خدمة الدين للامام أبي الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازى جمع فيه الآيات القرآنية اللامام أبي الفضائل أختاف فيها بينهم أيعلم الناظر في الحجج مجتمعة لديه ، ممثلة أمام عينيه ، أبها أحق بالقبول ، وأدل على المدلول ، وقد ذكر في فاتحته ان أصل الفرق ثمان — الحبرية وفي مقابلتها القدرية . والمرجئة وفي مقابلتها الوعيدية . والصفاتية وفي مقابلتها الحبهمية ، والشيعة وفي مقابلتها الخوارج ، قال د ومن هذه الفرق الثمان تشعبت الفرق الثلاث والسبعون ، أي التي ورد بشأنها الحديث المشهور . وابواب الكتاب ثلاثون بابا في كل باب فصول كثيرة جمعت المسائل المهمة المختلف فيها . وامنا نعتقد انه يعسر على كل عالم ان يفهم الحق في هذه المسائل بدون ان يطلع على هذه الآيات التي يحتج بها كل فريق على رأيه ولا نعرفها مجموعة في غير هذا الكتاب . لهذا نقول ان إحياء هذا الكتاب خدهة حايلة للاسلام . في غير هذا الكتاب . لهذا نقول ان إحياء هذا الكتاب خدهة حايلة للاسلام .

الناس بمن بخس وهو قرشان صحيحان. ومن طلب من الحارج فليرسسل مع النمن قرشاً لأجرة البريد. وهويوجد في ادارة المنار بمصر وفى مكنبة هندية ومكنبة المليجي ومكنبة الرافعي ومكنبة المؤيد ومكنبة الهلال

(حياتنا الناسلية ) أو « دليـــل العازب وطبيب المتزوج ، كناب يدل اسمه على موضوعه مؤلفه الطبيب سعيد أبو جمرة الذي ثلقي الطب في المدر-ة السكليه بببروت وانمه في كليمة ( ماريون سمس ) في الولايات المنحدة . هو سبحث عن اعضاء النال في الذكور والأناث وما يعرض لها من العلم والإمراض قبل الزواج وبعده . وعبارته سهلة يفهمهاكل قارئ ولاغني لقارئ عنهـا فان أكثر الناس عرضة للإمراض والأدواء التي نتولد في هذه الأعضاء أو في البدن كله من استمالها فيم يحرّ مه الدين والطب ( وكل مائبت ضررد طباً فهو محرم شرعاً ) ومن ذلك العادات الضارّة التي تكون من الشمان في حال الأنفراد ويحسبونها هينة وما مي بهينة وأنما هي علة العلل للادواء والأمراض القاتلة . ولو علم الناس ما وراءها لأعلم العلم على مغالبة الشهوة ، ومحاربة اللذة . لأنه هو الركن الركين ، بعد تربية الدبن ، وأين التربية الدينية من قوم يذكر أطباؤهم ومرشدوهم عجائب صنع الله تمالى وحكمه وآياته في الآفاق وفي أنفسهم فيسندونها الى شيُّ مجهول يسمونه والطبيعة ، ولا يسندونها اليه جلَّت قدرته كما فعل صاحب كتابنا هذا . واننا لانري في هذا الكتاب غير هذا العيب • و نقول على كل حال أنه ينبغي لأ هل كل بيت اقتناء هذا الكتاب ومطالعته والاستعانة به على تربية الأولاد. وهو مطبوع في مطبعة الهلال وعدد صفحاته مئتان ونيف وثمنه ١٢ قرشاً مصرياً ويطلب من مكنبة الهلال بمصر (نيل الأرب في موسيقي الافرنج والعرب ) الموسيقي فن من الفنون التحسينية يرنق فيالام بارتقاء المدنية والحضارة ويتدلى بتدليهما • والميال المطبهي في الانسان بل الميل الى حسن توقيع النغ معهو دفي الحيوان الأعجم ولقد كان للعرب حظ منه أيام مدنيتهم فذهب بذهابها وكماداات الحضارة الى الأمم الغربية أرثقي عندهم هذا الفن حتى صار ركنا من أركان الفنون الحربية ، كما أنه ركن من أركان التربية النفسية ، وكان من موضع العجب أن المصربين اشتغلوا بتقايد الأفرنج من زمن طويل وأخذوا عنهم كثيرأمن علومهم ولكنهم لم يضموا لناكتاباً مصنفاً أو مترجماً في فن الموسيقي حتى ظهر هذا الكتاب في هذه السنة لمؤلفه احمد افندي امين الديك. ومن عرف المؤلف يحكم بأنه أنما أنف هذا الكتاب بباعث طبهي وشعور بأن قومه في حاجة الى هذا الفن وانه أراد أن يكون البادئ بسد هذه الحاجة. وانما قلنا هذا لأنه شاب بعيد من التفرنج ومذاهبه متمسك بالدبن عملا وآداباعلى ان الشائع فى قومه ان الموسيقى من الفنون المذمومة فى الدين وما المذموم فى الدين الاهذا التخنّ الشائع عندهم فى الفناء وأما الموسيتى فهي نافعة فى الحرب والآداب والاخلاق وهذا واننا لانحكم على الكتاب من الحجهة الفنية لأننا نعترف مع الحجل بأننا لانعرف الفن والكتاب مطبوع بالرسوم وأشكال (النوتة) بالمطبعة الأميرية وثمنه خمسة قروش

(الأنجار بالنساء) هي القصة العاشرة من (روايات مسامرات الشعب) معربة بقلم حسن افندى توفيق لدجوي من ضباط البوليس ومعرّب كتاب (التربية الحديثة) وقد صدّر القصة صاحب مطبعة الشعب بكلمة للصحافة المصرية يطالبها فيها بانتقاد هذه القصص التي يقصد بنشرها خدمة الأمة . وينتقد تقريظ الجرائد بمدح كل كتاب اوقصة تنشر وتمني الرواج لها

الانتقادوا جبوان كان يسي ناشري الكتب كاجربنا. واذا لم يسمح وقت أصحاب الجرائد وكتابها بقراءة الكتاب كله او بعضه فلا بجوزهم تقريظه لان التقريظ حكم لابد فيه من العلم بالحكوم عليه ، واقد طالعنا قصة الانجار بالنساء هذه ظناً منا أن الذي حمل ناشرها على تعريضها للنقد هو ثقته بأنها تعلو عليه لما فيها من الإرشاد النافع فألفيناها مشحونة باخبار الفسق والفحش والكيدوسفك الدم والانتقام. ومثل هذه الحوادث التي تشرحها القصة بؤثر الكلام عنها في النفس أسوأ تأثير ويكون غذاء رديئاً للنفوس المستعدة للشرور لأنها لم تترب تربية صالحة . وأين التربية الصالحة في هذه البلاد ؟ يحتج ناشرو أمثال هذه القصة بأنها لا نحلو من بيان سوء عاقبة المجرمين . ونحتج عابهم بان ناشرو أمثال هذه القصة بأنها لا نحلو من بيان سوء عاقبة المجرمين . ونحتج عابهم بان يكتبون فيه شأماً فيمن يكتبون فيه شأماً فيمن يكتبون فيه شأماً فيمن السيئات . لان مالا شهة فيه ان كل قارئ يوجه فكره الى مايناسب طباعه ورغائبه من يكتبون هذه المناه عن غيره . والجرائم المشروحة في هذه القصة لم تأت على الشرط بخلاف السيئات . لان مالاً له التي قرطناها من قبل فانها جات على الشرط لانها ذكرت منكرا في الموضعين يكون حاملا على الرغبة عن الضار الى الرغبة في النافع والله الموفق في الموضعين يكون حاملا على الرغبة عن الضار الى الرغبة في النافع والله الموفق في الموضعين يكون حاملا على الرغبة عن الضار الى الرغبة في النافع والله الموفق

( روايات الحدّاد ) أحسن القصص التي تنشر في مصر لهذا العهد عبارة ماعربه فقيد التحرير نجيب أفندي الحداد. وقد اهديت الينا قصتان منها منذ اشهر أضعنها احداها واستعار الاخرى أحد اصدقائنا ولم يعدها فكذبنا هذه الكلمة لئاريتوهم الهدي أننا أغفلنا تقريظهما اجحافاً مجقه

### ﴿ باب الأخبار والآراء ﴾

( ألقاب التعظيم ) سرت الى الكتابة العربية والى أهل العربية عادة من عادات الأعاجم المفضولة وهي اضافة القاب التعظيم والتبجيل الى أسهاء الاشخاصءند ذكرهم في القول والكتابة · ولقد أسرف الناسُ في هذه الألقاب حتى ألحقوا بها المفضول بالفاضل، وساووا العـــالم بالحجاهل، وانتاكنا نألم لاتباع عادة الحرائد في ذلك علم نحرينا القصد فها ونرى النفس تنزع الى اتباع سلفنا فيه ولكننا نرحئ ذلك حتى كازفي هذا الجزء أن كتبنا نبذة من رسالة الكسابي وذكرنا في ترجتها اسم طابعها واسم المهداة اليه مفرونين بألقاب التعظيم المألوفة ثم لم نلبث ان نقلنا اسم الكسائي وهو من أئمة العلم ولهرون الرشيد وهو من أعظم الخلفاء بعد الراشــدين ولم ترهما مقرونين بلقب • فننهت النفس الى ماكانت تنزع اليه وأمرت بترميج تلك الألقاب التي كانت كتبت فُرُمِيَّجَتُّ • ونحن بعد اليوم لا نذكر مع اسم أحد الا اللقب الذي يمسزه في نفسه و صنفه كالشيخ والبك والأ فندى • ومن كان غير معروف للقراء نمر فه مجملة خبرية أَسَاتُذَنَّاوَأُمْ اوْنَا • فاذَا نقلنا قولاً عن أَسْتَاذُنَا الأَكْبَر (ولفظ الأكبر هنا بيان للواقع) نَّقُول: قال الشيخ محمد عبده أو مفتى الديار المصرية • وإذا كان الكلام عن الجمعية الخبرية نقول: قال رئيس الجمعية • ولكننا اذا أسندنا اليه قولا من غير ذكر اسمه فالنا نشير اليه بلقبه الذي اشتهر وهو ( الاستاذ الامام ) بالنعريف • وأنما سبق لنا تعريفه بلقيين لأن لفظ ( الاسناذ ) وحده ينصرف في كنب الكلام والاصول الى الشيخ أي اسحق الاسفرايني وافظ (الامام) وحــده ينصرف الى فخر الدين الرازي وافظ (الشخ الإمام) أطلقه تاج الدين السبكي في كثبه على والدد الشيخ لتي الدين • فعندما استقر رأباعلى أن نجعل لاسناذنا الذي يكثر نقلنا عنه لقبا مختصراً يغني عن ذكر اسمهو وظيفاه اخترناهاتين الكلمنين لأنه لم يشتهر بهما أحد • وقد عرف ذلك قراء المنارفي جميع الإقطار لذلك نقره بشرطه

(كُلَة في المنار) قد كتبنا مرات متعددة على غلاف المنار بأنه لاحق للمشترك ان يطلب جزءًا من المنار لم يصل اليه بعد صدور مابعـــده • ثم رأينا بمضهم يحتج

بأنه اذا تأخر جزء يتوهم أنه لم يصدر فلا يعرف أنه قد صدر الا بعد وصول مابعده اليه و لذلك رأينا أن نمد في الوقت فنجعله عشرين يوماً في القطر المصري و فن طلب الحجزء الذي يصدر في أول الشهر مثلا في الحادي والعشرين منه فما بعده فعليه ان يرسل ثمنه ٢٥ مليا سواء كان قد صدر الحجزء الذي بعده أم لا ومن وصل اليه الحجزء فأضاعه أو وهبه فلا يجوز له ان يطلب بدله الا بالثمن و وربما يعد بعض القراء هذا تشديداً في موضع التساهل ولكنه اذا علم أن الطالبين للاجزاه المفقودة كثيرون جداً وان كل جزء نرسله يضيع علينا مجموعة سنة كاملة فانه يعذرنا لا محالة

(سكة الحديد الحجازية) أخبرنا من شاهد العمل في هذه السكة واختبره بنفسه أن الهمة المبنولة فيه عظيمة وان الآلات والأدوات الحديدية والخشية التي في بيروت والشام كافية لإيصال الخط الى مكة المكرمة وأن مهندساً المانياً هناك قال: إن هذا الخط أه بن وأحسن من خطوط الحديد في انكلترا و ومع هذا كله لابد لإيمام العمل من أربعة ملايين جنيه وهو مباغ لايرجي له الاسخاء صاحب المشروع الذي يخاد له بتمامه على يديه أشرف الذكر وهو مولانا السلطان وفقه الله تعالى لما فيه خير الأمة والدولة ومما ينتقده جميع الذي شاهدوا العمل أمر التضييق على العسكر المشتغلين به فانهم لا يجدون ما يكيفهم من الغذاء والدواء وهم يمملون يجلدوشات حير المهندسين الأوربيين والوافدن المتفرجين وقد علمنا أن الرئيس الذي يدير العمل من خبر الناس فعسى أن يو فق للمحافظة على صحة اوائك الجنود المساكين ولا ذان السلطاني) بلغنا أن شيخ الجامع الأزهر أنكر في جامع القلعة هذا الآذان في الليلة السابعة والعشرين من رجب التي احتفل فيها بقراءة قصة المعراج وكاشف بالإنكاره مفتي الديار المصرية واتفقا على النهي عنه فنهيا فعسى ان يؤثر ارشادها في محوه هذه البدعة السيئة

﴿ نصيحه للقارئات, ومن يسمع من الأميات ﴾

إِن من خلائق الأتى وسجاياها ماهو عون السفهاء على إغوائها وهو أنها تحب داغماً ان تركون موضع الاعجاب والاستحسان . واذلك يتماق البها المبصبصون ويخادعونها بالمدح و والغواني يغرهن الثناء » حتى يستميلوها البهم ويهينوا شرفها بالمفازلة على الأقل . ومن الضعف في الأثنى ان تعتقد ان كل من يرمي ببصره اليها يكون مستحسناً لها وناهيك بصاحب التحديق ونظر الترنيق وهو نظر العاشق المستهتر

عادة والمبصبص المتملق اختلابا وخدا عاً فانه يغر الفتاة الغر ويقع من قلبها موقع السهم، الذي سقي بالسم، وقد ورد في الحديث والنظرة سهم مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفاً من الله آناه الله إيمانا يجد حلاوته في قابه ، رواه الحاكم وصحح اسناده . بلغ النساء عندنا من الغرور بتطاع السفهاء اليهن الك تجد نساء با يتلفتن في الاسواق ماشيات ، وينحنين وهن في المركبات ، وقد يكن مع هدا من المحصنات النبهات ، وان هو الاحب توجيه الانظار ، واعجاب النظار ، وترى نساء الافرنج النبهات ، وان هو الاحب توجيه الانظار ، وعجبهن في ادبهن الظاهر من الملائكة المقربين ، وان كان فيهن من هن اغوى من الشياطين ، وما ذلك الالانهن تربين على المدربين ، وان الظهور في المنكر ادب الاجتماع ، وتعلمن ما يبعد بهن عن صرعة الانجداع ، وان الظهور في المنكر ادب الاجتماع ، وتعلمن ما يبعد بهن عن صرعة الانجداع ، وان الظهور في المنكر

لزيد في ضرره لما فيه من اغواء الناس وتسهيل سبله على من لايمر فه ولذلك ورد

السبب في هـــــذا التبرُّ ج والتغنج ، والتشوف والتقصف ، والانثناء والانحناء ، الذي يزيد في فساد السفهاء ، هو حبُّ الآنثي لآن تكون زينة في الاعين وشغلا للقلوب . وأنها لتُـكون كذلك في جميع الاعين وجميع القــلوب اذا ظهرَت بمظهر الكمال والصيانة ولم تلتفت لكلاب المبصبصين ولم تكلمهن اذا تعرضوا لمكالمتها فان هذه الامادع التي تسمعها منهم تنقلب الى ضدها بمسد ان تبعد عنهسم فلاتسمع مايقولون ، فإن سفها، الناس وغوغاءهم لايزالون يمرفون قيمة الفضيلة ويحترمون اهلها هذا اللين في العطف والحضوع في القول قد أطمعا أصحاب القلوب المريضة في كل امرأة تمر في الطريق فلا تسكاد تسلم من سفههم او عبيهم امرأة ولا يعهد مثل هذا المنكر في مدينة ولا قرية مثلما يوجد في هذه البلدة الظالم اهلها . والالتعجب من ضعف غيرة الرجال التي اباحت لهم التساهل مع نسأتهم حتى اباحوا لهن كل هذا أننا ليسوءنا جداً أن نرى البنات ينشأن على مثال امهاتهن وعماتهن في هذااللين المذموم لافرق بينالمتعلمات منهن والحاهلات . واشاليحز ننا ان نرى التلامذة الذين هم محل الرجاء ،مستنين بسنة اولئك السفهاء ، حتى أنك لا تــكاد تجد فرقا بين من نشأ في المدارس ومن نشأ في الطرق والشوارع . رايت من ايام تلميذاً يمشي مع اخوانه في السوق خارجين من المدوسة فمر بإمراة فوضع يده على وجهها وعبث ببرقعهاولم ار مثل هذه الوقاحة من غوغاء الحشاشين ، فهل يغر البنات تطلع امثال هذاالتلميذ اليهن. و تصديه لاغوائهن؟ وهلكان مغرماً بتلك المراة التي عبث ببرقعها فكان الغرام هو الحامل له على اهانتها في السوق ؟ وهل مثل هذا الغرام اذا فرض عاير غب فيه؟ ان ما تقدم من القول هو مقدمات النصيحة التي اقدمها للقارئات والنتيجة المقصودة هي ان الإنشى الانخداع لمن المقصودة هي ان الإنشى الانخداع لمن يظهر لها الحب والاستحسان. وان الرجال دائماً يخادعون النساء حق ان احدهم ايثبت على النظاهر بالحب زمناً طويلا أيصد ق و فيجب على الفتاة المتعلمة أن لا تصدق احداً من هؤلاء الشبان الذين يظهر ون لها الحب والغرام فان احدهم ليخاتل كل فتاة يراها عمل هذه الخاتلة ولوكان صادقاً في يظهر من الإعجاب بمحاسما والرغبة في الاقتران بها وكان اهلا لذلك لكان يغار عليها من نفسه ومن غيره فلا يعاملها بهذه المعاملة ، من البصيصة والمفازلة ، ولكن عديم عرفيق ورفيق ،

(الحسود المعمّم) كتب ذو عمامة الى صاحب الجامعة يغريه بالطعن في صاحب مقالات (الاسلام والنصرانية ،مع لعام والمدنية) لأن احب العمامة حسد صاحب هذه المقالات على ما اوتيه من سعة العام وقوة التأثير وعلق المكانة فحاول ان يطفئ نار حسده يذنوب من ذنوب ذلك الطعن الذي امربه ولكن صاحب الجامعة اعقل من صاحب العمامة وأعلم منه بقيمة تلك المقالات وان انكر من فاتحها ، ماعرف حكمته في اشائها وخاتمها ، وإنه ايعام ان مثل صاحب العمامة معمه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر الح فهو لا يراد الابعين النقص ولا يعتقد فيه الا ما يليق به في رقة عقله ودينه ولا يرضى لنفسه ان يكون مع صاحب العمامة كماكان صاحب الحمارة وعلى ان الطعن في مثل ذلك المقال ، لا يزيد المطعون فيه الااحتراما واجلالا ولكنه يسلّى الحسود لائن عقله صغير ، وفكر ه قصير ،

(مفكرة مطبعة الموسوعات) , اخترع الأفرنج هـذه الدفاتر التي يسمونها المفكرة او المذكرة لا سحاب الاشغال الكثيرة من الحكام والتجار والمحامين و ولما رأت مطبعة الموسوعات ان المصريين يشترون هذه الدفاتر الافرنجيـة ويتعبون في كتابة التاريخ في كل صفحة منها بالمربية اصدرت في هذه الايام (مفكرة) عربية اسنة ١٩٠٧ وضمّت التاريخ الهجري في كل صفحة منها الى التاريخ المسيحي و وجعلت في آخرها جداول لتحويل النقود عجاءت خبراً من المفكرات الافرنجية و وجعلت ثمن المنسخة ١٢ قرشاً و نصفا صحيحاً فهي ارخص من المفكرات الافرنجية و تطاب من المنسخة والمنتظر ان تصادف و واحجاً عظها

فيتسوغادى الدين يستمعون القول فيتبعون احسنه او لك الدين هداهم الله وأولتك هم أولو الالباب



يؤتى الحكمة من يشاه ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خبراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب

( قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

(مصر في يوم الأثنين ١٦ شمبانسنة ١٣٢٠ – ١٧ نوفمبر (تشرين ٢) سنة ١٩٠٢)

## م السنفيل اللاسلام كال

( بقلم صاحب السهاحة السيد الشيخ محمد توفيق البكري شيخ مشايخ الصوفية (١) )
-- \*( الفصل الاول في رأس مال الاسلام )\*( المكان والسكان )

ان مستقبل الأعم يتوقف في الحقيقة على أمرين طبيعيين هما كثرة السكان وخصب المكان فاذا استوفت الأمة حظها من هدنين الأمرين عظم مستقبلها بقدر ذلك مهما حرمت في الحل من الاسباب الأخرى الكسبية كالما والأخلاق والقوابين والحكومة وغير ذلك فان مذه جميعها يأتي بها دور الزمان ، وإن أخرتها آونة طوارق الحدثان ، ولذلك قال (مونتورو) و (تين) وغديرها أن مستقبل الصين أكبر من مستقبل أية دولة أخرى ومن شاهد رُقِيَّ اليابان وما كانت عايه الروسيا منذ ثلاثة قرون وماهي عليه الآن من ضخامة السلطان لايشك في صواب ذلك القول المتقدم ، وقد أشار ابن

<sup>(</sup>١) من قراء المنارفي الاقطارالنائية من لا يعرف البكري · هو من بيوتات الحسب والمجدوقد انفردفي صنفه بتاتي العلوم في مدارس أوربا العالية و بنيل رتبة قاضي عسكر من الدولة العلية • وهو في العربية خزانة الأدب ، ولسان العرب، يشهد له بذلك شعر غل و ونثر جزل ،

خلدون الى شيُّ من هذا حيث قال ان اتساع نطاق الدولة يكون بقدر اتساع عصايتها في الاصل و قال الشاعر : وانما المزة للكاثر و فاذا تقرر ذلك علمنا أن مستقبل الاسلام كبيرٌ وشأنه خطير. فان حظه من هذين الأمرين وافر ، وقسطه متكاثر. واليك البيان اذا تأمل المسلم في مصوَّر الجغرافية يجد ، الأنة عوالم قد تقسمت الارض وهي المالم الأسلامي في لوسط والعالم المسيحي عن يساره والمالم الوثني عن يمينه على هيئة قلب وجناحين . وبرى أن قسط العالم الاسلامي من هذا الاقتسام عظيم ، ونصيبه جسم، فهو يمتد في فسحة من الارض بدؤها بحر الأطلنطيق، ونهايتها رسيف الباسيفيك آخذة من حواشي سيبريا شهالا الى جزر الحيط جنوباً · أقالم متصلة ، وأقطار غمير منفصلة . وأمصار متتاخمــة ، وأخياف متلاحمــة . وبين ذلك قصور وخيام ، ودور وآطام، ووبر ومدر، وبدو وحضر، بقاع هي أطيب الممور رقعه. وأمرعه نجعة، فيها النيل والفرات ، وسيحون وجيحون ، فيها أوداء مصر ، وسهول الهند وميطان الصين وسواد المراقين ، و بطاح الأناطول وحبالها ، وريف فارس ورمالها ، فهما مرقد الني المربي الماشمي، ووطن المسيح بن مريم . ومبعث موسى الكلم ، ومهبط الوحي على جميع الأنبياء علمم الصلاة والسلام ، الى غير ذلك من هوا، طاقي ، وما، عذب، وجوٌّ صحو، حسنات وراء حسنات، تقصر دونها الأمصار، وتموت حسرة عليها الأقطار ، ذهب بمض مجوس الهندالي لوندرة فقال له بمض أهلها كيف أنم تعبدون الشمس ؟ فقال الحجوسي: وأنَّم لو رأيتموها لعبدتموها

\*\*\*

ثم ان هذه السحة في الارض والبسطة في الحصب التي رزقها العالم الاسلامي أصل كبير في نمو أفراده وحسن حالهم اذ ارتباط المكان بالمكين في السعادة والشقاء والقلة والكثرة امن مقرَّر في علم الاجتماع الانساني، قال (لوبون): • ما دامت الارض القابلة للزراعة كافية للسكان يتأتى لمؤلاء ان يزيدوا عدَّا فيكثرون وبنمون بالفمل فان تعادات هوارد الأرض وعدد السكان بتي هؤلاء على حالهم لايزيدون ولا ينقصون فان زاد عديدهم عن موارد الأرض وقعوا في افرة الشدائد والضيق وتواترت عليهم المصائب والأزمات الى ان تأتي حروب جارفة او او بئة قاشرة فتعدل الكفتين عن هذه حقائق بسيطة ومع ذلك قد تغيب من افهام كبار الخواص واشهر الكثاب فلا بفتأون يطلبون كل يوم زيادة السكان بأية وسيلة كانت بلا مراعاة لما

تقدم وقد وقع في مثل هذا الخطأ ( جول سيمون ) وزير معارف فرنسا السابق على سعة علمه حيث قال في خطاب ألقاه على مجمع المعارف سنة ١٨٦٨ : « ان من يمكنه ان بزيد سكان فرنسا مليوناً من النفوس يفيدها اكثر ممن يزيد حـــدودها بعض فرايخ من الأرض بواسطة الحرب والدم بألف ضعف ، وهذا كلام خلومن الصواب لأنَّ من يزيد مساحة فرنسا يكثر مواردها فيجمل الزيادة في السكان محتمة .و.ن شك في هذه الحُقيقة احلناه على قول استاذ لا يشق له غبار في هــــذا المضهار وهو (يبليج) الشهير قال : « قد اقتضت الحال زيادة السكان في بلدان اوربا زيادة كثيرة غبر طبيعية حتى اختلت النسبة بين عديدهم وبين غلات تلك البلاد فلا يمضي غبر حقبة من الزمن حتى تعجز الأرض عما يغي بحاجاتهم مهما انهكوا قواها بمختلف الأسمدة وعندها لابحتاج الى نظريات علمية أو قياسات فنية لإيضاح الناموس الطبيعي الذي يأمر الانسان بان لايغفل عن المحافظة على ابواب رزقه ويماقبه العقاب الأليم عندمخالفة ذلك • ولا يكون ثمة للامم الاوربية من حيلة ولا مخلص الا ان تتفاني لتبقي فنرى اذن امثال مجاعات سنة ١٣١٦ وســنة١٣١٧ وحروب بعد ذلك تلمها حتى يحمل الأمهات جيف القتاي لاطعام اطفالهم كما وقع ذلك في (حروب الثلاثين سنة) المعروفة فكل ذي دُربة ورويَّة دقق النظرفي أمر ممالك أو ربا و مستقبلها يجدهاغيرقاءُة على اسس متينة بل على أسنة الإبر » اه

\* \*

هذا: ورجما ذهب بعض العارفين الى أن طبيعة أرض الشرق مفسدة الهمم، مقدة الأم ، فلا تكون اذن هذه الأرضون من النع بل من النقم، وهمذا رأي تفده الأقيسة الصحيحة، والآراء النافذة، قال (فوليتر) في دحضه مانصه: «نسأل من يذهب الى أن طبيعة الأجواء بتوقف عليها حالة الأمة وأخلاقها لما قال الامبراطور (جوليان) ان الذي اعجبه من أهل باريس هو متانه أخلاقهم وأخذهم بالجدو الصلابة والسكون في طباعهم، وهاهي أجواء باريس كاهي وأهاها فيها الآن أخف احلاما وطباعاً من فراشة، أطفال في زي رجال، وصغار وان كانوا كبارا. وهؤلاء المصريون الذبن يصفهم لنا الؤرخون بقوة العزائم ومتانة الطباع وعظم الفتوح أصبحوا الآن امة رخوة ضعيفة العزائم، طعمة لكل آكل، وليم لا يوجد الآن في أثينا مثل (أنا قريون) و (ارستطاليس) و وليم استعاضت روما عن (شيشيدون) وعن (قاطون) وعن

(تليف) قوماً بهمتا لايحسنون أن يقولوا ولا أن يعملوا، أعظم أمانهم يخصر في أن يكون الزيت رخيص الثمن لديهم. وقد كان من عادة (شيشيرون) الحطيب الروماني أن يهزأ بالانكليز ويتنادر عابهم حتى انه كتب مرة في رسالة لاخيه (أقانتوس)الذي كان ضابطاً مع قيصر في غزوته التي غزاها بانكلترا يسأله مستهزأ ان كان وجد ثمة فلاسفة كبارا أو رياضيين عظاماً وفهلاعلم (شيشيرون) أنه نشأ بعده فيها أعظم فلاسفة العالم ورياضية تحت تلك السهاء المظلمة بعينها . هذه كلها أمثلة تدل أن ليس للاقليم أثر يذكر في ارتفاع الايم وانخفاضها بل العوامل الأخرى مثل الحكومة أو الدين تقمل في ذلك أكثر منها بمائة ضعف ه

中华

كأن الله سبحانه وسعدانه أراد أن لا تنزع هذه البلاد الجميلة من أيدي المسلمين اذا أمجزهم الضعف يوما ماعن صونها حتى يؤوبوا الى القدرة على حفظها فجملهاشبه وقف عليهم وذلك ان جعل وسطها الطبيعي غير صالح لأن تعيش فيه الأمم المتغلبة الآن وهي الأمم الأوربية ولبيان هذا نقول:

قد تقرر في الطبيعيات أن الحيوان أو النبات أو الانسان اذا نشأ في وسط طبيعي لا يميش في وسط آخر غير مماثل له وأقيم على ذلك هناك البرهان. وعندهم انه كا لا يمكن لنسمك أن يعيش في البيداء، ولا للناقة أن تدوم في الماء، ولا للنجلة أن تبت في بين صخور الجليد، لا يمكن للانكليزي أن يستوطن الهند، ولا لا بن الالمان، أن ينبت في في السودان، قال (لو يون) في كتاب الفسيولوجي: « ذكر بعض المؤلفين أن الانسان يتناز عن الحيوان بكونه يعيش في كل جوّ وعلى كل أرض. وهذا خِصُّة عظيم، ووهم كبير. فقد أند التاريخ مراراً أن أهل الشمال لا يمكنهم العيش في أرض الجنوب انظر الى البربر من أهل الشمال و بلاد الجليد الذين فتحوا أرض الرومان وسكنوا أقاليمها الحارة كيف لم يمض قر نواحد حتى أفناهم الموت وأتى عليهم الفناء فلم يبق من الغوطيين الحارة كيف لم يمض قر نواحد حتى أفناهم الموت وأتى عليهم الفناء فلم يبق من الغوطيين كا هو على أرضه. وكذلك عجز الرومان عن أن يستوطنوا أفريقية مع انهم استوطنوا أسبانيا وأرض الحول حتى جعلوهما بلاداً لا تينية مجتة. ولاريب أننا سنلاقي في الحزائر ما لاقاه فيها الرومان في سابق الزمان فتهلك هذه الارض ذراري فاتحها مالم يف والانسان ما لاقاه فيها الرومان في الهند من ارسال أبنائهم ليتربوا في أوربا. وبالجملة إن الانسان كا يفعل الانكليز في الهند من ارسال أبنائهم ليتربوا في أوربا. وبالجملة إن الانسان

اذا اختلف وسعله الطبيعي هلك وخصوصاً اذا جاء من الشمال الى الجنوب، اه \*\*\*

جميع ما تقدم متعلق بالمكان أي مواطن الاسلام وبلاده . أما السكان وهم الامم السلمة فحدث ولله الحمد عن حصى البطحاء ، ورمال الدهناء ، أونجوم السماء ، كثرة آحاد ، ووفرة أعداد ، فمن هؤلاء في أفريقية ماترى :

۹۰۰۰۰۰ في مرًّا كش

٠٠٠ ٥٠٠ • الجزائر

۰۰۰ ۱۵۰۰ و تونس

۱ ٤٠٠ ۰۰۰ « طرابلس

par » 1 · · · · · · · · ·

« السودان المصري « السودان المصري

... ٠٠٠ « الصحراء الكبرى

۰۰۰ ۱۳۰۰ « السودان الذي تحت حماية فرنسا

« السودان الذي تحت حماية انكلترا وفي النيجر « السودان الذي تحت حماية انكلترا وفي النيجر

··· ٥ · · « السودان الاوسط كواداي وباجر مي ونحوها

١٥٠٠٠٠٠ « الكونغو

» . . . . . . « توبو وقامرون

٠٠٠٠٠٠ ﴿ الأُوغَدُهُ

••••• الأريطرا والحبشه

••• ••• <u>• • موزمبيق وم</u>دغشقر والكابوالزنجبار وأوبوك وأفريقياالوسطى

١٠٠ ٤٠٠ مجموع مافى أفريقا

وفي أورباً ماترى

۲۰۰۰۰۰ في تركية أوربا

··· ۷۰۰ « البوسنه والهرسك

١٠٠٠٠٠ ﴿ البلغار والرومللي الشرقي

۰۰ ۰۰ « رومانیا

٠٠٠ ٢٦٠ الجموع

۰۰۰ ۵۰۰ و بورنيو

• • • • • • • • • ماليزيا وغيرها من الجزائر

٥١٠ ، ٠٠٠ ما مجموع ما في الاقيانوس

فهذه ثلاثمانة وستون مليونا من النفوس خلف لذلك السلف الذين يقول الله سبحانه فيهم « محمد ترسُولُ الله والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءٌ على الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَيْهُمْ رُكُفًّا سُجُدَا يَبْنَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرضُواناً سِياهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَبُرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَشَلُهُمْ في الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ الخَرْجَ شَطْتَهُ فَآزَرَهُ فَالشِّعُودِ ذَلِكَ مَشَلُهُمْ في الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ الخَرْجَ شَطْتَهُ فَآزَرَهُ فَالشَّعُلُظُ فاسْتَوَى على شُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ السِّغِيظَ بهمُ الْكُنْقَارَ وَعَدَ اللهُ الذينَ الذينَ الذينَ الذينَ الذينَ المَثُوا وَعَمِدُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةً وَالْجُرًا عَظِياً »

وهذه الأمة الكريمة ان حرمت الآن كثيراً من أسباب العلم والعمل فإنه لم يزل في أمزجها آثار شريفة وصفات قويمة من أثر دينها وارث سلفها تمتاز به على كثير من الام. قال القسيس (اسحاق طيلر) « ان الاسلام يمتد في أفريقيا و تسير الفضائل معه حيث سار فالكرم والعفاف والتجدة من آثاره، والشجاعة والإقدام من أنصاره، ومن الأسف ان السكر والفحش والقمار تنشر بين السكان بانتشار دعوة المبشرين ، وقال (كونتنسن) : « يمتاز المسلمون في الصين على مواطيم من الوثنيين برفعة في السجايا وشرف في الاخلاق قد طبعته في نفوسهم ونفوس آبام من حيث ذلك »

ومن أهم النموت التي يمتاز بها المسلم عزة النفس فهو سواء في حال بؤسه و نعيمه لا بري العزة الا للمولرسوله وله . وهذه الصفة التي غرسها الدين في نفوسهم اذا توفرت معها الوسائل كانت أعظم دافع لها الى التسابق الى غايات المدنية ورقيات الكال . وان أردت فالمح بعقلك حال قوم فقدوا هذا اليقين ماذا تجد من فتور في حركاتهم وقصور في هممهم وخصوصاً اذا بغى عايهم الحجمل فظنوا أنهم أدنى الملل كطائفة الدّهير ومانك .

ثم أن هذه الانم الاسلامية وأن اختلفت بهم البلدان وتباينت البقاع والميطان، وتنوعت الاجناس وافترقت الألسنة فقد وحدتهم وحدة الاسلام وجمعهم جامعة الدن وهي جامعة كبرى تتلاشي أمامها الجامعات الصغرى وتلغي الفروق فيكون جميع المسلمين بها اخوانا. قال تعالى: • أنما الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ، وقال صلى الله عاينولهم بلس منا من دعا الى عصبية ، فوطن المسلمين هو مجموع الأمة الاسلامية في الدين

وهو الذي قيل فيه : حب الوطن من الايمان . (١) وايس المراد به حب التربة والمسكن والاهل والمشيرة ولو كان كذلك لما كانت الهجرة في الاسلام . ولما الله الكتاب بالحث عليها والامر بها . قال الله تعالى : • وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبيلِ الله يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثيرًا وسَعَةً وَمَن يَخْرَجُ مِن يَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى الله ورَسُولهِ مُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُه على الله ، فمن قال من المسلمين في ورَسُولهِ مُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُه على الله ، فمن قال من المسلمين في أيه بقعة من الارض (وطني) فقد قال (ديبي) وقال تعالى : • إِنَّ هذه أَتَمَدُكُمُ أُمَّ قَواحدةً ، وقال سبحانه : • واعتصمُوا بَحَبْلِ الله جَميعًا ولا تَفَرَقُوا ، ولهذا تربي المسلمين مهما تباعدوا او تباغضوا لاتزال تعمل هاته الى الجامعة عملها فيهم تربي المسلمين مهما تباعدوا او تباغضوا لاتزال تعمل هاته الى الجامعة عملها فيهم ويحزنون كذلك وإن افترقت بهم البلدان مابين المشرق والمغرب ، وقد عظمت الصلابة في هذه الجامعة الدينية والرابطة الاسلامية حق مهاها غيرهم الآن (تعصباً) (٢)

على أن التعريف بالوطن على هذا النحو هو غاية ماترقى اليه الايم، وتنبعث نحوه الهمم ، قال أدمون ديمولان : والمهاجر من الازكليز السكسونيين يشعر دائماً بأنه أيما يرحل عن بلده مستصحباً لوطنه اذ هو يرى الوطن حيث يعيش المراحراً ثم قال : «والنصر كل النصر للايم التي وطدت أركان نظامها على دعائم هذه الوطنية والتعريف بالحامعة أيضاً على مثال ماتقدم سير مع سنة العمران وذلك أن أول احتماع الانسان كان على شكل جمعيات صغيرة جامعتها النسب كبني دار وبني أسعد وبني شيبان الح ثمارتق الى جمعيات أكبر من الأولى جامعتها الحنسية وهي التي عليها الايم الانويقول العاماء أنه سيرتقي الى جنسيات كبرى واحدة جامعتها الانسانية

<sup>(</sup>١) المنار - اشتهر أن هذه الكلمة حديث وقد نبهنا غير مرة على أنه موضوع (٣) أن في مصر من أحداث السياسة من يكتب ويخطب لينسخ هذه الآيات الكريمة ويفرق هذه الجامعة بكلمات حفيفة مثل والوطنية الحقة ، و والدخلاء فهذه الوطنية الباطلة لا ترضى الاسلام والمسلمين ولا غيرهم من وطنيين و مهاجرين لأنها هضمت كل حق و أما الجماعة الاسلاميه فأنها تعطي كل ذي حق حقه و لهم مالنا وعليهم ما علينا ، وائن وجد شي من التعصب في بلاد المسلمين فانما وجد بتراخي عيى هذه الجامعة العادلة كا بيناد مرارا

ونرى الامم تقرب من تلك الغاية النهائية بتأليف الاجناس المتقاربة الى جنس أع كسعي الجرمان والسكسون والسيلاف واللاتين في ذلك الآن. فاذا تبين هدذا كانت الجامعة الاسلامية التي أضعفت بل لاشت جامعات الأجناس ونقائها الى جامعة عظمي بكوزفيها كل مسلم اليوم عبارة عن ٣٦٠ مايو نا خطوة كبرى في السير نحو تلك الجامعة التي ستضم أفراد الانسان والتي يسمى وراءها الاسلام من ثلاثة عشر قرناً. (١) فشأن الجامعة الاسلام من ثلاثة عشر قرناً. (١) فشأن الجامعة الاسلام مينية التي تضم الاجناس المختلفة فيها شرقاً وغي بالتأسد ميدا (مونوية)

السامين الارتباط بهم فأنهم لو صدقوا في هـ ذا القول لفقد المسامون بذلك عشرة ملايين نفس هم كل المسيحبين الذين في بلاد الاســـلام وكسبوا ٣٦٠ مايوناً من اخوانهم. على ان الامر ليس كذلك فان رابطة الذمة تقوم، عهو لاء المسيحيين. قام الدين فلابحرم الفريقان من التعاون والتعاضد للعمل وقد أمر القرآن بمزيدالحسني معهم قَالَ تَمَالَى: ﴿ لَا يَنْهِمَا كُمُ ۚ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ آمْ أَيْقَا تِأُوكُم ۚ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم وِنْ دِيْرِكُمْ أَنْ تَدَبُّ وَهُمْ مِو تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَقْسِطِينَ ، هذا وان الاسلام آخذ في الازدياد والنموُّ في اكناف الارض بكيفية تستوقف البصر، وتحيراافكر ، بل هو كلما حزبته الاعداء ، وضايقته اللهُّواء ، اربي في النماء ، كالشجر لذا شُذَّب منه زاد، لو الأنتيِّ إذا شُهـ لا يقه غرق البلاد . وقد حجزم العارفون وفيأو لهم عاماءالافرنج انه لايمضي حرسكمن الدهر حتى يربوعلى جاريه المسيحي وَالْوَثْنِي وَعَدُدَالْأُولَ الْآنَ ( ٤٣٠) مَا يُونَا وَالنَّذِي ( ٥٠٠ ) مَا يُونَ . وَذَلْكُ لأَنْ نَسْبَةً الزيادة فيه والزيادة فهما مختلفة حبًّا حتى تكاد تكون كالفرق مادين الماشي وراكب الهملاج. كان سكان مصر سنة ١٨٨١ سنة ملايمين فاصبحوا سنة١٨٩١ نحو عشرة الربين وكان مساء والهندسنة ١٨٩٢ (٥٧ )مليو نأفصاروا سنة ١ . ١٩ (٩٠) مليوناً وعلى هذا فقس مسلمي الصين والسودان وغيرهم . وهذا شي لايوجد مثله في الأمم الخرى. قال ديمولان: يتضاعف عدد سكان فرنسا في ٢٣٣٤ عاماً وسكان المانيك

<sup>(</sup>١) المنار: يراجع القراء مقالة (الجنسية والدين الاسلامي) في المجلد الثاني ، وب المنار ( ص ٣٢١ و منها أيملم أن الاسلام هو الذي جاء لجمع البشر كلهم فهم يسعون اليه ولا يعلم و ن ٧٧ — المنار )

في ٩٨ عاماً وانكلترا في ٦٣ عاماً واستريا في ٦٣ عاماً

والاسباب في انتشار الاسلام وازدياده في كل صقع وقطر من أحشاء افريقية الى ميطان الصين الى جزر الحيط كثيرةُ نذكر بمضها فنقول

(السبب الاول) — سلامةالعقيدة الاسلامية وسهولتها . قلت مرة للسيد حمال الدين الافغاني ماهو دين المستقبل؟ فقال لي هـــذه الآية من كتاب الله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّا بَئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَرَ بَّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ، وقال ديكاستري في و لفه عن الاسارم: ﴿ هَكَذَا جِذَبِ الْاسارَمُ قَسَمَاعَظُمَا مِنَ العَالَمُ بِمَا أُودِعَ فَيْهُ مِنَ اعْلَاءَ شَأْنَ النَّفْس بتصوُّر الذات الألهية على صفات فوق صفات البشر لذكَّرها خمس صـــلوات في كل يوم وبما اشتمل عليه من النرفق بطبيعة البشرحيث اباح للناس شيئا ممايشتهون. وأعظم عامل في انتشار الاسلام خصوصاً عند الأثم الزنجية (السود) بساطة مذهبه وسذاجة تمالمه وهو سبب موجودفي القرآن نفسه فهو بذلك يلائم الطباع • دين لا اسرارفيه وكلته (ايكله الشهادة) يمتاض عنها عند الاحتضار بإشارة تدل علمها كرفع السبابة الى السماء اشارة الى وحدانية الله تمالى فكلما وجد الرجل الحاهلي امامـــه دينين متحدين في حقيقتين وحدانية اللهوخلودالروحــوهماالاسلام ودين عيسيــ تراه يختار الدين الذي لايزيد شيئاً على تينك الحقيقتين ويعتنق الاسلام بلا محالة وهي قوة يفضل بها القرآنالديانةالمسيحية في الانتشاروكانت معروفة عندأ هلالقرن السابع عشر لذلك نَقَرأُ فِي كَتَابِ القَسِ ( ماراشي ) الذي سهاه ( الرد على القرآن ): • ولا يغيبن عن ذهن القيارئ ان تلك الطائفية ٥٠٠ لاتزال حافظة لكل مافي الدين المسيحي من الامور الظاهرة الوضوح القريبة التصديق مضافأ اليمه مايوافق نظام الكون وقانون النشأة الدنبوية فقد أبعد عنه احاجي الانجيل التي نخالها في أول الامر غير صحيحة لا ندركها المقول كما أنه جرَّد تماليمه من كل قاعدة يشدُّ بها الحَمْاق على البشر بمــا جاء في ذلك الكتاب وبهذه الواسطة تمكن من رفع العقبتين الدّبن يحسّ كل واحد منا بأنهــما الحاجز ينيه وبين الدين الحق الصحيح وهما عقبية الروح وعقبة الحبيم وهمذا هو السبب في أن الوثنيين الذين يريدون ترك دينهم في أيامنا هذه يعتاضون عنه بالاسلام دون الديانة المسيحية ، اه

وقال(اسحق طيلر): « ايس أمر المسيحية واقفاً عند العجز عن إحداث

مواطئ جديدة لأقدامها فقط ولكن المقام الذي هي فيه قد تعجز عن حفظه أيضاً وأن دين الاسلام قد انتشر آ نفاً من مراكس الى جاوا ومن زنجبار الى الصين وهو الآن ينتشر في افريقية بمرعة لاياتي عليها الوصف واننالنرى الاسلام أو فق مايكون لهذيب الأمم المتوحشة وترقيبها . أما الديانة المسيحية فلا منالها عقولهم وبذا قدنفع الاسلام المدنية أكثر مما نفعتها المسيحية . اذا دخلت الديانة المحمدية في قبلة زنجية محت عبادة الأوثان وأبطلتاً كل لحوم البشر ووأد الأطفال وأنشأت فيهم النظافة وعنة نفس والوقار وكرم السجايا فيصير قرى الضيف بمنزلة الفريضة الشرعية ويندرالسكر والقمار والمراقص الحزية وتعد العفة في الأناث من خلائق انتقوى ويفشو التناصح باحسان والأخوة بالوجدان » (\*)

(السبب الثاني لانتشار الاسلام) - موافقة أحكام الفطرة الانسانية وابتنائها على الحكمة العقلية . قال (لوشاتلييه) في كتابه المسمى (الاسلام في القرن التاسع عشر):

وإن نمو الاسلام في الهند أمر لاينكر وسببه في الغالب حكم المساواة بين الناس الذي سنته الشهريعة الاسلامية وذلك ان أهل الهند بحسب مذاهبهم القديمة بنقسمون الى طوائف لاينبني لطائفة منها أن ترقى الى الطائفة التي فوقها فن ولد منهم في طائفة دنيا لايجد له مخلصاً المارتقاء الى العلاء والخلوص من قيد الطائفة الا اعتاق الاسلام ، وقال (لودوفيق دوقنتاسون) في كتابه المسمى (النصاري والاسلام): ولا يصل أهل الهند الى أن تكون لهم حكومة وطنية مستقلة الااذا ذهب من بينهم التخالف في المذاهب والطوائف والاجناس ولا يكون ذلك الااذا ساد فيهم الاسلام النخالف في المذاهب والطوائف والاجناس ولا يكون ذلك الااذا ساد فيهم الاسلام الذي يبيد جميع هذه الفروق ويقيم اركان المساواة والإخاء والحرية التي هي من قواعد الدية الاسلامية المسلم المسلمية المسلمية

(السبب الثالث) — وهوأهم الأسباب حذق دعاة الاسلام وهم الصوفية الصوفية جمعية في الأمة الاسلامية مرتبة النظام، منظمة الهندام، يبلغ عددها مائة مليو نمن النفوس في أكبر جمعية في الدنيا لا يضارعها البوكسر في الصين ولا الطوائف الدينية في

<sup>(\*)</sup> تراجع مقالات اسحق طيلر وخطبه في المنار (١) إِن من أحداث السياسة في مصر من يحاول إِ بطال هذه المزايا الاسلامية بفمه وقلمه لغوآ بالوطنية ويزعم مع ذلك الهنخدم مصر والاسلام !!!

(۱) للصوفية (علم وعمل) أما العلم فهو العقائد والقواعد والاحكام المعروفة في كتب التصوف كالفتوحات والفصوص ونحوها وأما العسمل فهو ارشاد المسلمين ودعوة غير المسلمين الى الاسلام .

الصوفية وطلبا لتلاشي هذه الجمعية من بين المسلمين بسبب ذلك قال بعضهم : «ان هذا المذهب دخل الى الاسلام من القرن الثاني مع ما دخله من المذاهب أذ ذاك وأنما نقل البسطامي وابراهم ابنأدهم البلخي وبشر الحافي المروزي وسهل التستري الخ وبدليل انهم جملوا سند الطريق إلى على رضي الله عنه دون غيره ولا يفعل ذلك الاالفرس وقد نقله الفرس عن اليونان اذكان عندهم مذهباً للحكماء الاشراقيين . وأخـــذه اليونان من الهنودالاقدمين اما بواسطة فتوح الاسكندر أو قبلها. قال ابو الريحان البروني في كتاب الهند عنــد ذكر اعتقاد الهنود في الموجودات المــقلية والحسية مانصه: (ان قدماء اليونانيين قبل ظهور الحكمة فيهم بالسبعة المسمين أساطين الحكمة وتهذب الفلسيفة عندهم كأنوا على مثل مقالة الهند وكان فهم من يرى أن الاشياء كلها شيُّ واحد ( وحدة الوجود ) ثم من قائل في ذلك بالكمون ومن قائل بالقوة وان الانسان مثلا لم ينفصل عن الحجر والجماد الا بالفرب من العلة الاولى بالرتبة والا فهو هو ومنهم من كان يرى الوجود الحقيقي للمسلة الأولى فقط لاستغنائهابذاتها فيهو طاجة غيرها اليها وان ماهو مفتقر في الوجـ و دالى غيره فوجوده كالحيال غيرحتي والحق هو الواحد الأول فقط وكانت هذه الآراء آراء ( السوفية ) أي الحكماء فان سوف باليونائية معناها الحكمة وبها سمى الفياسوفأي محب الحكمة ولما ذهب في الاسلام قوم إلى قريب من رأيهـم سُمُّوا باحمهم ولم يمرف اللقب بعضهم فنسبهم بالتوكل الى الصَّفَّة وأنهـم أصحابها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصيره بعضهم من الصوف وعدل أبو الفتح البسيَّ عن ذلك أحسن عدول في قوله:

العقلية والماديّة ولكن الذي أعجز ها وضاعت معه قوتها وحياتها هم الصوفية . فالصوفية هم في الحقيقة القوّة الدالة على الحيوية والنماء في العالم الاسلامي فتراهم في افريقية

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا قدما وطنوه مشتقاً من الصوفي ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى لقب الصوفي وكذلك ذهبوا الى أن الموجود شي واحد وان العلة الأولى تتراءى فيه بصور مختلفة وتحل قوتها في أبعاضه بأحوال متباينة نوجب التغاير مع الاتحاد ( الحيلول والاتحاد) وكان فيهم من يقول ان المنصرف بكليته الى العلة الأولى متشهاً بها على فابة المكانه يحد بها عند ترك الوسائط وخلف العلائق والعوائق (الرياضة والتجرد) .

وكانوا يرون في الأنفس والأرواح أنها قائمـة بذواتها قــل التجسد بالابدان معدودة مجندة تتعارف وتتناكر وأنها تكتسب فى الأجساد بالخيرورة مايحصل لهـابه بعد مفارقه الابدان الاقتدار على تصاريف العالم ولذلك سموها آلهـة وبنوا الهياكل بأسامها وقر بوا القرابين لها كما يقول جالينوس في كتاب الحث على تعلم الصـناعات (أصحاب الكرامات) اله كلام البيروني

قالوا والوصول الى المعرفة عند الصوفية ليس من طريق النظر والتجربة بل من طريق النظر والتجربة بل من طريق النظر والتجربة بل من طريق الرياضة وكل مايفعله الصوفية الآن من الاهتزاز الشديد في الذكر ونحوه هو لتخليص النفس من الحس حتى تنجلي لها المعرفة بقدد ذلك ولاشك ان هذه حميمها عقائد وقواعد يجب الغاؤها لأنه لم يجيء بهاكتاب ولاسنة .اه

أقول هذا تهور وخطل و بعد عن الصواب اذكيف مجوز لمسلم أن يطلب ايقاف الحركة التي يعترف الافرنج أنفسهم بأنها الحركة الحية الوحيدة الياقيه الآن في الاسلام والتي فتحت للاسلام الآن قدر مافتحته سيوف الفائحين الأولين أما الطريقة لاصلاح على الصوفية ونفي الضار عنها وإبقاء النافع فيها فهي ان نجعل (ااهلم) عندهم هو عليه علم الشرع الاسلامي بلا زيادة ولا نقص و (العمل) يبقى موضوعه على ما هو عليه فيكون عبارة عن ارشاد المسلمين الى الشريعة المطهرة ودعوة غير المسلم الى الاسلام فيكون عبارة عن ارشاد المسلمين الى الشريعة المطهرة وعمل به) ويقوم مشايخ الصوفية وبهذا يكون التصوف عبارة عن (علم بالشرع وعمل به) ويقوم مشايخ الصوفية اذن بركني التعليم والأمن بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين حث عليهما الكتاب الكريم قل تعالى (واتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وقال تعالى (فالولا نفر من كل فرقة منهم طائفة التفقهوا في الدين واينذروا عن المنكر) وقال تعالى (فالولا نفر من كل فرقة منهم طائفة التفقهوا في الدين واينذروا

وفى الصين والهند وأواسط آسيا بل في جزائر المحيط يدعون الى الاسلام ويدخلون الافواج فيه كل يوم حق ان الخطوط التي ترسم في افريقية لبيان حدود الاسلام وراء خط الاستواء تنقل متقدمة الى الجنوب في كل عام من أثر فتوحات مشايخ الطرق في مجاهل افريقية . وما دخل الفرنسيس قرية في الكنغو الا وجدوا الصوفية قد سبقوهم اليها وزرعوا بغض الناس لهم فيها . ومن اطلع على المؤلفات الكثيرة الأوربية التي تؤلف في هذه السنين في اوربا عن أحوال الصوفية وتاريخ الطرق وكيفية سير أهلها في الدعوة علم ان مسألة الصوفية هي المسألة الشاغلة العلوت عن حالة الاسلام الماضية والمستقبلة

وقد بلغ من العناية بهم ان والي الجزائر كلف جمية برئاسة (اوكتاف دويون) عن البحث في احوال الصوفية ففعلت وطبعت اعمالها في مؤلف ضخم ورسمت خريطة عامة يتبين منها ما يوجد من الطرق والطوائف في كل بلد من بلاد الاسلام بعلامات مخصوصة حتى تستقصى منها حركاتها وتنقلاتها في الأقاليم اه

وقال دي كاسترى: «قدفطن المسلمون الى ما احدق بهم من الاخطار وارادوا عكمين الجامعة وتوحيد الروابط بينهم وهي عند المسلمين اشد قوَّة منها لدى غيرهم من الأثم التي تدين بدين واحد لأن القر آن شريعة دينية وقانون مدني وسياسي ومن ذلك وجدت حركة في النفوس غاينها مقاومة النصرائية بجميع الوسائل المكنة وعلى الخصوص مغالبة التمدن الجديد باسم الايمان. قال القائد (رين) وتأتي قوَّة هذه الحركة الاسلامية من تعدد الطرق الصوفية التي وجدت من اول هذا القرن وعظم شأنها في جميع الانحاء وصار لها تأثير شديد في قاوب الناس ولهم رسل ومريدون يطوفون البلاد الاسلامية التي لاحد لها وغير الاسلامية كبشربن او مستعطين او قاصدين للحج ويصلون بهذه الكيفية بين الأفطار من مكة الى جغبوب الى القسطنطينية وبغداد الى فاس وتنبكتو الى القاهرة الى الخرطوم الى زنجبار ثم كلكتا وجاوه ومنهم التاجر والمنجم وطالب العلم والشحاذ والمجذوب وكلهم يلاقون صدوراً رحبة ومنهم التاجر والمنجم وطالب العلم والشحاذ والمجذوب وكلهم يلاقون صدوراً رحبة

قومهم اذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون). وتكون جمية الصوفية فى الدنيا أشبه بمدرسة عظمى فيها المشايخ والحلفاء أساتذة والمريدون من الكافة تلامذة قدوضعوا أنفسهم تحتالتعلم ومراقبة العمل به مدي العمر اه مؤلف الرسالة

وقال (كونة انسون): نرى حركات كثيرة واعمالا كبيرة يقوم بها المهديون او الامراء في العالم الاسلامي ثم تزول كأن لم تكن ١ اما العمل الثابت الدائم فيه فهو عمل الصوفية فالفضل لهم في انتشار الاسلام شرقاً وغرباً شهالاً وجنوبا. وقال (شاتليبه) بعد ان اطال في وصف انتشار الاسلام في الدنياو عن الملساعي مشايخ الطريق و الخلاصة ان الاسلام مدين بكل فتوحانه السلمية وانتشاره في الاقطار لجماعة الصوفية فشائخ الطريق هم في الحقيقة الذين يديرون حركة الاسلام الحية ولا يخفي مافي عملهم هذا من الخعار على المصالح الأوربية ،

(السبب الرابع) تدد الزوجات وهو الامر الذي به يتفق للمسلم الواحد أن ينسل خمسهائة نسمة وفي الحديث و تناكوا تكاثروا فاني مباه بكم الاثم يوم القيامة، (١) وقال تعالى في حكاية دعاء ابراهيم واسماعيل: (رَ اَّبْنَا وَاجْعَلْنَنَا مُسْلِمَةٌ لِكَ وَمِنْ ذُرِّ يَتِينَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ)

قال دي كاستري أيضاً: « ومن الوسائل الناجحة في المسامين لانتشار الاسلام الزواج فان سلاطين السودان يتروّجون من العائلات الوثنية لهذه الغاية ولا تمكث النساء وأولادهن حتى يصير الكل من أقوى الاسباب لانتشار الدين الاسلامي وقد أشار موسيو (رونان) الى ذلك في بعض كتبه حيث يقول ( من الصعب ان يصم المرء أذه اذا تقدمت اليه النساء والاطفال ومد كل يديه اليه وطلب منه ان اعتقد بمن لنتقد ) على ان الزواج هو السبب في وجود انصار الاسلام الاولين ،

(السبب الخامس) — بغض الانم الوثنية للمسيحين وميلهم الى المسلمين بالفطرة قال (كونتانسون): ان نمسا اعلى كعب الاسلامية على النصرانية في الصين عناية ملوك الصين بالمسلمين من قديم فهم يمنحونهم على الدوام من المراتب والألقاب والمنح مائنمونه النصارى. وقال بعض الكتاب: «قدم الأوربيون بلادالصين بجماهير المرسلين من كل ملة ونحلة وسهلوا لهم سبل التملك ووعدوهم بالمساعدة فأدخل هؤلاء المرسلون بعضاً من أهل الصين في دينهم بعد ماوعدوهم بالحاية الاجنبية من كل سلطة المرافون فجراً هم ذلك على ارتكاب مامحرمه القوانين والاعتداء على أهل البلاد فنجم عن هذا معظم الاسباب التي أو جبت كره أهل الصين للمسيحيين كرها يشبه التعصب عن هذا معظم الاسباب التي أو جبت كره أهل الصين للمسيحيين كرها يشبه التعصب

<sup>(</sup>۱) المنار: رواه عبدالرازق في مصنفه من حديث سعيد بن أبي هلال مرسلا بسند ضعيف. ولكن ورد بمعناه في مكاثرة النبي الأثم والأنبياء بأمته مايقويه

وبالجمسلة إن الأروبيين القائلين بالساواة يعاملون اللون الابيض من بني الانسان معاملة الاخ لأخيه واللون الاصفر معاملة الرجل لخادمه واللون الاسمر معاملة السيد لعبده ويطلقون الرساصة على ذي اللون الاسود كما يطلقونها على الوحش الضاري فالانسان كلامال لونه الى السواد كان نصيبه من حؤلاء الخذلان وفاحش الامتهسان. ولهذا كان كره الأمم الشرقية لهم متكاثراً وحقدهم عليم عظيما ه

وقال (فيلكسمارتان) في كتابه عن اليابان مانصه: «وقد استأصل أهل اليابان جميع النصارى فلم يبقوا مبشراً الاشردو، ولا قسيسا الا قتلو، وكان قد شصر من أهل اليابان ٣٧ الف نفس فاعدموهم قلطبة». وقال أيضاً: «ان الصبغة التي تغطي كل مشكلة أو ثورة في اليابان الآن لتجعلها مقبولة من الناس مي الحركة ضد الافريج»

وقال أيضاً : ﴿ كُلُّ مِن زَارِ اليَابَانِ مِنِ الأُورِبِينِ يَعْلُمُونِ بَانِ الْحَالَةِ اليَّوْمِ كَا كانت في الازمنة السابقة و ان الافرنج في اليابان كأنهم في دار حرباً و بلد عدو و انه لو كشف الغطاء عن الياباني الحالي و زخر فه لوجد أنه ذلك ( الساموري)القديم الذي يغلي دمه بعداوة الافرنج عداوة وراثية فهم لافرق فها بين الكبر والصغير والامبروالحقير» وقال هانوتو وزبرخارجيــة فرنساسابقاً فيمقالته عن الاسلام: «وقدانبيثت شعبة منه في بلادالصين فانتشر فها انتشاراً هائلا حتى ذهب البعض الى القول بأن العشرين مليو نأمن المسلمين الموجو دين في الصين لا ياشو نأن يصير و امانة مليو ن(١) فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء الساكاموني) وليس هذا بالأمر الغريب فانه لا يوجد مكان على سطح المعمورة الا واجتاز الاسلام فيه حدوده منتشراً في الآفاق. فهو الدين الوحيد الذي امكن اعتناق الناس له زمراً وأفواجاً وهو الدين الوحيدالذي تفوق شدة المل الي انتدين مه كل مل الى اعتناق دين سواه . ففي البقاع الافريقية ترى المرابطين وقد أفرغو اعلى أبدانهم الحلل البيضاء يحملون الى الوثنيين من العبيد العارية أجسامهم من كل شعار قو اعد الحياة ومادئ السلوك في هذه الدنياكما ان أمثالهم في القارة الاسيوية ينشرون بين الشعوب الصفر الألوان قو اعدالدين الاسلامي ثم هو – أي هذا الدين – قائم الدعائم ثابت الاركان في اوربا عنها ـ أعنى في الاستانة ـ حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استئصال جر ثومتهمن هذا الركن المنبع الذي يحكم على البحار الشرقية ويفصل الدول الغربية عن بعضها شطرين »

<sup>(</sup>١) المنار: جاءالقاهرة في هذه الأيام ناجر بلوجي مسلم ذهب الى الصين مراراً فاكد القول بان مسلمي الصين يبلغون ٨٠مليو ناً • وان علماؤهم بهزأون بقول الاوربيين أنهم • ٤مليونا

وقال آخر: ان الاسلام في الصين أربعين مليو نامن النفوس وان المسلمين عندا هل الصيره القيام مقام مذهب (وازيليف) وهو من الذين اشتغلوا بالاسلام في تلك النواحي: ان مصيره القيام مقام مذهب (ساكياموني) (۱) وان لمسلمي المملكة السهاوية اعتقاداً جازماً بأن الاسلام لابد أن يسود حتى تزول به تلك الديانة القديمة وهي مسألة من أهم السائل اذ الصيبن آهلة بشاث العالم او تزيد فلو صاروا كابهم مسامين لا وجب ذلك تغيراً عظياً في حالة تلك البلاد باجمعها فيمتد شرع محمد من حبل طارق الى الحيط الأكبر المادي ويخشى على الدين المسيحي مرة أخرى و معلوم ان أمة الصين أمة على ألم المسائل فلو جاءها التعصب الأكبر المادي ويخشى على الدين المسيحي مرة أخرى و معلوم ان أمة الصين أمة السلامي ذو البأس القوي لخشيت بقية الأمم تستفيد الآن من عملها فلو جاءها التعصب الاسلامي ذو البأس القوي لخشيت بقية الأم من السقوط تحت سلطانها (۲) وقال موسيو (مونطيط) اقد صار من المحقق ان الاسلام ظافر لا محالة على غيره من الأديان التي تتنازع البلاد الصينية »

وقال شاتلبيه (ان من تأمل حال الاسلام في القطرين اللذينهما آهل أقطار آسيا بل أقطار العالم — الهند والصين — يجد أن الاسلام وحده يتقدم وينمو على حين يرى غيره من الديانات القديمة تتداعى و تضعف والمسيحية لاتكاد تثبت )

وقال آخر بعدان وصف فتوح الاسلام في الديانات الأخرى وعجز الآخرين عن المتوح فيه : (ولم برالمبشرون في طريقهم بلداً قامت في وجههم سدوده وأقفلت دونهم أبوابه مشل بلاد الاسلام ومن الصعب أن يكيف الانسان حالة مسلم يريد أحد السبحيين أن ينصره حتى لوشبهناه بمسيحي مستنير يربد وثني أن يميل به الى عبادة الاصنام الكان التشبيه ناقصاً)

وقد ملأت هـذه الفتوحات الاسـلامية قلوب الانم الأخرى وبلبات بابالهم حق عدوها من الخوارق وبنوا أسبالها على ماوراء الطبيعة

<sup>(</sup>۱) هو احد ملوك الصين تخلى عن الناس فى الناسعة والعشرين من عمره وبكف على الملوم حتى برع فيها وسمى نفسه (بودا) ومعناه العالم او المتنور ووضع المنهب الذى اتخذته الصين والهند ديناً وكان ظهوره فى القرن الحادى عشر قبل المسج وقيل فى القرن السابع وهو الأرجح (۲) راجع كتاب موسيودابرى المسمى المبينة المحمدية فى الصين و تركستان الشرقية المطبوع فى باريس سنة ۱۸۷۸ اه من هامش كتاب الاسلام لدى كاستري

«ونحن نعلم أن يهوذا قال لابراهيم عن اسهاءيل أنه سيبارك فيهويكيثر من نسله كثيراً وكرّر له ذلك بقوله أنه سيبارك له في ابن الخادمة فتخرج من صلبه أمة كبرى لكونه من أولادك وأعاد يهوذا هذه البشرى مرة ثالة لوالدة ذلك الطفل الذي نجافي الصحراء حبث رمي ليموت عطشاً وقصة ظهور الملك الى هاجر من أجمل الروايات ووصف بادية الظماء ولهف الام على ولدها من ألطف مايقال ( نضب الماء في الزق ورمت هاجر الطفل تحت شجرة وابتعدت تليلاً ثم جلست أمامه على مسافة مرمى النبل وقالت لسيت أسبر أن أرى ابني يموت ثم رفعت صوتها بالبكاء وقد كان بكاء الطفل سبقها الى السهاء فناجاها الملك من قبل الله: مالك ياهاجر لاتخافي فقد سمع الرب صوت الطفل من المكان الذي وضعتيه فيه فقومي وساعديه على القيام وليشتد ساعدك على حمله نسيكون من ذريته أمه كبرى)

« ولقد ارتعشت يدي عندما مددتها لأزيل الغطاء عن الكتاب القدس كي أنقل الآيات التي سطّرتها ولو لا ماقاله الاب بروغلي من أن تقدم الاسلام أمر مندرج تحت مابشر به أبو المؤمنين لما تجرأت ان أطبق تلك الآيات على الاسلام ولا ذهبت الى أن في انتشار هذا الدين سراً من الاسرار الربانية » اه

هذا ما أردنابيانه في هذا الفصل ومنه يعلم أن حظ الاسلام من الارض أوفر حظ وان ارضه له لا يمكن أن ينتزعها منه غيره وان عدد المسلمين كثير وان صفاتهم الفطرية قويمة، وجاهمتهم الدينية عظيمة، وانهم يزيدون زيادة تستوقف الابصار، وتحير الافكار، وأنه لا يتسنى لغيرهم أن يجاريهم في هذا المضار، واذا كان الاص كذلك كان رأس مال الاسلام، ن الاصلين العليميين الضروريين استقبل الايم كبيرا في الحال، أكبر من غيره في الاستقبال، ولا ينقصه الا الامور الكسبية والاسباب الوضعية التي لابد أن تدفعه طبيعة العمر ان لنحصياها شاء أو أبى. فيصل الى ما قدره له الله من السعادة والهاد، ولله در القائل:

لى في ضمير الدهرسر كامن الابد أن تستله الاقدار

## ﴿ الفصل الثاني ﴾ ( في أسباب الانحطاط ) ( الحهل ،

اختلف العلماء وافترق العقلاء في أسـ اب انحطاط الأثم وارتقائها وانقسموا في ذلك الى فريقين وهما

(الفريق الاول) — يرى هـذا الفريق ان الايم في ارتفاعها وانخفاضها أشـبه بالانسان في أدوار عمره لا تكبره الإرادة ولا تضره الصنعة فهو اذا جاء زمن المشي منى وحده واذا جاء زمن النطق نطق كذلك وان الجمعيات الإنسانية مسيرة بناموس طبعي كالناموس الذي يسيّر الكواكب في أفلاكها . وان الجمعية الحالية هي نتيجة ضرورية لماض طويل الأمد ، وأنها حاملة معها جميع بذور التحولات والأطوار التي لابد لها من المرور عليها في رقيها وانحط طها ، وأنه بذلك تكون الجمعية كالشخص لايبلغ سنّا مالم عمر بالادوار التي نفصله عنه وان تأثير الانسان في هذا السير هو كتأثير الطبب في سير المرض أي ضعيف لايذكر .

[الفريق الثاني] - يرى هـذا الفريق ان الأثم مثل الشمعة المذابة تضعها في أي شكل أردت، وتجملها في أية صورة صورت، وأن الإِرادة تفعل في كيانها فعل الاكسيرالذي يجول الترب تبرأ، ورجال هذا الفريق هم أساطين الحكمة مثل (أفلاطون) و (أرسطو) و (أيدنيز) و (ليكورغ) • ولا حاجة في اطالة الكلام لترحيح الفريق الثاني في هـذا المقام فان اليابان هي البرهان الذي لا يختلف فيه اثنان.

أوالخافضة لهافقد الفقواعلى أن الأثم يمكن رفعها وخفضها بالإرادة أما لآلة لرافعة أوالخافضة لهافقد الفقواعلى أنها العلم أوالجهل.قال ليبنيز الحيكيم: «لوكان أمر التعليم موكولا الي لغيرت وجه أوربا في أقل من قرن » وقال أيضاً: لوأجلنا النظر لألفينا ان تسمين في المائة من الناس هم فضلاء أو أرذلون نافعون أو مضرون بالتعليم الذي تعلموه وان كل مايوجد من فرق بايهم فسيبه ذلك التعليم.وقال (ديدرو) علة العالم في ارتقاء أو أخطاط الأثم هو العلم أو الجهل وما عدا ذلك فاسباب ثانوبة وعالى جزئية ترجع الى تلك العلة الاصابة

هذا وقد يدانا النظر في حالة العمران ان العلم هو العلة التي تَقْوَى بها أَ.ة على أُمة والحِهل هو سبب انحطاط فريق عن فريق وسانه أن هذه الأرضوان تنوعتأسها، أجزائها في المواضمة واختافت الوان بقاعهافي الخرائط فهي بسيط واحد فيه الماص والغاص والأمم فيه كأمة واحدة فها القوي والضعيف. وقد أوجدت المصادفة بعض هؤلاء في حيز عامر مفع بالنع والبعض في حيز غامر مملو، بالنقم وحبـــل الإنسان على حب الأُ ثَرْة لنفسه ولو هلك في ذلك أهل الأرض حميماً . قال سهل بن مَارون البخيل : « ليس لي من مالي الا ما منعته الناس ولو أمكنهم انقضوا بيتي حجرا حجرا » فوقع بين القوم بسبب ذلك مايسمي بتنازع الحياةوهو في الواقع قتال بلا ســيوف ورماح كل يطاب الطيبات انفسه .ويحرص على نزع ذلك من الآخر بقوة بأســه . معمعة يميش فهما الجليد، ويهلك الرعديد، ويحيى القوي ويموت الضعيف . فلهذا احتاج كل واحد أن يكون أقوى من قرنه فتراجعوا في الأزمان الأولى الى القوة الجسمية حتى اذا سما العقــل واســتنبط من الأساليب ما طمس به قوةالجسم فزعوا الى القوة العلمية ولهذا قال بعض السياسيين: « الجاهل الآن كالأعن ل في القرون الوسطى ، . فمن كان أكثر علماً كان اكثر قوة فكان لهالغلب والفلج على خصمه وقد يكون هذا النازع جهرياً وهو معروف فيتغاب الأمم بعضها على البعض قوة الآلات المستنبطة والمدد المبتدعة وقد يكون خفيًّا وهو التناظر في سائر و سائل الحياة. فالأمم في الحقيقة حِيوش متلاحمة ، ومقاتلة متحاملة ، كما قال المتنبي :

إنما أنفس الانيس سباع يتفارسن جهرة وأغتيالا

فالجنود تقاتل الجنود والنجار التجار والصناع الصناع والزراع الزراع وهكذا و وكان الجندي اذا غالب الجندي وكان سلاح أحدهم المكسم وسلاح الآخر الرمح غاب الأوّل لا محالة فكذلك الحال في سائر الأنواع الأخرى و وبقدر ما يكون في جميع طبقات الأمة من سعة العلم يكون غاب مجموعها على غيرها ولا يمكن أن يحط فردواحد منها الأأثر ذلك في كونها كما اذا وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمة أثقلتها وأمانها حقيقة وان لم تدرك ذلك مشاعرنا و

ومن هذا يملم ان جميع أحوال الأمةمتوقفة على حالة أشخاصها من الجهل والعلم فان صاحت الأشخاص صاحت الأحوال والعكس بالعكس. وبهـــذا جاء القرآن الــكريم قال تعالى: « إِن اللهَ لاَ 'يُغَـــّير' مَا بِقَوْم حَتَى 'يغَــِّير' وا مَا بأُ نَفْسِهِمْ ،

وقال تعالى: « وَمَا كَانَ رَبُّكَ إِيهُ لِكَ الْهُرِي فِظُلْمٍ وأَهْابُها مَصْلِخُونَ » وقال تعالى: « وَمَا أَصَا بَكُمْ مَنْ مُصِيبَةٍ فَيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » وقال جل شأنه : « ذَاكِ إِنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّراً إِنهُمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُعَيِّرُ وا مَا بأَ نفسهم ، وقال فِي الله عليه وسلم: « كَا تَكُونُوا يُوكَى عَلَيْكُمْ » (١) وفي معناه قول الحكيم ( الأمة تعطى صلى الله عليه وسلم: « كَا تَكُونُوا يُوكَى عَلَيْكُمْ » (١) وفي معناه قول الحكيم ( الأمة تعطى الحكومة التي تستحقها ) وقال فولتير : « الظهالواقع على الأمة عقاب لها على جهاها » ويعلم مما نقدم أيضاً أن الذين يعددون الأسباب الكثيرة في انحطاط الأنم او المناعها إلى المناب الكثيرة في انحطاط الأنم او المناعها إلى المناب عصوراً في الحكومة مثلا قانا له ان الحكومة فقد رأينا أن المصادفة قد استعداد الأمة وما شدًّ عن ذلك لاحكم له بل لافائدة فيه فقد رأينا أن المصادفة قد توجد حكومة فوق قدر الأمة فلا تلبث أن تتبدل بموت القائم بها أو نحوه باخرى فسد كل ما أتت به الحكومة الأولى ، وهكذا من جعل السبب في فشو العقائد نصد كل ما أتت به الحكومة الأولى ، وهكذا من جعل السبب في فشو العقائد الخبل بالدين وهلمجرًا

\* \*

م ان العالم له بنجان في الوجود وها الأنساء والحبكاء أي الدينوالحكمة فنا خذه من الدين أولا ثم ان أردنا التفصيل في الفروع أخذناه من الحكمة والالبن مسكويه: وان تحصيل السعادة على الاطلاق يكون بالحبكمة والحكمة جزآن نظري وعمي فالنظري يمكن تحصيل الاراء الصحيحة وبالعملي يمكن تحصيل الفيئة الفاضلة التي تصدر عام الافعال الجميلة وبهذين الامرين بعث الله الانبياء صلوات الله عليم ليحملوا الناس علم اوهم أطباء النفوس يعالجونها من أسقام الجهالة بالادب الحق لما يأخذونهم به من الاداب الصحيحة والاعمال النافعة ويطالبونهم بالاستسلام لهم بعسد اقامة الحجة عليم بالمعجزات فمن تبعهم ولزم محجتهم وقف على الصراط المستقيم ، ومن خالفهم تردي في سواء الحجم ، فأما من أحب أن يعلم صحة مادعوا اليه بالنظر الصحيح فانه يجد تردي في سواء الحجم ، فأما من أحب أن يعلم صحة مادعوا اليه بالنظر الصحيح فانه يحد خلام عبر على الدين والعلم يتنافيان به فان ذلك غير صحيح وانما جاء لهم من أنهم حصلوا من الدين ماليس منه أو اخطأ وامقاصده ومعناه . في محيح الفلاسفة في هذا الزمان هربرت سبنسر في كتابه (التربية والتعلم) مانصه : قال شيخ الفلاسفة في هذا الزمان هربرت سبنسر في كتابه (التربية والتعلم) مانصه :

« العلم عدو الاوهام المتداولة بين الناس باسم الدين واكنه ليس بعدوللدين الحق الذي كثيراً ما تحاول هذه الاوهام ستره عن الابصار . نع أنه يوجدشي من العلم الذي المتداول يظهر عليه منا قضة الدين ومعاداته ولكن هذا أيضاً من قبيل العلم الذي اكثره وهماذ العلم الذي المدين كاقدمنا»

وقال (باقون) امام الفلسفة الحديثة: « القليل من العام يبعد من الله والكثير منه يقرب منه » وقال ( هكسلي ) الحكيم الكبير: • الدين والعلم كتوأمين متلاصقين فصلهما يؤدي الى موتهما . فان العلم بنمو متى كان دينياً والدين يثبت متى كان علميا . وأهم آثار الفلاسفة انتجتها أفكارهم بسائق ديني في الحقيقة »

ولو تتبعنا جميع رؤساء الحكياء وأساطين الفَلسفة العقلاء من سقراط وأرسطو وافلاطون الى كانت وديكارت وليديز وأمثالهم لوجدناهم من أهل الدين وان لم يتسموا بهذا لانهم يعتقدون بما جاءبه الدين ويخلتون بالحكمة التي أمر بها أن تكون قال (كارليل) الفيلسوف في كتابه (الهيرو): • قال (جوتي) اكبر شعراء الجرمان وقد وصف له الاسلام: ان كان هذا هو الاسلام افلا نكون جميعا عائشين فهه ؟ (ثم قال كارليل) نع ان كلواح دمناعنده حظ من الفضيلة والكمال في الحياة عائش في الحياة عائش في المحالية والكمال في الحياة عائش في الها ها كارليل) نع ان كلواح دمناعنده حظ من الفضيلة والكمال في الحياة عائش في الها ها كارليل المحالة والكمال في الحياة عائش في الها ها كارليل المحالة والكمال في الحياة عائش في الها ها كلالها المحالة والكمال في الحياة عائش في المحالة والكمال في الحياة عائش في المحالة والكمال في المحالة والمحالة والمحالة

ولا فرق مثلا بين قول سقراط: « يجب ان تعرفوا ان إِلَهَكُم واحد »وقول المسيح في الانجيل: « وهذه هي الحياة الابدية أن يعرفوا انكأنتوحدك الالهالحق، وقول الله سبحانه وتعالى « قل هو الله أحد »

وكل ما أدخل على الدين من تحريف الاصول الحقيقية والقواعد العامة التي فيه فانما جاء من فساد عرض أوعرام طرأ وهو منه براء. وهدنده الاصول العامة التي هي عمد السعادة كما لا يختلف فيها الدين عن الحكمة لا يتباين فيها دين ودين بل الاديان فيها سواء. قال الله تعالى: « قوانوا آ مَنَّا بالله وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أُنزِلَ إِلَى الله تعالى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ مَا أُنزِلَ الله عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ مَا أُنزِلَ الله عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ مَا أُنزِلَ الله عَلَى الله وَ عَلَيْ الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ الله وَ عَلَى الله وَ عَلَيْهُ وَالله وَ عَلَى الله وَ عَلَا الله وَ عَلَى الله وَ الله وَ عَلَى الله وَ عَلَا الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَلَا عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَلَا الله وَ عَلَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ عَلَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَل

اذا توضح ذلك وانه لاخلاف بين ألملم والدين فلنيين هنا ماهية كل منهما ايس العلم هو هذه الابوابالمحفوظة فقط التي يتسمى محصلوها بالعلماء عند المسلمين الآن بل هو أوسع من ذلك رحاباً وأفسح مجالاً ، هو معرفة حقائق الوجود جيماً . وينقسم الى حكمة نظرية وحكمة عملية . وتنقيم الحكمة النظرية الى ثلاثة أقسام وهي (قسم العلم الإلهي ) وهو مالا يفتقر في الوجود الخارجي والتعقل الى المادة و(القسم الرياضي) وهو علم بأحوال ما يفتقر اليها في الوجود الخارجي وون التعقل و(القسم الطبيعي) وهو علم ما يفتقر اليها في الوجود الخارجي والتعقل و وتنقسم الحكمة العملية لى ثلاثه أقسام أيضاً (قسم الاخلاق) وهو علم بمصالح الشخصو (قسم تدبير لنزل) وهو علم بمصالح الامة ويدخل محت لنزل) وهو علم بمصالح الاقسام جملة علوم كالرياضي يدخل محته علم الحساب والهندسة والحبر والهيئة وكالطبيعي يدخل تحته الكيمياء والطب والنبات والحيوان والحغرافية والفلاحة الى غير ذلك بل كل واحد من هذه العلوم يدخل تحته علوم أخرى كالطب بدخل تحته علوم أخرى كالطب يدخل تحته التشريح والجراحة والكحالة وهكذا الى ما شاء الله و ولو أحصيت العلوم التي تقوم بها أعمال المجتمع الانساني الآن لاربت على ألف علم

وكل علم من هذه العلوم له وظيفة لا يقوم بها غيره فثلها في جسم الاجباع كمشل الاعضاء في الحبيم لا تغنى فيه العين عن الاذن ولا اليد عن القدم وهكذا • فالعلم الآتهي أوالفلسفة الاولى هو أس العلوم في الحقيقة • سأل (رينان) السيد جمال الدين عن سبب عقم المدارس في الشهرق سوالح فيها القديمة والحديثة فقال له السيد ان سببه فقد الفلسفة الاولى منها اذبهي للعلوم كالسلك للعقد او القاعدة للمسائل فإن فقد

السلك تُبدُّد العقد أو عدمت القاعدة تناثرت المسائل

وأما العلم الطبيعي والرياضي فهما باب الارتزاق وسلم المدنية وعنهما يصدر كل ما زاء في الأمم المرتقية الآن من الحركة والعمران

وأما علم الاخلاق فهو طب النفس · ومن العجيب النا ترى الانسان اذا أصابه محمله اسرع الى العلاج والطبيب وفي نفسه عشرون دماً لا يلتفت البها وان المكته في الحقيقة آلامها ولاسبب لهذا الافقدان هذا الطب من بين المسلمين الآن مع نموه عدغيرهم من الايم وحسبك انه الف في مرض الارادة وحده عندهم كتبذات أسفار ويجب ان يكون هذا العلم ملكة في النفس كملكة النحو في اللسان حتى تنطبق أحوال المرء على قواعده بلا تكلف فنصير الفضائل — كاو قوف عند الاعتدال في الاعمال والحق في الاقوال والاعتماد على النفس ونحو ذلك جميعه — خلقا له وسجية طبيعة والم والما تدبير المنزل فهو من أهم الأمور الضرورية لسعادة الأمة وذلك أن المنزل

هو المدرسة الاولى وبعده مدرسة التعليم ثم مدرسة الدنيا فان كان عمل الاولى مضادًا للثانية ضاعت النفس بينهماضياع ابالمأمور لآمرين مختلفين

وأما علم السياسة فهو طب الاجتماع الانساني وطالما أدّى الجهل به الى شقاء البشر قال لو بون: إنك لا ترى أحداً لم بقر أالفلك أو الحبر ثم يحاول حل مسائل فلكية أو معضلات جبرية ولا ترى أحداً كذلك لم يتعلم التشريح ثم يحاول ان يخيط عرقاً مقطوعاً مشلا ولكن ترى كل يوم رجالا لا يفقهون شيئاً من علم السياسة يسوسون الايم ويضعون القوانين ويسنون النواميس غافلين عن الاخطار والازمات التي تنجم من عملهم هذا مع ان خطأ الحجاهل بالطب يودي بشخص واحد وهذا الخطأ يودي بأمة وعلى هذا النحو فقس سائر العلوم والفنون

أما الدين فليس هو ايضاً ما يفهم الناس من أنه مجموع حركات بدنية فقط اولفيف أحاجي لا يصل اليها العقل بل هو العلم باقسامه الا آنه أبعد غاية و مقصده هو عبن المقصد الذي وجد لاجله العلم اي ارشاد الخلق الى الحق ثم هدايتهم بقواعده الى كل ما فيه السعادة لهم الا ان الدين يمتاز على العلم بأنه يجمع السعادة بين سعادة الدنيا و الآخرة وان العلم برغب في الفضيلة فقط وهو يقهر عايها قهراً وبرتب على ذلك ثواباوعقابا

والتقريب فهم المقصود من الدين والانتفاع بما جاء به نفرض على وجه التمثيل أن الكتاب السهاوي الكريم هو كتاب علم وحكمة ونقسمه في ذهننا الى الاقسام السابق ذكرها في تقسيم العلم و فنجد تحته تسم الإلهيات وفعما بما لا يصل البشر الى الاتيان بمثله ولا الوصول الى وثل تعبيره وتمثيله وقال سلمنسر الحكيم في كتاب المبادئ الاولى: « لنعرف للدين الفضيلة الكبرى بأنه أول مادل على الله وانه لم يفنا يعلن ذلك في كل زمان ومكان » وثم انسا نجدالدين وان لم يتعرض لقسم الرياضيات والطبيعات فقد حث عليها في جملة ماحث فيه من النظر في الاكوان وكذلك وضع العبادات التي تحيي التوحيد في النفوس وأما الاخلاق وتدبير المنزل والسياسة المدنية وما يتبع ذلك من الاحكام فقد بلغ فيها غاية ايس وراءها مطلع لناظر وكانت محومياته هي الاصل الذي فرع عليه الحكاء جميع ما أتوا به في هدف الابواب وأما ما يقوله هي الاصل الذي فرع عليه الحكاء جميع ما أتوا به في هدف الابواب وأما ما يقوله السفهاء من عدم موافقة بعض احكام الدين لسيرالعمر ان فهو خطأ ووهم اذ نراهم قد قهروا الى الرجوع الى كثير منها بعد أن انكروها قرونا عديدة

واذ قد سين أن الحِهل هو سبب الانحطاط وان العلم هو سبب الارتفاع على الاطلاق فهما فلم يبق خلاف في ان سبب انحطاط الأثم الاسلامية هو الحِهل • ولو نظرنا نظرة واحدة في أحوال المسلمين لتبيّن لنامقدار ذلك الحِهل و آثاره السيئة فهم

قلنا أن بابي العلم هما الدين والحكمة . أما الدين فلو حكمناه في نفو سأ كثر المسلمين الآن وطبقناه على عقائدهم وأخلاقهم وأحكامهم لوجدنا لدى اكثرهم في محل كل عقيدة قرآنية أوخلق ديني عقيدة أخرى أو خلقاً آخر يكاد يضاد الاول علىخط مستقيم. وإذا كان الأول آلة للمـــالاء كان الثاني علة الانحطاط • ليس الغاية من الدين مجرد الانتساب اليه فان ذلك لا يهدي الى خير ولايدفع عن شر وانما العمل والانتفاع بكل ماجاء فيه هو الذي يرقي صاحبه الى ذرى الكمال وذلك كالطب فإنه لايكني أن يعتقد الانسان أنه نافع فيبرأ من مرضهوأ وصابهوانما يحصل علىذلك باستعمالهوالأئتمار باوامره والأنتهاء عن نواهيه • ولذلك حرصت جميع الاديان على تبيان هــذه الحقيقة للنــاس قَالَ لَمُ عَلَى ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْ تَابُوا وَجَاهَدُوا بْمُوَالهُمْ وَا ثُنفُسِهِمْ في سَبيلِ أُللَّهِ أُولئكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ، وجاء في الإنجيــل « وانه ابس الذين يقولون للمسيح ياسيدي ياسيدي يدخلون ملكوت الله بل الذين يعملون ارادة الله ، ومهما قابت بصرك لا تجد الدين في الغالب مستعملا فيما وضع له • فهو عند الخاصة موضوع مناقشات لفظية وصناعة فصاحة كلامية ومجال براعة في اختراع وجوه وتأويل مناحي وبعدعن مقاصد وعند العامة دفئر تعاويذ ورقى وكتاب ترتيل وكلام يقال لكي لايفهم حتى قال بعض الادباء: فات هؤلاء إن يفهموه الاحياء فهم بسمعونه الموتى في القبور « أَ فَلَا يَتَدَّ بَرُونَ الْقُرْ آنَ أَمْ عَلَى تُعْلُوبِ أَ قُفَا أَلِهَا »

وأما العلم فحالهم فيه كحالهم في الدين ، فهم كل يوم يبعدون عنسة ويقربون من فيضه ولهذا نجد الكتاب عندهم كما كان أقدم كان أنفس وأجود بخلاف الأنم الحية فاله لا يقرأ الكتاب فيها اذا مضى عليه عشرون علما

منذ كسرت أقلام المسلمين الاولين ترى العلم وافقاً بيننا لا يتحرك و أين الجماعات المشغلة بالعلوم الالهية ؟ أين منشئو المذاهب والآراء ؟ أين المحامون عن العقائد ؟ أبن المؤلفون في الرياضيات ؟ أين المحترعون لعلوم لم تكن كالحبر والكيمياء ؟ أين من نفل فلسفة أوربا كما نقل أولئك فلسفة اليونان ؟ أين من شرح كتب كانت وديكارت مثلما شرح ابن رشد كتب ارسطو وابن كمونه كتب افلاطون ؟ أين من جمع علوم مثلما شرح ابن رشد كتب ارسطو وابن كمونه كتب افلاطون ؟ أين من جمع علوم مثلما شرح ابن رشد كتب السطو وابن كمونه كتب افلاطون ؟ أين من جمع علوم المثار)

الأوائل في سفر شامل كم فمل الفارابي في كتاب التعليم الساني ؟ أبن من ألف فوق مائة مؤانف في الطب كابن سينا والرازي ؟ أين من سافر لجمم غريب النبات وتدوينه كما سافر ابن البيطار الى بلاد الاغارقة ؛ أبن من جرب في الحراثة ودوّن كابي زكريا الاشبيلي الذي رقَّت تجاريه زراء، الانداس • أبن من ساح آسيا وأفريقية والجزر واكتشف البقاع ووصف المواطن كالحسن بن محمد القرطبي الممروف بالاسد الأفريقي والبيروني والشريف الادريسي • أين أنواع العلوم الكشيرة التي يتداولها المسامون ويؤلفون فيها والتي حميرها صاحب كشف الظاون في زها، مائتي علم ؟أين من دوَّن حوادث زمانه يوماً يوما وأخبار ڤومه خبرا خبراً باختلاف الروايات وتنوع الاسانيد. أين من وقف على حدود الملوم وزاد فها على ماكان عند الامم • أين من طلب الملم للملم وأراد به أن يعرف حقيقة يجهلها ولذة عقلية يحصلها • أكثر ماعند المسلمين الآن اختلاف في اعراب البسملة وبيان وجو الصفة المشهة وأمثالها وشئ من الفقه يملمونه ولا يعملون به وما عدا ذلك فقشور من العلم في المدارس الحديثة المقصود منها صنع موظفين للحكومات أو اجراء لبعض المهن كالطب والحقوق ونحوهما هذه مصروهي في مقدمة بلدان الاسلام عمر الاوحضارة ورفاهية وشارة ـ تسعون في المائة من أهلها اميون ولا يوجد الا واحدة في الماشين من نسائها تقرأ الخط • فكيف حال المغرب والتركمان والعجم والسودان؟ حيثًا سرت واين أنجهتو قعت عينك على الماسيّ لو جردتهم في الخيال من ألقابهم وأمو الهم و حليهم لم يبق في يدك شيء • قال المعري: لو يعرف الانسان مقداره لم يفخر المولى على عبده لولا سيحاياه وأخسلاقه لكان كلفيدوم في وحده

لود سيجاياه واحيسارويه الناس أجمع في حركة وعمل والمسلمون في سكون وسكوت كما قال تمالي و وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولله در أبو تمّام حيث يقول :

أَفَكُرُ فَى احلامكم ابن عُنَّ بت فيصرعني طورا وأصرعه الفكر اذا الوحي فيكم لم يضركم فانني زعيم لكم ان لا يضوركم الشعر

- ﴿ الفصل الثالث في وسائل الارتفاع ﴿ ح

( الدلم )

اذا كان الجهل سبب الأنحطاط كان العسلم سبب الارتفاع • فلا تصاح أحوال المسامين حتى تصلح نفوسهم توقف المعلول على العلة ولكر ربمــا رأى الانسان الفساد الحال بالمسلمين فيأنفسهم في أهلهم في أمتهم في دينهم في دنياهم وقد سكن في كل عضو منهم علة ، وفي كل جارحة ألم ، وأزمنت الادواء واستطرقت الى بمضها حتى أصبحت كل عـلة تسوق عالا وكل مرض يهيج أمراضاً وغدا بينها شبه الدور والتسلسل. فيتيه في هـــذا التيه ولايدري كيف يــمري وماذا يصلح وماذا يترك وأيُّ دوا. يستعمل وقد اختلفت الأمراض وتباينت الآلام فيقف حائراً بائراً يائساً يرى ان خلق خلق جديد أهون من اصلاح هذا. فامثل هذا الحائر المشتبه أضرب المثل الذي ضربه ( فكَتور هوجو ) الشاعر الكبير قال : مثل ملطان الاستبداد مثل مصر بني على بطائح ( النيفا ) في الروسيا وقد جمد الناج ماءها فشـيدت القرى والمنـــازل على الحاييد وسارت المجلات ودارت حركة المعاش في الأسواق كأكثر ما يكون وضرب الرجل برجله الأرض فوجد أصلب من الصخر لا تعمل فيـــه المعاول ولا يقطعه الديناءت فقيل له ان هذا كله ظل زائل لا يلبث الا عشية أو ضحاها حتى بمحى فلا يكون له أثر فكذب وأنكر وهاله الأمروبينها هوكذلك واذا بشماعة من الشمس سالت على هذه الدنيا الصغيرة فاذا هي حلم حالم. قال (هو جو) هــذه الشعاعة هي ( الحرية ) وأقول أنا هي ( العلم ) وقد بينا آنفاً ماهيّة هـــذا العلم لذي ترقى به الأمة اذا أخذكل منها بنصيبه منه • فنذكر الآن الوسائل اللازمة لإِ دخله في أرض المساءين • وهي تنحصر في (كيفية نقله) و(كيفية تعايمه ) و ( المال اللازم لذلك ) و ( من يقوم بهذا العمل )

أما نقل العلم والمجاده بين المسلمين فله طريقان وهما ترجمته الى لغات المسلمين أو تعام المسلمين لغة من لغات العلم (وهى الآن الفرنسية والانكليزية والألمانية) لنكون هي لغهم العلمية ومن يقول بالوجه الأول يذكر أنه هو السبيل الذي سلكته كل الأثم السالفة في نقل العلم اليها كما فعل العرب في نقل علوم اليونان والسريان والكلمان وكما فعل الفرنج في نقل علوم العرب حق الك لتجدالآن كثيراً من مؤلفاتهم المهمة مترجمة الى اللاينية مطبوعة بها من قرون عدة مع فقدها من بلاد الإسلام ويقول هؤلاء: اننا اذا ترجمنا العلم فقد نقلناه الينا وان تعلمنا اللغات فقط فقد نقلنا فوراداً منا الى العلم وأما من يقول بالوجه الثاني فيرى ان سير النقلة وسدير العلم في حركته كفرق ما بين راكب الناقة وراكب البخار فان بدءا من نقطة واحدة الآن حركته كفرق ما بين راكب الناقة وراكب البخار فان بدءا من نقطة واحدة الآن على المثان أن يتفارقا فيسبق العلم النقل ويبقى الناقل أبد الابيد ذنباً له وان أريد نقل

ما عند القوم من أول الدهر الى اليوم لزم لذلك خمسهائة عام يكونون فيها قد تقدمونا بمثل هذا القدر من السنين • ويقول هؤلاء : لهذا رأينا الأثم الآن غيرت الطريق الأول في نقل العلم الى هذا الطريق كما فعلت اليابان

وعندي أنه ليجب التوفيق بين هذين القولين فنجمل تعليم اللغة العلمية إجباريا وبهذا نعطي لكل واحد ( مفتاح الحفر) ونرفع الستار عن عالم العملم • ثم نجعل التعليم والتأليف بلسان الأمة التي هو فيها • ومتى فعلنا ذلك امكننا أن نسير مع العملم اذكتبه وحدوده التي هو عايما تصبح كتبنا وحدودنا وأمكننا أن سقل منه المثاء الله أن تنقل منه •

ولا يلزم أن نتعلم اللغة العلمية بحيث نحسن الكتابة والتكلم بها بل يكفينا القدرة على فهمها حيداً والنقل منها كماكان ذلك شأن النقلة الكبار مثل ابن ماسويه وحنين ابن اسحق ورفاعة بك والرشيدي صاحب المادة وامثالهم. ولو حفظ الانسان في كل يوم خسة مصادر بمشتقاتها لكان رأسه في ختام السنة قاموساً

وانما يجب اذن أن نجعل اللغات الاسلامية في حالة بمكنها بها أن تكون الغة علمية وذلك بنقل ما جدّ من الالفاظ والاصطلاحات اليها وللوصول الى هذا نخذ أحد المعاجم الموجودة بين أيدينا أصلا ونذيله بما استجد من ذلك ناقلين ألفاظ العلوم واصطلاحات الفنون كما هي بعد تحوير قليل تنتظم به في صيغ اللغة الأصلية . أما الجهد في سد هذا النقص بايجاد ألفاظ من متن اللغة القديمة تؤدي المعاني الحديدة أو استدراك ذلك بواسطة النحت أو الاشتقاق من الجوامد أو نحو ذلك فعبث ولا لزوم له

\* \*

وأما كيفية تعليم العلم وترتيب ذلك فأهم ما يجب أن يعمل فيه أن يكون التعليم عامًّا اخباريا على ثلاث طبقات (ابتدائي وثانوي وعال) وان يكون التلامذة بقدر عشرين في المائة من عدد السكان . منهم واحد في المائة للمدارس العالية وسبعة في المائة للمدارس العالية وسبعة في المائة للمدارس العالية واحد لكل للثانوية وما بقي فللمدارس الابتدائية . وان يكون الاسائذة على نسبة واحد لكل خمسة عشر للميذا في المدارس العالية وواحد لكل ثلاثين في المدارس النانوية . ولكل خمسين في المدارس الابتدائية

وعلى هذا يجب أن تكون المدارس الابتدائية منتشرة في كل قرية التشار المساجد والزوايا · والمدارسالثانوية في كل مركز .والمدارسالعليا( أي الحِلمعة) فيأمهات المدن وينبغي أن تكون الغاية عند الكافة من طلب العلم أن يكون المرء سميداً في رزقه سعيداً في نفسه وفي فكره وفي بيته وفي أمته لا ان تكون اداء امتحان واخذ شهادة ثم أن جدول التعليم في المدارس (البروجرام) هو بمثابة الجوهر وكل ماعداه في مقام العرض فعايم يتوقف الفلاح في الحياة أو الخيبة فيها . وطالما حرصالفلاسفة على تبيان أهمية هذا الأمر واهتمت به الحكومات . قال جان جاك روســو : « ان أكثر مانتعلمه في المدارسكاً نما نتعلمه لننساه لاغير ذلك اذ معظمه مما لا نستفيدمنه في حياتنا مرة واحدة » وقال آخر : « الفساد في التعلم يفسد أمة بأسرها » وقال مهرت سبنسر الفيلسوف الانكليزي و لو لم يكن عندنا من العــلم الا ما نعلُّمِه في المدارس لكانت انكلترا اليوم على ماكانت عليه في القرون الوسطى . فجميع ماعندنا من المعارف الكبرى التي صرنًا بها أمة عظيمة في الدنيا لم تنشأ من المدارس المعدة لذلك بل من أكواخ حقــيرة وزوايا مهجورة ، وقال (كوريون) عن مـــدارس الصنائع في فرنسا: ان ثلاثة أرباع الوقت يضيع فيها سدى . وقال ( هنري دوفيل) في جلسة عامة بأكاديمية العلوم في فرنسا: « أني عضو في المدرسة الجامعة (كلية باريس) من اذن وهو إنه مادامت هذه المدرسة على هذه الحال فلا تسوق الاالي الجهالة ، . وإذا كان الامر من الاهمية بحيث استدعى ايراد هذه الأقوال عن مدارس اوربا وجبان نجعله في المنزلة التصوي من الاهتمام به ولا نقالد تلك الأمم بنقل برجراماتها كماهي وقد سمعنا اقوال الفضلاء في قيمة تلك البروجرامات وقلة جدواها فيالتربيةالعامة

وليس لي ان اجزم هنا في مسألة هي الآن مشكلة الأثم ومختلف العقلاء وانما رأيي ان يكون التعليم الابتدائي محصوراً في الأمور التي يجب على كل امرئ ان يعلمها وهو علم (ما يحفظ الجسم) كمبادئ قواعد الصحة والفسيولوجيا وعلم (ما يحفظ النفس) كالاخلاق وما (يحفظ العائلة) كتدبير المنزل وما (يحفظ الأمة) كمبادئ السياسة والتاريخ ونحوه وما (يحفظ المحقيدة) وهو مبادئ الالهيات والحكمة الأولى التي هي سلك العلوم الحافظ لها من الضياع كما قدمنا ثم لابد له من علم (ما يحفظ الرزق) وهو الزراعة أو التجارة ومبادئ علم الاقتصاد والحساب الضابط للعمل

واما المدارس الثانوية فيتعلم فبها العلم الذي اختارهالمرء لنفسه وما يلزمه من الفنون ولغة اجبية من لغات العلم ويتعلم التلميذ فى المدرسة العلميا تفصيل ما أجمله فى المدرسه الثانوية . وتقسم حينتذ المدارس العلميا (الكلمية ) الى اقسام كل يختص بعلم مخصوص .

والاختصاص بالفن الواحد من اهم الأمور في بلوغ الغايات في العلوم اذ العلم يعطيك من نفسه بقدر ماتعطيه من نفسك ونما بجب تعويد الطابة عليه السير معالعلم كل يوم وعدم الوقوف طول العمر عند مايتلقوته في المدارس وذلك بالاطلاع على فهارس (دور الكتب) والوراقيين والوقوف على كل مايجد في الفن . قال برتلو الحكياوى المشهور: كنت أقرأ في كل عام فوق مائتي مصنف تنشر في الكيمياء وأحلل ما اجده منها في نفسي تحليا كياويا فيتيسرلي بذلك توسيع دائرة هذا العلم واكتشاف أمور كثيرة فيه

华 华

وأما المال اللازم لذلك فهو لاينجاوز ريالا واحداً عن كل شخص من الأمسة وهو ثلث ما تنفقه أمة كالأمة المصرية على الحر والدخان في كل سنة . والحصول على هذا المسال يكون اما من طريق الحكومة بالطلب منها والالحاح عليها والاستهاته في ذلك . أومن طريق الأمسة بالاكتتاب العام الدائم والحث عليه بالخطب على المنابر والحجرائد وغيرها . وقد كان السيد جمال الدين رأى فىذلك رأياوهو أن ينشأ صندوق يسمى (صندوق المسلمين) يوضع في كل قرية وعلى كل طريق ومسجد ويجمع فيه المسال لاصلاح أحوال المسلمين . ولا بأس من جعله تحت مراقبة ادارة رسمية المندود ثقة الناس به كما جعلوا صندوق التوفير تحت ادارة مصلحة البوسطة مثلا ، على الله لا يعدم الاسلام رجالا في هدذا الزمان يقومون على قدم أبي بكر الصديق رضى الله عنه في سالف العصر من بذل كل أموالهم في تأييد العقيدة التي أخذوا بهاوالدين من أمن أمن الناس على في ماله وصحبته أبا بكر )

أما البحث عمن يقوم بهذا الامرفهو أهم الابحاث وأس المسائل الذي يقوم بهذا الامر إما الامة وإما لحكومة .أما الأمة فما دامت في الطفواية فلا يمكنها أن تميز خيراً من شر أو ان تترك اللعبة وتشتري الكتاب و واما الحكومة فهي اما حكومة وطنية وهي في الغالب الآن مع الأثم الاسلامية في مقام السيد مع العبد فان تعامت الأمة وارتقت أصبحت معها في مكان الوكيل مع وكله وهيهات هبهات ان تساعد على ذلك و وأما

,

الحكومة الاجنبية فهى بمثابة الوصي الطماع مع القاصر الغني فمصلحتها ان تحول بينه وبين الرشد دائما (١) وإ ذقد نفضنا أيدينا من هؤلاء جميعا فلم يبق امل يرجى وأمنية ننظر الامن فئة قليلة بلغت الرشد فعرفت الحالوالمآلاعني بها (عقلاء السلمين) هذه الفئة هي المسأولة وحدها ولا مسؤلية على عامة الأمية « ايس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج » وهؤلاء العقلاء بالنسبة الى بقية الأمة القاصرة في مقام الاولياء فهم المسأولون عن خيرها وشرها ونفعها وضرها

لأسبيل الى تجاة المسلمين وإعلاء كلة الاسلام الا أن يؤلف هؤلا، العـقلاء في كل فطر جمعية يسمونها جمعية (مستقبل الاسلام) وان يؤلفوا جمعية أخرى عامـة نضم هذه الجمعيات تسمى ( المؤتمر الاسلامي ) ينعقد في مكة أو في أي مكان يتفق عليه كل سنتين مرة وبكون أعضاؤه مندوبو جمعيات الاقطار المختلفة ووجهته اصلاح

(۱) يقول بعض السذج من البسطاء لاحاجة لاهمام المسامين بأحوالهماذ الافرنج لابدان يسوقهم دافع المدنية وروابط الانسانية الى أن يحتلوا بلادهم فيصلحوا الحوالها وينظموا أعمالها كاذ كرذاك (روسفات) رئيس جهورية الولايات المتحدة في خطبة له قال فيها: (أن داعي الانسانية يضطرنا المي احتلال البلاد الضعيفة والتغاب عى الأيم المنحطة الرتب احوالهم و نصاح اعمالهم و نرقيهم حتى يصبحوا مثانا تماما وما نأخذه في اثناء ذلك من المنافع هو اجر ذلك العمل) اقول ان هذا تغرير للابصار وتضليل الأفكار اذ لافرنج قد يصلحون الأشياء لا الأشخاص ومثل هذا الاصلاح لابفيد المسلمين وهم في حالة الانحطاط بل هو اشبه بالثياب المهندمة التي يضعها الباعة على غائيل الخشب زخرف على تربة ، ونقش على خربة . فان الأمة لا يمكنها ان تنازغ غيرها سبل الحياة الا بنفسها فاذا فقدت نفسها فهي فاقدة لكل شئ و ولا ترجع غيرها سبل الحياة الا على الافرنج انفسهم فمنلهم فيه مثل من يعمر البيت بأجرته في يمكنه مدة طوية حتى اذا خرج منه يوماكان البيت قد عاد الى حالته الاولى و المالم المن هذه المالة مدة طوية حتى اذا خرج منه يوماكان البيت قد عاد الى حالته الاولى و المناه منه مدة طوية حتى الذا خرج منه يوماكان البيت قد عاد الى حالته الاولى و المناه المناه مدة طوية حتى اذا خرج منه يوماكان البيت قد عاد الى حالته الاولى و المناه المنه مدة طوية حتى اذا خرج منه يوماكان البيت قد عاد الى حالته الاولى و المناه مدة طوية حتى اذا خرج منه يوماكان البيت قد عاد الى حالته الاولى و المناه المنه مدة طوية حتى اذا خرج منه يوماكان البيت قد عاد الى حالته الاولى و المناه المنه المناه المنه المناه المناه المنه المناه المنه المناه المناه المنه المناه المن

اما اصلاح الاشخاص الذي هو أسكل اصلاح حقيقي فهو مالا يفعله الافرنج بل ما يدأبون في الغالب لصده ورده. قال بعض نبهاء التونسيين وقد سئل عن حال بلاده (تقدمت البلاد وتأخر اهلها) ولا عجب في ذلك كله ما دامت سنة الاجتماع قد فضت بان تكون حياة القوي في موت الضعيف اه لمؤانم الرسالة و

أحوال المسلمين ونشر التعليم الذي هو وسيلة ذاك

أي دولة قامت.أو راية نصبت، أوأمة خلصت؛ أو وحدة تألفت، الابالجمعيات، المجمعية عامل لا يموت وأمة في واحد • هل اجتمعت الوحدة الا يطالية أو تهيأت الجامعة السلافية والحنسية السكسوئية ، الا بالجمعيات السرية او الجهرية. هده الأمة الارمنية والطائفة المقدونية والفئة الكريتية على صغرها في الوجود، وكونها لا تكادتذكر بين كل موجود، ثعمل اعمال الحبابرة في الخلاص من حضيض الأسر، الى اوج النسر، والأمة الاسلامية التي ملأت المشرقين والمغربين تنتفض انتفاض الطائر في شباك الصائد ولا تعمل للنجاة عملا. وكيف ترجو الوصول الى الغاية وهي لا تنقل الها قدماً، ولا تحرك شفة ولا قلما، ومن طلب شيئاً وجده، ومن تركه فقده.

ولا يعتذر الحبان المفقود القلب بان عقد هذه الجمعيات بما يتعذر حصوله في البلاد الإسلامية الآن اذ اي جمعية انشئت لمثل هذا الغرض فلم تقابل بالكفران، وتُحَطَّ بالنيران، ولكنها العزيمة التي ترى ان الموت في حياة الامة خير من الحياة في موتها وانه لا محيص من الصدر أو القبر، على أن كثيراً من بلدان الاسلام الآن مفتوحة الابواب لمثل هذا العمل واخصها الممالك التي احتلها الانكليز ويقرب سكانها من نصف المسلمين (١) على أن الممالك الاخرى متى عامت أن المقصد من العهم هو التعليم والتربية . لا يكون له مجال في منعه . فإن منعته في الحهر فهل يمكنها أن تضعل القلوب تمنعه في الدر؟ وأن أمسكت الأفواء فهل يمكنها أن تضعل القلوب

أما اولئك الآخرون الذين نراهم ينذرون بفناء الأسلاموانهاء أمده ويستدلون

(١) أوجـ كثيرة كانت تحماني دائماً ان أجزم بأنه من الضروري للمسلمين أن يتفقوا مع الامكليز في السياسة العامة سوافي ذلك الذين تحت سلطة الدول الأجنبية الأخرى والمستقلون •

أما الذين تحت سلطتهم فيجب عابهـم ذلك لأسـباب كثيرة منها أن الانكايز يطاقمون في مستعمر اتهم حرية الدين والتعايم والقول والتجارة ويكتفون من الفائدة بأن تكون البلاد سوقاً لتجارتهم ومجالا لارتفاقاتهم المالية • ولا ثيئ أنفع وأجدى على الاسلام من هذه الحرية التي لا توقف نموه الطبيعي ولا يخشى عايـه أكثر من وقوف القوة أمام ذلك النمو •

على ذلك بالاحاديث الموضوعة والاقوال التي لفقها اعداء الدين قديمًا لإ دخال اليأس على قلوب المسلمين فيجب أن نسد افواههم ونوجع اقفاءهم ونتلوعلى الماعهم قول لله تعالى: « هو الذي أرسل رسولَهُ بالهُدَى ودين الحق ليظهرَهُ على الدِّين كلهِ ولو كره المشركون » وقوله تعالى: « يريدون أن يطفئوا أنور الله بأفواههم ويأبى ته الاأن يُتِمَّ نُورَهُ ولو كره الكافرون »

ايها المسامون جدُّوا في هذا امر لتجدُّوا .ومو توا فيه لتحيوا .واعر فوا قومكم قبل زينكروكم ، واحفظوا بلادكم قبل ان تُضيعكم ،قد حدث فيكم حركة عامة فأيدوها

ومنها أنه يمكن للأمــة الاسلاميــة أذا ارتقت أن تخلص من نير الانكايز بالاتفاق أو بلغوة أذ قوة الانكليز البرية ضعيفة • وقد صعب عليهم أن يخضعوا ثلاثمائة الف من لوبر أخبراً فكيف يخضعون ثلاثمائة مليون أذا أصبحوا مثل الروبر

ومنها أنهاذا لم يكن الانكليزيين ظهر أنيهم فلابدأ نيكون غيرهم من الانم الاجندية ذ الضعف الذي هو علة تسلط أولئك لم يفارقهم فان تسلطت عليهم دول أخرى كاروسيا في آسيا أو المانيا وفرنسا في افريقيا ودهمهم بما عندها من الجند الذين لايقلون عن خسة عثمر مليوناً فقل على المسلمين السلام •

على أنها أذا لم تنكل بهم فأنها تسد أبو اب الحرية الدينية والسياسية في أوجههم هذه بعض الادهم ابطل منها الحج ، و بعضها لا تدخلها جريدة اسلامية حرة كالمؤيد وتركستان لايقرأ في مدارسها آي الجهاد من كتاب الله ، و جاوه اصبح المسلمون فيها من الضغط و الاهانة في مرتبة الحيوان الاعجم ،

وأما المسلمون الذين تحت سلطة الدول الأخرى — فللاسباب المتقدمة جميعها ولأن مصلحة الانكليز في خلاصهم من يد تلك الدول وهي أقدر الناس على هذا في الحقيقة اذ هذه الدول (ماعدا الروسيا) لاتصل الى ممالك الاسلام الا من طريق البحر ومفاتح الدحر في أبدى الانكليز ه

واما المسلمون المستقلون فيجب عليهم الآنفاق مع الانكليز ايضاً لأوجه منها النصلحة الانكليز تفضل بقاء هذه الممالك مستقلة غير محكومة بدولة اجنبية وذلك لازروح هذه الأمة التجارة وما دامت الممالك الاسلامية مستقلة فابواب التجارة منتوحة وطريقها مأمونة فان احتلتها دولة اجنبية فهناك انحامة والخطر و ولهذا

وتحملوافيها الأذى . هذا صوت القر آن يناديكم. وداعي الله يستدعيكم « ياقُوْ مَنا أُحينُوا داعيَ الله و آمنوا به يغفر الكم من ذنوبكم وينجِرْكُم من عذاب اليم »

## ﴿ الحدايا والنقاريظ من باب الآثار الأدبية ﴾

(اللؤاؤ النظيم وفي روم التعلم والتعليم) كتاب الشيخ الاسلام زكريا الانصاري المتوفى سنة ٩٧٦ ذكر فيه شروط الاشتغال بالعلم وآفاه و ثم ذكر العلوم المعروفة في العربية وتعريفاتها وأما ماذكره من الشروط والآفات فهو حسن جداً وياليت أهل الازهر يتدبرون قوله ويسيرون على ونهجه كما يقرأون ونهجه في النقه وغيره ون كتبه وفقد ذكر من النهروط أن يقصد بكل علم ما وضع له وهم بقصدون بكل علم المناقشة بعبارات كتبه وذكر منها أن يشتغل كل طالب بالعلم الذي يميل اليه طبعه لان كلاً ويشر لما خلق له وهم لايراعون هذا و وذكر منها اختيار الكتب الحيدة وهم قد الترموا كتبا مفضولة لاحجة لهم على اختيارها الا تقليد الآخر من سبقه في ذلك و ذكر منها أن لا يدخل علماً في آخر و هذه الحواشي التي النزموه قد المنزجت فيما العلوم المزاجاً، فصارت أخلاطاً وأمشاحاً

واما ماذكره في تمريفت العلوم وفو ندها فقد جرى فيه على المعروف عند أهل

السبب كان الانكليز احرص الناس على مساعدة هـذه الممانك على القدم والنجاح والبقاء ومن رأى مخاطبات السـبر ايارد سفير انكلترا للباب العالى بعــد الحرب الروسية و جد غيرة كبيرة على مستقبل الدولة

أما استيلاء الانكليز أنفسهم على بعض الممالك الاسلامية فهو في الغااب لتحققهم وشك وقوعها في أيدي غيرهم ان لم يسبقوا اليها . على أنه لولادماء الانكليز وأموالهم لاستولى الروس على القسطاعانية وعلى العجم والافغان وملكت فرنسا مهاكش والطليان طراباس وهكذا . ومن هذه لاسباب يعلمان الممالك الاسلامية محتاجة في كل وقت الى عضد قوي تتقي به أوربا. والانكليزهم أولى الناس بهذا اذ مجمعهم مع الأمة الالدرمية كراهية أوربا للفريقين وكراهنه ما لها

هذَّ. هي أفكاري في هــد' الموضوع ولولا ان هذه المسألة جوهرية بالسبة لى مستقبل الاسلام لما احتجت للتعرض لها في هذا القام. اهملؤ الما الرسالة (تعريف اصطلاحات علم الاصول الاطلاع عليها فأنها تؤنسه بتلك الاصطلاحات على ما فيها من جعلًا وقصور وومن غريب ذلك أوله في تعريف المعدوم: على ما فيها من خطأ وقصور وومن غريب ذلك أوله في تعريف المعدوم: هضد الموجود ، مع قوله عقيبه: «الضدان أمران وجوديان يستحيل اجباعهما في على واحد » وهذا يفيد أن المعدوم من الامور الوجودية!! ومنه قوله: «الذاتي ما يستحيل فهم ذاته قبل فهمه » ومنه تعريفه العدل والعدالة بالاعتدال والثبات على الحق وانما نبهت على هذه الاغلاط لألفت طلاب الازهر الى عدم التسليم بكل ماقال الحق وانما نبهت على هذه الاغلاط لألفت طلاب الازهر الى عدم التسليم بكل ماقال الشيخ أحمد عمر المحماني الازهري وجعل لهما مقدمة وخاتمة فكان جميع ذلك بسائين أصغر من ذلك فهو نصف قرش صحيح

(المعلقات السبع) هي أشهر من أن ينوه بها لها من مشتفل بالعلم الا وهو يعلم ألها أباخ ما يؤثر عن العرب في الجاهلية وأنها يحتاج اليها في اكتساب ماكمة فصاحة السان وذوق اللغة ولكن نسبخها التي في الايدي غير موثوق بضبطها على الشيخ محمد محمود أنبري الشيخ احمد عمر المحمصاني الى تصحيحها وضبطها على الشيخ محمد محمود الشغيطي وهو كما يعلم القراء امام اللغة في هدذا العصر وقد طبع النسخة المصححة مضبوطة بالشكل وذكر في هاه شها اختلاف الروايات وأضاف اليها القصيدة المعروفة العرب مضبوطة بالشكل وذكر في هاه شها اختلاف الروايات وأضاف اليها القصيدة العروفة محمولة بالمعرب مضبوطة مثالها وجعل ثمن النسخة من الورق الابيض الناعم قرشين المحمدة العرب محفظه المهذا الضبط والتصحيح وياحمذا لوكان أضيف الى ذكر الروايات تفسير الغريب حفظه المهذا الضبط والتصحيح وياحمذا لوكان أضيف الى ذكر الروايات تفسير الغريب النائم من أجزاء طبع من كتاب النائم أخبراً طبعاً حسنا مضبوطاً بالشكل على ورق حسن وهو أوسع من كتاب النائم الذعو في المدارس الأميرية اومناه لكنه أكثر تمريناً فهو خير كتاب منحوالرابع الذي يقرأ في المدارس الأميرية اومناه لكنه أكثر تمريناً فهو خير كتاب رأيت في تسهيل المناخو و مما رأيته منتقدا فيه ذكر جمل فاسدة في التمرينات لأجل الملاحات المائمة ها وعندي ان هذا مما يترك للمعلمين ولا يكتب في الكتب والخطب والخطب

على • ومنه ذكر بعض الآيات القرآنية والاحاديث النبوية والحكم المأثورة مع تصرف

في الإن يادة والنقصان أو التبديل والتغيير والمعنى صحيح ولعل المؤلف يعتذر بأن هذا من قبيل الاقتباس الذي اعتلدوا التصرف فيه بالمأ نور وهو عذر يقال وانما انتقدت لأن القارئ يقع في الوهم من ذلك السرد الذي ليس مظنة للاقتباس اذ لم يعتبد في مثل هذا المقام أما مؤلف الكتاب فهوأ حد (الفرير) وقد أشار الى اسمه بهذه الاشارة (ح و ط و ) وأتبعها بهذه العبارة ومفتش اللغة العربية في احدالمدارس الكبرى القاهمة»

## ﴿ المنار وجريدة « تربيت » الفارسية ﴾

جاء في جريدة تربيت الفارسية التي تصدر في طهر ان تحت عنوان (مجلة المنار) ما ترجمته ان الملوم و المعارف في هذا العصر قد بنيت في عمدة أقسام الدنيا كما ينبغي أن تمنى ، وأحكمت كما يجب أن تحكم ، ولم يبق الآ القايدل من الأمكنة التي يعيش أهلها بالأوهام الباطلة . والخيالات الواهية ، جاعلين عنان اختيارهم بأيدي اهواء مختلفة ، ورياح متناوحة ، يساكون المناهج المظلمة عُمْياً لا يبصرون

ان معارف الفلاسفة الأقدمين وأفكار العاماء العرفاء من أهل القرون المتوسطة قد اصبحت مفاتح لحكاء هذا العصر الجديد حق سهل لهم بها تذليل الأقفال الصعبة، وفتح الابواب الموصدة ، واصبح عمر الانسان القصير من جراء هذه الاكتشافات يعد بالألوف من السنين ، والعالم يفهم ان معنى العيش وحقيقة الحياة هو العلم ومن فوائد العلم القدرة على العمل ومن لا علم له لاقدرة له

والأشياء التي برومها الجاهل في عمره ويرجو ان يدفع بها آلاه مواوجاعه هي التي تولد الامراض و تضاعف الاوجاع . فحكمها حكم الخمرة التي يشربها الشارب في جنح الميل الصدع همومه فيحدث في صباحه مايكثر همومه من الصداع والكسل قال احد عبدة الحمر : إني لم اشرب في عمري غير جام واحد الترويح النفس وكل ماشربته بعد فانما كان لدفع ما اورثته تلك الكأس من الحمول والحمود

لا بعد فاغرض هو العام اذبه اصبحت اكثر المه الك في هذا العصر جنات دانية الحبي وقد تساسلت أنهار الفضل بعضها وصيرت السراب بحراً متدفق الحبوانب الأمواه العدبة و أحد تلك البحور الزاخرة التي ليس لها ساحل هو وادي النيال وكرسي الفراعنة الذي صار حقيقاً بأن يدعى في عصرنا هذا بعرش الحكمة ، وأي دليل على ما نقوله أقوى من وجود منبع الفضل العلامة الأوحد مولانا الاستاذ الشبخ محمد عدد مفتي الدير المصرية – متعنا الله بطول حياته – في الحامع الازهر في القاهرة عبد

(الجامع الازهر، هو مدرسة تحتوي على آلاف من الطلبة مشغولين فيه بتحصيل العلوم) وقبل هذا كثيراً ماتكلمنا عن الجرائد والمجلات المصرية واننا نكرر الحسديث فيها حق لانكون مدينين بشيء لشرح هذا المطلب المهدم ولا يفوتنا مستحب مؤكد بل فريضة لازمة .

في هذا الاسبوع وردت على ادارة التربية ( مجلة المنار) ففاز رواد المعارف الذين هم في حوزتنا الصغيرة من مطالعة تلك المجلة باكبر المنافع وبها عرفنا منزلة صاحبهاسيد فضلاء الاستاذ الالمعي السيد محمد رشيدرضا ومقدار ماعليه حضرته من الفضل والادب أقول: لم يبق في هذا العصر الأمة المصرية شي عنعها من بلوغ مقاصدها السامية في أسباب المكال مجموعة لديها فكاتبها مثل السيد ومحررو أخبارها من ذكر ناقبل ومرشدها فياسوف مثل فضيلة الشيخ الأجل الشيخ محمد عبده (شكر الله مساعيه) وداركتها الشهيرة (الكتبخانة الحديوية) لا يحيط بها الوصف فاذا لم يصل وداركتها القوم الى أقصى درجات العلم والحكمة فلا أدري من أي جهة يكون التقصير وما هو السبب فيه

المنار مجلة علمية أدبية تهذيبية ملية وفيها أخبار متنوعة تصدر في غرة كل شهر وفي السادس عشر منه • هي جنس يجب أن يشرى بالروح • ومن زينة الحياة الدنيا أن هذه المجلة الواحدة تكفي و تغني • إن ما يسطر فيها يمزج بماء الحياة ويشرب فهو ينقذ من مخالب الاستسقاء المهلك ويحيى الروح وينجي من الموت ولم يؤلف كتاب ولا رسالة أحسن من مجلة المنارلا جل الوصول الى الحقيقة ومن ايا الاسلام . ولو أن ابن خلدون لحضر مي كان حيًّا لعام ما أقوله وأثبته

في كل مقالة من هذه المجلة الغراء أثر من طيب ريحانة الفاضل الخبير . والنحر برالذي اس له نظير ، رئيس معلمي قاءوس كل علم ، علم الأعلام، سند الإسلام ، فضيلة الشيخ محمد عبده دام عداده . الذي هو كال المشرق والمغرب وجماهما . واذا راقت الآراء المعدودة من حكائنا في اعين العرفاء من الإفرنج فاول تلك الآراء هي تصورات ذاك المولى الكبر – أعنى الشيخ محمد عبده جعل الله الى اعلى المقامات منتهاه والى أعظم البحور طريقه ومن هذه الجملة أستنبط حسن حظ المصريين الذبن هم اخواننا المسلمون واعلم أن شكر هذه النعمة من الواجب . وبعد الاسف الكثير على حال المسجونين في ظلام الجهل أقول: بخ بخ لمصر التي منحت فوق دار الكتب ودار الآثار والعاديات ولمدارس كنوز معارف من المجالات المضيئة المفيدة . وما أطيب زمن طلاب جامع ولمدارس كنوز معارف من المجالات المضيئة المفيدة . وما أطيب زمن طلاب جامع

الازهر إذ يحكمون مباني عقولهم وأفهامهم وينورون ساحات قلوبهم وأبصارهم بسماع حكمة تلك الكلمات والآيات وجواهر أحاديث الفيلسوف الأعلم، الجناب المستطاب المعظم. الشيخ محمد عبده سلمه الله تعالى • يحسن من أهل بلادنا أيضاً أن يطلبوا مقدارا من هذه المجلة ويسرحوا النظر فيها واذا نشأ عن ذلك خطايا فخطاياه في عنقي • طالت حياة شيخنا الاجل الشيخ محمد عبده اذ فيها خير المسلمين • وانشاء الله سنزين أوراق • التربية » بشرح ذاك مع الفوائد العظيمة من مجلة المنار

( المنار ) لقد سبق ان قرِّظَ المنار من علماءالاقطاروفي خير الجرائد والمجلات العلمية في مصر وغيرها ولم ننقل من ذلك شيئًا لاننا نرى أن ناقل مدحه كادح نفسه بنفسه ولكننا عنينا بتعريب ماكتب في هذه الجريدة (تربيت) و نشرناه لا لأن صاحب الجريدة من أكابر العلماء والفضلاء ، وخيرة الكتاب البلغاء ، ولا لأن الحريدة لها المكانة العالية في نفوس كبراء الفرس وفضلاتهم كما أخبرنا بذلك صديقنامه زا مهدي بك صاحب حريدة «حكمت؛ الغراء، بل لان صاحبها على مذهب الشيعة فأحببنا أن يعرف قلوبهم في هذا العصر تلك النعصبات والتحزبات التي خضدت بها من قبل شوكتهم ، وفرقت كلتهم ، فذهبت ريحهم ، وخبت مصابحهم ، نقشمت الظلمات وانجلت الغياهب عن فضلاء الامة فأبصروا ان مصاحتهم واحدة لان جامعتهم واحدة وهي جامعة الدين الحق الذي جعلهم اخواناً • صار المسلم في فارس يفرح لاخيه المسلم في مصر أذا أحسن عملا ويحزن لاخيه في مراكش أذاأساء صنعاً ، وكذلك حال المصري يبهج بما يسمع من حسن حال اخوانه في ايران ، ويستاء اذا هضمت حقوقهم في بلوجستان ، الاما يلغط به بعض الاحداث ، وان لم يصادف أقل اكتراث، فلا وطنية ولاعصية ، في هذه الديانة الاسلامية، وعلى كل حال يجب أن نشكر لأخيا صاحب جـريدة (تربيت) حسن ظنه بناو بالمنار على ضعفنا وتقصيرنا. أماماقاله في الاستاذ الامام. فهو الذي الفق عليه ذوو الافهام؛ ولكن الشرط في حصول المراد . هو كان الاستعداد

## ﴿ باب الأخبار والآراء ﴾

( مدرسة الشوربجي في كفر الزيات) — الناس معادن والاستعداد للخبر يظهر أحياناً في أفراد لايهتدي أحد من الناس الى السر في ظهوره فبهم لأنهم لم يمتازوافي تربيتهم امتيازاً يرفعهم عن قومهم فيسند الى تلك التربية مايندفعون الى القيام به من الاعمال النافعة والمشروعات العامة • وأنما يتعلل علماء النفس والاخلاق في النعايــــل بأن ذلك الاستعداد جاء من الوراثة لأحد الأجداد السابقين وفاتهم ان لله في بعض البشر عناية أزلية ، وفي بعض القلوب الهامات خفية ، وايس هذا وذاك من الشذوذ عن النواميسالفطرية. ولكندغير معروف بالتحقيق والتعليل الصحيح عند علماءالنفس مصطفى بك الشورنجي تربى في الحقول والمزارع لافي المكاتب والمدارس وهو لاِهْراً الكتب والحِرائد التي ترغب في انشاء المدارس والمستشفيات • وقد وفق منذ سنين الى أنشاء مستشفى ومدرســة للبنين والبنات في بلده ( بمديريه البحيرة)وأوقف عليهما من ألارض مايني ريعه بنفقتهما ثم أنه لماصار يتردد إلى بلدة كفر الزيات (بمديرية الغربية) لمعاهدة أراضي اشتراها فيها ورأى انه ليس فيها مدرسة للمسلمين شرع في بناء مدرسة للبنين والبنات فيها وبناءبيوت مجانبها توقف عليها. وكان يوم الجمعة الماضي يوم الاحتفال بالتأسيس وكان رئيس الاحتفال عدلي باشا يكن مدير الغربية وحضره كثير من الوجها، والفضلاء • و بعد أن وضع المدير الحجر الأول في الأساس على الطريقة الأوربة الجديدة دعي كاتب هـــذه السطور الى الخطابة فقام وقال مافتح الله بهمن بيان حسنات العلم ومنافعه في الزراعة والصناعة والتجارة وكل أعمال الحياةالاجتماعية لاسيما حجع كلة الأمة وتوحيد مصالحها ومنافعها الذي يحقق به معني الانسانية • ثم بيان أن نشر العلم الذي له هذا الشأن في الحياة هو أفضل الفضائل على الاطلاق حتى ان إنشاء المدارس له أفضل من انشاء المساجد • ثم الانتقال الى حث الاغنياء على انشاء المدارس وبيأن أن جميع طبقات البشر متقاربون في اللذات الحسية وأن أوهمت وكان في أيام الحبمل محصوراً في الإِنفاق على احتفالات الاعراس والمآتم ونحوه ولكن أُهُلُ هَذَا العَصْرُ لَا يُرُونُ الشَّرِفُ اللَّهِ فَي العَلْمُ والسَّمِي فَي نَشْرُهُ أَوْ القِّيامُ بَمُراتُهُ فَي نَفْع الناس فعلىمن يريد ان يكونشريفاً عزيزاً في الدنيا أن يسعى في انشاء المدارس وعلى من يريد أن يكون سعيداً في الآخرة أن يسمى في ذلك أيضاً

ثم نبهتُ بعد هذا على إقبال القبط على تعميم التعليم وسَبْقِهِمُ المسلمين فيه مبيناً ان العلم هو القوة الكبرى فأذا وجدت فى فريق من الأمة دون آخر يرى الفريق العلم أنه الأحق بالسيادة والرفعة وينشأ عن ذلك التنازع والتغابن بينه وبين الفريق الجاهل فاذا كان هذا على نسبة قريبة منه فى العدد والثروة يسرع اليه الغلب والثلاشي ويسودالعلم على الحجهل سريعاً كما يرشداليه قوله تعالى: «أن الارض يرثم اعبادي الصالحون»

أي الذين يصلحون العمارتها،والعمل بسنن الله في ترقيتها . واذاكان نفريق الجاهل قوة من العدد والمال يكون النازع شديداً، وخراب البلاد وشيكا. والنتيجة أن خير البلا في أن يكون أهالها. تفقين على عمرانها وأن يتفقوا في العمل حتى يتفقوا في العلم بالمصلحة. وذكرت أيضاً العلم النافع وانه مايصاح العمل للدنيا أو الدين أو مايصلح الاعتقاد ويقوم الفكر • ثم ختمت القول بحث وجهاء الغربية الحاضرين على مجاراة وجهاء المنوفية في انشاء المدارس وعالمت الرجاء بسعادة مدير الغربية وسعيه وبالله التوفيق ثم قام ابراهيم بك الهاباوي المحامى الشهير فألتي خطاباً مفيداً بين فيــه أن العلم كان حلية وزينة في الزمن الماضي وصار ضرورياً الحياة في هذا الزمن • وأن الناس كانوا يمتازون بالسجايا الفطرية فصاروا يمتازون بالمعارف الكسبية ولذلك صار العسلم حياة حقيقية والحبهل موتاً حقيقهاً وضرب النثل بهنود أمريكا الذين انقرضوا لأنهـم لم يقدر واأن يعيشوا بجهالهم مع المستعمرين العالمين — الى غير ذلك من الفوائد التي اشتهرت بتنويه المؤيد بها • وقد ضم الخطيب صوته الى صوتي في تعايق الرجاء بالمدير ثم قام جنديأ فندي ابراهيم صاحب جريدة لوطن الغراء فألتي خطابا قال فيه ان الذي حمله علميــه هو ماقاله الخطيب الأول (صاحب المنار) في النســـة بين المسامين والقبط وقال أنه موافق في القول وشاكر عليه • ثم ذكر بمآثر المصريين مشيدي الاهرام وذكر أن السبب في سبق القبط المسلميين في التعليم هو العناية بتعليم البنات واطال في بيان فائدة تعايمهن فجعله اهم من تعايم الذكور

وكان من محاسن الاحتفال حضور بعض التلامذة والتلميذات من مدرسة الشور بجي في البحيرة فخطبوا وانشدوا الأناشيد في مدح العلم ومؤسس المدرسة فثم انصرف الناس داعين شاكرين

(المستقبل الاسلام) شغانا معظم هذا الجزء بهذه الرسالة الجايلة اليحيط القراء بفوائدها من واحدة واذا كان هذا رأي شيخ عامة المسامين في القطر وهم الصوفية وما تقدم في مقالات (الاسلام والنصرائية ..) هو رأي شيخ خواصهم من العلماء والكتاب وقد اتفقا وبرهنا على أن المستقبل الاسلام والعاقبة للمتقين فلم ببق عذر للمسلمين في تقدير الفول قدره والعمل في تحقيق حسن العاقبة

فیشر عبادی الدین یستمعون القون فیتبعون احسنه او اثان الدین هداهم الله و او لئان هم اولو الالیاب



يؤتي الحكمة من يشاه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كنار العلريق )

(مصر في غرة رمضان سنة ١٣٢٠ – ١ ديسمبر (تشرين ١٧) سنة١٩٠٢)

## ⊸ ﴿ أَيْصُومُونَ وَلَا يُصَلُونَ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ ⊸

اذاكان الله تعالى قد منحنا الدين ليهدينابه الى سعادة الدارين ومنافع لحاتين فلا غرو ان يكون لدكل عبادة فيده وجهان احدهما روحاني ينظر الى توثيق عقدة الايمان وتهذيب الاخلاق والآخر اجتماعي دنيوي بنظر في إحكام عرى الارتباط بين المؤمنين العابدين انتأكد أخوتهم، وتبرم جامعتهم، وتتحقق وحدتهم، وقد اهتدى عاماء الاجتماع في هذه العصور الى وجوب توحيد عادات الامة لان الوفاق كلما كثر وتعدد ما به يكون اشتدت الاواخي وأمنت التراخي حتى يكون مجموع الافراد كالشخص الواحد، فتراهم قد اتفقوا في انواع العادات فهم يلبسون زيًا واحداً ويأكلون في وقت واحد ويتنزهون في وقت واحد كما يتعلمون على طريقة واحدة ويتربون على مثال واحد، وبهذاصاروا كأنهم اهل بيت واحد يتماطنون ويتماطنون ويتماضدون بل صاروا في مجموعهم كالجسد الواحد كما

ورد الحديث في وصف المؤمنين

الصوم والصلاة عبادتان عدّة المسلمين الاولين مراقبة الله تعالى والتوجه اليه وطاب مرضاته فصاحت نفوسهم وسمت همهم وتهدبت أخلاقهم وعامتاهم الاجتماع في اوقات معينة والاكل في اوقات متفقة فأرشدتاهم الى النظام وطرق الوحدة فصاحت احوالهم باطناً وظاهراً فكانوا كما قال الله تعالى في خطابهم : « إن هذه أمتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ، أوكالبنيان يشدّ بعضه بعضاً كماورد في الحديث

مضت سنة الاولين من أهل المال ان الدين يضعف فيهم ويضمحل على هذا النحو - تزول حقيقته المعنوية اولاثم تزول بعدهاصورته الظاهرة بالتدريج والجسدالحي بقاؤه ببقاء روحه فاذا أزهقت الروح منه أسرع اليه الفساد ثم التلاشي والاضمحلال وإنما تزهق روح الدين بأمر اض تدرض لها بعد فقد الاطباء الروحانيين او إهمال خواص الامة لهم وتركهم طبهم لارواحهم عند مرضها والسبب في رغبة هؤلاء عن مداواة نفوسهم هو أن الامراض التي تلم بهم مستلذة بل هي لا تعدو الإفراط في اللذة مع الجهل بالعاقبة وما وظيفة الدين الاهداية الانسان الى موقف مع الجهل بالعاقبة وما وظيفة الدين الاهداية الانسان الى موقف الاعتدال في استعال قواه الفكرية والنفسية لتبقى فطرته سايمة معتدلة

الصلاة افضل من الصيام لان سلطانها على الروح اعلى ، وجذبها إياه الى عالم القدس اقوى ، ولان تأثيرها في جمع القلوب والتأليف بين الافراد اللغ، وإشعارها نفوس الطبقات المختلفة معنى المساواة أشد ،

الصيام يذكّر النفس بالسلطان الالهي عند ما تعرض لها الطيبات في النهار فترى انها ممنوعة منها بأمر الله تعالى شأنه وعند الفطر والسحور اذا تذكرت ان تغيير مواقيت الاكل انماكان التحقيق هذه العبادة الني فرضهاالباري جل جلاله على عباده ترويضاً لأ رواحهم وجسومهم وتمويداً لهم على حكم قواهم النفسية كيلا تَفْرُطَ عليهم وتطغى ليستعدوا بذلك كله لتقواه جل وعلا و واما الصلاة فكل قول من اقوالهما وكل عمل من اعمالها فهوينفخ هذا الروح الحي فيمن يقيم الصلاة لا في كل من يصلي لان فصلا بعيداً بين إقامة الشي على وجهه وبين الإيبان بصورته كالفصل بين خلق الانسان وبين رسم صورته على لوح او جدار

اذا قال مقيم الصلاة: الله آكبر: أعطته هذه الكا.ة من تجريد النفضيل في التكبير أن الله تمالى آكبر من كل ما يوجد ويتصور فيطمئن قلبه بالنفزيه وتستولي عليه هيبة الكبرياء والعظمة، ثم اذا قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض: (وهو مستحضر أنه يعبر عن توجه قلبه ، الى حضرة معرفة ربه ) فان نفسه تسمو عن الالتفات الى الدنايا وتسمو عن الاشتال بالحسائس ، وحسبك من الصلاة ما تعطيه هانان الكامنان فكيف بك اذا تدبرت سائر الاذ كار والتلاوة وفقهت سر ذاك الهيام والقمود ، والركوع والسجود ،

كأني بعض المدكرين الذين يحكمون على الدين وتأثيره بما يجدون في أنفسهم وما يعرفون من حال معاشريهم والعائشين معهم يقولون: إذ هذه الامعاني مخترعة ، وأسرار مبتدعة ، وخواطر سانحة ، وموازين غير راجحة ، وعذرهم في ذلك الحرمات ، وعدم تدبر سيرة الذين سبقونا بالايمان ، ومن ذاق عرف ، ومن عرف وصف ، ولست واقالاً هنا موقف المناظر ، ولم أقصد بهذا القول إقناع المكابر ، وقد سبق للمنار

القول في بيان فوائد الصوم النفسية والبدنية والاجتماعية (فليراجع في المجلدين الثاني والرابع) وكذلك القول في فوائد الصلاة . وانما نويد الآن أن نذكر امراً غريباً في التصورولكنه وافع شائع وهو ان كثيراً من الناس يصومون رمضان ولا يصلون الافي رمضان اولا يصلون مطلقاً.

الصوم من آيات الايمان فلا يجامع الكفر والجحود ولكن كيف يكون المر، ومناً بدين ثم هو يستبيح ترك افضل عباداته وآكد فرائضه وأعظم شعائره ، وما هي علة هذا الترك المطلق ، والإهمال المستغرق ، اذا كان الايمان هو الذي بعث ذلك الصائم على الصوم فلهاذا لم يدعة دعا الى الصلاة التي تلي الايمان في المرتبة ؟ أيتصوران يكون لعلة واحدة معلولات فتوجد وسخلف عنها اول تلك المعلولات وأولاها، ثم يوجد أض منها وأقصاها، هذا موطن من مواطن العجب ، ولا بد من بيان السبب ،

قد يقال: اذا كان ترك الصلاة لا يجامع الايمان وترك الصيام لا يجامع الكفر فلا بد ان يكون من يصوم ولا يصلي في مرتبة بين المؤمن الصادق، والكافر المارق، وهو ما كانوا يدعونه المنافق، فهو مرتاب يصوم لاحتمال صحة الدين، ولا يصلي لفقد اليقين، ويمكن ان يقال: ان صوم مثل هذا ايس من ثرات الايمان، وانما هو مجاراة للاهل والجيران، فهو عادة لاعبادة، ولو تركه المعاشرون والاقران، لما بعث عليه القرآن، ولذاك ترى الذين لا يبالون بالعادات لقوة عنائمهم في العمل بما يعتقدون قد تركوا الصوم فهم يحاربون الدين جهراً ولا يحترمون اهله ولا يجاملونهم من حيث هم به مستمسكون، ويصح ان يقال: ان من تاركي الصلاة المارق، ومنهم المنافق، ومنهم من يتركها لمرض الجهل والكسل لالمرض المارق، ومنهم المنافق، ومنهم من يتركها لمرض الجهل والكسل لالمرض

الارتياب او الجحود ، ولذلك يصوم هذاصوماً حقيقيا يفيده تقوى الله تعالى في اموركثيرة فهو يظماً ويَصْدَى ولا يشرب في خلوته لعلمه بأن الله تعالى يراه ولا يرضى له ان يكون ضعيف النفس مغلوباً لشهوة الماء يعصي الله لاجلها، فان لم يلاحظ مثل هذا بالتفصيل فلا أقل من الاجمال

اما الجهل الذي يساعد الكسل على ترك الصلاة فهو ذو شعب كثيرة يوجد بعضها عند ابناء العصر الجديد وبعضها عند ابناء العصر العمين و يقول أبناء العصر الجديد: ان الله تعالى لا يعذب الناس اذا فصروا في عبادته لان الدين لا يصح أن يكون عقوبة للبشر وإنما فرضت الصلاة اتعين على تهذيب النفس ونحن قد تهذبت نفوسنا فلا نرضى لانفسنا فلاق هؤلاء المصلين الذين فشا فيهم الكذب والغش والزور والطمع والدناءة الح:

 وسلمها إلى الأجانب، وإذا وجد فيهم أفراد ساعده الاستعداد الفطري وما يسمونه (الظروف) والورائة الطبيعة السلفه المصابين على تهذيب نفوسهم فهل استغنوا بهذا التهذيب الذي امتازوابه على العددال كثير من أمتهم المريضة عن تكميل نفوسهم بمناجاة الله تعالى ، أليس لكل واحد منهم أمراض نفسية لو أقام الصلاة لوجد فيهاشفاءها ، منهم الهلوع الذي يجزع لكل شريصيبه حتى كأنه أمر أخضعينة أو طفل صغير والذي اذا أصابه الخير امسكه عن إعانة الضعيف، وإغاثة للهيف على الذي لا يخرج منه الحق الثابت عليه الانكداً ، وإذا فرضنا أن جهله بحقينة نفسه وحقيقة الصلاة زين له علم حاجته اليها ولو لشكر الله تعالى وحفظ شعار الدين الذي ينتمي اليه فهل يُزين له أيضاً أن أهله من زوجة و سنين و بنات في غني عن هذه الصلاة وإذا لم يكونوا في غني عنها فهل يرى أن إقام به إلها من الأمورالسهلة وإذا لم يكونوا في غني عنها فهل يرى أن إقام به إلها من الأمورالسهلة فهي شبيهة بصيامهم أي إنها محاكاة وتمثيل لهيأة الصلاة الظاهرة

.

,

.

j.

0

÷

وجملة القول في جواب هؤلاء ان اعتذارهم بعدم العقوبة على ترك الصلاة غير سديد وانهم لم يفهموا معنى الصلاة فيفهموا معنى لعقوبة على تركها، ولوفقهوا تأثيرها في النهي عن الفحشا، والمنكر المقهوا معنى كونها رحمة تزكي النفس فتفلح في الدنيا والآخرة ، وكون تركها نقمة تُدسِي النفس وتسهل لها سبل الفواحش والمنكر ات فتساكها فتخسر في الدنيا والآخرة ، لو تأمل المتأمل المؤمن بالله معناها وماوصفها به البكتاب العزير لفقه ذلك ، ولو علم انها ألآية الكبرى في انقلاب أحوال مسلمي الصدر الأول وتبدل أخلافهم وسجاياهم لفقه ذلك ، ولو كان عندا اليوم عدد من مقيمي الصلاة أخلافهم وسجاياهم لفقه ذلك ، ولو كان عندا اليوم عدد من مقيمي الصلاة

لاستفنينا عن هذا وذاك في تعليم الجاهل وتنبيه الغافل ، واقناع المجادل ، هذا ما يقول لنا أبناء العصر الجديد وما قول لهم الآن بالايجاز إوان لنا لعودة نفصل فيها القول تفصيلا أن شاء الله } وأما ابناء لعصر العتيق فان لهم من الضلال في فهم الشفاعات والمكفرات، والانتساب الى اصحاب الاضرحة والمقامات ، ما يصرفهم عن اقامة الصلاة ، ويغلُّ أبديهم عنأداء الزكاة ،فكيف إذا أضافوا إلى ذلك الغرورَ بالله والتشدق بذكر الرحمة والمغفرة . وقدكشفنا من قبل جميع هذه الشبهات وأن أكبرآية على ضلالهم في فهمهما سوء تأثير هذ الفهم فيهم حتى انتهى بهدم أركان الاسلام وترك شعار دفكاد ينطمس مبناه ابعد ماجهل معناه ، ولكن خطباء الفتنة وعلماء السوء هم الذين يروّجون هـذه الاضاليل فهم قادة المتلدين ، وعونهم على إضاعة الدنياوالدين، وكأنك بغربانهم تنعق على اعواد المنابر بهذه المكفرات ومنها المكذوب على الله ورسوله كقولهم: إن الله يمتق في كل ايلة من رمضان ستمئة الف عتيق من النار فاذ كان آخر ايلة منه اعتق بقدر ما مضى : وامثال ذاك.وفي أقوالهم ما تصح روايته ولكن الفساد في جهل معناه الذلك ترى اكثر العامة يصومون ولا يصلون ولا يزكُّون ،ومنهم الذين لا يحلُّون ولا يحرمون ،

الصوم اسهل على النفس من المحافظة على الصلاة ومن إيتاء الزكاة . فهو الرسم الباقي عنداكثر المسامين فاذا درس (والعياذ بالله تدالى) كان دروسه خطراً كبيراً على الرابطة الاسلامية . لهذا نرى ان لذين يجاهرون بالإفطار في رمضان من المسامين الجغرافيين أشد فتكا بالاسلام والمسامين من كل مخالف يطعن بعقائدهم او يستأثر بسياستهم . ومن العجبب ان يوجد فيهم

من يتشدّق بكامة الوطرن او الامة. واعجب المجب! في بعضهم يذكر الاسلام ويظهرانه يتمنى عزته ويحاول خدمته ،

اذا كان تارك الصلاة إنما يتركها تثاقلا من مقدماتها وشروطها وتكرارها فانا أدلة على ما يذهب بثقل هذه الامور كلها ويسهل عليه ما عسره اختلاف الفقها، وإنما يكون ذلك بالرجوع الى اصل الدين، والعمل عا اتفق عليه جميع المسلمين ، فأما الطهارة فالغرض منها النظافة وهي مما يرغب فيه كل كريم النفس ويتحراه بحسب استطاعته واما كون التنزه عن القايل من النجاسة والكثير شرطاً لصحة الصلاة فما اختلف فيه السلف الصالح والائمة المجتهدون فليتحر الانسان التنزه احتياطاً الا اذا عسر عليه ولماذا يحتاط لقول بعض الفقهاء حتى يترك الصلاة احتياطاً ولا يعمل بقول من لا يرى الشرطية ويقيم ركن الدين الركين احتياطاً ولا يعمل بقول طهارة الثوب والبدن الصلاة قالوا أن المشقة تجلب التيسير ولا حرج في الدين فمن صعب عليه الاحتراز من شي فله رخصة فيه

وأما الوضوء فهو اسهل شيئ اذا روعيت السنة ونبذت الوسوسة فقد ورد ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توضأ ولم يقع شيئ من ماء وضوئه على الارض فيسهل على العارف بالسنة ان يتوضأ من كوب ماء (كوبايه) وهو واقف او قاعد لاسيما اذا كان يمسح على مايستر رجله ولو جو ربا من قطن او صوف فان ذلك جائز عند كثير من الصحابة والنابعين وعليه الامام احمد

واما تُمدَّد الصلاة فخير لصاحب الشغل الكثير من الترك ان يأخذ بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والشافعي في سننه وغيرهما وهو ان الني صلّى بالصحابة الظهر والعصر في وقت واحد والمغرب والعشاء في وقت واحد «من غير من ولاسفر » وقد اوّل اكثر الفقهاء الحديث فيمله الشافعية على وقت المطر والمالكية على تأخير الاولى والنعجيل بالثانية والكن في بعض رواياته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تعليل ذلك بقوله « لثلا يحرج امته » فدل هذا على ان هذا الجمع رخصة والعزيمة في ادا الصلاة في وقتها أفضل ولكن الرخصة اولى من الترك كما هو واقع واحد من هؤلاء المترفين الذين يتفاقلون عن ادا الصلاة يغسل أطرافه عند القيام من النوم فاذا جمل ذلك الغسل موافقاً للوضوء الشرعي وصلى مدالتها من النوم فاذا جمل ذلك الغسل موافقاً للوضوء الشرعي وصلى مهم الدين بالعمل او حملالهم على التأسي به فاي ثقل عليه ؛ ثم اذا فعل مثل معهم الدين بالعمل او حملالهم على التأسي به فاي ثقل عليه ؛ ثم اذا فعل مثل فلك في وقت الاصيل إذا شغل وقت الظهرة فاي تدب في ذلك وهو عمل لا يستغرق ربع سانة ؟ وكذلك وقت الشي عند ما يسترمح من عمل النهار

اختم القول بتذكير أبناء المصر الجديد بمسألة هم أعرف بتفصيلها من سواه وهي أن ألام الحية تحافظ على عاداتها القومية وشعائر هاالملية وال كانت تعتقد انها وضعية فلا يرضى أهل الرأي منهم بترك شيء من ذلك لا اذا تبين لهم انه ضار ضرراً كبيراً لا يشفع فيه حفظ الرابعاة العامة بشات عليه ثم إنهم يتروون في ذاك التروي الواجب فما بالكم وانتم تقادونهم في لزي والحركة في الطريق (لا في العمل) وفي الماعون والا ثاث لا تقلدونهم في الثبات على شعائر كم والمحافظة على روابط جامعتكم ؟ تعامون انهم ما تركوا في الثبات على شعائر كم والمحافظة على روابط جامعتكم ؟ تعامون انهم ما تركوا شياً الا بعد ان استبدلوا به ما رأوه خيراً منه فماذا استبدلتم بهذه الشعائر

الاسلامية النافعة ، والروابط الملية الجامعة ، التي تتركونها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؛ ألا إنهم تستبدلون الذي هوادنى بالذي هو خير تحاون عرى جامعة كم التي فيها عزكم وشرفكم في الدنيا وسعادتكم في الآخرة وأنتم لاتشعرون ، فتوبوا الى الله الملكم تفلحون ،

## ۔ ﷺ تفسير القرآن الحكيم №~

(مقتبس من دروس مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده في الازهر)

يَا بَنِي إِسرَائيلَ ٱ ذْ كُرُوا نَعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلَتُكُمْ

عَلَى العالمَينَ . وَاتَقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْها

شَفَاعة ولا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلاَهُمْ يَنْصَرُونَ .

34

# 5

.

14

تقدم تذكير بني اسرئيل بالنعمة في آية قبل هذه الآية مقرونا بالامر بالوفاء بعهد الله وبالوعد بالجزاء عليه ثم الامر بالحشية منه وحده وتلاها آيات أمرهم فيها بالايمان بالقرآن ونهاهم عن ابس الحق بالماطل وكهانه . ثم امرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ثم وبخهم على نسيان انفسهم من البر مع امر الناس به وتلاوة المكتاب الداعي اليه ودلهم على الطريق الذي يذهب بهذا النسيان وهو الصبر والصلاة التي فقدوها بفقد روحها وهو الاخلاص والخشوع . وبعد هذا عاد الى التذكير بالنعمة بنوع من النفصيل فان الندمة في الآية الاولى مجملة والإجال ينبه الفكر الى التذكر أيم والتأثر أقوى والشكر على النعمة أرجى

بعد ما طلب منهم ان يذكروا نعمه عليهم وتفضيله اياهم إحياء الشعور الكرامة في نفوسهم وصله بالامر باتقاء يوم الدين والجزاء وهداء اسلوب حكيم في الوعظ فينبغي لكل واعظ النيبدأ وعظه باحياء إحساس الشرف وشعور الكرامة في نفوس الموعوظين المستعد بذلك لقبول الموعظة ولاتستنكف مما يتضمنه الوعظ من التقريع والتوبيخ هذا الشعور ملازم للانسان لا يفارق ولكنه يضعف حتى لا يظهر له اثر وفي تحريك الواعظ له اعتراف ضمني بكرامة وفضل للموعوظ يشفعان له بما يستازمه الوعظ من الإهانة فيسهل احتماله ويقرب قبوله

قال الاستاذ الامام: شعور الدزة والكرامة إمر شريف يدعو اليه الاعان بل يستازمه على وجه اكمل لان ذا الايمان الصحيح الكامل يرى ان له نسبة الى آله عظيم خالق للسموات والارض وانه سيده وممده وعند ذلك تعلو نفسه و ترتفع كما قيل:

قوم يخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه من كان يشعر بقيمة لنفسه تراه اذا خلابنفسه وتذكر المؤمن ان قلبه الذي ويهتز ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واذا تذكر المؤمن ان قلبه الذي تشرف بمعرفة الله تعالى لا ينبغي ان يكون فيه شئ نجس يزاحم هدذا المرفان فلا شك انه يأنف من هذه المزاحمة و تقل عليه ويسهل عليه التزكي ما المرفان فلا شك انه يأنف من هذه المزاحمة و تقل عليه ويسهل عليه التزكي مما المرفان فلا شك انه يأنف من هذه المزاحمة و تقل عليه ويسهل عليه التزكي ما المرفان فلا شك انه يأنف من التقريب والتوبيخ ما يشمر بغاط طباعهم و فساد بدأ و شي بما تني وهو يتضمن من التقريب والتوبيخ ما يشمر بغاط طباعهم و فساد فلوبهم فان من لا يتأدب بإحياء إحساس الكرامة يؤدب بالتأنيب والا إهانة العبد يقرع بالعصاب والحر تكفيه الاشارة

الداه باسم ابيم الذي هو اصل عزه وسؤدده ومنشأ تفضيلهم واسند النهمة اليهم جيماً لا اليه ثم طفق يفصل النهمة التي ذكرها مجملة فيما سبق بذكر امهات انواعها فذكر تفضيلهم على العالمين بمحض كرمه وفضله فان بني اسرائيل كغيرهم من البشر ، والتفضيل هو مناط الاخذ بالفضائل وترك الرذائل لان الذي يرى نفسه رذلا خسيساً لا يبالي بما يفعمل ، ومن يري نفسه مفضلا مكرما فانه يترفع عن الدنايا والحسائس التي تدنس شرفه وتذهب بفضله ، والحدكمة في الذكير بالتفضيل ان يتذكروا ان الذي فضلهم له ان يفضل غيرهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وامته وتنبيههم الى عدم الذهول عن انفسهم ليذكر وها عند ام الناس بالبر ويعلموا انهم أولى بأن يبروا ثمن يأمر ونهم بالبر لانهم يتلون والكتاب الداعي اليه وهو آية تفضيلهم ، والى انهم احق باستعمال الفكر في الآيات التياو تيما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأجدر من جميع الشعوب بالإيمان به فإن المفضل اولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه بالإيمان به فإن المفضل اولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه بالإيمان به فإن المفضل اولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه بالإيمان به فإن المفضل اولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه بالإيمان به فإن المفضل اولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه بالإيمان به فإن المفضل اولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه بالإيمان به فإن المفضل اولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه بالإيمان به فإن المفطل الولى بالسبق الى المفضل الهو عليه المه في الهالم عليه الهالم عليه المه في الهالم عليه الهالم عليه الهالم عليه السبق الى المفسل هو عليه المفسل الهالم عليه الهالم عليه المه المفسل الهالم عليه المناه عليه المهالم عليه المهالم المها

ثم از الفضل على العالمين ان كان بكرة الانبياء فيهم فهو ظاهر على عمومه لانه لا يعرف شعب من الشوب يزاحمهم في هذه المزية ولا تقضي هذه الفضيلة بأن يكون كل فرد منهم افضل من كل فرد من غيرهم ولا تنافي ان يَفضلَهم اخس الشعوب اذاهم انحرفوا عن هدي انبيائهم وتركوا سنتهم واهتدى اليها ذلك الشعب الذي كان مفضولا وان كان المراد من التفضيل هو القرب من الله تعالى بحرضاته فلا بد من تخصيصه بعالمي زمانهم ومن تقيهده بمدة الاستقامة على العمل الذي استحقوا به التفضيل

ثم قال تمالى « واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاً » وصف اليوم مِذَا الوصف ولم يقل يوم القيمة مثلا الإشعار بأن النصرف في ذلك اليوم والام كله لله فليس فيه ما اعناد الناس في هذه الدنيا من دفاع بعضهم عن بعض. وعبر عن هذا المعنى في اول سورة بقوله « مالك يوم الدين » ثم وصفه هنابوصف آخر يناسب الاول فقال « ولا يقبل منها شفاعة » اي لانه يوم لا تأثير لاحد فيــه ولا كسب ولا ينطق فيه احد الا باذنه تعالى . قال ( الجلال ) : اي ليس لهما شفاعة فتقبل: واستدل بقوله تعالى حكاية عن المجرمين في الآخرة « فما لنا من شافعين »قال الاستاذ الامام ولا دليل في هذا على أن المراد ما ذكر وإنما السياق في الآية وأمثالها يدل على أن المراد بيان أن ذلك اليوم يوم تنقطم فيه الاسباب ، وتبطل منفعة الانساب، وتعمول سنة هذه الحياة من انطلاق الانسان في اختياره يدفع عن نفسه بالمدل والفداء، ويستعين على المدافة بالشفاعة عند السلاطين والأمراء، وأنه يوم لا يتحرك فيه عضو الابارِذن الله. ولا يقدر أحد ان ينبس بكامة لاباذن لله . « يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر ، يومئذٍ لله » كان اليهو دالمخاطبون ببيان هذه الحقيقة كغيرهمن أمم الجاهلية وأهل اللل الوثنية كقدماء المصريين واليونان يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا فيتوهمون أنه يمكن تخلص المجرمين من العقاب بفداء يدفع بدلا وجزاءعنه (كما يستبدل بعض حكامهم منفعة مالية بعقوبة بدنية) أو بشفاعة من بعض المقربين الى الحاكم يغير بها رأيه ويفسخ إرادته .ولقد اكتسح الاسلام هذه العقائد وآثارها العملية بالتوحيد الخالص وأتى بنيانها من القواعد . ولكن المسلمين لم يسلموا منها فقد ذخل في الاسلام أقوام يحملون أوزاراً مما كانوا عليه من الوثنية ولم يلقنوا الدين من القرآن ولا كما أرشد القرآن ولكنهم تقلدوه ممن لا يعرفه حق المعرفة وكما ترشد اليه كتب النقليد فيكانوا على بقية مما عندهم وعلى جهل بالاسلام وجاءقوم آخرون تعمدوا الا فساد فجعلوا بالتأويل الباطل حقاً، والكذب صدقاً، وذكر الاستاذ الامام بعض العادات المصرية الني يعملونها باسم الدين، وهي من إرث قدماء الوثنيين مكا عطائهم لغاسل الميت مالا يسمونه (أجرة المعدية » أي اجرة نقله الى الجنة ، وغير ذلك مما يعملونه اللأ موات ولمن يعتقدون فيهم الولاية والقرب من الله

j.

7,

ثم ذكر المكفرات التي يمتقدها اليهود كقربان الاثم وقربان الخطيئة وقربان السلامة والحرقة والاكتفاء ممن لم يجد القربان بحامين يكفر بهما عن ذنبه وقال: وكانوا يفهمون أن هذه الاشياء تكفر الذنوب بذاتها والحق أنها عقوبات لا مكفرات فإن من فهم التوراة حق فهما يعلم ان المكفر الحقيق هو التوبة والإفلاع عن الذنب ثم تقديم القربان يكون تربية وعقوبة، وقد أخبرهم الله تعالى في هذه الآية بأن يوم القيامة لا يقبل فيه عدل يفتدي الانسان به قال: وكانوا يعتقدون أنهم بانتسابهم الانبياء لا يدخلون النار اولا تمسهم الاأياماً معدودة لأن لهم الجاه والتأثير يوم القيامة ولا يرضون أن يتركوا أبناءهم في العذاب ثم زادوا على ذاك شفاعة الأحبار لمن ينتسب اليهم ، ومتي ضعف الدين يوجد من رؤسائه من يروج هذه العقائد في العامة لما تسوق اليهم من المنافع، وكذلك كان اليهود حتى جاء الاسلام بهذه الا يقواه ثما المتعالى بالإيمان الخالص والعمل الصالح لا يضع الانسان يوم القيامة الا مرضاة الله تعالى بالإيمان الخالص والعمل الصالح

في القرآن آيات ناطقة بنني الشفاعة مطاقاً كقوله تعالى « لا بيع فيه ولاخُلة ولا شفاعة » واخرى ناطقة بنني منفعة الشفاعة كقوله عزوجل م فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وآيات تقيد النني بمثل قوله تعالى « إلا با ذنه » وتوله «الا لمن ارتضى » فمن الناس من يحكم الثاني بالاول ومنهم مرن برى أنه لا منافاة بينهما فنحتاج الى حمل أحدها على الآخر لأن مثل هذا الاستثناء ( اي الاستثناء بالاذن والمشيئة ) معهو دفى أسلوب القرآن في مقام الني القطعي اللاشعار بأن ذلك با في ذنه ومشيئته كقوله تعالى «سنقر تك فلا تنسى الاماشاء الله » وقوله « خلدين فيهاما دامت السموات والارض الاما شاء ربك » • فايس في القرآن نص قطعي في الشفاعة ولكن ورد الحديث بإثباتها فما معناها ؟

الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فمل أو ترك كان أرادغيره \_ حكم به أم لا \_ فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الإرادة وفسخها لأجل الشفيع ، فأما الحاكم المادل فا به لا يقبل الشفاعة الا إذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة في خلاف ما كان يريد، وأما الحاكم المستبد الظالم فإ به يقبل شفاعة المقربين عنده في الثي وهو عالم بأنه ظلم وان المدل في خلافه ولكنه يفضل مصاحة ارتباطه بالشافع المقرب منه على العدالة ، وكل من النوعين ما كان يويد على حسب علمه وعامه أزلي لا يتغير النوعين ما الشفاعة يكون على هذا من المتشابهات وفيه يقضي مذهب السلف بالتفويض والتسليم مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف منه مئي المتشابه ، وأما مذهب الخلف في التأويل فلنا أن نحمل الشفاعة من معنى المتشابه ، وأما مذهب الخلف في التأويل فلنا أن نحمل الشفاعة

فيه على أنها دعا، يستجيبه الله تعالى والاحاديث الواردة في الشفاعة تدل على هذا فني رواية الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسجد يوم القيامة ويثني على الله تعالى بثناء يلهمه يومئذ فيقال «ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تُشفع» وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله سبحانه يرجع عن ارادة كان أرادها لأجل الشافع وانماهي إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة لأزلية عقيب دعائه وليس فيها أيضاً مايقوي غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين ونواهيه اعتماداً على شفاعة الشافعين بل فيه أن الأمر كله لله وانه لا ينفع احداً في الآخرة الاطاعته ورضاه « فما تنفعهم شفاعة الشافعين و فاله من التذكرة معرضين »

## ﴿ كيف يكون المستقبل للمسلمين ﴾

قرأت في (المنار) الزاهم مقال سماحة السيد البكري فايقظ في نفسي آمالا كباراً، وهاج من قلبي مرامي بعاداً، ورأيته يتفق معي في الغاية؛ ويلاقي قامه قلمي في النهاية، الا انه ساراليها من طرق المعارف التشريحية، وانتحى اليها وجهة علم الظواهر الجوية، وناط ذلك المستقبل بالفواعل الطبيعية، والاحوال الوسطية، من كثرة السكان، وخصوبة المكان، وعدم امكان الانسان المعيشة في كل مكان، وهي قضايا يتناولها النقد، وعكن فيها الاخذ والرد، والإقبال والصد، إن رضيها (جوستاف لوبون) وغير فنها (الينيه) و (كاترفاج) و (داروين) و (وروسل ولاس) و هكسلي) و (لامارك) و (كوفيهه) و (بوفون) وغيرهم من إخوانه الفسيولوجهين، على أن تعليق حياة الاسلام على مؤثرات الوسط وعوامل المكان لا

ناسب مجده وعلو شأنه ، وأهميته أكبر من أن تدفع الكاتب إلى تحري افكار الافراد المسكين الحواطر على نجاة بلدانه ، وسلامـة اوطانه ، فان كان الاسلام له المستقبل الباهر ، والآتي الزاهر، فليس ذلك الالكونه الحق الصميم، والنور الصريح، والكلمة العليا؛ والمحجة البيضاء، أنشودة لانسان ، وضالة المرفات ؛ ونظام العلم والدين ؛ وسلك الفلسفة الحسية واليقين، أن كان ينشره الصوفية اليوم بين الشموب الشرقية ؛ المنحطة في درجات المدنية ؟ والعلوم الـ كمونية ؟ فسينشر دغداً لهاميم الفلسفة الحسية، وياً فبنخ الممارف الطبيعية . ليس لكونه كما اعتدنا ان نقول دينا جمع بين المصالح الروحية والجسدية ويربط بينالأمور الدنيويةوالاخروية فقط هذه بمض مزايا الاسلام و ثابع بسيط لتعاليم نسر دها سر دا لبعض العقول البسيطة التي لا تدرك غيرها ، ولا تمسك بالدين الامن أجلم ا؛ أما غداوليس ببعيديوم نجيئ دولة الروح ويخرج الانسان من قهر المادة الممياء وسلطة الطين الأصم ويننهي دورالز خارف الحيوانية ؟ وتزول سلطنة البطن والاميال البهيمية ؛ وينقلب شأن الانسان من حال مادي الى حال روحاني، كما نقلب من حال فطري الى حال فبكري ءة لي ؛ فتشرق الروح في عالمهاو تز عج الانسان الى أداء مطالبها؛ وتصيح به لأن يمرج بها الي محتدها؛ ويصمد معها الى أوجها؛ كما كانت تزعجه المادة الى القيام برغائبها؛ وتميل به الى عالمها؛ وتطالبه بالركون الى طينها ؛ ذلك اليوم تطلب الروح بابا لمروجها ؛ وترتاد طريقًا لصمودها؟ تلنفت الىجبمانها فترادعنًا تقيلا؟ ومانماً كثيفا ؛ وأنَّى له اختراق طبقات اللطافة الملكوتية بها؛ وكيف له السبح في المو الم النور الية ممها؛ هنالك بكون التنازع بين الروح والجسدلا كا هو الآن تنازع بين مطالب غذائية وزخارف مادية؛ وأغذية دهنية وشحمية؛ وألْبسة قطنية او حريرية، بل تنازع فى كيفية اعتمادهما مماً على السبح فى سبحات النور الاقدس، والجري يدا بيد فى باحات الكمال الاقدم.

هنالك سيدور الانسان على نفسه دورة اخرى على محور لا يتخيله الآن الا كبار الاعدة كبار العقول . هنالك سيكون الاسلام قائد تلك الحركة وسلطان تلك الدولة والداعي الى الهمال بلسان العدالة المطلة والمؤاسي بمراهمه الشافية القلوب اليائسة . هنالك سيحوم الناس حول الاسلام كما يحول الفراش حول النور يطلبون نجاة ارواحهم واجسادهمماً لأرواحهم فقط . هذه حقائق لا خيالات الا ان تجليها الاذهان يحتاج الى كلام كثير بل سفر كبير

فستقبل الاسلام فيما أعلم وأرى من هذا الباب دون غيره وهو اليق بعلو شأنه وأنسب لرفعة مكانه واولى به دينا آلهيا؛ ووحيا علويا؛ ولكن متى نصل اليه ؛ وأي نوع من أنواع الوسائل نمول عليه ؟ هذه جهة الخلاف بيني وبين سماحة السيد . يرى أن أنجع الوسائل لذلك فتح المدارس وترتيبها؛ وترجمة الكتب العلمية ونشرها؛ ومشاطرة الاجانب في لغاتهم والتعمق فيها ؟ ويرجو لذلك أن تمقد جميات؛ وتشكل هيئات، وتنضم أصوات وتتحد وجهات ، وتنفاني هم أبية ؛ وتتكاتف عن ائم إسلامية ، وتبذل أنفس عن بزة وأرواح ؛ ونباع في سببل الوحدة بيع السماح ؛ وكلها مطالب سامية ؛ ورغائب عالية ؛ ولكن هل تتحقق ؟

لَيْجِلْ في إمكانها نظرا؛ ونعمل في احتمالها فكرا؛ فإن لاح لنا برق الممناصوتنا الى صوته؛ والا أبدينا فيها رأينا؛ وعززناه باللوبنا؛

حكم السيد بان لا وطن للاسلام ولا جنسية ; وأن رابطتنا الوحيدة مي جامعة العقيدة وآصرة الايمان ووشيجة اليقين. فلينظر هل تلك الرابطة اليوم صالحة لان تضم اجزاءنا وتلمّ شعثنا وتوجّه عواطفنا الى الى يار واحد النحقق بذلك آمالاً عظاماً؛ ونرأب بها من جسم هيأتنا صدوعا جساماً ؟ يضرب لنا السيد مثلا بالجمعيات الاجندية التي تألفت للوحدة الإيطالية ؛ والجامعة السلافية ، والجنسية السكسونية ،وعاج من ذلك على ذكر الثورات الارمنية والمقدونية والكريدية، ثم قال أنها «تعمل أعمال الجبابرة في الخلاص من حضيض الاسر ، إلى أوج النسر، ولامة الإسلامية التي ملأت المشرقين والمغربين تنتفض أنتفاض الطائر في شباك الصائد . ولا تعمل النجاة عملا . وكيف ترجو ألوصول الى الناية وهي لا تنقل اليه قدما، ولاتحرك شفة ولا قلما، ومن طالب شيئًا وجده ومن تركه فقده، » ثم أردف ذلك بقوله : «ولا يعتذر الجبان المنقود القلب بان عقد هذه الجميات مما يتعذر حصوله في البلاد الاسلامية الآن اذ اي جمعية انشئت قبل هذه فلم نقابل بالكنفران، وتحط بالنيران، لكنها ألمزيمة التي ترى ان الموت في حياة الأمة خيراً من الحياة في موتها وأن لاعيص من الصدر أو القبر.»

نقول وأسدنا بجبنا، ولا مفقودي الذاب ولا يأسين ولا مفتونين: القد سلك السيد في مقاله مسلك الكاتب الحماسي – ولكنه لم يسر سير المالم ولا الفيلسوف الممراني، ولو كان قبل ان كتب مقالنه تدبر في ألوف المقالات التي كتبت قبل مقالته بعشرين سنة وكان فيهامن ضروب الحض والحث والتحميس مالا يمكن المزيد عليه ومع ذلك لم تنتيج أثرا ؟ ولم تحقق والحث والتحميس مالا يمكن المزيد عليه ومع ذلك لم تنتيج أثرا ؟ ولم تحقق

لكاتبها ولا لحلافه أملا، لكان رجع إلى نفسه وعلم أن المانع الأمة من سماع تلك الصيحات، والإصاخة لتلك الهيمات، أمر جلل وخطب كبير، ولتراءت له أدواء يجب فحصها وعلل لا ينجع دعاء بوجودها.

قررت العلوم النفسية ، وحكمت المشاهدات الوجودية ،أن الانسان لا يعمل عملا بل ولا يتحرك حركة الا وهو معتقد صلاحية ما يعمله او يتحرك من أجله ومتيقن من الوصول الى غايته فهال لدى فضلاننا الذين يطلب منهم تأليف تلك الجمعيات من العقيدة الراسخة واليقين الثابت ونحن في القرن العشرين ما يحملهم على تشكيل الجمعيات وبذل نفوسهم ونفائسهم دفاعا عن حقيقتهم وقراعا دون حريمها ؟

أنا أول من يقول بأن المستقبل الاسلام وكتبي ومؤلفاتي تشهد لي بذلك ولكني لا أحب أن أجعل للخيال سلطانا على قامي ، ولا للحاسة التي تنطق بمجرد الكتابة نفوذاً على إحساسي ؛ بل أعلم أني عائش في عصر الفاسنة الحسية ، والمدنية المادية ، والممارف الطبيعية ، وصرفت زمنا ليس بالصغير في فحص وسطي الذي أعيش فيه وامتي التي أنا بين ظهرانيها بالصغير في فحص وسطي الذي أعيش فيه وامتي التي أنا بين ظهرانيها ورأيت بالحس أننا إن لم نسع لمداواة علانا من اصولها تهنا في تطبيبها وضلانا في علاجها وذهبت كل صيحاننا أدراج الرياح كما ذهبت صيحات من كان قبلنا ، أما داؤنا الوحيد اليوم وسبب عدم صلاحية خاصتنا لاداء وظيفتها الصحيحة فوهن العقيدة وضعف الايمان وما دامت على هذه الصفة فلا يرجى منها اجتماع على أمر البتة ،

1.,

مجرد اعتقاد أن الاسلام دين يدعو الى الفضائل ويحض على الاخذ بالماديات والمعنويات مماً وانه آخذ في الانتشار بين القبائل الشرقية ، او انه مهيب الجانب في بعض البلاد الاجنبية , كما اعتاد كثير من خاصتنا النفكه به في المجالس اظهاراً لغيرتهم على الاسلام وتحمساً اكثرة براهينه لا يفيد ه في اليقين شيأ لان كلهم تقريباً ممن تعلموا اللغات الاجنبية ، ودرسوا العلوم الطبيعية ، والمعارف التشريمية ، ووقفوا على تعاليم (داروين) و (جوستاف لوبون) الذي استشهد به السيد وعرفوا منها ومن أمثالها ان اصل الانسان قرد وانه لا آدم ولاحواء ولا كتاب سماويا ولاروح ولا نفس ولاحشر ولانشر ومن يرد أن نعطيه صورة موجزة من فلسفة هذه المدنية التي يقرأها خاصتنا من عرفة اللغات الاجنبية ويعتقدون حقيها فاليه غير مضنون عليه

يقولون يامعشر المتدينين انكم لو جردتم نفوسكم عن الهوى ، ووجه مم وجوهكم شطر الهدى ، لرأيتم أنه ليس دينكم الاأثر آمن أثار الماضين ، وبقية من بقايا أوهام السالفين ، ليس لها من القيمة والقدر الا كما لسائر آثارهم الاخرى من العلوم الطبيعية ، والصناعات اليدوية ، فقد حكم العلم (معاذالله) بال نواميس الحكون كافية في تعليل ظواهره ، وقو انينه قد فسرت اكثر غوامضه ، فلا داعي افرض وجود قوى وراء الطبيعة ، ولا موجب لتوهم علم علوي بعدهذه المرنيات المحسوسة ، أما الوجود فقديم إن لم يكن بصورته فهادته الاولى ، وأما القوى التي تصرفه فلا استدلال لها في ذاتها بل هي صفة لهيولاه الاصالية فلا مادة بلا قوة ولا قوة بلا مادة بل المادة في نفسها مظهر من مظاهر القوة المنحركة في الأثير من الازل ،

أما الانسان وما نسبتموه اليه من نفس مستقلة عن الجسد وما منحتموها من من ية الخلود بعدفنائه وتبعثر ذراته فما تبطله الشواهد العلمية،

۶۱

، الس

ļ .

.

4.

21 0

29.

.

3

وتحيله البدائه التشريحية ، فقد قرر العلم ( معاذ 'لله ) أنه لا فرق بينه وبين غيره من الكائنات السفلية, ولا ميزة له على سواه من الانواع الحيوانية، مل ليس هو في ذاتهالا حيواناً فاق في قوة التعقــل والادراك غيره من أينا، نوعه ، على أن أيناء نوعه ( الحيوانات ) غير محرومة من قسطمناسب من التمقل والإدراك . واذا أردت الدليل فيونك كتب حياة الحيوان ترى من آثار الفكر ونتائج التعقل ما يدلك تمام الدلالة على أن العقل ليس بوقف على الانسان ولا هو وصفه المميز . فاذا نسبت الانسان روحاً مستقلة عن الجسد ومنحها مزية الخلود والبقاء اعتماداً على القوة العقلية فلم لأنحكم هذا الحكم نفسه بالنسبة لى الحيوانات أيضاً ؛ اليس هذا من آثار المعلومات السابقة النافة حيثها كان النياس لاعبزون ببن ما يؤيده الحس والعيان. وبين ماهو من قبيل الخيالات التي تنشأ في الوجدان بلا روية ولا اممان ،؟ اما الفضائل التي تفرعون الآذان بهـا . وتضر بون وجوه مناظريكم بسلاحها مدءين أنكم قادتها وزعماؤها. وان لكم حق السيطرة على الناس بها . فليست في الحقيقة تبعاً لتعليم من التعاليم القديمة اكتب خاصة يقوم بها رجال ذووصفات خاصة بلهى تابهة لنواميس طبيعية تظهر في الانم الحية ظهور سائر آثار النواميس الاخرى فلا علاقة لهابدين البتة الاترون أن كثيراً من المتدينين بمداء من الفضيلة معمورين في غمرات الرذيلة ودونك الاحصائية ات المدقنة التي يعتني بجمعها علماء الانسان ترى أن أكثر اصحاب الجرائم من المتدينين المتشددين في الدين واليك كتب علماء الجرائم مثل (لومبروزو) و (فريرو) و (سيرجي) ترى المجب المجاب . بل انظر بعينيك الى الامم التي تزعم أن لهاار تباطابالدين

وغيرة على اليتين ألاتر اهما في حالة من الإِجرام والتسفل تفضل عليها معهما الام التي تركت الاديان، وجملتها خبراً كمان، والتفتت للمدنية، والملوم الطبعية ، فاصلحت شؤنها ،ودبرتأمورها ، فقامت على قطب الاستقامة ولا يتقلال، ونمت منحي الكرامة والجلال ، فكشنت لها المدنية عن وجهما الباسم، وتجلت لها الحضارة في شكلها الفاتن، فسيطرت على الامم الاخرى بملومها وصنائعها، وقهرتهم بقوتها وسطوتها ، كا صارت بالنسبة اليهم علما في فضائلها وآدابها ؟ 'ذا كان لا فضيلة بغير الدين وأنها لا تخرج عما حدثتم لمامن القيود في كتبكم فما سبب هذه الآثار المدهشة للمقول المضالة المدرك ؛ اذا كان الانسان كما تقولون خلق مستقلا بذاته من طبيعة علوية ، وانه مستعد لأن يسمو بروحـه اسمى منصة لاحياة الملكية ، فلإذ هبطتم وعلا عليكم اولئك الذين يزعمون أن الانسان من سلالة التردة و ن بينه وبين الحيوانات أواصر من القربي ووشائج من الرحم؟ ذاكانت الفضيلة كما تقولون لا تثبت الانسان بغير دين ولا تعلمع بضميره لا بطابعه فلاذا حرمتم من أصغر أنواعها وسبقكم في باحاتها من يقول أن الفضيلة صفة من صفات الحياة الانسانية والرذيلة كذلك . تنشأ الاولى عندما تكون شؤن تلك الحياة جارية على سمت منتظم ملائمة الموانين لخلقة وتبرز الثمانية في ضد تلك الحالة ؟؟

اما ما تزعمون من أن لاقوام اللامم بغير الدين، ولا نظام لهم وى حبله المتين، فما لا نحتاج معكم فيه الى كبير جدال، ولا كثير قيل وقال، فدونكم الامم الفربية الكبرى قد بنت عظمتها بملا شاته وأقامت وحدتها بمنابذة أشياعه، ومع ذلك نرى لها كل يوم في سجل الممالي أثراً جديداً،

وفي حدائق الفخار والمجد صرحاً مشيداً، فان كان الحال كما تزعمون فماهذا الاثر المنعكس؛ وما تفسيرهذا الامرالماتبس؛ اليست كل هذه البراهين المحسوسة دالة على انكم متمسكون باقوال لا يقوم عليها من عالم الشهود شاهد، ولا ينهض لهامر وقائع الحوادث مدافع، لا جرم أنكم تتأخرون ونتقدم، وتخضمون ونتحكم، ولا غرو أن علونا وسفلتم، وتمززنا وذالتم، كما لا عجب ان استخدمنا نواميس الكون وأسرتكم، واستغلانا خيرات الطبيعة وحرمتم،

كل هذه الشبه المتعاصية قدنشأت في وسط العلم الأوروبي ونبع سمها من بين ذرت دسم هذه المدنية العجيبة فالتاثت باكثر العقول أقذارها وتسممت الفطر بسمومها وقدسرت هذه السموم الى شبيبتنا الاسلامية التي نهات من دن العلوم الاجنبية فخلعتها عن مجموعها وذهبت بهامذه بالا تجعلها مع هؤلا ، ولا هؤلا ، وكني امة عجز اوضعنها وقصوراً وتأخراً أن لا يكون لشبتها وجهة تسير عليها ، ولا غاية تعتقدها وتتوق اليها ، وتدأب للحصول عليها ، حات هذه الشكوك والشبه من قادة النشأة وزعها التقدم في البلاد عليها ، حات هذه الشكوك والشبه من قادة النشأة وزعها التقدم في البلاد موقعاً غيرة قومية ، وحمية جنسية اولغوية ، المناة ونعها التقدم في البلاد موقعاً غيرة قومية ، وحمية جنسية اولغوية ، المناة وتذريبها في المواءمع الهباء موانا فيها موانا القهم ووثامهم ، هذه تماليم وتذريبها في المواءمع الهباء مهارفهم ان هذه المفازة الخطرة حيناً من الزمن ورأى قادتهم ورؤساء ممارفهم ان هذه خطة عوجاء ، وسراب ليس وراءه ماه ، وان بالإدمان على متابعة السير في خطتهم هذه الهلاك المستأصل والجامحة الكبرى الى منابعة السير في خطتهم هذه الهلاك المستأصل والجامحة الكبرى الى منابعة السير في خطتهم هذه الهلاك المستأصل والجامحة الكبرى الى منابعة السير في خطتهم هذه الهلاك المستأصل والجامحة الكبرى الى منابعة السير في خطتهم هذه الهلاك المستأصل والجامحة الكبرى الى منابعة السيرة في خطتهم هذه الهلاك المستأصل والجامحة الكبرى الى منابعة السيرة في خطتهم هذه الهلاك المستأصل والجامحة الكبرى الى

تطني نور مدنيتهم، وتهدم صروح عظمتهم، وساعد هذا الاثر في نفوسهم الاحساس بالفراغ الذي ألم بصميم معناهم الانساني وجوهرهم البشري من جراء فقد العقيدة التي هي لازم من لوازم هذه النفس الناطقة تعطشت قلوبهم الى الدين الصخيح وحنت فطرهم اليه حنين البائس ينتظر فرجه ويتنسم من شطر الخالاص نسمة • ولكن أن الدين ؟؟ كانت الفلسفة الحسية فلسـفة (الجوست كونت) وأشـياعه القائلين بأن المقول اذا لم يؤيده شاهد من الحس جاز أن يكون ضلالًا آخــذًا من الافكار مكانة لاعكن قلعه منها وما دامت أسس الدين من عقيدة وجود الروح وخلودها في دار بعد هذه الدار مما لا يمكن الاستدلال علمها بمحسوس جاز أن تكون وهما لاحقيقة له في الواقع • فهي على حسب أسلوب هذا المذهب الكثير الأشياع من قبيل مألا يمكن إنبانه ، وما لابد من عدم الخوض فيــه ، وما معنى دين بدون روح وخلود وآخرة فها نعم مقهم أو شقاء مستديم ؟ كيف الوصول الى الاعتقاد بدين مهما كانت تعاليمه في عصر هذه فاسفة بنيه وتلك مبادئها ؟ ولكن الله سبحانه أكرم من أن يخيب سائلا وأرحم من أن يطرِد طارقاً فأرسل علمهم من جهة فاسفتهم هذه آيات تأخذباً أعناق خفوعا، وبالأ بصار والبصائر دهشة وخشوعا، فنشأت ابحاث سمو ها (ابنو تزم) و (مانيتزم) التويم المغناطيسي و ( اسبرتزم ) استحضار الأرواح وغير ذلك استدل منها عليهم على ان للانسان روحا وخلوداً فأنشأوا مئيات من المجلات والمجامع وعقدوا لهميا المؤتمرات والمحافل، وألفوا فهما الكتبوالرسائل، وبلغ عددهم من العلماء الأعلام، وقادة المارف العظام ، وألمحامين البارعين . والكتاب المتفننين ، ما يزيد عن عشرين مليوناً كا سـ:ونيحه بعد ان شاء الله • فهم على هذا لم يقعوا حتى نهضوا ولم يضلوا حتى أُوشُكُوا يهتدون • ولكن شببتنا التي جرعت من حوض علومهم وشحنت فيأذهانها صور ممارفهم لم يشاؤا أن يوسعوا دائرة ممارفهم وكأنهم لم يعلموا أن ما يدرس في المدارس من العملوم الطبيعية والرياضية ليس الاقطرة من بحر لا تنقع صدى ولا رُوي غلة • بل كأنهــم يعتقدون أن العــلم واقف حيث هو من عهد ( لفوازيير ) و (توسيلي) و (ماريوط) و ( قولطا) وان باب الرحمة الالهية أغلق في وجه بني آدم (معاذ الله ) فلا مرمى بعد مرماهم ولا مذهب بعد مذهبهم ثم نسوا ما تعلموه أيضاً ولم تحفظ ذا كرتهم منه الا شكلا مشوّهاً من استنتاجات عرجاً. ليس لها أصل ترتكن اليه ولا أساس تعتمد عليه فهم على مذهب ( أجوست كونت ) و(داروين) بدون أن ( ١٤٤ - المنار )

يكلفوا أنفسهم معرفة ماهية مذهبهما، ولا أصول نظرياتهما، وكأنهم كفاهم في أن يكونوا (اوجوستيين) و(داروينيين) ان يروا في بعض المجلات نبأ من فلسفتهما لم يردعلى أسلوب صحيح ولا سلك فيه كاتب ه مسلك الاستقراء والتحليل • ثم انهم على فرض تعمقهم في فلسفة علماء هذا العصر وتغلغاهم في مناحيها تدقيقاً وتمحيصاً لم يكلفوا أنفسهم النظر في ماهية الاسلام وأصوله ليروا ان كانت مبانيه نما تهدمها هذه الابحاث أو هي بالعكس تقويها وتؤيدها

أقول هذا ولا أنكر ان لدينا افراداً من رجال هـــذه النشأة صاروا لهامة علوم العصر تاجا وفي ذروةالعلاء الاسلامي عَالَمًا ، ولكنهم وياللاسف قليلو المددمبعثرون في الجهات مشغولون بالوظائف يتألمون لهذه الحالة مثل مانتألم ويرون أدوا ، نامثل مانرى •

هذه صورة مصغرة من الشبه والشكوك التي جرفتها الينا مدنية اوروبا والصقتها باذهان كثير من رجال نشأتنا التي استقت منها معلوماتها ، واخذت عنها لغاتها ، فهل بعد هدا يعلوف بفكر عمراني باحث أو تحليلي مدقق انه يمكن جع جمية عصبيتها الدين وجامعها المقيدة وسلاحها المقين ويكون من أثرها تشييد معالي الاسلام وإرجاع مجده اليه ولو ببذل الارواح ، وبيع المهج بيع السماح ؛ اللهم لا ، أذن فلنختر احد أمرين اما أن نقلب شكل هبئتنا الاجهاعية من شكلها الحالي الى شكل آخر روابطها الوطنية أو الحنسية أو أي امم غيرها وهمات ان يتم لنا ذلك في ألني سسنة ، وإما ان نتمهد رابطتنا الأصلية وهو الدين ونجليه اتلك الاذهان ، في شكل بذهب شكوكهم وشبههم ، ويرجع الى تلك الفعل الاسلامية التائهة نورها الصافي حتى بدور على نفس وله ألدي كانت تدور عليه تلك الأرواح الطاهرة والنفوس الكريمة روح سيد ولد آدم واصحابه الذي كانوا حجة الحق الدامغة ، وانوار الفضائل الساطمة ، وخلفاء الله في عالم قدسه ، صل اللهم عليه وعليهم وتابعيهم آمين

محدفر يدوجدي

( المنار ) : مادخل هذا القرن الميلادي الا وكان شغل طائعة من كباركتاب أوربا البحث عن مستقبل الاسلام فيه فكتبوا في ذلك المقالات الطويلة كلُّ يظهر رأيه فمنهم من أنذر • وقد كنا شرعنا من عدة أشهر بكتابة مقالة في ذلك عنوانها و مصير الأنام • ومستقبل الاسلام » ولكن شهلتنا عنها مقالات و الاسلام والنصرانية . مع العلم والمدنية » ثم مقالة السيد البكري في الموضوع ثم

هذه المقالة · السيد البكري أحسن في بيان الاغراض التي رمي اليها ونتائجه صميحة وان كان بعض البحث في المقدمات لايسلم من النقد كما قال صاحب هذه المقالة ولكن لم يكن للتخيلات في كلامه ذلك السلطان الذي نسب اليه بل النخيلات الخطاسية والشعرية في هذه المقالة أكثر ولا بأس بذلك اذا أريد به النأثر فيما يحمد وإنما يذم اذا كانخلابة وخداعاً • وأما قوله : انالجامعةالاسلاميةلاتر حي لمارجاهالسيدمنها وان عقلاءالمسلمين الذين طالهمااسيدبالعمل لايمكن ان يعملو او استدلالة بعدم تأثيرالمقالات الطوياة التي كتبت منذعشر من السنين: فهو غير سديد فإن كل ما كتب بحق و اخلاص قد أثر حتى احدث حركة عظيمة في العالم الاسلامي وإن عقلاء المسلمين يشتفلون الآن بماطالهم بالسيد وأنما مطالبته لزيادة البيان والتنشيط والكمال • وإنما لم يظهر اثر كبير لسعهم لضعف الاستمداد « ايكل أحل كتاب ، وفي هذه المقالة ، و افقة على هذا فان الكاتب طالب المسلمين في آخرها بأحد أمرين وهم قائمو زبالثاني منهما وهو السديد. و لَتَـعْلَمُنَّ نبأه بمدحين. التنويم واستحضار الأرواح لم يزل أمرهما مبهماً "، ومستقبل أثرهما مجهولا. وتعليق مستقبل الاسلام علمهما لايحث المسلمين على عمل ، ولا يحيي في نفوسهم.يت الأمل، نع اننا نرجو من كل ما يكشفه العلم من اسرار الحليفة تأييداً للإسلامسواء كان السر روحانياً او ماديًّا والقول الذي لاريب فيه هوان المستقبل للاسلام لأنهدين الفطرة والاجتماع المرشد الى مصالح الروح والجسد والهادي الى الوفاق بينوظائف المقل ووظائف القلب • فلا بد ان يكون الاسلام هو الحاكمالاً على في المدنية العايا عند ماتكمل هي ويظهر هو خالياً من التقاليد التي أضيفت اليــه كما قلناه مراراً . وسنزيده بياناً. اما ماذكره المكاتب من شبهات اورباعلى الدين فهو لايس الإسلام لأن عقائده مؤيدة بالعقل وسيرة المسلمين اطهر سير البشر عند ماكانواعلى الإسلام السليم من البدع . وعلى كل حال نشكر للسكاتب الأول وللكاتب الثاني إعمال قامهما في هذا الموضوع الشريف وكل مهما احسن في الوجه الذي كتب فيهولا تنافي بينهما ولاتناقض في الحقيقة وكل ماكتبا لانمنعنا من نشر ماكنا شرعنا فيــه ولكنه كفانا مؤنة التطويل « والله يقول الحق وهو يهدي السبيل »

## ﴿ تَمَّةُ الْاجْمَاعُ السادس لجمية أم القرى ﴾

( تابع لما في الحزء ١٣ )

ثم قال ( الاستاذ الرئيس ) للخطيب القازائي: ان الاخوان يترقبون منه أيضاً ان يفيدهم بما يلهمه الله مما يناسب موضوع مباحث الجمعية

قال ( الخطيب القازاني ) : إن الاخوان الأفاضل لم يتركوا قولاً لقائل ولذلك لا أجد ما اتكلم فيه وانما أقص عليهم مساجلة جرت في الاستهداء بين مفتى قازان وافرنجي روسي من العاماء المستشرقين العارفين باللغة العربية الموامين باكتشاف وتدع العلوم الشرقية ولاسيا الاسلامية وقد هداه الله الى الدين الميين فاجتمع بمفتى قازان وقال له انه اسلم جديداً وهو بالغ من معرفة اغة القرآن والسنة مباغاً كافياً وعالم بحواردومواقع الخطاب علما وافياً فيريدان يتبع القرآن وما يمكنه أن يحقق وروده عن رسول الله فيعمل بما يفهمه و يمكنه تحقيقه على حسب طاقته لانه لايرى وجه معقو لاللوثوق بزيد او عمرو او بكر أصحاب الاقوال المتضاربة المتناقضة لان حكم المقل في الدايلين بزيد او عمرو او بكر أصحاب الاقوال المتضاربة المتناقضة لان حكم المقل في الدايلين المتعارضين التساقط وفي البرها نين المتباينين التهاتر فهل من مانع في الاسلامية يمنعه من ذلك فاجابه ( المفتى ) ان اكثر الامة مطبق منذ قرون كثيرة على لزوم اعتماد ما حرره احدالمجتمدين الاربعة المنقولة مذاهبهم فاطباق الاكثرية دليل على الصحة فلا يجوز الشذوذ احدالمجتمدين الاربعة المنقولة مذاهبهم فاطباق الاكثرية دليل على الصحة فلا يجوز الشذوذ

فقال (المستشرق) لو كان الصواب قائماً بالكثرة والقدم وان خالف الممقول لاقتضى ذلك صوابية الوثنية ورجحان النصرانية ولا قنضى كذلك عكس حكم ماصح وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان امته تفترق الى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة هي التي كان هو وأصحابه عليها وقد وقع ما اخبر به وكل فرقة تدعي انهاهي تلك الواحدة الناجية ولاشك ان الاثنتين والسبعين فرقة اكثر من اي واحدة كانت منها فأين يبقى حكم الأكثرية ٠

فاجابه (المفتى) أنه قد سبقنا من أهل التحقيق والتدقيق الذبن تشهد آثارهم بمزيد علمهم ألوف من الفضلاء وكامم اعتمدوا لزوم اتباع احد تلك للذاهبالقديمة حتى بدون مطالبة أهلها بدلائلهم لأن مداركنا قاصرة عن أن توازن الدلائل وتميز الصحيح والراجح من غير هماومثلنا في ذلك كالطيب لايلزمه أن يجرب طبائع المفردات كلها لهعتمد عليها بل يأخذ عامه بطبائعها عما دونه أمّة الطب •

فقال (المستشرق) نعم أن الطبيب يعتمد على ما حققه الأوَّلُون ولكن فيما أنفــقو، عليه واما ما اختلفوا فيه على طرفي نقيض بين نافع اوسام ٌ فلا يمتمد فيـــه على احد القولين بل يهملهما ويجدد التجربة بمزيد الدقــة والتحقيق لان اعتماده على احـــدهما بكون ترجيحاً بلا مرجع • هذا وإننا لنرى ببادئ النظر ان هؤلاء الأنمة الأقدمين لم يقدروا ان يطلموا على مالا يقدر المتأخرون ان يطلعوا عليــه ويكفينا برهاناً على ذلك ( أولًا ) تخالفهم في كل الاحكام الا فما قل و ندر تخالفا مهـمًّا ما بين موجب وسالب ومحلل ومحرّم حتى لم بمكنهم الأنفاق في نحو مسائل الطهارة وسترالمورة وما بحـل أكله ومالا يحل • (ثانياً) ترددهم في الاحكام وتقليهم في الاراءوذلك كحكم حدهم في المسألة ثم عدوله عنه الى غـيره كما يقول اسحاب الشافعي أنه كان له مذهبان رجع بالثاني منهما عن الأوّل ( ثالثاً ) اختلاف أساعهم في الرواية عنهــم كاسحاب أبي حنيفة الذين قاماً يتفقون على رواية عنه ويأوَّل ذلك لهم بعض المتأخر بن بتمددمذاهبه في السألة الواحدة • والحاصل ان الانسان الذي يتقيد بتقليد أحداً ولئك الائمة ولاسما الامام الاعظم منهم لا يتخلص من قلق الضمير أو يكون كحاطب ليل و على ذلك لا بدلامتحري في دينهمن أن يهتدي بنفسه لنفسه أو يأخذ عمن يثق بعلمه ودينه وصوابية رأيه ولومن معاصريه لأن الدين أمر عظم لايجوز العقل ولاالنقل فيه المماشاة واتباع التقايد . أَجَابِهِ ( المفتى ) نحن لا نحتم بأن الصواب مقطوع فيه في جانب احد تلك المذاهب ل المقلدمنا أما أن يقول باصابة الكل أو يرجح الخطأفي جانب من ترك مع احتمال الصواب. فقال ( المستشرق ) هذا القول يستلزم تعدد الحق عنـــد الله أو القول بالترجيح الامرجح لابكم تتحامون المفاضلة بين الأئمية واعترافكم باحتمال المذاهب للخطاء يقتضي جواز تركها كابها مع انكم توجبون أتباع أحدها أفليست هذه قضايا لاتتطابق ولاتعقل فلماذا لا تجوزون وانتم على هذا الارتباك ان يستهدي المبتلي لنفسه فأذا تحقق عنده شيٌّ عن يقين أوغلبة ظن آتبعه والاّ كان مختاراً ولا يكلف الله نفساً الاوسعها." أُحِابِهِ ( المفتي ) اننا لبعد العهد لم يبق في امكاننا التحقيق فما لنا من سبيل غير أنباع أحد المتقدمين ولوكان تحقيقه يحتمل الخطاء.

قال ( المستشرق ) ما الموجب لتكليف النفس مالم يكلفها به الله ؟ أليس من الحكمة أن يحفظ الانسان حريته واختياره فيستهدي بنفسه لنفسه حسب وسعه فان أصاب كان مأجوراً وان أحطأ كان معذوراً ويكون ذلك أولى من أن يأسرنفسه

المخطاء المحتمل من غيره ٠

أجابه ( المفتى ) ان حـــذا الغير أعرف منا بالصواب واقل منا خطأ فتقليده أقرب للحق ·

قال (المستشرق) هذا مسلم فيما اتفق عليه الاقدمون اما في الحلافيات فالمــقل يقف عند الترجيح بلا مرجح ولا سيما اذا كنتم لانجوزون أيضاً البحث عن الدليل ليحكم المبتلى عقله في الترجيح بل تقولون نحن أسراء النقل وان خالف ظاهم النص

أجابه (المفق) اننا اذا أردنا ازلا نعد من شرعنا الاما تحقق بانفسنا دليله من الكتاب أو السنة أو الاجماع تضيق حينئذ علينا احكام الشرع فلا تني بحل اشكالاتنا في العادات ولا لتعيين احكام حاجاتنا في المعاملات فيحتاج كل منا أن يعسمل برأيه في في غالب دقائق العبادات والمعاملات ويصير القضاء غير مقيد بإنجابات شرعية و همل من شك في أن اطراد الاراء وانتظام المعاملات اليق بالحكمة من عدم الاطراد والنظام المعاملات اليق بالحكمة من عدم الاطراد والنظام ا

قال (المستشرق) لاشك في ذلك ولكن أين الاطرد والانتظام منكم ولا يكاد يوجد عندكم مسألة في العبادات أو المعاملات غير خلافية ان لم تكن في المذهب الواحد فين مذهبين أو ثلاث وهذا وربما يقال ان توفيق العمل على قول من انتين أو أكثر أقرب للاطراد من الفوضى المحضة في تفويض الامر لرأي المتلى أو تفويض الحكم لحربة القاضي فيجاب عن ذلك بأن الامر أمر ديني ايس لنا أن نتصرف فيه برأين ونعزوه الى الله ورسوله كذبا وافتراة وافساداً لدين الله على عباده ولوان الامر نظام وضعي للاكان ايضاً من الحكمة ان ياتزم اهل زماننا آراء من سلفوا من عشرة قرون ولا أن يلتزم اهل الغرب قانون اهل الشرق وعنديان هذا التضييق قد استلزم ماهو مشاهد عندكم من ضعف حرمة الشرع المقدس و

ثم قال ( المستشرق ) واعيد قولي انكم تحبون أن تكلفوا أنفسكم بما لم يكلفكم به الله ولو ان في الزيادات خير الاختارها الله لكم ولم يمنعكم منها بقوله تعالى: ( مَافَرَ مُلنا في الكتاب مِنْ شَيْ ) أي مما يتعلق بالدين (١) وقوله تعالى ( اليومَ ا كملت لَكُمُ وَينَكُمُ وَنَّ مَنْ اللهِ مَا يَعلق وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً ) وقوله تعالى ( تلك حدودُ اللهِ فَالا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خَدُودَ اللهِ فَا لَيْكُ هُمُ الظَّالِونَ ) ولكن علم النه الخير في القدر الذي هدا كم اليه وترك لكم الخيار على وجه الإباحة في باقي علم الله القدر الذي هدا كم اليه وترك لكم الخيار على وجه الإباحة في باقي

<sup>(</sup>١) يريد ازالقر آن محيط باحكام الدين وما يناسبه لا بكل علم الله كما يتوهم الكثيرون

شؤنكم لتوفقوها على مقتضيات الزمان ابي الغير ومو جبات الاحوال التي لا تستقر فناء عليه إذا أتيتم اكثر اعمال حكم الحيوية باطمئنان قلب باباحتها يكون خيراً من أن تأتوها وأنم حيارى لاتدرون هل اصبتم فيها ام خالفتم امرالله فتعيشون و أفئدتكم مضطربة تحاذرون في الدين شؤم المخالفة وفي الآخرة عذاباً عظيما وليس هذا من مخافة الله التي هي مزية الدين بل هذا من الارتباك في الرأي والاضطراب في الحكم ونتيجة ذلك فقد الحزم والعزم في الامور

ثم قال: اعلم أيها المفتي المحترم ان هذه الحالة التي انه : لمها من التشديدوالتشويش في أمر الدين هي أكبر أسباب انحطاط المسلمين بعد القرون الأولى في شؤن الحياة كم انحط قبلهم الاسرائيايون بما شــدده وشوشه عليهم أهــل التلمود وكما انحطت الانم النصرانية لما كانت ( ارثوذ كسية) مغلظة أو (كانوايكية) متشددة يحكم فهما البطارقة والقسيسون بما يشاؤن تحت اسم الدين فكانوا يكلفون الناس أنيتبموا مابلة ونهـم من الاحكام بدون نظر ولا تدقيق حتى كانوا يحظرون عايهم أن يقرأوا الانحيل أو يستفهموا عن معني التثليث الذي هو أساس النصرانيـــة كما ان التوحــــــــد اساس الإِسلاميـــة . و بقي ذلك كذلك الى أن ظهرت ( البرو تستان ) أي الطائفـــة الانجيلية التي رجعت بالنصرانية الى بساطتها الاصاية وأبطلت المزيدات والتشديدات التي لاصراحة فيها في الأناجيل والى أن اتسع من جهة أخرى عند الامم النصرانية نعاق العلوم والفنون رغماً عن معارضة رجال الكهنوت لها فتاطفت أيضاًالكاثوليكية والارثوذكسية عند العوام واضمحلتا بالكلية عنسد الخواص لان العلم والنصرانيسة المجتمعان أبدأ كماان الاسلامية المشوبة بحشوالمتفننين تضلل العقولو تشوشالافكار. أما الإسلامية السمحة الخالصة من شوائب الزوائد والتشديد فان صاحبهايزداد المِيانًا كَلَّا ازداد علماً ودق نظراً لانه باعتباركون الاسلاميــة هي أحكام القرآن الكريم وما ثبت من السنة وما اجتمعت عليه الأمة في الصدر الاول لايوجد فيها ما بأباه عقل أو يناقضه محقيق علمي

وكنى القرآن العزيزشرفا انه على اختلاف مواضيعه من توحيد وتعليم وانذار وببشسير وأوامرونواه وقصص وآيات آلاء قد مضى عليه ثلاثة عشر قرناً تمخضه أفكار الناقدين المعادين ولم يظفروا فيه ولو بتناقض واحدكما قال الله تعالى فيه: ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختهافاكثيراً ، بل الأمركما ثنبه الهيه

المدققون المتأخرون أنه كلى اكتشف العلم حقيقة وجدها الباحثون مسبوقة التاميح أو التصمريح في القرآن أو دعالله ذلك فيه ليتجدد إعجازه ويتقوى الايمان بأنه من عند الله لأنه ليس من شأن مخلوق أن يقطع برأي لايبطله الزمان .

فهـذه القضايا التي قررها حكماً اليونان وغيرهم على أنها حقائق ولم تتردَّد فيها عقول عامة البشر ألوفا من السنين أصبحت محكوماً على أكثرها بأنها خرافات .

وكذا يقال كنى السنة النبوية شرفاً انه لم يوجد في أعاظم الحسكما، المتقده سين والمتأخرين من يربو عدد مايعزى اليه من الحسكم التي قررها غير مسبوق بها على عدد الأصابع مع ان في السنة المحمدية على صاحبها أفضل التحية من الحسكم والحقائق الأخلاقية والتشريعية والسياسية والتعليمية ألوفا من المقررات المبتكرة يجلى عظم قدرها مع تجدد الزمان وترقي العلم والعرفان .

وكنى بذلك ملزماً لأهل الإنصاف بالإقرار والاعتراف لصاحبها عليه السلام بالنبوة والأفضلية على العلمين عقلاً وعلماً وحَكَّمة وحزماً وأخلاقاً وزهداً واقتداراً وعزماً وكنى أيضاً بهذه المزايا العظمى ملزما بتصديقه في كل ماجاء به واتباعه في كل ما أمراً وشهى لانالدهم لم يأت بمرشد للبشر أكمل وأفضل منه (مرحى)

ثم قال (المستشرق) المفتي وهذا مادعاني الى الاسلام فليت والحمد للله وعندي ان لو قام في الاسلام سراة حكما، دعاة مقدمون لمسا يقي على وجه الارض عاقل يكفر اللله . ثم قال : واني أرى انه لا يمضي قرن الا ويكثر المهتدون من المستشرقيين ويرسخون في الدين فيتولون تحرير شريعة الإسلام، ويفيضون بها على الأنام، حتى على أهل الركن والمقام، ولا يبعد أن تأتي الايام بالبرنس محمد المهتدي الروسي أو الانكليزي مثلا قائماً مقام الإمام، معيداً عن الاسلام باكمل نظام ه

أجاب (المفتي): لامانع مما ذكرت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ودين الله دين عام، لا يختص بقوم من الاقوام.

ثم قال (المستشرق): أيها المفتى المحترم لا يطاوعني لساني ان ادعي الغيرة على الماة البيضاء الأحدية أكثر منك الها أناشدك بالله وبحبك لدينك ان تترك هذه الأوهام التقليدية القائمة في فكرك وتعينني على تأليف كتاب يصور حكمة دين الاسلام وسماحته ليكون سعينا هذا ذخراً عظيما شال به فخر وثواب هداية عشرات الملايين بل مثات الملايين من الناس إلى هذا الدين المبين م ولا يكبرن ما أقول على فكرك فان أهل هذا الزمان

المستنبرين الاحرار لايقاسون بأهل الازمنة المظلمة الغابرة ، نع وسال أيضاً ثواب حفظ الملايين الكثيرة من أبناء المسلمين العريقين تلامذة المداوس العصرية من عجر الاسلامية على صورتها الحاضرة المشوهة باختلاط الحكم بالخرافات المعطلة بثقل التشديدات المبتدعة فالبدار البدارلان نفوز بهذه الحدمة التي (يكاد) يعادل أجرها أجرني مرسل والله المعين الموفق .

اجابه (المفتي) أصبت فيا تفكرت ولنم ما أشرت به ولكن هذا عمل مهم يحتاج الفيام به لعناية جمعية يتكون من تضلع أعضائها في فروع العلوم الدينية علم كاف للإحاطة وحصول الثقة ولسوء الحظ لا يوجد من فيهم الكفاءة في هذه البلاد ولذلك يتحتم عاينا أن نترك هذه الفكرة آسفين وندعو الله تعالى أن يالهم علماء مكة أو صنعاء أو مصر أو الشام القيام بأداء هذا الواجب .

ولما أنهى (الخطيب الفازاني) ألى هذا قال هذه هي المساجلة وقد سمعت المفتي فوجدهم كلهم يحسنون العربية أكثر من علماء الاسلام غير العرب مع أنهم يشتغلون في علوم اللغة عررهم كله وما ذلك الامن ظفر مدارس اللغات الشرقية الافرنجية بأصول اتعليم العربية أسهل من الأصول المعرفة عندنا.

قال (الحجهد التبريزي) أنى أرى ان الاسلام اصابه فتنتان عظيمتان واو لاقوة أساسه البالغة فوق مايتصوره العقل لما ثبت الدين الى الآن. أما الفتنة (الأولى) فقدقدرها للله ومضت على وجهها وهي حين تشاجروا في الحلافة والملك وانقسموا على أنفسهم بأسم ينهم يقتل بعضهم بعضاً وتفرقوا في الدين لتفرقهم في السياسة.

وأما الفتنة (الثانية) فلم تول مستمرة وهي أن الحلفاء العباسيين مالوا الى تعميق النظر في العقائد فحدمهم من خدمهم من عداء الاعاجم تقرباً اليهم في علم السكلام وأكثروا من القيل والقال ثم سرت العدوى الى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من الذاهب فاقبلوا على التدقيق والحدل في الحلافيات بين أبي حنيفة والشافي وأثاروا بنهما فتنة عمياء وحرباً صها، وتركوا بقية المذاهب فاندرست ولم يبق مها سوى مذهب زيد وأحمد في جزيرة العرب ومذهب مالك في الغرب ومذهب جعفر في بلادالحزر وفارس فاكثروا التأليف والتصنيف في هذه المذاهب كل مؤلف يحب ان يبدي ماغده ليشهر فعنله وينال حظه من دنياه زاعاً ان غرضه استنباط دقائق الشرع ماغده ليشهر فعنله وينال حظه من دنياه زاعاً ان غرضه استنباط دقائق الشرع

وتقرير على المذاهب فتزاحوا وتجادلوا وناقض بعضهم بعضاً وكان من العلماء بعض الصاحاء المغفلين شاركوهم في الفتة وهم لايشعرون كما قال الله تعالى: (وإذافيلَ لهم لا نفسيدُ وا في الأرض قالوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصَاحُونَ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المفسدونَ وَاَكِنْ لَمْ لا يَشْعَرُونَ ) وقوله تعالى (قَلْ هَلُ لَمْ نَسْتَكُمْ بالأَخْسر بنَ أَعْمَالا الذينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيْوِنَ ضَنْعًا) .
في التحيلوة الدُّنْسَا وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ ضَنْعًا) .

وهكذا اتسعت دائرة الاحكام في الشرع فصار الخلف عجز بن عن التقاط الفروع فضالاً عن الرجوع الى الأصول فطمأنت الأمة التقايد وأقبل العلماء على التعمقات في الدين يغرب المفسر وبتفتن ولو محكايت قاضي الحن لأنه غير مطالب بدليل ويتفحص المحدّث عن نوادر الاخبار والآثار ولو موضوعة لانه غير مسئول عن سنده ويستنبط الفقيه الحكم ولو بالشبه من وجه للازم اللازم العلة لأن مجال التحكم واسع وهذه الهتنة لم تزل مستمرة الى أن أوقفها قصور الهم عند الاكثرين.

على ان هؤلا، المتأخرين الحادوا الى النقليد الصرف حتى في مسألة التوحيدالتي هي أساس الدين ومبدأ الايمان واليقين والفارق ببن الكفر والاسلام وجملوا أنفسهم كا لعميان لايميزون الظلمة من النور . ولا الحق من الزور ، وصاروايحسنون الظن في كل مايجدونه مدونا ببن دفتي كتاب لانهم رأوا التسليم أهون من التبصر والتقليد أستر للجهل . وصار أهل كل اقليم أو بلد يتعصبون لمؤلفات شيوخهم الأقدمين ويتحذون الحلافيات مداراً لتطبيق الاحكام على الهوى لايباون بحمل أثقال الناس في الدين على عواتقهم يزعمون ان التسليم أسلم والهم أسراء النقل وان خاف ظاهم النصوبة وهمون ان احتلاف الأغة . رحمة الأمة .

نهان اختلاف الأثمة يكون رحمة اذا حسن استعماله ويكون نقمة اذا صار ساباً للتفرقة الدنية والنباغض كما هو الواقع بين أهل الجزيرة السفليين وبين أههل وحسر والنبام والنزاء وغيرهم من المستسامين وبين أههل عراق العجم وفرس والعدنف الممتاز من أهل الهند الشيميين وبين أهل زنجار وون حولهم من الأباضيين فهذه الفرق الكبرى يعتقد كل ونهم انهم وحدهم أهل السنة والجماعة وان سواهم مبتدعون أو زائعون فهل والحالة هذه يتوهم عاقل ان هذا التفرق والانشقاق رحمة لانقمة وسبه وهو التوسع في الاحكام سبب خير الاسبب شر

وكذلك اختلاف المجتهدين في كل فرقة من تلك الفرق لايتصور العفل ان يكون

رحمة الا بقيد حسن استعماله والا فيكون نقمة حيث يوجب تفرقة ثانيــة بين مااكي وحنفي وشافعي مثلاً .

والمراد من حسن استعمال الخدالف هو ان كل قوم من المسلمين قد اتبعوا مذهباً من المذاهب ترجيحاً أو وراثة أو تمصباً ولا بد أن يكون في المذهب الآخذبه كل قوم بعض الأحكام الاجتمادية التي لاتناسب أخلاق أوائك القوم أولا تلائماً حوالهم المعاشية أو طبائع بلادهم فيضطرون الى الإقدام على أحد أمرين أما التمسك بتلك الاحكام وان أضرت بهم أو الجنوح الى تقليد مذهب اجتمادي آخر في تلك الاحكام فقط وقد كان أكثر علماء وفقهاء المسلمين الى القرن الثامن بل التاسع يختارون الشق الشاني فيقلدون في هذه الحالة المذاهب الأخرى والكن بعد النظر والتدقيق في الأدلة كما كان شأنهم في نفس مذاهبهم الاصلية لئلا يكونوا مقلدين تقليداً أعمى لا يجوزه الدين أساساً الالاجاهل بالكانية .

وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة الى ليوم في بلاد فارس والعاماء المتصدرون الدان هم أفراد من نوابغ العلماء المتضامين في علوم مآ خيد الدين وأكثرهم ولاسها لابر نيون منهم متفقهون ومتخرجون على مددهب الامام جعفر الصادق (رضي الله عنه )المدوّن عندهم ويطاق اهل فارس على هؤلاء العلماء اسم (مجتهدين) تجوزاً والباعاً لعادة الاعاجم في التفالي في التبحيل و نعوت الاحترام ومن ذلك يعلم ان مايظنه فيهم الحوانهم المسلمون البعيدون عنه. غير الواقفين على احوالهم الامن تفوهات السياسيين الحوانهم المسلمون البعيدون عنهم مجتهدون في أصول الدين مجوزون الرأي في غير صحيح في هم كما يقولون عنهم مجتهدون في أصول الدين مجوزون الرأي في الإجماعات مخرجون الاحكام اخداً من الدلائل الغلنية ولو لم يقل بها احد من علماء الصحابة والتابعين واعاظم أعمة الهداية الأولين في احرى مجتهدي فارس بأن بلقبوا بمرجحين او مخرجين او فقهاء مدققين

ثم أن بعض الناس دعوا المقلد لأحد المذاهب اذا اخذ في بعض الاحكام بمذهب آخر ملفقاً وسموا اخذه تلفيقاً واستعملوا لفظة تلفيق في مقام التلاعب في الدين اوالترقيع القييح أوالحال الإماسموه بالتلفيق ليس الاعين التقليد من كل الوجوه ولا بدلكل من الجاز التقليد ان يجيزه لانه اذا تأمل في القضية يجدالقياس هكذا : يجب على كل مسلم عجز عن الاستهداء في مسألة دينية بنفسه ان يسأل عنهامن اهل الذكر اي بقلد فيها مجتهداً وكل مقلد عاجز طبعاً عن الترجيح بين مراتب الجتهدين فبناءً عليه يجوز له ان

#### يقلد في كل مسألة دينية مجتهداً ما

وما المانع على هذا الاعتبار للمسلم المقلد ان يتعلم كل مسألة من الطهارة والغسل والوضوء والصلاة من مجتهد أو فقيه تابع لمجتهد فاذا اغتسل بجاء دون قلتين لحقت قعارة خمر واعتبره طاهراً كا علمه عالم مالكي غسلا بدون دَلك كا علمه عالم حنفي وبعد حدث موجب توضأ ومسع شعرات من الرأس كا علمه عالم شافي وصلى بعد خروج دم قليل منه كما علمه عالم حنبلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس كما علمه عالم زيدي ووصل الفرض بصلاة أخرى بدون خروج من الأولى كما علمه عالم جعفري أفلا يكون هكذا المقلد صلى صلاة تجزئه عند الله ؟ بلى ثم بلى تجزئه بالضرورة حتى لايقوم دليل على ان ذاك خلاف الأولى كما يقال في حق الخروج من الحالافات لانه لا يعقل أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينه كله من عالم واحد لان الصحابة رضى الله عنهم مع حكم المؤتم منهم أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينه كله من عالم واحد لان الصحابة رضى الله عنهم مع حكم المؤتم منهم المام . وهل يتوهم مسابان أبا حنيفة كان يتنع أن يأتم بمالك أو يأبى أن يأ كل ذبيحة جعفر كلا بل كانوا أجل قدراً من ان يخطر لهم هذا التعصب على بال وما كان تجادم حقد الذبيحة جعفر كلا بل كانوا أجل قدراً من ان يخطر لهم هذا التعصب على بال وما كان تخالفهم الا من احتياط كل منهم لنفسه

ويوجد في كل مذهب من المذاهب جماعة من تلاميذ الامام او الفقهاءالمعروفين بالمرجحين كل منهم كان مجتهداً لم يتقيد عذهب امامه تماماً وخالفه في كثير او قليل من الاحكام مخالفة اجتهاد بسبب اطلاعه على ادلة مجتهد آخر اوالفتح عليه بما لم يفتح به على امامه ولان الدين يلزم المسلم بأن يتبع في كل مسألة منه الشارع لا الامام وان يممل في مواقع الاجتهاد باجتهاده لا باجتهاد غيره وان كان افضل منه .

وهذا ابو حنيفة وامثاله رحمهم الله تعالى كانوا افضل من ان يعتقدوا في انفسهم الأفضلية على ابي بكر وعمر رضى الله عنهما ومع ذلك خالفوهما في كثير من الأحكام الاجتهادية وفقهاء كل مذهب من المذاهب لم بزالوا الى الآن يجوزون الاخدارة بقول الامام و تارة بقول احد اصحابه مع ان ذلك هو عدين التلفيق فلماذا لا يجوز الحنفية مثلا التلفيق بين اقوال ابي حنيفة والشافعي او غيره وليس فيهم من يقول ان المحاب امامهم افضل من الشافي ومالك وابن عباس فيا هدذا الا تفريق بلا فارق وحكم يعكس الدليل .

وقد نتج من التفريق بين المسلمين والتشديد عليهم في دينهم ومصالحهم بدون موجب غير التهصب المخالفة لامره تعالى (اقيموا الدين ولا تتفرقوافيه). « مرحي » ثم ختم (الجهدالتبريزي) مقاله بقوله: وليس مقامنا الآن مقام استيفاء لهذا البحث وانما أوردت هذا المقدار منه بقصد بيان جواز التلفيق اذا كان عن غرض صحيح كا جوزه كثير من فقهاء كل المذاهب و ولا شك ان ضرورة التلفيق أهم من الضرورة التي لأجلها جوز الفقهاء الحيل الشرعية مع أنها وصمة عار على الشرع حيث لا يعقل ان يقال مثلا ان الشفعة مشروعة دفعاً للضرر عن الشريك أو الجارولكن يجوزهذا الإضرار للمحتال وأو ان الرباحرام ولكن اذا أصيف للقرض ثمن مبيع خسيس الإضرار للمحتال وأو ان الرباحرام ولكن اذا أصيف للقرض ولكن اذا أخرج رب المال البرع وجمل مله قبل الحول ثم استعاده سقطت عنه — الى غير ذلك من ابطال الشرع وجمل مله قبل الحول ثم استعاده سقطت عنه — الى غير ذلك من ابطال الشرع وجمل عليه به لايوب عليه السلام من التوصل للبر بالجين في قوله تعالى (وخذ بيدك ضغناً فاضرب به ولا عند) وما أبعد القياس بين الحنث وبين إبطال الشرع ولا شك ان المسلمين بذلك عنث) وما أبعد القياس بين الحنث وبين إبطال الشرع ولا شك ان المسلمين بذلك غيرز ألف حيلة مثلها بضرورة وبلا ضرورة و

بناءً عليه من الحكمة أن نلتمس للضرورات أحكاماً اجتهادية فيأمر بها الإمام أن وجد والا فالسلطان ليرتفع الحلاف فتعمل بها الأمة ما دام المقتضي باقياً فاذا ألجأ الزمان الى تبديلها بقول اجتهادي آخر فكذلك يأمر به الإمام أو السلطان وفعاً للخلاف و وعثل هدذا التدبير الذي لا يأباه شرعنا ولا تنافيه الحكمة نسنبدل بتلك الحيل المعطلة للشرع المسلمة لترقيمات كل فقيه ومتفقه أحكاماً شرعية ايجابية لازيغ فها وبخوذلك يسلم شرعنا من التلاعب والتضارب ويتخلص القضاء والإفتاء من التوفيق على الاهواء وحينئذ بحقق أن الخلاف في الفروع رحمة والحاصل أنه يقتضي على علماء الهداية أن يقاوموا فكر التعصب لمذهب دون آخر فيكون سعيم هذا منتجاً للتأليف وجمع الكلمة في الأمة

قال (الاستاذ الرئيس) انا نشكر أخانا الحجتهد التبريزي على بيانه لنا حالة اخوابنا أهل فارس وعلى غيرته للدين وقصده التأليف بين المسلمين أما تقريره بخصوص أن حكم الامام ان وجدد والا فالسلطان يرفع الخلاف وبخصوص ان التلفيق هو عين التقليد فتقرير يحتاج الى نظر وتدفيق وستقوم بمثل هذه التدقيقات في انسائل الدينية التي بحث فيها الاخوان الكرام الجمية الدائمة التي ستتشكل ان شاء الله • واليوم قد قرب وقت الظهر وآن أوان الانصراف

### - ﴿ باب الاخبار والاراء ﴿ ص

(رمضان - المشكرات فيه) هو شهر الصيام ، والتلاوة والقيام ، والأفبال على الله والاعراض بقدر الاهكان عن سواه ، وان تأثيره ليظهر في جميع بالادالمسامين بترك معاهد المهو والمكوف في المساجد و تغيير الهادات الأأن هذا التأثير في هذه المدينة (القاهرة) أضعف منه في سائر بالاد الاسلام فيما أعيره أظن الا ماتمتاز به من كثرة المرتلين القرآن في البيوت توى أكابر العلماء في غير القطر المصري قد انتدبو افيه لقراءة الدروس الدينية وإلقاء المواعظ المؤثرة منتشرين في المساجد وترى مساجد القاهرة التي عدد علمائها يزيد على عدد العلمه، في كل مدينة واها خالية منهم الاقليلا كالمسجد الحسيني والمدجد الزبني و وأكثر من يتصدى الوعظ الجاهلون الذين يغرون الذس بالاماني ويقصون عليهم القصص الخرافية والأساطير الوضعية ، وفي كل سنة نذكر الشبخ عابياً البيلاوي عليهم المسجد الحسيني بوجوب منع هؤلاء الفصاصين منه وامله يفعل في هذا المام كي يفعل شيخ الأزهر في المسجد الزباي لا يأذن لأحد بالوعظ فيه لا أذ وثق بعلمه

اذا كانت معاهد العلم والإرشاد ايست عامرة في القاهرة فلا مجب اذا عمرت معاهد العهو والفسق حتى في رمضان فقد اطاعنا هند أيم على (إعلان) ياشر في الطرق والشوارع فذافه أن زعما من زعماء الملاهي قد استحضره عنية شهيرة وراقصة برعة لاجل احياء ايالي رمضان الشريف ١١١ ولو بقي عند هؤلاء المسامين الجغر افييين الذين يخربون بيوته وأيديهم ايعمروا بروت أعدائهم بقية من الغيرة الماية والشهامة الاسلامية المكافؤ اهذا المستهين بهم والمستهزئ بدينهم بالاعراض على قنيته وراقصته وان مبتوبوا عن الفسق توبة نصوحا

### ﴿ الجرائد ورمضان الله والمنارات ﴾

سمعنا من بعض أصحاب الحجرائد المنتشرة الشكوى من بخل رمضان عليهـم وهو أبــط الشهور في الإنفاق بدا . واكثرهم في التوسع مددا . و لكن هــذا البسط هو السبب في ذلك القبض أعني قبض الأيدي عن دفع اشــتراك الحجرائد لأن النــاس يحبون الانفــاق في رمضان على المآدب لا على الأداب وفي القربات الدينيــة . لافي الكربات السياسية ، ولهذا لم يكن المنار من الشاكين ، وانما هو من الشاكرين ، لان حظه في رمضان كحظ أخواته منارات المساجد كم أنوظيفته كوظيفتهن وكل منهما يزيد مدده في هدد الايام وضع لدعوة المسامين الى الصلاة والصيام ، وكل منهما يزيد مدده في هدد الايام أما المنارة فمددها الزيت والقناديل ، وأما المنار فمدده الدراهم والدنانير ، وحق المنار آكد وأثبت من حق المنارة لأن دعوته عامة تشمل العقائد والاخلاق ، ودعوته خاصة بالعملاة والصوم ودعوته يسمعها الالوف ، ودعوتها يسمعها نفر قليل ، ودعوته مؤيدة بالبرهان ودعوتها تذكير مجرد لاهل الإذعان ودعوته متوقفة على مددالقراء ، ودعوتها لا تتوقف على الزيت ولا الكهرباء ، ولهذا كان إمدادها هدا منتقداً عند التورعين ، وترك امداده منتقداً عند المتدينين ، وقد سبق الى العدمل بهذا الحكم المهل المنصورة والسنبلاوين ، وستتلوهم الفيوم وشبين ، اللهم آمين

(بدعة حديدة في مسجد حديد) جدد ديوان الأوقاف مسجداً من المساجد المدعثرة في الفروم وقد احتفلوا بافتتاحه في يوم الجمعة الماضية بالصلاة فيهوكان الاحتفال بعد الصلاة وسرع خطبة الخطيب الخرافية التي مدح واضعها فها المسجد مدحاً استنبطه من حروفه • ويالله كيف يرضي المسامون بأن يقول خطاؤهم مثل هذا الكلام اللغــو الذي أمر الله تعالى بالاعراض عنه كما أمر بالاسماع للخطبة حتى ان حضر مثل هذه الحُملية لايدري أهو مطالب بأن يكون ممن قال الله تمالي فيهم • والذين هم عن اللغو معرضون ، وقال فيهم « وأذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » أم هو مطالب بامتثال قوله عزوجل « وأذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتواً ، على قول المفسرين أنها نزلت في الخطبة ١٤ أما كون ذلك من اللغو فيعرفه العاميُّ ذالاحظ أن كل حرف يكون مبدأ كمات تدل على معاني شريفة وكات تدل على معاني خسيسة فالدال اول حرف من كَيْهُ الدين والدعاء والدراية وكذلك هو أول حرف من كيَّهُ الدِّنس والدُّناءة والدعارة تم قام خطب الاحتفال بعد الصلاة وقال « أفتح المسجد باسم الحديد ، الح ، ضي في كلامه والناس تصفق له لا سما عند ذكر الامير حتى كأنهم انقاءوا عن الاسلام الى عبادة الجاهاية التي نزل فيها قوله تعالى • وماكان صلاتهم عند البيت الامكاءو تصدية فذوقوا المدناب بما كنتم تكفرون ، والتصدية هي التصفيق • فليعلم الغافلون ان يوت الله تفتتح باسم الله والحشوع له وتجتاب فيها عبادات الحاهاية. وبدع المدنية . فن كان مخلصا لسلطانه واميره فليدع الله تمالى فيها بان يصلح شؤنهما ويوففهما لمافيه خيرالمة والامتوايملم أنها بيوت يستوي فيها المأمور والامير. في الخصوع لله العلي الكبير (استشارة في أمرذي بال ) \_ رأى القراء فيا قرأوه من مباحث جمعية أم القرى في الاجتماعات الستة أن كلماذكره أعضاؤها من أسباب فتور المسلمين وضعفهم يرجع الى الدين والشؤن الاجتماعية والسياسة العامية وفي الاجتماع السابع الآني تفصيل أسباب الفتور في سياسة الدولة العلية العثمانية وإدارتها وهي عشرون سيباً فوقد كنا ذكرنا عند التنويه بسجل الجمعية وذكر العزم على نشره في المنار أن مافيه من القول بسيئات الدولة العلية يؤلم أكثر القارئين وأننا نختار حذفه عند الوصول اليه و ولكنا رأينا كثيراً من الناس يفند هذا الرأي ويقول ان قراء المنار كلهم أوجلهم من خواص الناس وأهل الفضل الذين يزيدهم العلم بعيوب دولتهم على مقامها وسعياً في اصلاح حالهاان استطاعوا فيجبأن لايحره وا من الاطلاع على الآراء والمباحث التي دونت في سجل الجمية وفل يقمنا هذا القول تمام الإقناع وأحبينا أن نستشير قراء المنار الآخرين فمن كان يرى نشر السجل برمته وذكر كل مافيه عن الدولة والترك فيسبه سكوته دليلا على رأيه و ومن كان يرى وجوب حذف ما مائية عن الدولة فعليه أن يذكر لنارأيه قولا أو كتابة واننالنرجح هذا الرأي اذا كان عليه عشر المشتركين ولا يصح لمن يسكت قبل النشر أن يلوم بعده

الخطاب (رضي الله تعالى عنه) وفيه أبواب من العبرة واسعة ، ومباحث في التاريخ والسياسة الاسلامية نافعة ، منها بحث و حكم الاسلام في المسيحيين وحكم الاوربيين والسياسة الاسلامية نافعة ، منها بحث و حكم الاسلام في المسيحيين وحكم الاوربيين في المسلمين ، ومنه يعلم أي الفريقيين أعدل ، وبحث الردة وحقيقها ، وبحث كون ده دهق كانت قاعده الفسانيين أو كون سوريا كانتوطنهم ، وبحث شجاعة المسلمات ومساعدتهن للرجال في الفتوح ، وبحث الحيكم النيابي والشورى في الاسلام ، وبحث الاستعمار ، وأبحاث تدوين الدواوين وترتيب العمال وضرب النقود ووضع البريد والحكومة العادلة التي تضرب الاعم بها الامثال ناهيك بذكر الوقائع والفتوح والقضاء ، عروسيرته العادلة التي تضرب الاعم بها الامثال ناهيك بذكر الوقائع والفتوح والقضاء ، واننا نشكو من كثرة أغلاط الطبع فيه ولكنناوا قفون على سبه وهو ان معظم الكتاب طبعومؤ لفه (رفيق بك العظم ) غائب في الشام ولماعلم منع إصداره حتى استخرج له حدولا أحمى فيه الاغلاط وألحقه به ولولا ذلك لصدر من بضعة أشهر ، وصفحاته خدولا أحمى فيه الاغلاط وألحقه به ولولا ذلك لصدر من بضعة أشهر ، وصفحاته المنار بمصر ومن المكاتب المشهورة

فبشرعبادى الذين يستمعون القون فيتبعون أحسنه او لك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب



(قال عليه الصلاة والسلام: أن للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق )

(مصرالثلاثاء في ١٦ رمضان سنة ١٣٢٠ – ١٦ ديسمبر (٣ كانون اول) سنة ١٩٠٧)

# → الانام . ومصير الا الله الله الله

كتب الباحثون من أهل اوربا مة الات كثيرة في مستة بل الاسلام في القرن العشرين فخاضوا فيه من الجهة الدينية والجهة الاجتماعية والجهة السياسية حتى ضربوا في كل فيج ، وهاموا في كل واد ، فمن زاعم ان السامين سائرون الى العدم والانقراض لأنهم اعداء المدنية الحديثة القائم بناؤها على سنن الكون ونواميسه التي لا نتبدل ولا تحول فهم بذلك أعداء الوجود ومن عادى الوجود فالعدم أولى به ، ومن قائل ان هذه الامة الكبيرة لا تنقرض كما انقرض هنود امريكا لانهم أرقى منهم بما الممة الكبيرة لا تنقرض كما انقرض هنود امريكا لانهم أرقى منهم بما الأمم القوية ويعيشون أذلاء مستضعفين ، الى أبد الآبدين، ومن ذاهب الأنهم سينهضون ، ومن بعد غلبهم سيغلبون ، وأختلف هذا الفريق في الى أنهم سينهضون ، ومن بعد غلبهم سيغلبون ، وأختلف هذا الفريق في

هذه النهضة كيف تكون وأين توجد ، فظن بعضهم أن ستكون بالاخذ عدنية أوربا وتنشأ في الهند وفارس والاستانة ومصر ورجح بعض أنها تكون بالعصبية الدينية والقوة الحربية وتنشأ في افريقيا أو الصين ، وغفل كل من المختلفين عن منبتين آخرين لحجلد الإسلام المستقبل وهما أوربا وأمريكا اذا أسرع بهما العلم ونظام الاجتماع الى الإسلام ، الذي لابد أن تنتهي تلك الأمم اليه في يوم ، ن الايام ، أو جزيرة العرب اذا أبطأ بهما سير الدرفان ، وسنن العمران ، فظات أوربا تطارد المسلمين وتضطهده حتى يأرز الاسلام برجالاته المحنكين الى جزيرة العرب كا تأرز الحية الى جحرها ومن ثم ينفثون سموم التعصب في الشرق كله فما ينظر الأوربيون فيه إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون

أراني عجلت برأي قبل النهيدله وذكرت نتيجة لمقدمات مطوية ودلائل خفية ، فلا غرو أن ينكرها على المسلمون ، قبل أن يمرفها الاوربيون ، الامن بعد نظره ، وغاص في أعماق المسألة فكره ، فلترك المنكر في انكاره ، وانساير المتفكر في أفكاره ، باحثين معه في مسير الأنام ، ومستقبل الاسلام ،

أين تذهب الأمم المنقدمة دائماً الى الأمام، والى اي غاية ينتهي سيرهؤلا، الانوام، وهل تزدادالشعوب المقدمة تقدما، وتزدادالشعوب المتخلفة تخلفاً، وتزدادالأمم الحية حياة والمائة موتاً، حتى تكون الثانية غذاء للأولى كما قال اللورد سالسبوري سياسي انكاترا الكبير؟

هل تبق هذه المدنية الاوربية مادية حيوانية تبيح الفحشا، والمنكر، وهل يجرف سيلها ما في بلاد الاسلام من بقايا العفة والصيانة والتراحم

والتواصل حتى لا يبقى للمسلمين – وقد أخلقت فيهم اخلاق العمران – من الصفات ما يستحتون به رحمة الله تمالى فيكونوا من الهالكين ؟

هل تظل أوربا تواثب الدين كلما قلت حاجة السياسة اليه، وعدت الملوم الكونية عليه، وهل يكون حظ الاسلام عند المتعلمين الآتين، كظ النصرانية عند المتعلمين الحاضرين والغابرين، يدّ للون منه لواذا، ويمرقون منه ذرافات وافذاذا، ؟

هل تنبت المدنية المصرية في ارض الاسلام كما نبت في المغرب وتموكما عمت و عمر كما المرت سواء بسواء فيرجع المسلم التهقرى الى القرن السادس عشر الميلادي فيبتدئ منه ؟ أم يكون اول سيره من نهاية القرن التاسع عشر فتكون مدنيته اسرع واعجل ، وممارفه أتم واكمل ،؟ اذا اراد الناظر ان يستنبط الجواب من سيرة المسلمين الذين ولوا وجوههم شطر المدنية ، ولقنوا هذا اللهاج من العلوم الاوربية ، لا يسمه الا ان يقول : ان حال هذه المدنية ستكون (او هي كاننة منذ اليوم) دون حال الاوربيين وانهم سينبذون الإسلام باسرع مما نبذ اولئك النصرانية لان لووسين وانهم سينبذون الإسلام باسرع مما نبذ اولئك النصرانية لان لووسين وانهم سينبذون الإسلام باسرع عما نبذ اولئك موضون يسير ون بقانون ونظم، وهم مسلقلون في ذلك عن الحكام، وموظنون يسير فم محاربة العلم زمناً طويلا ولما دالت للعلم الدولة وفاز بالنصر سلموه واستمانوا به على حفظ الدين حتى إن أزمة المدارس اصبحت في الديم فلم يتركو امدرسة بدون كنيسة . ومن عجزوا عن إقناعه بقضايا الدين عنه باعتبار أنه رابطة للجنسية ولا يزال لهم من السلطان في الانم المسيحية والزامه بالعمل به والدعوة اليه لا يعجزون عن إقناعه باحترامه والدفاع عنه باعتبار أنه رابطة للجنسية ولا يزال لهم من السلطان في الانم المسيحية

حتى اكفره أبالدين كفرنسا ما يخيف الحكام منهم فيضطهدونهم. وليس للمسلمين مثل هذه الرياسة المنتظمة في فرقة من الفرق ولا فى قطر من الاقطار وما عند الشيعة من الحجهدين ليس لهم من النظام والثروة ما للاكليروس عند النصارى ولا يرجى منهم مثلها كان من اولئك

ترى رئيس علماء الدين في مصر - وان لقبوه بشيخ الاسلام - لا يرجع اليه بشيء من أمور المسامين ولا يستشار في كيفية تعليمهم و تربيبهم وليس له سلطان ما على اوقافهم الخيرية ، ولا إشراف على اعم لهم الاجتماعية ، وكذلك شيخ الاسلام الرسمي في دار السلطنة العثمانية لا وظيفة له الا تعبين القضاة والمفتين وعزلهم فهو موظف تحكم عليه السياسة ويعزله السلطان متى شا، وليس لهمن الاستقلال في عمله مثلها لرؤساء الديانة النصر انية على ان عمله للحكومة لا للامة ، واكبر من هذا كله ان رجال الدين الاسلامي لا يعهد اليهم بشيء يستقلون به دون الحكومة ولا خدمة الاسلامي لا يعهد اليهم بشيء يستقلون به دون الحكومة ولا خدمة المساجد فالحاكم السياسي هو الذي يجعل امام الصلاة اماماً وخطيب الجمعة أو الحج خطيباً فهو عند المسامين رئيس ديني مستقل وان شرع لحكومته غير ما شرع الله ، وصار يحكم بين المسلمين باسمه دون اسم الله ؛ !!

يقول الناظر: اذاكان حال الحكام المسلمين ما نرى من البعد عن الدين وصاروا كما قال الله تعالى « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله » ، واذاكان المسلمون على هذا راضين عنهم وخاضعين لهم مع علمهم بأنهم إياهم خاضمين الأجانب إما ظاهراً و باطنا وإما باطناً فقط ، وإذا كان علماء الدين لا يرجع اليهم بشي من سيرالامة الاجتماعي والادبي ولاهم ينتدبون لذلك من أنفسهم ويجعلون الامة مضطرة الى الرجوع اليهم ويجعلون الامة مضطرة الى الرجوع اليهم

والاعتماد في تربيتها عليهم . واذا كان المنعلمون على الطريقة الاوربية من المصريين والاتراك كثيراً ماينبذون الدين ظهريا، ويحسبونه شيئاً فريا، وستحلون الخنور، ويستمرعون مرعى الفجور، ويفضلون الظلمة على النور، واذاكان هؤلا، المتعلمون هم الذين يتولون الاحكام، ويأخذون من الامة بكل زمام، واذا كان النياس على دين ملوكهم. والرعايا تبعاً لحكامهم . وناموس الاجتماع قاض بتقليد الناس لامرائهم وكبرائهم . أَفَلا يحق لنا ان نحكم بأن المسلمين سيكونون أسرع في ترك دينهم ممن سبقهم. فأن كان الجهاد بين العلم والدين في اوربامدة خمسة قرون قد أنجم بِهَاء الدين في نمو، وسلطانه في نفوذ وعلو، فلا يمضي على المسلمين قرن أو قرنان، الا وهو في خبر كان، واذا لاحظنا انه ليس للمسلمين جنسية ولا وطنية تقوم مقــام الرابطة الدينية . وأن الذين أحبوا الامتيــاز فيهم والانتفاع منهم بدعوتهم الى « الوطنية » لم ينجحوا لان تأثير الدين لم يجعل لهم تأثيراً بل عدُّهم الذين يفهمون حكم الاسلام وأسراره أعداءاً الاسلام وان كانت اسماؤهم اسماء المسلمين - فلنا ان نحكم بأن المسلمين سيفقدون بالحلال الرابطة الدينية كل استقلال، ويكون مصيرهم الى الزوال، فلا تفيدهم سمة البلاد ، ولا كثرة التعداد ، إذ لا كثرة مع فقد الرابط العام، كالايكون العقد بغير نظام.

هذا ما يقول الناظر بإحدى عينيه ، الى ما بين يديه ، واعني بإحدى العين العين التي تنظر الى السوءى دون الحسنى والى منافذ الخوف دون ابواب الرجاء . واعني بما بين اليدين الظاهر الشائع من حال الامم دون الخفي الذي لا يرى الابالتحديق، وبنفوذ اشعة البصر من الحجاب الصفيق ،

ذاك ان كل انسان يدرك مما يشاهده ويمر به ما هو مستمد لا دراكه وينبو طرفه عما سواه وان كان واضحاً جاياً . فما بالك اذاكات مايملو استعداد الناظر الحسير خفياً سره ، مجهولا عنده امره ،

إن سير الايم يشبه سير الفال لاتمد له الخداوات ، وانتقالها يحاكي التقال النجوم السيارة لا تدركه لا وتدفات ، والوليد يهذر اذا انكر سير الظل وجزم بأنه واتف لانه لا يرى حركته والجاهل بهم الفلك يعذر اذا انكر بديئاً ن السيارات تدير من النرب الى الشرق لانه يراها تنيب في جاب النرب فهو يرى أثر حركة الارض لانه قريب يكون كل يوم ولا يلاحظ سبب تأخر طلوع القدر كل ليلة فقلا عن غيره من السيارات ، كذلك يعذر الماجن اذا جاء باربس فعكف فيها على الحاذات والمواخير اذا كل ان غاية مدنية أوربا إباحة النوا شي وانجور ولا غاية ورا ها ويدر كليل النظر اذا جاء مصر فرأى فيها كل شي، درن ماكان يسمع اذا حكم على مستقبلها بضد ماكان يحكم به وهو بهد عنها ويئس من مستقبل الاسلام بالنسبة اليها

يمذر باليأس أذا دخل الازهر فرآه كمالم الخيال لا أثر لحال الناس في سيرهم ورأى أن الآثار القامية في علمه ولا أثر لعلمه فيما عليه الناس في سيرهم ورأى أن الآثار القامية التي تصدر عن مصر ليست منه في شيء ولا هي مرضية في الغالب عند اهله وانما جل علمهم مناقشة في أساليب المؤلفين وتدقيق في تحليل عبارات كتب مخصوصة اختاروا تدريسها ثم رأى أن أهله غير محتر بين عند طبقة من طبقات الأمة حتى ان الحوذي (سائق المركبة) ليسخر من المجاور في الازهرومن العالم أيضاً إلا بعض الوجهاء الذين يحترمون

لناصبهم آلتي بقيت لهم او اثروتهم وقليل ماهم

ويعذر به إذا غادر الازهم الى المدارس فرأى فيما العناية باللغة الانكليزية ، أضعاف العناية باللغة العربية ، ورأى التلامذة يتلقون تاريخ الدين عن المدرسين الاوربيين ، ورأى علم الدين كالرسم الدارس ، لا يحفل به المدرس ولا الدارس، وظن لذلك أن الانكليزية سوف تستبدل بالعربية ويمذر به اذا شاهد الجريدة الهزاية البذئية تطبع منها الوف من النسيخ

ويمذربه اذا شاهدا لجريدة الهزاية البذئية تطبع منها الوف من النسخ فتباع بالنقد يداً بيد ويتهافت عليها القارئون والقارئات من جميع الطبقات، يلغون بها مقهة بهن ولامثار للقهة به والكركرة ، ولا للإهلاس والهرنفة ، ثم يرى قراء المجلات العلمية والتهذيبية على قاتهم يلوون و عطلون ولا يخرج منهم حقها الانكد، ويعذر به اذا لاحظ حال تلامذة المدارس وبلا أخباره ، واكتشف ضائرهم وأسرارهم ، فرأى اكثرهم مشغو اين بالسفاسف فاسدي التربية قصيري الآمال لاهم لأحدهم الاأن يكون موظفا في الحكومة لا يرفع شأن أمته ولا ليخدم مصلحة بلاده ولكن ليكون رزقه مضه و نافلا يتكلف عناء الاعمال ، وان كان وراءها ذميم الاستقلال ، ويعذر به إذا يتكلف عناء الاعمال ، وانكان وراءها للاعمال الجليلة

ويكون أعذر باليأس والقنوط اذا رفع بصره الى الحكام والامراء ورآه العوبة في أيدي الاجانب. وقد أخذتهم الفتن من كل جانب

هذا ما يراد العارف القصير، والبصر الحسير، ويبني عليه حكمه الجائر والكن الاسلام يسير من وراء مدى طرفه سيرا طبيعاً، ويتقدم تقدما تدريجيًا، يسير بلغته وعلومه سير الظل الوارف وينتقل انتقال الكواكب

من الغرب الى الشرق في الباطن ومن الشرق الى الغرب في الظاهر بل كل واحد من الخافقين يسير نحو الاخر كلا خطا المسلم الى المدنية الاوربية المسرفة خطوة خطامثلها الاوربي الى الاسلام أو أبعد منهاأ وأقرب ولا ندري وهما في مبدإ السير أيم ما يكون الاسبق الى تحكيم الاسلام في هذه المدينة المسرفة المائلة ليرجعها الى الاعتدال الذي هو غاية الكمال المكن ولكنا نعلم أن التلاقي هو نتيجة هذا التقرب المستمر وإن ذلك لواقع ماله من دافع النالة التقرب المستمر وإن ذلك لواقع ماله من دافع المنالة المناسبة المناسب

ندع الكلام الان في الحركة الاسلامية العامة الى النقدم في كل قطر من الا قطار و تقرب الشعوب المسلمة بعضها الى بعض و نداء الشيعي و السني السلفي والمتمذهب الى الاصلاح وفي امتداد هذا النداء و تأثيره وفي الجمعيات الاسلامية وفي ترقي لغة الدين (العربية) و فقدمها السريع من غير نصير من المسلامية أو الجمعيات العلمية - ندع هذا لفرصة أخرى و فقول كلة وجيزة في تقرب أو ربا الى الاسلام بطبيعة العلم و العمر ان في الان هذا أغرب عند اكثر القارئين من الاول و

كانت أوربا في القرون الماضية تعنقد أن الاسلام دين وثني نشأ بالسلب والنهب والاعتداء وإباحة الفواحش والمنكرات وأن أهله قوم متوحشون يتقربون الى أصنامهم وأوثانهم بسفك الدماء وكانوا يبنون على هذا الاعنقاد أنه يجب على أوربا السعي باستعبادهم أو محوهم من بلادهم ليسلم سائر الناس من شرورهم والشواهد على هذا كثيرة في كتبهم فعندهم كتب كثيرة مؤلفة في سوء حال الاسلام والمسلمين ألفها القسيسون والسياسيون لتنفير الشعوب الأوربية من العالم الاسلامي حتى أنهم ترجموا

القرآن الحكيم ترجمة مبدلة محرفة بل الفواكتباً وضعية منها ترجمة القرآن لوقراً المسلم منهاما سموه سورة الفاتحة (وهي التي لا مجهلها مسلم) ولم يذكر له ان هذا ترجمة القرآن لما خطر في باله القرآن عند قرا، تها مطاقاً لانه ليس فيها معنى جملة واحدة من جمل الفاتحة الشريفة، ولو شئت أن أسر د الشواهدمن كلام الا وربين في ذم الاسلام، و نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لأحتجت الى تأليف مسئقل، وأهوز وصف وصفه به الفيلسوف السلام، لأحتجت الى تأليف مسئقل، وأهوز وصف وصفه به الفيلسوف رئان الفرنسي (۱) في كتابه (ابن رشد) قوله فيه « دين الخنازير أو القوم المنه كين في الشهوات » ومن التحريض عليه تلك الكامة الخياثة التي جاءت في مقال للموسيو هانوتو وهي الاقتراح على فرنسا بان تهدم الكامة الخياشر فة وتقل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى قصر اللوفر في باريس، ومن وتقل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى قصر اللوفر في باريس، ومن أراد الزيادة على ذلك فلبقرأ كتاب (الاسلام) للكونت هنري دي كاستري الذي عمريه احمد فتحى بك زغلول وطبع عصو سنة ه١٣٠٥

هذه إشارة الى اعنقاد أوربا في الاسلام وقولها فيه وأما العمل فماز ل الاوربيون يسومون المسلمين الحسف في كل بلاد لهم استولت عليها دول ورباحتي خفت انكلترا ثم روسيا وطأتهما عنهم من عهد قريب فاذنت روسيا لهم بطبع المصاحف وكتب الدين وأعطتهم شيئاً من الحرية يتتعون به الآن وكان ممن سعى بذاك لدى القيصر السيد جمال الدين الافغاني (رحمه الله تمالي) . وهذه انكلترا التي كانت ولا تزال أبعد أمم اوربا

<sup>(</sup>۱) هذا هو رئان وهذا كتابه الذي اعتمدت عليه مجلة الجامعة في ترجمة ابن رشد فيلسوف الاسلام العظيم • فهل يوثق بقول متعصب على الاسلام هذا التعصب المشو مفي مرتما يتعلق بالاسلام اوتاريخ رجاله العظام لا

وحكوماتها عن التعصب وأقربهن الىالتسامح كانت قاعدة الوظأنف عندها في الهند أن تكون للانكايزي فالاوربي فالوثني فالمسلم فما كان يوظف مسلم الا اذا لم يقبل الوظيفة التي يتولاها أحد من هؤلاء

انقلبت الحال بعد هذا في الاعتقاد وفي القول والعمل وفي السياسة فقد أقبل العددال كثير من الاوربيين على دراسة اغة القرآن وعلوم الإسلام فظهر لهم فضل هذا الدين في الجملة وألفوا كتباً كثيرة في فضله وصاد اكثر الباحثين فيه يعتقدون بأن نبية كان يدعو الى هذا الدين معتقداً بأنه مأهم من الله ومؤيد من لدنه سبحانه وتمالى وأن ماجاء به إصلاح عظيم للبشر عقائده نافعة وأخلاقه محمودة وشريعته عادلة . ثم إن منهم من اجتهد في عقائده نافعة وأخلاقه محمودة وشريعته عادلة . ثم إن منهم من اجتهد في تعدد الزوجات بشرطها والرخصة في الطلاق والجهاد . وإن لبعضهم من الاجوبة عن هذه الامور المنتقدة في الطلاق والجهاد . وإن لبعضهم من مثله لعالم من علماء المسلمين ، وقد قام بعض القسيسين منهم يحاول الجمع بين الديانتين كاسحق طيلر الذي نشر نا بعض خطبه ومقالاته من قبل

لم يقف التحول عند حد اعتقاد بعض الباحثين وأقو ال بعض المؤافين بل قضت طبيعة الاجتماع بالعمل ببعض ذلك ومخالفة دينهم اليه لانه ظهر لهم أنه ضرورة لابد منها وذلك كالطلاق لذي صار مشروعا عندهم وشائعاً فيهم وكذلك ظهرت فيهم بوادر الحاجة الى تعدد الزوجات حتى قام من الكاتبات من يدعو اليه في الجرائد (راجع مقالة « لرجال والنساء » ص الكاتبات من يدعو اليه في الجرائد (راجع مقالة « لرجال والنساء » ص الماريقة المشابع وقدعادوا الى ذلك بعد حين وسيجدون في الإسلام الطريقة المشلي لحل المشكلة الاجتماعية الكبرى التي من آثار ها الفوضوية

والاشتراكية وتعم بالمال الذي تفاقم خطبه في هذه الأيام

ان ما كشفه العلم في الخلق والتكوين يوافق ما ينطق به القرآن. ان الايات الكونية التي يفصلها القرآن في اثبات الالوهية هي أقرب الى العلم الحاضر والفلسفة الحاضرة منها الى فلسفة اليونان. ان الوحي الذي يطااب القرآن بالاعان يمكن ان يقبله حتى العالم المادي من غير حاجة الى إبطال مسئلة ثابتة من مسائل علمه أو فلسفته . ان الاخلاق التي يدعو اليها القرآن هي أخلاق الاجتماع والعمران، والعزة والسلطان، ان أصول الاحكام والشرائع السياسية والمدنية والقضائية والحربية في الإسلام منطبقة على ما ثبتت فائدته الأثم الغربية وفيهامالم يصلوا اليه ، ولو عرفو ولمولو اعليه، الالكل داءمن أدواء العمران وكلمن من أمراض الاجتماع البشري دواءًا شافياً في القرآن يمرف ذلك الراسخون في فقه القرآن من عاماء الاجتماع وأن من هذه الادوية ما ينفع بدون الإعان ومنها مالا يتم الا به كدواء الزكاة لأ دواء المسألة الأجماعية الكبرى كما قال تعالى « وننزل من القرآن ماهو شفاة ورحمة للؤمنين، وانالمدنية الكاملة التي تسير اليهاالامم الرافية لا تكون الابدين يجمع هذوالاصول الإِنّية التي أجملناها الان، وقدجاء في المنار بعض التفصيل لها وسنزيدها تفصيلا اذا أمهانا الزمان

ان المسلمين الاولين أخذواهذه الاصول بالايمان والتسليم فأسرعت اليهم بالسيادة والسعادة والكن لم يلبث العلم بها أن ذهب وحل محله التقليد الأعشى فتركو الأخذب كمة القرآن الى أقول مقلّديهم ولاغناء فيهاعن كتاب الله تعالى فجهلوا في مجموعهم فقه هذه الاصول وزادوا عليها لإيضاحها ما أخفاها فساروا الى الوراء ، يخبطون خبط العشواء ، ولما تكمل مدنيهم ،

الاترى مقلّديهم في المقائد كيف تركو اني العلم الإلمي طريق القرآن الى نظريات اليونان تأثراً بذلك الزمان ، ألا ترى مقاديهم في السياسة و الأحكام كيف تركوا أصول القرآن وما يوضحها من السنة و أستبدو ابالعمل ، الا تري الأ ، قبين هؤلاء الرؤساء ، من الملوك و العلماء ، قد فقدت الاستقلال الاجتماعي وعومات معاملة السوائم من الانعام ؟ هذا هو سبب ضياع أثر تلك الاصول في سبيل الوصول الى المدنية الكاملة

الاوربيون يسيرون الآن الى الاسلام من طريقه فقد بدأوا بالبحث في الآفاق فدرفوا من آيات الله فيها مالم تعرفه الامم من قبلهم وثنوا بالبحث في أنفسهم فاهتدوا الى كثير من سنن الله تعالى في قواها وفى علها الحيوي والاجتماعي . ثم أنهم يقرنون العلم دائماً بالعلم بل لا علم عندهم الا ما أيدته التجربة العملية . وكل ما علموه كان مقربا من القرآن فما عليهم الا أن يفهموه وقد أنشأوا في هذه السنين يدرسون لغته ويدرسونه بقوة واجتهاد وقام فيهم من أنفسهم دُعاَدٌ اليهوقد كاد يأتي فيهم تأويل قوله تعالى واجتهاد وقام فيهم من أنفسهم دُعاَدٌ اليهوقد كاد يأتي فيهم تأويل قوله تعالى «سنريهم آياتنافي الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق »

أما نحن المسلمين فاننا نمترف بالتقليد انه الحق ولكننا تركمنا من عدة قرون البحث في الآفاق و في أنفسنا الذي علق عليه كتابنا بين الحق و الآن توجه الكثيرون منا الى علم الآفاق و علم النفس تقليداً للذين سبقونا فاذا ضلانا في هذا السير الجديد فاننا نقادهم من بدايتهم فنترك الدين وآدابه وليس عندنا شيء يقوم مقامه كما كان عندهم فنكون من المالكين ويكونوا هم السابقين الى الاسلام فلا يزالون يقبلون عليه ونحن مدبرون عنه الى أن يصلوا بعثهم واجتهادهم الى الحق ونحن عثرة في طريقهم وعند ذلك نرجع

الى نقليدهم في الدين كما قلدناهم في مبادئ العلم وما تبعهامن التعطيل وما ثقليدهم الا اجتهاد فنتعلم منهم كيف نفهم ديننا برؤية آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا لا بقول فلان ورأي علان.

وأما اذا اهتدينا في هذا السيرواندفعنا الى هذا العلم بالمحساس الحاجة اليه الا بالتقليد وأخذ اله كاليابان من حيث انتهى اليه لامن حيث بدأ منه وسابقناهم الى ما نحن أجدر به من إحياء لغة القرآن وفهم الدين من القرآن وما يبينه من السنة النبوية فيقرب ان نسبقهم اليه ، ونساعدهم عليه ، ونسير بعد أن يفهم بعضنا بعضاً متعاضدين متسائدين ، حتى نصل جميها الى الحق اليقين، و نكون السابقين وسائر الامم من اللاحقين، و يظهر فينا معنى حديث أنس عند الترمذي وغيره « أمتى كالمطر لا يُدْرى أوله خيرام آخره » ويأتي فينا جميها تأويل قوله عن وجل «هو الذي أرسال رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون »

- اب تفسير القرآن الحكيم كاب

( مقتبس من دروس مفتي الديار المصرية في الازمر )

« وَإِذْ خَبَّيْنَا كُمْ مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّخُونَ اللهُ عَلَيْمُ عَظَيمُ ، أَنْا كُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاء كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلا يُهِ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ،

هذه الآية كالتي قبلها واللواتي بعدها تفصيل لنعمة الله على شعب إسرائيل التي ذكرت من قبل مجملة وابتدأ التفصيل بذكر التفضيل لما تقدم من الحكمة في ذكره وهو نهوض الهمة الى التخلق بالاخلاق

الفاضلة والترفع عن الرضى بمادون المقام الذي رفعهم الله اليه وتوطين النفس لقبول الموعظة الخ ماتقدم ثم ذكرهم بما حل بهم من البلاء والمقوبات جزاءًا على جر مُهم وبلطف الله تعالى بهم وانجائهم من البلاء وتوبته عليهم المرة بعد المرة ليعرفهم مقدار فضله وعقوبته

خاطب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما كان لآبائهم لأن الإنعام على أمة بعنوان أنها أمة كذا هو إنعام شامل للأمة من أصابه ذلك الإنعام من أفرادها ومن لم يصبه وبصح الامتنان به على اللاحقين منهم والسابقين كما يصح الفخر به منهم أجمين . كما أن الانعام على شخص بشيء يختص بعضو من أعضائه كلبوس يابسه أو أ كل يَطْعَمُه يكون إنهاماً على الشخص ولا يقال أنه إنهام على لسن فلان ولا على يكون إنهاماً على الشخص ولان ما وصل الى مجتمع بعنوان ذلك الاجتماع والرابطة التي ربطت افراده بعضهم سعض يكون له أثر في مجموع الافراد لاسيما اذا كان الواصل من بلاء أو نقمة مسبباً عن عمل الامة شراً أوخيراً. ويكون لذلك أثر في الامة يورثه السلف خلف ما بقيت الامة ، وانواع البلاء التي ذُكر بها اليهود في القرآن كانت الشعب اسرائيل من حيث هو شعب اسرائيل ، ثم إن الله تعالى كان يتوب على الشعب من حيث هو شعب اسرائيل ، ثم إن الله تعالى كان يتوب على الشعب من حيث هو شعب اسرائيل ، ثم إن الله تعالى كان يتوب تفيد المعتبرين بها نعمة وسعادة

لاأتول ان هذا الخطاب إيماء أو إشارة للمخاطبين بأن يستحضروا تاريخ أمتهم الماضي ليتذكروا صنع الله تعالى فيهم فيعتبروا بما أصابهم من بلاء ونعاه ، وسعادة وشقاه ، ويتفكروا فيما حل بهم من بعده ، وما ينتظر أن يحل بهم ، وإنما الكلام نص صريح لا يحتاج الى التأويل ، فالروابط الاجتماعية بين افراد الامم وجماعاتها كالروابط الحيوية بين أعضاء الشخص الواحد بلا فرق ، تعثر الرّجل فتُخدش أو توثأ والالم يلم الشخص كله من حيث هو شخص حي بحياة واحدة تستوي فيها رجله وسائر أعضائه ولذلك يسمى بجملته لإزالة ألم الرجل ويتوقى أسباب العثار بعد ذلك مستعيناً بكل أعضائه وقواه

علمنا الله تمالى هذا بما قص علينا من أخبار الأثم وأنم على أمتنا (التي لا تختص بشعب ولا جنس) بهذا القرآن السكريم فكان لهم به نم لا تحصى تعرف من السكتاب والسنة ، منهاأنهم كانوا أعداءًا فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً ، ومنها أنهم كانوا مستضعفين في مكن لهم في الارض وأورثهم أرض الشعوب القوية وديارهم وجعل لهم السلطان عليم ، ومنها أنه جعلهم أمة وسطاً لا تفريط عندها ولا إفراط ليكونوا شهدا، على الناس الذين غلوا وأفرطوا ، والذين قصروا وفرطوا ، ثم لما كفرت بأنم الله أنزل بها ألواناً من البلاء والنقم بعنوان الامة فان النتار إنما نكلوا بها وتبروا ما علوا تتبيراً لانهاالامة الاسلامية . ثم زحف عليها الغربيون أيام حروب الصليب وجاسو اخلال الديار لانهاالامة الاسلامية . ثم زحف عليها إن الفتن لا تزال تحل بديارها، وتقصها من أطرافها ، وسوط عذاب الله يصب عليها بمنوان الامة الاسلامية . وقد من عليها من المشتغلين بالدلم مناهم أجهانا تتربي بما حضر بل جهلت الماضي فحارت في الحاضر لا تعرف سببه ولا الخرج منه أيس من العجيب أن الجهور الاعظم من المشتغلين بالدلم مناهم أجهانا أيس من العجيب أن الجهور الاعظم من المشتغلين بالدلم مناهم أجهانا

بتاريخ الامة لا يعرفون شيئاً من ماضيها ولا حاضرها ولكنهم يعترنون بان الامة في بلاء كبير ويعتذرون بالقضاء والقدر عن معرفة الاسباب ويكلون الى القضاء والقدر النجاة منه أوالبقاء فيه

ان هذه الا.ة أمة واحدة وان اختلفت ديارها وتمددت اجناسها ولا يمكن أن تمرف حقيقتها الا بمد معرفة تاريخها الماضي فلا بد من تتبع السواقي والجداول الى الينبوع الاول الذي هو الاصل.

كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يضبطون أحوال من قبلهم من أمور الدين والدنيا بكل اعتناء و دقة حتى كانوا بر وون البيت من الشور أو النكنة بين العاشق ومعشوقله بالاسانيد المتصلة وليست هذه المبالغة منفقدة فان الامة انما تكون أمة بدينها ولفتها وأخلاقها وعاداتها فاذا لم محفظ خلفها عن سافها هذه المهقومات محفظ تاريخها تكون عرضة للتغير بتأثير حوادث الزمان وتقلبات شؤن الاجتماع مع جهل المناخر عماكان عليه المنقدم وبكيفية حدوث التغير الضار الجهل بالتاريخ بهذا تفعل فواعدل الكون بالامة الجاهلة أفاعيلها حتى تقلب كيانها وتقوض بنيانها وتقطع عرى الربط العامة بين افرادها فلا يكون لهم عمل الالامصلحة الشخصية وهي لاحفاظ لهما في مجموع الامة الابلمصلحة العامة فاذا أهملت تكون الامة من الهالكين عنيت أمتنابالتأريخ عناية لم تسبقها به أمة فلم تكتف بضبط الوقائع وتلقيها عنيت أمتنابالتأريخ عناية لم تسبقها به أمة فلم تكتف بضبط الوقائع وتلقيها الما ما مكاله ما مكاله من المالكين عنيت أمتنابالتأريخ عناية لم تسبقها به أمة فلم تكتف بضبط الوقائع وتلقيها الما مكاله ما مكاله من المالكين عنيت أمتنابالتأريخ عناية لم تسبقها به أمة فلم تكتف بضبط الوقائع وتلقيها الما مكاله منابة الدينة بن من المالكين عنيت أمتنابالتأريخ عناية لم تنه في المنه في المنابط الموقائع وتلقيها ما مكاله منابه المنابة فلم تكتف بضبط الوقائع وتلقيها المكالمة بنا منابه المنابة بنابة منابة المنابة بنابة المنابة بنابة منابة بنابة بنابط بنابة بنا

بالرواية كالسنة النبوية بل تفننت فيها فصنفت في ناريخ الاشخاص كاصنفت في تاريخ البلاد والشموب ثم نوعت ناريخ الاشخاص فجملت لكل طبقة تاريخ افترى في المكاتب طبقات المفسرين وطبقات الحدّ ثين وطبقات النحويين وطبقات الأطباء وطبقات الشمراء الى غير ذلك . ثم اهتدى بعضهم الى

استنباط قواعد العمران وأصول الاجتماع من التاريخ فصنف ابن خلدون في ذلك مقدمة تاريخه ولو لم تنقطع بنا سلسلة العلم من ذلك العهد لكنا أغمنا مابدأ به سلفنا ولكننا تركنادوسبة أغير نا الى إيماه واستثماره واللاريخ هو المرشد الاكبر للأمم العزيزة اليوم الى ماهي فيه من سعة العمران وعزة السلطان وكان القرآن هو المرشد الاول المسلمين الى العناية بالناريخ ومعرفة سنن الله في الامم منه وكان الاعنقاد بوجوب حفظ السنة وسيرة السكف هو المرشد الناني الى ذلك فلما صار الدين يؤخذ من غير الكناب والسنة أهمل الناريخ بل صار ممقونا عندا كثر المشتفلين بعلم الدين ، فان وجد من يلتفت الله فانما يكون متبعاً في ذلك سنة قوم آخرين ،

نكتني الآن بهذا الننبه ونمودالي اتمام تفسير الآية الني صرفتنا اليه بخاطبة بني اسرائيل في زمن تنزيل الفرآن بما كان من تمذيب آل فرعون لسلفهم وإنمام الله عليهم بالانجاء من ذلك المذاب

أول من دخل مصر من بني إسرائيل هو يوسف عليه السلام ونما نسله فيها وكثرحتى قيل انهم كانوا يوم خرجوا من مصر ست مئة الف وهذا النموكان في مدة اربع مئة سنة . وكان المصريون من آل فرعون لا يحبون مساكنة الغرباء (١) فلها رأى فرعون نمو شعب إسرائيل خاف

<sup>(</sup>۱) يوجد في المصريين الآن من يكتب و يخطب لإحياء سنة آل فرعون يبغض المهاجرين الم مسر و يبغض فيهم ولو كانوا على لغته ومن أتباع حكومته العمامية بل ولو كانوا من أهل الدين الذي ينتمي اليه ويوجد شرذه - ق من المصرييين تلغط بلفظ المصريين والدخلاء انخداعا بالدعوة الى السنة الفرعونية التي تبطل اذا نجحت (وان تنجح) سنة القرآن الذي أرشد الى أن الله جعل الناس شعوبا وقبائل ايتعارفوا ويتماز جواوجمل أكرمهم أتقاهم وأنفعهم لعباده وقداه تسدى فلاسفة أو ربالى أن هذه السنة غاية كال البشم

مغبة الأمر لأنه كان يعلم أنهم اذ كثروا يتبسطون في الارض ويزاحمون المصربين فطفق يستذلهم ويكلفهم بالأعمال الشاقة كصنع الطوب لبناء الهياكل والبرابي لعلمه بأن الذل يقلل النسل ويفضي بالامة الى الانقراض ولكنهم ظلوا مع الاستذلال يتناسلون ويكثرون فلما رآهم الحكام المصريون يزدادون نسلا وأنهم مع هذا محافظون على عاداتهم ونقاليدهم ولا يمازجون المصريين وعندهم الاثرة والإباء لأعنقادهم أنهم شعب الله وأفضل خلقه خافوا ان يقووا بالكثرة فيعدوا عليهم ويغلبوهم على بلادهم كلها او بعضها

وانعا كانوا يزدادون على الذل نسلا لأن الذل لايؤثر الافى الزمن الطويل وذلك بأن الذايل الذي لاتطلق إرادته في أعماله هو بمنزلة الشخص الذي يضعف عن تناول الغذاء الذي يمده حياته فهو يذبل رويداً رويداً حتى ينحل ويموت والقوة المعنوية التي تحفظ حياة الأيم هي قوة الارواح والإرادات لان الجسم محمول بالروح والعمل ألنافع إنما يكون بالارادة فتى خذلت النفوس بالتسلط على ارادتها تبعها الجسم فيضعف بضعفها والضيعيف يأتي بنتاج ضعيف ويكون نسل نتاجه أضعف من نسله والنسلسل هكذا حتى يكون من لوازم ضعف النسل اسراع الموت الى صفاره قبل بلوغ سن الرشد و وبهدا ينترض النسل المراع الموت الى أمريكا وسكان شمالي أوستراليا و

استبطأ المصريون أثر الاستذلال في الاسرائيا بين فعملو اعلى انقر اضهم بقتل ذكر انهم واستحياء إنائهم فأمر فرعون القوابل بأن يقتلن كل ذكر لبني اسرائيل لان من سنة الله في الخلق أن قوام الشعوب والقبائل وحفظ

الاجناس انما يكون بالذكور ، وقال مفسرنا ( الجلال ) تبعاً لغيره إن سبب العداب وتقتيل الابناء دون البنات هو أن بعض الكهنة أخبر فرعون بأن سيولد من بني اسرائيل ولد ينزع منه ملكه ويكون على يديه هلكه (قال الاستاذ الامام) وليس لهذاالقول سند صحيح ولا يعرف في التاريخ وما قلناه هو الذي يعرفه بنو اسرائيل ويتناقلونه في كتبهم المقدسة وغير المقدسة وهو المعقول في نفسه أيضاً

# مى باب الاسئو والاجوم كا

( تمدّد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم )

(۱) مصطفى أفندي رشدي المورلي بالزقازيق: ماهى الحكمة في تمدد زوجات الني صلى الله عليه وسلم أكثر مماأباحه القرآن الشريف لسائر المؤمنين وهوالنزوج بأربع فما دونها وتعين الواحدة عند خوف الخروج عن المدل ؟

(ج) إن الحكمة العامة في الزيادة على الواحدة في سن الكهولة والقيام باعباء الرسالة والاشتغال بسياسة البشر ومدافعة المعتدين دون سن الشباب وراحة البالهي السياسة الرشيدة . فأما خديجة وهي الزوج الأولى فالحكمة في اختيارها وراحسنة الفطرة معروفة وليست من موضوع السؤال . وقد عقد بعد وفاتها على سودة بنت زمعة وكان توفي زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية . والحكمة في اختيارها أنها من المؤمنات المهاجرات الهاجرات لأهلين خوف الفتنة ولو عادت الى أهاها بعد وفاة زوجها (وكان ابن عمها) لعذبوها وفتنوها فكفلها عليه الصلاة والسلام وكأنه ها بهذه المنة العظمي . ثم بعد شهر عقد على عائشة بنت الصديق والحكمة في ذلك وكأنه ها التروج بحفصة بنت عمر بعد وفاة زوجها خديس بن حدافة ببدر وهي اكرام صاحبه ووزيريه أبي بكروعم (رضي الله عنهما) واقر ارعينهما جذاالشرف العظيم وأما التروج بزينب بنت جحش فالحكمة فيه تعلو كل حكمة وهي إ بطال تلك البدع وأما التروج بزينب بنت جحش فالحكمة فيه تعلو كل حكمة وهي إ بطال تلك البدع الجاها التي كانت لا حقة ببدعة التبني كتحريم التزوج بزوجة المتبني بعده وغير ذلك . وقد نشر في المجلد الثالث من المنار مقالتان في هذه المسئلة احداها للاسستاذ الامام فليراجههما في المجلد الثالث من المنار مقالتان في هذه المسئلة احداها الاسستاذ الامام فليراجههما في المجلد الثالث من المنار مقالتان في هذه المسئلة احداها الاستاذ الامام فليراجههما

السائل هناك . ويقرب من هذه الحكمة الحكمة في الـتزوج بجويرية وهي برة بنت الحارث سيد قومه بني المصطلق فقد كان المسامون أسروا من قومها مئتي بيت بالنساء والذراري فأراد عايه الصلاة والسلام أن يعتق المسلمون هؤلاء الأسرى فنزوج بسيدتهم فقال الصحابة عليهم الراضون أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أسرهم واعتقوهم فأسلم بنو المصطلق لذلك أجمعون وصاروا عوناً للمسلمين بعد ان كانوا محاربين لهم وعوناً عليهم وكان لذلك أثر حسن في سائر العرب

وقبل ذلك تروج عليه السلام برياب بنت خزيمة بعد قتل زوجها عبدالله بن جحش بأحدو حكمة في ذلك ازهذه المرأة كانت من فضليات النساء في الحاهلية حتى كانوا يدعونها أم المساكين ابرها بهم وعنايها بشأنهم فكافأها عليه التحية والسلام على فضائلها بعد مصابها بزوجها بذلك فلم يدعها أرملة تقاسي الذل الذي كانت مجبر منه الناس وقدمات في حياته وتزوج بعدها أم سلمة (واسمها هند) وكانت هي وزوجها (عبدالله أبو سامة بن أسد بن عمة الرسول برة بنت عبد المطلب وأخوه من الرضاعة) أول من هاجر الى الحيشة وكانت تحب زوجها وتجله حتى إن أبا بكر وعمر خطباها بعد وفاته فلم تقبل ولما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سلي الله ان يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيراً على قالت ومن يكن خيراً من أبي سلمة : هن هنا يعلم السائل وغيره مقدار مصاب هذه المرأة الفاضلة بزوجها وقد رأى عليه الصلاة والسلام أنه لاعن الح علم عنه الا محسناً المرأة الفاضلة بروجها وقد رأى عليه الصلاة والسلام أنه لاعن الح المتعالمات له وانماكان الا محسناً وتزوج بها و وظاهم انذلك الزواج ليس لاجل المتعالمات له وانماكان لفضلها الذي يعرفه المتأمل بجودة رايها يوم الحديبية ولتعزيها كما تقدم

واما زواجه بأم حبيبة رماة بنت أبي سفيان بن حرب فلعل حكمته لا نخفي على انسان عرف سيرتها الشخصية وعرف عداوة قومها في الجاهلية والإسلام لبني هاشم ورغبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأليف قلوبهم · كانت رملة عند عبيد الله بن جحش وهاجرت معه الى الحبشة الهجرة الثانية فتنصر هناك وثبتت هي على الاسلام فانظر الى إسلام أمرأة يكافح أبوها بقومه النبي ويتنصر زوجها وهي معه في هجرة معروف سببها • أمن الحكمة ان تضيع هذه المؤمنة الموقنة بين فتنتين ؟ أم من الحكمة ان يكفلها من تصلح له وهو أصلح لها ؟

كذلك تظهر الحكمة في زواج صفية بنت حيّى بن أخطب سيد بنىالنضير وقد قتل أبوها مع بني قريظة وقتل زوجها يوم خيبر • وكان أخذها دحية الكلبي •ن سي خيبرفقال الصحابة يا رسول الله أنهاسيدة بني قريظة والنضير لا تصاح الا لك فاستحسن رأتم وأبي ان تذل هـــذه السيدة بأن تكون أسيرة عند من تراه دونها فاصطفاها وأعتقها وتزوج بها ووصل سببه ببني اسرائيل وهو الذي كان ينزل الناس منازلهم وآخر أزواجه ميمونة بنت الحارث الهلالية (وكان اسمها بر"ة فسهاهاميمونة) والذي زوجها منههوعمه العباس( رضيالله عنه )وكانت جملت أمرها اليه بعد وفاة زوجهاالثانيأي رَهم بن عبد العزى وهي خالة عبد الله بن عباس و خالد بن الوليدفار أدري هلكانت الحكمة في زوجه بهاتشعب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم أم غير ذلك وجملة الحكمة في الجواب أنه صلى الله عليه وســـلم راعى المصلحة في اختياركل زوج من أزواجِه (عليهن الرضوان) في التشريع والتأديب فجذب اليه كبار القبائل بمصاهرتهم وعلم أتباعه احترام النساء واكرام كرائمهن وقرر الاحكام بذلك وتركمين بعده تسع أمهات للمؤمناين يعلمن نساءهم من الاحكام مايليق بهنُّ بما ينبغي أن بتعلمنه من النساء دون الرجال ولو ترك و احدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع • ولوكان عليه السلام أراد بتعــدد الزواج مايريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط لاختار حسانالا بكار على أولئك النيبات المكتبهلات كما قال لمن استشار ه في النزوج بأرملة « هلا بكراً تلاعبهاو تلاعبك » هذا ماظهر لنا في حكمةالتعدد وانأسرارسيرته صلى الله عليهو آله وسلم أعلى من تحيط بهاكانها أفكار مثلنا .

## ﴿ تُركُ الملوكُ والأمراء فريضة الحج ﴾

(س٧) ا-عبالازهر: «من المعلوم أن الحج لبيت الله الحوام فريضة عينية على كل مسلم استطاع اليه سبيلا وبديهي ان أمراء المسلمين وحكامهم هم أقدر على الاستطاعة فَلِمَ لا يحجون وهل هناك مانع شرعي أو ما يوجب سقوطه عنهم سياوقدمضي نحوالثلاثه قرون ولم نسمع بملك منهم حج أواعتمر أفيدونا الجواب وأكم الاجر والثواب (ج) لانعلم لاحد متهم عذراً في ترك هذا الركن الديني العظيم وقد كنا شددنا اللكير في هذه المسئلة في الصفحة ٣٨٦ من منار السنة الأولى واننا نرى العقلاء منا صاروا يلهجون بهذه المسئلة ويقولون ما بال بعض ملوكناوأم ائنا كشاه المجمو خديو مصر يذهبون الي أوربا المرة بعد المرة ولا يذهبون الي من رعيته) اذا خرج عدا المراف على نفسه من قومه الترك أومن الارمن (دون سواهم من رعيته) اذا خرج عباط لأنه لا يتيسر له في قصره واذا كان السفر عا بتيسر له في قصره واذا كان

سلطان المغرب الاقصى وأمرير الافعان مجافان على بلادها من الفتن أو اقامة غيرها في مكامرا اذا خرجا من بلادها فما بال غيرهم بمن لا يخشى على نفسه ولا على بلاده لا يحج بنه ان الحج مفروض على التراخي فلا يعرض على شحص بهيامه أنه لم يحج لحواز أن يكون لم يؤخر الحج الا وهو عازم عايره ولحكن يظهر من حال ملوكنا وامرائنا الحاضرين أن سيكونون من سبقهم من عدة قرون ويعلقد المشتغلون بالسياسة أن السلطان عبد الحميد لا يرضيه أن يحج شاه العجم ولا أمير مصر وأنه يمنمهما اذا أرادا ذلك ما استطاع وكذلك سلطان مراكش لانه يخاف أن يعملوا في البلاد المقدسة عملا سياسياً كتحويل الخلافة الى أنفسهم فهذا كل ما نملمه في اعتذار المعتذرين والله أعلم بالسرائر والما الفوائد الق تكون من حج الامراء والسلاطين لانفسهم وللمسلمين فهي كبرة جداً فان الاجتماع في تلك البقاع كل منهم في امارته او سلطنته و نعيد ما قاناه في المنار من خس سنين وهو انه لوكان لمواهل أوربا وقياصرتهم وملوكهم مثل هذا المجتمع العظيم لما تركوا الاحتلاف اليه لمواهل أوربا وقياصرتهم وملوكهم مثل هذا المجتمع العظيم لما تركوا الاحتلاف اليه المواهل أوربا وقياصرتهم وملوكهم مثل هذا المجتمع العظيم لما تركوا الاحتلاف اليه لمواهل أوربا وقياصرتهم وملوكهم مثل هذا المجتمع العظيم لما تركوا الاحتلاف اليه لمواهل أوربا وقياصرتهم وملوكهم مثل هذا المجتمع العظيم لما تركوا الاحتلاف اليه لمواهل أوربا وقياصرتهم وملوكهم مثل هذا المجتمع العظيم لما تركوا الاحتلاف اليه

(س ٣) م • ر • بمدرسة الحقوق بمصر : يقول أرباب الشرائع والنو انها في نحجب في تحقيق عدالها أن تكون موافقة لاخلاق الاثم وعاداتهم وطبائعهم و درجة تربيتهم والتوالهم المعاشية والافتصادية • فاذا كان الامر كذلك فلم لم نشاهد سوى قانون واحد لدى الاثم الاسلامية ( الشهريعة الغراء ) مع أنه يوجد اختلاف عظيم بين تلك البلاد في العادات والاخلاق والاقاليم ؟

(ج) ان علماء الحقوق والقوانين الوضية انما يضعون قوانينهم لاهل السياسة وهم انما يهمهم من رعاياهم حباية الاموال والأمن من الخروج عليهم لاسيا اذا كانوا من غير جنسهم وما يساعد على ذاك من متع التعدي و فواضع القانون يحترم عادات كل قوم وان كانت ضارة كالسكر والزنا ويخص أحكامه بحفظ النظام فيهاو منع التمدي واما الشريعة الالحية فاصلاح الاخلاق والمادات فيها مقصو دبذاته واساس هذه الشريعة درء المفاسد وحفظ المصالح سواء كان ذلك في الافراد أو الجماعات وما بينهم من الروابط والصلات وقد وضع الاسلام على هذا الاساس أصولا عامة للاحكام لا مختلف اختلاف الزمان والمكان كالمساواة في الحقوق وإقامة القسط ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين » وكون ردء للفاسد مقدما على جلب المصالح وارتكاب أخف

الضررين، وجعل البينة على المدعي وهي كل ما يتبين به الحق، وجمل الحاكم مستقلاً عليه الله وجمل الحاكم مستقلاً عليه الله يستنبط الاحكام مع فرض الاستشارة عليه، الى غير ذلك من الاصول العادلة وبعد هذا كله جعلت العرف محكما كوضع الشرع ليراعى فيما يختلف من أحوال البلاد والعباد التي لا تخل بمقاصد الشريعة والدين في التهذيب وتقريب الشعوب بمضها من يمض لتكون الاتم كلها أمة واحدة

لهذا الذي أجملناه لم تلزم الشريعة الاسلامية اتباعها بالتزام جزئيات الاحكام التي مدرت في عهد النشريع كما هي بدون مراعاة أساس درء المفاسد و حفظ المصالحوقد تقدمت الادلة على هذا في مقالات \* محاورات المصلح والمقلد \* فليراجعها السائل في أواخر المجلد الثالث وأوائل الرابع من المنار ومنها يعلم ان هذا الوضع من أسباب جمل الشريعة ختمة الشرائع ونبيها حلى المة عليه و آله وسلم خاتم النبيين كما بيناه مراراً بالتوضيح الشريعة ختمة الشرائع ونبيها حلى السمير تو او الكحول)

(س ٤) على افندي حسني بكمرك السويس: قد الجأت حالة الوقت الى (السبيرتو) في إزالة ما على الملابس والطرابيش من الوسخو الدهن وقد تر ددالناس في طهار ته ونجاسته المشك في أصله فان كان نجساً فهل تطهر الطرابيش المنظفة به بحرارة النار عند كيها أو بكونه سريع الطيران كما يقال ؟

(ج) قد أُشبتنا من قبل طهارة الكحول بأنواعه في المنار بالادلة بل هو أقوى المطهرات على انه سريع الطيران ولو لم يعرض الثوب على حرارة النار • والقول بخاسته وتُخيسه تشديد مبني على فلسفة غير صحيحة [ راجع ص ••• م ع ]

---

# ﴿الاجتماع السابع لجمية أم القرى

(في مكة المكرمة يوم الاربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦) في صباح اليوم المذكور انتظمت الجمعية وقرئ الضبط السابق حسب القاعدة المرعية قال (الاستاذ الرئيس) مخاطباً السيد الفرائي ان الجمعية لتنتظر منك فوق همتك في عقدها وقيامك بمهمتها التحريرية ان تفيدها ايضاً رأبك الذاتي في سبب الفتور المبحوث فيه وذلك بعد ان تقرر لها مجمل الآراء التي اوردها الاخوان الكرام اذ احطت بها علماً مكرراً بالسمع والكتابة والقراءة والراجعة فأنت الممنا

لهافكراً • هذا والجمعية ترجو الفاضل الشاميوالبليغ الاسكندري ان يشتركا في ضبط خطابك بأن يتعاقبا في تاتي الجمل الكلامية وكتابتها لانهما كباقي الاخوان لايعرفان طريقة الاختصار الخطي المستعمل في مثل هذا المقام

نظر ( الفاضل الشامي ) الى رفيقه واستلمح منه القول ثم قال آننا مستعدان للتشرف بهذه الحدمة

قال (السيد الفراتي) حباً وطاعة وان كنت قصير الطَّوْل ، كليل القول ، قليل البضاعة ، ثم أنحرف عن المكتبة فقام مقامه عليها الفاضل الشامي والبليغ الاسكندري وما لبث ان شرع في كلامه فقال : يستفاد من مذاكرات جميتنا المباركة ان حدا الفتور المبحوث فيه ناشئ عن مجموع اسباب كثيرة مشتركة فيه لا عن سبب واحد أو أسباب قلائل تمكن مقاومتها بسهولة ، وهذه الاسباب منها أصول ومنها فروع لها حكم الاصول وكلها ترجع الى ثلاثه أنواع وهي اسباب دينية واسباب سياسية واسباب اخلاقية ، واني أقرأ عليكم خلاصها من جدول الفهرست الذي استخرجته من مباحث الجمعية رامزاً للاصول منها بحرف (الالف) وللفروع منه ابحرف (الفاء) ، وهي مباحرف (الفاء) ، وهي

### (النوع الاول الاسباب الدينية)

(۱) تأثير عقيدة الحبر في أفكار الامة (۱) (۲) تأثيرالمزهدات في السي والعمل وزبنة الحياة (ف/(٣) تأثير فتن الحبدل في عقائد الدين (۱) (٤) الاسترسال في التخالف والتفرق في الدين (۱) (٥) الذهول عن سهاحة الدين وسهولة التدين به (۱) (٣) تشديد الفقهاء المتأخرين في الدين خلافاً للسلف (۱) (٧) تشويش افكار الامة بكثرة تخالف الآراء في فروع احكام الدين (ف) (٨) فقد امكان مطابقة القوة للعمل في الدين بسبب التخليط والتشديد (ف) (٩) ادخال العلماء المدلسين على الدين مقتبسات كتابية وخرافات وبدعا مضرة (۱) (۱۰) تهوين غلاة الصوفية الدين وجعلهم اياه لمواً ولعباً (ف) (۱۲) افساد الدين بتفنن المداجين بمزيدات ومتروكات وتأويلات (ف) (۱۲) ادخال المدلسين والمقابرية على العامة كثيراً من الاوهام (۱) (۱۳) خلع النجمين والرمالين والسحرة والمشعوذين قلوب المسلمين بالمرهبات (ف) (۱۲) اعتقاد الدجالين والمداجين ان في الدين اموراً سرية وان العلم حجاب (۱) (۱۵) اعتقاد العلوم الحكمية والعقلية للدين (۱) (۱۳) تطرق الشرك الصريح أو الحقي منافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين (۱) (۱۳) تعارق الشرك الصريح أو الحقي الله عقائد العامة (ف) (۱۷) تهاون العاماء العاملين في تأييد التوحيد (ف) (۱۸)

الاستسلام التقايد وترك التبصر والاستهداء (ف) (١٩) التمصياه ذاهب ولآرا، المتأخرين وهجر النصوص ومسلك السلف (ف) (٢٠) الغفلة عن حكمة الجماعة والجمعة وجمعية الحج (أ) (٢١) العناد على نبذا لحرية الدينية جهلا بمزيتها (ف) (٢٢) الترام مالا يعزم لأجل الاستهداء بالكتاب والسنة (ف) (٣٣) تكليف المسلم نفسه مالا يكلفه به الله وتهاونه فيما هو مأمور به • (ف)

### (النوع الثاني الأسباب السياسية)

عصبيات وأحزاب سياسية المطلقة من السيطرة والمسئولية (١) (٢٥) تفرق الأمة الم عصبيات وأحزاب سياسية (ف) (٢٦) حرمان الامة من حربة القول والعمل وفقدانها الامن والامل (ف) (٢٧) فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الامة (ف) (٢٨) ميل الامراء طبعاً للعاماء المدلسين وجهاة المتصوفين (ف) (٣٩) حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكريم (١) (٣٠) اعتبارالعلم عطية يحسن بها الامراء على الاخصاء وتفويض خدم الدين للجهلاء (١) (٣١) قاب موضوع اخذ الاموال من الأغنياء واعطائها للفقراء (١) (٣٢) تكليف الامراء القضاة والمفتن الموراً تهدم دينهم (ف) (٣٣) إ رماد الامراء والهداة والتنكيل بهم (ف) (٣٥) فقد والانترار (١) (٤٣) مراغمة الامراء السراة والهداة والتنكيل بهم (ف) (٣٥) فقد قود الرأي العام بالحجر والتفريق (ف) (٣٦) حاقة أكثر الامراء وتمسكهم بالسياسيات الحرقاء (ف) (٣٧) إ صرار اكثر الامراء على الاستبداد عناداً واستكباراً (ف) (٣٨) الفحفحة الغماس الامراء في الترف ودواعي الشهوات وبعدهم عن المفاخرة بغير الفحفحة والمال (ف) (٣٧) حصر الاهتمام السياسي بالحباية والحندية فقط (١)

### ﴿ النوع الثالث الاسباب الاخلاقية ﴾

(٤٠) الاستغراق في الجهل والأرتباح اليه (١) (٤١) استيلاء اليأس من اللحاق بالفارين في الدين والدنيا (ف) (٤٢) الإخالاد الى الحمول ترويحاً النفس (ف) (٤٣) فقد التناصح وترك البغض في الله (١)(٤٤) الحلال الروابط الدينية الاحتسابية (١) (٤٤) فساد التعليم والوعظ والحطابة والارشاد (ف) (٤٦) فقد التربية الدينية والأخلاقية (١) (٤٧) فقد قوة الجميات وثمرة دوام قيامها (١) (٤٨) فقد القوة الله لاشية لاشيراكية بسبب التهاون في الزكوة (١) (٤٩) ترك لاعمال بسبب ضعف الآمال (ف) (٥٠) اهمال طلب الحقوق العامة حبناً وخوفاً من التخاذل (ف)

(٥١) غلبة التخلق بالتملق تز أَلفاً وصغاراً (ف) (٥٢) تفضيل الارتزاق بالجندية والحدم الأمبرية على الصنائع (٥٣) توهم ان علم الدين قائم في العمائم وفي كل ماسـطّر في كتاب (ف) (٥٥) معاداة العلوم العالية ارتياحاً للجهالة والسفالة (١) (٥٥) التباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشئون العمامة (١) (٥٦) الذهول عن تطرق الشهرك وشئومه (١)

ثم قال (السيد الفراتى) هذه هي خلاصات اسباب الفتور التي اوردها اخوان الجمعية وليس فبها مكررات كما يظن وإذكان للجلل الموجود في اصول ادارة الحكومات الاسلامية دخل مهم في توليد الفتور العام فاني اضيف الى الاسباب التي سبق البحث فيها من قبل الاخوان الكرام الاسباب الآنية اعددها من قبيل رؤس مسائل فقط إذ لواردت تفصيلها وتشريحها لطال الامر ولخرجناعن صدد محفلنا هذا والاسباب التي سأذ كرهاهي اصول موارد الخلل في السياسة والادارة الجاريتين في المملكة العثمانية التي هي أعظم دولة يهم شأنها عامة المسلمين وقد جاءها اكثرهذا الحلل في الستين سنة الاخيرة أي بعد أن الدفعت لتنظيم أمورها فعطلت اصولها الحديمة ولم تحسن التقليد ولا الابداع فتشتت حالها ولا سيا في العشرين سنة الاخيرة التي فاشرف على الضياع لفقد الرجال وصرف التي فاع ثائما المملكة وخرب الثاث البنقي واشرف على الضياع لفقد الرجال وصرف السلطان قوة سلطانة كلها في سبيل حفظ ذاته الشريفة وسديل الاصر ارعلى سياسة الانفر اد واما سائر الممالك والإمارات الاسلامية فلا تخلو أيضاً من بعض هذه الاصول كان فيها أحوالا اخرى اضرة وام يطول بيانها واستقصاؤها والاسباب المراد الحاقها ملخصة وهي ه

### ﴿ الاسباب السياسية والادارية العثمانيتين ﴾

(٥٧) توحيد قوانين الادارة والعقوبات مع احتلاف طب أنع اطراف المملكة واختلاف الاهالي في الاجناس والعادات (\*) (١) (٥٨) تنويع القوانين الحقوقية وتشويش القضاء في الاحوال الممائلة (١) (٥٩) التمسك بأصول الادارة المركزية مع بعد الاطراف عن العاصمة وعسدم وقوف رؤساء الادارة في المركز على أحوال تلك الاطراف

<sup>(\*)</sup> من أهم الضروريات ان يحصل كل قوم من أهالى تركيا على استقلال نوعي اداري يناسب عاداتهم وطبائع بلادهم كما هي الحالة في امارات المانيا وولايات أمريكا الشمالية وكما يفعله الانكايز في مستعمر اتهم والروس في املاكهم همن هامش الاصل

<sup>(\*)</sup> ولذلك كانت الحالة في الدولة قبل التنظيمات الخيرية خيراً منها بعدهاحيث كان العمال مسؤلية الافي العمال مسؤلية المعال مسؤلية الافي الافعال بل الخواطر التي تتعلق مجقوق السلطنة همن هامش الاصل

<sup>(\*)</sup> هكدنا تكون احتياطات الحكومات العاجزة (\*)كهضم الدولة العثمانية حقوق العرب في المناصب والارتزاق من بيت المسال هضما لانسبة فيه لأنها مميزة عليهم حال كونهم ثافي رعيتها كلها من الحركس والبشناق و لأ كرادوالأرناؤط والروموالارمن والخروات والبلغار والعربكير وكاستثناءاهل العاصمة والحجاز وغيرهم حتى بعض البيوت من الخدمة العسكرية والتكاليف الشرعية والعرفية • وكاستثناء غير المسامين من الحدمة العسكرية لمجرد كونهم لا يجملون حالة الضنك التي عليها جيشها

<sup>(</sup>٣) كاستخداماله و دقابضي مال أي أمناء صناديق وقابضي اعشار السوائم وفي ذلك عدم

اتباعها وتنفيذها والإصرار على ان تكون الادارة نظامية اسما ارادية فعلا ١٠٠) الهاون في مجاراة عادات الاهالى وأحلاقهم ومصالحهم استجلاباً لحبتهم القابية فوق طاعتهم الظاهرية • (٧١) الغفلة اوالتغافل عن مقتضيات الزمان ومباراة الحيران وترقية السكان بسبب عدم الا همام بالمستقبل (٧٧) الضغط على الأفكار المتنبهة بقصد منع نموها وسده وها واطلاعها على مجاري الأدارة محاسنها ومعايبها وان كان الضغط على النمو الطبيعي عبداً محضاً ويتأتى منه الإغماء والتحفز وينتج عنه الحقد على الادارة (٧٣) تميز الاسافل أصلا وأخلاقاً وعلما وككيمهم في الرقاب الحرة وتسليطهم على أسحاب المزايا وهذا التهاون بشأن ذوي الشئون يستلزم تسفل الادارة • (٤٧) ادارة اطلاق بدون مراقبة وجزاف بدون موازنة واسراف بدون عتاب بيت المال ادارة اطلاق بدون مراقبة وجزاف بدون موازنة واسراف بدون عتاب ورقاباً ودماء وحقوقاً • (٧٥) ادارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدون استشارة ورقاباً ودماء وحقوقاً • (٧٥) ادارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدون استشارة الرعية ولاقبول مناقشة فيها وان كانت ادارة مشهودة المضرة في كل حركة وسكون • الرعية ولاقبول مناقشة فيها وان كانت ادارة مشهودة المضرة في كل حركة وسكون • الرعية ولاقبول مناقشة فيها وان كانت ادارة مشهودة المضرة على معايها حددراً من أن ادارة الماكات المطلعين على معايها حددراً من أن

ثم قال (السيد الفراتي) ان بعض هذه الاسباب التي ذكرتها هي أمراض قديمة ملازمة لإدارة الحكومة العثمانية منذ نشأتها أو منذ قرون و بعضها أعراض وقتية تزول بزوال محدثها وربما كان يمكن الصبر عليها لولا ان الحطار قرب والعياذ بالله من القاب كما أشار اليه الاستاذ الرئيس في خطابه الاول (٢)

رعاية المذاهب التي تستوجب ان لا تسقط الزكاة عن الدافعين وكاستخدام قضاة بالرسوم أو برواتب جزئية جداً • (١) تعطيل بعض احكام الشرع كاف لخرق حرمته • وأما الاحكام النظامية فمع كثرتها البالغة عشرات الوف قضايا لم يتفق الى الآن اجراء شئ منها الا بعض مايتعلق بسلب الاموال (٢) أشار حضرة الرئيس وهو الاستاذ المكي في خطابه

ثم قال ويلتحق مهذه الاســباب بعض اسباب شتى افصالها بعد تعدادها الحاقا بالخلاصات • وهي

## ﴿ أسباب شتى ﴾

(٧٨) عدم تطابق الاخلاق بيين الرعية والرعاة (٧٩) الغرارة أي الغيفلة عن ترتيب شئون الحياة (٨٠) الغرارة عن لزوم توزيع الاعمال والاوقات (٨١) الغرارة عن الإذعان الاتقان (٧٧) الغرارة عن موازنة القوة والاستعداد (٨٣) ترك الاعتناء بناجم النساء (٨٤) عدم الانتفات للكفاءة في الزوجات (٨٥) الخور في الطبيعة أي سقوط الهمة (٨٦) الاعتزال في الحياة والتواكل

أما عدم التطابق في الاخلاق بين الرعاة والرعية فله شأن عظيم كما يظهر للمتأمل لمدقق في تواريخ الامم من أن أعظم الملوك الموفقين والقواد الفاتحين كالاسكندرين وعمر وصلاح الدين (رضى الله عنهما) وجندكيز والفاتح وشر لكان الالماني وبطرس الكبير وبونابرت لم يفوزوا في تلك العظائم الا بالعزائم الصادقة مع مصادقة تطابقهم مع رعاياهم وحيوشهم في الاخلاق والمشارب تطابقاً تاما بحيث كانوا رؤساً حقاً لتلك لاجسام لا كرأس جمل على جسم ثور أو بالمكس . وهذا التطابق وحده يجعل الأمة نعتبر رئيم ارأساً فننفاني دون حفظه ودون حكم نفسها بنفسها حيث لايكون لها في غير ذلك فلاح أبداً كما قال الحكم المتنبي

أنما الناس باللوك وهال يفلح عرب ملوكها عجم

ومما لاخلاف فيه أن من أهم حكمة الحكومات أن تتخلق بأخلاق الرعية وتحد ممها في عوائدها ومشاربها ولو في الموائد غير المستحسنة في ذاتها • ولا أقل من أن تجاري الحكومة الاجنبية اخلاق الرعية ولو تكلفاً وقتيا الى أن تتوفق لاجتهابهم

الاول للحالة السيئة في الحجاز من فقد الأمن في بهد الله الامين. والجور الفظيم الذي يقع على أهل الحرمين وزوارها من تنازع السلطات الثلاث الامارة والولاية والعسكرية وغير ذلك من الاحوال التي لاتطاق وصار يتشكى منها عامة الحجاج لاسيا الداخلين نحت سلطة الاجانب وهو السواد الأعظم من المسلمين ولا غرو ان هذه الحال تستدعيم لان يدعوا حكوماتهم للمداخلة في شؤن ادارة الحجاز لأجل حصو لهم على الأمن والراحة وحينئذ لا قدر الله يتفافى العرب دون حفظ بيضة الاسلام كا تفانوا قبلا وحدهم في دفع الصليبين عن المسجد الأقصى . اهمن هامش الاصل

الى انتها فاخلاقها فجنسيتها كما فعل الاموبون والعباسيون والموحدون وكما تهتم به الدول المستعمرة الافرنجية في هدنا العهد وكما فعسل جميع الاعاجم الذين قامت لهم دول في الاسلامية كآل بويه والسلجوقيين والايوبيين والغوريين والامراء الجراكسه وآل محمد على فانهم ما لبثوا أن استعربوا وتخلقوا باخلاق العرب وامتزجوا بهم وصاروا جزيًا منهم وكذلك المغول التتار صاروا فرساً وهنوداً فلم يشذ في هذا الباب غيرالمغول الاتراك أي العثمانيين فانهم بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيرية رعاياهم لهم فسلم يسعوا باستتراكهم كما انهم لم يقبلوا أن يستمربوا والمتأخرون منهم قبلوا أن يتفرنسوا أو يتألنوا و ولا يمقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب كما يستدل عليه من أقوالهم التي تجري على أسنتهم مجرى الامثال في حق العرب

ذلك كاطلاقهم على عرب الحجاز (ديانجي عرب ) أي العرب الشحاذين واطلاقهم على المصرين (كور فلاح) بمنى الفلاحين الاجلاف و (عرب جنكنه سى )أى نور العرب و (قبطى عرب ) أي النور المصريين ، وقوله م عن عرب سوريا (نه شامك شكرى ونه عربك يوزى) أى (دع الشام وسكرياتها ولاتر وجوه العرب) و تعبيرهم بلفظة (عرب) عن الرقيق وعن كل حيوان أسود وقولهم (بيس عرب) أي عرب قذر و (عرب عقلي ) أي عقل عربي أي صغير و (عرب طبيع ) أى ذوق عربي أي فاسد و (عرب حليه عن ) أى ذوق عربي أي فاسد و (عرب حليه عن ) أى ان فعلت هذا أكون من العرب وقولهم (نرده عرب برده طنبوره) أى أن العرب من الطنبوره)

هذا والعرب لايقابلونهم على كل ذلك سوى بكلمتين الأولى هي قول العرب فيهم ( ثلاث خلقن للجور والفساد القمل والترك والجراد ) والسكلمة الثانية تسميهم بالاروام كناية عن الريبة في اسلامهم وسبب الريبة ان الاراك لم يخدموا الاسلام بغير اقامة بعض جوامع لولاحظ نفوس ملوكهم بذكر أسائهم على منابرها لم تقم وانهم أتوا الاسلام بالطاعة العمياء للكبراء وبخشية الفلك أبى المصائب وباحسترام مواقد النيران ( أو جاقات ) فزادوا بذلك بلات في طين الخرافات

شمقال (السيدالفراقي)أرجو المعذرة من المولى الرومي لانه يعلم اني ما أفرطت ولولا الضرورة الدينية التي يعلمها لمساصرحت والناصح الغيور من يبكيك لامن يضحكك. قال (الاستاذ الرئيس) ان أخانا السيد الفراتي خطيب قوال وفارس جوال والابحاث التي أشار اليهاذات ذيول طوال واليومقد قرب وقت الزوال فوعد ناغدان شاء المولى المتعال

# المنابعة المنازع المنا

الشذرة النامعة مهم جريدة الركنور اراحم (۱) إلى تعليم الاطفال اليونانية واللاتينية واقرائهم كتبهما

أناظرت مع هيلانة غير مرة في ضرورة تعليم « أميل ، تينك اللغتين وإقرائه وألف فيهما من الكتب واست ذاكر لك من هذه المناظرات الا ملخصها فأقول: الواجب أن يربي كل طفل تربية من ينبغي ان يكون من كبار الرجال فذلك هو الوسلة التي يفضل بها عامة الناس ويمتاز عنهم في مستقبله ولهذا كان حقاً على المربي ان يرف طبعه ويجث في ضروب ميله ويَحْتُبُرَ أنواع استعداده العقبي ، ولما كان الفضل والامتياز محصلان في هذه الدنيا بكفيات مختلفة وينالان بطرق شتى كان أول فرض عليه از يحث في هذه العارق عما يلائم طبعه ويناسب استعداده

قالدي آعيبه في طريقة المربين عندنا هو إغفال ما المناسئين من القوى وضروب الاستعداد الدانية وعدم اعتبارها في شيء من التربية و ذلك أنك ترى بعض الناشئين منالا قد ولد رحالة اليضرب في الارض ويجوب آفاقها وأخص حاجةله فيها خلق لأجله هي معرفه اللغات الحية المتفاهم بها مع الأجانب في بلادهم فيبدأ المربون بتعليمه لغتين مهماتين انقطع التخاطب بهما من على وجه الأرض و ترى آخر خلق ميالاً الى معرفة علم القوى المحركة وقوانين التوازن (الميخانيقا) يلقون به في بحر من الكتب من المدل الى ما أعد له بل يتبعى حقهما ما قضت به العادة وجرى عليه العرف وهو من الميل الى ما أعد له بل يتبعى حقهما ما قضت به العادة وجرى عليه العرف وهو رأينا من متعلمي اللاتيذية واليونائية من يقضى عليم بأن لا يستعلموها في حياتهم لانهم من خرجوا من المدارس واشتغلوا بمصالحهم قل وايم الحق ان يخطر ببالهم تصفح رئينا من متعلمي اللاتيذية واليونائية من يقضى عليم بأن لا يستعلموها في حياتهم لانهم تصفح كتاب فرحيل (۱) أو ديوان عمير (۲) والنظر في صحفهما البائية التي قضوا في مطااهما كثيراً من ساعات النصب والساقة واست أقصد بقولي هدذا تجريد أي معرفة من

<sup>(</sup>١) معرب من باب تربية اليافع من كتاب اميل القرن التاسع عشر

معارف العقل كائت ما كانت من الفائدة مطلقاً وأكمن لا حرج على أن ارتبت في أن ما يخسره كثير من التلامذة من زمنهم في تعلم تينت اللغتين لايساويه ما يعود عليهم من الفوائد بتعامهما

أنا اعلم كل ما للمنتصر لهما من وجوه الاحتجاج على ضرورة تعليمهما فله أن يقول أن معرفتهما حاسة سادسة أنا ندرك بواسطتها دقائق آداب افتنا وأنه لا يسع احد من الناس إ نكار ماكان خطائمة الكتب القدعة المؤلفة بهما من التأثير المبارك في عقول نخلصنا من شواغل وقتنا المادية وتمارض عصرنا الذي تساوت فيه الناس وأنمحت درجات التفاضل ينهم واشتغل اهله بالحقائق الثابتة دون غيرها كعصور الابطال وماسم وافاد من مخترعات الخيال وتستر مواصع الضعف فينا بحجاب الجمال الظاهر بدون ان تغير من طبيعتنا شيئاً. ثم أن ُ بعد أهل تلك العصور عناو مباينتهم أنا في الاخلاق والعوائد مما يساعدنا ايضاً على أن نبصر من خلال كتبهم الشعرية ضياء منتهى الكمل المطلوب وفوق ذلك فان هذه الكتب حافلة بالانشيد الوطنية التي كان من آثارها ماتراه في عهد الجمهورية الجميل من احتقار الملوك وجر ذيل الخيلاء علمهم فلقد كفت نفحة هيت من رومة أو من أثينا في إثارة بغض السلطان المطلق بقلو بنا في القرن النامن عشر فان حكماء هذا القرن وزعماء الفتنة الفرنسية فيه قد استمدوا مما دعود من الكتب المدرسية 'صلح الصور لإيقاظ العقول وبث روح الحياة السياسية في النفو س وكان لحيالات الغابرين في ذلك الحماد الذي قم في سبيل الحق من البادء مأكان الاحياء انفسهم فالرتقل لابني غراقوس (٣) وبرنوس (١) وقانون اوتيقا انهم قدمانوا بل هم احياء يعينوننا على كفاحنا ويعاضـ دوننا في جهادنا ويسمعوننا من اصواتهم ويشهدوننا من اساهم مايقوي عزيمتنا على السعي وراء الحرية التي هي غاية النفوس الأبية لا أنازع في ان معرفة اليونانية واللاتينية قد تكون من الرياضات النفسيةالمفيدة

<sup>(</sup>١) فرحيل هو شاعر لاتني شهير ولد سنة ٧٠ ومات سنة ١٩ قبل المسيح

<sup>(</sup>٣) عمير هو اشعر شعراء أيونان الاقدمين لا يعلم مكان ولادته ولا تاريخها . كذاكتب المعرب والمعربون السوريونه يعربون «هومير » ويكتب باقلم الافرنجي هكذا Homorope «٣» غراقوس حاكم روماني اشتهر في اسبانيا ورزق بولدين ما ما باغراقيين وكانا من قضاة الشعب على بروتوس أحد قتلة القيصر الروماني

ولكني أقول إن لرياضة النفس وتربية العقل طرقاً شتى وان من الظلم الفاحش قصر معنى التعليم على فرع واحد من العلوم فقد يكون الانسان علماً يشار اليه بالبنان وخطيماً باهر البيان وسياسياً حصيف الجنان (وفي أمريكا ما يشهد لصحة ذلك) وهو لم يقرأ في حياته كتب أرسطو «١» ولا ديموستين «٢» ولا شيشيرون «٣» باللغة التي الفت بها و ذلك ان مراقبته بنفسه للامور ومعاملته للناس واختلاطه بهم و دراسته لآداب لغه واستعداده الفطري كثيراً ما تعنيه عن الزخار ف المدرسية قرأيي هو ان الاحوال التي محتف بالطفل وما يكون فيه من القوى والملكات الذاتية هي الواجب التعويل عليها في تحديد الطريقة التي ينبغي سلوكها في تربيته فان طرق التعليم انما أو جددت الاحداث ولم توجد الاحداث ها

لمّا أعْلَمْ حقّ العلم ضروب استعداد هاميل، ولا حالة عقله حتى أحكم على اليق أنواع التعليم به وأشدها ملائمة الطبعه والذي أثمناه له هو ان لا يكون بهيداً عن العلوم ولا عن آداب اللغة ولست أرى من وجوه الاعتراض على الجمع بين هذين النوعين من المعارف سوى ما يقتضيه تعلم اليونانية واللاتينية من الزمن فان انفق سبع سنين أو ثمان من العمر في تحصيل لغتين مهملتين تحصيلاً في غاية النقص غالباً هو اسراف كبر في عصر لا يحصل الانسان فيه متوسط المعارف الضرورية إلا بانفاق معظم حياته واني بعض الآن فيما اذا كانت اضاعة ذلك الزمن الطويل في تحصلهما لازمة العليمة الصعوبات التي يصادفها المتعلم فيه أو انها ليست من لوازمها وان من الميسور النغبير في التقليل منها

أول سبب فيما أرى لطول مدة تعلم هاتين اللغتين هو إفراط المعلمين في تعجيل نعليمهما الأطفال لانهم يبدأونهم به قبل ان يكونوا تعامواً أو راقبوا شيئاً بأنفسهم فتراهم لجهالهم كيفية صوغ الالفاظ وتركيب الاساليب التي هي قوالب المعاني لا يكادون بتمون باغتهم نفسها مضبوطة ولحبسهم بين جدران المدرسة من نعوه أظفارهم اعتادوا التبارها سجناً تتعاقب عليه الاجيال الناشئة تكفيراً لسيئة جهل آبائهم الاولين فهم

واما قانون اتيقافهو حفيدقانون القديم وهوضابط روماني شهير كان من حزب بومباي وبعد ان شهد معه واقعة فرسالا انطلق الى أفريقا وقتل نفسه «١» أرسطو حكيم بونانى مشهور «٢» ديموستين أشهر خطيب يونانى أثار مقدونيا على فليبوس وأاب أيناعلى الاسكندر «٣» شيسرون أشهر خطيب روماني

لا يعرفون شيئاً من الكون وقد حالت المدرسة بينهم وبين المحاب اليبتية والجواذب الاهلية وهي التي كانت تحبب العمل اليهم وتشعر قلوبهم قدره فأصبحوا لا تصلهم حرارتها الا من بعيد جداً فني أول عمل لهم يمرنون به قواهم الناشئة تفاجئهم الفاظ وحشيةوصيغ نحوية وتراكب مجهولة فيتصيدون اتفاقاً بأيديهم العسراء من محابرهم الكدرا، ضروباً من مخالفة القياس وأنواعاً من ضعف التأليف تجري بها اقلامهم ولا تدركها افهامهم ، فَرْحْهَى لهم من حيارى ذاهلين لا ينفعهم تعاقب المارين ولا تتابع الامثال فليس تكرار الاغلاط والخطئات الواحدة في تعلم لغة مجهولة هو الوسيلة إلى إصلاحها

اناً حب ان يرى ولدي قبل تعلم اللانينية شيئاً من العالم وان ينفتق ذهنه باحتكاكه بالصناعة ودراسته تاريخ الموجودات فان كل واقعة روقبت تولد في نفس مراقبها لذة وتنمي فيه الحاجة الى المعرفة فاذا حصل له بكسبه بعض معان بينة صار بهذه الواسطة أحسن استعداداً لفهم مايناهاه عن غيره من المعاني ولو ظهرت في صيغ مهمة من الالفاظ

ثم ان من اسباب طول المدة التي تقضى في تعلم اليونائية واللاتينية على ما أرى ان المريين يعلمونهما الاطفال قبل ان يطلعوهم على شيء من احوال الرومان واليونان والانسان لا يحسن تعلم لغة قوم الا في بلادهم ومن أجل ذلك سأهم عند تعليمهما وأميل، بان اجعل لهمن آثار اهلهما بلاداً يتعلمهما فيها. وفي هذا المقام تظهر فائدة انشاء معاهد التعليم التي من قبيل القصر البلوري نع اني على يقين من ان مشاهدة ما يكون في مثل هذه المعاهد من التماثيل والصور ومثل المعابد والمباني الاثرية العامة لا تعين التلميذ على فهم شعر عمير وفر جيل واكن اليونائية واللاتينية اذا اقترن تعليمهما بتعام تاريخ قوميهما وما يشهد لهم من دلائل التقدم القديم لا تبقيان الختين مندثرتين اندئاراً الما كالو علمتا محرد ثن

ذلك ان لفنون الرسم من التأثير في نفوس الناشئين ما هو فوق المظنون بها كثيراً بسبب اجالها العقل في آثار الغابرين وسياحتها بالنفس في اعمال الماضين ولان سن الإيفاع هو السن الذي يسهل فيه اندماج اليافع في شخص غيره لسبب سهل الادراك وهو ان معنى الاستقلال الذاتي لا يظهر الا قليلا في هذا الطور من الحياة فكثرة هذا النوع من المعيشة مع اليونان والرومان فيا بقي من آثارهم ينتهي التاميذ بان يهم بإخلاقهم وعاداتهم وشؤنهم قبل ان يعرف المتهم فتراه يتابع بعقله الاسطول اللاتيني

في سلامين ١٠» ويشهد خلف بومباي ٢٠، واقعة فرسالاً. ولا يسبقن الى خاطرك ان هذا لوجود الفكري فيماغير من الزمن ليس هو إلا وهماً محضاً فانه لاشيء بماكان في الماضي قد مات موتاً ناماً

لم مجد طريقتنا في تعليم اللغتين الاتين نحن بصدد الكلام عنهما نفعاً فانها لا تزال علم المسحة من تعلم القرون الوسطى وهي التي طبعها علمها القسيسون والرهبان اذ لأتزال العقبات تقوم في سبيل دراسة آثار الاقدمين دراسة صادقة واولها ماللدين المسيحي من الاوهام والوساوس في آلهتهم التي تراه على قهره إياها لا يزال يعتقدانها مضرة حتى في أنهزامها امامه فان رجال هذا الدين مع استثنارهم على توالي القرون باللغات القديمة واحتكارهم معرفتها كانوا يعننون في تعليمهم بإ زهاق ذلك الروح الذي ألهم الصناع ما ظهر على أيديهم من تحف الصنائع وطرفها وكانت فنون الوثنيين وآداب لغاتهم من الغنائم التي اهتم أوائك الرجال بحفظهاغير أنهم كانوا يحترسون كل الاحتراس من اظهار آخرما اكتشفوه من أسرارها للأحداث وكان من مصلحتهم اللايزيلوا عن تلك الأسرار الاطرفا من حجابها لانه كان لا بدلما يَعِيهِ الحلف من آثار السلف ان يردهم يوماً ما الى عبادة الطبيعة وحمالها ومن أجل ذلك كان رؤساءالدين لأَيْفَتُأُونَ يَذَكُرُونَ النَاشَئِينَ بَأَنَ آلِمَةَ الوَثْنَيْنِ آلْمَةَ بَاطَلَةً لا أَصَلَ لَمُكَ الا الكَبْرِياء والكذب وآنه لأينبغي النظراليها الامن بميدمع الاسترشادفي ذلك بهديالدين المسيحي أنا لا أحترس كل هذا الاحتراس في تعلم • أميل • تينك اللغتين و أقرابة كتبهما فأنه لابد لمن يزاول دراسة أمر من الامور ان يكون له فيه شيء من الاعتقاد فما ضره لو أنه أخلص في الاشتغال بهرقل (٤) وأعماله ومن ذا الذي ينقد منهان قدم قرباناً الرَّلُهَاتُ العَفَيْفَةُ (٥) ولمنزوة (٦) الحكيمة الابيـة فان في كشف حقيقة الاشخاص الخرافيين الذين وجدوا في خيال الاقدمين وكانت حياتهم ملائمة كل الملائمة لخيال

د١، سلامين وتسمى الآن كولورى هي جزيرة في خليج أثينا د٢، يومباي فلد رومانى شهيرله غزوات كثيرة كان فيها ظافراً ٣٠، فرسالا مدينة باقليم تساليا القديمية من بلاد اليونانية هزم فيها قيصر الروم الفائد بومباي (٤) هرقل بطل خرافي مشهور بأعماله المجيبة (٥) الالاهات العفيفة في أساطير اليوان هي الاهات الفنون التسمة بنات المشترى (٦) منروة هي في الاساطير المذكورة الاهة الحكمة والفنون والحرب

اليافعين وازالة الوهم من عقول هؤلاه في شأنهم فيذلك تعجيلاً بزعنعة عقيدتهم في النوع الانساني • ولا يظن ظان اني أقصد بما أقول ان أوقف « اميل • عند الوثنية فاني الما أريد بهذا القول أنه لا بد لمن يريدالنفوذ الى أسرار لغة قوم من اختلاس آلهتهم • اه

# ﴿ مقدمة كتاب الاسلام والنصرانية ﴾

و اثْدُعُ إلى سَهِيلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ التي هي أُحْسَنُ اللَّهِ وَهُوَ أَعْدَمُ اللَّهِ عَنْ سَهِيلِهِ وَهُوَ أَعْدَلُمُ اللَّهُ هَتَدِين ،

ظهرت في المألم مَكَ نِيَّاتُ ثُم حَفَيت ، وَدُرِستُ فيها العلوم والفنون ثم دَرَسَتْ، وصلحت أحوال الأناسيّ ثم فسدت،وطلعت فيهم أقمار الهداية الدينية ثم خسفت، ولم يزل الناس في قيام وقعود ، وهبوط وصعود ، والأمم في تلاش وفناء ، ونشوء وارتقاء ، حتى استعدّ المجموع في جملته للرقي العام ، فمنحه الله تعالى دين الاسلام ،

جاء الاسلام والعالم كله في تأخر من جميع الوجوه — من جهة الدين من جهة العلم و من جهة المدنية و من جهة السياسة و فلم يمر قرن واحد حتى جدد للعالم كله ديناً قيماً وعلماً حكماً و ومدنية سعيدة ، وسياسة رشيدة ، و نشمر ذلك كله في مشارق الأرض و مغاربها بقوة الحق . و سرعة البرق . فتغير به وجه الأرض و نفخفي الانسان روحاً جديداً أعطاه من جر اثيم الحياة ما لا يقبل الفناء ، ما دامت الأرض والسماء ، (١) ينبوع تفجر في أرض و فاض ماؤه على غيرها فأحيا الأرض بعد موتها ولكن

القائمين على حراسته و تماهده وضعوا فوقه أنقاضاً من خرائب حيرانهم فغيض الماء وما بقي منه صار مستنقعات تُجُوى • لم يابث بعد ماغاض أن فاض منه شي في

(١) بينا ان اركان الاصلاح الاسلامي غيرقابلة للهدم في مقالات متعددة نشرناها في مجلدات المنار كمقالات • الاصلاح الديني ، والمقالة التي فأنحتها «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » ومقالات «سلطة مشيخة الطريق الروحية » وفيها الكلام على تقييد الاسلام السلطتين السياسية والدينية وجعل الناس سواء • وكل هذا في المجلد الأول • وكمقالة • الحنسية والديانة الاسلامية » في المجلد الثاني ومقالة و اعادة مجد الاسلام » ومقالات • مدنية العرب » في المجلد الثانث وكمقالات الحكومة الاسلامية والقضاء في الاسلام في المجلد الرابع

٥٩

مواضع أخرى فانتفع أهلها به وحافظوا عليه واكن الأكثرين منهم لايعر فون من أبن جاءهم كما ان أكثر أهل الينبوع المنتسبين اليه بالاسم لا يعر فون أن ذلك الماء الذي تفجر في تلك المواضع فأنشأ أهلها به حدائق ذات بهجة هو من ماء ينبوعهم. وانهم لو أزالوا عنه تلك الانقاض لفاض ورجع اليهم خصيهم ونماؤهم كأحسن ماكان و لأنهم تعلموا من غيرهم كيف يستخدم الماء للاحياء

ذلك مثل المسامين اليوم مع الأثم الغربية الحيّة الراقية و أخذ الغربيون من الاسلام كل أصول الاصلاح الذين هم فيه وهم يقواون: الاسلام عقبة في طريق كل اصلاح و يقولون للمسامين: ان ماءنا صاف نقى يحيى البلاد والعباد وماءكم آسن أجاج أحدث مستنقعات أهاكت الحرث والنسل و فكيف يستوي الما آن ، وقد اختلف الاثران ، ؟ منهم من يقول هذا معتقداً ، ومنهم من يقوله منتقداً ، ونحن ساكتون عنهم ، لأننا جاهلون بأنفسنا ومهم

ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَمِيزَ الخيث من الطبّ ، ويظهر الحق من الباطل ، فتقوم الحجة على الجاهل بدينه ونفسه ، والمكابر لوجدانه وحسّه العلّهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ، فيرجعوا الى أصول دينهم وهو الأولى بهم والأحرى ، فقد أعدهم بنوائب الزمان ، وصروف الحدثان ، لأن يمترفوا بذنبهم ، وبنيبوا با تدريج الى ربهم ، اذا ظهر فيهم عاماء ربانيون ، وأطباء روحانيون ، يعرفونهم بمحقيقة الداء ، ويصفون لهم الدواء ، وما طلب الانسان باسان استعداده شيئاً من مولاه ، الا تفضّل عليه به وأعطاه إياه (۱)

لهذا سخر الله للمسلمين حكياً من الاعلام، واماماً من أعدة الاسلام، يطب لدائهم، ويجمع ما تفرق من آرائهم، وقد كتب في هذه الايام كتابة جليلة في العلم والمدنية والنسبة الى الديانين النصرانية والاسلامية. رد فيها على أحد كتاب المسيحيين قوله أن المسيحية كانت أكثر تسامحاً مع العلم من الاسلام وأن الاسلام أكثر اضطهاداً لعلم والفلسفة من النصرانية، وبيّن في آخر ما كتبه حال المسلمين السوءى وعدم موافقها لما تقتضيه طبيعة دينهم فبرأ الاسلام وسلفه من الملام ولكنه لم يبرئ المسلمين المتأخرين بل دلهم على حقينة دائهم وهداهم الى طريقة معالجته والخروج منه باذن الله تعالى والممري أنه أنذر فأعذر وبرئ من وعيد الكمان « فمن اهتدى فأعليهتدي لنفسه ومن ضل فأعا يضل علما »

<sup>(</sup>۱) راجع مقالة « الاصلاح والاسعاد ، على قدر الاستعداد » ( ص١٨٦م٤)

ويلي هذا فى المقدمة إلماع لشبهات ذلك الكاتب وقد عرفها القراءمن قبل كما عرفوا الردعليها فلاحاجة لذكرها. وقدتم طبع الكتاب وإصداره و عنه ٥ قروش صحيحة وأجرة البريد في مصرستة اعشار القرش (٦ مليات) ويطلب من ادارة المنار بمصر

#### باب الاخبار والاراء

## ﴿ سمي في الوفاق الاسلامي الانكليزي ﴾

علم القراء من المقالة الافتتاحية في هـذا الجزء أن من الفائدة الكبرى للاسلام والسلمين ان يدرف أهـل أوربا حقيقة الاسلام لابهم متى عرفوا حقيقته يعرفون حقيته وفضله فيكونون نصراء له وتقل مقاومة حكا.هم لأهله و ولا ريب ان من عرف منهم هذه الحقيقة يكون أقدر مناعلى تعريفهم إياها بصورة يقبلونها • كالاير تاب عاقل في أن معرفة الانكليز بالاسلام تكون أفقع للمسلمين من معرفة غـيرهم من الاوربيين لان للانكليز سلطاناً على الشعوب الاسلامية ايس انهرهم مثله أو ما يقاربه ولأنهم أقرب الأمم إلا وربية الى أخلاق الاسلام وفضائله وأرجاهم لفائدة أهله

بعد التذكير بهذا نقول ان الحاج عبد الله براون الانكليزي الذي اهتدى الى الإسلام من عدة سنين وثبت عليه ومازج أهله توجهت نفسه الى القيام بخدمة صالحة لأهل دينه الذي اهتدى اليه ولأبناء جنسه الذين ثبت فيهم وذلك بأن ينشي جريدة انكليزية في مصر غرضها الاول التوفيق بين مصلحة الانكليز ومصاحة المسلمين في مصر وفي المستعمرات الانكليزية كالهند وغيرها وقد سافر الى الهند بساعدة أهل الغيرة والنجدة من المسلمين الذين يعرفون قيمة هذا السي ليعرض رأيه على كبراه المسلمين هناك ويستمدهم في الإسعاد عايه وقد بلغنا ان اللورد كروم مرتاح الى هذا العمل ومساعد عليه ويرجى من كبراء عقلاء المسلمين في الهندأ كثر مما يرجى من عقلائهم في مصر إسعاداً وإرفادا و

وثما يدانا على ان هذا العمل يرجى نجاحه أمنا رأين الحوادث قد أعدات النفوس من الفريقين له كما علم من الكتابات الكثيرة التي دات على توجه حكام الانكليز وكتابهم الى مساعدة المسلمين على التربية الملية الاستقلالية والتعليم النافع وقد عرب المؤيد كثيراً منها فعرفه المصريون كما عرفوا بالاختبار سوء مغبة ماجرى عليه أحداث السياسة عندهم من اللغط بسب الانكليز وشتمهم وجعل حسناتهم

سيئات فرجع المصريون الى رأي إخوانهم مسامي الهند الذين جربوا قباهم معاداة القوة ثم رجعوا فعرفوا فائدة المسالمة وهو أنه لا أنفع للمسامين من التوفيق بين مصالحهم ومصالح الانكليز والعمل معهم بالصدق والإخلاص وكل هذا من مقدمات مجد الاسلام المستقبل و والعاقبة للمتقين »

### ﴿ مابعد الاستشارة ﴾

استشرنا قراء المنار في نشر ما جاء في سجل جمعية ام القرى من معايبالسياسة والادارة في دولتنا ( ايدها الله تعالى ) فكتب الينا بمضهم يجزم بوجوب نشرالسجل كله ليعرف محبو الاطلاع أسباب الفتور السياسية كما عرفو أغيرها ولم يكتب الينا احد قط باستحسان عدم النشر ولكن بعض اصدقائنا قالوا لنا شفاهاً انهم يرجحون عدم النشم أئلا ينفّر ألحجب الجباهل الراغب في بقائه على جهله من المنار ويظن أنه ينقر عن الدولة العاية التي هي أعظم دولة إسلامية • ولكننا رأينا ان انتفاع الجهور بعلم كل ما يقال عن الدولة أولى بأن يرجح على أسفاع ادارة المنارمن رضاء محبي الجهل عنها • أما الانتفاع بما نشر فهو أن نشر مثل هــذه الافكار هو الذي يقنع الترك والعرب وسائرالمسلمين بأنَّه لاشيُّ اضرَّ علمهم من حلَّ الرَّابطة الإِسلامية اســـتغناءً بالروابط الحنسية • ويظهر أن مولانا السلطان عبد الحميد ( وفقه الله تعالى) مقتنع بهذا المعنى كم اقتنع به من قبل أعظم ساغه (السلطان سلم ياوز) ولذلك تراه يعتمد في مهماته على ابناء المرب اكثر من غيرهم ولوكان قادر أعلى إزالة الجنسية التركية لأز الهافيما يظهر وقد رأينا كثيرين من عقلاء الآتر الـ مقتنمين بهذا الرأي اعظمهم المشير مختار بإشاالغازي. ولولا انهم عرفوا مضرة الجنسية وعرفوا ان عقلا العرب عرفوها لما اقتنعوابها ولا يجوز ان يحملنا ماورد في سجل الجمعية على بغض الترك فنزيد في ضرر الجنسية وإنما يجب ان نسعي في إزالة الجنسية والرجوع الى الرآبطة الإسلامية وحدها. على ان ماذكرمن بغض الترك واحتقارهم للعرب ليس عاتمافهم وإنما هوشنشنة من افسدتهم السياسة الفاحدةوا كثرهم اخلاط في الأصل من الأجانب والعناصر الغريبة . وقد بلغنا ان الترك العريقــين في الاناطول يتبر كون بالعربي اذارأوه وبجآونه لأنهمن بلادالني صلى الله عليه وسلم وان كان في شخصه وضيعًا سافلا • ويكادون يعبدون من ينتسب الى آل البيت علمهم السلام ﴿ الجرائد والمجلات والمشتركون ﴾

يكتبُ اليناكثيرون طالبين الاشتراك بالحجلة بما دون القيمة المعروفة لانهم تلامذة

ولأنهم فقراء ومهم من يصف حاجته الى المنار وضيق ذات يده المانع من دفع جميع الاشتراك وصفاً غريباً ولا شك ان مهم من يستحق ان يسمح له بما يه لمب لانه صادق في استثقال دفع خمسين قرشاً مرة واحدة لانه فقير اليد ومهم من يحرم ان يساعد على اطاعة شحة لأنه فقير النفس غني اليد وقد يشتبه هذا بذاك فان لم يشتبها فان الماني يجني على الاول

كناجعلنا قيمة الاشتراك لطلابالعلوم ٤٠ قرشاً فرأيناالعلماء وأساتذةالمداوس ونظارها لا يدفعون الا ٤٠ قياساً على التلامذة والطلاب بجامع الاشتغال بالعلمورأينا القضاة الشرعبين وجميع من يخرج من المدارس الى الوظائف بأنواعها لا يدفعون الا ٤٠ علا بقاعدة الاستعجاب الفقهية أو جرياً مع حركة الاستمرار الطبيعية • وبهذا يضيع حق المنار بين القاعدة الفقهية والناموس الطبيعي بسوء التصيق • واذا حملناالفقر سببأ لارضي بنصف الاشتراك وكان كالانسان هوالممرّ فللفقر واذاكازأ كثر الاغنياء الحقيقيين مع هذا لا يحفلون بالعلم والدين ولا يعضدون من يخدمهمافلا شك أنه لا يسلم لصاحب الجريدة خسة في المئة من المشتركين يدفعون قيمة الاشتراك كاملة واذا غُلم بعد هذا ان الغني والفقير والمعلم وائتلميذ سواء في المطل أو الارجاءفي دفع قيمة الاشتراك ولو الى آخرالسنة وأن بعضهم يستحل أكل ثمن الجرائدوالمجلات وأن المحصّاين للجرائد منهم من يقندي ببعض المشتركين باستحلال أكل ما يحصله كما وقعالنا مرارأ ومنهممن يشارك صاحب الجريدة بالخسرحتي كأن المال غنيمةوالمحصل هو السلطان أو بيت المال — فإن العالم بذلك بخجل أن يطلب الاشتراك بنصف القدمة في مجلة يباغ صفحات مجلدها في السنة نحو الف صفحة ويصر ف صاحبها في تأليفه سنة كاملة (المنار) أقل مجلاً ت القطر الشهيرة ثمناً فمنها ما ثمنه في السنة جنيه ومنها ما ثمنه ٨٠ وما ثمنه ٧٠ وما ثمنه ٦٠ و بعض هذه المجلات أصغر من المنار حجماً وربما كان التعب فيها أقل فأننا ربما نشتغل عدة ساعات في البحث عن حديث واحسد لنعرف جميع مخرَّجيه وما قيل فيه فلهذاو لمجموع ما تقدم شرحه يمذرنا الذين طلبوا الاشتراك بنصف القيمة على عدم مجاوبتهم والاعتذار لكل واحد منهم • وقد كتبنا هذه النبذة بقلم الخجل ليعلم الطلعون على المنار اويسمعوا نمن يطلع اننا لانقبل من احدالاشتراك بأقل من خمسين قرشاً في السنة فيستريحوا ويريحونا • ومن نعلم باليقين انه يعسرعليه ان يوفِر من نفقته في السينة خمسين قرشاً يجملها ثمناً لمجلة يحبُّ ان يقرأ ها ويرحى أن ينتفع بها فإننا نرسل اليه المبار بلا عمن

فيشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه او يمك الدين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب



يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيراً كثيراً وما يذكر الأأولو الألباب

> الفسم الريني ماب تفسير القرآن الحكيم \د

( مقتبس من دروس مفق الديار المصرية في الازهر )

« وإذْ فَرَ قَنْا بِكُمُ الْبَحْرَ فَا نَجَينًا كُمْ وَأَغْرَ قَنَا آلَ فَرْ عَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُ ونَ .
وإذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمُ الَّحْذُنُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالمُونَ .
ثُمَّ عَفَوْنًا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ . وإذْ آتينا مَوسَى الكتابَ وَالْفُرْ قَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ »

جاء فى الآية السابقة ذكر تنجية بني إسرائيل من آل فرعون وهو مجمل يشمل النجاة من كل أنواع العـذاب . وذكر فى هـذه الآية نعمة الإنجاء بالتفصيل بعد الاجمال لبيان عناية الله تعالى بهم فيه إذ جعل وسيلته من خوارق العادات وجعل فيه هلاك عدوهم . وقد يقال ان هذه نعمة مستقلة من نعمه تعالى عليهم لا انها بيان لإجمال في التي قبلها

لما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام الى فرعون و الأنه يدعوهم الى توحيد الله والى أن يخلي بينه وبين شعب إسرائيل بعد إطلاقهم من ذلك الاستعباد والتعذيب لم يزدهم فرعون الا تعذيباً وتعبيدا ، وفى سفر الخروج من تاريخ التوراة أن الله تعالى أنباً موسى بأنه يقسي قلب فرعون فلا يخفف العذاب عن بني إسرائيل ولا يوسلهم مع موسى حتى يريه آياته ، وأنه بعد الدعوة زاد ظلما وعنوا فأم الذين كانوا يسخرون بني إسرائيل فى الأعمال الشاقة بأن يزيدوا فى القسوة عليهم وأن يمنعوهم التبن الذي كانوا يعطونهم إياه لعمل اللبن (الطوب) ويكلفوهم بأن يجمعوا التبن ويعملوا كل ما كانوا يعملونه من اللبن لا يخفف عنهم منه شي م فأعطى الله تعالى موسى وأخاه همرون الآيات البينات في كان فرعون يحاول معارضها بسحر السحرة فلما آمن السحرة برب العالمين رب موسى وهمرون لعلمهم أن ما جاء به ليس من السحر وإنما هو تأييد من الله تعالى سمح فرعون بحروا فى شهر أبيب وكانت بل طرده هم طردا وفى سفر الحروج انهم خرجوا فى شهر أبيب وكانت ما غشهم مؤ عون بجنوده فغشيهم من اليم ما عافشهم وأنجى الله بني اسرائيل وأغمق فرعون ومن معه

قال الاستاذ الأمام: فلق البحركان من معجزات موسى وقد قلنا في رسالة التوحيد ان الخوارق الجائزة عقلا أي التي ليس فيها اجتماع النقيضين ولا ارتفاءها لا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالى على يد نبي من الأنبياء ويجب أن نؤمن بها على ظاهرها ولا يمنعنا هذا الايمان من الاهتداء بسنن الله تمالى في الخلق واعتقاد أنها لا تتبدل ولا تحول كما قال الله في كتابه الذي ختم به النبين فانتهى بذلك زمن الذي ختم به النبين فانتهى بذلك زمن

المعجزات و دخل الانسان بدين الاسلام في سن الرشد فلم تمدمدهشات الخوارق هي الجاذبة له الى الايمان و تقويم ما يعرض للفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والاخلاق والاعمال كما كان في سن الطفولية بل أرشده تعالى بالوحي الاخير (القرآن) الى استعال عقله في تحصيل الإيمان بالله وبالوحي ثم جعل له كل إرشادات الوحي مبينة معللة مدلاًة حتى في مقام الأدب كما أوضحنا ذلك في رسالة التوحيد فإيماننا بما أيدالله تعالى به الأنبياء من الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترنق عقولهم الى فهم البرهان لا ينافي كون ديننا هو دين العقل والفطرة وكونه حتم علينا الإيمان بما يشهد له العيان من أن سننه تعالى في الخلق لا تبديل لها ولا تحويل:

وجملة المول ان الذي يمنعه العقل هو وقوع المحال فلا يمكن أن يؤيد نبي بما هو مستحيل عقلا لأن ذلك مما لا تتعلق به قدرة الله تعالى ولذلك سمى المتكامون المعجزات «خوارق العادات » ومنهم من كان يقول إن لها أسباباً خفية روحية لم يطلع الله الامم عليها ولكنه خص بها الانبياء عليم السلام والمشهور ان الله يخلقها بغير سبب اتدل على أن السنن والنواميس لاتحكم على واضعها ومدبرها وإنما هو الحاكم المتصرف بها وإنما كان هذا هو المشهور لأنه الظاهر وإلا فمن يستطيع أن ينفي ذلك وإنما كان هذا هو المشهور لأنه الظاهر وإلا فمن يستطيع أن ينفي ذلك النفي المطلق عن عالم الغيب وقد ذكر القولين الامام الغزالي وأشار اليهما النبي المطلق عن عالم الغيب وقد ذكر القولين الامام الغزالي وأشار اليهما النبي المطلق عن عالم النوحيد

قال: وزعم الذين لا يحبون المعجز ات من المتهورين ان عبور بني اسر ائيل البحر كان في إبّان الجزر فان في البحر الاحرر رُقارِق اذا كان الجزر الذي عهد هذاك شديداً يتيسر للانسان أن يعبر ماشيا . ولما اتبعهم فرعون

بجنوده ورآم قد عبروا البحركأنهم بمشون على اليبس تأثرهم وكان المد يفيض ثوائبه (المياه التي تجيء عقيب الجزر) فلما نجا بنو إسرائيل كان المد قد طنى وعلاحتى أغرق المصريين واذا كان تحقق إنعام الله على بني اسرائيل يتم هذا التوفيق لهم والخذلان لعدوه ولا ينافي الامتنان به عليهم فانه ينافي كون فرق البحركان آية لموسى وينافي وصف كل فرق منه بالطود العظيم واذا تيسر تأويل كل آيات القصة من القرآن فانه يتعسر تأويل قوله تعالى ، فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم ، وهو الموافق لما في التوراة ،

ويقول المأولون إنهم لما عبر واانفرق بهم وكانوا لاستعجالهم واتصال بعضهم ببعض قد جعلوا ذلك الماء الرقارق فرقين عظيمين ممتدين كالعلودين وان هذه الآية تشعر بذلك فانه يقول (وَإِذْ فَرَقْنَا بَكُم البحر) ولم يقل: فرقنالكم البحر: والظاهر أن الباء هن اللآلة كالقول: قطعت بالسكين: وأما قوله تعالى « وأوحيناالي موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفرق » فانه لاينافي ان الانفراق كان بهم كما في الآية الاخرى لا بالعصا وذلك أن الذي أوحاه الله تعالى الى موسى هو أن يخوض البحر ببني إسرائيل وقد عهد أن من كان بيده عصا اذا أراد الخوض في ماء كترعة أو نهر فإنه يضرب الماء أولا بعصاه ثم يمشي فهذه الآية معبرة عن هذا المعنى أي ألهمه الله عندما وصل الى البحر أن يضرب بعصاه ويمشي فقعل ومشي وراءه بنو إسرائيل بجمعهم الكبير فانفلق بهم البحر وأما قوله تعالى « فكان كل فرق بجمعهم الكبير فانفلق بهم البحر وأما قوله تعالى « فكان كل فرق بجريبهم في موج كالجبال) وقوله «ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام الباسقة ، فهو تشبيه معهود مثله في مقام المبالغة كقوله تعالى (وهي في موج كالجبال) وقوله «ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام الباسقة ، فالامواج والسفن الجواري لا تكون كالجبال الشاهقة ، والاعلام الباسقة ، فالامواج والسفن الجواري لا تكون كالجبال الشاهقة ، والاعلام الباسقة ، فالامواج والسفن الجواري لا تكون كالجبال الشاهقة ، والاعلام الباسقة ،

وانما نقضي البلاغة بمثل هذا التعبير ، لكمال التصوير وارادة التأثير، هذا ما ينتهي اليه تأويل المأولين ولم يبسطه الاستاذ الامام في الدرس وانما قرر أن فرق البحر كان معجزة لموسى عليه السلام وحكى عن المهورين من الذي لا يحبون المعجزات خلافه وهو انهم يزعمون أنعبور البحر كان في وقت الجزر ، وإنما بسطنا تأويلهم لئلا يتوهموا أثنا لم نقل به لأننا لم بهد لتوجيه مثلهم ولا يهمنا أن ننازعهم في تأويل آية بخصوصها اذا علمنا أنهم يثبتون الآيات الكونية تأييداً للانبياء عليهم الصلاة والسلام فاذا كانوا ينفونها كلها فالأولى لهم أن لا يتعبوا في تأويل جزئياتها لأن الكلام يكون بيننا وبينهم أولاً في قدرة الله وإرادته ثم في إثبات أصل الوحي الكلام يكون بيننا وبينهم أولاً في قدرة الله وإرادته ثم في إثبات أصل الوحي فإرسال الرسل ، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ، ولنا أن نقول وإرسال الرسل ، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ، ولنا أن نقول هنا أن الباء في قوله « بكم » للسبية أوللملابسة لاللآلة ، وقدأ شار البيضاوي الى لسلوكم فيه أو بسبب أنجائكم أوملة بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك للوكم فيه أو بسبب أنجائكم أوملة بسا بكم »

قال الاستاذالامام: بعدان قررنعمة الإنجاء من استعبادالظالمين ، والبعد من فتنة القوم الضالين ، ذكر النعمة التي وليتهاوذكر بما كان من كفرهم إياها فقال «واذواعد ناموسي أربعين لبلة » وقدكانت هذه المواعدة لاعطائه التوراة ولما ذهب لميقات ربه استبطؤه فاتخذوا عجلا من ذهب فعبدوه كما هو مفصل في غير هذه السورة (وسيأتي هناك تفسيره ان شاء الله تعالى)

والمراد هنا التذكير بالنممة وبيان كفرها ليظهر أن تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعاندته ليس ببدع من أمرهم وانما هو معهود منهم مع رؤية الآيات وبمد إغداق النعم عليهم ولذلك اكتنى بالاشارةاليه بقوله «ثم اتخذتم العجل من بعده وأتم ظالمون » أي اتخذتموه إلها ومعبودا وبعد ان ذكرهم بذلك الظلم ذكرهم بتفضله عليهم بالتوبة ثم بالعفو الذي هو جزاء التوبة فقال « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون »هذه النعمة بدوام التوحيد والطاعة ، وقفى هذا بذكر إيتأمم الكتاب وهو المنة الكبرى فقال « واذا آتيناموسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » قال المفسر (الجلال) كنيره ان الفرقان هو التوراة وقال بعض المفسرين ان الفرقان هو ما اوتيه موسى من الآيات والمعجزات قال الاستاذالامام بعد حكاية القولين : ولكن ذكره بعد الكتاب معطوفا عليه دليل على أن المراد به مافي الكتاب من الشرائع والاحكام المذرقة بين الحق والباطل والحلال والحرام ، ومعنى قوله : لعلكم تشكرون لعلكم تبدون : اي ليعد كم بهذا العفو للاستمرار على الشكرويعد كم بهذه الاحكام والشرائع للاهتداء ويهيئكم للاسترشاد فلا تقعوا في وثنية اخرى ، وان من كال الاستعداد ويهيئكم للاسترشاد فلا تقعوا في وثنية اخرى ، وان من كال الاستعداد هو هدى و نور يرجعهم الى الاصل الذين تفرقوا عنه راختلفوافيه وكذلك اهتدى به منهم المستبصرون ، وعانده المقلدون الذين لا يعتلون

﴿ باب العقائد ﴾

->ﷺ رأيٌ في علم الكلام · وطريقةٌ في اثبات الوحي ﷺ-( لعالم عامل وكاتب فاضل )

سلام عليكم أيها القارئون ورحمة الله وبركاته . وانعامه واكرامه .

هذه كلمات قليلة قدمتها لكم على صفحات هذه المجلّة النافعة . اشير فيها لبيان شيء من حال علم السكلام وأختمها بذكر طريقة سهلةٍ للسالك قريبةٍ للآخذ في اثبات الوحي .

#### – الذي دعاني لتحرير هذا –

كيفها التفت الإنسان بحسه أو فكره لا يجد شيئًا إلا وشي آخو يقابله هو ضد له . وكيفها تقلّب لا يأبي نفسه إلا بين شيئين يسمى أحدها «الحبة» والآخر «النفرة» . وكيفها محرك فهو إما طالب لما يحب وإما هارب مما ينفر . ياويح الانسان الذي يشتغل مدة حياته بالطلب والهرب . ثم ياويحه حين يرى لما يطابه طلابا كثيرين يزاحمونه وينازءونه . ثم حين يجد نفسه غير مستقل فيما يحب وينفر . يحب شيئًا ، فيعاتَب ، ويكره شيئا فيعاقب، ثم ياويحه حين يعلم افراد نوعه متضادين ومتجادلين من أجل التضاد . هذا الجدال قد يحتدم بين الاخوة بني النوع من أجل الاحتياج هذا الجدال قد يحتدم بين الاخوة بني النوع من أجل الاحتياج الذي فطروا عليه وقد يكون الاحتياج دوآءً مسكينًا من هذا الغليان .

وطالما شوهدت أشياء مثل الاحتياج تكون داء وذواء من أجله يلتئم ويتعاون، من أجل الاحتياج يتفرق النوع ويتخاذل، ومن أجله يلتئم ويتعاون، وليس كل احتياج منشأه الضرورة بل كثير منه منشأه حب التميز. ومن فضل الخالق أن جعل كلا محتاجاً ومحتاجاً اليه. المُطعمون محتاجون للكاسين، والكاسون محتاجون للمُطعمين، والفريقان محتاجان للبانين، والثلاثة محتاجون للبائمين، والاردة محتاجون للحافظين، وفحول الكل والثلاثة محتاجون للإياث، واناث المكل محتاجون للفحول، والمكل حريصون على تحصيل الاولاد وانمائهم، والمكل محتاجون للشارعين الذين يبينون على تحصيل الاولاد وانمائهم، والمكل محتاجون للشارعين الذين يبينون

الحدود والحقوق؛ والكل محتاجون مع العمل الى العلم والمعلمين، وفي هذا كله حِكَمْ عرفها من عرفها . وجهلها من جهلها

ما احوجنا مع هذا الاحتياج والتعاون في لوازم الحس الى التحاب والتماون فىلوازم العقل فياللاسف لم نو انفسنا الاعلى هذه الحالةمتفرقين و، انحن ابتدعنا النفرق بل كان قبل ان كانت اشخاصنا وسيبقى الى من بعدنا ليس علينا رفع الخلاف ولا نقوى نحن عليه . ولـكن علينـا أن لا نزيده كما زاده المتعالمون المطاعون في حياتهم والمتبَّعون بعد موتهم اولئك الذين يكدرون على الناس صفآء فطرتهم، ويفسدون عليهم سلامة تصوره، بل علينا أن نجتهدفي تخفيفه وذلك لا يكون الا بصقل العقول من صدإالاوهام فعلينا مجاهدة الاوهام واهلها مبلغ جهدنا. وما اجمل هذه من وظيفة نشكر عليها المحيط المقسيم المد الذي جعل لنا منها نصيباً . وآتاناعليها عوناً . واخسن جلاً، للعقول هو إزالة سيطرة المتعالمين عنها (فهو الصدأ العظيم) واستعالها في فهم اسرار الكائنات وحكم الشرائع . وافضل عون لها في بلوغها في هذا السبيل هو الدين الخالص من شوب الناس . ذلك لان البشر منذ القديم كذروا العقل بتصورات سقيمة في شان الموجد الاول فالدين يرشد لاسلَمَ. وحملوا النفوس على عادات قبيحة ضارّة سمّوها عبادات فالدين يهدي لأجمل وانفع. وحمَّلوها اثقالاً من القوانين الجائرة فالدين يوصي بأعدل . وزينوا لها اخلاقاً فاسدة فالدين يدل على اصلح. الكن الناس اصناف مصنفة اكثرهم يميلون لما هو ضد الخير وتحن نفوسهم الى الرذائل الخارجة عن حد الاعندال في كل شي كم هو داب الذين خَلُوامن قبل . فمن لم يتمسك بالدين البتة فلا كلام فيه همنا . ومن تمسك

فيه تراهم في مغايرته على نوءين - نوع يغايرونه بالفعل ويمسكون منه بالاسم وهم الا كثرون ونوع يغايرونه بعلوم يحدثونها يُبَصّرُون الناس فيها انهم اولياؤه و فأما الذين يغايرونه بالفعل فالوظيفة معهم الوعظ والتذكير واما الذين يغايرونه عا يحدثونه فالوظيفة معهم وظيفة العاقل مع العاقل في المعاوي والبينات و وحق الحقيقة و يبطل الغلط و

ولما عرفت أن الدين كلام يفهمه العاقلون ، ولا يحتمل ما يعزوه اليه المتفرقون ، حرصت نفسي على كشف حال كثير من العلوم المحدثة فأقول مالها وما عليها ليعلم طلابها ما يضره وما ينفعهم . ذلك منذ عامت ان سعادتي في ان اكون مخلص القلب للمجتم الانساني ، القائم على ناموس رباني، وان اكون شاكراً لنعم العاملين بما ينفع الناس ملتئماً مع من عرفو النعم فشكروها، اوجهلوها فاستعرفوها ، نافراً انفسهم . فهذا ما دعاني اليوم لتحرير هذه الكلام . وطريقة في إثبات الوحى .

\* spine o sing \*

هذا الا دراك الذي اوتيه الإنسان لم يقف به عند استعراف ما يطعمهُ و يكتسيه ويأوي اليه بل ساح به من عاكم الشهادة الى عالم الخدس =

يسأل الانسان نفسه بنفسه ما هو الموجدالأول او ما هو الموجود الأول ، مَنْ صنع هذه الكواكب الزاهرة ، من اوجد هذه البحار لزاخرة ، من انشأ هذه الأرواح العاقلة ، من خلق هذه الاسباب الظاهرة والباطنة ، من سوّى هذه الروابط الثابتة ، من صور هذه الظاهرة والباطنة ، من سوّى هذه الروابط الثابتة ، من صور هذه

الصور المتغيرة ، من يدبر هذه الكائنات المتنوعة ؟

ثم ينتقل من هذا السؤال الى سؤال آخر فيقول: ما هي نفسنا ماهو الدراكنا . لماذا افرادنا متفاوتون فيه . ما هي هذه الحياة التي نحياها . ما الفائدة لنا منها . ما الحكمة للذي سوئى فيها . ما الذي يجب ان نعمله معها . اين تذهب ارواحنا عند اضمحلال هذه الحياة . لماذا نحبها وهي مع قصرها مرئة المذاق . كدرة الموارد . لماذا نتزاحم . لماذا نتجادل . ما السبيل لسلامتنا بعضنا من بعض ؟

هذه الأسئلة وامثالها شغلت فكر هذا النوع من زمن قديم ليس لنا ولا لغيرنا علمه ، وما زال الناس ولا يزالون يتسآءلون ويتجاوبون في هذا الى ما شآءالله، وليس البحث في هذه شأن كل فرد من الأفراد بل هو شأن نفر من كل امة من هذه الأمم المتفرقة ، وقد يعقب البحث والتفكر تصور ويعقب التصور عقد، و يحمل العاقد بشيءغيرهان يعتقد كما اعتقد فهكذا تكوّنت نحل الناس وملّلهُم ،

والذين اشتغلوا بتدوين العلوم قد تقيدوا باصطلاحات خاصة زَعْمَ ان بها يمكنهم تعميم فائدتها واما الذين عرفوا كيف يُقرَّب العلم من افهام الطبقات المختلفة فيحبون ان تتجافى عباراتهم عن الاصطلاحات مهاامكنهم ذرَّني بذكر هذه القضية أنّي رأيت مدوني هذه المباحث في لفتنا

قد تباعدوا بها عن أفهام الاكثرين بكثرة ما جآؤا فيها من الاصطلاحات وهم ما قصدوا الاالتفهيم بل زعم بعضهم أن الناس أجمعين مكافون أن يعاموا علمهم ذلك . ولا بد من أن يزعم هذا ان اصطلاحاتهم يفهمها كل أحد من أهل اللغات المختلفة . ولعل عذرهم أنهم دونوها كما وجدوها على اصطلاح الباحثين من أمم أخرى . وهو عذر مقبول في الجلة

هذه المباحث يقال لمجموعها في اصطلاح المدونين (فاسفة) وهي كلة منحوتة من اليونانية قالوا معناها (حُبُّ الحكمة) . ومن أجل شديوع هذه الكامة بهذا المعنى ظن البعض أن الفلسفة اليونانية هي أول فلسفة ومن أجل أن علم الكلام (الآتي ذكره) يردُّ كثيراً من آراء فلاسفة اليونان كما يرد الفلاسفة بعضهم على بعض ظن أن علم الكلام انما جعل لنقض الفلسفة ، والظن الأول يزهقه التدقيق في التاريخ العام للأزهنة القديمة التي يُجهل منها أكثر مما يعرف ، والظن الثاني يزهقه معرفة أن علم الكلام فلسفة يعرف بها صحة الدين ، وليست كل الفلسفة مناقضة للدين على المكلام فلسفة يعرف بها صحة الدين ، وليست كل الفلسفة مناقضة للدين مقبولا عند الدين بل كثير منه مردود بشهادة بعضهم على بعض ، والمدقق مقبولا عند الدين بل كثير منه مردود بشهادة بعمون فيه نظريات على طريقة يعلم أن ايس علم الكلام الاقسمين قسما يجمعون فيه نظريات على طريقة الفلاسفة القدماء يوافقونهم في أشيا، ويخالفونهم في أشياء ، وقسما يجمعون فيه خلافات ومنازعات بينهم أنفسهم

ويعلم أيضاً أن الدين انتصر بروحه الزكية السالمة من الشوائب قبل أن يجيء علم الـكلام ناصراً له وناقضا للفلسفة . ولـكي يعلم الناظر همهنا آراء الناس في الإلهيات قبل الاسلام وقبل علم الـكلام أذكر نموذجاً يسيراً منها في فصل آخر

# ⊸ الفصل الاول ≫ الفلسفة الالحة عندالأع السالفة -

كان الصابئة (وهم طائفة منبتها بلاد فارس منها انفصل ابراهيم النبي الذي هاجر الى فلسطين وتسلسلت النبوة في عقبه) يقولون ان للمالم صانعاً فاطرآ حكما مقدّساً عن سمات الحدثان والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول الى جـالاله وانما يتقرب اليهبالتوسطات المقربين لديه وهم الروحانيون المطهرون المقددسون جوهمآ وفعلا وحالة وهم ينكرون نبوة البشرولكنهم يعترفون بملمهم الأولهم مس اقيل هوادريس) ويثبتون عالمأروحانيا علىنحو ايسميه الكتابيون الملائكة وقسموا هذا العالم الروحاني الى طوائف منهامد يرات الكواك التي هي هيا كلها اذ لكل روحاني هبكل ولكل هيكل فلك ونسبة الروحاني الى ذلك الهيكل نسبة الروح الى الجسد فهوربه ومديره ومديره . ورعما يسمون الهياكل أرباباً ورعما يسمونها آباء والعناصر أمهات فوظيفة هذه المديرات تحريك الكواكب على قدر مخصوص ويحصل من حركاتها انفعالات في الطبائع والعناصر فيحصل من ذلك تركبات وامتزاجات في المركبات فيتبعها قوى جسمانية وبركب عليها نفوس روحانية مثل أنواع النبات والحيوان ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحاني كلي وقد تكون جزئية صادرة عن روحاني جزئي فمع جنس المطر ملك ومع كل قطرة ملك

واتخذ هؤلاء صوراً وتماثيل على صور الكواكب وأمثلها وبنوا لها البيوت وأقامو الها الهياكل واحتفلو امن أجلها بفروض ومراسم شرحها يناسب كتب الجدل وكتب التاريخ ، ونيس غرضنا الا النموذج اليسير وكان « الزروانية » (وهم طائفة من الفرس) يقولون ان النور أبدع الشخاصاً من نور كلما روحانية نورانية ربانية لكن الشخص الذي اسمه « زروان » شك في شي من الاشياء فحدث « اهممن » (الشيطان) من ذلك الشك ولهم في ذلك اساطير لم نجوز سردها لقلة فائدتها.

وكان « الزرداشتية » ( وهم طائفة فارسية اخرى زعيمهم زرداشت) بقولون ان النور والظلمة اصلان متضادان وكذلك « يزدان » و «اهرمن» وهما مبدأ موجودات العالم وحصلت التراكيب من امتزاجهما وحدثت الصور المختلفة والبارئ تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهما وهو واحد لا شريك له ولاضد ولا ندويدعي اصحاب ( زرداشت ) معجزات كثيرة له وكان ( طاليس ) اليوناني – الذي تعلم الا إلهيات والهندسة والهيئة في مصر وهو اعظم مؤلفي الفلسفة المسهاة يونانية سيقول ان جميع مافي في مصر وهو اعظم مؤلفي الفلسفة المسهاة يونانية سيقول ان جميع مافي وكلها متحركة ذات ارواح

وكان (فيثاغورس) يقول ان العالم له روح وإدراك وان روح هذا الدولاب العظيم هو الاثير فمنه جميع الارواح الجزئية وكان يقول ان الارواح لا تفنى فهي تسيح في الهواء الى ان تصادف جسما فتدخل فيه ولذلك كان يشدد في منع اكل الحيونات وادعى فيشاغورس معجزات كثيرة جلها لتأييد مذهبه في تناسخ الارواح ومما فعل انه بني له تحت لارض حجرة صغيرة وعاهدامه ان تكتب له كل ما يكون ويحدث فناب فيها سنة ثم خرج نحيفاً أشعث أغبر وجمع الناس واخبرهم انه كان في جهنم ولاجل ان يصدقوه شرع يخبرهم بما حصل في غيبته فظنوا انه في جهنم ولاجل ان يصدقوه شرع يخبرهم بما حصل في غيبته فظنوا انه

فوق جميع البشر (تأمل)

وكان (هيرقليس) يقول ان الكون ممتليُّ من الجن والعقول وان الآيه لما قضى أزلاً بوجود الاشياء تركها لتدبير خلقه ( تأمل)

وكان « أنكسغوراس » يقول بالعقل الذي يفيض على كل مادة ما يليق بها من الصورة وكان يقول لافراغ في الجو بل هو مملوه وان جميع الاجسام تقبل القسمة الى مالانهاية له ولو كان الجسم صغيراً جداً بحيث لو وجد قاسم ماهر وآلة نقسيم لأ مكن ان يستخرج من رجل البعوضة اجزاءً لو وضعت على الف الف سماء لسترتها من غيرتنهاهيها في نفسها بل لا تزال قابلة لاقسمة ( تأمل )

وكان «افلاطون» يقول الأصول ثلاثة الإله والمادة والإدراك فالإله يشبه عقل العقول والمادة تشبه السبب الأول للتولد والفساد والإدراك كجوهم روحاني قائم بذات الإله . كان الناس يلقبون افلاطون بالالهي وكانوا يقولون إن أفلاطون يعرف الإله الحقيق معرفة جيدة وهذا إمّا من جودة ذهنه او مما أطلع عليه من كتب العبرانيين (تأمل) ووقع من افلاطون أنه نوع الالهة مراتب ثلاثاً علوبين مسكمهم السماء ومتوسطين يسمون جناً كوزراء للعلوبين مسكمهم الهواء وسفلين مسكمهم الماء سماهم انصاف آلهة (تأمل) وقال إن جميع عناصر العالم وسأر اجزائه ممتائة بهذا النوع الثالث وقد يظهرون في بعض الاحيان وسأر اجزائه ممتائة بهذا النوع الثالث وقد يظهرون في بعض الاحيان وكان ه ارسطاطاليس» يقول: الأصول ثلاثة العدم والمادة والصورة: وكان ه ارسطاطاليس» يقول: الأصول ثلاثة العدم والمادة والصورة: وعرق المادة تعريفين مختلفين سلباً وانجاباً فقال في الاول: المادة هي ما

الست جوهم ذلك الشي ولا امتداده ولا عرضه ولا نوعاً آخر من الامور الوجودية العارضة له: وقال في الثاني: المادة هي مبدأ تركيب الاشياء ومنتهى تغيير اتها: وليس في الاثنين ما يفيد حقيقتها ( تأمل)

وكان « ابيقور » يقول بأن الروح جسمانية معلّلا ذلك بأنها محركة لاجسامنا مشاركة لها الماً ولذة واننا في حالة ثقل النوم نتيقظ بها بغتة وبها لتغير الواننا على حسب ما يعرض لها من الحركات والاعراض

هؤلاء من مشاهير اليونان الذين تكلموا في الإلهيات وهذه مشهورات من آرائهم فيها ( وأما علومهم الرياضية والمنطقية فليست من صدد موضوعنا ولا تنقضها الالهيات والعلوم الخادمة لها ولا تأمر بنقضها بل بإ برامها لانها لازمة نافعة واما علومهم الطبيعية فلا ننكرها عليهم أيضاً الا ما انكروا فيها الصانع وصنعه )

وكان « اليهود » يقولون نحن ابناء الله واحباؤه ويقولون إن عيسى بن مريم الذي خلق من غير اب زنت به امه واتى من الزنا وخالف بعمله النواميس الشرعية فقتلناه وصلبناه

وكان النصاري يقولون لا بل عيسى هو ابن الله بعثه ليخلص الناس من خطيئة آدم التي لحقت بأولاده وجعله فداء لهم من الخطيئة التي لم يسكن غضب الرب من اجلها ثم اختار أن يكون سكون غضبه وتخليص الناس منه بواسطة اراقة دم أبنه ولا تنس أن النصارى يقولون أيضاً بأصول ثلاثة الاب والابن وروح القدس

وكان العرب أصنافاً منهم من انكروا الخالق والبعث وقالوا بالطبع الحيي والدهر المفني كما حكى ذلك القرآن عنهم « وقالوا ما هي الاحيات: ا

الدنيا نموت وتحيى . وما يهلكنا الا الدهر ، اشارة الى الطبائع المحسوسة وقصر الحياة على تركبها وتحللها . فالجامع هوالطبع والمهلك هوالدهر ومنهم صنف أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل وعبدوا الاصنام وزعموا انهم شفعاؤهم عندالله في الآخرة وهم الدهاء من العرب الاشراذم منهم

ومن المرب من كان يعتقد التناسخ فيقول اذا مات الانسان أوقتل الجتمع دم الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيراً هامة

ومنهم من كان على ملة ابراهيم كزيد بن عمرو بن نفيل ومنهم من تهود ومنهم من تنصر ومنهم من تفاسف وأدرك بعقله الحشر والجزاء قال « قس بن ساعدة » وهوأحد حكماء العرب: كلا ورب الكعبة ايمودن ما باد وقال أيضاً : كلا بل هو الله اله واحد ولا والد وأعاد وأبدى ، واليه المآب غداً ، : وقال « عامر بن الظرب العدوي » وهو من حكماء العرب أيضاً اني ما رأيت شيئاً قط خلق نفسه ، ولا رأيت موضوعا الا مصنوعا ، ولا جائياً الا ذاهباً ، ولو كان يميت الناس الداء ، موضوعا الا مصنوعا ، ولا جائياً الا ذاهباً ، ولو كان يميت الناس الداء ، يرجع الميت حيا، ويمود اللاشيء شياً ولذلك خلقت السموات والأرض : يوقل علاف بن شهاب التميمي

وعلمت أن الله جازعبده يوم الحساب بأحسن الأعمال — - ظهور محمد عليه السلام —

فيينا حال الناس عامة والعرب خاصة على ما قصصناه ظهر « مجمد » من الدرب بين أظهر هم بهدى عظيم ودعا الى صراط مستقيم وستقيم ودعا الى صراط مستقيم ودعا الى صراط مستقيم ودعا الى صراط مستقيم ودعا الى صراط مستقيم ودعا المناسبة والمناسبة والمناسب

بدعوته الواحد والاثنان، وكذبه الشعب الكبير المتشعب الى جماجم وبطون وأفخاذ، صدقه من صدقه لنور قذف في قابه، رأى بهوجهه وجه صادق، وخطته خطة مرشد، ودعوته دعوة مويد من عالم الغيب، وكذبه من كذبه لشبهة عنت له، وحجاب أسدل على بصيرته، ثم صدَّقه آخراً من كذبه لشبهة عنت له، وحجاب أسدل على بصيرته، ثم صدَّقه آخراً من كذبه أوّلا ، ولم يفارق هذه الدار وفي جزيرة العرب جماعة مكذبون

كيف آمن جمهور المرب به من بعد أن أورد متعاقلوهم كل شبهة عنت لهم ، من بعد أن قالوا ساحر كذّاب ، من بعد أن قالوا شاعر مجنون؟ هل آمنوا رهبة من سيفه ؟ فكيف أرهب سيف هذا الواحد قلوب تلك القبائل الكثيرة ؟ هدل آمنوا رغبة في الفنائم؟ فكيف سرى هذا الخاطر الواحد في أفكار الكل بعد ان صدوا أعظم الصدود وحارب بعضهم بعضاً من أجل أن ينصره قوم و يكيده قوم ؟

انما آمن العرب بعد حين من دعوته تربصوا فيه ان تظهر لهم أعلام صدقه فظهرت ( كما سيظهر الك) ويومئذ دخلوا في دينه أفواجاً، ووفدوا على حضرته زمراً، يبايعونه على التصديق والاتباع، ويستعلمون منه الوظائف والواجبات، ويرجعون عنه بأفئدة مسرورة، وعزائم مشتدة،

أما العقيدة التي كان هذا الرسول (صلى الله عليه وسلم) يوصي بها فهي أن يشهد الرجل أن « لا اله الا الله » وأن « محمداً رسول الله » . كلة « الله » عند العرب علّم على الخالق كانوا يقولون به ولكنهم لايعرفون كاله كما يجب فكان منهم من يظن أن الملائكة بناته وان الأصنام شركاؤه في بعض ملكه فعر فهم أن الله لايشبه المخلوقات فلا يلد ولا يولد وايس له شريك في الملك ولا اله غيره ولا معبود سواه ولا ينبغي أن يرجى

ويخاف من غيره . فيكل هذه المعاني مجموعة في كلية و لا اله الا الله » وأما الكامة الثانية فالمقصود منها التسليم بما جاء به في الكتاب والخضوع لما يحكم به ويمضيه واعتقاد أن هذا الكتاب كلام الله أو حاه اليه بواسطة ملك من الملائكة الذين هم خلق مدركون لا يعصون الله تعالى ويندرج في هذه العقيدة الإيمان باليوم الاخر

هذه هي العقيدة التي يصير بها المصدّق محمديًّا وقد ورد تفصيلها في القرآن كمفات الله تعالى والاحتجاج على المكذبين والوعد والوعيد في الدارالاخرة ويعلم القارئ أن المرب المدعوين لما آمنوا ما كانوا يعلمون القرآن كله لأنه لم يكن قد تم نزولا ، بل أكثرهم ما كانوا يعلمون غير الآيات القليلة وكان أعلمهم به (أي الذين يعلمون كثيراً من الآيات) لا يجد في الألفاظ شيئاً غريباً في مدلوله ليتساء لواعنه ويتباحثوا فيه (الاماروي نادراً) بل كان هذا التباحث من قسمة الذين أنوا بعيدهم

أتى بعيد عصر وأناس قرأوا القرآن فعلموا شيئاً وجهلوا شيئا. وأناس استمهوا لآراء الناس في الإلهيات من نحو ما قصصناه عليكم وانقسموافيه فرقتين محبة وكارهة ، ثم انقسمت الحبة فرقتين مصوبة ومخطئة ، ثم انقسمت المصوبة طائفتين و ولا للدين على مقتضاها و تاركة له على حاله ، ثم انقسمت المؤولة زم تين معتدلة وغالية ، فهذا هو مبدأ نشأة الفلسفة في الإلهيات عند المسلمين وعلى هذا الشكل كان تفرق أهل هذه الفلسفة

#### مى الفصل الثاني كام

- الفلسفة الإلهية عند المسلمين - أو - علم الكلام - لا يصبح أنْ نقول از العصر الأول للاسلام كان خالياً من بذور

البدع التي حدثت بعده في الأصول والنروع . نحن لا نقول هذا القول لأ أقوال المعاصرين للرسول كثير منها محكي في القرآن ونرى في بعضها على أنه كذهب القدرية وفي بعضها ما يدل على أنه كذهب القدرية وفي بعضها ما يدل على أنه كذهب القدرية وغير ذلك . ولكننا نقول لم تنبت تلك البذور الا في اواخر أيام الصحابة حين أظهر معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الاسواري القول با إنكاراضانة الخير والشر الى الخالق سبحانه ، ونسج على منوالهم واصل بن عطاء الذرال وكان هذا تلميذاً للحسن البصري ، ويحكي أنه دخل واحد على الحسن فقال يا امام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج بهاصاحبها عن الملة . وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج بهاصاحبها عن الملة . وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر معالق بل هو في منزلة بين المنزلين لا مؤمن ولا كافر م عالى الى اسطوانة في المسجدوا خذيقر رماأجاب الحسن فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسمي به على جماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسمي به على جماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسمي

وقال و واصل » هذا بقول معبدوغيلان في مسألة افعال العبادوانكر مثلهما قضاء الله تعالى وقدره ، فسموا « قدرية » (سماهم بهذا خصومهم) ، قال ان الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمره به ، وأن يحكم عليهم حكماً ثم يجازيهم عليه ،

وقال ﴿ واصل » واصحابه يسنحيل وجود إلّهين قديمين ازلېين ولذلك نفو اصنة العلم والحياة والقدرة والا ٍ رادة والسمع والبصر والكلام عن

الباري اي لم يقولوا هذه صفات الباري قديمة ازلية بل ان الله عالم حي قادر وليس علمه ولا حياته ولا قدرته الاذاته.

هذا رأس الطائفة « المعتزلة » وطالع بمده الشيوخ الذين اتبعوه كتب الفلاسفة فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وافردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم « الكلام » إما لان اظهر مسئلة تكلموا فيها هي مسئلة الكلام فسمي الفن باسمها واما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان . (كذا قيل)

وتفنن « المتزلة » في هذه المباحث وزاد الآخر على الاول وترونق كلامهم في أيام المأمون والواثق والمعتصم :

أما مسألة الكلام المشار اليها فهي القول بأن القرآن مخلوق وممن اشتهر بهذا القول جهم بن صفوان وكان هذا جبرياً اي يقول أن العبد مجبور في أفعاله وهذا المذهب ضد مذهب المعتزلة الذي معناه ان العبد حرفي افعاله أي ليس مسلوب الاختيار با رادة الله وحكمه و

وكان بين «المعتزلة» العلماء العقلبين وبين أهل الرواية في كل زمان اختلافات ومنازعات في مسألة الصفات وكان العلماء النقليون يناظرون الآخرين لاعلى قانون منطق بل على طريقة المفتين في الدين وكان من احسنهم اتقاناً ابوالعباس القلانسي والحارث المحاسبي وجرت مناظرة بين ابي الحسن الأشعري وبين استاذه ابي على الجبائي في بعض مسائل والزمه اموراً لم يتخلص عنها بجواب فأعرض عنه وانحاز الى النقلبين والسالكين طريقة السلف ونصر مذهبهم على قواعد منطقية واساسات نظرية فصار ذلك مذهباً منفرداً وهو المشهور اليوم بأنه مذهب اهل

السنة والجماعة ويظن البعض بأنه بني في مذهبه بقايا من مقالات اساندته قبل ان تركهم وهم من شيوخ الاعتزال. وقرر طريقته جماعة من الاذكياء كالقاضي ابى بكر الباقلاني والاستاذ ابي اسحاق الاسفرائيني والاستاذ ابى بكر بن فورك على اختلاف بينهم قليل.

ومن يطالع مقالات المعتزلة بامعان يتبين له ان مقاصدهم التوفيق بين الدين والفلسفة ولم يتيسر لهم ذلك لامرين الاول ان الفلسفة التي طالعوها اكثرها غير صحيحة فلذلك لم تلتم مع الدين ، الثاني ان المقصد الاصلي من الدين هو العمل وهؤلاء افرطوا في الجدل فشطوا عن مقصد الدين كا شط مجادلوهم من الجبرية الخالصة والجبرية المتوسطة والمرجئة .

لكن القوم بما صنعوه في احتجاجاتهم وبما اضطروا مناظريهم ان بقادوهم في النظر والاستدلال قد رفعوا شأن العقل كا يجب له ووسعوا ويدان نظره وقرروا آداباً مهمة وقوانين محكمة في المناظرة من حيث هي وفي المناظرة في موضوعهم هذا بخصوصه ومن اهم تلك الآداب معرفة كل منهم ان مناظرهم نظيرهم وعدم تكفير بعضهم بعضاً لمجرد المباينة بالنهم ولا يلفننك عن تسليم هذا شذوذ البعض عن هذا الادب المرعي، المتمد على اصل شرعي ، ومن اهم تلك القوانين تقريرهم جميعاً ان الدليل العقلي القطعي يقدم على الدليل النقلي عند التعارض ويستعان له بالجاز والتأويل لئلا يذهب سدى كذاقال بعض الاذكياه واقول ياليتنا استفدنا والتأويل لئلا يذهب سدى كذاقال بعض الاذكياه واقول ياليتنا استفدنا والنائدة التي اشار اليها من غير باب الجدل في الدين والتجربة ترينا ن هذه الفائدة لم تتم الا في أعقل الباحثين والكهم قصداً واوفرهم حكمة وليس هؤلاء بكثيرين حتى نقول ان مخالفهم قد شذ ، نعم ليس بمنكور

,,

,

.

عندي أن صنيعهم ذلك رفع شأن العقل وكاد أن يبلغه أشده في هذا الباب ويسير به الى أبواب أخرى من اسنعراف أسرار الكائنات وحكم الشرائع عامة والشريعة المحمدية خاصة ويومئذكان يرجى للدين دوام سيره وانتشاره على السيرة الاولى ولكن هو الخطأفي الدين يقف به ويمنع سيره أن كان قوياً ويزهقه أن كان ضعيفاً ه

نرجو أن تكون قد عرفت مما تقدم ان مدار الفلسفة الالهية الاسلامية على آراء «المعتزلة» ومناظريهم أما مناظر وهم فالمتكامون من أهل السنة (وأشررهم الائشاعرة) والقليون من أهل السنة والغلاة من الفريقين كالجبرية والحشوية والمشبهة والمرجئة والغلوفي كل شيء مذموم و

وقد أجللناهذه الفلسنة عن أن نعدفي أهلها أو المك الذين يتشيعو ذلرجل بمينه أو يتعصبون عليه وان عدهم الناس الباحثون في فرَق المحمديين اذ الشرط أن نحكي ماله علاقة بالملسفة دون مالا علاقة له إلا بالهوري والسياسة ،

وهذه أول كلة نوجهم العلم الكلام وعلمائه متأسفين على اشتغال أفاضل أهل هذه الصناعة من المعتزلة ومناظريهم في هذه المسئلة التي أومأنا اليها ولئن كان للمتقدمين ونهم عذر لائن الزمان زمانها فليس للمتوسطين فضلاً عن المتأخرين وجه من الوجوه المزينة أو سبب من الاسباب الحاملة اللهم الاهوى البعض وتقليد البعض ولا يؤلم قلبي الا المتبعون على عمّه الذين نزلوا أنفسم منزلة القاصرين .

والكلمة الثانية أوجهها لجمهورهم أيضاً على عدم تروي كل منهم في كلام الآخر . لأ نناحين التأمل والتروي نجد اختلافهم إنما هو على الاصطلاحات دائر . وقلها نجد بينهم اختلافاً عظيما في حقيقةٍ من الحقائق بل اختلافاتهم

مع الفلاسفة عكن القول فيها هكذا أيضا ، ولتوضيح هذا نورد ههنا أمثلة : (١) هل بين العقول السلبمة اختلاف في أن الموجودات ترجع الى مبدإ . هل بينها اختلاف في أن مبدأها يجبأن لا يكون قبله شيُّ . هل. بنها اختلاف في أن النفوس مستشرفة دائمًا أن تعرف ماهو ذلك المبدأ ، ٠٢٠ ماهو ذلك الذي ؟ همنا الاختلاف اذا لم يترو الناس مع بعضهم واذ ترووا فلا خلاف . نحلل هذاالسؤال الى أربه : (١) ماهي ذاته (١) ماهي صفاته (<sup>۱)</sup> ماهي أفعاله <sup>(١)</sup> ما هو اسمه ؟ · اما السؤال الأول فجواب كُلُّ عَاقِلَ فَيْمَهُ لَا يُعَالَمُهُا . لَا يُخَالَفُ فَي ذَلَكُ عَقَلًا مَلَيٌّ وَلَا فَيَلْسُوفُ عَلَى اختلاف فِرَق المليين والفلاسفة الآم إلاَّ من لا يتدبرون. واما الثاني فالجواب فيه لا يحدُّلانه لم يحسَّ، ولا يوصف لأنه لم يمرف ، لا يخالف في هذا أيضاً أحد . ومن يصفونه من المليين لا يصفونه بعقلهم بل يتبعون فيــه الوحي ويفوضون الأمر في علمه ومن يصفو نه من الفلاسفة فأنما يصفونه عا هومقتضي وجوده كةو لهم: واجب الوجود: بل جعلوا ذلك عَلما عليه. وأنت خبير أن هذا ليس وصفاً . وأما الناك فالجواب فيه ان فعله البـدء. والتصوير . وهذا لا يخالف فيه أحد أيضاً اللهم الاالجاهلون جهلاً مركباً . ولا يمد خلافهم خلافاً ولا يجـدر بعاقل أن يتصدى لارد على من يقول وُجِدَت الأشياء بنفسها . وقامتُ منتسقة لحالها .

جهلنا فلم نعلم حقيقة نفسنا وقلنا بأن الكون قام نفسه!!! واتما الرابع فالجواب فيه بالاتفاق ان هذا يختلف باختلاف اللغات ولا يعرض هذا الاختلاف للتصور تبعاً للاختلاف فياللفظ كما لا تختلف النفوس في معرفة الأبيض لكون الدال عليــه مختلفاً . ولا أرى المقلاً ،

الا متفقين على ان اختلاف الاصطلاح كاختلاف اللغة فلا يجب تجافي المليء واصطلاح الفياسوف ولا تجافي هذا عن اصطلاح ذاك هذه الكامة تغنيك عن اكثر مافي علم الكلام الذي ولع أهله بتشميب الاختلافات التي منشأها اللفظ لاالتصور كما سترى في الامثلة الآتية وأنت قس عليها ومنشأها اللفظ لاالتصور كما سترى في الامثلة الآتية وأنت قس عليها

(٢) كيف بدأ ذلك الذي غيره ؟ أيُّ عاقل يتجاسر على ادّعاءممر فةهذا من طريق العقل على وجه اليقين . هل ثمة من يجاسر على هذه الدعوى . وهل من يَجَاسر عليها عاقل ؟ مع صموبة هذه المسألة لا تجد الناس سكتوا في جوابها . أمَّا المليون فحلَّهالهم الوحي فقالوا أراد ان يُوجِدَ فأوجِد . وقال ناس من الفلاسفة نشأ عنه غيره وجوباً (أو عبارة هذا مآلها)وللفريقين كلام كثير . ولئن سألتَ المليِّ هل تمرف ارادته ؟ وهل يمكنك أن تشبهها بأرادتك التي تعرفها ؟ ليكونن جوابه لا ، ولئن سألت الفيلسوف ما الذي أوجب أن ينشأ عنه غيره وهل تعرفه ؛ ليقولن لا اعلمأو يخترع أسماً يجوز ان يكون بمعنى الإرادة التي يقول بها الليُّ ، فكلاهما بالمجزعن الا دراك مشتركان ، وعلى وجود غيره بتأثيره ( المجهول عندهما ) متفقان، على أن المتكامين صر حوابان الإرادة القدعة (للك التي لا يعرفونها) توجب المراد، (٣) مق اوجد ذلك الني غيره؟ لم يجب عن هذه المسألة المتفلسفون ولا اللاهوتيون المحمديون. ولكن قال اللاهوتيون (المتكلمون) ان ذلك المُوجِدَقِديم وفسروه بأنه غير مسبوق بعدم وان الموجودات حادثة أي مسبوقة بمدم ، وقال المتفلسفون هو قديم وهي قديمة ، وللفريقين كلام كثير، وهذه المسئله لا خلاف فيها أيضاً؛ لأنهم متفقون على أنه أوجدها وعلى أنهم يجهلون متى أوجدها ، وما كان للمليِّ أن يقفو ما ليس له به علم

المه

من العقل ، ولم يسمع فيه كالرما من الوحي ، فليس في الدين ما يحمله على الخوض في هذه المزال ، وما كان للفهلسوف أن يجزم بشي لم يقم عليه دليل يقيني ، فهما متفقان على العجز هنا إن تقاربا للحق ، كما اتفقا على العجز عن معرفة كيف أوجدها ،

هذا والمليون (نقليُّوهم وعقليُّوهم) قد يُسألون عن أشياء لا يسأل عنها الفيلسوف الذي لم يتبع ملة . يسأل هؤلاء عن معنى نصوص لا يستطيعون إنقاءها على ظاهرها كالنصوص القائلة ان السموات والارض خلقت في ستة أيام . يقال لهم هل هي أيام مثل التي تعرفونها أم ايام اخرى لا تعرفونها؟ ان قلتم بالاول فالايام هذه انما عرفت بعد خلق السموات والارض وان كان المقصود مقدار مدتها دل ذلك على ان هذالك مدة وزماناً . وان قلتم بالثاني (وهو الذي نقوله) فقولوا نعرف انه خلقها ولكن لانعرف كيف خلقها . ومتى خلقها . ومم خلقها . ونؤمن بقول الله تعالى «ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللارض أئتيا طوعاً او كرها استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللارض أئتيا طوعاً او كرها قالتا اتينا طائمين . »

(٤) لم اوجد ذلك الذي غيره ؟ وهذه محارة ايضاً للعقل وينبغي أن يجتمعا هنا ايضاً على العجز عن المعرفة ، على أن الملي يقول: لحسكمة خفية: فيصبح ان يقول الفيلسوف مثله « وما اوتيتم من العلم الا قليلا »

<sup>(• )</sup> ما هي صفات ذلك الذي و قلنائمة الجواب مختصر أولكن هذه المسألة جديرة بزيادة البيان لأن الخلاف العظيم فيها بين المليين انفسهم • بين النقلين منهم والمقلين اولا • و بين المعتزلة من العقلبين والاشاعرة ثانياً و احبأن أنفي الخلاف الحقيقي هنا كما نفيته بينهم و بين الفلاسفة في الأمثلة المارة • النفي الخلاف الحقيقي هنا كما نفيته بينهم و بين الفلاسفة في الأمثلة المارة • المنار)

قال النقليون ومتبعوهم من المتكامين ان الله قديم وعامه قديم وحياته قديمة وسممه قديم وبصره قديم وكلامه قديم وارادته قديمة وقدرته قديمة وفعله قديم وقال المعتزلة هذا يوجب تعدد القدماء فالله ذات مستجمعة لصفات فهو عالم مريد قادر حي سميع بصير متكام وهو قديم وصفاته عينه وقال الأشاعرة هي امور زائدة على ذاته لاهي عينه ولا هي غيره ولكل كلمات سموها ادلة معروفة في محلها و ونحن نقول اذا تروو افلا فلاف ولكل كلمات سموها ادلة معروفة في محلها و ونحن نقول اذا تروو افلا متكلم والكل قائلون ان معنى الحي تذوحياة والعالم ذو علم الى آخره متكلم والكل قائلون هو واحد بلا تعدد و فاذا لم يبق الا ان هذه الصفات والدكل قائلون هو واحد بلا تعدد و فاذا لم يبق الا ان هذه الصفات زائدة و غير زائدة و بي الحمد من القول بها والدكل قائلون هو واحد بلا تعدد و لا من عدم القول بها نفيها كما توهم البعض وليس للحس هنا مبلغ من العلم ولا لعقل سند في الحكم ، ولا في الدين قول يحمل على الجزم

اما الخلاف بين النقلين والعقلين فهو في فهم بعض الاشياء التي وصف بها الباري وبعض الأعضاء التي نسبت اليه وهو في الظاهر خلاف مهم جداً وقد ظهرت آثاره من القول الى الفعل وخلاصه أن كل طائفة من هذين الفريقين تنقسم طائفتين معتدلة وغالية فنحن لا ننكر وجود الخلاف حقيقة بين الغاليتين منهما ولكن الخلاف بين المعتدلتين نرجمه لاالى شيء توضيحه ان المعتدلين من النقليين قالوا : ورد الوحي بصفات للباري فنحن نقف مع عبارة الوحي وقفة المتأدب الحكيم ونصفه عاوصفه لا ننقي معانيها ولا نعتقد أنها كالمعاني المخصوصة بالمحدثات وهذه هي طريقة

نەقدى

الصحابة ومن تابعهم عليها (قات وليس على هذه من غبار) ثم المعتدلون من العقليين قالوا: إننا قد علمنا انه لبس كمثله شي فعلمنا من هذا العلم ان الكلمات الموهمة تشبيهاً لا يصح اعتقاد معانيها كما يعتقد في المعاني المخصوصة الحدثات فاستفدنا لها معاني قريبة راعينا فيهاقرائن الاغة وقرائن كلام الوحي (قات وهذه ايضاً ليس عليها من غبار) ولقد لاح من هذا ان لاخلاف بن الفريقين عاية الامرأن اولئك احجموا عن ادعاء التفسير وهؤلاء افدموا ولم يأتوا في تفسيرهم منكراً من القول ولا تباعدوا عن القرائن ولا تعدود ما ورد من الكامات فهذا لا يعد خلافاً.

اما الغالية من النقلبين فاعتقدت الكلمات على ظاهرها وربما تعدتها الى غيرها وأماالغالية من العقلبين فلم تعتقد شيئاً على ظاهره فلاهم منكرون النصوص ولاهم واقفون معهاقط وهم مختلفون ايضاً والبون انما هو ين هذين الفريقين وقد اشتبه على الناس الذين لم يعرفوا هذا التقسيم فاعتقدوا بالسلف ومعتدلي الخلف مالا يجوز اعتقاده وهذا هو تحقيق الامرفي هذه المسألة ونحن من الغالبتين بوآه ومع المعتداتين سواء و

<sup>(</sup>٦) ما هي أفعال ذلك الذي ؟ من الجواب عن هذا آنفاً مختصراً و الكلام هناك مع الفلاسفة من غير الملبين وأعدناه ههذا لخلاف في الظاهر بين الملبين الفلاسفة ومناظريهم . قال النقليون ومتابعوهم من المتكلمين ان الله تعالى يغعل كل شي يقع في هذه الدنيا . وقال العقليون إن الله تعالى خاق خواص واسباباً واسند اليها الفعل . قلت هذا اصل لمسئلة مهمة . وهي ان الانسان من جملة الأشياء وفعله من جملة الاشياء فعلى رأي الاولين ان الله يفعل الانسان وفعله . وعلى رأي الآخرين ان الانسان يفعله الخاصة التي الله يفعل الأنسان وفعله . وعلى رأي الآخرين ان الانسان يفعله الخاصة التي

خقلها الله . وفعله يفعله هو بالخاصة التي آثاه الله اياها . واقول هل عمة من لا يعجب من عدم تروّي الفريقين في هذه المسألة التي كل كلام فيها يرجع الى نقطة واحدة . ألم يأن للذين آمنوا ان يعلموا ان الله خلق الانسان عاقلا متصرفا في هذه الدار بغيره من جماد ونبات وحيوان . وعاسماً على عقله وتصرفه . ومهاناً او مكرماً بعمله فليقولوا كيفها شاءوا ان يقولوا . الهاهم بمؤمنين بأن الانسان محاسب على عمله ومجزي عليه ؟ أراد الممتزلة ان ينفوا الشرور والقبائح عن الباري فقالوا الأنسان هويفعل فعله . واراد اهل السنة ان لا يثبتوا في الوجود معه فاعلا فقالواالله هو الذي يفعل كل شيء . إطو المراتب في أعين الاولين ، وابسطها في أعين الاحرين ، وابسطها في أعين الآخرين ، تجدهم متفقين كاتفاقهم على أن المرء مأخوذ معلمه وهي المرتبة الاخيرة . وفي هذه المسئلة تولد من البحث غلاة من الفريقين غالية قالوا بالجبر

وفي هذه المسئلة تولد من البحث غلاة من الفريقين غالية قالوا بالجبر المحض وأفرطوا في تقريره ابتغاء تعطيل الشريمة ، وغالية قالوا بالاستقلال المحض وافرطوا في تقريره ابتغاء التوصل لفصل الكون عن المكون في كل الشؤن ، ويومئذ لا يتقى ولا يرجى ولا يدعى وفي هذا مصادمة لنصوص الدين واسراره ، على ما فيه من الرجم بالغيب واتباع الظن المحض الذي لا يليق بالعقلاء لانه يضرهم ولا ينفعهم

في هذه الامثلة الستة قد اوضحنا تصديهم للمجادلة فيما لاخلاف فيه وفيما التبس عليهم من الامر ولا اريد أن اتكام على اختلافهم في خلود الحاب الحبائر وعدم خلودهم . بل ولا في اختلافهم في خلود الكفار وعدم خلودهم . واكتنى في هذا المحل بكلمة خرجت من بيت النبوة قا لها احد ائمة اهل البيت وهي « ان الله اراد مناً اموراً . واراد بنا اشياء .

فحجب عنا ما اراده بنا . وبين لنا ما اراده منا . فالاجدر بنا أن نشتغل ونتعاون فيما اراده منا . ولانتجادل ونتخاذل فيما حجبه عنا مما أراده بنا.» هذا والكلمة الثالثة من اللاتي أردنا ان نقولهن أوجهما لناس من أهل عصري لايزالون يحرصون على دراسة الكتب المدونة في علم الكلام ونجتهدون في حلها وتفسيرها . ولا يسمحون لأنفسهم ان ينظروا في غيرها من كتب الفلسفة العصرية . ولا ان يتعمدوا حدود ماكتب لهم الاولون من اصطلاحات وتعريفات . وما قرروا لهم وكتبوا عليهم من مذهب واعتقاد . أقول لهؤلاء : (١) ان تلك الكتب كتبت على أسلوب الفلسفة القديمة . والآن قد تغيرت الرسوم ، ودرست الرقوم، وحدثت بمد تلك العلوم علوم ، فاقرأوا ماتيسر فما وجدتموه موافقاً للدين وهو الأكثر فأحمدوا الله على هذا التوافق، وما وجدتمو دمبايناً فاسعوافي معرفة أسباب التباين . (٢) علم الكلام فائدته على ماقالوا الترقي من حضيض النقليد الى ذروة الإِيقان وأنتم في هذه الكتب تلتزمون مذهب رجـل معين وتحفظون حدوداً وتعاريف مأنزل الله بهامن سلطان ولاشهد لجملتها العقل بتبيان • فالذي تزعمون الخلاص منه هو الذي أنتم فيه • (١) انالشبه التي تقرأونها في كتبكم هـذه قد تسمعون خلافها فينبغي ان تكونوامستعدين للاحتجاج على كل شبهة كاهو مطلوبكمن هذه الكتب وهي لاتني عطلو بكه هذا والكلمة الرابعة أوجهم الناس آخرين من أهل عصري دأبهم الاستهداء بالذين ماتوا . أقول لهؤلاء (') ان الذين ماتوا لم تختـ بروهم . ولم تعلموا السبب في كثير من مقالاتهم (١) ان الناس قد يحدثون مقالات بحسب زمانهم ومكانهـم وغرض نفسهم او حاكمهم (۲) ان الحي شخصه محسوس . وحاله محدود . يقتــدر المرء ان يعرف الحكمة في مقالاته والناس منهـم مخلصون لاحكمة في مقالهم ولا سر ولا غرض الا قول الحق وبذل النصح ومنهم ضد ذلك (١) أن أخذ الادلة عن الاحياء المخلصين والاستهداء بهم في دفع الشبه أولى من الاستهداء بالذين لانعملم من أمرهم شيئاً . واعني بهذا ان يمالج المصريون أنفسهم من بعض الجمود والكلمة الخامسة أوجهها لناس آخرين من أهل عصري قد قرأوا شيئًا من الفلسفة وما قرأوا شيئًا من الدين فامِماهم حيارى في الامر وإماهم مارقون من الملة . أقول لهؤلاء ان طريقة الدين حنيفة سمحة . أركان اعتقاده معرفة ان لهذه الموجودات موجداً هو « الله » · وانه لايشبه شيئًا من الموجودات . وانه متصرف فيها مدير لها . وان الانسان الذي ميزه في عوالم الارض بالمقل مسئول عنده عن عقله وعما عمل بعقله وان محمداً (صلى الله عليه وسلم) النبي العربي أرسله ايتم مكارم الاخلاق. ويرشد الناس على الاطلاق • وأركان عاداته ذكر الله تعالى بصلوات خس في اليوم لتخف الففلة المهلكة . وصوم شهر في السنة لتغلب النممة المتعبة، وحج في العمر الى حيث يتلاقى الاخوان في البيت الحرام والمشاعر المملومة لننأ كد الوحدة الملية وتزداد الالفـة . وإيتاء الزكاة في الحول للفقراء والضعفاء لتجبر الحاجمة المضطرة . ومناء أحكامه على المدل في الحقوق، وبناء آدامه على الاحسان للمخلوق،

هذه جُملة الدين ولا والله لا تند فروعه عن قيود هذه الجملة فيجدر بكم أيها الاذكياء ان تتمرفوا بالدين وأسراره لتجمعوا بين فائدة الفلسفة التي تنور عقولكم، وبين فائدة الدين التي تزكي نفوسكم . وان سألتموني ماالدليل على صحة الوحي الذي هوأساس الأديان. وما الدليل على صحة دعوى النبي العربي (صلى الله عليه وسلم) فأقول اني لست بأعلم منكم فتفكر وايظهر لكم سر هذا الامر العظيم على انني لاأضن عليكم بمبلغي مما عرفت

حَدِّ طريقة في اثبات الوحي 🎤

اني تفكرت أولا (والانسان خلق متفكراً) في : ماهو العقل الانساني الذي ميزه على الحيوانات المدركة بحواسها فقط بل ماهو الادراك ؟ فلم أستطع علم هذا . سأات أعالم الناس الذين اجتمعت بهم من عرب وترك وفرس وهنود وافرنج فلم اهد لعلم هذا

رجعت الى آثار الموتى قلبت في الكتب أوراقاً تعد بالآلاف فلم أف المطلوب و فسكنت اعياء عن طلبه سكوناً حالياً و واكتفيت بمعرفة انه قوة عظيمة قد رفعت الانسان الى طبقات الكواكب وهو لم يتحرك لجمتها فأرته بغير عينه بدائع صنعها واتقان نظامها ، وصورة دورانها ، وشكل تقابلها بعضها مع بعض و هبطت به الى طبقات هذا الكوكب الذي هو فيه (الارض) فأرته بعينه وبغير عينه بدائع كونها ، وخزائن أسرارها ، وانتظام سيرتها ، وبصرته انه (أي الانسان) هو سلطان عوالمها ، تنقاد كلها لتصرفه ، وتصبر تحت أمره ، فهو المنفرد في الارض عوالمها ، تنقاد كلها لتصرفه ، وتصبر تحت أمره ، فهو المنفرد في الارض الارادة (لما يلزم البدن وما يلزم العقل ) والكلام (الذي يبلغ به ارادته للحاضر معه بواسطة الآلة البدنية الطبيعية ، وللغائب عنه بواسطة الآلة البدنية الطبيعية ، وللغائب عنه بواسطة الآلات المحاضر معه بواسطة الآلة البدنية الطبيعية ، وللغائب عنه بواسطة الآلات المحاضر معه بواسطة الآلة البدنية الطبيعية ، وللغائب عنه بواسطة الآلة البدنية الكتابة التي تبلغنا كلام من قبلنا من أهل الإدوار ، وتبلغ كلامنا للنائي عنا بالدار ، والآتي بعدنا في الإجيال ، ومنها

هذا التلفراف الذي يسمع به المشرقي مايريد المغربي في لحظة من الزمان) والسمع ( الذي نظهم به إرادة غيرنا . ) والبصر ( الذي يطبع في فكره صور الاشياء) فبمجموع مزايا هذه الحياة كان له السلطة والتصرف في عوالم هذه الارض تصرفاً تابعاً لنواميس هي فوق ارادته . وفوق سمعه وبصره. وفوق علمه وقدرته ، وفوق أمره ونهيه

هذا القدر عرفت بادئ بدء من آثار تلك القوة العظيمة التي هي العقل وبهذا القدر تم لى معرفة أن هذه القوة هي أكمل وأعظم قوة في العوالم الارضية . وأن تلك النواميس التي هي فوقها وحاكمة عليها يحب أن تكون من عالم آخر

ما هو ذلك العالم؛ هذه نقطة ثانية عرج اليها فكري وفي هذه الدرجة وقف عقلي زماناً كثيراً يلتمس الدليل في معراجه هذا ثم اتاه الدليل من نفسه ، فقال ان ذلك العالم هو العالم المحجوب عن حسنا المعروف المألوف عند تصورنا ، هو عالم الحقائق والقوى والطبائع التي نعرفها بآثارها ونجهل كنها وذواتها ، هو عالم الخقائق والقوى عظيم لاساحل له والذي ظهر لنا منه نقط قليلة بعد ظهور امثاتها في عالم الشهادة ، قال بعض الاذكياء وكنا لا ندرك السر في قيام هذه الكرة في الفضاء ثم علمنا من امثلة نصمها با ذانيا ، ولا نحسها بأيدينا ، ولا نشمها بانوفنا ، ولا نذوقها بفمنا ، ولم تبلغها عقول الاكثرين منا من المتقدمين والمتأخرين ، واليوم ادركها بعض اقطاب العلم الباحثين في اسرار الوجود وقرب ادراكها لعقولنا فضرنا نقول بها ، وزايج بالاسم الذي وضع لها ( الجاذبية ) وكذلك كنا لا

ندرك السرفي حركتها ثم ظهر . وكنا لانعلم كيف تكونت ومتي تحركت ويدعى البعض اليوم أنهم يعملون ذلك وكذلك كنا لاندرك طبائع الأجسام البسيطة والناس اليوم انما يعرفونها بآثارها وبخواصها في البساطة وبعدالتركب - كل ذلك يرشدنا الى ان عالم الغيب (اي الأسرار التي حجبت عنا) واسع. وقلة ما انكشف لا ترشدنا الى انحصاره فيها واحاطتنا بمجموعها بل ترشدنا الى ان ما جهلناه كثير بالنسبة الى ما عرفناه و تأمرنا ان نقف عن تعبين طرف لهذا الميدان لذي خوات البصيرة ان تجول فيه وحرم البصر قلت في فكري ان الانسان محكوم في خلَّته لنواميس تُحدِث خواطره وخواطرُه متضادة متنازعة كمال التضاد والتنازع. فإما ان هنالك فوتين متضادتين (من جنس القوة التي هي العقل) مسلطتين عليه وتصرفه البع لنفوذها على النسبة. و إما أن الأثرين المتضادين منفعلان عن المزاج الإنساني المركب من متضادات . وعلى الرأي الأول فالقوتان إما لهما وجود خارج الجسد . أو لا وجود لها الا في الجسد . وان وجداخارج الجسد فالمادة التي تقومان بها اما بسيطة واما مركبة . هـذه أسئلة تخطر في ال الذين يريدون أن يتوصلوا للحقائق من طريق كو نيها لا من طريق اسميتها . والعقل السليم يعلم ان هـ ذه الاحتمالات كلها جائزة . والقول بكل واحد ينفع في الدلالة على ان النواميس التي لهـا نفوذ على الإنسان هي أمور وجودية لها الملاقة العظمي في تفاوت أفراد النوع العاقل هذا النفاوت العظيم الذي يوينا رجلًا يُعلِّم أفضل شرع وأ كمل آداب. ورجلًا بكتشف انا سر البخار والكهرباء وما يفعلان من سحر الالباب بروائع آثارهما وبدائمهما . ورجلا يستحوذ على قلوبالألوف المؤانة ببيان يبديه ( ٩٥ – المنار )

ويستنزل النهوس عن محبة الحياة فيقذفها بين القواصف والقواذف · ورجالا كثيرين لايمرفون من الامر الاحيوانية ومَوَتَأنًا ·

ولنا ان نقول ان النسبة بين الانسان وبين من هو دونه محفوظة بواسطة قريبة منه ومن التي هي دونها (كالنبات مثلا هو قريب من الحيوان لنموه مثله ومن الجاد لعدم تحركه بالارادة مثله) ونعملم قطعا ان الانسان على عظمته في الارض غير كامل مأما من حيث الصورة فلفنائها وأما من حيث الخاصة فلتردده في تحصيل مايعتبره سعادة (ولذلك يعيش الانسان في هذه الدار شقيًا على كل حال اما بالآلام والأتعاب الجسدية واما بالآلام والأتعاب الجسدية واما بالآلام والأتعاب الجسدية المحفوظة بالتسلسل مع من دونه محفوظه أيضاً مع من فوقه وليس في علم الحفوظة بالتسلسل مع من دونه محفوظه أيضاً مع من فوقه وليس في عالم الحس فوقه شئ

فنى عالم الغيب خلقان متضادان (تضاد المليح والقبيح) لهما علاقة بالانسان كملاقة الانسان بمن دونه مى بالانسان كملاقة الانسان بمن دونه مى احتياجه اليها لتكميل خاصته واحتياجها اليه لظهور خواصها فعلاقة هذين هكذا: يحتاجان اليه (بسنة الله في الخلق) لتكميل خواصهما ويحتاجاليهما لظهور خاصته مهذا القدر يكنيني ويكفيك ولا تسلني عن اسميهما وكنهيهما فأني اكره جداً أن يختلف العقلاء بسبب الأسهاء وأحب يتقاربوا من صوب المعاني ويعتبروا الدلالات عرضاً تابعاً ويشماهلوا مع بعضهم في الاصطلاحات كيلا تكون سبب اختلافهم

أما خاصة الانسان التي يطاب تكميلها مادام حياً فهي التصرف بعوالم هذه الارض . فأما الذين تغاب فيهم قوة محبة الخير فيام ون تصفية العقل

الغريزي (القابل الصفاء والكدورة) فتظهر في مرائي أفكارهم صوو العقولات. وتشرق عليهم من عالم الغيب أسرار ومعارف يحسن بها تصرفهم وتحمد آثارهم ويبقى ذكرهم حيا اذا اضمحات صورهم يوما من الايام واما الذين تغاب فيهم القوة الاخرى المضادة فتكدر عقو لهم وتشوش بكثرة الوسواس والتردد ويكثر شقاؤهم في طلب المشتهيات المادية و ان نتهي وحرمانها اكثر من حصولها والم التزاحم عليها والتذابح لا توازيه ولا تسكنه لذتها . فبسوء تصرفهم تذم عقباهم ويموت ذكرهم كا يموت ذكر هم كا يموت ذكر الانعام التي تحيى زماناً ثم تهلك .

ولما كان الانسان على هذه الصورة من التضاد المحسوس الذي يبتدئ في النفس على وجه التردد ثم ينفرج وتتادى به الخطوط المتباينة وكان بحكم هذا التضاد منقسما الى ابرار هم أقل وأشرارهم اكثر لم يستغن عن قانون عام عادل وآداب جميلة مهذبة للنفوس ومعينة للقانون وعندقراء تنا في ماضي الانسان نجد ان الله جبر نقصه هذا فاصطفى من البشر ناساً هداهم، اوحى اليهم علمهم شرائع وآداباً كما اقتضته حاجة الناس، وما وجدنا قط امة مرتقية ليست على اساس واحد من اسس الدين الذي جاء به المصطفون.

وهذا التضادكي هو دايل (اول) على ماذكر نادهو دليل (ثان) على أن الباري تمالى هو المدبر للموجودات ، لان تصرف الانسان الذي نوهنا به تصرف ناقص كما هو عسوس ، وتصرف احدى القوتين ناقص ايضاً كما هو معقول، ولا بدلنا من تصرف آكمل لانه ظهر لنا شي شاهد ان هناك فوقه ما هو آكمل فالتصرف الأكمل هو لاكمل شي فيجب ان يكون

دق .

فأوفة

ن .

y 3

1

.

;

فِ

1

.

.

هو الباري تمالى رب المالمين . فكان الله تمالى خلق الانسان خلقًا خاصًا مدركاً ليمرفه بنفسه وخلق فيه امثلة من الكمال ليملم كمال الله ويعرف ان يمجده وهو ألفني - بعبارات يستعيرها . واوصاف يسنعين بها مما عرف من الكمال المتجلي بنفسه المصنوعة على أبدع مثال في المحسوس، وأقرب منال في المعقول ، ثم ليدل بنقصه على كماله لم يجعله جازماً مستقلا في ارادته ولا دائمًا مستمرًا في حياته، ولا متحدا منتظماً في كلامه ، ولا مجيداً في كل تصرفه، ولا كاشفاً لكل شيُّ في علمه ، بل لم يجعل افراده وهم واحد في النوع على نسق واحد في الإرادة والحياة والكلام والقدرة والعلم . فكانه اراد ان بين بهذا التفاوت في الأحوال والدرجات نافصامهم وانقص وكاملا وأكمل لتجلي برهانه ان له السلطان والملك وبيده الامر كله والحكم ومودليل (الذ) على أن الشرائع والاداب التي جاء بها المصطفون أنما هي بوحي منه لانها مُعرَّفة به باديء بدء نصاً على وفق ما تعرُّ فُ به خلقة الانسان حالا واشارة وهذا آكمل تعريف وهيهات ان يستقل به عقل الانسان الناقص المتردد والتعريف الحق به هو اول ركن من اركان الشرائع التي يوادبها زجر النفوس

و« محمد » ذلك الرسول العربي (عليه الصلاة والسلام) قد لبث في الأمين زمناً طويلا من عمره ، ثم ظهر عليهم وهو الأمي بمارف من عالم النيب علا شرحها على اسلوب الفلسفة دفاتر ، وأتى من القواعد العامة التي تصلح شرعا لكل زمان ومكان بما علا التفريع عليه أسفاراً ، ومن الآداب الجميلة بكلمات يسيرة ، بما يعجز أساطين علم الأخلاق عن ترتيب مثلها بدواوين ، قام بالامم وحيداً ، وصدع بالهدى على دؤوس

الملا فقوبل بالرد والدَّع ، فصبرت نفسه ولم تجزع ، وكبرت همته ولم تصغر ، واشته عرمه ولم يضعف ، وما ذال يخطب ويدء و ، ويؤب طوراً ويترفق مرة ، حتى انتصر وأمر أمره ، وتهذب على يديه جماعة منهم يقوون ان يتسلطوا بسلطاني المدل والاحسان على الأرواح والاشباح وما ذال اسمه يسمو ، ودينه يغو ، حتى طاف المشارق والمفارب ، واستقر في نفوس الاعاجم والأعارب ، فما في دينه من الأدب الرافع ، والنظام النافع ، ومافي قومه الذين رباهم وأرشدهم من علو الممة ، ومضاء العزيمة ، وما في انتشار دعوته في حياته وبعد مماته هذا الانتشار العجيب ، وما في سيرته الخصوصية من الكمال الانساني البديع ، وما في بقاء وما في سيرته الخصوصية من الكمال الانساني البديع ، وما في بقاء فرآنه على الحفظ من التبديل ، وما في وعوده التي وعد بهما المؤمنين وما من الصحة ، كل فرآنه على الحفظ من التبديل ، وما في وعوده التي وعد بهما المؤمنين وفضيلة هداه ، ولا ينكر هدذا الا مقاد أو معاند . اللهم صلى وسلم عليه مشكرك الشأكرون ، وذكره الذاكرون

-اليوم الآخر -

بين الفلاسفة والمتكامين اختلافات كثيرة في امكان الحشر وعدمه وفي وقوعه وعدمه و وفي كيفيته و ونحن نختم هذه الرسالة بهذه السكامة :

العقل حين يرى ان الانسان لم يبلغ في هذه الحياة غايته من سبيل الارتقاء . لامن حيث الحال لأنه في شـقاء التردد بين الحصول والحـرمان في شـقاء التردد بين الحصول والحـرمان

والتوفيق والخذلان ، ولا من حيث العقل لانه محجوب عن عالم الغيب، يجنح الى انه لابد من يوم آخر ليبلغ فيه الانسان غايته من حيث عدم الفناء، ومن حيث عدم الحجاب، ومن حيث التخاص من الاضداد، فينقسم فيه الناس الى صنفين متباينين قيم في جنة نعيم البال وسعادة الرضاء بما كسبوه في حسن تصرفهم ونعم المصير، وقسم في سعير شقاء الحال وشقاء الندم على ما اجترحوه بسوء تصرفهم وبئس المصير،

لتعي هذا أوجة حسك وعقلك الى انتها، الاجسام المركبة الفائية الى الجسام بسيطة باقية سواء رجعت بها الى المبيد إو ذهبت بها الى المصير بتصهير ما . فهذا يرشدك الى امكان ان يرجع الشيئ الباقي لاصله مهما امتزج بغيره . والروحيون من الفلاسفة لا يقولون بفناء الروح كا لا يقول الملديون منهم بفناء البسائط . فالروحي أن يلزمه ان لا يستبمد رجوع هذه الروح يوماً من الايام كاجات اولا للهاهية التي عرفت بها التبلغ تلك الماهية بهذه الروح في ذلك اليوم غايتها التي اعدت لها . والمادي يلزمه ان لايستبمد امتزاج تلاك البسائط امتزاجا تاماً في يوم آخر كالامتزاج الاول الذي حصلت منه ماهية حي من الاحياء الياغ هذا الحي بهذا الامتزاج الثاني ( الذي يحصل على كيفية ثانية ) في هذا اليوم الاخر غايته التي اعدت له . وعاز على من يعلم ان الماس (هذا الجوهم الكريم عندنا ) قد استخلص من جنسه الفحم حتى صار كا يرى ان يستبعد ان يستخلص الانسان وفريق منه من نوعه الانسان على الحيون اذا مانا منة واحدة وابن عمين الآخر فأبن عميز الانسان على الحيون اذا مانا منة واحدة وابن عمين الآخر فأبن عميز الانسان على الحيون اذا مانا منة واحدة وابن عمين الآخر فأبن عميز الانسان على الحيون اذا مانا منة واحدة وابن عمين الآخر فأبن عميز الانسان على الحيون اذا مانا منة واحدة وابن عمين الآخر فأبن عميز الانسان على الحيون اذا مانا منة واحدة وابن عمين

الابرار على الاشرار آذا كان الامر مقصوراً على هذه الحياة . اقول قولي هذا واستغفر الله وانيب اليه واسأله لي ولكم الهداية والتوفيق الى سبل السلام اه في رمضان سنة ١٣٢٠ (ع . ز)

#### ﴿ باب شهات المسجين ، ومجم المسلمين ﴾

« يُحُرِّ فَوْنَ الْكَلِمَ عَن مواضعه ويقولونَ سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا وأَسْمَعْ غيرَ مُسْمَع ورَاعِنَا ليًّا بأَلْسِنتَهِم وَطَعْنَا في الدين ، ولو أنهم قالوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا وأَسْمَعْ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لهم وَأَقْوَمَ مَن . . »

قد علم قراء المنار أننا لم نفتح هذا الباب للطعن في دين النصارى أو غيره أبتداء وانما فتحناه لرد شبهاتهم التي ربما تشكك الجاهل بالاسلام في الدين مطلقاً فتفسد أخلاقه ويكون مصيبة على نفسه وعلى الناس ولا غرض لطعن الطاعنين بالاسلام الاهذا التشكيك الذي يحل الرابطة الاسلامية ويضعف المسلمين لانه يخرجهم عن كونهم أمة فيكونون أفراداً مقطعين الاجنسية لهم ولا دين ولو أنهم كانوا يطمعون في تنصيره لكان لهم عندنا بعض العذر ولكن التجربة أفادت التاريخ ان الملابين من النصارى صاروا مسلمين ولا يوجد بازاء كل مايو ن من هؤلاء واحد من المسلمين تنصر الا ماكان من أفراد ليس لهم من الإسلام الا ورائة الاسم عن آبائهم الأولين .

قيل للسيد جمال الدين الأفغاني الحكيم الشهير (رحمه الله تعالى): ما سبب الدعوة الى مذهب الدهم بين في الهندوعدم الاقتصار على الدعوة الى النصرانية ؛ فقال إن المسلم يستحيل ان يكون نصرانياً لأن الاسلام نصرانية وزيادة فهو يأمر بالاعتقاد بنبوة عيسى وحقية دعوته ويرفض الخرافات والبدع التي زادتها الجمعيات النصرانية في دينه فلما جربالذين يبتغون حل الرابطة الاسلامية الدعوة الى النصرانية فلم تنجح عمدوا الى تشكيكهم في أصل الدين المطلق بالدعوة الى الدهرية ،

وكذلك لما رأي مثل صاحب الجامعة أن تشكيك المبشرين بالنصر انية لم ينجح في المسلمين من الطريق الدبني انبرى لتشكبكهم من الطريق العلمي وبذل جهده لإِقناعهم (١) أن دينهم كفيره عدو العقل وللملم و(١) أن أعْبَهم في العقائد ( المتكامين ) ينكرون الاسبابو(") أن جمع السلطة الدينية والسلطة السياسية المدنية في خليفة الاسلام ضارٌّ بالمسلمين وموجب لتأخرهم . ومن رأي صاحب الجامعــة أن المسلمين اذا أرادوا النرقي والنجاح فلا بد لهم من سماع نصيحته وهي (١) أن يضعوا دينهم في جانب من العقل والعلم لانهما قاضيان بهدمه كقضائهما بهدم النصر انية فاذاحاولوا الجمع بين الدين والعلم كما ينصح لهم بعض أعمّهم بما ينشر في المنار وغيره فأنما يحاولون محالا بل أنما يهدمون دينهم فيخرجون بلا علم ولا دين . و (٢) أن يعتقدوا أن سنة الله تعالى في الاسباب والمسببات مطردة في الواقع خلافًا لما يحكم به الدين وعلماء البكلام فاذا صدقوا بالواقع فعليهم أن يَكَذَبُوا أَثْمَتُهُم والْعَكُسُ بالمَكُسُ. و ( ْ ) أن يجعلوا خليفتهم حاكماً مدنياً يخترع الشرائع والاحكام ويتركوا ما شرعه الله لما شرعه السلطان ويجعلوا الدين خاصاً بالمبادة لله تمالى . أي أنه يجب على المسامين في رأي صاحب الجاممة أن يتركوا نصف دينهم وهو أحكام المعاملات الدنيوية ويجملوا

النصف الثاني لمن يريد أن يترك العقل والعلم والاسباب لاجل العبادة ، هذا ملخص نصح صاحب مجلة الجامعة للمسامين ولاجل أن يجعله مقبولا اوردلهم كلمات عن بعض ائمتهم حرفها عن معناها ليخدع البسطا، باوإننا نشرح هذه المسائل ونبين الحق فيها ليكون حجة على هؤلاء المعتدين الذين « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون»

# ﴿ الأسباب أو سنن الله تمالى في الخلق ﴾ وإثبات الامام الغزالي لها

ذكر صاحب الجامعة في كتاب لَفقه أننا أوردنا قوله تعالى « وان تجد اسنة الله تبديلا » لا أبرات أن النواميس الطبيعية لا تتغير ولا تتبدل ثم قال : «مع انه لو قام حجة الاسلام الامام الغزالي من قبره وسمع هذا الةول لكسر قلم صاحب تلك المجلة وضحك من بساطته وعدم أطلاعه على الشؤن التي يبحث فيها لأنه استشهد بتلك الاية للفرض الذي ذكره مع أنها لم ترد في القرآن لهذا الامر بوجه الاطلاق »

يقول هذا صاحب الجامعة تمهيداً لخلابة المسلمين بأن ما يتحكم هوفيه من الحكم بتفسير كتباب الله برأيه الأفين مقتبس من الامام الغزالي الذي حرف قوله عن موضعه ولم يفهم مراده منه .

اذا كان الغزالي يضحك من (بساطة) من أخذ معظم علمه في الدين من كتابه إحياء العلوم اعتقاداً وعملا ودرسه من أول نشأته المرة بعد المرة كا درس كل ما اطلع عليه من كتبه بامعان وإخلاص -فهل يضحك او بكي من (تركيب) جاحد معاند يلتمس من كلامه كلة يحرفها عن موضعها او بكي من (تركيب) جاحد معاند يلتمس من كلامه كلة يحرفها عن موضعها

ايغش المسلمين بشي يخالف دينهم محلجاً بكلام امام من اعتهم ولا موضع الاحتجاج ؟ نترك مثل هذا ونسر د مذهب الغزالي في الاسباب وسنن الله تعالى ونبين الحق في المسألة التي اشتبه فيمهما على كثير من الناس حتى صار التشكيك فيها متيسرا لمثل صاحب الجامعة مع عوام المسلمين الذين لا يزال فيهم من يقرأ ما يكتبه ذهابا مع سماحة الاسلام

مذه العزالي: قال حجة الاسلام في الفصل الثالث من كتاب النوكل مانصه: «الاسباب التي يجلب بها النافع على ألاث درجات مقطوع به ومظنون ظناً يوثق به وموهوم وهما لا تثق النفس به ثقة تامة ولا تطمئن اليه و (الدرجة الاولى) المقطوع به وذلك مثل الاسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطردا لا محتلف كما ان الطعام اذا كان موضوعا بين يديك وانت جائغ محتاج ولكنك لست تحمد اليد اليه وتقول: أنا متوكل وشرط النوكل ترك السعي ومد اليد اليه سعي وحركة وكذلك مضغه بالاسنان وأبتلاعه باطباق أعالي الحذك على أسافله: فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء وفائك اذا انتظرت ان يخلق الله تعالى فيك شبما دون الخبز او يخلق في الخبز حركة اليك او يسخر ملكا ليمضغه اك ويوصله الى معدتك فقد حبلت سنة الله تعالى وكذلك لو لم تزرع الارض وطمعت في ان يخلق الله نباتا من غير بذر وأمثال هذا مما يكثر ولا يمكن إحصاؤه م اله محروفه

وبعد ان قرر ان هذه الدرجة لا يأتي فيها التوكل بترك العمل تكلم عن الدرجة الثانية وهي ماكان السبب فيها مظنونا وبيّن ان التوكل لا يأتي هـذا التفصيل في جلب المنافع وقد أورد مثله في منعها وفي دفع المضرات التي أسبلها قطعية أو ظنية وبين ان التوكل انما يكون في ترك الاشياء الوهمية كالرقية والطيرة والكي التي ورد بها الحديث، ومماصرح فيه بذكر السنة الالهية هناقوله: « وكذلك في الاسباب الدافعة عن المال فلا ينقضي التوكل با إغلاق باب البيت عند الخروج ولا بأن يعقل البعير لان هذه أسباب عرفت بسنة الله تعالى إما قطماً وإما ظناً» ثم أورد الشواهد من الكتاب والسنة وهي مشهورة ،

وقال في الكلام على التداوي وهو من منع المضارّ هـذه الكامة الحليلة ، ليس من التوكل الحروج عن سنة الله أحداً ، • وقال أيضاً في تداوي النبي صلى الله عليه وسلم « وإنما لم يترك الدواء جرياً على سنة الله تعالى وترخيصاً لأمته فيما تمس اليه حاجاتهم »

وأظهر من هذا قوله بعد شرح طويل للاسباب: « فهذا تين أن مسبب الاسباب أجرى سنته بربط المسببات بالاسباب إظهاراً للحكمة والادوية أسباب مسخرة بحكم الله تعالى كسائر الاسباب فكما ان الخبز دواء الجوع والماء دواء العطش فالسكنجبين دواء الصفراء والسقمونيا دواء الاسبال لايفارقه الافي أحد أمرين أحدها أن معالجة الجوع والعطش بالماء والخبز جلي واضح يدركه كافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجيين يدركه بعض الخواص فن أدرك ذلك بالتجربة التحق في حقه بالسكنجيين يدركه بعض الخواص فن أدرك ذلك بالتجربة التحق في حقه بالسكنجيين يدركه بعض الخواص فن أدرك ذلك بالتجربة التحق في حقه بالسكنجيين يدركه بعض الخواص فن أدرك ذلك بالتجربة التحق في حقه

بالأول و والثاني ان الدواء يسهل والسكنجبين يسكن الصفراء بشروطها أخر في الباطن وأسباب من المزاج ربما يتعذر الوقوف على جميع شروطها وربما يفوت بعض الشروط فيتقاعد الدواء عن الاسهال وأما زوال العطش فلا يستدعي سوى الماء شروطاً كثيرة وقد يتفق في العوارض مايوجب دوام العطش مع كثرة شرب الماء ولكنه نادر واختلال الاسباب أبداً يخصر في هذين الشيئين والا فالمسبب يتلو السبب لا محالة مهما من شروط السبب الهما هم محروفه

فاي نص في التلازم بين الأسباب والمسببات أقوى من هذه الجملة الاخيرة ؟ فهدذا هو الامام الغزالي الذي يوهم المسلمين صاحب الجامعة بأنه ينكر الاسباب وينكران معنى سنة الله التي لاتتبدل ولا تحول الاسباب وارتباطها بالمسببات. فهل بعد هذا يوثق بقول صاحب الجامعة أو بحسن قصده ؟ وهل يجوز لغير العالم الراسخ ان ينظر في قول هدذا المشكك الذي يريد ان يفسد على عوام المسلمين عقائدهم ؟؟

( التوفيق بين هذا وبين ماقاله في تهافت الفلاسفة )

مسألة الاسباب التي شرحها الامام الغزالي في كتاب التوحيد والتوكل هي مايعتقده المسلمون وانما كتبها للمسلمين لانه بيين في هذا الكتاب مقام التوكل الذي هو أعلى مقامات الايمان . وله كلام آخر في هدذه مسألة مع الفلاسفة لا مع المسامين . وكلامه هناك يجب ان يكون بلسان يخالف هذا اللسان ولكن لايناقضه ذلك انه هنا يشرح الوقع الذي يدل عليه الوجود وينطق بموافقته الشرع وهناك يتكلم على العلل والتأثيرات الحقيقية في الايجاد والاعدام وما قاله في الموضعين على العلل والتأثيرات الحقيقية في الايجاد والاعدام وما قاله في الموضعين

هو الحق الذي لا محيد عنه كما نبينه

ولا بد قبل الخوض في القسم الثاني من كلة تمهيدية في الموضوع وهي ان المغرورين بالظواهر من الفلاسفة المتقدمين كانوا ينزلون الاسباب العادية الظاهرة منزلة العلل العقلية القاطعة وينسبون اليها التأثير ويزعمون أنها مطردة اطراداً ضرورياً يستحيل انفكاكه ولو نهضت لهم الحجة البالغة على ذلك لما خالفهم المسلمون لان القاعدة المتفق عليها عند المتكامين هي ان قدرة الله تعالى وارادته لا نتعلقان بالمستحيل وإنما نتعلقان بالمكن فقط ولكن لا حجة لهم على ذلك وإنما هي شبهات كشف الحجاب عنها الغزالي وغيره و وتلك الاسباب التي مر القول في اطرادها ممكنة فهي مطردة بفعل الله تعالى

ولو سلم الناس بقول اوائك الفلاسفة لوقفت حركة العلم عند تلك الظواهم التي كانوا يرون تغييرها محالا عقليا وإنما المحال العقلي شيئ واحد وهو اجتماع النقيضين او الضدين المساوبين للنقيضين او ارتفاعهما ، ولوان هذه الغرائب التي كشفها العلم في عصر ناذكرت لاوائك الفلاسفة القياصرين لجزه واباستحالتها واور دواعلى ذلك من الشبهات النظرية مثلما أور دوه على القول بمث الاجساد، وأمثلة بمث الاجساد ظاهرة اليوم لعلماء الكيمياء ظهوراً تاماً بعث الاجام الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة ما نصه : «هذا ما اردنا ان نذكره في العلم الملقب عندهم بالا آبهي اما الملقب بالطبيعيات فهي علوم كثيرة نذكر أنواعها لتعرف ان الشرع ليس يقتضي المنازعة فيها ولا انكارها الا في مواضع » ، وانبه القارئ الى عطفه الانكار على المنازعة فيها ولا لتفايرها فالانكار هو القول ببطلان الشيئ مرة واحدة والمنازعة هي

1

المباحثة في دايله ايظهر الصواب مأخوذة من منازعة الثوب بين اثنين من قال الامام بعد سرد انواع العلوم الطبيعية المعرومة الحذلك العهد «وانما نحالهم من جلة هذه العلوم في اربع مسائل (الاولى) حكمهم بان هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين الاسباب والمسببات اقتران الازم بالضرورة فليس في المقدور ولا في الامكان إيجاد السبب دون المسبب ولا وجود المسبب وأثر هذا الخلاف يظهر في جميع الطبيعيات » الى ان قال ما نصه « وإنما يلزم النزاع في الأولى من حيث أنه ينتني عليها اثبات المعجزات الخارقة للعادة من قاب العصا ثعبانا وإحياء الموتى وشق القمر ومن جعل مجاري العادات لازمة لزماً ضرورياً أحال جميع ذلك واولوا مافي القرآن من إحياء الموتى وقالوا اراد به إزالة موت الجهل بحياة العلم واقلوا تلقف العصا لسحر السحرة بابطال الحجة الإلهية الظاهرة على يد موسى شبهات المنكرين و واماً شق القمر فر عا أنكروا وجوده وزعموا أنه لم شواتر » اه منصه

ولينظر طلاب الحقيقة الى تحريف صاحب الجامعة النصرائية قول الامام كيفكان الامام قال وإيمايين النزاع في الاولى هو إنتفا و إنبات المعجزات ومعناه ان محل النزاع في المسئلة الاولى هو إنتفا و إنبات المعجزات مجملها من المحالات العقلية الني لا يمكن وجودها ولا تتعلق قدرة الله بها وصاحب الجامعة يقول عن لسان هذا الامام ما نصه : نم قال وانما يجرعانا إنكار هذا الامام ما نصه : نم قال وانما يجرعانا والمنافق بين للانكار) محل (النزاع) وزاد عليه جعله و اجبا و وقد بينا الفرق بين للانكار والنزاع آنفا و فاذا كان نقل صاحب الجامعة عن رئان وعن غيره على هذا النحو من الفهم والامائة صاحب الجامعة عن رئان وعن غيره على هذا النحو من الفهم والامائة

فالنا نهني من يقرأ ما يكتبه بأن علمه عين الجهالة ، وهدايته نفس الضلالة ثم قال الامام النزالي في بيان الحق في المسئلة من طريق العلم المؤيد لما يعتقده المسلمون ما نصه: « الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبياً وما يمتقد مسبباً ايس ضرورياً عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولاذاك هذا ولا إثبات احدها متضمن لاثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر مثل الري والشرب والشبع والاكل والاحتراق ولَّقاء النَّـارِ • والنَّورِ وطلوع الشمس • والموت وجز الرقبة • والشَّفاء وشرب الدواء . واسهال البطن واستعمال المسهل . وهلمجرا الى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والمرف. وان اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوق لالكونه ضروريا في نفسه غير قابل الفرق بل في المقدور خلق الشبع دون الأكل وخلق الموت دون جز الرقبة وادامة الحياة مع جز الرقبة وهلمجرا الى جميع المقترنات وانكر الفلامة امكانه وادَّعوا استحالته ثم ضرب لذلك مثالا واضحالا حاجة لذكره وما ذكره الامام النزالي هنا هو ماعليه فلا لفة هذا المصر فأنهم لا يقولون بأن شيئًا من هذه المقترنات في العادة المعروفة بالاسباب والمسببات هو ضروري واجب عقلا وانفكا كه محال لا يتصوره العقل بل كل هذه الاشياء عندهم ممكنة. وانفكاك التلازم وقع كثيراً ويسمون مالا يمرفون له منه علة « فلتأت الطبيعة » وبعض الانفكاك كان بما اكتشفه العلم من اسرار الكون ويتوقعون بهذه الاكتشافات مالم يقع كَإِحياء الموتى ولوكان في نظرهم محالا لما توقدوه . ولكن صاحب الجامعة لا يميز بين الضروري والممكن فيخلط المسائل بعضها ببعض . وقدصر ح الغزالي فيما تقدَّم آنفا بان المتلازمين في العقل تلازم أَ يُبت به أحدهما بثبوت الأخروينتني بانتفائه هما اللذان يستحيل انفكاك تلازم مالان قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيل

( الوفاق بين قولي الغزالي ومذهب بأكون )

تقدم ان النزالي قال في كتاب التوكل ان سنة الله في نظام الكون هي ان الاسباب من تبعلة فيه بالمسببات ارتباطاً كلياً لا يختل الا اذا لم تستوف الشروط التي يتحقق بها السبب حتى قال ان السبب يتلو المسبب عند عدم المانم و لا عالة ، و فسر مثل قوله تعالى « فلن تجد اسنة الله تبديلا ولن تجداسنة الله تحويلا» بهذا النظامي الارتباط بين الاسباب والمسببات وهو التفسير المتمين . وقال في كتاب تهافت الفلاسفة ان هذا الارتباط بين الاسباب والمسببات المادية على اطراده ليس بضروري في نظر العقل وعدمه ليس محالا وانما هو ثابت في الواقع ونفس الام بحكمة خالق الكون ومديره واذا كان الله قد أحكم بحكمته الروابط بين حوادث الكون فيذبني للناس أن يجثوا عنها ويهتدوا بها في مصالحهم ومثافعهم ولا يتوقف هذا الاهتداء على كون كل ما يظهر في المادة سبباً لشي ان يكون انفكاكه عنه محالاعقليا ويعلم الناظر في فاسفة القدماء أنهم كانوا يعتمدون على الادلة النظرية في الحكم باستحالة الشيُّ أو إمكانه أو وجوبه عقلا فالغزالي وغـيره من أمَّة علم الكلام بينوا ان المستحيل العقلي هو ما كان بمعنى اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما أو اجتماع الضدين بمعنى النقيضين . وقالوا ان المستحيل والواجب الضروي في نظر العقل لاتتعلق بهما قدرة لله تعالى وإنما تتعلق

قدرة الله تعالى بالمكن فقط و فكانت فائدة قول المتكامين في أمرين عظيمين هما أساس لترقي البشر (أحدها) ان ماثبت أنهضروري (واحب) أو مستحيل لايطمع فيه الطامع لامن جهة المكسب ولامن جهة الالتجاء الى الله تعالى لانه لا يتغير و (ثانيها) ان للمكنات سنا منظمة ينبني للانسان ان يعرفها وينتفع بها ولكن لا ينبغي أن يوقف حركة استعداده عند مايظر له بادي الرأي أنه لا يتغير بل عليه أن يحث لعله يقف على سنة إلهية أخرى تكون السنة التي ظهر له اطرادها مشروطة بها فيجمع بين الانتفاع بالسنتين معاً و مثال ذلك أن السنة الآلهية الظاهرة في النار ان ينز الانتفاع بالسنتين معاً و مثال ذلك أن السنة الآلهية الظاهرة في النار ان ينز هذا الاحتراق لأنه ضروري بل عليه أن يحث لان الاحراف ان ينذي هذا الاحتراق لأنه ضروري بل عليه أن يحث لان الاحراف مكن وربحا يكون حصوله مشروطاً بانتفاء وجود مادة من المواد لوعرفت يمننع الاحراق بها وقد اكتشف الآنما يمنع الاحتراق في الجماة وانتفع به في وقاية المكانب العمومية

فبهذا التقريراً تى حجة الاسلام على تلك الفلسفة النظرية من القواعد (وإن أساء أبن رشد في فهم بعض قوله وكابره في بعضه) وأظهر حكم الدين الاسلامي في إطلاق العقل الانساني من تلك القيود النظرية ليسبح في ملك الله مهتدياً بسنن الله فيه ، وقد جرى (باكون) على هذا الأثر فقر رأن الأدلة النظرية لاي تمد عليها في إثبات المسائل العلمية مالم تؤيد بالتجربة والاختبار ، قال باكون هذه الكلمة التي يعدونها أساس النهضة العلمية الجديدة في أوربا وقد كانت معروفة عند المسلمين من قبله النهضة العلمية الجديدة في أوربا وقد كانت معروفة عند المسلمين من قبله النهضة العلمية الحديدة في أوربا وقد كانت معروفة عند المسلمين من قبله النهضة العلمية الحديدة في أوربا وقد كانت معروفة عند المسلمين من قبله النهضة العلمية الحديدة في أوربا وقد كانت معروفة عند المسلمين من قبله النها تقدم في مقالات الاسلام والنصر انية ) وما كانت عنده أكثر جلاء

ووضوحالاً نه كان يعتقد بخلافها كالتنجيم والكيمياء القديمة وحجر الفلاسفة وهي أمور وهمية لا ترتقي الى ان تكون نظرية مظنونة ولكن اوربا كانت مسنعدة بارتقاء العلم فيها الى الاخذ بما قال من وجوب الاعتماد على التجربة والاختبار فعملوا بذلك وارتقى العلم به وعد باكون إمام هذه الطريقة التي قررها المسلمون وعملوا بها من قبله

والنتيجة ان صاحب الجامعة أخطأ في زعمه ان الامام الغزالي أنكر الاسباب. وفي زعمه ان مذهبه في السنن الالهية غير ماقلناه في و المنار» وندعو اليه دائمًا . وفي زعمه أن بينه وبين قاعدة باكون سوراً عالياً . وفي زعمه أيضاً ان التلازم بين الاسـباب والمسببات أو النواميس اذا لم يكن ضروريًّا (أي واجبًا عقليًّا يستحيل عدمه ) تصير النواميس فوضي فان خالق الـكون وواضع نواميسه اذاكان حكيما لايفعل شيئاً الابنظام كما دل على ذلك كتابه العزيز ودل عليه الوجود فكيف يكون الأمر فوضى . ومن قال ان النظام في الـكون مشروط بكون الله تمالي غير قادر وغير حكم ؟ ما قال برلدا الا صاحب الجامعة النصر أنية بثبت إن مذهب المتكلمين المسلمين باطل في نفسه ومؤدٍّ إلى انكار حكمة الله مالي وقدرته . ولم نر من المنكرين على الدّين أشد تهافتاً في طمنه بالاسلام وأمَّته الاعلام مثل هذا الكاتب الجديد الذي حاول الشهرة والنجاح من غير طريقهما كما فعل ذلك المعتوه الذے تخلَّى في مذبح تلك الكنيسة العظيمة ليشتهر اسمه . فبئست الشهرة بمكابرة الحق وتحريف كلام الائمة لاجل دريهمات بحيُّ من عدو للاسلام ، يحب ان يتشفى من أهله ولو بزور الكلام، وهو أعلى من أن تمرج اليه الاوهام،

#### القسم العمومى

### - ﴿ الاجتماع الثامن لجمعية أم القرى ﴿ -

قي مكة المكرمة • يوم الخيس الخامس والعشرين • ن ذي القعدة سنة ١٣١٦ في صباح ذلك اليوم انتظمت الجممية وقرأ البليغ الاسكندري ضبط اليوم السابق على العادة المألوفة وأذن الأستاذ الرئيس للسيد الفراتي بامٍ تمام بحثه

فقال (السيد الفراتي) أن من أعظم أسباب الفتور في المسلمين غرارتهم أي عدم معرفتهم كيف يحصل انتظام المعيشة لأنه ليس فهم من يرشدهم الي شيُّ من ذلك بخلاف الامم الأخرى فان من وظائف خدمة الأديان عندهم رفع الغرارة أي الارشاد الى الحكمة في شؤن الحياة · وأماالأقوام الذين ايس عندهم خدمة دين أو الشراذم الذين لاينتمون لخدمة دينهم فمستغنون عن ذلك بوسائل أخرى من نحو التربية المدرسية والأخـــذ من كتب الأخلاق وكتب تدبير المنزل ومفصلات فن الاقتصاد والتواريخ المتقنة والرومانات الاخلاقية والتمثيلية أيكتب الحكايات الوضعية ونحو ذلك بما هو مفقود بالكلية عند غير بعض خاصة المسلمين

على أن الحاصة السللين من الغرارة علماً لايقوون غالباً على العمل بما يعلمون لأسباب شتى منها بل أعظمها جهالة النساء المفسدة للنشأة الأولى وقت الطفوليــة والصبوةومنها عدمالتمرن والالفة (١) ومنها عدم وساعدةالظروف المحيطة بهم الاستمرار على نظام مخصوص في معيشهم

ثم قال ولا أرى لزوماً للاستدلال على استيلاء الغرارة علينا لأنها مدركة مسلمة عند الكافة وهي ما ينطوي تحت أجو بتنا عند التساؤل عن هـــذه الحال بقولنا : ان المسلم مصاب • وان الله اذا أحب عبداً ابتلاه • وان أكثر أهل الحبنة البله • وحسب أبن أدم لقمات يقمن صلبه • وأن غيرنا مستدرجون • وأنهم كلاب الدنيا • وأنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. وانهم في غفلة عن الموت وغفلة عن ان الدنيا شاخت. ثم قال فمن الغرارة) في طبقاتنا كافة من الملوك الى الصعاليك النا لانرى ضرورة الاتقان في الأمور وقاعدتنا ان بعضالشيُّ يغني عن كله والحق انالإتقان ضروريُّ

 الالات أو الخادمات وما أدراك على أيدي اللالات أو الخادمات وما أدراك ما تلك الحيوانات • أه من هامش الأصل للنجاح في أي أمركان بحيث اذا لم يكن مستطاعاً في أمر يلزم ويتحتم ترك ذلك الامر كلياً والتحوّل عنه الى غيرممن المستطاع فيه إيفاء حق الإتقان.

( ومن الغرارة ) توهمنا ان شئون الحياة سهلة بسيطة فنظن ان العلم بالشي اجمالاً و نظرياً بدون تمرن عليه يكني للعمل به فيقدمأ حدنا مثلا على الإمارة بمجرد نظره في نفسه أنه عاقل مدير قبل أن يعرف ماهي الإدارة علماً ويتمرن عليها عملاً ويكتسب فيها شهرة تعينه على القيام بهاه

ويقدم الآخر منا على الاحتراف مثلا ببيع الماء للشرب بمجرد ظنه ان هذه الحرفة عبارة عن حمله قربة وقدحاً وتعرضه للناس فى مجتمعاتهم ولا يرى لزوماً لتلقي وسائل إتقان ذلك عمن يرشده مثلا الى ضرورة النظافة له فى قربته وقدحه وظواهم هيئته ولباسه وكيف يحفظ برودة مأه وكيف يستبرقه (كذا) ويوهم بصفائه ايشهي به ومتى يغلب العطش ليقصد المجتمعات ويتحرى منها الحايدة له عن المزاحمين وكيف يتزلف للناس ويوهم بلسان حاله انه محترف بالإسقاء كفًا انفسه عن السؤال الى نحو هذا من دقائق إنقان الصنعة المتوقف عليها نجاحه فيها وان كانت صنعته بسيطة حقيرة ه

ومن الغرارة ظننا ان الكياسة في: أدْرِي وأَقْدرُ: جواباً للنفس في مقاصد كثيرة شق والحقيقة ان الكياسة لاتحقق في الأنسان الافي فن واحد فقط يتولع فيه فيتقنه حق الإنقان كما قال تعالى و ماجَعلَ اللهُ لرجُل مِن قَاسَبَيْن في جَوْفه ، فالعاقل من يخصص بعمل واحد ثم يجاوب نفسه عن كل شي غيره: لا أدري ولا اقدر: لأن الأول يتكلف اعمالا لا يحسنها فتفسد عليه كلها والثاني يتحرى لكل عمل لازم له من بحسنه فتنتظم اموره ويهنأ عيشه و

فالملك مثلا وظيفته النظارة العامة وانحاب وزير يثق بأخلاقه ويعتمد على خبرته في انحاب بقيةالوزراء والسيطرة عليهم في الكليات فالملك مهماكان عافلا حكيا لايقدر على إتفان أكثر من وظيفته المذكورة وفالملك اذا تغرر وتنزل للتداخ بل في أمور السياسة أو الادارة الملكية أو الأمور الحربية اوالقضاء فلا شك اله يكون كرب بيت يداخل طباخه في مهنته ويشارك بستانية في صنعته فيفسد طعامه ويبور بستانه فيشتكي ولا يدري ان آفته من نفسه و

ومن • الغرارة • اللوث في الامور أي تركها بلا ترتيب والحكمة قاضية على كل انسان ولوكان زاهداً منفرداً في كهف حبل فضلا عن سائس رعية او صاحب عائلة

ان يَخذ له ترتبياً في شئونه وذلك بأن يرتب

( اولا) أوقاته حسب أشغاله ويرتب أشغاله حسب أوقاته والشغل الذي لايجد له وقتاً كافياً يهمله بالكلية او يفوضه لمن يغي حق القيام به عنه •

( ثَانياً ) يو تب نفقاته على نسبة المضمون من كسبه فان ضاق دخله عن المبرم من خرجه يغير طرز معيشته ولو بالتحول مثلا من بلده الغالية الأسعار او التي مظهره فها ينعه من الاقتصاد الى حيث يمكنه ترتيبها على نسبة كسبه .

[ثَالْنَا]برتب تقليلغائلة عائلته عند أول فرصة ملاحظاً اراحة نفسه من الكدُّ في دور العجز من حياته فيربي أولاده ذكوراً وإناثاً على صورة ان كلاً منهم متى بلغ أشده يمكنه ان يستغني عنه بنفسه معتمداً على كسبه الذاني ولو في غير وطنه .

(رابعاً ) يرتب أموره الادبية على نسبة حالته المــادية أعني يرتب أمورهالدينية ولذاته الفكرية وشهو اته الجسمية ترتيباً حسناً فلا يحمل نفسه منهامالا تطبق الاستمرار عليه.

يترك نفسه تتطاول الى مقامات ليس من شأن قوته المادية ان يبلغها الا بمحض الحظ اي المصادفة . وخلاصة البحث ان الغرارة من أقوى أسباب الفتور وقداطلت في وصفها وإيضاحها ليتأكد عند السادة الاخوان ان ازالة اسباب الفتور الشخصي ليس من عقمات الأمور.

جاهلات على خلاف ما كان عايمه اسلافنا حيث كان بوجد في نسائنا كأم المؤونيين عائشة رضي الله عنها التي اخـــذنا عنها نصف علوم ديننا وكنات من الصحابيات والتابعيات راويات الحديث والمتفقهات فضلا عن الوف من العالمات والشاعرات – اللاتي في وجودهن في العهد الأول بدون انكار –حجة دامغة ترغم انف غيرة الذين يزعمون ان جهل النساء احفظ لمفتهن فضلا عن أنه لا يقوم لهم برهان عــــلي ما يتوهمون حتى يصح الحكم بان العلم يدعو للفجور وان الجهل يدعو للمفة. نعم ربما كانت العالمة اقـــدر على الفجور من الحاهلة ولكن الجاهلة اجسرعليهمن العالمة. ثم ان ضررجهل النساء وسوء تأثيره في اخلاق البنين والبنات امر واضح غني عن البياز وانما سوء تأثيره في اخلاق الازواج فيه بمض خفاء يستلزم البحث فأقول.

ان الرجال ميالون بالطبع الى زوجاتهم والمرأة اقدر مطلقاً من الرجل في ميـــدان

التجاذب للاخلاق ولا يتوهم عكس ذلك الأمن استحكم فيه تغربر زوجه له بأنها ضعيفة مسكينة مسخرة لارادته حال كون حقيقة الأمر انها قابضة على زمامه تسوقه كيف شاءت و وبتعيير آخريغره انه أما الها وهي تتبه فيظن انه قائد لها والحقيقة التي يرها كل الناس من حولهما دونه انها انما تمشي و راءه بصفة سائق لا تابع وما قدر قدر دهاء النساء مثل الشريعة الاسلامية حيث أمرت بالحجب والحجر الشرعبين حصراً لسلطتهن وتفرغهن لندبير المنزل فأمرت باحتجابهن احتجاباً محدوداً بعدم ابداء الزينة للرجال الاجانب وعدم الاجتماع بهم في خلوة أو لفير لزوم وأمرت باستقرارهن في البيوت الالحاجة ولا شك أنه ما وراء هده الحدود الا فتح باب الفجور و وما هذا التحديد الامرحة بالرجال وتوزيعاً لوظائف الحياة و

والصينيون وهم أقدم البشر مدنية النزموا تصغير أرجل البنات بالضغط عليها لاجل ان يعسر عليهن المشي والسعي في افساد الحياة الشريفة ذاك الشرف الذي هو من أهم مقاصدالشر قبين بخلاف الغربيين الذين لا يهمهم غير التوسع في الماديات والملذات وقد امرت الشريعة برعاية الكفاءة في الزوج وذلك ايضاً مرحمة بالرجال واكثر الأغمة الحجمدين أغفلوا لزوم بحري الكفاءة في حان الرأة المارجل وأو حبوا ان يكون هو كفؤاً لما فقط لكيلا تهلكه بفخارها و محكمها على ان لرعاية الكفاءة في المرأة بالنسبة الى الرجل ايضاً و حبات عائلية مهمة مها التخير للاستسلام والتخير لتربية النسل والتساهل في ذلك دخل عظم في الحلال الاخلاق في المدن لان النزوج بمجهولات الاصول او الأخلاق او بسافلات الطاع والعادات او بالغريبات جنساً او الرقيقات مفاسد شتى لأن الرجل ينجر طوعاً أو كرهاً لأخلاق زوجته فان كانت الفاة يتسفل لا عائد وان كانت غريبة بنضت اليه قومه وجرته الى موالاه قومها والتخلق بأخلاقهم ولا شك ان هذه المفسدة تستحكم في الاولاد اكثر من الازواج

وربماكان أكبر مسبب لانحلال اخلاق الامراء من المسلمين أتاهم من جهسة الامهات والزوجات السافلات اذكيف يرجى من امرأة نشأتسافلة رقيقة ذليلة(١) أن تترك بعلها وهو في الغالب أطوع لها من خلخالها أن يجيب داعي شهامة أومروءة أو أن تغرز في رؤس صبيتهامقاصدسامية أو تحمسهم على أعمال خطرة كلا لا تفسل ذلك أبداً انها تفعله الشريفات اللاتي يجدن في أنفسهن عنة وشهامة (٢) وهذا هو

<sup>(</sup>۱) كالكرجيات الارمنيات والرقيقات الجركسيات امهات اكثر الامراء وزوجتهم (۲) كنات بيوت المجد الحريصات على الفخر وبنات أهل البادية والقرى الابيات النفوس

سرَّ ان أعاظم الرجال لا يوجدون غالباً. الا من أبناء وبعول نسوة شريفات أوبيوت قروية وهذا هو سبب حرص امراء العرب والافرنج على شرف الزوجات

(ثم قالى السيد الفراتي) أيضاً: وانيأرى ان هذا الفتور بالغ في غالب أهل العلمة العلما من الامة ولا سيا في الشيوخ مرتبة (الخور في الطبيعة) لاننا نجدهم ينتقصون أنسهم في كل شئ ويتقاصرون عن كل عمل ويحجمون عن كل قدام وينوقعون الحبية في كل أمل ومن أقبح آثارهذا الخور نظرهم الكلك في الاجابكا ينظر الصيان الكلك في آبائهم ومعلمهم فيذفعون لتقليد الاجانب واتباعهم فيا يظنونه رقة وظرافة وتمدنا وينخدعون لهم فيا يغشونهم به كاستحسان ترك التصلب في الدين والافتخار به فهم من يستجي من الصلاة في غير الخلوات وكا هال التمسك بالعادات القومية فمنهم من يستجي من عامته وكالمعدع الاعتراز بالعشيرة كأن قومهم من سقط البشر وكنيذ التحزب للرأي كأنهم خلقواقاصرين وكالغفلة عن ايثار الاقربين في المنافع وكالقيودعن التناصر والتراحم بينهم كي لا يشم من ذلك رائحة التعصب الديني وان وكالقيودعن التناصر والتراحم بينهم كي لا يشم من ذلك رائحة التعصب الديني وان كان على الحق الى نحو ذلك من الخصال الذمية في أهل الخور من المسلمين الحميدة في العراب لان الاجانب يموهون عليهم بأنهم بحسنون التحلي بها دونهم

وهؤلاء الواهنة يحق لهم أن تشق عايهم مفارقة حالات الفوها عمرهم كما قد يألف الجسم السقم فلا تاذ له العافية فانهم منذ نعومة أطفارهم تعلموا الآدب مع الكير يقبلون بده أو ذيله أو رجله وألفوا الاحترام فلا يدوسون الكبير ولو داس رقابهم وألفوا الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق وألفوا الانقياد ولو الحالمهالك وألفوا ان تكون وظيفتهم في الحياة دون النبات ذاك يتطاول وهم يتقاصرون مذاك يطلب السهاء وهم يطلبون الارض كأنهم للموت مشتاقون، وهكذا طول الألفة على هذه الحمال قلب في فكرهم الحقائق وجعل عندهم المخازي مفاخر فصاروا يسمون التصاغر أدباً والتذال لطفاً والتملق فصاحة واللكنة رزانة وترك الحقوق سهاحة وقبول الاهانة تواضعا والرضاء بالظلم طاعة كما يسمون دعوى الاستحقاق غروراً والحروج عن الشأن الذاني فضولاً ومد النظر الى الغد أملا والاقدام تهوراً والحية حافة والشهامة شراسة وحرية القول وقاحة وحد الوطن جنونا

ثم قال وليعلم أن النَّشَّء الذين تعقد الأمة آمالها باحلامهم عسى يصدق مهاشيُّ

اه من هامش الاصل

وتتعلق الاوطان بحبال همتهم عساهم يأتون فعلاً مذكورا هم اولئك الشبان ومن في حكمهم المحمديون المهذبون الذين يقال فيهم أن شباب رأي القوم عند شبابهم الذين يفتخرون بديبهم فيحرصون على القيام بمانيه الاساسية نحو الصلاة والصومويجنون مناهيه الاصلية نحو الميسر والمسكرات الذين لايقصرون بناء قصور الفخر على عظام يعلمون أنهم خلقوا احرارا فيأنون الذل والاسارة • الذين يودّون أن يموتواكر إما ولا يحيون لئاما • الذين يجهدون ان ينالوا حياة راضية حياة قوم كل فرد منهم ساطان مستقل فى شؤنه لايحكمه غير الدين وشريك أمين لقومه يقاسمهم ويقاسمونه الشقاء والهناء وولد بارٌّ بوطنه لا ينحل عليــه بجزءٍ طفيف من فكره ووقته وماله • الذين بحبون وطنهم حب من يعلم أنه خلق من ترابه • الذين يعشقون الانسانية ويعلمون ان البشرية هي العلم والهيمية هي الجهالة • الذين يعتبرون ان خير الناس أنفعهم للناس الذين يعرَفُونَ أنَ الفَنُوطُ وَبَاءَ الأَ مَالَ ۗ والـتردد وَبَاءَ الأعمال . الذين يفقهون أن القضاء والقــدر هما السعي والعمل • الذين يوقنون ان كل ما على الارض من أثر هو من عمل أمثالهم البشير فلا يتخيُّلون الا المقدرة ولا يتوقعون من الأقدار الا خيراً. وأما النش المتفرنج فلا خير فيهم لأنفسهم فغلا عن أن ينفعوا أقوامهم وأوطانهم شيئاً وذلك لأنهم لا خـــلاق لهم تتجاذبهم الأهواء كيف شاءت لا يتبعون مسلكا ولأ يسبرون على ناموس مطرد لانهم يحكمون الحكمة فيفتخرون بدينهم واكن لا يعملون به تهاوناً وكسلا (١) ويرون غــيرهم من الامم يتباهون بأقوامهم ويستحسنون عاداتهم ومميزاتهم فيميلون لمناظرتهم ولكن لايقوون على ترك التفرنج كأنهم خلقوا أنباعاً (٢) ويجدون الناس يعشقون أوطانهم فيندفعون للتشبه بهم في التشبيب والاحساس فقط

<sup>(</sup>۱) أكبر مايشق عليهم ويتكاسلون عنه الصلاة التي هي عماد الدين ولتخاطبهم باسابه فنقول: أن الطهارة والوضوء هما عين (التواليت) أو بعضه وتمكن بدقيقتين أو ثلاث وأفعال الصلاة هي عين (الجنستيك) واكمل منه لانها موزعة ولا تستغرق الركعة منها أكثر من دقيقة فأطول صلاة تطول عشرة دقائق و بناه عليه فليبك على نفسه من يقصر نشاطه عن الصلاة والصوم اللذين لو لم يكن فيهما حكمة غسير أنهما شعار بعرف بهما إلسلم أنه م لكني و (٢) هذه حكمة الشرع في حظره ترك سنة الاسلاف ونقليد الاغيار ولو في اللياس و هذه الايم الافرنجية تنفر من التقليد حتى في القياسات و الموازين

دون التشبث بالاعمال التي يستوجبها الحب الصادق والحاصل ان شؤن النش المتفرنج أيضاً لا تخرج عن تذبذب وتلون ونفاق بجمعها وصف « لاخلاق لهم» والواهنة خير منهم لانهم متمسكون بالدين ولو رياءً وبالطاعة ولو عمياء على انه يوجد في المتفرنجة أفراد غيورون كالراسخين من أحرار الاتراك الماتهيين غيرة يقتضي احترام من يتهم

ثم قال (السيد الفراتي) ان الخور المبحوث فيه علة معدية تسري من الشيوخ الى الشبان ومن الطبقة العليا الى العامة وليت الشيوخ والكبراء برضون بما كتبه الله عليهم من الذلة والمسكنة والخمول وسقوط الهمة والدناءة والاستسلام فيتركوا أهمل النشأة الجديدة وشأتهم لايستهزؤن ولا يمطلون ولا يسفهون ولا يتبطون وما أظنهم بفاعلين ذلك أبدا الاأن تتصدى لهم جرائد مخصوصة تقابلهم باللوم والتبكيت وتتساط عليهم أفلام الأدباء وألسنة الشعراء بوضع أهاجي وأناشيد بعبائر بسيطة محلاة بنكت مضحكة لكي تنتشر حتى على ألسنة العامة ، وبمثل هذا التدبير تشور حرب أدبية بين النشئ والواهنة لا تلبث أن تنتهي مانكسار الفئه الثانية أولئك البائسين المتفاشلين المتواكلين والواهنية اذلين المتشاكسين المتواكلين المتقاعسين المتخاذلين المتشاكسين العاجزين عن كل شيء الا التعطيل

ومن راجع تواريخ الايم التي استرجعت نشأتها والدول التي جددت عصيبها يجد من حكامًا ونجبامًا مشل حسان قريش وكميت العباسيين ولو تر الالمانيين و قولتر الفرنساويين قد تغلبوا على الفكر الواهن وأنصاره من الأشراف والشيوخ وأهل العاد والفساد بحمل لواءالنش، واثارة حرب أدبية حماسية بين الفتين على انسانحن تكفينا الضوضي ولا نحتاج قط للفوضي لأن واهنتنا أضعف من أن تحوجنا أن ننتظر أمَّ حسان تلد حسَّاناً ورب حيلة أنفع من قبيلة (٢٤١١١٨٤٩٩٨٤٧٧١٢٤٠٤٣٣٤١ ٢٤١١١٨٤٩٩٨٤٧٢١٢٤٥٥٤٢٤٢٢٦٢١٥٥٤٢٢٢٦٢١٥٥٢٤٢٢١٥٥٢٤٢٢١٥٥٢٥

ثم ختم (السيدالفراتي) كلامه بقوله هذا ما سنح لي في هذا المرام وقام، وتبادل.م مع الفاضل الشامي والبليغ الاسكندري المقام

قال (الأستاذالرئيس) ان مباحث الجمعية قداستوفت حقها وكفاني السيدالفراتي تلخيص أسباب الفتورمنها ولا أرى لزوماً لتلخيص بقية المباحث الدينية ( ٩٨ — المنار ) وقد أعطاني أخونا المدقق التركي رئيس لحنة القانون (السانحة) التي وضعها اللجنة مطبوعة في نسخ على عدد الاخوان التوزع عايهم فيطالعها كل منهم ويدققها قبل وضعها في اجتماعنا غداً في موقع المذاكرة حيث يجث فيها قضيةً فقضية بدون جزاف وأما الليوم فقد حل أوان الانصراف

بادر (السيد الفراتي) وفرق على كل واحد من أعضاء الجمعية نسخة من سانحة القانون فأخذوها وتفرقوا

## المالة في التعليم المالة عليم المالة عليم المالة عليم المالة عليه المالة عليم المالة على المالة ع

# -ه الشزرة العائمرة مه مربدة الدكنور اراسم (\*) كانتها الشارة التقليد والذاكراة ﴾

مثل هاتين القوتين في فئة المقل والتغرير به كمثل الفتانات الحرافية التي كانت نظهر في مجر صقلية وتستهوي الملاحين بشجي صوتها فتوردهم في شدابه موردا لهلكة فالهما بعلو مكانتهما وجلال خطرها في دراسة اللغات وبحدا عهما العقل أحياناً في آدابها عا يأخذانه عن الغير من محاسن القول وطراقه يأكلان الاستعداد الحقيقي أكلان وقد يكون الذنب في ذلك على المربين دونهما لما ينهجونه من طريقة التربية فان أحداً لا يرتاب في كون تبنك القوتين من المواهب الحلقية الميمونة بيد أن هذا لا ينبغي أن يكون سباً للافراط في تميها فالك ترى النلميذ الذي تربى على طريقتنا يصف لك بما قرأه في الكتب أشياء ثم يرها في حياته ويفوه أمامك مجمسل من القول المذور أو المنظوم في المحروب من الوجداز هو لم يشعر بشي منها قط ويبدي من الحج والانفعال في بعض أحوال لا علاقة له بها من حياة غيره ما لا أثر له في نفسه ولو أنك سألته أن يتغنى بذكر الاشجار وظلالها والانعام ورعاتها والربيع وأزهاره لوجد فيا يذكره من مخفوظاته جميع ما قاله فيها فرجيسل (١) وهوراس (٢) من النعوت والاوصاف من محفوظاته جميع ما قاله فيها فرجيسل (١) وهوراس (٢) من النعوت والاوصاف

<sup>(\*)</sup>معرب مِن كتاباً ميل القرن التاسع عشر (١) راجع عدد (١) من تعليقات الشذرة التاسعة (٢) هوراس شاعر. لاتيني مشهورولد في سنه ٦٧ ومات سنة ٨ قبل المسيح

ريانه فري

ومع أنه قد يكون خيراً له أن يذهب إلى المزارع ويرى بنفسه ما يحصل فيها وكيف يحصل تراه شديد الاحتراس من موافاتها خشية أن يخسر فيها اللاتينية وما تواضع عليه الاقدمون من الصور اللفظية لتأدية ما كان يعرض لاذهانهم من المعاني والافكار واذا استوصفته قتالا انبرى يصف لك ما استعمل فيه من الآلات وكيف كان اصطدام الحيثين بالفاظ مطنطة وعبارات مجلجلة وهو لم يشهد شيئاً من ذلك أبداً فاذا كان مرادك اختباره في محاصرة العدو وجدته قد انتهى من حصاره كما انتهى فرتوت (١) ولقد عرفت فيا سبق تلهيذاً كان يبدو عليه كثير من مخايل النجابة نال اكليلامكافأة وهي قرضه شعراً وصف فيه زج سفينة في البحر وهو لم ير في عمره سفينة ولا يحرأه المناه المناه

نع أن الشبان في هذه الإيام لا يكادون ينفلتون من المدارس الا وهم رافضون لا أمر السلف نابذون لها ظهريا غير أنه لا معنى لهذا الا أنههم يعتاضون عن مُثَل الفارين مثل الحاضرين لان محو طيات التقليد وغضونه من النفس وارجاعها الى صقالها الفطرية ليس من السهولة بالمقدار المتوهم فاننا كل يوم نقرأ في وصف الكتاب والشعراء الميتدئين قول واصفيهم في الواحد منهم أنه نابغة بفتش على نفسه فليقل لى بربه هذا الفتاش أين أضل نفسه حتى أصبح ينشدها

ان تربية تكون بدايتها إضلال وجدان الاستقلال الى حد انه ينبغي لأجل الاجتداء اليه تلمسه سنين طويلة لمن الغرابة بمكان

أنا لا أشهى ولا أرجو أن يكون « أميل » مبالا الى وقف نفسه على دراسة آداب اللغة ولو أني وهيلانة دأ بنا في تحبيها اليه وأفاحنا في حجب طلة عقله بز خارف الذاكرة لاخفقنا في مسعانا الى غايتنا المطلوبة فاتقاء لهذا الخطر تراني مصمماً على ارجاء تعايمه اللغات القديمة واقرائه كتب مؤافيها وقد جعات له مشاهدة الاشياء مقدمة على علم الالفاظ فاصبحت علومه على ما فيها من النقص لها أصول في الحارج ترجع اليها ودعامً في الواقع تستقر عليها وسعيت في ايتانه من آلات الضبط والدقة

<sup>(</sup>۱) فرتوت هو اسقف مؤرخ من الفرنجة ولد سنة ١٦٥٥ ومات سنة ١٧٣٥ قر م و هو مؤلف كتاب الفتنة السويدية والفتنة الرومانية وتاريخ الاشر الفاالكرام والمؤرخ يلمح الى واقعة لهذا المؤرخ وهي اله كان يكتب تاريخاً لحصار رودس والمنظر طويلا. ورود أنباء صحيحة له عنه فلم تحضر فاتم تاريخه قبل ورودها ثم قال انني متكدو من ذلك ولكن قد انتهيت من حصاري

العقلية ما هو لازم للانسان في بحثه عن الحسن والحقأ كثر جداً من سعي في الافضاه اليه بما لي أوما لغيري من المعاني

وقبل ان اجعل البحث في مثل الاقدمين في مكنته سأعنى كل العناية بتنبيهه الى ان هـ ذه المُثلُ لاتقلد فانه من السخف المحقق ان نباري الفابرين مباراة نحن على يقين من عَلَمبنا فيها من قبل ان ندخلها وكيف لانكون مغلوبين لهم ونحن نرضى لانفسنا طريقتهم في الكلام والكتابة والذي لاغضاضة علينا في أخذه عن كتّاب اليونان والرومان انما هو روح آداب لغتهم وما يناسب كل زمان وكل قوم من أساليب الانشاء وترتيب المعاني والدّقة في العبير عنها وانتقاد الالفاظ اللائفة بها فكما ان من يماشر بعض خواص الاجانب يقتبس شيأ من خصائصهم بغير ان يكون ذلك موجباً لمشابهت لهم بحال من الاحوال كذلك معاشرة الاقدم بن بواسطة ماتركوه من أنارهم توحي الينا شيئاً من عوائد العقل واللسان المناسبة لكافة الاقوام المستضيئين بضياء العرفان ه

التقليد الحسيس سواء قلد فيه الغابرون أو الحاضرون لايقتصر سوء أثره على إضماف الذوق والميل الى الفنون بل انه يسلب الناشئين شرف النفس وكرامتها فلشد ما يخدعون بما تؤديه لهم الالفاظ عند قبولهم اياها من المماني صحيحة أو فاسدة لان أساليب الإنشاء والالفاظ والجمل تفعل في نفوسهم مايفعله السحر الحقيقي فتراهم يتوهمون انهم يتفكرون فيها يقولون ويكتبون والحق انهم ير ددون مافكر فيه المفكرون يتوهمون انهم يتفكرون عديدة اطفاء نور المعمل التي تحاول من قرون عديدة اطفاء نور المعقل واحدا منها فقد أخذ على نفسه المقل واحدا منها فقد أخذ على نفسه الرضوخ الى جميعها الاترى الشاب المتعلم الذي اعتاد تقليد ما يصدفه المقلدون بالمثل الحسنة يصاحبه في سيرته وأطواره روح اللبن والانقياد الذي ألفه من النقليد فتجده الحسنة يصاحبه في سيرته وأطواره روح اللبن والانقياد الذي ألفه من النقليد فتجده

نع أنه قد يخاطر بحياته في براز أو يعرضها للهلكة في ساحة قتال لانه يرى ذلك مستحسنا في نظر الناس ولكنه اذا دعي الى مقاومة عادة بربرية او تأبيد حق قل السحوه ورأى أن من وراء ذلك الاستهداف للشُخَرِية والزراية عليه نكص على عقبيه نكص الحيان وفر فرار الرعديد

مثل هؤلاء المخلوقين المجردين عن ذواتهم يجدون طريق عيشتهم ذلولا ويأتيهم

رزقهم بلا نصب ولمكن مااكثر مايسومون أنفسهم من الخسف وما احط مايسفلون بها اليه من دركات الذل ، عرفت امرأة بَر وزةً (١) محبوبة حسنة المحاضرة وكانت ارماة و لهاولد كان قبلة آما لها فبدا لها يوما من الايام ان تنشئه على أحسن آداب المواضعة المعروفة فرأت ان الاستشهاد باقوال الحكتاب اللاينييين في المقامات المناسسة من المعاورة والتمثل باسعارهم وايراد أمثا لهم من الامور انتي لا بأس بها بل انه يكسو الحاور اذا كان حسناً بُرداً من الخطر وياتي عليه مسحة من جلال القدر فارسلت ولدها الى المدرسة فغادرها كيوم كدخلها خفيف العقل لم يستفدمن العلم الاقشورا محبوبة عند الناس ولكونه أوتي ذاكرة وباركة كان يتكلم في كل موضوع ويناقش في كل محبوبة عند الناس ولكونه أوتي ذاكرة وبالركة كان يتكلم في كل انسان أن يرضي الناس عنه اذا سلم لهم ما يقولون ولم يعارضهم في شئ من آرائهم فكان ثرثاراً عديم الخلق حسن الصورة عقيم الفكر أرادت والدته أن تصيره رجلا من الاكياس أونائباً لأحد الحكام او معتمداً سياسياً لحكومته في بعض البلدان وان أحببت أن تعرف ماذا صيرته الحكام الهوسيرته طفيلياً .

ان طريقتنا في التربية نظهر بادي الرأي سخيفة مضحكة وان جاز أن تكون مما بتعاصى على الافهام ادراكه وربما لا تطابق أي طريقة غيرها مطابقها لمقاصد حكامنا و نظامنا السياسي

التلامذة في مدارسنا مقترعون مدنيون تبكر الحكومة بتأهيلهم لوظ فتهم على نظام معنوي يشف عن حذق واضعه فأنت ترى القائمين على تربيتهم يوزعون عليهم متاعا من الآراء والعلوم التي يجب عابهم تقلدها في مستقبلهم مراعين في ذلك الدقة العسكرية التي تراعى في توزيع متاع الحند وينادونهم: «الهوينا» أبها الاحداث واياكم ان محيدوا عن الحطة المضروبة لكم و نعم ان مهم من يولونهم أدبارهم ولا يصغون الى ندائم وان كثيراً من هؤلاء يحيزون الى فئة الآخذين بحرية النظر ويتضاعف عددهم كل يوم ولكن لشدة ما يلاقون على ذلك من العقاب يحرمون من تقاد الوظائف العلمية في المدارس الجامعة ومن القيام بالوظائف الادارية في الحكومة فلايوالي أحدهم شيئاً منها وفوق ذلك تراهم ان لم يسيروا سيرة من صروب الايذاء وما تبلوهم به من العقوبات والنكبات كيف يسيرون بما تتابعه لهم من ضروب الايذاء وما تبلوهم به من العقوبات والنكبات

<sup>(</sup>١) البرزة المرأة الحليلة التي تظهر للناس ويختلف اليها القوم

السياسية ولا جرم فانهم في قبضة حاكم ماهر، والذنب عليهم في انهم لم يعرفوا من قبل ان لهم والياً يقوم علمهم واستاذاً يرشدهم

ولما لم يكن هــذا هو الفلاح الذي أرجو. «لاميل» وكان الذي يعنيني من أمرد قبل كل شيء إنما هو جفظ كرامته وشرفه من حيث هو انسان كان نصيب هذه الطريقة مني محض الاعجاب بها دون ان أرضاها لتربيته

#### ﴿ الشُرْرَةُ الحَادِيمُ عَشْرَةً ﴾ في المؤلفات المفيدة للناشئين واختيارها

أجد في نفسي انبعاثاً كثيراً الى اعتقاد انه لا شيَّ أضرٌّ على كتاب الاقدمين وأدعى الى هجر مؤلفاتهم من اطراء المعلمين اياهم واعتيادهم الإعجاب بماكتبوا

ذلك أن هؤلاء بالزامهم الطفل حفظ ما يختارونه له من هذه المؤلفات وارشادهم اله الى ما يجب عليه أن يراه فيها من ضروب المحاسن خشية أن يقصر في احترام آثار سلفه واكراههم له على ملاحظة جميع ما فيها حتى علامات الفصل والوصل بذلك كله لا يفاحون غالباً الافي أن يكر هوها اليه وهي أحسن أعمال عقل الانسان

فالإ فرط في الوقاية من جانب المعلم يصير سبباً للضعف من جانب المتعلم وافراط ذلك في اعجابه بما يعلمه يذهب بالحية من نفس هذا فما يتعلمه

والمقصود من التعليم على أي حال انما هـو انشاء القوة الحاكمة في نفس الطفل وأنا في شك من بلوغ هـذه الغاية بالحبري على تلك الطريقة فانه على فرض وجود النادمذة الذين يكون فيهم من الامتثال ما يكفي لان يروا الحسن فيما يمدح لهم والقبح فيما يذم (وفي التلامذة من هم كذلك) لاتكون أذواقهم من أجل ذلك أسلم من أذواق غير هم ولا اكثر منها دربة بل ان هذا مما يدعو الى الميهم قوة تميزهم الامور بأنفسهم فتكون همتهم في مستقبلهم عصروفة الى تاتي آراء من تعتبر آراؤهم حجة من الناس لا الى النظر في الامور والحكم عليها حكماً مستقلا

سادع ابني وشأنه في انتقاء كتبه فلا اجتنب الأما يكون منهاضاراً بالاخلاق لاني اود ان يكون هو صاحب الحيار في نفضل في نظره من كتب الآداب فاذا ضل ذوقه في الاختيار عولت في رده الى الصراط السوي على ضروب نمو عقله لاعلى ما يدعو اليه كدري من انواع التوبيخ والتأنيب ومع كوني لا اضن عليه بالإرشاد بي سأني اياه مجدني افصد ان يلتمس في ما يطالعه تنمية افكار ، وتربية ضروب وجدانه الذا بي

نع الى قد اشتهى ان اقدم له بعض كتب مخصوصة واغتبط لو انه انفق معي في التأثر بما فيها غير اني لا اجدني محقاً في اقتضاء ذلك منه لان الاعجاب بالشيء من احب ل ان يكون مفيداً لا بد ان يصدر عن نفس المعجب ولان الانسان في كل طور من اطوار حيام منفر داً كان أو مجتمعاً يتصور البحسن كالا يطابق بالضرورة بعض أحوال تتماق بنفسه أو بوظائف أعضائه ويدلك على ذلك اننا لا نكاد نعر ف الآن ما قرأناه في عهد شبيبتنا من الكتب ولا مؤلفها ولا نحس بشيء من الميل الى كتب الادب التي طالعناها في ذلك الزمن و لم يبق من المسعراء والكتاب الذبن كانوا أساتذ تنا فيه بكتبهم من يصحبنا في شيخو ختنا الا النزر اليسير و

## المالحالات

(الاسلام والنصرائيه ، مع العلم والمدنية ) لقد أقبل الناس على هـذا الكتاب اقبالا لم يعهد في هـذا البلاد وأمثالها حتى إننا لنتوقع نفاد نسخة المطبوعة كلها في زمن قريب جداً ، وقد قدمنا نسخة منها الى رئيس علماء الدين في مصر الشيخ سليم البشري شيخ الحامع الأزهر فتقبلها بأحسن قبول وأظهر لنا غاية الارتياح الطبعه وأتى بما هو أهله ثم انه لم يرض الاأن كافأنا بمـا هو أضعاف ثمن الكتاب وألزمنا بقبول المكافأة وحسبنا رضاه عن هذا الأثر أدامه الله نصيراً للاسلام

وقد نشرنًا في آخر الكتاب أبياتاً من قصيدة في نقر يظه لأحمداً فندي الكاشف وأننا ننشرها أيضاً في المنار وهي

ورضواناً رجاء المسلمين يؤيد وَحْيَ مُلهِمك المبنا يرى فيه المزاعم والظنونا في يدعو بآخر مستعينا بمهجنه المواطن أن تهونا وقدراً في قلوب المالمين وكان كتابك الدرع الحسينا

سلاما حجة الإسلام فينا عنيت بما كتبت فكان وحيا فسلم تترك لمتهم مكانا فما بطل يخوض الحرب فرداً جهاداً في سبيل الله يفدي بأبق منك آثاراً وذكرا وكان يراعك المنصور سيفاً

ملكت به معاقل عاليات نبت عنها سيوف الفاتحينا وماضر الضلال الخلقحت نفءتهم وأوضحت اليقينما فرفقاً بالمكابر قد كفاه مجادلة وأوشك أن يدينا وَدَعْهُ فِي تَأْمُلُهُ عَسَادً يَجِينُكُ باعَـتَرَافُ المهتدينا

#### ~ ﴿ بارانفريظ ﴾ ~

## ﴿ رحلة صادق باشا المظم الي صحراء افريقية الكبرى ﴾

الغرض شريف وحاجة المسلمين اليه شديدة فان المفتونين منهم بمدية أوربا يخطف أبصارهم كل شيء يرونه من آثارها ويختلب أفئدتهم كل يسمعونه من علومها وعقولهم تتبع أفئدتهم كل يسمعونه من علامه الذي الكثيرين منهم في شك من دينهم الذي التموا اليه ولم يعرفوه حق المعرفة لاعتقادهم أن أولئك الذين تلك المدنية مديمهم وتلك العلوم علومهم لايمتقدون بصحة الدين ومنهم الضعيف الواهن الذي يكفي

لايقاعه في الشك أن تخفي عليه حقية مسألة واحدة مما يعزى الى دينه أويراها مخالفة لما يقول أوائك الخاطفون ابصره والمختلبون لفؤاده وربما تكون تلك المسألة ليست من الدين بل من التقاليد اللاصقة بأهله أو تكون من الأمور الواردة فيـــه لاعلى سبيل القطع أو يكون لها مهني غيرما يفهم أويكون المخالف للمسألة هوالخطئ ولكن من فتنباعتقاد عظمة إنسان لايخطر لهأنه يخطئ · التقليد يفتك بعقل المقلد حتى لجعله أسيراً لكل من يعتقد عظمته يسلم له بكل شي تساما

أمثال هؤلاء يجب أن يعرفوا نسبة هذه العلوم وهـــذه المدنية الى الإسلام وما يؤيده منها ومن علومها • وان يجـدوا حاجبهم هـنده على طرف الثمـام الا اذا نصرفتهمة الباحثين للتأليف فها وهذا ما توخاه صديقنا محمدفو يدوجدي في كتابه هذا فنسأل الله تمالى أن يوفقه لا كماله و يسهل له- بيل كماله و يوفق اخو ننا المسلم بن لمساعد مه على عمله بالاقبال عليه • وقد اختار هو أن يصدر الكتاب لمن يشترك فيه منجماً تجيماً في صحيحاً تدفع سلفاً أو على ثلاثه نجوم. وهو يطلب من مؤلفه بالسويس

#### وقاموس الماني عربي

ان الحاجــة التي تسوق الاتم الى الاقتراب من الامة الالمــانية ودراسة الغتما أصبحت متأكدة وتزداد من يوم الى آخر ذلك بأنها من حرب السبمين الى اليــوم وصلت في عــلو. لها وصنائعها وتجارتهـا وسائر ضروب المدنيـة الى درجة أبهتت العالم فأخلت الايم لها المحل الاول وصار الكثيرون من المتكلمين يدرسون لغتها ويرحلون الها في طلب الكمال وقد أخذ عدد من الشرقيين ليس بالقليل في دراسة هذه اللغة ببتغون أن يصيبوا من هذا ما يصيبه غيرهم وسينمو: هذا العدد من غـير شك تبعاً لامتداد الملائق بين البلاد الالمسانية وبلادهم وازدياد المستكملين وطلاب الحَقائق في هذه البلاد. هــذا قول حق نلفت به القراء منهم الى قاموس الماني عربي ظهر في هددًا المهد والف هذا الكتاب العالم الفاضل اللغوي المؤرخ الدكتور رنست مردر المحور باحدى الجرئد الشهيرة التي تصدر بيراين « بَحُالَهُ وُنَدُ شَـُوْ» والقاموس المذكور مشتمل على ثلاث وثمانمائة صفحة جمعت نحو ثمانية عشير الفكلة راعي في جمعها حاجةالمتبكلم والقارئ في اكتب الأدبية سواء كانت جر مانيةالامال أو دخيـــلة شائعة في اللغة • ان هذا الدكتور – وقد عاشر تهزمناً طويلا – بعيد

( ۹۹ - النار )

ان يضع الكلمة الالمانية أخرى عن بية بازائها اذا لم يكن المهنى واحداً بل يعمد اذا لم يصب الكلمة المطلوبة الى التمبير عن المهنى في جملة يصيب بها الفرض قدرما يمكن و ساعده على أداء هددالمهمة التي يعمل لها مذعهد بميدمهر فته باللغة المصرية الدارجة والفصحى وقد وضع فيها أجرومية باللغة الالمانية طبعت سنة ١٨٩٨ بمطبعة «هيدلبرج» وصادفت اقبالا طبيا وقد يضع المؤلف افرض ما إزاء الكلمة الالمانية أخرى من اللغة الدارجة مع التدبيه على ذلك ولم يوجد من قبل قاموس الماني عربي الا واحد لحضرة البروفسور فارمولذ النساوي الا أنه غير واف بالغرض ومن هذا أن كلئاته لا تزيد على الثلث من الفلظ الكتاب الجديد وان بالغرض ومن هذا أن كلئاته هذا المؤلف هي منفعة الناطقين باللغة العربية أكبر منها في صالح قومه وبطدا نشكر له هذا الممل ونسأل له دوام التوفيق للعمل على العمالح العام

ومن أراد ان يكاتب حضرة المؤانف في أمر يخص كتابه أو نحو هذا فليتفضل بالاستفهام عن طريقة ذلك من حضرة السيد الفاضل صاحب هذه الحجلة (أحد القراء) (مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر) صدر الحين الأول من هذا الكتاب

المناهير المناهير المنهري في الدون المناسع عسر) عسامر بوالم الله وهو خاص بتراجم الملوك والامراء والقواد ورجال الادارة والسياسة ولم تمكن من مطالعة شيء منه ولكننا الملم ان طريقته فيه هي طريقته في الملال بل هو قبسة من نور الهلال وصفحاته المهدد والمدالة والم

٣٦٤ وفيه ٧٦ رسما وثمنه ١٥ قرشاً صحيحاً ويطلب من مكتبة الهلال بمصر ( الحال بين العامة ) « رسالة دينية أدبية تهذيبية اجتماعية ، ألفها عبد العزيز أفندي فتحي الجورجستاني وقتل في مقدمتها ان أكبر داع دعاه الى تأليفهاهو أنه سمع من الشيخ عجد عبده مفتى الديار المصرية كلة قاله الناس بعد صلاة الجعة في بلده

( محلة نصر ) وهي : يكاد قلبي يقطر دما عند ماأرى بدعة أسندها مبتدعها الى الدين: و الاستاذ قوله تعالى و ان الذين انخذوا دينهم هزواً والمباء الآية و أما فصول الرسالة فهني (١) الصدق والامانة وضدها وو(٣) الاقتصاد و بعض ماوريد في مدحه و ذم ضده و (٣) الاصلاح والمعلونة و و (٤) حسن المعاملة وطاعة أولى الامر و (٥) النتيمة والغيبة والحهد و و (٦) نشو المعارف وفضل العلم و (٧) العمل

و ترك الكسل و (٨) المنتدعون في الدين • و (٩) المفاسد في الموالد و (١٠) الطريق • و حتم الرسالة في النقاد الوعاظ • ولا شك ان مطالعة العامة لهذه الرسالة نافعة لأنها تنفر عن المنكر و تحث على المعروف والخسير • ولكن اسمها لا يطابق • سهاها الافي

كلمات من الفصول اللاخيرة الأن سائر النصول لانشرح من أحوال العامة ماينبني شرحه فعسى ان يوفق للؤلف الى كتابة مايعرفه من المنكرات الفاشية بين العامة بالنفصيل و ولم يعتن بتصحيح الرسالة كما يجب وذلك لا ينع من اللا تفاع بها (النخبة ) ديوان شعر جديد لللظاهه رشيد أفندي بن حنا مصوبع اللبناني وقد منالانا ما است ما النائي وقد

عرفنا الناظم شابا متوقد الذكاء ومن أحسن شعره قصيدة يصف بها سوق احسان أقلمها سبزب من المعذاري الاسرائيليات في فندق (كو التيننتال) بمصرقال فيها

ومغاني الحدان والحسنات من جيل وأوجه سافرات لل باغراء أعدين الفتيات مي بجيلا يجود بالمكرمات بث انسخل اللهي والحبات عقد قد حَلَم بن بالسفان اللهي والحبات قابلها من حسمها بزكاة كان يعطى من تلكم الراحات فنحال الحدود منتثرات فاس طيب بردها زفرات

حي في حصر أربع الغادات وم أربع للغادات وم أربع قد حوين كل صنيع من يتجارى الفتيان فيه الى البذ ل انسات صدر من الله الحسان فلا يد بعث الزهر غالى السعر في مقاتبها عمل خود المسحر في مقاتبها عمل خود المسحر في مقاتبها عمل أخذت المفقير منا زكاة قابا وغدا الزهر غالى السعر اذ قد كان يديها فن وتدير النسيم من صدر ها أن فال

. . . .

ری می

من جميل البائسيين المفاة من وياحسهن من منشئات ماكتنا الحسان باطهات عضير لاللخلاب والمنكرات للذي رام قربها قاسيات دولكن يُحمَىعن الوجنات بجسيل الأفعال والغايات

سوق حسن المفاشقين وسوق أنشأتها أيدي الحكو اعب من ما كفتنا محاسن الهدين حتى هكذا لجعدل الجمال افعل ألم هكذا يشكوم المتستيم بالورْ هكذا يعرض الجلسان وتعلى هكذا يعرض الجلسان محلّدا يعرض الجلسان محلّد المحلّي

هذا ما أردنا نشره من هذه القصيدة الرشيقة لتكون أحسن مثل للديوان وطبع الشاعر ديوانه هذا وأهداه الي نقو لا بك توما المحامي الشاهد من حدالاً دب وأهاه (حديث ليلة) قصة فتكاهية غرامية تأيف القصصي المفرنبي الشهير اسكندو د اس للكبير و وقد عربها الشيخ نجيب الحداد الذي كان أحسن كتاب هذا الموقت

تمريباً للقصص وطبعت في مطبعة المعارف التي هي في مقدمة المطابع المصرية اتقاناللطبع فاجتمعت في هذه القصة محاسن التأليف والنعريب والطبع ولذلك يرجى لها الانتشار بالطبع فاجتمعت في هذه القصة محاسن التأليف والنعريب والطبع ولذلك يرجى لها الانتشار بالطبع وكورها للدرسية )مجلة علمية أدبية مصورة تصدر في كل شهر شمسي من قمديرها ومحررها سيد افندي محمد ناظر المدرسة التحضيرية الأهلية وقد صدر الحزء الاول منها في أول يناير سنة ١٩٠٣ في ١٦ صفحة وهو مصدر برسم سمو الحديو المعظم وفيه نبذة من تاريخ سموه ونبذة بعدها في الكلام على الأسد كأن المراد بوضعه بعده مراعاة النظير ، وتشبيه الاسد بالأمير ، في القسم الادبي منه مقالة في (اللغة) وفي خنامه خطب وجبزة لتلامذة المدرسة التحضيرية

نحن نعرف من سيد افندي محمد شابا غيوراً على الأمة والملة مجتهداً في تهذيب الامذة مدرسته وقد أنشأ لهم جمعية في المدرسة يتمرنون فيها على الحطابة والبحث بالقول ثم أنشأ لهم هده المحلة ليتمرنوا بها على البحث بالكتابة والقراءة فنرجو له النجاح ونحث تلامذة سائر المدارس على قراءة مجاته ومساهمة اخوانهم في مباحثها ولعله لا يعدم من محبي العلم والادب في غيو المدارس تنشيطاً واستعاداً وقيمة الاشتراك في المجلة المدرسية ١٥ قرشاً صحيحاً في السنة

(العلم الصناعي) مجلة عامية صناعية تاريخية تصدر في كل شهر مرة لمنشئها عبد الرحيم أفندي فوزي وحسن فهمي أفندي احمد المتخرجين في مدرسة الفنون والصنائع الحديوية و صدر الجزء الاول منها في هلذا الشهر في ١٦ صفحة مطبوعا طبعاً حميلا بمطبعة الشعب على ورق حيده وهي مفنتحة بمقالة في تاريخ الصناعة وتأثيرها (في)العمران) وتتلوها مقالة في سيرة مخترع القلم الامريكاني وصدرة بوسمه وفيها لمبذ أخرى في النبائج الصناعية و وقد كتب على غلاف المجلة أن مراسلاتها تكون بعنوان ( الشركة الصناعية بمصر والسودان بشارع محمد على ) فاذا كان هناك شركة تصدر المجلة فان النجاح يرحى لها بقدر رسوخ تلك الشركة وثباتها والافلا بدمن تنويع مباحثها ليقبل عليها صنوف القراء لأن البلاد لم ترتق الى حيث يكون فيها لكل تنويع مباحثها ليقبل عليها صنوف القراء لأن البلاد لم ترتق الى حيث يكون فيها لكل نوع من أنواع الفنون والعلوم جريدة أو مجلة خاصة وقيمة الاشتراك في هذه الجلة عشر ون قرشاً فعسى أن تصادف إقبالا ورواحاً لتحب الصناعة الى أهل هذه البلاد الذين هم في أشد الحاجة الها و

(الثبات) جريدة أسبوعية علمية أدبية تهذيبية بشكل الجريدة الرسمية تصدر كل ١٥ يوما الآن وقد صدر العدد الأول منها منذ أيام وفيه مقالات في ( شبان الغرب وشبان الثمرق) ونبذة في محاسن الاخلاق وأخرى في أشهر ملوك العالم • أما صاحبها فقد كتب اسمه عليها هكذا (١ • عبد الحميد) ولكنه أرسل الينا مع العدد الأول رقيها علمنا منه أن الالف اشارة الى (ابراهيم) فانتقدنا ذلك منه واهله يصرح باسمه في الأعداد الآنية • وأما قيمة الاشتراك فيها فهي ١٥ قرشاً صحيحاً في السينة • فنتهني له التوفيق ولجريدته الانتشار

وسر ا

· lin

## ﴿ إعجاز أحمدي - أو سخافة جديدة لسيح الهند ﴾

كل يوم تبتدي صروف الليالي خلقاً من أبي ســعيد غريبا وأبو سعيد هذا الزمان هو غلام أحمد القادياني المفتون بنفسه ، المغلوب على عقله وحسه ؛ فهو كل يوم يأتينا بخائق غريب ، وخَلْق مِن إِ فَكَهُ عَجِيبٍ ، فَفِي الشَّهُرِ المَاضِي أرسل الينا قصيدة من المخزيات ، ولكنه نظمها في سلك ما يدّعيــه من المعجزات ، الأنكابزية ، يقول فيه انه أوتي من البلاغة في العربية ما لم يؤته أحد من العالمين ، وانه يتحدى بقصيدته هذه جميع المطامين ، ومن يمارضها في الهندمن شعراء العربية ، يُعطى عثمرة آلاف روبية ، ولم يذكر لنا الحاكم الناقد ، الذي تعرض عليه القصائد . ليميز بـبين سـحـر البيان. وبين اللغو والهذيان. وقد أخرنا الكتابة في هذه السخافة الجديدة لانناكنا عازمين على قراءتها كلها وإظهار ما فيها من الأغلاط اللغوية والنحوية والصرفية والعروضية والتنبيه على ما فها من السرقات الشعرية ، التي ساخها من كلام فحول الرجال، ومسخها ولا غرو أن يظهر المسخ على يد المسيخ الدجال، ثم بدا لنا ازهذه الانتقادات ليست بضرورية ، عند العارفين باللغة العربية ، فان عرض القصيدة عليهم يكفي لمعرفة دركها في السَّخافة • وأما المخدوعون به من الأعجمين في الهنــد فلا يفهمون انتقادنا اذا هو وصل الهملذلك نذكر هنا أبياتاً من القصيدة و نترك للقراء الضحك منها ومن غرور المستدل بها على دعوى المسيحية قال

أيا أرض مُدُّ قد دفاك مدمتر دعوت كذوبامفدد أحدي الذي وجاءك محبي نامحين كأخوة فظل أسارى كم اسارى تعصب فاؤا بذئب بعد جهد أذابهم

وأرداك ضدّيلوأغراك موغر كوت غدير أخده لايعز ر يقولون لاتبغواهوًى و تصرّبروا تربدون من يعوي كذئب ويحتر ونعني ثناء الله منه و نظهر فلما أناهم سرهم من تصلف موثقال افريحوا إني كمي مظفر وقال استرو المري وانيأر ودهم أخاف عليهم أن يفر واويد بروا واريضي الائام أذا دلامن أرضهم على النار منشاهم وقد كان يبطر ومنها في هجو منظر عليه

فلما اعتدى وأحس قومي أنه يصر على تكذيب الايقصر دعوه ايبتهان لمسوت مزور مضل فلم يسكت ولم يحسر وكذب إعجاز المسيح وآيه وغلطه كذباً وكان يزور

ثم قال هذه الأبيات التي كتب بإرزائها بفي الهامش انها وحي من الله تعالى

ليدفع ربي كلا كان يخشر اليخزي ربي كل من كان يهذر فكيف بهذا السُّيْل أغضى وأنهر فهدي له كالأكل ما كان يبذر وان اله من ربي فيغشى ويثبر وغادرهم ربي كغصن تجذر ووبدك لا تبطل صنيعك واحذر روبدك لا تبطل صنيعك واحذر الما القوم آذوني وعابوا وغبروا اذا القوم آذوني وعابوا وغبروا

فقدسرني في هذه الصور صورة فألفت هذا النظم أعنى قصيدي وهدا على اصراره في سؤاله وليس علينا في الجواب جريمة فان الككذاباً فيأني بمثلها وهدذا قضاء الله بيني وبينهم قطمنا بهذا دابر القوم كلهم ارى ارض مَدُّقد اريد تبارها أيا محسنى بالجق والجهل والرُّغا اتشتم بعدالمون والمن والندى ترى كيف أغبرت السماء با يها فلا تخير سبل غي وشقوة فلا تخير سبل غي وشقوة

## ﴿ سخافة أخرى لمسيخ الهند الدجال ﴾

قانا أبه أرسل الينا في الشهر الماضي قصيدته الإعجازية. ونقول أيضاً أنه أرسل الينا في هذا الشهر رسالة باللغة الانكارية كتبها باسم ملك الانكليزيلا باسم الله وجعلها خدمة للدولة الانكليزية في زعمه ووهمه ولكن لم يكتب في الحقيقة ماهو أضر منها على السياسة الانتكليزية موهذا شأن الصديق الاحق يريدأن ينفع فيضر

من سياسة هذا للسيخ الدجال أنه نسخ حكم الجهاد في الاسلام لعكيلا تعارضه الدولة الانكليزية في دعوته ظناً منها أنه يؤلف عصبية دينية للخروج عليها في الهندكما يفعل أمثاله الدجالون الذين يدعي كل خارج منهم أنه المهدي المنتظر و وقد كتب في هذا المغنى كثيراً و وأعا كانت كتابته في هذه الرسالة وأمثالها الحارة و مناقضة للسياسة الانكليزية لأنه يقوله فنها ان جميع علماء المسلمين يقولون بوجوب الجهاد الديني وانهم جهلاه مخطئون في هذه الدعوى و فاذا انتشرت هذه الرسالة وقرأها الناس فرعا تحرك نفوسهم إلى الأمن الذي تصرح الرسالة بان العلماء مجمعون عليه ولاتلتفت الى تخطئة خارجي مثل غلام أحمد القادياني لهم و

وأما الرأي الأفين الذي أشار به على الحكومه الانكليزية وهو جمع مؤتمر من العلماء للنظر في مسألة الجهاد واستقراء أداتها في الكتاب والسنة ليظهر لهم اله غير واجب فيقرروه — فهو رأي لاترضى به سياسة حكيمة كالمسياسة الانكليزية ولا هي محتاجة اليه ١٠٠ تماعدم ورضاها به فلاً نه اذا قرر العلماء خالاف مايقول غلام أحمد الدجال فيخشى من وقوع فتنة عظيمة وأما عدم حاجتها اليه فلاً ن أهل الهند راضون من حكومتهم ولا يخطر في بالهم الخروج عليها وحسبها هذا منهم م ولو كان هذا الدجال يجنب هذه الأوحال، الكان أسلم له على كل حال ،

# المالكة المالك

#### ﴿ الحج في هذا العام ﴾

أمرت حكومة تونس وحكومة الجزائر الفرنسية بمنع الحج في هذا العام لثلا يحمل الحجاج من بلاد الحجاز جراثيم الوباءالموهوم الى بلادهم فَتَنْكَ بمم وأرادت حكومة مصر أن لايحج في هذا العام الا الأغنياء القادرون على الاحتياطات الصحية اذا نزل البلاء ووقع الوباء واحتيج الى النفقة الواسعة فأمرت بالزام كل من يريد الحج بدفع خمسين أو سبعين جنها للحكومة تكون أمانة عندها شفق عليه منها ما شفقه بقدر الحاجة وترد اليه ما بهتى بعد عودته اذا عاد و بتى من المال بقية

ضمنت الحكومة للحجاج بازاء ذلك القيام بجمع شؤنهم في السفر · وقداستكثر الناس حيدًا القدر من المال واعتقد الأكثرون أن الغرض منه التنفير عن الحج والتمهيد لمنعه ولذلك طلب مجلس الشورى من الحكومة أن تنقص منه فلم تقبل

والناس في استياء عظيم من جراء ذلك وقدكتبوا منجهات متعددة يشكون للحكومة بل لمستشاريها ومديريها من الانكليز ثقل ذلك الممال المفروض وأكثر الشكوى كانت لمستشار نظارة الداخلية والكنها لم تغن شيئاً • على ان الوقت لم يفت واللورد كروم صاحب النقض والابرام في السودان

ولقد كان في هـذا العمل فرصة للانكليز يمكنون بها ميل المصربين عامة اليهم لو اغتنموها وخففوا من المال المفروض شيئاً • ولعل الذي يمنعهم من تلبية الأهالي وسهاع شكاويهـم هو لغط أحداث السـياسة بالمسألة ونشر تلك الشكاوي في بعض الحبرائد المتطرفة على ما فيها من الطعن بالحكومة الاسلامية التي فرضت ذلك المال بالاتفاق • فكأ ن مستشار الداخلية خجل من أن يطلب من هذه الحكومة الرجوع عن شي قررته وكان هو راضياً به لأن الامة التجأت اليه وحده دون الأمير ودون نظار حكومته بل مع التعريض بذه بهم والطعن بديهم •

ولو أراد المصلحة من أشرنا اليه من أحداث السياسة لما نشرفي جريدنه كلة من شكاوي الأهالي الحارحة لثارنة أمور (أحدها) ان نشرها يستان قلوب الاهالي المحروف عن الحكومة الخديوية الاسلامية ولم يبقى لها رجاء تتيمه في مصلحة من مصالح دينها ودنياها الا المحتلون (ثانيها) ان نشرها يكون صادًّا لله حتايين عن إغانة الناس لعلمهم بأن ذلك يتضمن إهانة الحكومة على لسان من يفتخر دائماً بالطعن في الحكومة وفي المحتلين بسبب وبدون سبب ويرمي الجميع بسوء القصد و فلا يرضى المحتلون أن يغيثوا الأهالي ليفتخر ذلك الحدث الصغير ، بأنه كان الحامل لهم على ذلك بما لجريدته من قوة التأثير ، (ثاليها) ان نشرها في الجرائد ينتهي با قرار من نشرها و تسجيله كون المحتلين هم الغوث الوحيد للمسلمين والقائمون عصالحهم الدينية والدنيوية دون حكومة الامير الاسلامية — هذا لو أشكوا الأهالي وأجابوا طلهم وعند ذلك لابيقى طلاحداث سبيل الى الطعن فهم وهو بضاعهم التي يعيشون مها و

ولذلك تمجب الناس من نشر تلك الشكاوي المفصحة عن تماق قلوب مسلمي مصر بالانكليز من جريدة الاحداث التي تتجر بدمهم • قالوا: اذا كانت الجريدة لاترجو نفع تلك الشكاوي فهي ساعة في هدم سياستها الأولى وهي لا يمكن أن تحج بغيرها وان كانت لاترجو نفعها وإنما تنشير صور تلك الشكاوي لعلمها بأن نشرها يغيرها وان كانت لاترجو نفعها وإنما تنشير صور تلك الشكاوي لعلمها بأن نشرها يغيرها الحتلين ويحملهم مع الحكومة على الاصرار فهي لاتقصد نفع المسلمين ولاتسعى في تسهيل الحج عليهم • وأصحاب الرأي يعلمون أن تلك الحريدة لايهمها كثر الحجاج في تسهيل الحج عليهم • وأصحاب الرأي يعلمون أن تلك الحريدة لايهمها كثر الحجاج

أو قالوا والما سبب الصياح والمويل شي واحد وهو جذب قلوب الأهالي الى الجريدة والمهامهم انها أشد غيرة عليهم وعلى دينهم من غيرها وهدذا مقصد يتلاشي أمامه النفكر في نتيجة النشر هدل تكون تسجيل مدح الانكليز والطمن بحكومة الامير أو تكون الإصرار على تنفيذ ما أمرت به الحكومة والذي لا ريب فيه ان نشر تلك الشكاوي الجارحة كلها كان ضارًا وماكان يتصوَّر له وجه منفعة قط

أما نحن الذين لا يهمنا الا تسهيل سبيل الحج لأنه عبادة لله تمالي - ونجن دعاة دين لادعاة سياسة - فلم ينقطع أملنا من سموّ الأمير ومن حكومته لاننا نعلم انهم لم يأمروا بما أمروا به ليصدُّوا الناس عن سبيل الله • كيف وحكو . \_ ق مصر لاتقاس بحكو ، ة السلامية أخرى كحكومة تونس مثلا لان أكبر شرف لها عندالمسلمين أنها تستر ركما مخصوصا للحج وتقدم كسوة الكعبة فهي مساهمة للدولة العلية في خدمة الحرمين الشريفين وهي جارة الداد المقدمة . فحكومة عزيز مصر لايسهل علما أن يخدش هـذا الشرف ولا أن ينتقص • ولكنها أمرت بما أمرت به لتمنع الفـقراء عن الحج لأنهم مشتغلون بمتمهم وهم أحرصالناس على حياة وان الخير في جميع الأيم انمايكون غالبًا في الطبقة المتوسَّد علم وأن أهل هـنـد الطبقة هم أقرب الى الصحة من الاغنياء لقلة الاسراف وقلة الوهم والوسواس وأكن يثقل على الأكثرين منهم أزيعطي أحدهم الحكومة خسين جنهاً أو سبعين غير مايأخذه معه وما يتركه لاهله وعياله من النفقة \_ وإذا لاحظت مع هذا أيضاً أن الأمة كلها مستاءة من ثقل هذه الفريضة وتشكومنها وتطاب تخفيفها وكل الحكومات العادلة والدستورية تحترم الرأي العام - فلا غربو أن يأمر مولانا الأمير أعزه الله باجتماع مجاس النظار ثم يصدرون أمراً آخر بخفيف ما فرض أوَّلا الى نصفه مثلاً • والنسخ معهود في الشرائع السهاوية وفي القوانين الوضعية بالأولى • يجب أن يكون الامير وحكومتــه محل الرجاء وغاية ما نرجو من حرية المحتلين أن لا يعارضوا في مثل هذا الامر الديني وما كانوا معارضين

اذا كان غرض الحكومة أن يكون ركب الحج في هـنذا العام مؤلفا من أهـل البسار فما كان أجدر الموسرين بالانتظام في هذا السلك الدري الذي لاخرز بين درره ولآله وتخص بالذكر المترفين الذين يؤخرون الحج لما يكون فيه من الزحام وقلة العنية بالنظافة لصعوبها مع كثرة السواد من الفقراء ولو هن ت الاريحية الاسلامية بعض النظار الى الحج لكان فيهن يجمج منهم هذا العلم أسوة حسنة لمكثير من الاغنياء

( ۱۰۰ – النار )

ولكان أجره بذلك عنـــد الله مضاعفاً ومقامــه في نفوس المصريين رفيعاً مشرفاً • واذا لم يبادر عـــددكير من الاغنياء الى الحجّ لإحياء شـــمائره وحفظ شرف مصر الديني فلا سلام على الاغنياء • ولا زادهم الغني الانعاسة وشقاء .

#### ﴿ الجاممة لدينية والجاممة الوطنية ﴾

بينا رأينا في الجامعتين مرات كثيرة وأحسن ما دنباه في ذلك وأوضحه مقالة مسهبة في المجلد الثاني من المنار عنوانها «الحنسية والدين الاسلامي «اثبتنا فيها بالبرهان المعقول ان تمسك المسلمين بديهم واعتصامهم بعروة جامعته هو المؤلف الوحيد بين مصالحهم ومصالح من يساكنهم في الادهم والحاهل لهم على موادة من ليس على ديهم ففيه معنى الوطنية التي يطلمها بعض عقلاء المسيحيين في الشرق لعلمهم بأن سعادته في النالف بين شعوبه المتفرقين في الدين تفرقاً كثيراً ومن هؤلاه العقلاء بعض أصحاب الماليف بين شعوبه المتفرقين في الدين تفرقاً كثيراً ومن هؤلاه العقلاء بعض أصحاب الحرائد السورية المسيحية في سوريا ومصر وأمريكاه ومما نعتقد فيه الاخلاص من الحرائد العربية ونوهنا بموضوعاتها النافعة من الحرائد العربية ونوهنا بموضوعاتها النافعة

ومن الناس المشتغلين بالصحافة من يلغط بالوطن والوطنية بغير علم ولاهدى منهم الذي ياقب في المنسار بحدَث السياسة فانه خلق وطنية لا يعرفها احد سهاها والوطنية الحقة » ومعناها ان يبغض المصريُّ المسلم كل من ليس مصريا لانه ليس وطنيا وان كان كالصري في لغته ودينه وجنسيته السياسية وهي (العمانية) وأن لايحب القبطيُّ المصري لانه ليس مسلماً • فهذه الوطنية الباطلة التي لا يتصور فيها العاقل الالمضرة هي التي تحمل عابها في المنسار حملاتنا المعروفة واننا نرى جميع الكتاب من المسلمين والمسيحيين بوافقوننا على محاربة هذا الهذيان الصار

وقد انفق ابعض الكاتبين السوريين في البرازيل ان كتب في (المناظر) كتابة في الدعوة الى الوطنية ونبذ التعصبات الدينية ثم انفق له ان رأى في المناركلة في «حدث السياسة ، ووطنيته فظن أنه المعني وطفق يرد علينا ملقبا ايانا بكهل السياسة وعساء يطلع على هذه النبذة فيما أنه ليس المهني بالحدث وانها لسنامن الدياسة في شئ وانها ان كناندعو المسلمين الى النهوض باسم الاسلام فانما ندعوهم الى العلم والتعليم والتربية التي تقضي بها حالة العصر لا الى السياسة وأحزابها وعصبياتها وملوكها وامرائها ، توى المسلم في تركيا وروسياو الهند والجاوه ومصر وتونس والجزائروفي سائر الاقطار متأخراً المسلم في تركيا وروسياو الهند والجاوه ومصر وتونس والجزائروفي سائر الاقطار متأخراً

في العلم والتهذيب والعمل النافع و نرى ان لتقاليده تأثيراً في هذا الناخير وهو يتوهم ان ذلك من الدين ونحن نعلم ان الدين ضده فنحن ندعوه باسم الاسلام الحقيقي الى نبذ الوهم، وتحصيل العلم ليجاري مجاوريه في سبل الحياة ، ولا يمكن ان ندعوه هذه الدعوة باسم • الوطنية ، لأن مجلتنا ليست سياسية ولا تجارية ولازراعية لنحث اهل الوطن الواحد على الاتفاق في ترقية هده الامور باسم الوطن ، على اننا لا نقصر في الدعوة الى الناليف بل هو امر عرفنا به ولا ندرف كانباً عربيا كتب فيه ماكتبنا ، الدعوة الى الناليف بل هو امر عرفنا به ولا ندرف كانباً عربيا كتب فيه ماكتبنا ،

التمصب للدين بمعسني الاعتصام به والاستمساك بعروته فضيلة هي أمّ الفضائل والتعصب بمعنى ايذاء المتدين لمن يخالفه في دينه رذيلة تتولد منها مصائب كثيرة لاسيا اذا أنشئت لهذا التعصب جرائد ومجلات تدعو اليه وتجركه والتعصب بلعني الأولى قوي عند المسلمين لايساويهم فيه أحد حتى في هذا الطور الذي هم فيه الآن طور الضعف والتأخر والتعصب بالمعنى الذني لايسلم منه أهل ملة ولكنه عند المسلمين أضعف منه عند غيرهم لاسما النصاري

أنظر تر المسلمين أكثر من تسعة أعشار أهل القطر المصري ولكنه ليس لهم جريدة دينية ولا مجلة ملية الا المنار وهو حديث العهد فهم والنصارى لهم فيه عدة جرائد ومجلات دينية على قلة عددهم واقرأ هذه الجرائد والمجلات تجدها ملأى بدعوة المسلمين الى النصرانية والطعن بالاسلام ولا ترى في المنار الاسلامي مع دعوة النصارى الى ترك دينهم والدخول في الاسلام وقد مرّت عليه ثلاث سنوات من أول نشأته وهو معرض عن الرد على المعترضين والقاد حين في الاسلام على كونهم يرسلون اليه كتبهم و جرائدهم لأسالم نكن ترى المسلمين مبالين بها فأحبينا بقاهذلك يرسلون بالسكون بالسكوت عنهدم و ولكننا لما رأينا سوء تأثير بعض الكتب والمجلات فتحنا في المنار بابالرد شهات المسيحبين ، الترمنا فه الأدب والحجدة و ماكنا معتدين ،

أيس عجيباً ان تسعة ملابين من المسلمين في مصر ومئات من الملابين في غيرها لاتعرف لهم الا مجلة دينية واحدة ويوجد في كل قطر من أقطارهم جرائد ومجلات كثيرة لأوائك الشراذم الذين يساكنونهم وهم أقل مهم عدداً ومالا وتمسكا بالدين: نع ان هذا عجيب وأعجب منه ان جرائد الشراذم الصفيرة تعتدي على تلك الملايين الكشيرة وتطعن بدينهم وتدعوهم إلى تركه واتباع دينها وان تعجب فهناك ماهو

أعجد من الأمرين وهو ان المسلمين يشتر كون بتلك الجرائد ويعضدونها باقبالهم عليها وهم يعلمون ان النصارى لايكادون يشتر كون مجريدة صاحبها مسلم ان لمتكن دينية الالفرض شخصي ونحوه وأما المجلة الدينية الاسلامية الوحيدة وهي (المنار) فليس لها من المشتركين المسيحيين الااشنان من القيط (وكان لهم ثالث اشترك ثلاث سنين ولميدفع شيئاً من قيمة الاشتراك فرمج اسمه) وخمسة من السوريين، وفي ذلك عبرة المعتبرين، ومن العبر التي هي احدى الكبر، ما جاءت به « الحجامة ، في الأيام الأخر، وهو أنها تصدت للطمن في الاسلام. وفي المته الأعلام، من طريقة خدمة العلمون الدين، ودعوى ارادة النصيحة المسلمين، وهي تجد مع هدا من يشترك فها منهم بل يزعم صاحبها أنه كان بين الياب الفقر، ومخالب الضنك والعسر، الى أن تحرش بل يزعم صاحبها أنه كان بين الياب الفقر، ومخالب الضنك والعسر، الى أن تحرش بالمسائل الاسلامية، وناطح بقرنه أعلام الملة الحنيفية، فأقبل عليه المسلمون، وهم عالم «الأستراكات»، حتى زالعنه من كل حدب ينسلون، وما زالت تتوالى عليه منهم «الاشتراكات»، حتى زالعنه عالم «الفسك والعسرات » والعبرة في هذا على تقدير صدقه ظاهرة ، وأما العبرة على تقدير صدقه ظاهرة ، وأما العبرة على تقدير عدقه هذا الرجل قد بلغوا من الجهل والحاقة مبلغاً يستزلهم فيه بمثل هذا الكلام اعتقاد هذا الرجل قد بلغوا من الجهل والحاقة مبلغاً يستزلهم فيه بمثل هذا الكلام الله مكافئته على العاص بدين الاسلام،

وأكبر من هذا وأعجب عما سبقه كله أن من جرائد المسلمين في مصر وسوريا من قرّظ كتابه الذي لفيقه في الطعن بالاسلام واغته ووجيه أنظار المسلمين اليه ، وحثهم عليه ، أليس من الألغاز والمعتمّيات التي يصغب حلّم عليه الأكثرينان جريدة بيروتية إسلامية تقرظ كتاباً يطعن في الاسلام ويحرف كلام أغته ليقنع المسلمين بما يقول ويزعم أن الجمع بين الرياسة الدينية والمدنية في خليفة المسلمين قاض بهدم الاسلام وتأخر أهله عن جميع الأمم ويصرّح بأنه يجب على المسلمين ازالة هذا المعنى في الحلافة وجعل السلمان رئيساً مدنيا كملوك أوربا — الى آخر ما أشرنا اليه في باب الشهات وسنوضحه بمقالة مخصوصة ؟ بلى أن هذا من عجيب (غمارة) المسلمين المشروحة في الاحتماع النامن لجمية أمالقرى المنشور في هذا الجزء أومن عجائب تساهلهم

مع حذا كله يقولون اننا متعصبون وانهم متساهلون ، كانه يتعذر علينا ان رضهم ونحن مسلون ، ه ولن ترضى عنك ٥٠ ه ولا ننكر ان أصحاب الصحف الممتبرة كالهلال والمقتطف والمقطم والأهرام غمير راضين عن خطأ الجامعة وفتحها أبواب التعصب على المسلمين وهم يبعدون عن جعل صحفهم دينية

#### ﴿ الفلسفة القدعة وابن رشد ﴾

فلسفة المتقدمين من اليونان والعرب الذين جروا على آثارهم قد نسخت بالفلسفة الحديثة ولم يبق للبشر حاجة فيها الا من الحيمة التاريخية فلا ينبغي تضييع الوقت بالاشتغال بنظرياتها العقيمة الالأفراد يتفرغون لحفظ تاريخ العلوم ليعرفوا نسسبة الماضي الى الحاضر وهؤلاء الأفراد لايو جدون الا في الأيم الراقية التي أحاضت بالعلوم والفنون العصرية التي عليها مدار العمران لأن حفظ ساسلة الفلسفة والعلم من الأمور التي يسمونها كالية وأمامها مرتبتا الأمور الضرورية والامور الحاجية

ولا يخفى ان أهل هدده البلاد لايزالون في المرتبة الأولى فلا يجوز ان تشتفل أفكارهم بالمرتبة الكمالية لأن ذلك تضييع للوقت وافساد للفكر • فالاشتغال بنشر فلسفة ابن رشد وأمثاله بين القارئين وترغيبهم فيها ضارٌ بهم ولو كان ضروريا أوحاجيًّا لطلبوه بسائق المنفعة وقرروه في مدارسهم

نع أن أبن رشد عالم متكلم إسلامي كما هو فيلسوف أما كتبه في نسبة الفلسفة الى الدين ينبغي أن يطلع عليه المشتغلون بعلم الكلام في الازهر وغيره من المدارس الدينية وذلك هو كتابه ( فصل المقال ) المطبوع بمطبعة المؤيد و ولا بأس للمتوغل في علم الكلام من المنظر في كتاب تهافت التهافت بعد النظر في كتاب تهافت الفلاسفة الامام الغزالي وكلاهما مطبوع بمصر في كتاب واحدو ثمنه بخس

ولا يصح الحاقل أن يعتمد في فاسفة ابن رشد --اذا هو ارادها -- على تلخيص مثل صاحب الجامعة من كلام رئان أو من الكتب العربية فان صاحب الجامعة شاب لم بتعلم الا مبادئ علوم المدارس في مدرسة كفتين فهو لا يفهم هذه الفلسفة ولا هو حسن القصد في بيان ما يفهسمه كما علم من مقالة ( الاسباب والسنن ) المنشورة في هذا المنار و يعلم عما سننشره في أثبات أن دين الاسلام مبني على العقل كما صرح القرآن الكريم وقد زعم صاحب الجامعة أن الامام الغزالي وابن رشد يقولان بخلاف ذلك أي بخلاف ما منطق به كتاب الله تعالى ( حاش لله )

#### ﴿ القوى الادبية في الشرق ﴾

يقول من يدعي القيام باحياء الآداب في الشهرق باسان صديق له مجهول إن الشهرق في حاجة الى القوى الأدبية ولم يبين ما هي تلك القوى بالنص ولكنه بينها بالمحوى وهي الكذب وسوء الظن والخوض بالاعراض ومكافأة المحسن بالاساءة

والنميمة والبهتان للتفريق بين الصديق وصديقه والرصيفورصيفه والأستاذ وتلميذه أما الكذب فمنه نسبته ماكتبه في هذا الموضوع لغيره مع ان العبارة والأسلوب والفحوى تشهد كلها بأن ذلك له وآلا فمن هو ذلك الكاتبالذي يسمع عندنا القول من فلان ويسمع نقيضه منه عند ذلك المدعي ؟ ومنه أنه حكى عنا من الطعن في بعض الأصحاب والرصفاءمانه لم اله لم يقع ونقيس عليه ما حكاءعنهم فنعلم أن كل ما قاله كذب، إلح وأما سوء الظن فمنه أنه جزم بأن الذي أفني سره المنبئ بسوء قصــــده وبعزمه على الاستمرار في عمله السيُّ هو ذلك الأديب الذي ينوِّه به ويمدحه ويدافع عنـــه والحقيقة أن السر أنما ظهر من قطر غير القطر المصري فكان على محى الآداب في الشرق أن لايجاري ظنه السيُّ في صديق له ويحمل عليه تلك الحملة المنكرة

وأما الخوض في الاعراض فمنـــه أنه أوهم ان صــديقه الذي أساء الظن به كان مستخدما قبل ماهو فيه الآن من العمل التجاري في موضع لاينبني النصريح به وأنما يشار اليه بالنقط ٠٠٠ مع ان الرجل لم يكن مستخدمًا الا في شركة الاسواق.

وأما مكافأة المحسن بالاساءة فمنها وهو أظهرها معاملته المشار البهاآ نفأ معصديقه الذي كان متفانياً في مساعدته • ومنها معاملة غيره من المحسنين بمالا حاجة الى التصريح به ويمرقه من يعرف الرجل وسيرته

وأما النميمةوالبهتان فمنها زعمه ان فلانا كان يقول في فلان كذاويذم عمله وكذلك الآخر ولو كان كل ذلك صحيحاً لوجب كنانه فكيف يصرح به محيي آداب الشرق وهو أفك صريح وبهتان عظيم وهـــذه النميمة والبهتان قد عزيت الى أسهاء صريحة

﴿ أحوال العالم الاسلاي ﴾

الدولة العلية في اضطراب من زلازل الفتن في مكدونية والحاح الدول علمًا بوجوب الاصلاح ومن مطالبة انكلترا لها بالاذن لسفنها الحربية أن تمر في الدردنيل واليوسفور عند الحاجة كما أذنت ابعض السفن الروسية

والدولة المراكشية في خطر عظم من خارج يدعى ( أبا حمـــارة ) خرج على الساطان يحاول نزع الملك منه • وقد كبرت فتنة هـــذا الخارج وقويت عصيته لأن الاهلين نفروا من السلطان عبد العزيز لما يرون من ميله الى الاجانب وتنافســـه في زخرف مدنيتهم • ولا شك از السلطان عبد المزيز لم يسلك طريق الحكمة فها وجه اليه وجهه من تغيير حال بلاده أواصلاحها كما يقولون وقد كنا نصحناً له ولحكومته بالاستعانة بالدولة العلية على الاصلاح العسكري والعامي بطلب وجال من العثمانيين المسلمين يقومون بالاصلاح — والمنار برسل دائمًا الى ناظر خارجيته ولكن هلنا التقاطع بين ملوك المسلمين وأمرائهم هو أصلكل بلاء البتلوا به م

هانان الدولتان الاسلاميتان مضطربتان وبقية البلاد الاسلامية وادعة ساكنة ليس فيهاشئ يؤثر ، ولاحادث يذكر ، اللهم الا الهند ومصر ، فأما الهند فقد احتفل فيها من عهدقريب بتنونج ، لك الانكايز وتسميته أمبر اطور الهند وهذا الاحتفال يسمونه (الدربار) ويكون في مدينة (دلهي) عاصمة الهندالأولى ، وتلا هذا الاحتفال احتفال احتفال الحربار ) ويكون في مدينة (دلهي عاصمة الهندالأولى ، وتلا هذا العصر لانه انفع آخر بمؤتمر التربية الاسلامية وهو خير ما يعمله المسلمون في هذا العصر لانه انفع الاشياء لهم ، وأما مصر فقد احتفل فيها ثلائة احتفالات عظيمة في مدة قريبة أحدها الاحتفال بدار الآثار والعاديات المصرية وثانيها الاحتفال بالخزان الذي بني في أصوان وثانها احتفال المؤتمر الطبي الدولي المصري واننا نتكلم عن الاخيرين بموجز من القول

#### ﴿ المؤتمر الطبي الأول بمصر ﴾

الغرض من هذا الؤتمر دراسة أمراض البلاد الحارة ولاشك ان مصر خير مكان يصاح ان يؤمه أطباء أوربا لهله البحث وقد اشتركت فيه الدول العظيمة رسمياً وأرسلت مندويين عنها يحضرونه وقد افتتح المؤتمر عزيز مصر العباس في الملهى الحديوي (الأوبرا) في ١٩ رمضان (١٩ دسمبر) الماضي فخطب خطبة فرنسية رحب فيها بأعضاء المؤتمر وشكر الحكومات والمجامع العلمية التي لبت دعوة حكومته وأرسلت مندويها الى المؤتمر ومما قاله ويجدر بي ان أفتخر بأن بلادي قد اهتمت الهماما حقيقياً بالسير في سبيل التقدم وفيا هو صالح ونافع لنوع الانسان ولذلك جعلت مساعي موجهة داعًا الى الحافظة على سيرها في هذا السبيل »

وقد تكلم الناس في أمرين أحدهما كون خطبة الامير بالفرنسية دون لغة حكومته الرسمية (العربية) وجهل هؤلاء ان هذا الاحتفال لوكان في روسيا لما خطب القيمسر فيه الا بالفرنسية التي يفهمها كل الذين يخاطبهم • وثاني الأمرين ان مختار باشا الغازي لم يحضر المؤتمر ولم ترسل الدولة العلية مندوبا آخر من الأطباء • ويقال ان هذا المؤتمر لايرضي الدولة العلية لأن من شأن مثله ان يكون في البلاد المستقلة وكانها ترى الناواجب ان يكون المؤتمر بدعوة الدولة العلية لابدعوة الحكومة المصرية بنفسها •

#### ﴿ الْحُزَانِ \_ أُو \_ سدُّ أَسُوانَ ﴾

اقامة السدود على الأنهار لحفظ الماء الذي يحتاج اليه في ريّ الارض قديم في البشر وكان العرب من السابقين اليه تصوّراً وعملا فسد مأرب في بلاد سبأ مشهور أمره و وكان في دولة العبيديين في مصر من تصوّر بناء ســـ للنيل ولم يبرز ذلك للفعل و ثم أن نابليون الأول تصور هذا العمل وأراده و تكلم فيه من بعده كثير من المهندسين ولم يتمالا في زمن هذا الامير (العباس) وبأيدي الموظفين في حكومت والمقاولين في بنائه من الانكليز و وقد وضع الحجر الأول من سداً سوان في ١٢ فبراير (شباط) سنة ١٨٩٩ وضعه دوق كنوت اخ ملك الانكليز ووضعت زوجته الحجر (شباط) سنة ١٨٩٩ وقد كتب على كل من الحجر بن بالإنكليزية اسم واضعه والتاريخ وكون السنة سنة كذا من حكم سمو (الجديو عباس حلمي)

طول السد من الشرق الى الغرب الفامة وسمكه من أسفله نحو الا بين متراً و من العلام الماء سعة المعسب نحو الماء عند الخفاضه على ٢٠ مترا وفيه ١٨٠ مصباً الماء سعة المعسب نحو الماء من الأمام ومتران من الوراء في الغالب ولما أبواب تفتح و تغلق بحسب الحاجة لحبس الماء واطلاقه و ويباغ ما يمسكه السد من الماء ماياراً و ١٥٠ مليون متر مكمب أو مايارا و ١٤٠ مليون طن وهي تفتح و تغلق بالآلات الكهر بائية وأما منافع السد المقدرة فهي عظيمة جداً منها احياء أرض و اسعة تقدر بمثات الالوف من العدادين ومنها التمكن من زرع نحو نصف مليون فد ان مرتين في العام و ذلك ممالا يزرع الآن الامرة واحدة و منها سد العجز الذي يكون من انخفاض النيل في بعض السنين و احدة و منها سد العجز الذي يكون من انخفاض النيل في بعض السنين و احدة و منها سد العجز الذي يكون من انخفاض النيل في بعض السنين و احدة و منها سد العجز الذي يكون من انخفاض النيل في بعض السنين و احدة و منها سد العجز الذي يكون من انخفاض النيل في بعض السنين و احدة و منها سد العجز الذي يكون من انخفاض النيل في بعض السنين و احدة و منها سد العجز الذي يكون من انخفاض النيل في بعض السنين و النيل في بعض السنين و احدة و منها سد العجز الذي يكون من انخفاض النيل في بعض السنين و احدة و منها سد العجز الذي يكون من انخفاض النيل في بعض السنين و احدة و منها سد العجز الذي المن في العام و دلاك ما المناطق المنا

ومن تمة منفعة هذا السد الله بني في أسبوط قناطر كالقناطر الخيرية عددها ١٩١ قنطرة عرض كل قنطرة خسة أمتار وارتفاعها من قاعالهر الى السطح ١٧ متراً ونصف وسمكها عند القاعدة ٢٦ متراً وفائدتها اصلاح الري فيما نحت اسبوط من الوجه القبلي

اما الاحتفال بفتح الخزان فقد كان في رمضان الماضي ودعت الحكومة اليه وكلاء الدول وكبار الموظفين والوجهاء وكثيراً من الافرنج وكان الامير دعا دوق كنوت وزوجه و وابتدأ الاحتفال ناظر الاشغال العمومية حسين فحري بأشا بخطبة فرنسية في كر فيها وجه الحاجة الى السنة بالاجمال والعناية في بنائه فأجابه الأمير بخطبة فرنسية وجيزة اعترف فيها بعظمة العمل وأثنى على الناظر واعوانه الموظفين الذين شكر لهم همتهم في مساعدته وقال دوانه ليسر في كثيراً أن أرى حكومتي تتبع اعزر عائبي وأحس مئلي قنبذل كل الحهد في جلب الخير والسعادة للبلاد ،

فيشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه او لثان الذين هداهم الله وأولتك هم أولو الالباب



يوقى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر الألباب

(قال عليه الصلاة والسلام: أن الاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق ) (مصر يومالجمعه غرة ذي القعدة سنة ١٣٢٠ – ٣٠ يناير (كانون الثاني ) سنة ٣٠٩)

### القسم الريى

## مر باب تفسير القرآن الحكيم لاه

( مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي لديار المصرية في الازمر )

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِأُتَّخَاذِكُمْ الْعَجْلَ فَتُوبُوا الى بَارِئِكُمْ فَاقْتَلُوا اَنْفُسَكُمْ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدَ بَارِئِكُمْ فَقَالُوا اَنْفُسَكُمْ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدَ بَارِئِكُمْ فَقَالُوا اَنْفُسَكُمْ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدَ بَارِئِكُمْ فَقَالُهُ فَا لَمْ يَامُوسَى لَنْ نَوْمِنَ لَكَ حَقَى نَرْى الله جَهْرَةً فَاخَذَتُكُم الصَّاعَقَةُ وَأَنْتُم تَنْظُرُونَ . ثُمَّ بَعَثْنَا كُمْ مِنْ فَقَ نَرَى الله جَهْرَةً فَاخَذَتُكُم الصَّاعَقَةُ وَأَنْتُم تَنْظُرُونَ . ثُمَّ بَعَثْنَا كُمْ مِنْ لَكَ بَعْنَا كُمْ الْفَهَامَ وَأَنْزِلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَامِ وَلَكُونَ لَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكُونَ لَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكُونَ كُمْ وَمَا ظَلْمُونَا وَلَكُونَ كُمْ وَمَا ظَلْمُونَا وَلَكُونَ لَكُمْ فَالْمُولَا أَنْفُسِهُمْ يَظْلُمُونَا وَلَكُونَ الْمُؤْلِوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَا وَلَكُونَ الْمُؤْلِلَا أَنْفُسِهُمْ يَظْلُمُونَا وَلَكُونَا كُمْ وَمَا ظَلْمُونَا وَلَكُونَا كُمْ وَمَا ظَلْمُونَا وَلَكُونَا كُمْ وَمَا ظَلْمُونَا وَلَكُونَا كُمْ قَالِمُ الْمُؤْلِلُوا أَنْفُوا لَنَا عَلَيْكُمُ الْفُولِ أَنْفُولُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْوا لَنَا عَلَيْكُمُ لَلْكُولُ أَنْفُولُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْولَا لَالْعُلَالَالِهُ أَلْمُولَا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْوالْلَالَالِهُ فَالْمُولِلْ أَنْفُلُولُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُلُول

(۱۰۱ - المنار)

في هذه الآيات ضرب من ضروب التذكير غيرماسبقه ومن البلاغة والحكمة أن يجيُّ تاليًّا له ومتأخراً عنه . مهَّد اوَّلاللَّهُ كَبر تمهيداً يسترعي السمع ويوجه الهكر ويستميل البلب وهوالابتداءبذ كرالنعمة مجملة والتفضيل على العالمين ولا يرناح الالسان لحديث كحديث مناقب قومه ومفاخرهم ثم طفق يفصل النعمة ويشرح افيدأ بذكر فرد من أفر ادهالا يقترن به ذكر سيئة من سيئاتهم وهو تنجيتهم من ظلم آل فرعون ولكن ذكراكبر ضروب ذلك الظلم معهوهو قتل الأبنا . يخفض من عتو تلك النفوس المعجبة المتكبرة الني تعتقدان الله لا يسود عليها شعباً آخر وهو مع هذا لا ينفر بهاءن الاصغاء والتدبر لأنه لم يفاجئها بشيُّ فيه نسبة التقصير وعمل السو. اليها. ثم ثني بذكر نعمة خاصة خالصة تسكن النفس الى ذكرها إذ لا يشوب الفخرنها تنفيص من تذكر غضاضة تتصل بواقعتها وهي فرق البحر بهم وانجاؤهم وإغراق عدوهم . لاجرم ان نفوس الاسرائيليين كانت تهـ تز وتأخـ فما الأريحية عند ما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية لما فيها من الشهادة بعناية الله تمالى بهم لاسيما إذا قارنوا بين هذا التذكيرويين تذكير مشركي المرب بتلك القوارع الشديدة لم يتركها بعد هـ ندها لهزة تجمع في عجبها وغفرها، وتتمادى في إبائها وزهوها، بل عقب فذكر بعد هذه النمة سئة لهم كبرى ظلموا بها أنفسهم وكفروا نعمة ربهم وهي اتّخاذ العجل إلها وقدم على ذكرها خبر مواعدة موسى وهي من النسم وختمها بذكر العفوثم قفي بذكر ذمة إيتائهم الكتاب والفرقان وهذا مايجمل انفس السامعين الواعين قلقة يتنازعها شمور اعتراف المذكِّر الواعظ لهابالشرف، وشعور رميه إياها بالظلم والسرف،

بمد هذا كله استعدت تلك النفوس لأن تسمع آيات مبدوءة بذكر سيئاتها من غير تمهيد ولا توطئة فانتقل الكلام الي هذاالضرب من التذكير وذلك قوله تمالى «وإذ قال موسى القومه ياقوم انكم ظلمتم أنفسكم» الآية . ثم قوله عن وجل «وإذ فاتم يا موسى ان نؤمن لك » الآية . ومثلهما مابعدهما تكلم الاستاذ الإمام في التوبة وقال انها محو أثرالرغبة فيالذنب من لوح القاب والباعث عليها هوشعور التائب بعظمة من عصاهو ماله من السلطان عليه في الحال ، وكون مصيره اليه في المآل ، لاجرم ان الشعور بهــذا السلمان الإِلْهِي بعد مقارفة الذنب يبعث في قاب المؤمن الهيبة والخشية وتحدث في روحه انفمالا مما فمل وندما على صدوره عنه ويزيد هذاالحال في النفس تذكر الوعيد على ذلك الذنب وما رتبه الله عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة ٠ هذا أثر التوبة في النفس وهذا الاثر يزعج التائب الى القيام بأعمال تضادّ ذلك الذنب الذي تاب منه وتمحو أثره السيُّ « ان الحسنات يذهبن السيئات » فمن علامة التوبة النصوح الإتيّان بأعمال تشق على النفس وماكانت لتأتيها لولا ذلك الشعور الذي يحدثه الذنب وهذه العلامة لا تتخلف عن التوبة سواء كان الذنب مع الله تمالي أو مع الناس. الا ترى ان أهون ما يكون من إنسان يذنب مع آخر يبالي به أن يجيئ معترفًا بالذنب معتذراً عنه وهذا ذل يشق على النفس لا محالة . وقد أمر بنو إسرائيل بأشق الأعمال في تحتيق التوبة من أكبر الذنوبوهو الرغبة عن عبادة من خلقهم وبرأهم الى عبادة ما عملوا بأيديهم · وقد قال«فتوبوا الى بارئكم » لينبه هم الى ان الإِلَّه الحقيقي هو الخالق الباري ليتضمن الامر الاحتجاج عليهم والبرهان على جهلهم ذلك العمل الذي أمرهم به موسى هو قتل أنفسهم والقصة في التوراة التي بين أيديهم الى اليوم . دعا موسى اليه من يرجع الى الرب فأجابه بنو لاوي فأمرهم بأن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بمضافهما اوقتل فيذلك اليوم « نحوثلاثة آلاف ، وقال مفسرنا (الجللال ) كغيره ان الذين قتلوا سبعون الفاً والقرآن لم يمين العددوالعبرة المقصودة من القصة لا تتوقف على تميينه فنمسك عنه . كذاقال الاستاذ الإمام وهذامذهبه في جميم مبهات القرآن يقف عند النص القطعي لا يتعداه ، ويثبت ان الفائدة لا تتوقف على سواه ، أما سؤال بني اسرائيل رؤية الله تمالي فقد قال الاستاذ الامام انها واقعة مستقلة لاتتصل بمسألة عبادة العجل وهي معروفة عند بني اسرائيل ومنصوصة في كتابهم . وذلك أن طائفة منهم قالوا لماذا اختُصَّ موسى وهمرون بكلام الله تعمالي من دوننا . وأنتشر هذا القول في بني إسرائيل وتجرأ جماعة منهم بعد موت هرون وهاجوا على موسى وبني هرون وقالوا لهم ان نعمة الله على شمب إسرائيل هي لأجل ابراهميم واسحاق فتشمل جميع الشمب . وقالوا لموسى است أفضيل منا فلا يحق لك أن تترفع وتسود علينا بلا مزية وإننا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذهم الى خيمة العهد فانشقت الارض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر فأخذت البافين وهذه النار هي المعبر عنها بالصاعقة . و قد أخذ هذا المداب تلك الطائفة والآخرون ينظرون . وهكذا كان بنو إسرائيل يتمردون ويماندون موسى عليه السلام وكان سوط عذاب لله يصب عليهم فرموا بالامراض والاوبئة وسلطت عليهم الهوام وغيرها حتى أماتت منهم خلقاً كثيراً فمجاحدتهم ومعاندتهم لانبي صلى الله تعالى

وآله وسلم لم تكن بدعا من أعمالهم

قال تعالى «ثم بمثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون» ذهب الاستاذ الامام الى ان المراد بالبعث هو كثرة النسل أي انه بعد ماوقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن أن سينقرضون بارك الله في نسلهم ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب

والعبرة الاجتماعية في الآيات الخطاب في كل ماتقدم كان ، وجها الله الذين كانوا في عصر التنزيل وان الكلام عن الأبنا، والآبا، واحد لم تختلف فيه الضائر ، حتى كأن الذين قتلوا أنفسهم بالتوبة والذين صعقوا بعد ذلك هم المطالبون بالاعتبار وبالشكر ، وما جاء الخطاب بذا الاسلوب الالبيان معنى وحدة الامة واعنبار أن كل مايبلوها الله به من الحسنات والسيئات وما يجازيها به من النم والنقم إنما يكون لممنى موجود فيها والسيئات وما يجازيها به من النم والنقم إنما يكون الممنى متكافلة يعتبر كل فرد يصحح ان يخاطب اللاحق منها بماكان السابق كانه وقع به ليعلم الناس ان سنة الله تعالى في الاجتماع الانساني ان تكون الامم متكافلة يعتبر كل فرد منها سعادته بسعادة سائر الافراد وشقاءه بشقائهم ويتوقع نزول العقوبة به اذا فشت الذنوب في الامة وان لم يواقمها هو « واتقوا فتنة لاتصين به اذا فشت الذنوب في الامة وان لم يواقمها هو « واتقوا فتنة لاتصين لرقيها لأنه يحمل الأمة التي تمرفه على النعاون على الخير والمقاوم قاشر فتكون من المفلحين

بمدهذا ذكر الله تمالى نممة أخرى بل نممتين من النعم التي منّ بها على بني اسرائيل فكفروا بها ولكنه لم يذكرما كان به الكفران بل طواه

وأشار اليه بما ختم به الآية من أنهـم لم يظلموا الله تمـالى بذلك الذنب المطويّ وإنما ظاموا أنفسهم . وهذا أسلوب آخر من أساليب البيان في التذكير وضرب من ضروب الايجاز، التي هي أقوى دعائم الاعجاز؛ أما النممة الاولى فقوله تمالى « وطَّلَّلنَّا عليكم الغُمَّامُ » . قال الاســـتاذ الامام هذه نعمة مستقلة متصلة بما قبلها في سياف الذكرى منفصلة عنها في الوقوع فان التظليل استمر الى دخولهم أرض الميعاد . ولولا ان ساق الله اليهم الغيام يظلمهم في التيه اسفعتهم الشمس ولفحت وجوههم. وقال لا منى لوصف الغمام بالرقيق كما قال المفسر ( الجلال ) وغيره بل السياق تقتضي كثافته اذ لا يحصل الظل الظليل ؛ الذي يفيده حرف التظليل ، الا بسحاب كثيف يمنع حر الشمس ووهجها . وكذلك لاتم النعمة التي بها المنة الا بالكثيف وهو المنقول الممروف عند الاسرائيليين أنفسهم وأما النعمة الثانية فني قوله تعالى « وأنزلنا عليكم المنّ والسافوي » مامنح من الله تعالى يسمى إيجاده إنزالا ومنه « وأنزانا الحديد » على ان المن ينزل كالندى وهو مادة لزجة حلوة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر مائعة ثم تجمد وتجف فيجمعها الناس ومنها الترنجبين وبه فسر المن مفسرنا وغيره . وأما السلوي فتد فسروها بالسَّمَاني وهو الطائرالمروف فمعنى النزول يصح فيه على حقيَّته أيضاً . وظاهر أن قوله تمالى وكلوا من طيبات مارز قنا كم» مقدَّر فيه القول . وفي (سفر الخروج)أن بني اسر ائيل أكلوا المن أربعين سنة وان طعمه كالرقاق بالعسل وكان لهم بدلامن الخبز وليس المراد أندلم يكن لهم أكل سواه الاالسلوى فقد كان ممهم المواشي وليكنهم كانوا محرومين من النبات والبقول كما يعلم مما يأتي.

وفي قوله تعالى « وما ظامونا ولكن كانوا أنفسهم يظامون » تقرير لقاعدة مهمة وهي أن كل ما يطلبه الدين من العبد فهو لمنفعته وكل ما ينهاه عنه فانما يقصد به دفع الضرر عنه ولن يبلغ أحد نفع الله فينفعه ولن يبلغ أحد ضره فيضره فكل عمل بن آدم له أو عليه «لها ما كسبت وعليها ما كتسبت»

# باب العفائد ورد الشبهات ه الاسلام دبن العقل)

كنا ولا نزال نصرح بأن دين الاسلام هو دين المقل وحجتنا الكتاب والسنة وكلام الائمة ولكننا ابتلينا بمن يشكك المسلمين في دينهم وفي الدعاة اليه بإيهامهم ان مائقول ليس من الدين وأنه ضارت به لان الاسلام يجب أن يكون كسائر الاديان التقليدية عدواً للمقل وأن بناءه على العقل مؤذن بهدمه كغيره وأنه لوكان معقولاً لكان علما ولم يكن دينا الى غير ذاك من التشكيك وإنما نأخذ ديننا عن الادلة العلقية والدالية من كتاب ربنا لاعن المخالفين المشككين

بسم الله الرحمن الرحيم · حم · تنزيل الكتاب من الله الدزيز الحكيم · ان في السموات والارض لا يات للؤمنين · وفي خلفه كم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون · وأختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد ، وتها وتصريف الرياح آيات اقوم يعقلون . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون . ويل لكل أفاك أنهم · يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراكان لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ·

فهذا كتاب الله يقيم الادلة والبراهين مطالباً بها أهل العقل باليقين في الإيمان؛ واليقين لا يكون الإبالبرهان، ومعرف الشيئ ببرهانه هو أعلى العلم وأقواه ولذلك قال تمالى بعد آيات ذكر فيها أهل الكتاب: «ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهوا الذين لايعلمون » وقال بعد آية «همذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » والبصائر جمع بصيرة وهى الحجة توصل الى اليقين . ثم قال في الجاحدين تقليداً «وقالواماهي الاحياتنا الدنيا نموت ونحيي وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الايظنون » قنى عنهم العلم وبين ن الظن لا ينفع في الدين، لان المطلوب فيه علم اليقين ، كما قال في سورة أخرى « وما لهم بذلك من علم الذال الطرب فيه علم الطن وال الطن لا ينهع في الدين، النه يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً »

تلك آيات من سورة قصيرة تدل على ان الاسلام دين العقل وانه علم وانه يطاب فيه اليقين ولا يكتنى بالظن في الايمان بأصوله كوحدانية الله تدالى وعلمه وقدرته وبعثة الانبياء ورسالة خاتمهم عليه وعليهم السلام، وقد جاء في القرآن كلة «يعقلون» بالياء والتاء نحو خمسين مرة وفيه ذكر المقل والعقلاء في الخطاب وإقامة الآيات على الايمان بغير هذا الحرف كالنهى واللب فلفظ الألباب جاء في بضع عشرة آية ، لهذا كان العلم بالكون طريق الإيمان والاسلام، قال عن وجل « ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماة فأخر جنا به ثمرات مختلفا ألوائها ومن الجبال جدد بيض وحرث مختلف ألوائها وغرابيب سوده ومن الناس والدواب والأنعام عناف ألوائها ومردة الله عزيز غفور» وعنا الوائها والله عن عنيز غفور» وعنا الوائه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور» فديننا ولله الحمد علم وكل عامنا دين لأنه يزيدنا إيمانا ومعرفة بالله سبحانه فديننا ولله الحمد علم وكل عامنا دين لأنه يزيدنا إيمانا ومعرفة بالله سبحانه

وقد ورد في الحديث « ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » وأما قول المشككين ان العلم محصور في المحسوسات فيكل مالا تحس به فلا قال فلا علم الفلاسفة انك عالم به فهومن المغالطة أو الجهل فا يِه لا علم ينصم باليقين كعلم الرياضيات وبراهينها معقولة غير محسوسة .

( تمارض الدايل العقلي مع الدليل السمعي )

ذكرنا في المنار غير مرة ان الذي عليه المسلمون من أهل السابة وغيرهمن الفرق المعتد بإسلامها ان الدايل العقلي القطعي اذا جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدايل العالمي متعين ولها في النقل التأويل أو النويض وهذه المسألة مذكورة في كتب العقائد التي تدرس في الازهر وغيره من المدارس الاسلامية في كل الاقطار كقول الجوهرة

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها قال الامام الرازي في تفسير قوله تعالى « لا يكاف الله نفساً الاوسعها » عندذ كرالتأويل: «انه قد ثبت أنه متى وقع التعارض من القاطع العقلي والظاهم السمعي فإمان يصدقهما وهو محال لا نه جمع بين النقيضين وإما أن يكذبهما وهو محال لا نه جمع بين النقيضين وإما أن يكذب القاطع العقلي ويرجع الظاهم السمعي وذلك يوجب تعارق الطعن في الدلائل العقلية ومتى كان كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن ، وترجيح الدايل السمعي يوجب القدح في الدليل المعتلى والدليل السمعي على التأويل » اه ثم انه أقام الدايل بهذا العقلية ويحمل الظاهم السمعي على التأويل » اه ثم انه أقام الدايه بهذا الوجه على الممتزلة في مسألة التكليف لانهم يتفقون مع أهل السنة فيه هذه المسألة مشهورة عند على المسامين لا تحتاج الى تأبيد ها بنقول هذه المسألة مشهورة عند على المسامين لا تحتاج الى تأبيد ها بنقول

ولكن فشت بيذا في هذه العصر معابوعات المشكدكين في الدين فاذا نقل المسلم عبارة من أصول دينه يقولون ان هذا من عنده ولا يبعد أن يوجد من الجاهلين من يغتر بأقوالهم وقد تقدم في مقالات و الاسلام والنصر آنية ، أن الاصل الثاني الاسلام تقديم العقل على النقل عندالتمارض وهمذا دليله من القرآن ومن كلام بعض الائمة ولو أردنا سرد المقول من المواقف والمقاصد وسائر كتب الكلام والتفسير ومن كتب المتأخرين كواشي الباجوري والرسالة الحميدية لأطلنا الكلام في معنى واحد

فان قيل ان الامام الغزالي بعد أن أظهر تهافت الفلاسفة في أدلتهم النظرية في علم الله تعالى قال: « فإذَنْ ليس ينفك فريق منهم عن خزي في مذهبه وهكذا يفعل الله بمن صنل عن سبيله ، وظن ان الامور الالهية يسئولي على كنهها سنظر ، وتخيله ، فهل يدل هذا القول على ان الدين غير ، مقول أم لا فالجواب أنه ليس من مقتضى الدين ولا من مقتضى الفلسفة الوقوف على كنه الخالق وحقيقته وكنه صفات البارئ وحقيقتها ، واذا عجن الحكما، والعلما، عن معرفة كنه الاجسام المشاهدة فكيف يطمع الطامعون بمعرفة كنه خالق الاجسام بأدلة نظرية وتخيلات شهرية ؟ هذا شي لم يكافئا به الدين فيكون قول النزالي بانكاره على الفلاسفة دايلا على أن الاسلام يكاف الناس بغير المعقول كما يزعم المشكك

ومثل هذا قوله في هذا البحث (بحث العلم الإلهي) مخاطبا الفلاسفة بعد إظهار عجزهم وتهافتهم: « المقصود تعجيزكم عن دعواكم معرفة حقائق الامور بالبراهين القطعية وتشكيككم في دعاويكم واذا ظهر عجزكم في

الناس من يذهب الى ان حقائق الأمور الإلمية لاتنال بنظر المقل بل ليس في قوة البشر الاطلاع عليها ولذلك قال صاحب الشرع صاوات الله عليه « تفكروا في خلق الله ولا تنفكروا في ذات الله » اه

فهذه الجملة من الامام النزالي كالجملة السابقة خاصة ببيان عجز البشر و الدراك حقيمة البارئ وحقائق صفاته وقد مرت القرون والاجيال وستمر قرون وأجيال أخرى الى ينقضي عمر البشر ولا يصلون الى معرفة حقيقة الله وحقيقة علمه وسائر صفاته ، وهكذا قال صاحب مقالات (الاسلام والنصر أنية مع العلم والمدنية) قال (ص ٤٤ ه من المنار): « لابد ان النتهي أمرالعالم الى ناخي العلم والدين على سنة القرآن والذكر الحكيم ويأخذ العالمون بمعنى الحديث الذي صح معناه ، « تفكر وا في خلق الله ولا تفكروا في ذلق الله ولا تفكروا في ذات الله » وعند ذلك يكون الله قد أتم دينه ولوكره الكافرون ، وتبعهم الجامدون القانطون ، » فكلام الامام لغزالي وكلام هذ الامام واحد لافرق بينهما ، ولوكان الاسلام كافنا بأن نعرف كنه هذ الامام واحد لافرق بينهما ، ولوكان الاسلام كافنا بأن نعرف كنه الله يقول « لا يكلف الله نفساً الا وسعها »

هذا وان الامام الغزالي لم يقصد بكتاب تهافت الفلاسفة الذي نقلنا منه تينك الجملتين بيان القواعد الإسلامية وإنما قصد بيان فساد نظريات الفلاسفة في الأمور الإلهية وقد يُدفع الفاسد بالفاسد ولذاك قال قبل الجملة الثانية بأسطر ( ص ٥٠): « نحن لم نخض في هذا الكتاب خوض الممدين ، بل خوض المادمين المعترضين ، ولذاك سميناالكناب ( تهافت الفلاسفة ) لا ( تمهيد الحق ) » فلا يصح أن يؤخذ من هذا الكتاب

مذهبه في المتائدولا في غيرها كانهناعلى ذلك في مقالة الاسباب والمسببات في الجزء التاسع عشر والعشرين . وإنمايؤ خذمذ هبه من كتبه في المه الدو الأصول وهو فيها موافق لسائر أمَّة السنة من أن العقل أصل الاسلام وان براهينه القطعية لا ترد فان جاء في الشرع ما يخالفها في الظاهر فالحكم فيه ماتقدم فان قيل: قد علمنا ان أئمة المسلمين في العقائد والاصول لم يختلفوا في أن دين الاسلام هو دين العقل فهل تعلم أن الفلاسفة الاسلاميين خرجوا عن هـذا الاصل وفصلوا بين العقل والدين ؟ فالجواب كلا ان الفلاسفة أحرص على التوفيق بين العقل والشرع من غيرهم وقد ألف فيلسوف الاسلام في الغرب أبو الوليد بن رشد رحمه الله تمالي كتابا في هذه المسألة أُنبِت فيها ما أُنبته أهل السنة من قبله • ذلك الكتاب هو (فصل المقال فيمابين الشريعة والحكمة من الأتصال) ففي هذا الكتاب أثبت ان الشرع الا يسلامي أوجب النظر بالعقل وجعله أساساً للعقائد ثم قال (في ص ٨) مانصه: ﴿ وَاذَا كَانَتَ هَذَا الشَّرَائُعِ حَقًّا وَدَاعِيةَ الى النَّظُرِ المُؤْدِي الى مَعْرَفَةُ الحق فاينًا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد مه الشرع فإن الحق لا يضادُّ الحق بل يوافقه ويشهد له . واذا كان هذا هكذا فان أدّ ــ النظر البرهاني الى نحو ما من المعرفة بموجود ما فلا يخلوذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به . فان كان مما سكت عنه فلا تعارض هناك وهو عنزلة ما سكت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي . وان كانت الشريعة نطقت به فلا مخلو ظاهم النطق ان يكون موافقاً لما ادى اليه البرهان فيه او مخالفا . فان كان موافقا فلا قول هناك . وان كان مخالفا طلب هناك تأويله . ومعنى التأويل هو

إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية من غير ان يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه او سببه اولاحقه او مقارنه او غير ذلك من الاشياء التي عهدت في تعريف أصناف السكلام المجازي واذا كان الفقيه يفعل هذا في كثير من الاحكام الشرعية فكم بالحري ان يفعل ذلك صاحب العلم بالبرهان فان الفقيمه انما عنده قياس ظني والعارف عنده قياسي يقيني

« ونحن نقطع قطعا أن كل ما دى اليه البرهان وخالفه ظاهرالشرع ال ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي، وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب فيها مؤمن وما اعظم از دياد اليقين بها عندمن زاول هذا المعنى وجربه وقصد هذا المقصدمن الجمع بين المعقول والمنقول بل نقول انه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما ادى اليه البرهات الا اذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر أجزائه وجد في الفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذاك التاويل او يقارب ان يشهد ولهذا المعنى الجمع المسلمون على انه ليس يجب ان تحمل الفاظ الشرع كلهاعلى ظاهرها ولا ان تخرج كلها عن ظاهرها بالتاويل » أه المراد منه بحروفه

نقول: الله اكبر ، لمع الحق وبهر ، وظهر ان علماء المسلمين متكاميهم وفلاسفتهم ومفسريهم وفقهائهم لم يختلفوا في ان الاسلام دين العقل على العقل بني شرعه والعقل هو المخاطب به (لا القلب وحده) وظهر ان ما قاله ذلك الايمام في مقالات ( الاسلام والنصر انية مع العلم والمدنية ) في تمارض الادلة العقلية والنقلية ، هو المجمع عليه في الملة الحنيفية ، وهذا ما يدعو اليه المنار جهاراً ، وكبر على اعداء الإسلام في مكروا مكراً كبارا ، وان

يجدوا لهم من دون الله أنصارا،

فان قيل : ان لأبن رشد كلاما آخر في و تهافت التهافت ، يشبه ان يكون مخالفا لقوله هنا كمقوله والفلسفة تفحصءن كل ما جاء فيالشرع فان أدركنه استوى الإدراكان وكان ذلك أتم في المرفة وان لم تدركه أعامت بقصور المقل الانساني وان يدركه الشرع فقط، وكقوله: « أما الكلام في المجزت فايس فيه للقدماء من الفلاسفة قول لأن هذه كانت عندهم من الاشياء التي لايجب ان يتدرض الفحص عنها وتجمل مسائل فانها مبادي الشرائع والفاحص عنها اوالمشكك فيها يحتاج الى عتوية عندهم مشل من يفحص عن سائر مبادي الشرائع العامة مثل هل الله تعالى موجود وهل السعادة موجودة وهل الفضائل موجودة وإنه لايشك في وجودها وان كيفية وجودها هو أمر إلحي معجز عن إدرك العقول الانسانية . والملة في ذلك أن هذه هي مبادي الاعمال التي يكون بها الانسان فاضلا ولا سبيل الى حصول العلم الا بعد حصول الفضيلة . فوجب اللا يتعرض للفحص عن المبادئ التي توجب الفضيلة قبل حصول الفضيلة واذا كانت الصنائع العملية لاتتم الا بأوضاع ومصادرات يسلمها المتعلم أولا فأحرى ان يكون ذلك في الامور العلمية » اه بحروفه

فالجواب ان هذا الكلام لاينافي ذاك ولا يخالفه بل هو مؤيد لقوله الأول ولقول جميع أثمة المسلمين من السابقين عنه واللاحقين به الى صاحب مقالات (الاسلام والنصرائية ، مع العلم والمدنية) ولو فرضنا ان بين القولين مخالفة لكان الواجب اعتبار الأول لانه مبين لمذهبه واعتقاده هو وسائر المسلمين على سبيل القطع ، وأما قوله هنا فهو حكاية

عن الفلاسفة الاولين ولا يضرنا مخالفتهم لئا مادمنا واثقين بأننا على الحق المؤيد بالبرهان ، على ان ابن رشد يقول هنا ان الفلاسفة الاولين لايمارضوننا في هذه المسائل أي ان مقتضى مذهبهم ذلك والافقدصر بأن ليس لهم كلام في هذه المسائل التي ذكرها فالحلاف بينه وبين الغزالي في هذا المقام محصور في نقل إنكار الفلاسفة على المليين مسألة المعجزات ومبادي الفضائل فالغزالي يسنده اليهم على الاطلاق وابن رشد يقول انه لم يبحث ذلك الا ابن سينا والخطب سهل

أما الوفاق فا إلك تراه بديًا يتكلم عن رأي الفلاسفة في الأديان ومباديها لافي الاسلام الذي هو أرقاها وهو مع ذلك يعترف بأمور لا تجعل الدين (المُطلَق) فوق العقل بعني أن فيه ما يحيله المقل و يقطع بعدم صحته (منها) أن مالا تدركه الفلسفة بنظرياتها فهو دليل على ان العقل الإنساني قاصر عن الوصول اليه بنفسه فهو محتاج فيه الى إرشاد الشرع ولا شك ان العقل الإنساني قاصر حتى اليوم عن إدراك كل ما بين يديه فهو يستخدم الكرباء وينتفع بها ولا يعرف حقيقتها فكيف يعرف أمور الآخرة والنشأة الثانية وليس منى قولنا ان دين الاسلام معقول ان كل مسائله ولنشأة الثانية وليس منى قولنا ان دين الاسلام معقول ان كل مسائله والنشأة الثانية والعمل استقلالا بل معناه انه ليس فيه شي يحكم العقب للستحالته كركون الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً . وكون الإله يتحد بالبشر ولولا ان هذا هو المراد لكان العقل يستقل بوضع الدين ولا يحتاج فيه الى الوحى

و(منها)قولهان مبادئ الدين كالمعجزات أمور موجودة لا يُشكّ في وجودها . والموجود لا يكون محالاً لأن المحال لا يقبل الوجود . وقوله

عنهم: ان كيفية وجودها أمر إلهي تعجز عن إدراكه العقول الإِنسانية : لا يستلزم أن الدين غير معقول أو ان فيه شيئًا محالاً في نظر العقل لأن هذه الموجودات التي نحس بهاولا نشك فها قد عجزت عقولنا عن معرفة كيفية إيجادها فعجزها عن معرفة كيفية وجودالمعجزات أولى وسهل على كل عاقل أن يميز بين ماهو مستحيل لا يتصور العقل وجوده وبين مالا بشك في وجوده لـكنه لم يصل الى معرفة كيفية حدوث هذا الوجود و (منها) ان هذه المبادئ الدينية الموجودة الثابتة بجب أن تؤخذ بالتسليم والتقليد للشرع ( لا لآراء الناس ) من غير أن نسلط النظريات الفلسفية على البحث في إمكانها وفي كيفية وجودهالا أن هذا البحث سفه وضارً . وأي سفه وضرر أكبر من التشكيك في شئ موجود نافع للناس الصديم عن الانتفاع به ينظريات لا قيمة لها . اي سفه اكبر من سفه من كان عاري بالموجود الثابت بالمشاهدة أو التواتر (كالمعجزات) او يازم الانسان بأن لا يسلك طريق الفضيلة حتى يحث بالدلائل النظرية الفكرية في إمكانها وفي كيفية حصولها وهو يرى ويشاهد أنها تحصل بالفعل وأن طريق حصولها هو العمل لا النظريات الفكرية ؟؟ وما احسن ما اورده الفيلسوف في هذا المقام أيضاً وهو :

« واما ما نسبه (أي ما نسبه الغزالي الى الفلاسفة ) من الاعتراض على معجزة إبراهيم عليه السلام فشي لم يقله الا الزنا دقة من اهل الاسلام فان الحركماء من الفلاسفة ايس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل في بادي الشرائع وفاعل ذاك عندهم محتاج الى الأدب الشديد وذلك انه لما كانت كل صناعة لها مبادي وواجب على الناظر في تلك الصناعة ان يسلم

مبادئها ولا يتعرض لها بنفي ولا إبطال كانت الصناعة العملية الشرعيةهي أحرى بذلك لأن المشي على الفضائل الشرعية هو ضروري عندهم ليس في وجود الانسان بما هو إنسان بل وبماهو إنسان عالم. ولذلك يجب على كل إنسان ان يسلم مبادي الشريعة وان يقلد فيها ولا بد من هذا الوضع لما فان جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الانسان ولذلك وجب قتل الزنادقة . فالذي يجب ان يقال فيها ان مباديها هي أمور الهيـة تفوق المقول الانسانية فلا بدان يمترف بهامع جهل اسبابها ولذلك لا تجد احدا من القدماء تكم من المعجزات مع انتشارها وظهورها في المالم لأنها مبادي تثبيت الشرائع والشرائع مبادئ الفضائل . ولا فيما يقال فيها بعد الموت . فاذا نشأ الانسان على الفضائل الشرعية كان فاضلا باطلاق فان تمادى به الزمان والسمادة الى ان يكون من العلماء الراسخين في العلم فعرض له تأويل في مبدإ من المبادئ فيجب عليه ان لا يصرح بذاك التأويل وأن يقول فيه كما قال الله تمالى « والراسخون في العلم يقولون آمنا به » هذه حدود الشرائع وحدود العلماء » اه بحروفه من ( ص١٢٩ ) حقاً أقول ان هذا مايصح ان يسند الى الحكماء العقلاء واننا نوضعه بمثال آخر طللها ذكرناه في مباحثنا مع الاخوان وهو أن الطب علم قد ثبت فائدته للناس بالتجربة والمشاهدة فن الحاقة وسفه الرأي أن يقال المريض عليك ان لاتقبل من الطبيب علاجا حتى تبحث أولاً عن مماي الطب وتثبت بالادلة النظرية انه نافع ومفيد ثم تمرف الدواء الذي يصفه اك الطبيب ماهو وما نسبة بعض أجزائه الى بمض وكيف يؤثر في مقاومة المرض وما الدليل المقلى على تأثيره وما أشبه ذلك (١٠٢ - المنار)

كذلك يكون أفين الرأي من يقول للناس عليكم ان تبحثوا قبل الايمان عن أسباب المعجزة الثابتة التي رأ يتموها أو نقات اليكم بالتواتر حتى كانكركنتم حاضريها كيف أوجدها الله تعالى ثم تبحثوا أيضاعن كل ماجاء في الشرع لتعاموا بالدليل النظري لم كان كذلك وكيف كان وبعد ذلك كله آمنوا اذا عرفتمكل المسائل بالدليل النظري ولا تؤمنوا اذالم تعرفوها يفتك المرض بمريض الجسدحتي يكون حرَضاً أو يكون من الحالكين ولا مقدران يقف على دقائق الطب بالنظر والاستدلال وهو كسي كله وضعه أمثاله من الناس بالنظر والتجربة . وكذلك تفتك الرذائل والمقائد الباطلة بمريض النفس فتجعله مصيبة على نفسه وعلى الناس ولا يصل بالنظر الي هذه الكيفيات فبقى ان الصواب مافرره الاسلام وهوأن النظر واجب في الاصول التي تثبت بها ممرفة الله تعالى وصحة النبوة ومتى اعتقدنابقدرة الله وإرادته وعلمه وكونه أوحى الى بعض عبيده وألهمهم إرشاد الناس الى مايسمده في حياتهم الاخرى فانه يسهل علينا أن نسلم بكل مايقول الموحى اليهم (الانبياء عليهم السلام) تسليما . فان وجدنا فيه شيئًا يخالف ظاهره الدايل العقليُّ القطعي نرده اليه بالتأويل أو نفوض الامر فيه الى الله مع الاخذ بالدليل المقلي. هذا ماأجمع عليه أئمة المسلمين كما تقدم وهو كاف في كون الاسلام دين العقل لأن المسلم لا يترك الدليل العقلي العاطع بحال من الاحوال. وقــد أحسن ابن رشــد في رأيه أن لاتنشر التاويلات التي تظهر لاراسخين في العلم بل تبقي خاصة بأهلها اللا تكون سببا لفتح باب الجدل على المامة فيما لا تصل اليه أفهامهم من حقائف العاوم . والجدل مدعاة الشكوك ولذلك يجب تأديب المشككين والاعراض عن المجادلين

# ارتفاء الادباله ، وخنمها بالاسلام

( جاء في • رسالة التوحيد » للاستاذ الامام مانصه )

جاءت أديان والناس في فهم مصالحهم العامة بل والخاصة في طور الشبه بطور الطفولية للناشئ الحديث العهد بالوجود لايألف منه الا ماوقع محت حسه ، ويصعب عليه ان يضع الميزان بين يومه وأمسه ، وان يتناول من المعاني مالا يقرب من لمسه ، ولم ينفث في روعه من الوجدان الباطن ما يعطفه على غيره من عشيره أو أبن جنسه ، فهو من الحرص على ما يقيم بناء شخصه في هم شاغل عما يلقي اليه فيما يصله بغيره اللهم الايدا تصل الى فمه بطعام ؛ أو تسنده في قمود أوقيام ، فلم يكن من حكمة تلك الاديان ، ان تخاطب الناس بما يلطف في الوجدان ؛ أو يرقى اليه بسام البرهان ، بل كان من عظيم الرحمة أن تسير بالاقوام وهم عيال الله سير الوالد مع ولده في سذاجة السن لايأتيه الا من قبل مايحسه بسمعه أو بصره ، فأخذتهم بالاوامر الصادعة ، والزواجر الرادعة ، وطالبتهم بالطاعة ، بصره ، فأخذتهم بالاوامر الصادعة ، والزواجر الرادعة ، وطالبتهم بالطاعة ، معناه ، ولم تصل مداركهم الى مرماه ، وجامتهم من الايات بماتطرف له عيونه ، وفرضت عليهم من العبادات ما يليق بحالهم هذه (۱) معناه ، وشاعره ، وفرضت عليهم من العبادات ما يليق بحالهم هذه (۱)

(١) المروف الى الآن من هذه الأديان دين اليهود ومن قرأ كتبه المقدسة التي يسمون مجموعها (التوراة) يجلى له انطباق الوصف عليهم ففيها أن الربكان يلقب شعب اسرائيل بالشعب و الغليظ الرقبة ، أى المريض القفا والمراد البليد الجافى وكان يريه الآيات والمخاوف فيخضع ثم يعود الى تمرده ، وكان يعلل له الاحكام بالوقائع الحاصة كانجائه من المصريين ، وكان يعاقب على ترك أي حكم باشد العقوبة ومنها ان من يعمل يوم السبت عملا يقتل قتلا

ثم مضت على ذلك أزمان علت فيها الاقوام وستقطت ، وارتفعت، وجر بت وكسبت ، وتخالفت واتفقت ، وذاقت من الايام آلاما ، وتقلبت في السعادة والشقاء أياما وأياما ؛ ووجدت الانفس بنفث الحوادث ؛ ولقن الكوارث مُشموراً أدقّ من الحس وأدخل من الوجدان ؛ لايرتفع في الجلة عما تشعر به قلوب النساء أو تذهب معه نزعات الغلمان ؟ فجاء دين يخاطب العواطف، ويناجي المراحم؛ ويستعطف الاهوا.؛ ويحادث خطرات الملوب ، فشرع للناس من شرائع الزهادة مايعر فهم عن الدنيا بجملتها ويوجه وجوههم نحو الملكوت الاعلى، وتقتضي من صاحب الحق ان لايطالب به ولو بحق، ويغلق أبواب الساء في وجوه الاغنياء؛ وما ينحو نحو هذا مما هو معروف . وسن للناسسننا في عبادة الله تنفق مع ما كانوا عليه، وما دعاهم اليه ؛ فلاقى من تعلق الناس بدعوته ما أصلح من فالدها، ثم لم يمض عليه بضمة أجيال حتى ضعفت العزائم البشرية عن احتماله ، وضافت الذرائع عن الوقوف عندحدوده و لأخذباقواله،ووقرفي الظنون أن اتباع وصاياه ضرب من الحال ، فهت القائمون عليه أنفسهم لمنافسة الملوك في السلطان، ومزاحمة أهل الترف في جمع الأموال، وأنحرف الجهور الأعظم منهم عن جادّته بالتأويل، وأضافوا اليه ما شاء الهوى من الأباطيل، هذا كان شأنهم في السجايا . نسوا طهارته ، وباعو انز اهته ؟ أما في العقائد فتفرقوا شيعاً، وأحدثوا بدعا، ولم يستمسكوا من أصوله الا بما ظنوه من أشد أركانها ، وتوهموه من أقوى دعائمها ؛ وهو حرمان العقول من النظر فيه وفي غيره من دقائق الأكوان، والحظر على الافكار أن تنفذ الى شيٌّ من سرائر الخلقة ، فصرحوا بان لا وفاق بين الدين والعقــل ، وان

الدين من أشد أعداء العلم ؟ ولم يكف الذاهب الى ذلك أن يأخذ به نفسه بل جدّ في حمل الناس على مذهبه بكل ما يملك من حول وقوة ، وأفضى الغلوّ في ذلك بالأنفس الى نزءة كانت أشأم النزعات على العالم الإنساني وهي نزعة الحرب بين أهل الدين للإيلزام ببعض قضايا الدين ، فتقوّض الأصل ؟ وتخرّمت العلائق بين الأهل ، وحلّت القطيعة محل التراحم ، والحرب محل السلام ؟ وكان الناس على ذلك والتخاصم مكان التعاون ، والحرب محل السلام ؟ وكان الناس على ذلك الوأن جاء دين الاسلام ؟ (\*)

كان سن الاجتماع البشري قد بلغ بالانسان أشده؛ وأعدته الحوادث الماضية الى رشده، فجاء الاسلام بخاطب العقل ويستصرخ النهم والأب، ويشركه مع العواطف والاحساس ؛ في إرشاد الإنسان الى سعادته الدنيوية وللخروية ، وبين الناس ما اختلفوا فيه ، وكشف لهم عن وجه مااختصموا عليه ، وبرهن على أن دين الله في جميع الأجيال واحد ، ومشيئته في اصلاح شؤنهم وتطهير قلوبهم واحدة ، وأن رسم العبادة على الأشباح ، انما هو للعديد الذكرى في الارواح ، وأن الله لا ينظر الى الصور ولكن ينظر الى القلوب ؛ وطالب المكاف برعاية جسده كا طالبه با صلاح سره ، فرض نظافة الظاهر كما أوجب طهارة الباطن ، وعد كلا الأمرين طهراً عطوبا ، وجعل روح العبادة الإخلاص ، وأن مافرض من الأعمال إنما

(\*) يرى الناظر ان الاستاذ الإمام يلصق جميع ما ابتدع في النصر أنية وكان شؤما على الإنسانية ، بالرؤساء الذين خرجوا من زهادة المسيح ويدعون أنهم نوابه الى المحمد الملكوك والاستعلاء عليهم ، فلايتوهمن أحد أن مسلما يعتقداً ن في دين المسيح نفسه منظم كان ضارًا بذا نه فيمن خوطبو ابه

هو لما أوجب من التطبع بطاهم الملكات: « ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر » « ان الإنسان خُلق هَلُوعاً اذا مسة الشرُّ جَزُوعاً واذا مسة الخير مَنُوعا الا المصلين » ورفع الغنيّ الشاكر الى مرتبة الفقير الصابر بل ربما فضله عليه ، وعامل الإنسان في مواعظه معاملة الناصح الهادي للرجل الرشيد ، فدعاه الى استعمال جميع قواه الظاهمة والباطنة ، وصرح بمالا يقبل التأويل ان في ذلك رضاء الله وشكر نعمته وان الدنيا من رعة الآخرة ولا وصول الى خير العقبى ، الا بالسعي في اصلاح الدنيا ،

(ثمقال) «كشف الاسلام عن العقل غُمةً من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون الكبير « العالم » والكون الصغير « الانسان » فقرَّر ان آيات الله الكبر في صنع العالم إنما يجري أمر ها على السنن الإلحية التي قدرها الله في علمه الأزلى لا يغيرها شي من الطوارئ الجزئية ، غير أنه لا يجوز أن يُغفَل شأن الله فيها ، بل ينبغي أن يحيى ذكره عندرؤيتها ، فتدجا ، على لسان النبي صلى الله الله فيها ، بل ينبغي أن يحيى ذكره عندرؤيتها ، فتدجا ، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم «ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحدولا لميانه فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » (') وفيه التصريح بان جميع آيات الكون تجري على نظام واحد لا يقضي فيه الا العناية الازاية على السنن التي اقامته عليها » ثم أماط اللثام عن حال الانسان في النم التي يتمتع بها الاشخاص أوالأ مم والمسائب لتي يرزؤن بهاففصل بين الأمرين فصلا محكما منم بعدان ذكر حال الافراد وأن ما يصيبهم قد يكون بكسبهم وقد يكون بغير ذلك قال المال الافراد وأن ما يصيبهم قد يكون بكسبهم وقد يكون بغير ذلك قال المالي المناه المالي المناه والمناب النه يكون بكسبهم وقد يكون بغير ذلك قال المالي المالي المناه في النه المناه والمناه والمناه والمناه والنه والمناه والمناه والنه والنه والنه والمناه والمناه والمناه والمناه والنه والمناه والنه والمناه والمن

<sup>(</sup>١) كسفت الشمس يوم مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فظان بهض الناس انها كسفت لموته فقاله رواه البخاري وغيره

«أما شأن الامم فليس على ذلك فان الروح الذي أودعـــه الله جميع شرائمه الالهمية من تصحيح الفكر وتسديد النظر، وتأديب الاهوا،، وتحديد مطامح الشهوات، والدخول الى كل أمر من بابه، وطلب كل رغيبة من أسبابها، وحفظ الامانة، واستشعار الاخوة، والتعاون على البر، والتناصح في الخير والشر، وغير ذلك من أصول الفضائل – ذلك الروح هو مصدر حياة الامم ومشرق سمادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة «من يرد ثواب الدنيا نؤته منها » وان يسلب الله نعمته مادام هـ ذا الروح فيها . يزيد الله النهم بقوته وينقصها بضعفه ، حتى اذا فارقها ذهبت السمادة على أثره، وتبعتها الراحة الى مقرَّه، واستبدل الله عنة القوم بالذل ، وكثرهم بالقل ، ونعيمهم بالشقاء ، وراحتهم بالعناء ، وسلط الله عليهم الظالمين أو العاداين فأخذهم بهم وهم في غفلة ساهون، « واذا أردنا ن نهلك قرية أمر نامتر فيها ففسقو افيها فق عليها القول فدم ناها تدميرا» أم ناهم بالحق ففسقوا عنه الى الباطل ، ثم لا ينفعهم الانين ولا يجديهم البكاء، ولا يفيدهم مابقي من صور الاعمال ولا يستجاب منهم الدعاء، ولا كاشف لما نزل بهم الا أن يلجؤا ألى ذلك الروح الا كرم فيستنزلوه من سماء الرحمة برسل الفكر والذكر والصبر والشكر « إن الله لايغـير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » - « سنة الله في الذين خلوا من قبل وان بجد لسنة الله تبديلا » · وما أجل ما قاله العباس بن عبد المطلب في استسقائه « اللهم أنه لم ينزل بلاي الا بذنب ، ولم يرفع الا بتوبة » على هذا ألسنن جرى سلف الأمة فبينما كازالمسلم يرفع روحه بهذه العقائد السامية ويأخذنفسه عا يتبعها من الاعمال الجليلة ،كانغيره يظن انه يزلزل الارض بدعائه ؛ ويشق الفلك ببكائه ، وهو والعُ بأهوائه ، ماض في غلوائه ، وما كان يغني عنه ظنه من الحق شيئاً » اه المراد هنا من رسالة التوحيد

, I

1,

42

y:

1

0.

1.

id

ii.

10

2 #

çiı

رر

حري تشبيه التعلم الديني بتعلم المدارس ك

هذا ماقاله الاستاذ الامام في رسالة التوحيد التي طبعت سنة ١٣١٥ وقرر مجلس ادارة الازهم تدريسها رسميا في الجامع الازهم، ومعلوم ان رئيس هذا المجلس هو شيخ الجامع فهو مع سائر العلماء أعضاء المجلس بل وسائر علماء الازهر، تفقون على مافي هذه الرسالة، ومما تقدم عنها يعلم معنى كون دين الاسلام هو دين العقل والقرآن يشهد بهذا في عشرات ومئات من الآيات، ويعلم أيضاً ان المسلمين يعتقدون بحقيقة الديانة المسيحية وكونها جاءت اصلاحاً للناس والكن الى أجل محدود قد انتهى واستفنى عنه بالدين الاخير

تقدم ان دين الله واحد « لا نفرق بين أحد من رسله » وأن خطاب الوحي كان يختلف باختلاف استعداد الناس ، فااشر يعة الموسوية و ماشا كلها مما كان قبلها و درس كالمدرسة الابتدائية ، والديانة المسيحية كالمدرسة التجهيزية ، والديانة الاسلامية كالمدرسة العالية التي هي التعليم الأخير ، وهذا لا يتضمن انتقاص اليهو دية والمسيحية كا أن وجود المدارس العالية لا يقتضي انتقاص المدرسة الأولى أو الثانية لأن كلا منه ما لا بد منه والغرض من الجيد عواحد ، ولا تنس ان التشيية بالنسبة الى مجموع البشر في الجلة فلا يقبل ينهني أن يكون كل فرد من الناس يهو ديا ثم نصرائيا ثم مسلما ، وهمذا لذي قلناه ، ويد عاارشد اليه العلم الصحيح من سنة الارتقاء البشري وقد جرى الناس على ذلك بحكم تلك السنة فدخل الملابين من اليهود والنعارى جرى الناس على ذلك بحكم تلك السنة فدخل الملابين من اليهود والنعارى

في الاسلام أفواجا وكانوا في ذلك كمن انتقال من مدرسة الى مدرسة أعلى منها، ولولا الرؤساء الذين جعلوا الدين تقليديا وجعلوا عليه سياجا من القوة الحسية والوهمية ولولا الطوارئ التي طرأت على سير الاسلام بواسطة الرؤساء من المالوك والامراء، وفتنتهم للعلماء والفقهاء، لما بقي للأديان الأولى من الاتباع ما يكونون به أمما كبيرة .

## القسم العمومى

-ه الاجتماع التاسع لجمعية أم القرى ويتبعه الاجتماع ١٠ و ١١ كا⊸

• في مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦ » في صباح اليوم المذكور انعقدت الجمعية وقرأ كاتبهاالسيد الفراتي ضبط مفاوضات اليوم السابق حسب الاصول المرعية •

قال ( الاستاذ الرئيس ) النا نقرأ اليوم قانون الجمية وقد علم الاخوان من مطالعة السائحة التي وضعتها اللجنة ان هدذا القانون هو الآن في حكم قانون موقت الى أن تشكل للجمعية الدائمة ان شاء الله وتزاول وظائفها فهي تعيد النظر فيه وتعني بتطبيقه على الموجبات والتجربات ثم تعرضه على الجمعية العامة التي سيأتي ذكرها فيده فاذا أمضته صار حينئذ قانوناً واسعخاً •

فلنقرأ الآن قضايا القانون فقرة فقرة حتى اذاكان لأحد الاخوان ملاحظة على بعض الفقرات منه فليبدها عند قرائتها وبعد المناقشة اما أن تقبل أو ترد أو تعدل بالأكثرية وعلى كل حال تضبط المناقشة في سجل مخصوص يكون كشرح للقضايا يرجع البه عند اللزوم

ثم أمر ( الاستاذ الرئيس) بقراءة سانحة القانون فقر ثتوجرت على بعض القضايا وبعض الفقة التركي رئيس اللجنة إعطاء الإيضاحات اللازمة عن المقاصد التي لاحظتها اللجنة فيه فقبل أكثر قضاياه وعدّل بعضها وضبطت المناقشات على حدة

وقد استغرقت مباحث القانون جاسة ذلك اليوم وكذلك جاسة الاجتماع العاشر ( ١٠٤ — المنسار ) المنعـقد يوم الاحد الثامن والعشرين من الشهر وجلسـة الاجتماع الحادي عشر المنعقد مساء الأحد أي ليلة الاثنين

#### -م ﴿ الاجتماع الثاني عشر ﴿

«في مكة المكرمة يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦ ،
 في صباح اليوم المذكور انتظمت الجمعية حسب معتادها
 أمر (الاستاذ الرئيس) بقراءة القانون الذي تقرر في الاجتماعات الثلاث السابقة متناً
 مجرداً فقري وهذه صورته •

LED,

### ﴿ قَانُونَ جَمِيةً تَمَلِّيمُ المُوحِدِينَ ﴾

معلى القدمة الم

قد تقرر فى الجمعية المنعقدة في مكة المكرمة في ذي القعدة سنة ستعشرة وثلاثمائة والف المساة «جمعية أم القرى» النتائج الآتية

(١) المسلمون في حالة فتور مستحكم عام (٢) يجب تدارك هذا الفتور سريعاً والا فتنحل عصيتهم كلياً (٣) سبب الفتور تهاون الحكماء ثم العلماء ثم الأصاء ولا فتنحل عصيتهم كلياً (٣) سبب الفتور تهاون الحمل الجهل في الدين (٦) الدواء هو إنارة الافكار بالتعليم أولا وإيجاد شوق للترقي في رؤس الناشئين ثانياً (٧) وسيلة المداواة عقد الجمعيات التعليمية القانونية (٨) المكلفون بالتدبير هم حكماء ونجباء الأمة من السراة والعلماء (٩) الكفاءة لإزالة الفتور بالتدريج موجودة في العرب خاصة مده يلزم تشكيل جمعية ذات مكانة ونفوذ في دائرة القانون الآتي البيان باسم (جمعية تعليم الموحدين )

#### ﴿ الفصل الأول ﴾ [في تشكيل الجميه]

قضية ١ » تشكل الجمعية من مائة عضو منهم عشرة عاملون وعشرة مستشارون
 وثمانون فخريون ويرتبط بالجمعية أعضاء محتسبون لا يتمين عددهم

« قضية ٢، يجبأن يكون الأعضاء كلهم متصفين بست صفات عامة وهي ١٠ عسلامة الحواس وكون السن بين الثلاثين والستين ابتداء ٢٠» الاسلام من أي مذهب كان من مذاهب أهل القبلة . ٣٥٠ العدالة بحيث يكون غير متجاهر بمعصية شرعية إجماعية

ولامتلبسأومعروف بخلة منافية للمرؤة . •٤٠ المزية بسلم أوجاءأو ثروة(\*)•٥٠ الكتابة باتقان في لغة ما ولو عامية •٦٠ النشاط بأن يكون ذا همةونجدة وحمية •

(قضية ٣) يشترط في الاعضاء العاملين والمستشارين زيادة اربع صفات على ماسبق وهي (١) القدرة على التكلم والكتابة بالعربية • (٢) إمكان الإقامة ثمانية اشهر في مركز الجمعية وهي ما عدا ذا الحجة ومحرهاً وصفراً وربيعاً الاول • (٣) تفرغ العاملين للحضور في نادي الجمعية أربع ساعات في كليوم ما عدا الجمعة وأيام الأعياد • (٤) تفرغ المستشارين لحضور جلسة يوم واحد في كل أسبوع •

(قضية ٤) يشترط في الاعضاء الفخربيين زيادة ثلاث صفات وهي (١) القدرة على الكتابة في إحدى اللغات الأربع وهي العربية والتركية والفارسية والأوردية • (٢) الاستعداد لمراسلة الجمية باحدى هذه اللغات في كل شهر مرة بمقالة أو رسالة أو فصل من تأليف يقترح موضوعه من قبل الجمية أو هو يتخيره والجمعية تستصوبه وتقرره • (٣) الاذعان لانتقادات وتنقيحات الجمعية وتصحيحها (١)

[قضية ٥] تتشكل جمية عامة في كل سنة مرة في أوائل ذي الفعدة يدعى اليها جميع الأعضاء حتى المحتسبون فيحضرها الأعضاء العاملون مطلقاً ومن شاء من الباقين.

( قضية ٣ ) الجُمْيَة العامـة بالمذاكرة والانتخابالحُنيّ والاكثريّة المطلقة تمـيز المترشحين للهيئة العاملة ثم المترشحين للهيئة المستشارة •

( قضية ٧) الهيئتان العاملة والمستشارة تمجتمعان وبالمذاكرة واكثرية الثلثين تميزان المترشحين مهم للرياسة ولنيابة الرياسة وللكتابة الاولى وللكتابة الثانية ولامانة المال ثم تنتخبان من المترشحين رئيساً لاجل سنة ونائب رئيس لاجل سنتين وكاتباً أول لاجل ثلاث سنين وكاتباً ثانياً وأمين مال لأحل أربع سنين

رقضية ٨) الهيئتان العاملة والمستشارة يدققون في صفات الذين يراد ان يكونوا من الاعضاء الفخر يبنأو المحتسبين ثم بالانتخاب الخفي والاكثرية المطلقة يقبلون أويردون (قضية ٩) للهيئتين العاملة والمستشارة أن يرفعوا صفة العضوية عمن يعلم وقوع

ه. ايس المقصود من الثروة ذاتها بل إعانتها صاحبها على بعض الاخلاق الشريفة
 ١٥ (قضية موقتة) يبتدئ تشكيل الجمية حسبها يتسهل المؤسس وهو يرأسها موقتاً وله أن ينيب عنه من شاء وعند ما يبلغ عدد الاعضاء المكتتبين قدراً كافياً مجمعهم لينتخوا الهيئة العاملة والهيئة المستشارة •

حالة منه تستوجب ذلك وتحقق خفياً وتصدق بأكثرية الثلثين •

(قضية ١٠) الجممية العامة تقوم بأربع وظائف وهي : (١) تدقيق احجالي في جميع الاعمال التي أجرتها الماضية • (٣) التدقيق في حساباتها الماضية • (٣) تقرير مايلزمالتشبث به من الاعمال الكبيرة في السنة المستقبلة (٤) تقر بر نفقات السنة القابلة •

(قضية ١١) المركز الرسمي للجمعية مكة المكرمة ولها شمات في القسطنطينية ومصر وعدن وحائل والشام وتفليس وطهران وخيوه وكاكته ودهلي وسنغابور وتونس ومراكش وغيرها من المواقع المناسبة

(قضية ١٢) يكون تشكيل الشعبات على نمط تشكيل الجمعية المركزية مصفّراً وتكون مرتبطة تماما بالجمعية فيا عداماليهاوجزئيات أمورها فان لها الخيار ان تكون مستقلة المالية والادارة

(قضية ١٣) تتشكل الشعبات على التراخي ويعطي للبعض المناسب الموقع منهـــا هيئة تصلح معها لان تخذ عند مسيس الحاجة هي المركز الاسلمي (١)

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

(في مباني الجمعة)

( قضية ١٤ ) الجمعيـــة لاتدخل في الشؤن الســياسية مطلقاً فيها عدا ارشــادات وتنبيهات بمسائل أصول التعليم وتعميمه •

٠٠٠

--

(قضية ١٥) ليس من شأن الجمعية ان تكون تابعة أو مرتبطة بحكومة مخصوصة على أنها تقبل المعاونة أو المعاضدة من قبل السلاطين العظام والامراء الفخام المستقلين والتابعبن بصفة حماة فخربين •

(قضية ١٦) لاتنتسب الجمعية الى مذهب أوشيعة مخصوصة من مذاهب وشيع الاسلام مطلقاً .

في بور سعيد أو الكويت ثم ينتقل الى مكة بعدد الرسوخ أو عند اقامة مراكش وأفغان وايران وغيرها وكالات سياسية لها في مكة وعلى كل حال يكون للجمعية يد قوية في مكة ولو خفية •

(قضية ١٨) يكون شعار الجمعية القولي [ لانعبد الا الله ] • وشــعارها الفعلي النزام (المصافحة) على وجه السنة ووجهتها (الغيرة على الدين قبل الشفقة على المسامين) وأهم أعمالها (تعليم الاحداث وتهذيبهم) «تراجع قضية ٤٦ و٧٧ و٤٨ : ،

(قضية ١٩) أعضاء الجمعية لايتكلفون التناصر والتعاون فيها هو ليس من مقاصد الجمعية أي التعاون بالمال أو الحجاه فيها بينهم الالمن يصاب ويتضرر بسبب الجمعية. (قضية ٢٠) تتكفل الجمعية بكفاية عدد مخصوص من أصحاب المزايا العامية الحاصة أو العزائم الحارقة العادة بشرط ان يكونوا مجردين لاعيال لهم أو شبهبن بالمجردين

### ﴿ الفصل الثالث ﴾

« في مال الجمعية »

(قضية ٢١) نفقات الجمعية تبنى على غاية البساطة والاقتصاد وهي تسعة أنواع د١٠ كال كفاية العاملة بما لانزيد على ستين ذهباً انكليزياً لكل واحد في السنة • ٢٠ ، رواتب الكتاب والمترجمين والحدم • ٣ » أجرة محلات المركز والشعبات غير المستقلة مالية • ٤٠ » نفقات البعوث المتجولة • « ٥ » نفقات المبوعات . • ٣ » نفقات التحرير والتأليف • « ٧ » نفقات البريد والرسائل « ٨ » كفاية للذكورين في « القضية • ٣ » • ٩ » النفقات المتفرقة .

(قضية ٢٧) تعتمد الجمعية في الحصول على نفقاتها على جهتين فقط النصف من ربح مطبوعات الجمعية أي طبع المؤلفات الآتي ذكرها في الفصل التالي من نحو طبع المصحف الشريف بصورة متقنة للغاية تستوجب الاختصاص بطبعه والنصف الآخر من اعانات أصحاب الحمية والنجدة من أمراء وأغنياء الامة و بعض الاعضاء المحتسبين من اعانات أصحاب الحمية والنجدة من أمراء وأغنياء الامة و بعض الاعضاء المحتسبين من اعانات أصحاب المحتسبين من المناسبة المحتسبين من المناسبة المحتسبين من اعانات أصحاب المحتسبين من اعانات المحتسبين من اعانات المحتسبين من المناسبة المحتسبين من المناسبة المحتسبين من المناسبة المحتسبين من الم

رقضية ٢٣) أمين المال يكون من أغنيا التجار المشهورين المقيمين في مركز الجمعية ويكون من جملة الاعضاء المستشارين ويقوم بهذه الخدمة حسبة لربه ودينه ويكون المال في بده بوجه مضمون •

(قضية ٢٤) أمين المال يعطى وصولات بمقبوضاته تكون مطبوعة مرقوماعليها عدد متسلسل في جانب منها مجموع الوارد ومجموع المصروف في تلك السنة باعتبار غاية الشهر العربي المنصرم

(ملاحظة موقته) يكنى للجمعية في السنين الاولى مقدار خمسة آلاف ذهب (حنيه) انكليزي فقط وحصول ذلك ليس بذي بال (قضية ٧٥) أمين المال لايصرف شيئاً الابورقة صرف مطبوعة عام اعدد متسلسل وموقع علها من القابض وكاتب الجمية ورئيسها.

#### ﴿ الفصل الرابع ﴾

« في وظائف الجمعة »

· nju

d

ر در خو

. 2

· lot

See

. پر فاد

. <u>1</u>

.

7 ..

21

و ا

-12

40

1

f\*

(قضية ٢٦) الهيئتان العاملة والمستشارة بالانفاق أواكثرية الثلثين تعيدان النظر في قانون الجمعية مرة ابتداءتم كل ثلاث سنين مرة وتنظمان القوانين التي تلزمويجب مطلقا ان يكون رتيب القوانين تابماً لقواعد التروي والتدقيق والتأمين وترتبط كلقضية بشرح مفصل مسجل يرجع اليه • ولا يصير القانون دستوراً للعمل الابعدقرائته في الجمعية العامة السنوية وقبوله • ويجوز للهيأتين عند الضرورة تقرير العمل بالبعض من أحكام تلك القوانين موقتاً ثم تمرض على الجمعية العامة الاسباب المجبرة على التعجيل. (قضية ٢٧) أيقاظ فكرعلماء الدين الى الامور الخمسة الآتية وتنشيطهم للسعي

في حصولها ومساعدتهم باراءة أسهل الوسائل وأقربها الهاوهي.

١٠٠ تعميم القراءة والكتابة مع تسهيل تعليمهما • ٢٠ الترغيب في العلوم والفنون النافعة التي هي من قبيل الصد أم مع تسهيل تعليمهما و تلقيهما • و ٣٠ تخصيص كلمن المدارس والمدرسين لنوع وأحداًو نوعين من العلوم والفنون ليوجد في الامة أفراد نابغون متخصصون. « ٤ » إ صلاح أصول تعليم اللغة العربية والعلوم الدينية وتسهيل تحصيلها بحيث يبتى في عمر الطالب بقية يصرفها في تحصيل الفنون النافعة • 0 » الحد وراء توحيد أصول التعلم وكتب التدريس

(قضية ٧٨) السعي في تأليف متون مختصرة بسيطة واضحة على ثلاث من انب لتعليم المبتدئين أو المكتفين بالمبادئ • • • ، لتعليم المنتهين الطالمين الإثقان • •٣٠ لتعلم النابغين الراغبين في الاختصاص•

(قضية ٢٩) الاهتمام في جعل المتعلمين والمعلمين على أربع مراتب. ١٠ العامة ومعلموهم أتمة المساجد والجوامع الصغيرة ٥٤٠ المهذبون ومعلموهم مدرسوالمدارس العمومية والجوامع الكبيرة · ٣٥»العاماء ومعاموهم مدرسُو المدارس المختصة بالعلوم العالية • ٤٤ النابغون ومعلموهم الافاضل المتخصصون.

(قضية ٣٠) السمعي لدي أمراء الأمة بمعاملة كافة طبقات العلماء معاملة الأطباء أي بالحجر رسها على من يتصدر للتدريس والإفتاءوالوعظ والإرشاد مالم يكن مجازأ

بن قبل هيئة امتحانيةرسمية موثوق بها تقام في العواصم •

(قضية ٣١) التوسل لدى الأمراء أن يعطوا لاحد العلماء الغيورين في كل بلدة صفة محتسب ديني على جماعة المسلمين في تلك البلدة ويجمسلوا له مستشارين منتخبين من عقلاء الأهالي وتكليف هذه الجمعية الاحتسابية بأن تقوم بالنصيحة للمسلمين بدون عنف وبتسهيل تعميم المعارف والمحافظة على الاخلاق الدينية .

( قضية ٣٢ ) التوسل لنيل العلماء ما يستحقون من رزق وحرمة ومنعهـــم عن كل ما يخل بصفتهم وشرفهم • (١)

(قضية ٣٣) التوسل لحمل أهل الطرائق على الرجوع الى الأصول الملائمة للشرع والحكمة في الارشاد وتربية المريدين و تكليف كل فرقة منهم بوظيفة مخصوصة يخدمون بها الامة الاسلامية من نحوا ختصاص فرقة كالقادرية مثلا بعول و تعليم الأيتام وأخرى بمواساة المساكين وأبناء السبيل وجماعة بتمريض الفقراء والبائسين وفئة بالنشويق الى الصلاة وغيرها بالتنفير عن المسكرات ونحو ذلك من المقاصد الخيرية الشرعية فيكون عملهم هذا عوضاً عن العطل والتعطيل .

(قضية ٣٤) حمل العلماء والمرشدين وجمعيات الاحتساب على السمعي لإرشاد أفراد الأمة خصوصاً أحداثها الىقواعد معاشيةوأخلاقيةمتحدةالاصول تلائم الأسلام والحرية الدينية وتفيد ترويض الاجسام وتقوية المدارك وتثمر النشاط للسعي والعسمل وتولد الحمية والاخلاق الشريفة

(قضية ٣٥) تعتني الجمعية بصورة مخصوصة بوضع مؤلفات أخلاقية ملائمة للدين وللزمان وتكون على مراتب من بسيطة ومتوسطة وعالية بحيث تقوم هذه المؤلفات مقام مطولات الصوفية وتقوم بوضع مؤلفات للغة وسلطى عربية لامضرية ولا عاميسة وجعلها لغة لبعض الحبرائدولمؤلفات الإخلاق ونحوها بما يهم نشره بين الموام فقط (١) (قضية ٣٦) تعتني الجمعية في حمل العلماء وجعيات الاحتساب على تعليم الامة

<sup>(</sup>١)كالقعود في محلات القهوة والتجول في المجتمعات وركوب الحمسير ونحو ذلك مما لا يقدم عليه أمثالهم في الملل الأخرى

النار]: هذا خطأ لاحاجة اليه اذ يمكن الوصول الى المقصود . همن هامش الأصل
 البنار]: هذا خطأ لاحاجة اليه اذ يمكن الوصول الى المقصود باللغة الصحيحة السهلة

(قضية ٣٧) تنشر الجمعية رسالةً دينية عربية في كل شهر يكون جحمها نحو مائة صفحة بحيث يتألف منها كتاب في كل عام وتكون مباحثها ثمانية أنواع يخصص لكل محث قسم منها وهي ٠

(١) مقررات الجمعية وأعمالها وخلاصة المهم من مراسلاتها مع شعباتها • (٢) مباحث دينية في موضوع سهاحة الدين ومزاياه السامية ودفع مايرمي به من منافاته للحكمة والمدسية • (٤) فصول في العملوم والفنون النافعة والترغيب فها واراءة طرائق تلقيها وتلقيها • (٥) المقالات المفيدة التي يحررهاالاعضاء الفخريون وغيرهم من فضلاء الامة • (٦) الاخبار والاعلانات الخاصة بالهضة العلمية الاسلامية (٧) الاسئلة والاجوبة المهمة • (٨) مباحث و فوائد شقى •

(قضية ٣٨) تكون الابحاث والمقالات الدينية في الرسالة الشهرية ملاحظاً فيها إجماع السلف أو الموافقة لمذهبين فأكثر من المذاهب المدونة المتبعة • ويشمين في المسائل المهمة الحلافية بأن يقرها بعض المشهورين عن علماء الهداية من المذاهب المختلفة (قضية ٣٩) تكون قيمة الرسالة معتدلة قريبة من نققات محريرها وطبعها فقط

وترسل الى المدارس والعلماء المشهورين بدون عوض على حساب الامراء والمحتسبين.

(قضية ٢١) تخصص الجمعية لمنشوراتها وإعلاناتها أربع جرائد من أشهر الجرائد الاسلامية السياسية ١٠ عربية في مصر ٢ تركية في القسطنطينية ٣ فارسية في طهران ٤ أو ردية في كلكته

( قضية ٤٣) ترسل الجمعية بعوثاً جغرافية وعامية نتجوّل في البلاد الاسلامية القريبة والبعيدة الاطلاع على أحو الى البلاد وأهاما من حيث الدين و المعارف ولارشادهم

الى مايلزم إرشادهم اليه فىذلك حسباً تقتضيه الاخوة الدينية بدون تمرض للاحوال السياسية قطعياً

(قضية 33) تسعى الجمعية بعد مضي ثلاث سنين من العقادها في اقناع ملوك المسلمين وأمرائهم بعقد، وتمر رسمي في مكة المكرمة يحضره وفود من قبلهم ويترأسه مندوب أصغر أو المك الامراء ويكون موضوع المذاكرات في المؤتمر السياسية الدينية \* (قضية 30) اذا صادفت الجمعية معارضة في بعض أعمالها من حكومة بعض البلاد ولا سيا البلاد التي هي تحت استيلاء الاجانب فالجمعية تتذرع أولا بالوسائل اللازمة لمراجعة تلك الحيكومة وإقناعها بحسن نية الجمعية قاذا و فقت لرفع التعنت فها وإلا فتلجأ الجمعية الى الله القادر الذي لا يعجزه شيء مسيمة والمناه المناه المنا

#### € 45 b

(قضية 23) «سياسة الجمعية » جاب قــلوب من تخير جلبهم ببـــذل المعروف محاباة فتنحرى مواساة الإنسان عند مصابه وتنقب عن أهم حاجاته أوغاياته فتعينه عليها (قضية ٤٧) « مظهر الجمعية ، العجز والمسكنة فلا تقاوم ولا تقابل الابأساليب النصيحة والموعظة الحسنة وتلاطف وتجامل جهدها من يعادي مقاصدها ولا تاجأ الى الإلجاء الافي الضروريات .

(قضية ٤٨) «قوة الجمعية » الإخراك في النية وعمدتها الثبات على العمل ومسلكها تذليل العقبات واحدة فواحدة وحصها الدين الحنيف وسلاحها العمل والتعليم و وجيشها الاحداث والضعفاء و وقوادها حكماء العلماء والامراء و ورايتها القدوة الحسنة وغنيمتها بثالحياة في الموحدين و فايتها خدمة المدنية والانسانية. وفرة أعضائها وانصارها لذة الفكر والفخر ونيل الاجر من الله وانصارها لذة الفكر والفحر ونيل الاجر من الله وانصارها لذة الفكر والفحر ونيل الاجر من الله وانصارها لذة الفكر والفحر ونيل الاحرام والله وانسانية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والفحر ونيل الاحرام والمنافقة والمناف

## 

أشرنا في الجزء الماضي الى انعــقاد مؤتمر التربية الاسلامية في الهنـــد ونذكر الآن مجملا من خبره

انخب المسلمون في هذه السنة رئيساً لمؤتمرهم ( السير آغاخان ) وهو شاب من ( ١٠٤ — المنار)

الكبراء الذين يقرن باسمهم لقب « السموّ » وقد اشهر بالذكاء والنبل، والعلم والفضل، ولهذه المزايا اختارته طائفة الاساعيلية رئيساً لها وهي الطائفة الباطنية المعروفة بالتروّي في اختيار الرؤساء ولذلك كان أمرها منتظماً في كل البلاد الى اليوم ولاتوجد طائعة تنتمي الى الإسلام في هذا العصر أشد من هذه الطائفة تعاوناً وتحاتًا والتئاماو نظاماً. والفائدة الكبرى التي استفدتها من خبر مؤتمر هـذه السنه هي انتحاب هـذا الامبر رئيساً للمؤتمر الذي معظم رجاله من أهل السنه بل هذا هوالدليل القاطع عندي على ان إخواننا مسلمي الهند قد ارتقوا عنا وعن سائر السلمين الذين نمرف أخبارهم. ذلك ان أَدُواً أَدُواءِ المسلمين التفرق في الطوائف وعــدم معرفة قيمه النابغين لا سيم اذاخالفوا الجماهير في بمض تقاليدهم – وهذه الحلة لازمه للنابغين لا تفارقهم - ذلك بأن مبدأ النهوض في كل أمه منحطه هو ظهور افراد فيها كبار العــقول أقوياء القلوب يوجهون عزائمهم الى الخدمة القومية • فاذا ظهروا في أمة مستعدة للنهوض تشعر الأمه بفضلهم وتقدرهم حق قدرهم وتعطيهم مكانة الهامة من الجسد فيدبرونها ويعرجون بها الى ماهي مستعدة له من الارتقاء • واذا ظهرواقبل استعداد الأمة للاستفادة من مواهم ترى الجماهير من خواص قومهم بمقتونهم وينفرون العامة منهم ويتوكؤن على ما لايخلو نابغ عنه من المخالفة للحباهير في تقاليدهم وعاداتهم. وأعني بالخواص الرؤساءوالأغنياء الذبن يسعبر عنهم القرآن بالمترفين وهم الذين كانوا أعداءالأنبياء والمرسلين •وكانوا ولايزالون أعداء الاصلاح والمصلحين

أما قولنا ان النابعين الذين يتوجهون الى إصلاح الأيم لا بد ان يخالفوا قومهم في يعض عادهم واعتقادهم فليس معناه انهم يحرون المخالفة طلباً للشهرة او الامتيان وايما ذلك أمن طبيعي لازم وبيانه ان الفساد انما يضرب بجرانه في الامة ويفتك بها لفساد يطرأ على العقول فتأخذ بالاعتقادات الباطلة ، وفساد يلم بالنفوس فتستبدل الأخلاق الفاضلة. وتتولدهن الفسادين العادات الضارة ويفتك كل ذلك بالأمة فتك فالنابغ الذي يتصدى الإصلاح يمرف بما من الله تعالى به من نفوذ البصيرة منشأ الفساد في الأعمال وينفر بماخصة بعمن كرامة النفس وزكائها عن كل ما يعتقده فاسداً ويرى اثره ضاراً. فهو بهذا وذلك يكون مخالفاً للامة في بعض عن كل ما يعتقده فاسداً ويرى اثره ضاراً. فهو بهذا وذاك يكون مخالفاً للامة في بعض اعتقاداتها وعاداتها حتما بغير تكلف ولا تصنع بل يوجد من محبي الاصلاح من يتكلف إخفاء المخالفة وإظهار الموافقة في بعض الأمور لأجل ان يقبل منه غيرها يتكلف إخفاء المخالفة وإظهار الموافقة في بعض الأمور لأجل ان يقبل منه غيرها

.

j.

٤.

ليس هذا موضع الإطالة في أخلاق الصلحين مع أقوامهم والكني أفول ان أكثف الحجب بين المصلح وبين قومه هو أن ينبز بأنه مخالف لهم في بعض الأمور الدينية أومقصّر فيها فاذا وصلت الطبقة المتوسطة في قوم الى أن يعرفوا درجة المستعد الإصلاح وان لا يصدهم عن الانتفاع به كونه مخالفاً لهم في بعض المسائل الدينية أو غيرها لأنهم يعرفون كيف ينتفعون وجم ينتفعون وهم واثقون بأنفسهم لايخافون من شذوذ رئيسهم في بعض المسائل ان يتعدى اليهم ومنهم الى الأمة بأسرها فاولئك هم القوم الذين أذن الله بترقيتهم ونجاحهم

خطب رئيس المؤتمر وذكر أمراض المسلمين التي هبطت بهم الى الدرك الذي هم فيه بين الايم فذكر ان جراثيم هذه الامراض أربع «١، عقيدة الحبر التي حلَّت العزائم وألصق تبعتها بالامام أبي الحسن الاشعري [ رحمه الله تعالى ] وو٧٠ اعتقادان ترك الشؤن العامه والاشتغال عنها بالمزلة والعبادة من مهمات الدين وزعم أن منشأ ذلك اعترال بعض الصحابة \* علمهم الرضوان ، الحرب بين على ومعاوية وقولهم ان هذا أسلم للدين. و «٣» أهمال تعليم النساء وتربيتهن لمساحال دون ذلك من التشدُّدفي الحجاب والحروج به عما جاء به الشرع وآثبت ان هذه المعضلة الاجتماعية قد سرت عدواها من مترفي الفرس الى بني العباس وبسبهم وسخت في الامه الاسلامية وكان من أثرها حبس نصف المسلمين في السجن الابدي والقضاء عليه بالجهل والخول. ويرى القارئ في كل مسألة من هذه الثلاث نزغة يصحان تكون تولدت في دماغه من النمكن في مذهبه الذيأصله الغلو في التشيع الى ادعاء الحلول في بعض أمَّه آل البيت ورمي عظماء المسلمين من الصحابة فن بعدهم بالإضرار بالدين ولو عن غير عمد . لو قام مثل هذا الخطيب الذي يفتخر به مسلمو الهند اليوم وخطب خطبته هذه في مصر اشتموه. أو في الشام اضر بوه .أو في تونس لنفوه وأبعدوه، أو في الجزائر ومراكش لقتلود • فلنا أن نقول أنه لم يرتق في البلاد الاسلامية الا مسلمو الهندالذين أننوا على هذا الخطيب ووقروه ، لأن له مزايا ينتفع بها في العمل المليّ الذي تيموه، فاذا اعتقد أهل السنة منهم أنه أخطأ في تعليل جعل اعتز ال الاعمال العامة من الدين بأنه الاقتــداء بفضلاء الصحابة وأخطأ باسناد عقيدة الحبــبر الى الامام الاشعري فهم بعذرونه بأنه قال ما يعتقد باخلاص ولا يمكن أن تظهر الحقائق في قوم لاحرية عندهم العالم بأرظهار اعتقاده • ومن الغريب أن ترى البلاد التي يدعي أهلها اتباع السنه قد اعتصم علماؤها بخُبُوَة التَّقيَّة التي يعيبون بها إخوانهم الشيعبين ويحتجون عليهم بان من يقول بالتقية لا يوثق بعلمه ولا بدينه اذ يجوز ان يكون كل ما يظهره مخالفاً لما يعتقده عملا بالتقية . ومن تراهم يتقون ؟ يتقون العوام الجاهلين المقلدين لهم أليس من أعجب العجائب ان العالم يتبع الجاهل فيأوّل له تقاليده و خرافاته ليكون راضياً عنه ويبقى معظّماً ومكرّماً له ؟؟

قد علم ان المرض الاول من الامراض التي ذكرها رئيس المؤتمر يتعلق بالاعتقاد والمرض الثاني يتعلق بالأخلاق والأعمال والمرض الثالث يتعلق بالعادات والأعمال والمرض الثالث يتعلق بالعادات والأعمال ولذلك رتبناها هذا الترتيب المخالف الترتيب الحطيب ] أما المرض الرابع فهو خاص بالسياسة وهو احتكارا لحلافه والإمارة في بيت مخصوص يتوارثها أفر اده وقدصب إثم هذه الحريمة على يني العباس الذين من قو اشمل الأمويين ثم العلويين وكادوا يفنونهم الجمين، والقارئ يرى في هذا من الظنه مايرى فها سبقه ولكن مجوع الحطبة يبرئ الخطب من سوء القصد في كلامه كله فقد اثنى على عمر و بن العاص الذي كان عضد معاوية وساعده ويده التي تناول بها الحلافة وساد على العلويين من أول الأمر — نع انه لم يثن عليه بهذا العمل ولكنه أثنى عليه بالسياسة الحكيمة التي لا يغمص حقه فيها بصير وان كان مثلي العمل ولكنه أثنى عليه بالسياسة الحكيمة التي لا يغمص حقه فيها بصير وان كان مثلي وحاصل القول أن الخطيب أحسن في كلامه وأبان به عن عقل و بصيرة واستعداد وياسة المؤتمر وان كان في بعض القول مجال ، لمن لاشغل لهم الا القيل والقال، وهم عمزل عن الأعمال .

أمانتيجة المؤتمر التي وجه عنايته اليها فهي إنشاء مدرسة كلية جامعة كمدرسة اكسفورد الانكليزية أوجعل مدرسة عليكده كذلك • وقد قدر الرئيس في خطبته نفقة إلجاد هذه المدرسة بعشر ملايين روبية ( ١٩٦٣ ٦٦٦ جنيه انكليزي وكسور) وما أجل قول الخطيب: الا تشترون ياقوم بجد الإسلام بعشر ملابين روبية ؟ أهذا النمن كثير ؟؟ ومن بعد فكره وصائب رأبه أنه ذكر في هذا المقام صلة مسلمي الهند بالعمانيين والابرانيين والأفعانيين ، وأشار بوجوب جمل المدرسة الكلية كعبة العلم لحميع المسلمين ، كأنه لم تخطر في باله نرغات شيطان «الوطنية الحقة ، التي يدعو إلها بعض حتى الأحداث في مصر وهي قطع صلات الأمة الاسلامية ومجافاة بعض شعوبها لبعض حتى الذين تجمعهم لغة واحدة وينتسبون الى دولة واحدة !!!

, 12

هذا الرأي الجيدرأي توقف نجاح الأمه على المدارس الكلية الجامعة قدنوهنا به من قبل وطالبنا به عقلاء المصريين وأصحاب التأثير فيهم قولا وكتابة و واذا يسر الله تعالى ووفق المسلمين الى إنشاء كليتين واحدة في الهند وأخرى في مصر فذلك منتهى السعي الجيد في احياء المسلمين واعادة بجدهم ولا توجد بلاد إسلامية غنية والتعليم الاهلي فيها حرَّ الا البلاد الهندية والبلاد المصرية و ولا يتم هذا العمل في مصر الا بسعي مثل السعي الذي في الهند وهو أن يتألف مؤتمر ويكون جميع أفراده دعاة الى هذا العمل وساعين في جميع المال له من كل مكان في يظهر ان أهل مسلمي مصراً قل استعداداً من مسلمي الهند بالنسبة الى المجموع ولكن في مصر رجالا ربما لا يوجد خير منهم في بلاد اسلامية أخرى ولهم أن يجعلوا كليتهم في أول الأمر صغيرة ثم يوسمون دائرتها بالتدريج وقد سمعت أ كبرم جوّ فيهم لمثل هذا السعي يقول انه يمكن الاقدام على بالتدريج وقد سمعت أ كبرم جوّ فيهم لمثل هذا السعي يقول انه يمكن الاقدام على المعمل اذا تيسر جمع مئة الف جنيه فقط ولو اعتبر أغنياء مصر بالسركاسل الانكليزي المعمل اذا تيسر جمع مئة الف جنيه فقط ولو اعتبر أغنياء مصر بالسركاسل الانكليزي بذل من ماله اربعين الف جنيه لأ جل دراسة مرض الرمد في مصر ليتيسر لهم بندل ما ينشئ مدرسة كلية تكون حياة قومهم وأمتهم ، ومنشأ عن هم وسعادتهم ، بذل ما ينشئ مدرسة كلية تكون حياة قومهم وأمتهم ، ومنشأ عن هم وسعادتهم ، بذل ما ينشئ مدرسة كلية تكون حياة قومهم وأمتهم ، ومنشأ عنهم وسعادتهم ،

### ﴿ تُونُسُ – أُو حادثة صفاقس ﴾

بينا مسلمو الهند يصفقون لرئيس مجمعهم وخطيب مؤتمرهم الإساعيلي المذهب رجوعا الى تساهل الاسلام في الصدر الأول أيام كان الحافظ البخاري بتلقى الحديث عن عمران بن حطان الخارجي واذا بمسلمي البلاد التونسية يهيجون ويحتمون على مدرس من أهل مذهبهم في الأصول والفروع لأنه أنكر عليهم بعض البدع التي ألفوها وألصقوها بالدبن و تكلفوا لهذا الإلصاق ضروباً من التأويل تصادمها نصوص الكتاب والسنة و تلك البدعة أو البدع هي التي أقام «المنار» بها القيامة على أهلها وكتب فيها أكثر من سبعين مرة وهي ما يفعله الجهلاء عند قبور الأولياء ، من التضرع والدعاء ، والاستعاف ، والتدلل والاستعطاف ، والقيام والقعود، والركوع والسجود ، وما رخص الدين في زيارة القبور بعد النهي عنها ولحي أربابها من دون الله، ويقول المأول «هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، ولا لينسخ بهم قوله ليدعى أربابها من دون الله، ويقول المأول «هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، ولا لينسخ بهم قوله ليدعى أربابها من دون الله، ويقول المأول «هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، ولا لينسخ بهم قوله المالي نعبدوإ ياك نستعين » وقوله «وأن المساجد لله فلا تد عوا معاللة أحداً » الحال الواقعة هي ان عالماً مدرساً في مسجد صفاقس اسمه (الشيخ محمد شاكر) كان الواقعة هي ان عالماً مدرساً في مسجد صفاقس اسمه (الشيخ محمد شاكر) كان

٠,

يقرأ عقيدة التوحيد فاما انتهى الى وحدانية الأفعال التي يكاد يكون الكلام عليها في بعض كتب العقائد حبراً محضاً نهى عن بدع القبور، والاستعانة بأهلهلوالتقرب الهم بنقديم النذور، فكبر ذلك على الذين يأكلون تلك النذور فوشوا ومحلوا، وحرفوا ومحلوا، ورفع الأمر الى الحكمة الشرعية ثم الى العامل المدني في صفاقس ثم الى الوزارة في الحاضرة ( تونس ) فحكم بعزله من التدريس في جامع صفاقس والتطويع في جامع الزيتونة وقدذ كرت الواقعة بعض الجرائد المصرية نقلا عن جرائد فرنسية وذكرت ان قاضي تونس ومفتهاها اللذان طلبا من الوزارة عن له وما فظن ذلك صحيحا واذا كان القاضي والمفتي وشيخ الجامع الاعظم لم يسعوا بعزل هذا المدرس الذي قرر التوحيد و نهى الناس ان يستعينوا بغير الله على أمور دنياهم أها كان يجب عليهم مرر التوحيد و نهى الناس ان يستعينوا بغير الله على أمور دنياهم أها كان يجب عليهم مصر فاننا قررنا هذه المسألة وشددنا فها النكير في المسجد الحسيني وكان يحضر درسنا كثير من العاماء والفضلاء في انتصر أحد من حضر و ممن لم يحضر ابعض جهلة الموام الذين كبر عليهم ماقررناه ولا سمعنا كلة تخطئة من شيخ الازهر ولا من مفتى الديار المصرية ولامن غيرها من كبار العلماء

ولا بد أن يكون تشديد الوزير في ذلك مبنياً على سبب مدني كأن يكون درس ذلك المدرس أحدث شغبا وهيجانا في العامة والسياسة مبنية على مراعاة أمر العامة بالحق وبالباطل ولكن الذي نعجب منه هو برضاء الحيكومة الحامية (الفرنسية) باضطهاد رجل مصلح كهذا المدرس يحاول هدم مناشئ الخرافات التي نشأت منها تعصبات أهل الطريق الذين يهددون الحكومات في افريقيا وهم خطر دائم عليها وعلى قومهم ولا علاج لهم الا الارشاد الديني الصحيح الذي يهدم تلك السلطة أو يرشد أهلها الى الحق الذي يعرفون به أنفسهم قالا يكلفونها من العمل ماليست أهلا له وقد جاءتنا جريدة فرنسية تونسية تشرح مسألة صفاقس وسين خطأ الحكومة فهاو سننشر تعربها في الجزء الآتي أن شاء الله تعملي

### ﴿ نُورة م اكش و نبأ عظيم ﴾

لانزال الثورة مشتعلة في بلادمراكش ولفر نساعلى الحدود حيش جراروقدأرسلت بمثة عسكرية الى سلطان مراكش فقوي بذلك نفوذها عنده على نفوذ انكلترا • أما النبأ العظيم الذي حدث أخيراً فهو أن البرقيات أفادتن اليوم ان حكومة المغرب الاقصى

قد اقترضت من مصرف (بنك) فرنسا والبلاد الواطئة (هوائدا) سبعة آلاف الف وخمسائة الف فرنك (٧ ملايين ونصف) بفائدة ستة في المئة ، قال (روتر): ولما كان السلطان هو الكافل لهذا القرض فالمتبادر انه حيلة سياسية يقصد بها زيادة نفوذ فرنسا عنده: هـذا وان من عرف حال الاوربيين في الاستعمار يعلم أن الاقتراض ، مبدأ الانقراض، أي ان الحكومة الشرقية التي تقترض من دولة أوربية ينقرض حكمها باليد التي تعطيها المال وكأن هذه الحكومات الجاهلة لابدأن تهدم سلطانها بأيديها وكأن بلادها لاتحيى الااذا مات موتتين . وكأن الله قضى أن لا تكون حياتها ، الا على أيدي من تسميه عداتها. لا على أيدي كبرائها وساداتها ، ولا يشترط أن تكون اماتة الاجنبي لنا مقصوداً بها الإحياء . فيقال النا أحسنا الظن بالإعداء ،

#### ﴿ المنار في السودان ﴾

كان المناريرسل الى بلاد السودان فلا ياقى معارضة ولا منعا وفى أثناءهده السنة (الخامسة) صاريشكو الينا بعض قرائه من احتجاب بعض أجزائه ووصول بعض مثم كتب الينا بعض من طلب الاشتراك وأرسل القيمة آنه لم يصل اليه شئ من الأجزاء و فقابانا صاحب السعادة حاكم السودان العام السردار السرونجت باشا وشكونا اليه ذلك شفاهيا وقدمنا مع ذلك عريضة الى وكيل حكومة السودان بالشكوى الرسمية فصدر الأمر في أول رجب من هذه السنة بالإذن للمنار في دخول السودان وعدم معارضته وكنا أمسكنا عن إرساله فعدنا اليه وكنا نظن أنه يصل في أوقاته ولكن لم نابث أن علمنا من بعض من طلب الاشتراك في تلك البلادوار سلناليه المنار ولكن لم نابث أن علمنا من بعض من طلب الاشتراك في تلك البلادوار سلناليه المنار الحكومة السودان نعلمه بذلك لانه ظهر لنا أن الحكومة السودان نعلمه بذلك لانه ظهر لنا أن الحكومة السودان الما الجواب الآتي بنصه:

٨٠٠ ١- ٢٦ ١

حضرة العلامة الفاضل منشئ جريدة المنار الغراء

علم ما أوضحتموه بجوابكم المؤرخ في ٢٣ يناير الجاري ونفيد حضرتكم بأنه »
 قدصدرتالإشعارات اللازمة لعموم الجهات بعدم منع جريدتكم (المنار الغراء) »
 من الدخول الى السودان فاقتضى ترقيمه للإحاطة »

#### ﴿ هَبَّهُ الْانْكَايِرَى الْجُوادِ ﴾

نوهنا في النبذة التي كتبناها عن مؤتمر التربية الاسلامي في الهند بان السركاسل الانكليزي تبرع بأربعين الف جنيه لتنفق على دراسة مرض الرمد في مصر و و نقول الآن أن هذا السخي الجواد قد تحدى بهبته هذه أغنياء المصربين إذ قال انه تبرع بذلك ليفتح لهم باب البذل في هذا المشروع الذي يفيد هذه البلاد التي يكثر هذا المرض فيها ولكن أغنياء المصربين مشغولون بالبذل في سبيل السرف والحنيلة ، عن البذل في المشروعات النافعة الجليلة ، فهم يقدون الاروبيين في شر ماعليه سفهاؤهم ، ولا ينظرون الى ما يفعله كرماؤهم ، ويتوهمون أن مدنية القوم بالفجور ، ومعاقرة الجنور ، وحب الذات ولو فيما يضر الجمهور ، وأنى لهم أن يعقلوا أن الاوربيين ماسادوا على العالمين ، الا بسخاء أو ابنك المتبرعين ، الذين في أمو الهم حقوق لتأييد العلم و نشر ألوية السيادة والحكم ، ولعل التقليد يفضي ببعض أغنيائك الى فهم هذه القضية ، والتأسي بهدده الاريحية ، فنحتسي من كأس التقليد رحيقاً عمز وجاً بتسنيم ، بعد ما تجرعنا منه شراب الحميم ،

#### ﴿ المسلمون في سوريا ﴾

ننوه بحال المسلمين في جميع أقطار الارض وقلما نذكر شيئاً عن مسلمي بلادنا السورية وماذا عسانا نذكر عنهم غير البؤس والحرمان من النزقي في العلم والعمل وقد كتب بعض كتابهم الفضلاء جملة في تقريظ كتاب (الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) باغ بها شاؤا بعيداً في فن الاحتراس عند ماأثني على الكتاب وكاتبه وناشره وطابعه و فدلنا ذلك على الفرق البعيد بين مسلمي مصر ومسلمي سوريا

#### ﴿ مَأْرُة حَيدية ﴾

أمرنامولانا السلطان الاعظم(أيدهالله تعالى )بمنع المسلمين من الجلوس في الحانات والجماهرة بشرب الحمر وأوجب معاقبة المخالف• فعسى ان يعتني الحكام والشرطه بتنفيذ هذا الامربالدقة والإحكام

### ﴿ حج سلطان زنجبار ﴾

توجه في هدده السنة سلطان زنجب را لجديد الى الحجاز لاداء فريضة الحج فندعو الله تمالى بأن يوفق سائر السلاطين والامراء لمثل ما وفق اليه . وان يكتب له السلامة في هذا السفر الشريف الذي امتاز به على أقرانه فشر عبادي الدين يستمعون القون فيتمون حسنه لولئن الدين هداهم الله وأولين هم أولو لالباب



يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت المكمة فقد أوتى خيراً كشراً وما يذكر الا أولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق )

(مصر يوم السبت ١٦ ذي القعدة سنة ١٣٠٠ - ١٤ فبراير ( شباط ) سنة ٩٠٠٠)

### ﴿ باب رد الشبهات عن الاسلام ﴾ ( السلطتان الدينية والمدنية )

نحن المسلمين نعتقد ان دين الله تعالى واحد في جوهم، وان البيان والهدى فيه انما اختلف باختلاف الأزمنة وان الناس كانوا في كل زمان يأخذون من هداية الدين بقدر استعدادهم ، وأن حالة الاجتماع في الأمم السابقة كانت قاضية بايضاعة كتب الدين كلها أو بعضها اذا طال الأمد على من جاء بها وأن أقرب المال ظهورا من الاسلام لم تسلم من هذه الاضاعة وان الإسلام هو الدين الوحيد الذي حفظ كتابه كله وظهر في وقت ارتقت فيه حالة الاجتماع حتى يمكننا ان نحكم بأنه لم تتلاش عمرة من عمار العقول بعد الإيسلام ولن تتلاشي فهو مبدأ تاريخ جديد في البشر

قلنا أن أقرب الملل زمنا من الاسلام لم تسلم من الضياع وظاهر أننا نعني اليهودية والنصر أنية فكل من الفريقين قد فقد السند المتصل لكتبه (١٠٥ – المنار) المقدسة فهو غير موجود قولا ولا كتابة . وهذا هو المراد بقوله تعالى فيهم أوتوا نصيباً من الكتاب » وقوله عن وجل في كل منهما « فنسوا حظاً مما ذُكروا به » والحظ بمعنى النصيب أي أنهم حفظوا بعض ما أوتوه ونسوا بعضه ، ومتى ذهب بعض الدين صار الباقي غير موثوق به وان سلم من التحريف فيه والإضافة اليه فكيف اذا لم يسلم ، وقد أنزل الله تعالى القرآن « مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه » والمراد بالكتاب الجنس والمهيمن المراقب الذي عنده نباً ما ير قبه فما صدقه القرآن من تلك الكتب فهو من النصيب الذي أوتوه ، وما أخبر به وليس موجودا فهو من الحظ الذي نسود ، وما كذبه فهو مما زادوه وأضافوه فهو الحكم العدل ، وإنه لقول فَصَلْ وما هو بالهزل ،

وكان الواجب أن يحكموه فيا شَجَرَ ، وينتهوا عما نهى ويأتمروا بما أمر ، وكذلك فعل الموفقون ، وصد عنه الآخرون ، والسبب في الصدود هو السلطة الدينية التي جعل ذووها لدين لمصلحتهم تقليديا محضا عقو دعقائده بأيدي الروساء مثل الأحبار والائساقفة يقلدونها الناس ويحمونهم سواها وينشون الأحداث ، من الذكران والإناث ، على اعتقاد وجوب التسليم في نشر والرجوع في كل امر الدين اليهم ، ولا يزال أثر هذه التنشئة ظاهرا فيمن يتربى في مدارس القسيسين فتراه يناظرك في المسألة فاذا قامت عليه فيمن يتربى في مدارس القسيسين فتراه يناظرك في المسألة فاذا قامت عليه أمر الدين والقسيس يقول بخلافه ولا قول في الدين الا مايقول القسيس ولا منهوما الأساس ولا يشترط ان يكون قوله معقول ولا مفهوما !!

فاذا قال النصراني ان السلطة الدينية مثار التعصب الذميم، ومبعث

العداوة والبغضاء بين الجيران والأقربين، والحجاب دون المساواة بين أهل الوطن الواحد في الحقوق، والقيدالذي تقيد به الإرادة والعزيمة، والغل الذي يغلّل به العقل والفكر ، = فالمسلم يصدقه ولا ينازعه يصدقه حامداً للتمالى أن ليس في دينه طائفة جعل لها الاسلام حق السيطرة على العة ولوالأرواح تودع فيها ماتشاء وتحرمها مما تشاء وتصرف في المسلمين باسم الدين كما تشاء مم يلتفت فيرى ان المسلمين الذين قلّدوا الرؤساء الروحيبين عند النصارى لم يلغوا أن صار لهم سلطة حقية بية منتظمة يحاسبون بها الأفكار على خواطرها والعقول على معارفها بل هؤلاء هم الذين كانوا يتسامحون مع الفكر والخيال مالا يتسامح غيرهم ويعدون كل معرفة تقرب من الله تعالى الأنهم يقولون: إن الله طرائق، بعدد أنفاس الخلائق : ثم يلفت من جانب الخرفيرى ان هؤلاء المقادين في السلطان الروحاني لا تعظم سلطتهم الا السلامي، وماعن لم مسلطان في مكان ، الاوكان وبالاعلى المسامين والاسلام، فان كثن الآن ، عدت نسيت حوادث مهدي السودان ، فأمامك حادثة خارجي ما كش الآن ،

العلماء والعقلاء والكتاب والخطباء أن يقولوا في السلطة الدينية النصرانية ما شاؤا، ولهم أن يسعوا في فصلها وإبعادهاعن السلطة المدنية ما استطاعوا، فإنها سلطة كانت ولا نزال ضارة حيث وجدت وتوجد وكان معظم ضررها أيام كانت مقرونة بالسلطة المدنية ولهم ان يسموها سلطة فان لها في كل مملكة رئيساً عاماً يولي سائر الرؤساء في المملكة وهؤلاء الرؤساء الذين هم أركان سلطته منبثون في كل مدينة وفي كل قرية

ولا يوجد حكام مدنون في جميع القرى والمزارع كا يوجد هؤلاء الحكام الروحانيون وطهم أن يقار واهذه الحكومة ويقاوموها، ولهم أن يخضدوا من شوكتها، ويضعفوا من صولتها، ولهم أن يقولواانه لولا فصلها عن السلطة المدنية ، الم تنسمنا نسيم الحرية ؛ ولهم أن يعذروا الأه الذرنسية؛ السلطة المدنية ، الما تنسمنا نسيم الحرية ؛ ولهم أن يعذرهم في كل هذا لأنه اذا حاولت اصطلام هذه السلطة بالكلية؛ المسلم يعذرهم في كل هذا لأنه من الإصلاح الذي جاء به الاسلام كما ألمهنا في صدر هذا المقال فهن لم يأخذه من نظام الفطرة اذا هداه العلم اليه وما الاسلام الادين الفطرة الهادي الى نظامها وسنن الله فيها المسلام الادين الفطرة الهادي الى نظامها وسنن الله فيها

ومن الظلم البين ان يرمى الإسلام نفسه بتقرير السلطة الدينية المعروفة عندالنصارى والاسلام هو الذي أبطل كل سلطة يكون بها فريق مسيطرا على روح فريق وحاكما على حريته في أغير ما يحرمه الشرع على كل رئيس ومرؤس او يطالب به كل رئيس ومرؤس . ان الذين اتبعوا سنن من قبلهم وقلدوهم في مثل هذا الامر لم يتقنوا التقليد وكان روح الاسلام مانعاً أن يبلغوا منه كل ما أرادوا . ولكن الإسلام لم يسلم من أعدا . يلصقون به كل عيوبهم ويقولون عليه الكذب وهم يعلمون ، نعم انهم يعلمون أنهم يخلقون عليه إفكا لانهم اطلموا على ما كتبنا وكتب بعض الائمة في بيان نفي هدف السلطة ثم يفتأون يعيبون الاسلام بها ولهم غرض يرمون اليه وراء تشكيك المسلمين في دينهم وتنفيرهم منه وقد اشرنا اليه في مقال مضى و وعدنا بييان الحق فيه كا بيناه في غير ذلك من شكوكهم وشبهاتهم

( شاهد في الموضوع من منار السنة الاولى )

صدرنا المدد ٢٢ من منار السنة الأولى بمقالة في (سلطة مشيخة

العاريق الروحية) قلنا في أولها: « لقد أتى على الانسان في طور اجماعه أدوار؟ ومرت عليه أجيال وأعصار، وهو مغلول الايرادة ومقيد الجوارح بسلطتين عظيمتين قويتين للقائمين عليهما النفوذ التام في أفراده ، والتصرّف المطلق في آحاده ، وهما ساطة الدين وسلطة السياسة - او كما يقول أهل العصر - السلطة الروحية والسلطة الزمنية »

ثم قلنا بعد كلام في حال هاتين السلطتين وتأثيرها وحال الأمـة التي تحكيم بهما ما نصه:

« وبالجلة ان أمة هـ ندا شأنها تكون دائمًا متقلق له كقدح الراكب لا تثبت على حال ولا تستةر على شأن ، وجميع ما انتاب الأثم من رفعة وضمة وعلم وجهل وسعادة وشقاء فقد كان مرجعه الى تصرف الامراء والحاكمين ، والرؤسا، الروحييين ، ولقد كان الشر أغاب على الأثم من الحير والشقاء أشمل لها من السعادة لأن الرئيس الفاضل الحكيم لا يأمن من المثار واذا عثر عثرت معه الأمة وهوت وقد يهدم الرئيس الجاهل الغوي في مدة قليلة ، ما بنته الحكماء في الأجيال الطويلة ،

ولهذا كانت سعادة البشر موقونة في نيلها أو كالها على تحديدالقوانين والشرائع الروحية والزمنية (المدنية) وجعل الناس فيها شرعا (أي سواء) لامنية لرئيس على مرؤس الا بما يمتاز به المرؤسون بعضهم على بعض وعما لا تقوم الرياسة بدونه كوجوب الطاعة للسلطان ولاطاعة لأحد على أحد فيما وراء الشريمة والقانون ولكن لم تأت شريمة سماوية ولم يوضع قانون بشري لهذا التحديد والمساواة حتى جاءت الديانة الاسلاميه فحددت الشريمة والروحية) معاً وجعلت الناس فيهما سواء لافعنل لأحد

على أحد الا بالملم والعمل، واقتلمت جذور الطاعة العمياء وبينت ان الدعوة الى الحق لا تكون الا بالحجة والبرهان بمثل قوله تمالى (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » فسر العلماء البصيرة بالخجة الواضحة ، وقوله تمالى «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين »

« وبناء على هذاكان الصحابة يراج ون النبي صلى الله عليه وسلم الرأي قائلين : هل هذا شيُّ قلنه من عنه لئ يارسول الله أو نزل به وحي ؟ فان قال هو من عندي جاؤا بما عندهم من ارأي وربما رجع النبي الى رأيهم كا جرى في بعض النزوات(منها بدر وأحد) . وأوقف أمير المؤمنين عمر ابن الحطاب الامام عليًّا مع رجل من آحاديمود المحاكمة وعاتبه عليُّ بمد المحاكمة بأنه لم يساو بينه وبين خصمه لأنه كـأه وسمَّى خصمه وفي التكنية تمظيم وتعظيم أحد الخصمين ولو عثل هذا مناف للعدالة والمساواة . وراجعت امرأة عمر وهو على المنبر في مسألة تحـ ديد المهر محتجـة عليه با به «وآنيتمُ إحداهنَّ قِنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » فقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر : « وأبلغ من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام طعن سواد بن غزية بقدح (سهم لانصل له ولا ريش) في بطنه وهو مكشوف ليستوي في الصفُّ يوم بدر فقال : قد أوجمتني فيا قدُّني : فكشف له عن بطنه ليقتص منه فطفق يتمسح به وكان ذلك منه تو سلا للتوصل الى هذا الشرف المظيم. وآذن الناس قبل موته بأن من له حق عنده فليطلبه واذاكان نحو ضرب فليقتص منه وأذن لرجل أن يضر به حين أدّعي انه ضر به يوما فقال الرجل : انني كنت عاري الكنف أو الظهر : (شك من الراوي) فأ لتي له الرداء

عن عاتقه الشريف وكان شأنه في ذلك شأن سواد من غزية.

دائرة الشريمة والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإطلاق الارادة والفكر من سلطة كل زعيم وسيطرة كل رئيس روحي ومقتضى ذلك أن يكون المسلم عبدا كاملاللة حراً كاملا بالنسبة الماسواه»

هذا بمضمافلناه في المسألة من نحو خمس سنين وبعده كلام في سلطة مشيخة الطريق كيف ظهرت وماذا أعقبت

﴿ مجمل الدلائل على نغي السلطة الدينية في الاسلام ﴾

(١) أفوى الدلائل على أنه لاسلطة دينية في الاسلام كافي النصرائية تحديد وظيفة الرسول في القرآن بأنه مبلَّغ لا مسيطر ولا وكيل ولا جبَّار على الناس قال تمالى « إنْ عليكَ إلا البلاغ » وقال عن وجل « ليس عليك هداهم ولكن الله مدي من يشاء » قال تبارك شأنه « إنك لاتُهدي مَن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » وقال عن اسمه « وما أنت عليهم بجبار » وقال تعالى جده «فذكّر انما أنت مذكر است عليهم عسيطر » وقال جل جلاله « وما أنت عليهم بوكيل » فأين هذا كله من ملة يدّعي رؤساؤها أنهم وكلاء الله في الارض . هل يقاس النقيض على النقيض؟؟

(٢) سيرة النبي عليه السلام فقد سمعت آنفا أنه كان يقيد من نفسمه ويرجم عن رأيه الى رأي أصحابه . وأعجب من هذا أنهرجم الرأي الموافق لرأبه في مسألة أسرى بدر وكان الرأي الآخر هو الاصلح فماتبه الله عتاباً شديداً حتى بكي عليه الصلاة والسلام

(٣) سيرة الحلفاء الراشدين كاسمعت آنفا عن عمر ويؤثر مثله عن

ساره ولم تكن سيرتهم في المساواة وفي تحكيم الأمة بأنفسهم من مزاياهم

الشخصية وإنما هو شئ أخذوه من القرآن ومن السيرة النبوية كما علمت وإغامزيتهم أنهم فهموا الإسلام كله وكانوا أشدمن غيرهم غيرة عليه وعملا به . (٤) لو كان الاسلام شرع هذه السلطة المعروفة في المال السابقة عليه من البوذيين والبراهمة والاسرائيليين والنصارى اوأجازها لوجدلهافي المسلمين نظام ورؤساء كما وجد عند غيرهم والكن شيئاً من ذلك لم يوجد وإنما وجدت طائفة تصدت للتربية والإرشاد ثم انقسمت الى طوائف وجماعات ولم يكن لهم سلطة على أحد وانما يتبعهم من شاء باختياره ولم يسلموا مع ذلك من رمي الفقها، لهم بالانحراف عن الدين ومن تفريق الحكم شملهم ولذلك لم يكن لهم ظهور الاحيث يضعف عدام الدين وحكمه كما قلنا آنفاً . وأما لقب « شيخ الاسلام » فهو من اختراع الملوك والامراء الذين بمدواعن المظهر الديني فاستعانوا بمن له هذا المظهر لأجل الأثير في نفوس العامة المقلدين نم أن السلطة لدينية وجدت على حقيقتها في طائفة الباطنية تم وجدت لهذه الطائفة حكومة مدنية في العبيديين (الفاطميين) ولكن مذهب الباطنية ليس من الاسلام في شيُّ ولذلك لم يستطم العبيديون أن يؤيدوه بسلطتهم تأييداً ظاهراً يفيقال ان السلطة الدينيسة قد اجتمعت مع السلطة المدنية في طائفة تنتمي الى الاسلام في الجملة . فعلم مما تقدم أنه ليس في الاسلام سلطة دينية فيا هذا الذي يميب الاسلام به بعض كتاب النصاري وما هـ ذه النصائح الني توجهها تلك الافلام الي الأمة الاسلامية لتقنعها بوجوب الفصل بين السلطتين الدينية والمدنية ؟ الجواب أن المراد بداك ان يترك المسلمون شريعتهم كا يعلم من الفصل الآتي منية الشريعة والدين في الإمارم أيام

جرى عرف الكتاب الأوربيين ومن تبهم من اشر قيين لاسيا كناب انصارى بأن يطاتوا اسم الدين على مايتماق بالاء قد بالله وبالوحي وما يعد به من أمور النيب وما يفرضه من المبادة ويخصوا كلة اشريمة عما يتملق بالمعاملات والاحكام القضائية والمدية والسياسية . وكل باحث في التاريخ من هؤلاء الـكتاب يهلم ان الاسلام جاء بدين وشريمة ومن ذلك قول بعضهم : إن محمدا (عليه الصلاة والسلام) كوان في عشرين سنة أمة وجاءها بدين وشريمة ولم يتفق لنيره في العالم الجمع بين هذه لامور الثلاثة : فهؤلاء يعلمون أن الشريعة قديمة الدين في الإسلام وان مايدين به المسلم ربه وما يعامل به الناس كله مقتبس من نور واحدوهو نور الوحي به المسلم ربه وما يعامل به الناس كله مقتبس من نور واحدوهو نور الوحي الذي أوحاه الله الى محمد عليه الصلاة والسلام

لا فرق في الاسلام بين القسم الديني البحت والقسم الشرعي الا في شيئ واحد وهو ان الاعتقاد والعبادة لما كانا لا يحتلفان باختلاف الزمان والمحان وأحوال الائم وجب الاعتماد فيهما على الوحي في الجملة والتفصيل والمحكان وأحوال الائم وجب الاعتماد فيهما على الوحي في الجملة والتفصيل والمحكيات والجزئيات، وأما المعاملات لديوية فلاختلافهما باختلاف ما فكر قد وضع الاسلام لهما قواعد كلية وأصولا عامية وفوض استنباط الجزئيات التي تحدث الى أولي الامر المارفين بمقاصد الاسلام وبأصوله العامة وقواعدهال كلية فهم يبينون الاحكام بالشورى في كل ما يحدث المناس من المصالح استنباطامن تلك الاصول والقواعد، قال تمالى «يا ايهاالذين المناس من المصالح استنباطامن تلك الاسول وأولي الاثمر منكم »فذكر أولي الامر منهم لملمه أصيفة الجمع ، وقال « ولو رَدُوه الى الرسول والى أولي الامر منهم لملمه الملمه المناس المناس الملمه الملمه الملمه الملمه الملمه الملمه الملمه المناس المناس المناس المناس المناس الملمه الملمه الملمه الملمه المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الملمه الملمة ا

الذين يستنبطوه منهم ، ذكر أولي الأمر بصيغة الجمع أيضا وأناط بهـم استنباط الحـكم الذي يحتاج اليه او يتـازع فيه

ثم ان الأحكام الشرعية المنصوصة او المستنبطة تحتاج الى منفية يولا بد ان يكون لهؤلاء رئيس لئلا تكون الأمور فوضى وقد سمي الرئيس الاول في الاسلام بعد وفاة النبي صلى عليه وسلم خليفة له وسمي من بعده أمير المؤمنين واستمر هذا للقب و وظيفة هذا الرئيس حماية الدين وأهله و تنفيذاً حكام شريعته فليس هو مسيطرا على الناس في دينهم ولا مستقلا بوضع الاحكام الشرعية لهم وإنماهو حافظ للنظام؛ ومنفذ الأحكام، وسلطته هذه كابرى مدنية شورية ، لا مطلقة ولا استبدادية؛ ولكن الاسلام أوجب عليه أن يكون شارعاً بنفسه وأوجب طاعته بالمعروف ، كما أوجب على الأمة إزالة سلطانه ان حماما على غير المشروع؛ فصح بهذا الاعتبار أن يقال ان السلطة المدنية في الاسلام مستندة الى الدين أوانها سلطة دينية و ولكن لا يصح أن تشبه بالماعلة الدينية عند والمعقول والثانية على الأجسام والأعمال

هذا هو ديننا وهذه هي سلطته فباذا يطالبنا ذلك الكاتب النصراني وبماذا ينصح لنا؟ هو يطالبنا بأن نجعل رئيسنا المدني شارعاً ومنفذاً لما يشرعه لنا من الأحكام وينصح لنا بأن نترك شريعتنا القائمة على أصول ديننا ويزعم أن بناء الشريعة على قواعد الدين وجعل الحكام حماة للدين ومنفذين له هو الذي أزال الدولة العباسية ، وفرق شمل الأمة الإسلامية ومن رأيه ان المسلمين لا ينجحون ولا تقوم لهم قائة مادام سلطانهم مكلفا

بالعمل بشريعتهم الدينية وتنفيذها !!!!

لوجمت كل ما ورد من الكام في جميع اللغات ايدل على منى التعجب وأضفت اليه كل أمارات التعجب ودلائله في المركات والاشارات العضوية والقلمية وقدرت على تصوير جميع أنفع الات المتعجبين وتأثراتهم النفسية وألصقت ذلك كله بهذه النصيحة النصر الية للأمة الاسلامية لما وفيت حق البيان في كونم اعجيبة غربة مدهشة للمتعجبين !!!

#### (شهات المشكك)

(١) يقول هذا الناصح الأمين، أو المشكك في الدين: إن غرض الدين في الأرض منافض لفرض الحكومة في الأرض فكيف يجمع الإسلام بين النقيضين؟ ونحن نقول له ان الإسلام جاء للاصلاح في الأرض وكل ما ينافض الاصلاح فهو إفساد تجب إزالته فالو اجب أن يكون غرض الحكومة الاسلامية موافقا لغرض الدين الإسلامي ومما لا خلاف فيه بين فقهاء الاسلام أن أحكامه الشرعية كلها مبنية على قاعدة «در، المفاسد وجاب المصالح» فأي حاكم من حكامنا يقدر ان يأتينا بشرع اصلح من هذا الشرع اذا نحن تركناه عملا بنصيحتك وجملنا الحاكم هو الشارع ؟؟؟

(۲) يقول الناصح الامين؟ او المشكك في الدين ،: إن من الناقض بين وظيفة الدين ووظيفة الحكومة أن الدين وضئ قواعدو تقاليد للعقل وطرقا لسير الفكر فقيد بذلك الحرية العلمية ، والحكومة لا تكلف الانسان بأن يسبر في فكره على طريق مخصوص وإنما هي حامية لحرية النفس وما يتبعها من المال والدم والشرف : ونحن نقول اذا كان دينك كذلك فدين الاسلام مناقض له غير مناقض لوظيفة الحكومة التي ذكرتها ، وذلك أنه

تقرر فيه حرية المقل فلا يخرج المسلم عن حكمه في عقائده (كما بيناذلك في الجزء الماضي) وتقرر أن أحكامه ترجع الى خمس قواعد يسمونهاال كليات الحمس وقد جمعها صاحب عقيدة الجوهمة بقوله:

وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قدوجب (٣) يقول الناصح الأمين ، أو الشكاك في الدين ، يجب أن تكون الحكومة مساوية بين من تحكمهم وان اختلفت أديانهم وأن تكون حامية لهم على السواء أيضاً والدين مناقض لها في ذلك : ونحن نقول : اذا كان ديك كذلك فديننا مناقض له لا لما يجب ان تكون عليه الحكومة ، وذلك ان المساواة من أصوله وقد أشر نا في الفصل السابق من هذا المقال الى مساواة عمر بين الايمام على ورجل من آحاد اليهود ومطالبة على له بالمساواة في اللهب أيضاً وهذه مساواة لم تصل اليها حكومة ولن تصل اليها حكومة الا ان تكون مقيمة للاسلام على حقه ، وأما الحماية فين الأصول المأثورة في ديننا هذه الكامة الجليلة « وان نحميهم ثما نحمي منه أنفسنا » وهذه الكامة الفضلي « لهم مالنا وعليهم ما علينا »

(ع) يقول الناصح الامين ، أو المشكك في الدين ، : إنه ليس من شأن السلطة الدينية ، الدخول في لأ ، ورالدنيوية ؛ لان الاديان شرعت لندبير الآخرة لا لتدبير الدنيا ، ونحن نقول : اذاكان دينك كذلك فديننا ليس كذلك فانه شرع لبيات مصالح الدارين ، والارشاد الى طرق السعادتين ، فكيف تحكم على الأديان كافة عا تعتقده في دينك ، وهل كنت أنت الواضع الأديان كابا فتقول إنبي وضعت دين الاسلام هكذا أيضاً وأهله قد زادوا فيه فانا الآن أطالبهم بالرجوع الى الاصل؛ ان المسلمين وأهله قد زادوا فيه فانا الآن أطالبهم بالرجوع الى الاصل؛ ان المسلمين

لا يقبلون منك ذلك لان ائمتهم عرفوا الدين بأنه وضع الهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم الى مافيه صلاحهم في الحال ؛ وفلاحهم في المآل؛ (٥) يقول الناصح الامين ، أو المشكك في الدين ، : أن الجميع بين السلطتين يضعف الامة ضعفا مستمرًا لانه يقتضي اضطهاد العقل والذكا، ويعرض الحكومة لثورة الامة باغراء عدة يثيرها عليها ويكون سبب الشقاق الديني بين الطوائف التي تدألف منها الشعوب ويعرض الدين لأكاذيب السياسة ومفاسدها . ونحن نقول ان كل هذا قد وقع في دينه فلاننكره وإنما ننكر قياس ديننا عليه وهو مباين له . وحسبنا ان الذي وقع عندنا هو نقيض ما وقم عندهم فان الحكومة الاسلامية التي يسميها جمعا بين السلطتين (وقد فهمت معناها) قد أعطت الامة قوة لم يقاوها فيها أحد في زمنها وما ضغفت الامة الاسلامية الا بضعف الشرع وعدم إقامته وهذا أم لا خلاف فيه . وكذلك لم يضطهد العقل والذكا. في الاسلام في عصر اقامة شريعة لاسلام وانما وقع شبه اضطهاد بعد ضعف الشرع والهاون في تنفيذه . اما انثورات التي يخافها الناصح على الحكومات الاسلامية اذا بقيت على شريعتها فهي أجدر بالوقوع اذ خرجت الحكومات عن الشريمة لأن الخروج على السلطان لا بجوز في الاسلام الا اذا خرج السلطان من الاسلام بترك الشريعة واذا أخطأ فالواجب ان ترجعه الامة عن خطاءه بالمعروف: قال صاحب عقيدة الجوهرة:

> فلا تحد عن حكمه المين فالله يكفينا أذاه وحده

وواجب نصب إمام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل فليس ركنا يعتقدني الدين الا بكفر فانبذن عهده واما الشقاق الديني بين الطوائف والملل فلم يمهد في بلاد الاسلاماً يام إقامة الشريمة والعمل بها مل كانت الطوائف في هدون و سلام لأن الدين بوجب ذلك وكان معمولايه والذي يوجب الشقاق هو جعل الدين مصلحة لرؤما. مخصوصين يناهض كل رئيس بطائفته سائر الطوائف فهو ألصق بالفصل ين السلطتين وجعل كل واحدة مستقلة لها رؤساء يديرونها منه بالجمع بينهما خصوصاً جمع الاسلام بالمعنى المتقدم. وقد ذاقت الامة النصرانية بأس هذه الرياسة وكانت هي التي ابتدءت الحرب بين طائفتين من أهل دين واحد الخلاف في الدين ولو لم يكن الحل طائفة رؤساء مخصوصون لما وقع شيُّ من ذلك . وقد سرت عدوى النصر أنية الى غيرها وأصاب المسلمين شرر تلك النيران فحدث بن اصحاب المذاهب شي من الشقاق لتمصب كل طائفة لامام مخصوص وعلماء مخصوصين . وقد علمت ان رجال لدين لم تنتظم لهم في المسلمين رياسة لائن طبيعة الاسلام تأبي ذلك ولهذا لم يمظم النفور والشقاق بينأصحاب المذاهب الاسلامية كما عظمين أرباب المذاهب النصرانية . على أن المذاهب المتعددة في الدين هي مخالفة لوضع الدين لانها تفرق فيه والله يقول « أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ويقول « إن الذين فرَّ قوا دينَهم وكانوا شيماً لست منهم في شيَّ ، ولكن جاءنا من كناب النصاري في هذا العصر من يقول ان التفرق الى شيع من طبيعة ديننا ولا علاج لهذا التفرق الا ترك حكامنا لشريعننا !!!

وأما تعريض الدين لأ كاذيب السياسة ومفاسدها اذا كانت الشريعة مستمدة من الدين فهو نقيض المعتول وخلاف الواقع فان السياسة كما قال الكاتب مبنية على الرياء والمخاتلة ولا علاج للرياء الا الدين وقد شدّد فيه

الإسلام حتى سماه « الشرك الأصغر » فاذا بنيت السياسة على قاءدة الدين سلمت وسلم معها الدين واذا انفصلت من الدين فسدت وأفسدت الدين ولنلك استماذ منها الإمام كاتب مقالات ( الاسلام والنصر آنية ) بما استعاد ووصفها بما وصف وقد قلب الحقيقة الناصح أو المشكك فجعل انفصال الحكومة من الدين هو سبب السلامة !!!

منتنيُّ الوحدة الدينية • والوطنية إليه

يقول الناصح الأمين، أو المشكك في الدين، ان الوحدة الدينية التي يطلبها الاسلام والمسيحية ويزعم ان البشرقد أرتقوا عن طلب الوحدة الدينية في الاسلام والمسيحية ويزعم ان البشرقد أرتقوا عن طلب الوحدة الدينية التي كانت عامة فيهم الى الوحدة الوطنية وتدحرج في البيان الى ذكر فرنسا التي ارتقت في اهذه الوحدة الجديدة التي حصر فيها سعادة البشرحتى حكمت بابطال مدارس الرهبنات وحتى حرمت على رئيسها ذكر اسم الله تعالى أو ذكر العناية الالحمية في خطبه وهمنا شعر بأن هذا اللد حرج قد أنهار به في هو أق الباطل فعاد يعترض على هذه «الطريقة الجديدة» ويذكر من مفاسدها وهكذا شأن من يهرف عالا يعرف وقد استدل على استحالة الوحدة الدينية بماكان في أوربا من المفاسد والفتن بسبها وبعدم نجاح البابا فيها وبسعادة أوربا بعد إقامة السد بينه وبين الأحكام مثم جرى على عادته في السعادة أوربا بعد إقامة السد بينه وبين الأحكام مثم جرى على عادته في تشبيه الاسلام بالنصر انية فزعم ان الذي أسقط دولة بين العباس هو عزم عن حفظ المملكة بالوحدة الدينية وعدم اهتدائهم الى الوحدة الوطنية اللل منه الإ

خبروناأيها المؤرخون والمطلعون على كتب التاريخ أي ورخ قال ان سبب سقوط بني العباس هو حكمهم بالشريعة الاسلامية أو قال ان ان سبب سقوط بني العباس هو حكمهم بالشريعة الاسلامية أو قال ان أصحاب الملل المختلفة في بلادهم كانوا ساخطين على الحركم بالشريعة وطالبين أن تستبدل بها قوانين غيرها يضعها الحكام أوالمحكومون وأنهم لذلك ثاروا على الدولة حتى أسقطوها بالحروب الأهاية التي مثارها التعصبات الدينية ؛ لم يقل بذلك عالم ولا جاهل وانما هو زعم افتحردوا فتجردوا خترعه وابتدعه ناصح المسلمين الامين أو مشككهم في الدين

اسقوط دولة العباسيين أسباب أهمها أمران ذكرها مؤرخ الدولة العثمانية الأكبر جودت باشا ناظر العدلية (رحمه الله تعالى) قال بعد ما ذكر فضل المأمون في ترويج العلوم وتوسيع نطاق المدنية ما تعريبه «الإأنه أخطأ خطأ بينا في أمر يتعلق بتدبير المملكة وهوانه أعطى ولاية خراسان لرجل يسمى طاهرا مكافأة له على قتل أخيه الأمين فاتخذ نيسابور عاصمة لها وجعلهاموروثة له ولا عقابه من بعده فكان ذلك باعثا على إزالة رهبة الخلافة من صدور العمال ، وسبباً في الخروج عن الطاعة والنزوع الى الاستقلال ، ثم جاء بعده الخليفة المعتصم فجمع بمصالاحداث من الترك وجعلهم عسكراً خاصاً به ولما اشتد ساعده خرجوا عن طاعته وأحدثوا فورات هائلة كما وقع قديماً في عسكر قياصرة رومية »

وظاهر أن ماعمله المأمون مخالف للشريعة الاسلامية ومناف للوحدة الدينية . وان ماعمله المعتصم كان لإخلاله بأضؤل الاحكام الاسلامية من الشورى وكفالة الامة للامام والتحري في تخاذالبطانة فقد قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودّواما عَنتُمْ "

الآية وللمفسرين وجهان في قوله «مندونكم » قيل هم المنافقون وقيل الكافرون وكان أوائك الاحداث أحد الفريقين فإنهم اتتخذوابطانة ولها يدخل الايمان في قلوبهم كاعلم من مقالات (الاسلام والنصرانية) وقد محقق فيهم قوله تعالى « لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم » ولكن ناصحنا الامين حرف قول الإمام في هذا المقام الى فتنة سياسية فزعم أن مراده الحكم بأن الترك والفرس لا يعتد باسلامهم وان الدين خاص بالعرب أي أنه لا يعتد باسلام مثل البخاري ومسلم وأبي حنيفة والغزالي الخ الله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله

ياحسرة على أعدا الشريمة الاسلامية التمسو الهاعيباً فيها فأعياهم وأعوزهم، فالتمسوه في المقيمين لها (كابي بكر وعمر) فأعياهم وأعجزهم فنقبو اعنه فيمن انحرفوا عن صراطها فنكبو افاصابوه والصقوه بها وقالوا إنها شريمة ضارة يجب تركها واختراع شريعة بدلها !!!

كانت رابطة الوحدة في الاجتماع البشري محصورة في البيوت (العائلات) ثم اتسعت فصارت في القبائل ثم اتسعت بناموس الترقي فكانت الشعوب والامم الكبيرة التي وحدتها الجنسية بالاغة او الدين او البلاد (الوطن) وكان الدين خاصا لا يتعدى الشعب الذي وجد فيه الى أن ظهر الاسلام فان في الاناجيل المعتمدة عند النصارى الى اليوم ان المسيح عليه الصلاة والسلام قال: « لم أرسل الا الى خراف اسرائيل الضالة» وقال «ماجئت والسلام قال: « لم أرسل الا الى خراف اسرائيل الضالة» وقال «ماجئت الأنقض الناموس وانما جئت لا تمم » والناموس هو شرع الاسرائيلين الخاص بهم و تتميمه ببيان الحق فيما اختلفوا فيه منه وفي بيان اسراره والتوسع في القسم الروحاني منه ، وأما ما ينقلونه عنه من انه قال « اكرزوابالانجيل في القسم الروحاني منه ، وأما ما ينقلونه عنه من انه قال « اكرزوابالانجيل في القسم الروحاني منه ، وأما ما ينقلونه عنه من انه قال « اكرزوابالانجيل

في الخليقة كلمها » فهو مخالف لما تقدم في الظاهر ويمكن أن يتفق معه بجعل (أل) في الخليقة للمهد أي الخليقة الممهودةوهي الأمه الاسرائيلية حيث كانت وأين وجدت

بعد هذا استعد البشر بناموس الارتقاء الى وحدة أوسع من كل ماتقدم الى وحدة يمكن أن تدخل فيها جميع الشموب والقبائل والاعم والاجناس المختلفين في البلاد والانمات والاديان الى وحدة لها رابطتان (إحداها) جَمَانية اجْمَاعية عمرانية دنيويةوهي أن يُحْدِكُمُو الشريعة عادلة تساوي بينهم في الحقوق لا يمتاز فيها كبير على صغير ولا غني على فقير ولا عربي على عجمي ولا متدين بدين على متدين بغيره (وثانيهما) روحانيه أخويه أخروية تختص بمن يجمعهم الاعتقاد الصحيح ، المبنى على البرهان الصري، وهذه الوحدة هي الوحدة التي جابها الدين لاسلامي وعمل باللسلموزفي الصدر الاول فكان المخالفون لهم في لدين يفضلون حكمهم على حكم المتحدين معهم في الدين واللغة والوطن . ولم توجد المساواة ولا المد لةالصحيحة الى اليوم الافي الاسلام فهذه الدول الاورية الراقية بالوطنية لاتساوي بين ابناتها وأهل مستعمراتها في الاحكام بل ألزمت الحكومات الضعيفة في غير بلادها بالخروج عن العدل والمساواة وتمييز أجناسها على رعايا كل حكومة من تلك الحكومات فالمصري يقتل في مصر اذاقتل أجنبياولكن الاجنبي لايقتل بالمصري . وقد كنا أوضحنا هذا المبحث في مقالة عنوانها (الجنسية والدين الاسلامي) فلتراجع في المجلد الثاني من المنار . وفي سائر مجلدات المنار مباحث كثيرة تؤيد هذه المسائل المتفرقة وتعضد القضايا المتعددة في هذا المقال فتين بمجموع ما نقدم ان الوحدة التي جاه بها الاسلام هي أعلى ما يترقبه البشر وأفضل ما يتوجهون اليه ولكن الرياسة الروحية في الديانة النصر اليه التي جمات الدين مصلحه من المصالح ينتفع بها الرؤساء وخروج الحكام المنتسبين الاسلام عن قواعدها هما السد ن المانعان من انتفاع البشر بها وستدكُّ الحرية السدين ويجمع البشر بالاسلام بين السمادتين،

# الفسم العمومي ﴿ تَمَةَ الاجْمَاعِ الثَّانِي عَشْرِ لَجَمِيةً أَمَّ القَرَى ﴾

قال (الاستاذ الرئيس) ها نحى أو لاء قد استو فيناقراءة القانون للمرة الثانية أيضاً ولم يستدرك عليه أحد من الاخوان شيئاً فهل أنتم مقروه • فاجاب جميع الاعضاء لم تقره • قال ( العلامة المصري ) اني بالنيابة عن هيئة الجمعية أشكر لحضرة الاستاذ المكي الرئيس براعته في حسن ادارة الجمعية كما نني أقدر لله دقق التركي و رفقائه واضعي سانحة القانون قدر فضلهم وحسن احاطتهم •

واني لأرى في حذا القانون أشعة نور بين القضايا والسطور ،نور يشرق على المارات فيبدر الأهلة ويبهر النسور ، نور معقود الاوا، انشأة جديدة، وحياة حميدة. وعاقبة سعيدة، نور يمزق ديجورالفتور ،ويحيى ميت الشعور، وما ذلك على الله بمزيز ، قال ( المحقق المدني ) بمناسبة أبي جار النبي صلى الله عليه وسلم أرى كأن رسول الله مسرور بكم أبها الإخواز الكرام يتضرع الى ربكم أن يوفقكم في مشره عكم خدمة لدينه وأمته خدمة تمحقكم بالمجاهدين الصديقين الاولين .

قال (الاستاذ الرئيس) اذا تقرر أن يكون تأسيس الجمعية الدائمة ابتداء في بورسعيد او الكويت بصورة غير علنية في الاول فأرى أن نفوض اتخاذ أسباب هـ ذه المهمة للعلامة المصري والسيد الفراقي فهما بعد ستة أشهر يجتمعان في مصر وبعـ هـ تهيئة الاسباب وترتيب ما يلزم ترتيبه يسعيان أولاً بطبع هذه المذاكرات مع القانون شميمهان بترجمة ذلك الى بقية أمهات اللغات الاسلامية التركية والفارسية والاوردية فيطبعانها وينشرانها ذكرى وبشرى للمؤمنين ه

ثم بعد استطلاعهما ما يلزم استطلاعه من آرا، وأفكار ذوي الهمم السامية ، يباشران أسباب تشكيل الجمية مع التروي والتأني اللازمين حكمةً و، بما لا يساعدها الزمان فيحتاجان لترقب الفرصة ولو تأخر الامر الى اجتماعنا الناني ، وأخونا السيد الفراتي يعدنا بأنه لا يقطع عنا رسائله وإعلامنا بسير المسألة والأمل بعنايته تعمالي أن نجد في اجتماعنا الثاني بعد ثلاث سنين الجمعية الدائمة متشكلة على أحسن نظام،

ثم قال ( الاستاذ الرئيس ) واني على أمل أن الجمية الدائمة ستلحقنا باعضائها الفخريين فنخدم مقاصدها الجاياة المتعلقة بإعزازديننا واخواننا وأنفسنا فننال بذلك أجر المجاهدين وشرفاً عظما نفتخر به نحن وأحقابنا من بعدنا الى يوم الدين .

ثم قال وان جمعيتنا هذه قد اختارت أن نجعل مركزها الموقت في مصر ومصر دار العلم والحرية وكانت أخذت في العمر ان بسرعة ولولاتها ون سعيد و تطاول اسهاء بل و سقوط نفوذ الفر نسيس بحرب السبعين وانفراد الانكليز ويأسهم من قبول المريض التمريض و تهاتر قوات الدول بتوازنها الجميت تلك الحركة العمر انية مستمرة ولما رجع الشيخ الى دور الا محلال، ولا فع الابن في دور الاحتلال،

ثم خاطب (السيد الفراتي) هيئة الجمعية فقال: أيها السادة لاغهو ان أكون أكثر الاخوان سروراً بانتاج سعيي وسياحتي هذه الخطوة الكبيرة في هذه السبيل واني مستبشر من تسهيل المولى تعالى البداية أن يسهل السير الى النهاية ولا يعز على الله شئ والعزائم لاشك تذلل المنظائم •

وإني أيها السادة سأراسلكم إن شاء الله بمهمات ما يحصل ويتم ولا استغني أن ترفدوني آرائكم ولو عن بعد وتسعفوني بأدعيتكم بالتوفيق وليس هذا الوم آخر عهد جمية ال يلزم أن نجتمع ايضاً في هذا المحفل رابع أيام التشريق فتكون تلك جمية الوداع وفيها يكاشفكم حضرة الاستاذ الرئيس ببعض دابير وبشائر يجب اسرارها فتُوقَرُ في الصدور لا تسجل ولا تذاع وفي ذاك اليوم يتم بتسهيل الله طبع سجل مذاكرات جمية الى هذه الساعة ( بمطبعة الحلاتين ) فيوزع عليكم نسخ منها كايعطى لكم نسخ من ضط المناقشات على القانون و نسخ جديدة من مفتاح الكتابة الرمزية تبديلا للمفتاح المختصر الاول مذيلاً بتراجم الاخوان بصورة اكثر تفصيلا من الاولى وعلى الله التسر و من الاولى مذيلاً بتراجم الاخوان بصورة اكثر تفصيلا من الاولى وعلى الله التسر

ثم قال (السيد الفراتي) أخبركم ايها السادة باني اخذت بالأ مس رسالة من اخينا الاديب البيروتي الذي لم يمكنه القــدر من موافاة الجمعيــة كما بينت ذلك قبلا فهو

#### نَمَّةُ الْأَحْبُمَاءُ الثَّانِي عَشْرَ لِجَمِّمِيةً أَمِّ القري 171

يفرئكم السارم ويدعو المجمعية بالتوفيق ويطلب أن أتلو عاكم قصيدة له يخاطب يها المسلمان

فقال ( الاستاذ الرئيس ) وعليه السلام وأمر يقراءة القصيدة فقرئت وأثبت منها ب<sub>ا ش</sub>ارة الاستاذ الرئيس بعض أبيات وهي ·

غيرغو ياحياري ما بأنفسكم فغير الله عنكم سابغ النعم الله لايماك القرى اذا كفرت وأهلها مصلحون في شؤنهـم ترك التآمر بالمعروف أورثكم ما حلق من نُذُر ياز له القدم

بدون إشراك أحياء ولارتم رُجْعَى الى دين أسلاف ذوي ذيم وسنة بينت في الفيعل والكلم ولا يغرنكم تأويل محتكم خيرمن الإصر والأغلال والسّقم بها عليكم دعوا الكفران بالنع وسمحة قد حبتكم كل مفتنم قوامها حكمة تفضى الى شــمم

من جامع لكمو لستم ذوي رحم شتى الخلائق من عرب و من عجم خضراء وداء حول الركن والحرم

راقت فضائلها في كل فلسيفة هـذي وسيلتكم لاغيرها أبدا فاسعوا لنهضتكم ياخسيرة الأمم فيغير جامعة التوحيد ان تجدوا سياسة الدين أولى ما تساس به فها الحياة وفها حفظ رايتكم

ياقومنا صححوا توحيد بارثيكم

ونقحوا الشرعمن حشوو مخترع

دعوا البدائع في الدين وان حسنت

سماحة الدين في فكر وفي عمل

ساحة الدين مَنَّ الله خالفكم

وحافظوا ملة بيضاء سياطعة

#### م ﴿ ذبل ﴿ هِ ص

قررت الجمية في احتماع الوداع المنعقد في رابع أيام العيد بعض أمور مهمة ينبغي أن تسَرّ ولا تذاع غير أنها رأت أن يلحق منها بهذا السجل ما يأتي فقط •

#### م قرار عدد ۲ م

ان الجمعية بعد البحث الدقيق، والنظر العميق، في أحوال وخصال جميع الاقوام المسلمين الموجودين وخصائص مواقعهم والظروف الحيطة بهم واستعدادهم وجدت أن لجزيرة العرب ولأهاها بالنظر الى السياسة الدينية مجموعة خصائص وخصال لم نتوفر في غيرهم و فرأت الجمنية أن حفظ الحياة الدينية متعينة عليهم لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقاً وان انتظار ذلك من غيرهم عبث محض على أن لبقية الاقوام أيضاً خصائص ومزايا تجعل لكل منهم مقاماً مهماً في بعض وظائف الجماعة الاسلامية مثل ان معاناة حفظ الحياة السياسية ولا سبا الحارجية متعينة على النرك المناسيين (١) ومراقبة حفظ الحياة الدينية التنظيمية يليق أن تناط بالمصريين والمقام بمهام الحياة الجندية يناسب أن يتكفل بها الأفعان وتركستان والحزر والقوقاس يميناً ومراكش وإمارات أفريقيا شهالا وتدبير حفظ الحياة العلمية والاقتصادية خير من بتولاها أهل إيران وأواسط أسيا والحند وما يلها ها

ولّما كانت الجمعية لا يعنبها غير أمرالهضة الدينية رأت من الضروري أن تربط الما بالحزيرة وما يليها وأهلها ومن يجاريهم وأن تبسط لأنظار الأمسة ماهي خصائص الحزيرة وأهلها والعرب عوماً وذلك لا حل رفع التعصب السياسي أو الحنسي ولأجل إيضاح أسباب ميل الجمعية للعرب فتقول

- ١ (الحزيرة) هي مشرق النور الاسلامي
  - ا «الجزيرة» فها الكمية المعظمة
- ٣ « الجزيرة » فها المسجد النبوي وفيه الروضة المطهرة
- « الحزيرة » أنسب المواقع لأن تكون مركزاً للسياسة الدّينية لتوسطها بين
   اقصى آسيا شرقاً وأقسى افريقيا غربا
  - و الجزيرة » أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسية وادياناومذاهب
    - و الجزيرة » أبعد الاقالم عن مجاورة الاجانب
- الجزيرة » ه افضل الأراضي لان تكون ديار أحرار ابعدها عن الطامعين
   والزاحمين نظراً لفقرها الطبعي .
- ٨ (عرب الجزيرة) هم مؤسسو الجامعة الاسلامية لظهور الدين فهم (٢)
- عرب الجزيرة » . مستحكم فيهم التخلق بالدين لانه مناسب الطبائعهم الاهلية
   اكثر من مناسبته لغيرهم •

<sup>(</sup>١) لأنهم متقنوزفن (الديبلوماتيك) أي المراوغة فيالمقال والتلون في الاحوال.

<sup>(</sup>٢) وكذلك من يتبعهم من العشائر القاطنة بين الفرات و دجلة والناز حين الى افريقيا

- الحزيره عن اعلم المسلمين بقواعد الدين لأنهم أعراقهم فيه ومشهود لهم في أحاديث كشيرة بالمنابة في الايمان
- العضية النبوية لم تزلقائمة بين أظهر هم في الحجاز والنمن وعمان وحضر موت والمراق وأفريقيا
- ١٢ عرب الجزيرة ١٠٠ م يزل الدين عندهم حنيفاً ساهيًّا بعيدا عن التشديدواننشويش.
- ۱۳ «عرب الجزيرة » أقوى المسلمين عصدية وأشدهم أنفة لما فيهم من خصائص البدوية (١)
- ١٤ «عرب الجزيرة» أمراؤهم جامعون بين شرف الآبا، والامهات والزوجات فلم تختل عنهم •
- ١٥ وعرب الجزيرة ، أقدم الأم مدنية مهذبة بدليل سعالمتهم وسمو حكمتهم وأدبياتهم
- 17 وعرب الجزيرة » أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيشة في سبيل مقاصدهم وأنشطهم على التغرّب والسياحات وذلك لبعدهم عن الترف المذن أهله •
- ١٧ « عرب الجزيرة ، أحفظ الاقوام لجنساتهم وعد أتهم فهم مخالطون و لا يختصون .
- ۱۸ «عرب الجزيرة ، أحرص لأثم لا الامية على الحرية والاستقلال وإا الضم (٢)
- 19 ( المرب على الاطلاق) · لغتهم أغنى لغات المسلمين في المعارف ومصونة بالقرآن الكريم من أن تموت
- ٢٠ ﴿ المربِ ، لغتهم هي اللغة العمومية بين السلمين البالغ عددهم ٣٠٠ مليون.
- ٢١ العرب، . لغتهم هي اللغة الحصوصية لمائة مليون من السلمين وغيرالمسلمين .
- ۲۲ العرب ، أقدم الأثم اتباعاً لأصول تساوى الحقوق وتقدرب المراتب في الهشة الاحتماعية ،
  - ٣٣ العرب ، أعرق الايم في أصول الشورى في الشنون العمومية (٣)
- (۱) وبقوه ذلك لايزالون يأخذون خراجا بمن يأخذون باسم هدية (۲) هذا هو سبب عدم انقياد أهل اليمن ومن يليهم للمناسبين (۳) يشهد لهم بذلك القرآن في قصة بلقيس مع سايان عليه السلام إذ قالت تخاطب الملأ أي الستشارين الاشراف ويا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراحى تشهدون وقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديدو الأمراليك فانظري ماذا تأمرين وقالت ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها

١٦٤ تمة الاجباع الثاني عشر لجمية أم القرى

٢٤ « المرب» . أهدى الأيم لأ ول الميشة الانتراكية .

۲۷ • العرب ، • • • ن أحرض الانم على احترام العهود عنة واحترام الذمة انسائية واحترام الجوار شهاءة وبذل المعروف مروءة • (١)

٢٦ • العرب » • أنسب الاقوام لان يكونوا مرجما فى الدين وقوة للمسامين فان
 بقية الاقوام قد البعوا هديهم ابتداءً فلا يأ نفون من الباعهم أخيراً .

فهذه هي الاسباب التي جملت جمعية أم القرى تمتبر العرب هم الوسيلة الوحدة لجمع الكلمة الدينية بل الكلمة الشرقية والجمعية تسأل الله تعالى أن يوفق ملوك المسلمين وأمراءهم لاتصلب في الدين وللحزم والعزم عساهم يحفظون عن هم وسلطانهم الى أن يرث الله الارض ومن عليها وأن يحميهم من التعصب السيئ للسياسات والجنسيات ومن الكبر والانقة ومن التخذل والانقسام ومن الانقياد الى وساوس الاجانب الاضداد للا يتابهم الحطر القريب المحدق بهم وتخاطفهم النسور المحلقة في سمائهم والله الموفق واليه ترجع الامور و

وهكذا تمت الاجتماعات وختمت المذاكرات وأرفض الجمع على وعـــد التلاقي •

# المنافق المعالمة المع

الشزرة الثانب عشرة (\*)

( لايسام وجه الشمس من كُلُف)

قضية لامحيص من تسليمها فاننا في طور الأنتقاد الذي لاينهلت من تحليله

وجعلوا اعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ، (١) يكنى برهاناً على ذلك مجاملة أهل الجزيرة لسياح الافرنج — ماعدا تلك الفعلة التي اندفع اليها ابن صباح ونال عليها بعد عامين رتبة باشا — وترجيح اليهود الهجرة للبلاد العربية . وعدم اشتراك البلاد العربية العثمانية في حوادث الارمن الاخبرة كالموصل وماردين وسعر دو نصيبين والمدن العربية من ولاية حلب وأما حوادث ابنان والشام وحاب في القرن السابق فما كانت متولدة من تعصب ديني أو جنسي محض بل من غرور جماعة من الدروز بالانكلين وجماعة من المدروز بالانكلين وجماعة من المسيحيين بنا بليون الثالث ، اه

(\*) معرب من كتاب أميل القرن التاسع عشر في التربية

و تفتيشه شي فقد تناول الاديان و آداب اللغات والتاريخ والاوضاع القومية فلا تجد عادة من العبادات الا وقد وجه اليها العملم ضروب من البحث لاقبل لهما بمقاومتها وأصبح ما كان يخله الناس من اللغات والنقوش البربائية والحروف معمّيات لاسه بيل الاهتداء الى معانيها وقد نبذت مغاليقها وألقت ببين يدي العلم مقاليدهاوأسلمت البه أسرارها ولم يغن عن الاغاليط التي شيها من الدهور انها قبعت رؤسها في ظاماتها وسترت نواجها في حنادسها فانه لم يبق في كنتها ان تفاح في التغرير بالعقل بما لها وسترت نواجها في حنادسها فانه لم يبق في كنتها ان تفاح في التغرير بالعقل بما لها من القدم فقد عرف سبب حدوثها وكشف الستار عما كانت ترتمدله فر أنص الاقدمين من المجردات الحيالية فعرف الانسان نفسه وكله دهش واستغراب لخوفه وفزعه لامه فد عرف اليوم كيف نشأت الآلمة (١) ورأى مذاهب كان لها مالابديهيات من القوة والرسوخ تضا لت وتلاشت امام العلم بالنواميس الكونية التي كان يتوهم ان هذه الذاهب فوقها وأبصر أسراراً مستغلقة كانت تعاصت على العقل أذعنت اليه الآن

من الظلم والإجحاف عدم اعتبارهذه الحركة العامية في تربية الناشئين فكيف يصح ان لايدخل المدارس ماوصل اليه العلم من نتائج بحثه الا بعد قرن من ظهوره لو دخلها ( انتقاد آداب اللغتين اليونائية واللاثينية )

أنا الأأريد الآن ان اشتغل من وجوه الانتقاد الا بما يتعلق بآداب اللغتين اليونانية واللاتينيه وأقول قد اعتاد المعلمون ان يفردوا هذه الآداب بالدرس دون بقية آثار الاقدمين كما لو كانت آداب كل لغة فرعا مستقلا عن تبك الآثار ولا أراهم يستندون في ذلك الاالى وهم تُعينيت من قبل بدحضه و لهذا تراني ذكرت ولاميل، أماء آلهة عمير وما ورد من صفاتهم في أساطير الهنود وقصصت عليه أشهر وقائمهم وسيكونون من معارفه القدماء ولم يبق عليه الاان يعرف كف انهم كانوا يواصلون

<sup>(</sup>۱) يشبه كلام المؤلف هاهنا ان يكون تقريرا لمذهب المادبين ويدل بفحواه على أنه لايعتقد بالله ولا بملائكته ولا بصحة المذاهب الدينيسة في هذين المعنيين وينسب الى النواميس الكونية كل ما كان وما يكون ويزعم ان العلم قد هداه الى أصل معنى الاوهية وهذا كله من غرور العقل نعوذ بالله منه ومن الغلو في النظر وما يؤدي اليه من الاشر والبطر • كيف يصل الى كنه الأله وهو لم يصل الى كنه نفسه تمالى الله عمل المحال على المقل العقل المحمد المناواعلى دين مناقض للعقل الله عمل المحال على المحال المحال

الاسفارويجوبونالاقطار وكيف أن الواحد منهم كان يظهر في صور مختلفة ويبدو في هيآت متباينة وهو أمر لما يجئ وقته •

ذكرت من شعراء الاقدمين عمير ولهذه المناسبة أود لو أدري ماالذي يعود على التلامذة من شعراء الاقدمين عمير ولهذه المناسبة أود لو أدري ماالذي يعود على التلامذة من تفهيم المعامين اياهم ان ديوانيه الموسوم حدها بالعلياد (الإي ايازه) والتاني بالعديسي هما من ابتكار وجل من الغابرين اذا كان جميع الناس اليوم يعامون كيف تولدت القصص الشعرية الحماسية في الامم القديمة والحديثة

لاريب ان في هذه القصص محاسن كبرى وعبرا جليلة غير اني سأتحامى كل التحامي ان أجعل سيرة أشيل (١) مثلا نموذجا و لاميل ، يحتذيه في سيرته فان هذا البطل الذي عبث ولها عن مصلحة أمته وقعد عن منازلة أعدائها في حومة الوغى ان أبى عليه قومه حارية رقيقة كانت محلا لاطماعه وكان بهذا سببا في طول مدة رزايا الحرب وشدائدها لم يكن حقيقا برضاء الآلهة عنه وميلهم اليه فهم باشتغالهم به واعانتهم اياه على خصمه لشجاعته غير مماعين إغفاله لواجبه قد جعلوا عاقبة الحرب عبرة سيئة وهي ظفره بهكتور (٢) أي ظفر الطبش الحربي بالوطنية الصحيحة

لم يقتصر الاقدمون فيا جهلو من الامور على نكرهم بعض الاصول التي هي الآن أساس وجدان الانسان بل أنهم تركوا لنا ميرانا من الاباطيل والمذاهب الفاسدة التي تدعو دراسة كتبهم الى بقائها ان لم يقارنها الاحتراس والحذر فإن سحر ما يحفظ الناس من آثارهم قد حمى كثيراً من المظالم القومية قرونا عديدة من وشبات العقل ولايزال يذودها عنها وان المغرم منا بالمطالعة المفرط في المعيشة بين كتبه المفرط فيها بين ابناء وقته يُرى في أكثر أوقاته قليل التأثر جداً بما شاع في الناس من العادات السيئة الكثيرة التي يرجع أصلها الى أخلاق الاقد مين وعوائدهم

ان الحضارة اليونانية كان لها من وجوه الحسن مايشير الإعجاب بها ولو ان « أميل » كلف بدراستها كلفا صادقا لما كنت الا في غاية الرضى عن ذلك ولكني لاأحب ان يكون خدعة التشدد في ميله اليها لما فيها من وجوه القبح أيضا فاشدً ما احتقر فيها الرقيق وبخست قيمته ونسيت حقوق البؤساء والمغلوبين فلم يحض عليها

<sup>(</sup>١) أشيل في أساطير اليونان هو بطل يوناني أبواه تيتيس وبيلي قتله باريس في حصار طروادة(٢) هكتورفي هذه الاساطيرهو ابن بريام وعقيبة وزوج اندروماك ووالد استينا كس قتله أشيل أخذا بثار ياتروقل

أحد اللهـم الا صيحتين أو ثلاثاً أسعنت من أعماق وجدان الانسان ووصلت الينا بعد اختراق حجب مامر من الازمان ولكم هلك في سديل تلك الحضارة من اجيال وباد من إنسان ولم يكن فيها أحد يهني بتخفيف مضض البؤس الذي كانت تقاسيه الدهاء ولم يكن العمل أدنى حق من الحقوق لانه لم يكن يصلح الالأيدي الطغام نع ان ظاهرها ومنظرها كان مونقا فان ما زدانت به من الفنون والشعر والدين السمح والالحمة الباسمين في وجوه الابطال كان يكسو تلك الامة المغتبطة برودا جمعت كل ماللكال المنشود من ضروب العظم والهاء ولكن العبرة بالخبر الابلنظر و

التاريخ الروماني هو دون التاريخ اليوناني بكثير لا لان رومة لم تنتج رجالا كاراً بل لانها كانت تفرط في عبادة القوة وقدلاقت جزاء هذا الافراط فانها بعد ان استعبدت غيرها من الانم آل أمها الى استعباد نفسها فلتقل لي هذه الامة الفاتحة وقد أظهرت للعالم مالفتح من النبائج اللازمة ماهي الانم التي علمتها والشعوب التي أصلحت شؤنها ؟ أرى الناس تميلهم أخبار غزواتها وتهزهم أحاديث نصراتها ولا أرى أحدا منهم يستقصي أسباب مصائبها ليشني من جنون الحرب ويبرأ من هوس القتال أبى اذا أقرأت « أميل ، اليونائية واللاتينية و فحرت له بدلك ينبوع الآداب القديمة والتاريخ كان قصدي منه ولا شك توسيع عقله وتنمية إدراكه بيد اني ارمي المي غاية أخرى أمكن في نفسي من هذا وهي ان أنشئ في نفسه الاستعداد السلوك في هذا الكي غاية أخرى أمكن في نفسي من هذا وهي ان أنشئ في نفسه الاستعداد السلوك في هذا الكين مذاك الانتها الانتها الله الله المناه المناه المناه الله الله المناه ال

في هذا الكون • ذلك لانمانتضمنه تلك الآدب من أسى الإقدام النفسي والاخلاص في هذا الكون • ذلك لانمانتضمنه تلك الآدب من أسى الإقدام النفسي والاخلاص في العمل وحب الوطن أشد في قلب اليافع تأثيرا وأبلغ في نفسه موعظة من جميع ما يقوله الخطباء ويوصي به الحكماء بل ان في نفس التحمس الذي يبدو منه في استحسانها بذلا لنفسه لانه يخرجها من معقل امتناعها ويخلعها عن عرش صلفها ليسويها بمن استحق الحياة استحقاقا صحيحاً واني لأ قنط من فلاح الطفل الذي لا يوقه شيئ وأما من آنس من نفسه التأثر بما لفيره من بهاء العظمة ورونقها فذلك الذي أوتيت نفسه سراً من أسرار الله • ان فضائل الغابرين أبلغ من فضائل الحاضرين في خلب الحيال بما عليها من مسحة القوة والبسالة وأعمال اليونان والرومان لبعدها عنا من الغيم ترتيب الازمان يحليها البعد والغرابة ببعض الدمات التي قد تغالي بها فتحمل الحامن القيمة فوق مانستحقه ولكن ذلك لايزيدها الالحاجة في دعوة الناشئين الى احلالها واعظام قدرهاواذ علمت ذلك رأيتني غير مخطئ في التعويل على تأثير الاقدمين الحلالها واعظام قدرهاواذ علمت ذلك رأيتني غير مخطئ في التعويل على تأثير الاقدمين

في ترقية أفكار ولدي وتهذيب خلقه

على أبي أعلم حق العلم أن جميع ما خلفوه لنا لا يدعو الى الاعجاب على السواء فما سيدون (١) الذي جندل البيال (٢) ودم قرطاجة (٣) مثلا بالبطل الذي سأسترعى الى سيرته ذهن و أميل » كلا بل اني سأوجه كل همتي الى تفهيمه أن ما يلاقي ومن الحزائم اجلالا لوجدان الحق أعلى منزلة وأعظم خطراً من الانتصار ببيض الصفاح وسمر الرماح وأن المجد الصحيح انما هو في علو النفس وشرفها وسأقول له أرأيت اليوم الذي انتصرت فيهرومة على قرطاجة فذلك هواليوم الذي وفي فيه ريجولوص (٤) بعهده فانطلق الى أفريقيا وحده لا يثنيه عنه لجاجة زوجته وأولاده ولا دعاء اخوانه وأصدقائه مع علمه بأنه ملاق حقه وساع الى هلاكه وفي ذلك اليوم ظهر أن رومة قد بر وتعلى قرطاجة في صدقها ووفائها ولم يكن تبريز هاعليها في غيرها بين الفضيلتين الفضيلتين الفضيلتين الفام من منهنا بوقته اذ كان لابد لقرطاجة من الغلب والقهر

لا مراء في ان الجمهورية الرومائية أيام مجدها وعلوها كانت تسفر عن أخلاق شريفة وطباع كربمة وليس كذلك حالها في عصر تدليها واضمحلالها ولو أني أردت تبصير .« أميل عملة هـنا التدلي له لحصرتها في إعواز الفضائل الجمهورية إعوازاكان سبباً انتجاح الحكم المطلق في رومة وطول مدته فاست أخشى على الحرية ماقد ينتابها من الاخطار المادية ولا أرهب على رومة ان يقف بابوابها التركينيون (°) او بورشينا (۲) يبتغون الاستيلاء عليها ما دام فيها امثال موشيوس سيفولا«۷» وانما الذي

<sup>(</sup>۱) سيبون واسمه ايمليان الملقب بالافريقي الثاني كان رابع أولاد بولص أميل ولد في سنة ١٨٥ ومات في سنة ١٢٩ ق م تبناه عمه الذي هو ابن الافريقي الاول من أسرة سيبيون وكان على يده إنهاء الحرب الثالثة بين رومة وقرطاجة فكانت هي خاتمة هده الحروب فانه أخذ قرطاجة في سنة ١٤٦ ق م م ٢٠ انبيال هو قائد قرطاجة تولى قيادة الحيش في الحرب الثانية التي حصلت بين قرطاجة ورومة وبعد انتصاره في مواقع كبيرة هنم سيبيون فانتحر بالسم تخلصاً من انتقام الرومانيين «٢» قرطاجة مدينة أفريقية قديمة ٤٠ ريجولوص قائد روماني قتله القرطاجيون لانه أرسل من قبلهم الى رومة للمفاوضة في المبادلة بالاسرى فتكلم في مجلس الشيوخ بماينافي هذا الطلب وعادالى قرطاجة هات صبراً (٥) التركيبين الى ملك رومة فهدد موشيوس بمايناهي هدد موشياه ورومة فهدد موشيوس

أخافه على أمة من الامم هو خسة الضمائر ولؤم السرائر

نفوسنا هي مواطن الظلم ومكامن البغي فالذي علينا هو ان تحاربه فيها وتجليه عنها قبل محاربة الملوك الظالمين وأجلاء الحيابرة الغاشمين ومن أجل هذا لم يك ينفع بروفوس [الوأنصاره ان بقروا بطن القيصر فان قلب رومة كان مقر وحاً بالداء القيصري كان اولى بذلك الرجل وقد أراد ان ينزع تاج الملك ممن كان مستعداً له ان يرجع اولا الى قلبه فينزع منه كبر الاشراف وانفة السراة ثم ينزع ان استطاع من نفوس قرنائه ما علق بها من الرذائل والنقائص التي تقتضي وازعاً يرد من حماحها ويكف من نزعانها ولولا تقصيره في ذلك لاستحق ما آناه من الأعمال الدالة على تؤخراستقرارحكم الاستبداد ولكنها لا تستطيع أن تقوم بالامة منوهدة انحطاطها أحدثت فىأخريات أيام الجمهورية الرومانية أحداثكثيرة شوهت مجاسنها كالنظام الضمأر وتناوب ارسال الضعفاء والاوغاد والتعلق بعجلة الظافر على انه كان لا يزال يظهر في جهات مختلفة من قرارة الدها، المنهوكين المنحطين بعض الاخلاق الفاضلة ظهور الصخور التي تشرف على ماحو لهامن المياه المنحفضة. ولاقنوط من ارتفاع شأن الحرية ما بقى في الناس أباة للضيم موقنون بظفرهم فيالذود عنها فان هؤلاء يشهدون لجهاد فيسبيلها وقد يلاقون الهزيمة فيه ولكنهم لايشهدون اندثارها اندثاراً لا قيام منه وانمياً تزهق روح الامل من حياتها متى أنحازت العقول بعد كلا لها وهي صامتة الى حكومة مطلقة لكنها ساكنة مطمئنة تلين للمحكومين كلب شعرت بازدياد أمنها وزوال مخاوفها فأضر نظام سياسي على أمة من الايم انميا هو الحكم الاستبدادي المجرد من الصرامة والقسوة وكذلك كان حكم أغسطس للرومان

كان عُجْب الامه في ذلك الحكم لايزال يتغذى سعض ضروب من الفرور غريبه ككونها لا تزال خير أمة بل أميرة الانم وكون أعلامها وألويتها لا تزال مبجلة في في الخارج وكونها تنتصر على المتوحشين من حين الى حين وكونها صاحبه الآلهة

سيفولافولى مذعوراً(١) موشيوس سيفولا هورجل رومانيأراد ان يقتل بورشنا ملك الروريا فأخطأ وقتـــلكاتم أسراره وأراد يظهر لحذا الملك ثبات الرومانيـين فوضع بده البمني فيجذوه نار مستعرة

وصحف الكاهنات والفنون الجميسلة والآثار الفخيمة التي تروق الاجانب وكونهما جددت بناء رومة وهي المدينة الابدية من قواعدها الى سقوفها — كل هذا صحيح ولكن واحسر ناه فامست تعبئه الحيوش ولا إنشاءالقلاع والحصون ولابناءالمعابد ممايغني عن الامه من سقوطهاشيئاً فقد بقي معبدالمشتري البسمي بالقابلتول في رومة بعدفناء الرومان ليس لي الاكلة اقولها في شعراء عصر أغسطس وهي ان أحسن هؤلاء الشعراء قطعا في نظر المعلمين فرجيل وهوراس فهما اللذان أحب ان تجعل كتبهما فيأيدي الناشئين أكثر من غيرها وانكان كلاهما قد تجرد فيمعظم ماكتب من شرفالنفس وكرامتها وألم يلاحظ من قرأ عِنَــيْنيَّة (١) فرحيل ان نفس مغزاها ملكي وهومغزى ما كان يرد \_ على ما أرى في ذهن شاعر زاهر الخيال في أيام الجمهورية الجميلة فقد وصف فرحبل ممدوحه المسمىعني بالانسان الذي تجلت فيه العناية الألهية وتوحدت في شخصه الامه" وبأنه المنجي لامته المؤسس لحيله • ومثل هذه المعاني يرى عليها أنها موسومه بمسم الملك الذي برزت في عهده ومطبوعة بطابع القرن الذي ظهرت فيه وسواء كانت حسنه " اوقييحه " من حيث الفن فهي تشف عن حالة العقول في ذلك العصر وتسفر عن الخطة التي رسمتها لنفسها الحكومة الذاتية حتى في نفوس الخيارمن الامة ان أجود الأشـــ عار وأحسمًا ليس في استطاعته ان يحبحب دناءة النفس ولا أن بستر خسة الطبع ولقد كان شــمراء اللاتين قدوة سيَّئة لخلفهم بمــا كان يصـــدر غنهم من ضروب التمليق الخسيسة وانواع المدائح التي كانوا يطرون بها أغسطس تحقيقاً لاغراضهم ونيلا لامانيهم فأسسوا به في الدنيا من حيث لا يشعرون وظيفه الكتاب والشعراء المتزلفين على أن فرجيل وهوراس كانا أميري هذه الصناعة" ولم يكن غيرهما فيها الا من أساعهما

ألحص لك ما تقدم فأقول: ان دراسة آثار الاقدمين تختلف نمراتها باحتلاف الطريقة التي تباشر بهافاجلال هؤلاء بلا قيد ولا تمبيز ولا نقد يؤدي الى ما تؤدي اليه جميع ضروب الوثنية وهو صغار النفس وضعها ذلك بان ما يؤثر عنهم من المحفوظات والحرافات والكتب والاشعار الحسنة له من الظلم والتحكم في النفوس مالا تقل الخشية منه على الناشئين عن خشية ظلم الحكام الغاشمين وتحكم الطغاة المستبدين

<sup>(</sup>١) عنينيه فرحيل قصيدة قالها في مدح إعني وهو أمير طروادي ابن الشيز الزهراء وصفه فيها بأنه مؤسس النسل الروماني

وبهذا يبطل العجب من أنه يوجد اليوم من تلامذة اليونان والرومان من يلتمسون في علوم البيان وسائل للذود عن مصالح الغابرين ومغالطاتهم ومنهم من يرومون منها دروعاً حصينة للحرية تكف عنها عوادي الباغين

م نحن على ما فينا من النقائص كلها احسن من الاقدمين حالا وأرفع شاناً وان جاز عليما التدلي والانحطاط كا جاز عليم ذلك لان فينا قوّة الهوض والارتفاع الى ما انحططنا منه وان لنا عليهم لفضلا كبيراً بسمو وجداننا فكاننا بتأخرنا عهم في الوجود قد أخذنا على أفسنا ان نكون خيراً مهم لان وجدان الواجب كوجدان الحق ينمو ويرثقي بمرور الزمان ولعمري انه لا ينكر ما للتمدن العصري من ضروب التأثير في النفوس والعقول الا مكابر خبيت الطوية واست أريد بما قاته اننا أصبحنا بهذا التمدن اكثر من الاقدمين أخلاقاً فاضلة وطباعاً باسلة ومعارف واسعة وتحمساً في الميدن اكثر من الاقدمين أخلاقاً فاضلة وطباعاً باسلة ومعارف واسعة وتحمساً في الميل الى الحسن كلا ثم كلاً بل أريد ان معاني العدل واحترام حق الغير قد شاءت الميل الى الحسن كلا ثم كلاً بل أريد ان معاني العدل واحترام حق الغير قد شاءت فينا ورسخت في نفوسنا فصرنا اكثر منهم اهتماماً بان يخالفوننا في العناصر والاحوال اليونان والرومان بعداً عن كل ما له مساس بالانسانية و اه

### ﴿ مسألة الشيخ محمد شاكر ﴾

جا، في العدد 0000 من جريدة الدبيش تونيزيين تحت هذا العنوان مانصه نشرت جريدة الدبيش تونيزيين الصادرة بتاريخ ٣٠ نوفمبر الأخير فصلا ضافيا ببيان حادثة الشيخ محمد شاكر أحداً ساتذة جامع صفاقس الذي استحضرته الحكومة التونسية الى الحاضرة بناء على شكوى قدمها اليها قاضى تلك المدينة ومفتيها وتهددته بالعزل من وظيفة التدريس

وقدأوردنا في ذلك الفصل موضوع هذه الشكوى إذ قننا إن الشيخ كان في خلال دروسه بالمسجديطمن في التقاليدوب كرالمعتقدات الباطلة والظواهم الحارجية المقتبسة من خرافات العجائر وتخرصا بهن وأوردنا منسلا عليها زبارة قبورالأوليا، المصحوبة بتقديم النذور على اعتقاد الحظوة بوساطة هؤلاء الأوليا، في تحصيل المنافع ووقاية الذات من طوارئ الحدثان وقلنا إنه نسب هذه الأضاليل الى ما أنراق في دين الاسلام الصافى المنهل من بقايا عقائد الوثنيين وقال إن كثيرا من التقاليد التي تسير عليها بعض الطرق الاسلامية كالعيسوية مثلا مناقضة كل المناقضة للقواعد التي بني عابها الدين الاسلامي

ولايخنى مايجم عن تلك العادات والمعتقدات من إعافة الأثم عن الهوض من كبوة التأخر ومنعها عن بلوغ الشأو البعيد من التقدم والارتقاء واسدالها ظلمات الجهل الذى يزيد تلك الأثم وأمثالها مصابا علي مصابها

فن الواجب والحالة هذه إنقاذ طبقات الناس من ظامات التقاليد و لبدع والمعتقدات الفاسدة التي لاغرض لاصحابها غير انتذرع بها التحصيل سـ عادة الدنيا مجمل البسطاء والسذج على الاعتقاد بأنها من الدين وماهي من الدين في شيء بل الدين منها براء

وقدختمنا ذلك الفصل يومئذ بقولنا «فاذا كان ماذكرناه قد وقع فملا فلنا الأمل الوطيد في أن تقلع الحكومة التونسية عن متابعة أهواء القائمين بأمور الشرع في صفاقس من قاض ومفت وأن تطلب منهما بعدا في النظر وسعة في الصدر»

وكنا نظن أنه يكفينا مجرد سرد وقائع تلك الحادثة كى تكفل الوقاية مى الاضطهاد لر جل فاضل لاعيبله سوى أنه فاق على اشباه، فوقا عظيما ببعد النظر وحرية للسان وصدق القول وكان ينبغي أن يجازى على هذه المزايا بالتشجيع وانتعضيد

نأسف الاسف المر لكون الحكومة التونسية لم تفقه معنى ما دعوناها اليه حتى انقادت في تعصر فاتها الى تغريرات المغررين ممالاترى معه مندوحة عن البحث في عواقبه ونتائجه فالها لم تكتف بفصل الأستاذ عن وظيفته بمقتضى قرار من الوزير الاول بل سلبت منه القب و مطوّع الذي يفيد أنه حائز على إجازة لنبوغ في الدلوم و الفنون في الجامع الاعظم ولذارأينا أن لانجر ذيل التغافل والسكوت عن هذا الحادث الذي بوجب الكدر والأسف

إيكن الشيخ محمد شاكر الذي فصل من وظيفته من الطاعنين في العمر كاقلماه خطأ وانما هو شاب في مقتبل العمر و نضرة الشباب لا يجاوز السابعة والمشرين ومع كونه كفيف البصر كان في مقدمة طلبة الجامع الاعظم بباهة وذكاء ولل اجازة العالمية التي استردت منه ظلما وعدوانا وكان ذلك الشيخ الشاب يتاتي غير الدروس المعتادة في الحامع الاعظم علوم المدرسة الخلدوسية (۱) ونجاهم هنا بأعلى صوتنا بأن الفضل الاول لحذه المدرسة التي اقتبس منها تلك الافكار العالية التي انقضت عليه بسببها صواعق غض الطبقة العتيقة من المسلمين

ويضاف الي ماتقدم أن ذلك الشاب ملمُّ بمـا يجدث الآن في الفطر المصري من

<sup>(</sup>١) المدرسة الحالدونية في تونس تشبه مدرسة دار العلوم في معمر يتعلم فيها بمضطلبة جامع الزيتونة العلوم العصرية

التقدم العلمي وهو في مقدمة المعجبين بالشيخ محمد عبده قاضي القضاة في مصر (١) الذي هو من أكابر المسامين ذوي الأفكار الميرة التي توافق المدنية ومن ثقاتهم وله مؤلفات وفصول في الجرائد تشهد بسعة اطلاعه يقصد بها إعادة الاسلام الى ماكان عليه من الرؤنق وتطهيره من التفاليد والبدع التي من شأنها أز تغرس في الفلوب التعصب الدني وعدم الاحمال والتسامح وتجمل بين العالم الاسلامي والمدنية سدا منيعا

هذه الخطة تسير عابها جريدة مصرية تدعى «المناره يكتب فيها الشيخ محمد عبده بدون أن يذيل كتاباته بإمضائه وهي حريصة على الاز مة خطبها هذه حريصاً يزدادكل يوم إن النش الاسلامي في هذا المهد و ومنه الناشئون في تونس قد أيفنوا النه لا تكون نهضة للسلالة العربية الا ببث مثل تلك الافكار و لهذا تلقت كتابات الشيخ محمد عبده ومقالاته بالصدر الرحيب ومن واجبات الحكومة التونسية في هذا اوقت الذي تنبه التمصب فيه من سباته بالبلاد المراكشية وزعن عوش سلطان متهم بشدة الميل الى الحديث أن تساعد بما في وسعها من الجهد الافكار التي من شأنها بث الميل الى الحديث أن تساعد بما في وسعها من الجهد الافكار التي من شأنها بث مبادئ الاحتمال والتسام بين طبقات العالم الاسلامي ولكنها بدلا عن ذلك عامات الرجل الذي لم يخش بأساً بالمجاهرة بأفكاره معاملة الساعي في غرس بذور الفتنة بل الرجل الذي لم يخش بأساً بالمجاهرة بأفكاره معاملة الساعي في غرس بذور الفتنة بل معاملة أحقر الناس وأدناهم أذ طردته طرد الاشقياء فأصبح على قارعة الطرقات لا مال في يده ولا أمل في قابه

ولو أن هذا الرجل حاول ان يقلب معالم الدين الاسلامي أو لو أبه أبدى من الافكار والخواطر ما يخالف مبادئ وقواعد هذا الدين لقلنا أن الحيكومة التونسية رامت المحافظة على الامن العام والسلام بين الناس فاتخذت قبله وسيلة من وسائل الشدة والحبروت اليكون العبرة الزاجرة ولكنها اضطهدته اضطهاداً ديني الصبغة في حين أن حماية فرنسا على تونس تفيد تصدي دولة متمدنة لإفاضة أنوار العلوم على جوع من الناس في حاجة الى الاحاديث جوع من الناس في حاجة الى العلم والترقي وأي جناح على رجل لجأ الى الاحاديث النبوية الشريفة مستشهداً بها على فساد ما تذهب اليه العامة من ضرورة ارسال المدايا الى أضرحة الاولياء لكي تنال المنافع بحسن تأثيرهم في أحوال المعيشة اليومية قال الذي (صلى الله عليه وسلم) في حديث له « لا تتحذوا قبري وثنا ه

وحقيقة الأمر أن ذنب الشيخ محمد شاكرالذي لا يغتفر ولا يعفى عنسه بسببه

<sup>(</sup>٢) المراد بقاضي الفضاة المفتي الأكبر لانه يفتي للقضاة وقد وضعله هذا اللقب ابتداء ( ١١٠ – المنار )

هونجرؤه على المس بعادات يتخذها مشايخ الزوايا والمستفيدون منها مصدراً من مصادر الكسب ويرون ان سيؤل أمرها الى النضوب اذا سادت الافكار التي يسعى الشيخ في بثها بيين طبقات العامة

قلنا إن الشيخ محمد شاكر كان استاداً في حفا قس وان الزاوية التي كان يقوم فيها بوظفتــه تسمى بزاوية سيدي (كراى) التي يرى العامة في الولي المدفون بها أنه الحامى لتلكالىاية وقد استفادت سلالته بشهرته فعكفوا الىالآنفها يستأثرون بالنذور التي تقدّم اليه وهم بعيشون بواسطها في نعيم ورخاء فلما اطلعوا على ما كان يلقيــه الشبيخ محمد شاكر للطلبة من الافكار المغايرة لمصلحتهم ثارت عليـــه ثورتهم فبدأوا أولا برفع الشكوى الى كل من القاضي والمفتى اللذين استدعيا البهما الاستاذ وأنبوه على الخطة التي انتهجها في التدريس فاراد الشيخ أن يقيم لهم الدليل على أنه لم يمس الدين بشيُّ مستشهداً بالكتب مؤيدا حجته باقوال السلف الصالح ولكنب عيثاً حاهد في هذا السبيل لإن المناقشة بينه و بين القاضي أنهت بقول هذا الاخيرله وإن الضوء لا يأتي من اعمى ، فأ جاب الشبخ محمد شاكر ، وأنا ادعو ان يخلص الناس من عمايتهم، فاعتبر القاضي أن هذه الاجابة سبة فاضحة له استلزمت استدعاء الى الوزارة حيث حاول التبرؤ من الذنبالذي عزى اليه ولكنه لم يكن امامهااسعد حظاً منه امامالقاضي ولكن من الاسف ان الحكم عليــه كان صادراً من قبل لان للقاضي والمفتى الصفاقسيين اركانا في الحكومة يستندان اليهـم فطابوا الاقرار على العزل بالرغم عن المساعي العديدة التي بذات لديهم في صالح المعزول وقد امضي الوزير الاول هــذا القرار بدون ان يكون مقتنعاً بصحةالسبب الذي افضى اليه

هذا تفصيل شرح حادثة الشيخ محمد شاكر أستاذ مسجد سيدي كرائي وقضى على هذا الرجل لانه مجاسر على القول بأن الاباطيل والبدع والتقاليد صواعق الامة وأن أرباب الطرائق الدينية يعيشون من سذاجة الافراد وسرعة اعتقادهم وبهذه المثابة يشون التعصب في نفوسهم

ولا نسى ان حوادث مرغريت ومشاكل مراكش الحديثة ايست في الحقيقية سوى نتيجة من نتائج التعصب الذي مادام كامنا في أفئدة المسامين فلا بد لنا أن نتوقع حدوث امثال تلك الحوادث . فلا فرابة اذا زاد عجبنا بعد ذلك من اضطهاد رجل لا ذنب له الا الوعظ لاتقاذ أبناء دينه من ربقة الجهل الذي قوس ظهورهم منذ أجيال ومنعهم من المشاركة في التقدم الذي يدفع بالانسانية الى الامام اه

# ﴿ عربي كريم وولي حيم ﴾

في أو الله هذا الشهر جاء نانباً برقي من بومبي (الهند) يقول فيه مرسله ان صديقكم (محمد عبد الوهاب باشا شيخ دارين) قد سافر اليوم الى الحجاز في باخرة (الامبراطور) وسيعرج على السويس وقد علمت ان باخرة الامبراطور تصل الى السويس مساء الاربعاء (١١ فبراير) فيممت السويس في ذلك اليوم للقاء صديق مخلص احبني واحببته على البعد — احبني في الله مجبه للمنار ورضاه عن خدمته واعجابه به وعمله بما يرشد اليه ويفتي به في أمر الدين وأحببته في الله لما تنسمته في كتبه الي من الغيرة الدينية والاخلاص في كل ما يقول

لقيته فلقيت منه الفضائل العربية . والاخلاق الاسلامية ، الآناة والوقار والشهامة وكرم النفس واليد . ومن كرمه انك ترى منه أبا القرى ؛ يقصد ام القرى ، فهو يسير اليها بركب يبلغ ثلاثين رجلا أكثرهم من جماعته وحاشيته العرب الكرام وبعضهم من مسلمي الهند و ومن كرمه انه يمد لكل غداء وعشاء الخوان . وينصب الجفان ، وفيها ما شئت من الالوان ، ومن كل فاكهة زوجان . ومن كرمه أنه رأي في السويس كثيراً من الفقراء الغرباء يبغون الحج ويلتمسون المساعدة عليه بأن يحملوا بغير أجرة في شفينة الحاصة الخديوية فارتاح إلى حملهم على نفقته وأرسل يطاب من محافظ السويس يبان عددهم وأسهاءهم وان كثروا . ومن كرمه أنه لم يمض عليه في السويس يوم أو يومان ، حتى عرف منزله فقراء البلد فاتحوه من كل مكان ، فألفوه لا يرد سائلا، ولا يخيب آملا ، حتى عرف منزله فقراء البلد فاتحوه من كل مكان ، فألفوه عليا أن ننفذ معه من بينهم ، ولعمري ان هذا الحواد قد أرانا خير نموذج من كرم خلفاء العرب وأمرائهم الاولين الذين حفظ التاريخ مناقبهم وخلد مآثرهم

وقد اختار أن يسافر بجماعته في باخرة الحاصة الحديوية (البحيرة) اذ رأى ممنا ما فيها من النظافة وتيسير العبادة وأخبرناه ان سمو عزيز مصر قد انشأ هـذه الباخرة لتسهيل سبيل الحج على المسلمين وانه يسره ان تكون العبادة متيسيرة فيها

للمسافرين ولذلك جعل مستخدميها من المسلمين فسر صاحبنا بذلك ورفع الى سمو العزيز رسالة برقية يشكر لسموه عنايته بانشاء هـذه الباخرة لتسهيل الحيج بها على الفقراء ويشكر حفاوة حكومته به لاسيا محافظ السويس ووكيل المحافظة ويعتذر بضيق الوقت عن عدم التثمرف بزيارة سموه وتقديم الشكر الشفاهي فأجابه سموه بالبرق جوابا الطيفا هذا نصه

#### سراي عابدين

حضرة الامير الجليل محمد بن عبد الوهاب امير دارين نحت لواء نجد بالسويس نشكر حضرتكم خالص الشكر على التلغراف الذي ارسلتموه الينا وتتمنى لكم حجا مبروراً وصحة وسلامة في السفر والاقامة

### موكب الحج المصري وضعف الدين في مصر

احتذل في هذه السنة بموكب الحج المصري أو المحمل المصري كماكان يحتفل في غيرها من السنين وما المحمل وموكه الا تعظيم وإشهار لركب الحج ومن العار العظيم والخزي القبيح على مصر وهي المملكة الاسلامية الثانية التي للحاجفها موك رسمي أن يكون الحجاج منها أقل من حجاج قرية من قرى سائر البلاد الاسلامية أو أقل من الركب الذي جاء به صديقنا الفاضل الهمام محمد عبد الوهاب باشا من بلده الصغيرة (دارين) تشدق الذين دين ألسنتهم وأقلامهم قوي متين ، ودين عقو لهم وقلوبهم ضعيف السنة الا ٢٧ رجلا فان الاغنياء الذين يستطيعون دفع مافرضته الحكومة والخروج الى الحج إنماتركوه • احتجاجا على الحكومة » فالعار محصور في الحكومة !! وهذه الحجة أضعف من حجة من جاء السحد فوجد الياب مفاقا فترك الصلاة معتذرا بان المسجد لم يقبله! وأنما كان عذر القاعدين عن الحج من الاغنياء أضعف لان ماب الحرم أو باب الطريق غير مغلق في وجوههم واذا فرضــنا أن المتشــدق بمــاذكر غيدار (الغيدار هو الرجل يسي الظن فيصيب) وكانت الحكومة تحب أن تصد الناس عن الحج في باطنها أو با على خاء المحتلين لهـا على ذلك فهل تقضى قوة الدين بان تضعف الأمة أمامها ، وتجمل دينها هدفا اسهامها ، أم الواجب عليها بذل النفس والنفيس في مقاومتها وحفظ شعار الدين ، واقامة هذا الركن الركين ، الامرظاهر ولكن ممن يطمن بالحكومة من هو أشد الناس تنفيرا و تبيطا عن إقامة ركن الاسلام الذي يدعي الدفاع عنه فحسبنا الله و نع الوكيل

# سكة حديد الحجاز - وضرية لها جديدة

تعلقت ارادة مولانا السلطان بأن يؤخذ قرش صحيح عن كل ورقة تقدم للحكومة في العداية وغيرها من الدوائر سواء كانت الورقة مستقلة أو تابعة لاوراق أخرى كلاوراق التي يحتج بها الخصاء في الدعاوى (المستندات) والمال الذي يجمع من هذه الضريبة مخصوص بسكة حديد الحجاز لاز نفقاتها تزيد كل يوم باتساع العمل وفي هذا المقام ننوه بغيرة الخواننا مسلمي الهند واهتمامهم بهذا المشروع السلامي الكبير ونخص بالذكر الاستاذ الهمام الملا عبد القيوم فان الجرائد الهندية توافينا دأعاً بذكر تجواله في البلاد وخطبه المؤثرة في الحث على جمع مال الاعانة لاسكة توافينا دأعاً بذكر تجواله في البلاد وخطبه المؤثرة في الحث على جمع مال الاعانة لاسكة الحرية المعمومة بأن عالماً مصرياً او تونسياً نبس بكلمة خير في هذا الموضوع ، نم ان الحرية المعمومة الموضوع ، نم ان عكومتهم أرادت جمع اعانة لأرادوا او لو ظنوا انها تريد ذلك لبادروا اليه كما امتنعوا عن الحج لانهم ظنوا ان حكومتهم لا تريد ان يحجوا في هذا العام وهذا وماف كيف لوه عن الحج لانهم ظنوا ان حكومتهم لا تريد ان يحجوا في هذا العام وهذا وماف كيف لوه

# (اصلاح لبنان - لائحة للمتصرف الجديد)

أهدتنا جريدة المناظر الغراء التي تصدر في البرازيل وسالة مطبوعة أو و لائحة ، من جماعة اللبنانيين المهاجرين الى صاحب الدولة مظفر باشا متصرف لبنان وهي رسالة جليلة صادرة عن فكر حي نقتطف منها ما يأتي

همولاي: الأمة اللبنانية مستقلة في شؤنها الداخلية فهل استقلت على سبيل الاستعداد ؟ ينبئنا الناريخ وتدلنا الحالة الحاضرة على أن الأمة لاتتحرك فيها عاطفة الاستقلال الاه ي أفت من الرضوخ للسلطة الاجنبية وأنها لاتأنف من هذا الرضوخ الامتى شعرت بطاقها على ان تحكم نفسها • فالأمة الأبنانية لم تستقل على سبيل الاستعداد

« قد تقدم الاستقلال الداخلي اللهذائي شي عما يتقدم الاستقلال غالبا • تقده ته دما و واكن ليست كالدما و التي جرت في أميركا سنة ١٧٧٥ و ما يليها الى سنة ١٧٨٠ مقدمته معارك ولكنها ليست كالمعارك التي حدثت في بولونيا سنة • ١٨٣٠ تقدمه جهاد ولكن ليس كالجهاد الذي حدث في جنوبي افريقية في السنوات الثلاث الاخيرة إنما الدماء

التي تقدمت استقلالنا كلها دماء لبنانية لم تمتزج بها نقطة من دماء جيوش الدولة المتسلطة ولا دار في خلد اللبناني في السنوات التي تقدمت استقلاله أن يخرج على الدولة التي كان ولا يزال يرفع رايتها والمعارك التي حدثت قبيل الاستقلال كلها أهلية نازل فيها اللبناني والحياد الذي حدث لم يخالطه من الروح الوطني ولا نسمة . دماء تعصب ومعارك صليبية وجهاد طائني . تلك مقدمة الاستقلال اللبناني أومقدمة المؤتمر الدولي الذي التأمني بيروت في حزيران سنة ١٩٦١ وقر رللبنان حالة السياسية الحاضرة و فانظر يامولاي ما هي مقدمات الاستقلال اللبناني الداخلي تعلم سر اختلال اللبناني في حكومة نفسه ، سر اختلال اللبناني في حكومة لنفسه او سر الاختلال واللبناني في حكومة لنفسه او سر الاختلال والسياسي في لبنان هو الفساد الاجتماعي الذي كان مصدر المقدمات الاستقلال والاحتياري واصلاحاً سياسياً يستمر حتى تستقر نتيجة الإصلاح الاول وما استقلت فيجب ان المولاي) الامة اللبنانية وهي قادرة على سيادة نفسها ولكنها استقلت فيجب ان المولاي) الامة اللبنانية وهي قادرة على سيادة نفسها ولكنها استقلت فيجب ان المولاي) الامة اللبنانية وهي قادرة على سيادة نفسها ولكنها استقلت فيجب ان

**茶** 茶

ثم قال الكاتب بعد ان ذكر ان المصاحة العامة لم تربط اللبنانيين ولم تربطهم وحدة اللغة بل قال اله ايس لهم حتى الآن صاحة عمومية وانهم ما دامو اكذلك فهم في حكم العدم وبعد ان اوجب البحث في سبب ذلك وجزم بأنه أهم ما يقال في الفساد الاجماعي قال: مولاي ؟ الارض التي يسكنها الدرزي اللبناني يسكنها المسيحي اللبناني و الهواء الذي يتنشقه الواحد يتنشقه الآخر و اللغة التي يتكلم بها هذا يتكلم بها ذلك و اذا راجت سوق الحاصلات اللبنانية في الخارج استفاد كلاها معاً واذا كسدت تضررا معاً فلهاذا وعلام افتتلا ؟

مولاي : ما هو الفرق بين الارثوذكسي والماروني وبين كل منهما والملكي وبين كل منهما والملكي وبين كل منهم والمسلم وبين كل من هؤلاء والشيعي في كل ما هو لبناني دنيوي على الاطلاق ؟ لا تستطيع ياصاحب الدولة ان تجد من فرق فما هو سبب استقلال كل واحدة من طوائف لبنان عن الأخريات فها هودنيوي

لا يوجد في ابنان الأأربع مدارس دينية . والمدارس الدينية مشروعة الاستقلال . فهل اقتصر الاستقلال عليها ؟كالا ياصاحب الدولة ان الاستقلال الطائني تناول كل مدارس الحبل الاستعدادية والعالية . فما هي مشروعية هذا الاستقلال الطائني في

مدارس نقول أن تعاليمها دنيوية .

الاحسان لاينكره دين ما فما سواغية انفراد أبناء هذه الطائفة عن أبناء تلك في المشروعات الخيرية والآداب. والعلوم مشتركة فما معنى اصطباغ الجمعيات الأدية والعلمية بالصبغات الطائفية

اذا أنعهمت الحضرة العلمة السلطانية على ابن هذه الطائفة بوسام أورتبه عالمين سر أبناء الطائفة نفيها واستاء أبناء الطوائف الأخرى

الوَّلْف يَشْفَع اسم في صدر كتابه بنسبته الطائفية و ووَلَّفه عندنَّذ مفيد عند طائفته غير مفيد عند الطوائف الأخرى

الطبيب الدرزي طبيب الدروز. والمحامي الماروني محام للمارونة. والعالم الأرثوذكي موضوع ثقة الارثوذكس فقط والكاتب الملكي معتبر عند الملكدين فقط

ها هو سبب هذا التدافع عده الموارية و هذا التناقض وهذا الاستقارل في قوم مجمعهم المصاحة الطبيعية واللغة الهو التعصب الديني ياصاحب الدولة - التعصب الذميم الذي يزين لكل طاهة في لبنان انها مستقلة بمصلحتها عن الطوائف الآخرى و ولا مصلحة لها في الحقيقة يصح ان تسمّى مصلحة طائفية عمومية ولا فائدة من استقلالما في مثل ما قدمنا من الامثلة الا فائدة رؤسام الزمنية - فائدة استخدام الدين في المنافع فها يفيد الرئيس وانساءه واصدقاءه باسم الطائفة - فائدة استخدام الدين في المنافع الذاتية والتعصب الديني هو سبب الاستقلال الطائفي وهذا الاستقلال هو سبب الناتيان المصلحة؟ والنفاء المصلحة المعمومية و فكيف نلاشي هذا الاستقلال لتستتب لنا تلك المصلحة؟ من مُن بُن بعدذلك في اللائحة كيفة الملاشاة وسنذكر هافي الحزء الآني ان شاء الله تعالى

#### ﴿ المنار في البلاد الاسلامية ﴾

جاءنا من طهران كتاب يقول فيه مرسله أن للمنار ذكراً سائراً في مجالس العلماء والمجتهدين وأن الإمام العلام ، ملاذ الانام . السيد محمد الطباطبائي المجتهد المشهور وقد بالغ في مجلسه الغاص بالعلماء في تقريض مجلتكم والثناء عليكم و وأن الفاضل القمقام . علامة علماء الاسهام ، الحاج الشهيخ زين الدين ، الماقب بملك الفاضل القمقام . علامة علماء الاسهام على المنبر في هذه الاقطار كان يعظ في شهر الواعظين ، لانه أول واعظ ومتكلم على المنبر في هذه الاقطار كان يعظ في شهر رمضان في احد جوامع طهران الموسوم بالجامع المروزي وهو جامع كبير معروف وفيه مدرسة كبيرة للفقه وسائر العلوم و وقد انني عليكم وقرض مجلة المنار علي

منبر الجامع اثناء الوعظ والمسجد عملو، بجماهير الناس من الخاص والعام. والمنار يفتخر بصداقة هذين العامين في الامة المحمدية ؛ ولا غرو فالبلاد الهارسية جديرة بهذه الاريحية، فانها كانت ينبوع العلم والاجتهاد وسترقي كذلك الى يوم التناد ، وجاءنا من تونس ان الجزء انواحد من المنار يدار على عشرات من الناس وجاءنا من بلاد أخرى عربية ان أهالها لاير جحون على فتوى المنار فتوى وان بعض القضاة الشرعيين يعتمد على اننار في حجج بمض الاحكام و محتج به وهذا دايل على حياة العلم هناك لاننا لانقول في الدين شيئًا لا بالدايل فهم يأخذون به لا بقوانا وجاءنا من بعض المدرسين في بلاد روسيا أنه سمع كثيرا صدى المنار وحدمته للإسلام وأحب ان يطلع عليه ولكنه لم يحرف اسم صاحبه فاكتفى بأن يكتب الينا باسم و المنار في مصر ، طالبا ارسال المنار اليسه ، فنشكر لهؤلاء الفضلاء الاعسلام باسم ه المنار في مصر ، طالبا ارسال المنار اليسه ، فنشكر لهؤلاء الفضلاء الاعسلام تشيطنا على هذه الحدمة الملية ومساعدتنا عليها بالدعوة اليها والتنويه بها

﴿ انتقاد المنظم الأغر ﴾

قرظ المقتطف الاغركتاب الاسلام والنصرانية وانتقد علينا ما أوردناه في مقدمته من تمثيل الاسلام بينبوع تفجر في أرض ثم فاض في أرض أخرى فأنشأ به أهاما حدائق ذات مهجة الح وتلطف كاتب الانتقاد الفاضل فأورد النقد بصفة سؤل سنجيب عنه في الحزء الآتي ان شاء الله تعالى

#### ﴿ تَنْبِيهِ لَقُراء المنار ﴾

قد اصدرنا الحبز، التاسع عشر الذي موعده غرة شوال مع الحبر، العشرين في نصف شوال فجملناهما جزءا واحداً مؤلّفاً من عشركراسات فلم ننقص المشتركين من حقهم شيئاً • وقد غفل عن كبر الحبز، وعماكتب عليه من العدد ( ١٩ و٢٠) بصهم فكتبوا يطلبون منا الحبز، التاسع عشر

#### ﴿ إِزَالَةً وَمُ ﴾

يتوهم بعض الناسأن مما ينشر في المنار غير موزو الى أحد ما هو بقلم الاستاذ الامام أوبايعازه وقد تذكر ناهذا عند نشر تعريب (مسألة الشيخ محمد شاكر) وبهذه المناسبة نذكر ان كل ماينشر في المنار غير معزو أصلافه و لصاحب المنار فكر اوعبارة و هذا لا ينافي اننا اقتبسنا كثيرا من المسائل العلمية التي ننشر هامن معارف الشيخ في الدروس والمذاكرات ولكن الذي نود بيانه أن منشئ المنار مستقل في عمله استقلالا ناما لادخل لأحد فيه

فبشرعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الدين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب



يوتي الحكمة من يثهاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يدكر الأأولم الألباب

( قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق )

(مصريوم السبت غرة ذي الحجة سنة ١٣٧٠ - ٢٨ فبراير (شباط) سنة ٩٠٣)

#### مسألة النساء

( مضارٌ تربية النساء الاستقلالية في الافرنج )

الدينية مع النظر والتجربة وطريق النظر والتجربة بدون استعانة بهداية الدين، ولا يعرف التاريخ أمة من الايم أرتقت في الحياة الاجتماعية بدون دين ولكن كثيراً من قادة الافرنج في السياسة والعلم قد مرقوا من النصرانية واستدبروا تعاليمها الاعلقادية والادبية والعملية في طريق مدنية م مقررين أنه لايعتمد في شؤن الحياة الاعلى النظر والتجربة معاً مدنية م مقررين أنه لايعتمد في شؤن الحياة الاعلى النظر والتجربة معاً دون ماعداها فاشتهر في العالم أن الافرنج مرقوا من الدين في الواقع وانما ينصرونه و يتعصبون له لأجل السياسة الخارجية وأنهم لم يرتقوا الى قنة عضارتهم هذه الا بهذا المروق والاستدبار، وهذه شبهة أو حجة على بطلان النصرانية اذا كان الدين كما يقول المسلمون سائقاً الى صلاح بطلان النصرانية اذا كان الدين كما يقول المسلمون سائقاً الى صلاح

الدارين، وسعادة الحياتين، ولكننا رأينا من كتاب النصارى من يقول ان الدين خاص بطلب الدار الآخرة ومراعاة تعاليمه في أمور الدنيا مفسد لها. وقد خدع بمثل هذه الاقوال والأحوال بعض المسابين الجغرافيين الذين لا يعرفون من الاسلام الا بعض ما يرون ممن عاشوا معهم فحسبوا ان المسلمين لا يرتقون الا بمشل ماارتق به الافرنج من استدبار الدين والاعتماد على النظر والتجربة اللذين هما طريق تمحيص العلم، يقيسون ديناً على دين يخالفه في حقيقة معناه وفي تعاليمه الاعتمادية والأدبية والعملية وفي آثاره الاجتماعية والمدنية ولا حجة لهم الاأن لأفرنج باستدبار الدين ناجدون، والمسلمين في الواقع ونفس الامم خاسرون، ولوأبصروالرأوا ان هذا الخسار، غما تولد من الروق والاستدبار، وان قياسهم انماهو قياس الضد على الضد، ولله الأمم من قبل ومن بعد،

لقد سبح القلم الى ماايس من موضوعنا في هذا التمهيد والذي نريد ان نقوله هو أن الإنسان على كونه أرقى الاحياء في هذه الارض لم يستغن وان يستغني بنظره وتجاربه عن هداية الدين وإرشاده ولدين وثني خير له من ترك التدين بالمرة ، وأن كل أصول الارثقاء التي بني عليها عمل مستدبري النصر انية في أوربا مستفادة من الدين إما من بقايا دينهم نقليدا وإما مما وصل اليهم من الاسلام اجتهادا وأنه يجب على المسلمين الذين وجهوا وجوههم للحضارة الافر نجية بالتربة والتمايم ان يترووا في نظام هذه التربية وقوانينها فلا يجعلوها نقليدية خالصة ، وأنه يجب ان يكون أول هذا التروي تقوية الرابطة الماية التي كانوا بها أمة لئلا تكون التربية مفرقة لاجتماعهم عزقة لشملهم فيكونوا كالباحث عن حقفه بظلفه ، وأنه

يجب اقامة ماقرره الدين على سبيل القطع والتروي والاجتهادُ فيما وكله الى الناس والاعتماد فيه على النظر والتجربة والاعتبار بسير الامم ونتائجه وان أكبر العبر ماوقع فيه الافرنج من الامراض الاجتماعية بشذوذهم عن هداية الدين في كثير من المسائل وان انتفعوا نفعاً عظيما في أمور أخرى اذا خالفت النصر آنية فانها توافق الاسلام بل هي لا بد ترجع الى أصل من أصول هدايته كما تقدمت الاشارة اليه آنفا

مسألة النساء : وبعدهذا التمهيد نقول ان لدينا الآز مسألة كبيرة وهي مسألة النساء كيف يُعلَّمْنَ وكيف يو بين ليكنَّ عونا للرجال على الارتقاء ومجاراة الامم الحية .

ان طلاب تغيير سير الامة بالتربية والنعليم قد وضعوا نصب أعينهم أوربا وارتقاءها فنهم من يطلب مجاكاتها أومجاراتها وهم الحكام وبعض العقلاء ومنهم من يستحب نقليدها تظرفا أو تزلفا وهم الذين أخذوا قشورا من العلوم العصرية في مدارس أوربا أو مدارس بلادهم التي أنشئت لهذه العلوم وفتنوا بزخرف المدية الأوربية وبهرجها وكانت فرنسا هي القبلة الأولى الاستانة ومصر في طابهذا التحول لأنها أم هذه المدية لجديدة في الغرب والشرق عم إن مصر وجهت وجهها في هدفه السينين الى انكاترا بحكم طبيعة الاحتلال الانكليزي ومثلها الهندفي هذا التوجه ويرى هؤلاء ان الانكليز أقوم تربية من الفرنسيس ولذلك نورد لهم ماستفدناه بالمذا كرة والمناظرة مع بعض أهل العلم والخبرة التامة من الانكليز في مسألة النساء ليعلموا ان التروي الذي قلنا بوجو به في التمهيد لابد منه م مسألة النساء ليعلموا ان التروي الذي قلنا بوجو به في التمهيد لابد منه م مسألة النساء ليعلموا ان التروي الذي قلنا بوجو به في التمهيد لابد منه م مسئلة النساء ليعلموا ان التروي الذي قلنا بوجو به في التمهيد لابد منه والتربية في مسألة النساء والتربية التقل الى الحكم بضروة اتباع الهداية الاسلامية في مسألة النساء والتربية

القوعة التي تنطبق عليها ليتبين لهم أن طريقة النظر والتجربة في هذا القرن لم تغن عن الهداية التي جاءت على لسان نبي أمي منذ ثلائة عشر قرنا ونيفا الغرض من التربية والتعليم سعادة الآمة بهناء المعيشة وشرف المنولة وانما يطاب الهناء والشرف للحي النامي فاذا كانت طريقة التربية والتعليم تؤدي الى قلة النسل وعدم نمو"ه فتلك هي الطريقة السوءى وسلوكها هو الجناية الكبرى على البشر وتربية الاناث تربية استقلالية كما يتربى الذكور سواء مخل بوظيفة النساء الفطرية ومؤد الى تلك النتيجة المخيفة - قلة النسل المؤذنة بهلاك البشر

انتجت هذه التربية في انكاتر االنتائج الاتية (١) اعتماد النساء على انفسهن في المعيشة والكسب (٢) توجههن الى الاعمال الخارجية أي التى تكون خارج البيوت وتنافي تدبير المنزل (٣) رغبة الكثير منهن عن الزواج بالمرة وقال بعض أطباء الانكليز إنه عرف بالاختبار أن نحو اربعين في المئة من النساء كذلك ، وقال بعض أطباء فرنساإن إناث البشر كإناث سائر الحيوانات الاصل فيهن الرغبة عن مباشرة الرجال الافي وقت مخصوص وهو وقت الاستعداد لقبول التلقيح وان ماعدا هذا فهو عارض على البشر وبين أسبابه وذكر أن هذا العارض يكون في بعض الافراد مرضا من نوع المستيريا) وليس هذا محل شرح أقواله .

(٤) أن أكثر النساء المتعلمات المتربيات يكرهن الأمومة إما لما في الحبل والولادة من المشقة والتعب وإما لاضطرارهن الى ملازمة البيوت في معظم مدة الحبل والرضاعة اذا هن أرضعن أولادهن والبيوت صات في نظرهن كالسجون لتمودهن على كثرة الخروج • وإما لاحتياجهن في ذلك الى

نفقات كثيرة تعوزهن أو يفضلن التوسع بها في الترف ومنهن يذهب في ذم الأمومة مذهب الخيال الذي يلتبس عليهن بنظريات الفلسفة أو تقاليد الهين المسيحي في جعل الانسان ملكوتيا فيقان ان الحبل والولادة من صفات الحيوانات فينبغي الترفع عنه وهذه جهالة بمعنى الانسان وما هو الاحيوان أرقى من سائر الانواع في جنسه وليس في استطاعة الخيال أن يخرجه عن كونه حيوانا وان استند الى الفلسفة اوالدين

- (٥) أنه قد فشافي النساء تناول الادوية لمنع العلوق وللاسقاط بعد تحققه (٦) أن البنت قلما تتزوج في أول طور الاستعداد للأ مومة وهذا التأخير من اسباب عسر الولادة لأن الاعضاء في طور الحداثة تكون من تتمدد بسهولة فاذا كبر السن قات هذه المرونة المسهلة الولادة ويزبد العسر عسراً ضعف الاجسام بالإفراط في الترف والنعيم فصارمن الضروري ان لا تلد المرأة الاوهي مخدرة بالكاوفورم وعساعدة الاطباء
- (٧) ان الولادة قلما تنتهى بسلامة من مرض خطر فهذه سبع نتائج بعضها سبب لآخر ونضيف اليها نتيجتين عامتين في النصاري وهما
- (٨) ان المرأة ملزمة في عرف النصارى بان تدفع لمن توغب في النزوج به مهراً وكثيراً ما يعسر عليها ذلك فتضطر الى التبتل أو البغاء
- (٩) ان الرهبائية مشروعة للنساء كالرجال ومعدودة في الفضائل الدينية عند اكثر النصارى ، فهذه تسع أسباب من اسباب قلة النسل ومقدمات انقراض الامم ، وما عدا الاخيرين منها فهو من آثار التربية الاوربية ، ولما كانت فرنساهي السابقة في هذه التربية النسائية ظهر فيها قلة النسل واطباؤها وساستها في حيرة من أمره، وستتبعها انكلترا في ذلك

بمدِ سنين ، وإن خني ذلك على المعجبين بتربيتها من الشرقبين

وإذا التفتنا الى جانب لرجال نراهم في انكاترا يأخذون إخذ الذين سبقوهم بهذه المدنية الفاسقة في فرنسا فاكثر الشبان يرغبون عن الزواجح بالمسافحة والمخادنة ولا يكاد أحدهم يتزوج حتى يناهن الاربعين سنة أو يجاوزها ثم هو لابود أن يكون له ولد كثير وإنما يبتغي ولياً يرث ماله ويحفظ اسم بيته ان كان من اصحاب البيوتات ولا يكره ان يكون له ثان يخلف الاول اذا هو درج فإن عرز بثلث احتمله وكره كرها شديدا ان يزيد ولده عن عدد « الاقانيم الثلاثة » ويتفق مع زوجه على الاجهاض اذا كانت ودوداً ولوداً

ولاتحسبن هذا الصياح والعويل من ساسة فرنسا وبعض كنابها في الشكوى من قلة النسل عامة في الامة بل الاكثرون يرون ذلك شرطا في سعادة الايمركا يرونه شرطا في سعادة البيوت فان الامة التي يتضاءف سكانها في مدة قريبة لا تلبث أن تضيق بها بلادها وتضطرالى المهاجرة الى بلاد دونها لتعمرها وتغالب اهلها عليها وفي ذلك من الشقاء استبدال الدار الخربة بالدار العامرة ، ويقولون إن الدولة لاتشكو من قلة النسل حباً في الامة ولكن طمعا في مباراة الدول المستعمرة فالسبب في ذلك طمع الملك الذي لا يكنفون ببذل رفاهة الامة في سبيله وانما يبذلون ايضا أموالها ودماءها ، لهذا يعسر على مثل فرنسا ان تعالج هذا الداء الاجتماعي القاتل مادامت على هذه الطريقة في التربية والتعليم وفساد العقيدة وحرية الفسق والفجور

بقي علينا ان نلتفت لفتة ثالثة الى البيوت اننظر كيف يعيش الزوجان

اللذان نظر ناهما منفردين اووصفنا من حالهما منفصلين . يتوهم المفتونون بمدينة أوربا ان السمادة المنزلية ، ونعيم المعيشة لزوجية ، يوجدان في الغرب حيث توجد العلوم العالية والتربية المشتركة بين الصنفين ، ويتوهم أكثر الذين قرأوا ذلك الوصف البليغ المؤثر للحياة الزوجية السعيدة في كتاب (تحرير المرأة) أنه وصف منتزع من البيوت الاوربية فمهم من يتمنى مشله بتربية مثل تلك التربية ونعليم مثل ذلك التعليم ولا مانع لنا منه كما يقول الكتاب ، ومنهم من يرى ان المسلمين محجوبون عن تلك السعادة بحجاب النساء وانه لاسبيل اليها في النا الأأن نسأل الله ان يعوضنا عنها في الآخرة ماهو خير منها

الحق الذي لامرية فيه ان هناء المعيشة الزوجية لا يتحقق الا بتحقق أمور (احدها) اذعان المرأة بأن الرجل هو سيد المنزل ورئيسه وانها هي تابعة ومرؤسة له ولا تذعن في نفسها هذا الإ ذعان الا اذا تربت عليه واعتقدته دينا ( ثانيها ) ثقة لزوجين بالاختصاص بأن يعنقد الرجل انه لايشاركه أحد في زوجه وتدنقد المرأة ان زوجها لا يختلف الى غيرها من خدن أو بني وهذان الامران متحققان في الشرق بالدين أكثر من تحققها في الغرب ولا استثني من الشرق مصر التي هي أفسق بلاد المشرق وأكثرها فساداً في البيوت (العائلات) ، (ثالثها) المشاكلة في الطباع والمقاربة في فساداً في البيوت (العائلات) ، (ثالثها) المشاكلة في الطباع والمقاربة في السجاياو الافكار، وهذا الامر ظاهر في النربين وهو في الشرق بين كذلك في الغالب ، ومن غير الغالب بعض المتعلمين من المصربين فانهم لا يجدون في النساء من يقاربهم في أفكاره ، وهم الذين يشكون من حال النساء في النساء من يقاربهم في وتعليم جديدين وات لرغبتهم تأثيراً كبيراً في ويطلبون تغييرها بتربية وتعليم جديدين وات لرغبتهم تأثيراً كبيراً في

الامة لانها موافقة لرغبة الحكومة وسعيها . والعمل على هذا وان أنكره بالقول الاكثرون

نع يجبان يكون النساء على مقربة من الرجال في الافكار والاخلاق والمقاصد والرغبات فالبلاد التي انشر فيها تعليم البنين ينبغي ان ينتشر فيها تعليم البنات حتى لاتسع مساءة الخلف بين الصنفين ولمافي التربية والتعليم من الفوائد الكثيرة ولـكن يجب علينا ان لانتبع خطوات الاروبين قدما بقدم وأن لانحتذي شاكلتهم حذو القُذّة للقذة بل علينا ان نتوقى من أول السمير كل مارأيناه سيئ العاقبة فيهم وذلك يرجع الى أصول أهمها تربية الاثنى تربية استقلالية تامة وتعليمها كل مايتعلمه الذكور فهـذان الامران ينافيان إذعانها لسيادة الرجل باطنا وظاهراً ويبغضان اليهاملازمة البيوت وهي وظيفتها الطبيعية الشرعية التي ليس لها تركها الالسبب مقتض كا أنهما يعرضانها لتدنيس عرضها وإهانة شرفها الذي لا تسمو عند الرجل ولا تملك قلبه الا به و

وحسبي ان أقول في التربية النافعة للنساء يجب ان تكون إسلامية وأن أقول في تعليمهن الأول انه كتعليم الرجال أي ينبغي ان يعرفن مبادي العلوم المدرسية كلها وأما مارواء هذا فيجب ان لا يتوسعن الافيما يلزم للبيوت من تدبير ونظام و تربية أطفال ومن ذلك صنائع اليد والخياطة فعلم مما نقدم انه يجب علينا النروي في تربية البنات وتعليمهن وان لا نقلد فيهما الغربين نقليداً أعمى لاسيافيا يحظره عليناديننا فقد تبين بسير العلم والتجربة في أوربا عدة قرون ان كل ماخالفوا فيه الاسلام كان ضارًا فقد رجعوا الى الطلاق الذي كانوا يعدونه من اضر الامور في الاجماع البشري رجعوا الى الطلاق الذي كانوا يعدونه من اضر الامور في الاجماع البشري

فصاروا يعدونه مثانا من ضروراته و تدبداً وا يشعرون بأن تعدد الزوجات من ضرورات الاجتماع أبضا ووجد من نسائهم داعيات اليه لاسما في بلاد الانكايز حيث يزيد عدد النساء على الرجال ضعفين فيكتر الزنا ويكتر عدد النساء اللواتي لاعائل لهن كما بيناه في مقالة مستقلة بالنقول والشواهد عن جرائد انكاترا (راجع ٤٨١ م ٤) ولنا ان نعتبر أن تأييد سير العمران وحوادث الزمان لاحكام الاجتماع في الاسلام من جملة للائل والبراهين على صحة أصله وكونه وحيا من الله تعالى لاوضعاً من مكاء البشر كما يتوهم الملحدون، وقد طال بنا الكلام والمسألة تحتاج زيادة في البسط نرجئه الى فرصة أخرى

مابرد الشهان عد الاسلام الله

( احياء الاسلام لمدينة اليونان والرومان والمصريين )

ذكرنا في آخر الجزء الماضي ان المقنطف الاغر قرظ كناب (الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) وانتقد في تقريظه التمثيل الذي أوردناه في مقدمة الكناب مورداً انتقاده في صورة سؤال يستحب أن يسمع جوابه ذكان عندنا جواب، وها نحن أولاء نوافيه بما يحب بعد ايراد السؤال والانتقاد، قال الكاتب الفاضل بعد ذكر اسم الكناب ونسبته الي نرنسب اليه: «وهو مقالات نشرت في مجلة المنار الإسلامي ثم جمعت في حناب، قال حضرة الاستاذ الفاضل السيد رشيد رضا في حبلة المنار في تميد وضعه لها ما نصه:

« ينبوع تفجر في أرض وفاض ماؤه على غيرها فأحيا الارض بعد ( ١١٢ – المنار )

موتها ولكن القائمين على حراسته وتعاهده وضعوا فوقه أنقاضاً من خرائب جيرانهم فغيض الماء وما بقي منه صار مستنقعات تُجتُوك ولم يابث بعد ما غاض أن فاض منه شي في مواضع أخرى فانتفع أهلها به وحافظواعليه والكن الاكثرين منهم لا يعرفون من أين جاءهم كان أكثر أهل الينبوع المنسبين اليه بالاسم لا يعرفون أن ذلك الما، الذي تفجر من تلك المواضع فأنشأ أهلها به حدائق ذات بهجة هو من ماء ينبوعهم وأنهم لو أزالوا عنه تلك الانقاض لفاض ورجع اليهم به خصبهم ونماؤهم كأحسن ما كان لأنهم الله الانقاض لفاض ورجع اليهم به خصبهم ونماؤهم كأحسن ما كان لأنهم الماء الاحياء و ذلك مثل المسلمين اليوم مع الانم الغربية الحية الراقية و أخذ النربيوت و ن الاسلم كل أصول الإصلاح لذي هم فيه »

رثم قال الكاتب بعدما نقل هذه الجلة ما نصه:) • ويا حبذا لو بين الله عضرة الاستاذ الفاصل من أين أي الماء الذي أحيامه نية اليونان والرومان فأنشأوا به الحدائق والجنات والماء لذي أحيا مدنية المصر بين الأقدمين في في فيت آثارهم الصناعية الى الآن لم يقو ملوك الدرب على عوهامع ما بذلون في في فلك من العناء وآثارهم الأدبية مرسومة في صفائح الصخور تعلم اسمون في ذلك من العناء وآثارهم الأدبية مرسومة في صفائح الصخور تعلم اسموني الفضائل وأفضل الآداب »

﴿ جواب المنار ﴾

كنا بالأمس أو بالأموس نرد شهات بعض المتطفلين على موالي العلم ، والمتعلقة اليوم إنما نذا أبا العلم ، والمتهجمين على الطعن في الاسلام بغير فهم ، ونحن اليوم إنما نذا أبا علما غزير المادة واسع الاطلاع ونناظر أديباً ذكي الفؤاد ؛ دقيق الانتقام الا أن قلمه عثر في هذا الميدان وقد يكبو الجواد ؛

من حسنات المقتطف أنه ينتقد الكنب التي يقرطها ولا يتبع سنن الجرائد في مدح كل مايهدى اليه من كل وجه وانكان مذمو مامن وجوه كثيرة وانتقاد الكنب التي تنشر بين الناسأم نافع ولكنه وعى المسلك لأن وقت كناب المجلات والجرائد قصير يضيق عن قراءة كل ما يهدى اليهم من المطبوعات لانتقاده ولأن أصحاب تلك المطبوعات من المؤلفين او الناشرين يألمون من الانتقاد وان كاق حقاً ومقنعاً وبعض الانتقاد يؤلم الجماهير من الناس اذاكانوا على خلاف رأي المنتقد والشكر على من يعرف يؤلم الجماهير من الناس اذاكانوا على خلاف رأي المنتقد والشكر على من يعرف فوائد الانتقاد في تجلي المقائق وتحري الصواب وتنقيح العلوم والفنون ولا في ذلك كشفت به عما في نفسي وهو: ولقد قلت من قبل قولا في ذلك كشفت به عما في نفسي وهو: سواء عندي من مدح قولي ومن انتقده لأنني في حاجة الى معرفة ما سواء عندي من مدح قولي ومن انتقده لأنني في حاجة الى معرفة ما موضع النقد ، مني الى معرفة موضع الحمد ، لأن هذا أبعث على إصلاح موضع النقد ، مني الى معرفة موضع الحمد ، لأن هذا أبعث على إصلاح الممل ، وأهدى الى توقي الزلل ،

أماعثرة المقنطف فهي ظاهرة لأول وهلة في تحويل المثيدل عن موضعه فإنه صريح في كون الكلام في «المسامين اليوم مع الأثم الغربية الحية الراقية» لامع المصربين الأولين ولا مع اليونانيين والرومانيين، وصريح في كون الأثم الحية أخذت من ينبوع الاسلام كل أصول الاصلاح لذي هم فيه، وهذه المسألة المجملة في مقدمة الكتاب مفصلة بعض التفصيل في الكتاب نفسه ولذلك لم يطاب المنتقد بيانها لأنه طلب تحصيل الحاصل أما مدنية المصربين واليونان والرومان فالناقد يعلم أنها قد ماتت قبل

ظهور الاسلام وإن بقي لها آثار تدل عليها ويعلم ان الاسلام أحياهابعد موتها فأنشأ أهله - لا أهلها - بها حدائق العلم والعمل في بغداد ومصر وقرطبة أو في الشرق والغرب والوسط ومن هذه البلاد انتقل العلم والخدنية الى الايم الغربية الحية بلا نزاع

.

3. . .

٠.

1:

1

. !

2.

;

ولم يكن الكلام في ذلك التمثيل في المدنية الصناعية وإنما كان في الاصلاح البشري اي لاصلاح الذي ارتقت به عقول البشر وتهذبت نفوسهم وتوثقت روابطهم الاجتماعية وعرف بعضهم لبعض حق الانسانية فاذا كانت تلك الامم التي سبقت الاسلام بالمدنية الصناعية وني أهلها أهراما لم يبن مثلها المسامون فالاسلام قدأفاد البشر مالم تفده تلك الصناعة أفادهم ارتقاء في العقول علمهم أن تلك الاهرام وما يشابها قد بنيت باستعباد البشر وأسر أرواحهم واشباحهم وتسخير الملابين منهنم غدمة شهوة ملك من الملوك الظالمين أو غدمة وساوسه الدنية علمهم أن تلك المدنية كانت تسحر بعلمها المحصور في طبقة مخصوصة أبصار الأمة وتخيل الناس ما ليس له حقيقة فتسترهبهم ومحملهم على الخضوع الاعمى لأولئك الرؤساء الضالين المضلين ، الغارِّين المغرورين علمهم كيف بحكمون على اليونانيين بفسادالفكر في الخضوع لآلهة لاوجود لما الا في الخيال وتحكم ثلك الاوهام في مدنيتهم وحربهم وصناعتهم فيكل جوبيتير الذي يدهش الناظرين ببديع صناعته هو آية على ان تلك المدنية الصناعية كانت مقترنه بضلال العقل وفساد الفكر في المسائل التي عتازيها البشر على النحل والنمل الابيض والمنكبوت وهي حشرات أتقنت أعمالا من الصناعة كانت فيها من أساتذة الإنسان كما يقول بعض العلماء

علمهم كيف يحكمون على شرئع تلك لائم وقوائيما بالضم وهضم حقوق الانسان بما يفضلون شعوبهم على سائر الشعوب في الحقوق فإنه به توجد شريعة وضعية ولا ساوية معروفة قبل الاسلام تساوي بين أهلها وبين جميع من يقبل حكمها من المخاصين وان كانوا قوما معادين ه ولا يجرّ منتكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى والقوا الله إن الله خبير بما تعملون » وهذه الآية من سورة المائدة التي هي آخر القرآن نزولا ومعناها لا تحملنكم معاداة قوم على ترك معاملتهم بالعدل فان العدل واجب مع لولي والعدق لا نه من نقوى الله الخبير بالأعمال والمجازي عليها والمصريون كانو الستحلون ظم غير المصري بل يعبدونه تعبيدا لملكهم كافعلوا والمصريون كانو الستحلون ظم غير المصري بل يعبدونه تعبيدا لملكهم كافعلوا بلاسر ائيلين وكذلك اليونان والرومان وهذا تاريخ اليود شاهد بأن بلاسر ائيلين وكذلك من معاملة لاسلام اليهود وما أدراك من هو )ورجل هؤلاء وأولئك من معاملة لاسلام اليهود والشرف

روى الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهتي وغيرهم عن زيد بن سفنة وكان من أحبار اليهود أنه ابتاع من النبي صلى الله عليه وسلم تمرا للى أجل وأعطاه الثمن فلهاكان قبل الأجل بيوه بين أو ثلاثة أتاه يطالبه بالتمر (قال): فأخذت بمجامع قميصه ورد ئه ونظرت اليه بوجه غليظ ثم قلت ألا تقضيني يامحمد حتى فوالله إنكم يابني عبد المطلب مطان : فقال عمر : أي عدو الله أنقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما السمع فو الله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيني رأسك : ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظسر الى

وجملة القول إن الإسلام علم البشر أصول السعادة الحقيقية التي لم تكن معروفة عند المصربين ولا اليونان ولا الرومان وأهمها (١) صقل العقول بصقال التوحيد الخالص وتطهيرها من صدإ الخرافات والأوهام ليكون الفكر مستقلا فيما يعتقد يرفض التقليد ويعتمد على البرهان و و(٢) بيان ان للكون سنناً ونواميس ثابتة ينبغي ان يهتديها الانسان في سيره العلمي والعملي و و (٣) توسيع دائرة الجنسية بجعل شريعته تساوي بين جميع الامم والملل اذا قبلوا حكمها وقد حكانت جنسية المصربين مصر واليونانيين أثينا والرومانيين رومية و (٤) القصد في المعيشة فقد اسرف القوم في الشهوات اسرافا صاروا بها شرا من البهائم

ولو شئت أن اسرد محاسن الاسلام وأعدد مساوي تلك المدنيات القديمة لخرجت من جواب سؤال الى تأليف اسفار كبيرة وقد نشرنا في الجزء الماضي نبذة معربة من كناب أميل القرن التاسع عشر في انتقاد آداب اليونان والرومان وفيها عبرة لمن اعتبر

فإن قيل ان النصر انية قدسبقت الاسلام الى إخراج اليونان والرومان من ظلمة الوثنية أقول أولا إن النصر انية لم تنتشر في تينك الامتين لابعد ما داخله اهي الوثنية ولكنهاقر بهم من التوحيد لانها نقلتهم من عبادة مخلوقات

كثيرة الى عبادة مخلوق واحد على أن فيه معنى من الألوهية مركب من ثلاثة أقانيم ، وثانياً ان النصر انية لم تجتمع مع مدنية الأمتين وانما أجهزت عليها محتى محت تلك العلوم قبل أن تبلغ كالها ، وطمست تلك الاعمال الصناعية وشوهت جمالها ، وما زالت في تدل وانحلال ، حنى جاء الاسلام فانتاشها من براثن الاضمحلال ، ذكر المؤرخون أن المسيحية ،كنت في أثينا أثناء القرن الخامس وفي أول القرن السادس قطع يوستنيانوس أجرة المعلمين العموميين في أثينا ومنع تعليم الفلسفة لأن المدارس كانت مضرة بالنصر البة ومن ذلك الوقت أخذت أثينا بالانحطاط

ونختم القول بنف من التاريخ في مساوي وخرافات اليونان والرومان الذين يباري المقلطف بهم الاسلام وقال في برهان البيان: «بينما كان الرومانيون محتفلين بعمل موسم تشريف لروح قيصر إذ ظهرت نجمة ذات ذنب طويل ومكثت سبعة أيام فظنت الأمة الرومانية أن روح قيصر صعدت الى السما، وتصورت بهذه الصورة وانتظمت في سلك العالم العلوي ١١٠ و ما الما العلم العلوي ١١٠ و ما الما العلم ال

فلولا وجد من الرو انهين من يقول كما قال النبي الاي (عليه الصلاة والسلام) لقومه عند ما كسفت الشمس يوم مات ولده ابراهيم وظنوا أنها كسفت لموته: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته »

وجاء في ذلك التاريخ أيضاً : كان من ثوابت عادات اليونان وأهل آسيا بنا، هياكل للملوك بل ولكبار الحكام ليكون ذلك أقوى فى الدلالة على الانقياد والعبودية ، وأما الرومانيون فكانوا يعبدون اسلافهم في معابدهم الخاصة فقط : ثم ذكر انه من عهد رومولوس الى عهد قيصر لم ينتظم أحد

في سلك الآلمة التي لها هياكل ومعابد عامة

ومن طلمهم ان طيباريوس اتخذ القانون الفاضي بعقوبة كل من يسي الى لأمة الرومانية آلة للانتقام كما يشتهي وكانت الامة استعدت لذلك من زمن اغسطوس الذي سلب الامة حق التشريع والحريم في الجنايات فتفاقم الشر واستشرى الفساد في عهد طيباريوس الذي ساب الامة حق الانتخاب أيضاً لانه كان يعاقب كل من يتهم بقول أو عمل أو اشارة تعد انتقادا على الامة وكل الامة كانت عيوبا و لابدللناس من التبرم من الشر الواقع بالقول والفعل أو الاشارة بل كانوا يحاسبون الناس على خواطرهم ويعاقبونهم ولم يكن القضاة يتوقفون في الحريم على المنهم بأدنى الشبه وكانوايعاقبون على أمور لا تخطر في بال أحد من أهل المالك المستبدة التي فيها مايشبه تلك المظالم الى اليوم من ذلك از طيباريوس آخذ رجلاباع بينه وكان فيه صورة الامبراطور!! اليوم من ذلك از طيباريوس آخذ رجلاباع بينه وكان فيه صورة الامبراطور!! وان دو مثيانوس حكم بالقتل على امرأة علم أنها نزعت ثيام المام صورته!! فهل كانت تلك المدنية محتاجة في إصلاحها الى ينبوع المدالة الإسلامية التي يستوي فيها الخليفة مع أدنى السوقة من غير المسلمين في الحقوق ؟ نعم إنها كانت في أشد الحاجة اليه ولذلك انشر نور الاسلام بسرعة البرق

1

وقال صاحب برهان البيان: ولما كان الرومانيون متعودين على النلاعب بالطبيعة البشرية في أولادهم وأرقائهم كما يعلم ذلك بالوقوف على قوانين الرومانيين المتعلقة بحكم الآبا، والامهات على أولادهم كان لا يمكنهم غالبا معرفة مانسميه إنسانية وهي فضيلة الرفق و وإذا كانت عادة الملة الجبر والقسوة في الحالة الداخلية الملكية فكيف ينتظر منها الرفق والعدالة الطبيعية وكثيراً ما يطلع القارئ في تاريخ القياصرة على قتل أناس كثيرين

لقصد مجرد ضبط أمو الهم الدولة: - ثم قال - : ومن نظر في مرآة تاريخ الرومانيين رأى فيها صور الاشياء البشرية فيجد في هذا التاريخ كثيراً من الجروب الواقعة والدماء المسفوكة والامم المدمرة ولوقائع الجسيمة، والنصرات العظيمة، والتدايير الجمة ، والحكمة البالغة، والاحتراس والثباث والشجاعة. ويجدفيه أيضاً تصميم النية على التغاب على كل شيء وأنه حصل كما ينبغي واستمر وانتهى كذلك وأنه لم يترتب عليه الا إسعاد خمسة رجال أوستة من الأشرار: نقول: فهل كانت مثل هذه المدنية محتاجة الى ينبوع العدالة الإسلامية لإصلاحها وإحياء النفوس التي أماتها الظلم والجبروت؛ نعم كانت في أشد الحاجة الى هـ ذا الإصلاح ولذلك قبلت الاسلام بسهولة . ونسكت الآن عن الكلام في فساد اخلاق الرومانيين وتهتكهم في الخلاعةوالفسق وانغاسهم في الترف والملاذوفساد أخلاقهم الشخصية فقــد أوغلوا في ذلك إيغالا مدهشا يثبت أن أرواحهم ماتت وكانت محتاجة للإحياء . وهنا يخطر في بال القارئ أن النصر انية هي التي سبقت لإصلاح نفوسهم وإحياء مدنيتهم التي أمانها الظلم والفسق ونقول إن النصر انية مهدت عض التمهيد للإسلام ولكنها لم تكن محيية بل كانت مجهزة على تلك المدنية كما أشرنا الى ذلك في مسألة مدنية اليونان

(تأثير النصرانية • في المدنية الرومانية )

جاء في تاريخ القرون المتوسطة ان النصرانية لم تكد تنتشر وتقوى في بلاد اليونان والرومان ومنها بلاد مصر حتى رأى رؤساؤها وجوب هدم الهياكل وكسر التماثيل ومحو الصور اليونانية والرومانية لأنها آثار الوثنية فقامو ابهذا الواجب حتى محوا آثار صناعة البنا، والفنون الجميلة اوكادوا ولولا

أن بعضهم رأى تحويل بعض الهياكل الى كنائس لما بقي لتلك الامم أثر في الوجود وقد أصدر تاودسيوس أمراً رسمياً بهدم الهياكل وتكسير الصورسنة ١٣٩٠ الميلاد ثم رأوا أن في علوم تلك الامم خطراً على النصرانية فطفقوا بحر قونها في كل مكان فقد أحرقت مكنبة الاسكندرية بأم تاودسيوس سنة ١٩٥٠ للميلاد وأحرقت مكتبة اوكتوغونه في الفسطنطينية سنة ٢٧١ للميلاد وحملت الحمية الدينية لاون اللوزرياني على تحريق ما بقي من الكنب سنة ٢٧٠ وكان في هيكل ابولون بلائين بمدينة روميه مكنبة فيها أنفس كنب الآداب من عهد غسطوس فكانت غيرة البابا اغرغوا وقواه عاملتين على إحراقها وحرمان الناس من تلك الوديعة التي جعله العالم وارون في حماية إله الشعر وكنفه و (على اعتقادهم)

والامرالذي لاخلاف فيه هوان انحطاط الامة الرومانية كان مقار نالانتشار النصرانية فيها . فالوثنيون الرومانيون كانوا يقولون إنهاهي السبب في ذلك الانحطاط والنصارى يقولون ان ذلك كان لأسباب سابقة ولكن لماذا أجهزوا على تلك المدنية ولم يصلحوها وينقوها من أوضارها بدلا من محوها وطمس ممالها وماذا أبقي النصارى للمرب عماليقوا لهم إلانزراً من الكتب أحيوها به ثنية أراق ما النمولة المراكبة المرا

أما تميد النصرانية للاسلام الذي أشرنا اليه فهو إضعاف تلك الوثنية واضعاف تلك الحيمة الجاهلية وذلك السرف في الترف بالغلو في الزهادة والانقطاع الى العبادة ثم إضعاف الامة بالحلاف في الدين والتنازع بين دولة القياصرة ودولة الرهبان والاساففة وانتصار هؤلاء ويحكمهم بخرافاتهم في الامة والذي مكن المسلمين من الاغارة على صقلية والاستيلاء على سيرا قوسة هو إلزام القسيسين القيصر باسيله الأول المقدوني بأن يشغل الجيش ببناء كنيسة

٠ اس

القديس ميخائيل وكذلك ألزموا خلف القيصر ليون بأن يشغل عسكر الاسطول بمثل ذلك فتيسر بذلك للمسلمين الاستيلاء على جزيرة لمنوس وأماخلافهم في عبادة الصور وما نشأ عنه من التنازع والفشل فحدث عنه ولاحرج وثبت بذلك ان النصر آنية قد زادت اليونان والرومان جهلا ووهنا فكانوا بذلك في أشد الحاجة الى ذلك الينبوع الذي فاض في أرض العرب وتفجر ماؤه على غير هافأ حيا البلاد والعباد - كاهو شأن الانهار والينابيع تفيض من مكان و تحيي ماتسير اليه - وصح تمثيلنا حتى على الوجه الذي صرفه اليه الدكتور الفاضل محرر المة تطف الاغم وهذا جواب سؤاله بالاختصار اليه الدكتور الفاضل محرر المة تطف الاغم وهذا جواب سؤاله بالاختصار

## لاحقة سجل جمية ام القرى

يقول (السيدالفراتي) انه بعد تفرق الجمعية بنحو شهرين ورد الى من الصاحب الهندي كتاب يذكر فيه انه بعد مفارقته مكة المكرمة اجتمع بأمير جايل فاضل من أعاظم نبلاء الامة ورجال السياسة . فاستطلع رأي الامير في شأن النهضة الاسلامية وبعد ان دار بينهما حديث طويل تحقق من حلاله سمو فكر الامير والهاب غيرته ذكرله اطلاعه على سجل جمعية أم القرى واشياء من مذاكرتها ومقرراتها فأظهر الأمير سروره من الخبر وشديد شوقه الاطلاع على السجل الذي ذكره له فعندئذ وعده بإعارته نسخة من الديل ثم ارسلهااليه وبعدايام الاقيافدارت بينهما للحاورة الآتية قال الأمير: أشكر لك أيها الصاحب هذه الهدية العزيزة ويالذة ليلة أحيتها في مطالعة تلك المذاكرات النفيسة التي لم اتفالك ان اتركها تلك الليلة حتى اتبت على مطالعة تلك المذاكرات النفيسة التي لم اتفالك ان اتركها تلك الليلة حتى اتبت على

قال الصاحب: يظهر من عبارة مولاي الأمير استحسانه كيفية تشكل الجمعية وامتنانه من مجرى مذاكراتها.

آخرها ثم في الايام التالية اعدت النظر فبها بالتدقيق ٠

قال الأمير: كيف لا أعجب بذلك واطالما كنت أنمى المقاد جمعية يتضافر أعضاؤها على مثل هذا المقصد وتكون فيهم المزية التي ظهرت على رجال هذه الجمعية الذين حلوا المشكلة حلا سياسياً ودينياً مماً وكنت استبعد وجود أكفاء كهؤلاء • وأعظم إعجابي هو في هذا الرجل الملقب بالسيد الفراتي كيف اهتدى في رحلة قصيرة مع اقامته اياماً قلائل في مكة لانتخاب هؤلاء الاعضاء الاجلاء •

قال الصاحب: لا بد ان يكون هذا الرجل مخلصاً في قصده فأعانه الله عليه كما ورد في الخبر: اذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه: فلعل في الاقدار شيئاً آن أوانه

U

قال الأمير: نعم للاقدار دلائل ولنع البشار •

قال الصاحب: أود ان استفيد من مولاي الامير وجوه اعجابه بهذه الجمعية ومذاكر اتها لأصحح رأيي في بعض انتقادات تختلج في فكري القاصر فان أذن لي أعرضها عليه مسألة

قال الامير : قل ولملي اقف على مالم انتبه اليه ٠

قال الصاحب: يظهر أن أعضاء الجمعية ليس بينهم بعض من السياســيين المحنكين فلو وجد ربحــا كانت تأتي المقررات أشد احكاماً

قال الأمير : لا أظن أن في الامراء والوزراء المسلمين المعاصرين من هم أعلى كمباً في السياسة من بعض هؤلاء الاعضاء الذين تشف آراؤهـم عن سعة اطلاع وسموّفكر و بعد نظر مع ملاحظات السياسة الدينية والحالة العلمية والتدقيقات الاخلاقية

قال الصاحب: أرى انالجمعية اعطت لمباحثالسسياسة الدينية الموقع الاول وقد أصابت على انالسياسة الادارية أيضاً جديرة بالاهتمام فتركت بدون تدبيركاف

قال الامير: لاشك ان السياسة الادارية مهمة أيضاً وقدابتدأت الجمعية بها ولكن رأت أفضل وسيلة لحصول المطلوب هي رفع علة الفتور إذ انتجت مباحثاتها ان علة الفتور هي الحلل الديني فخولت اهتمامها لحجهة العلمة حتى اذا زالت العلم زال المعلول ومع ذلك لم يترك السيد الفراتي في فصل الأسباب الادارية شيئاً من أمهات أصول الادارة الا وأشار اليه بما يغني عن تفصيله

قال الصاحب: أليس بعض الأعضاء كالعالم النجدي والمجتهد التبريزي قد اسهب كثيراً بماكان بعضه يكنى عن باقيه

قال الامير: انَّ مسألتي التوحيد والاستهداء ركنان مهمان في الدين وقد تطرق اليهما الحلل منذ قرون كثيرة فصار إصلاحهما وردهما الى أصلهما من أصحب الأمور وفي مثل ذلك لا بديمن الاسهاب في البحث والتعميق فيه أولا يرى ولله المثل

الاعلى كيف جاء القرآن الكريم بألف أسلوب في تأييد التنزيه والتوحيد والحدّ على الباع الكتاب والنبي دون التقليد .

قالالصاحب: إني أرى أيضاً بعض مكررات فيالمذاكرات خلافاً لما قالهالسميد الفرآتي ولذلكأريأنه لو اهتم ذو غيرة في اختصارها يكون حسناً

قال الامير: اني لا أوافقك على هذا أيضاً لأنك إذا دققت النظر لانجد مكر رات وانما هي آراء فلا بد أن يعاد فيها بعض ما سبق وعلى كل حال هذا سجل قد ضبط فيه ما وقع فلا يجوز اختصاره والتصرف فيه واني أرى من أكبر محاسن هذه المذاكرات أن جاءت مباحثها متسلسلة مترقية فكل موضوع فيها يتلوه ماهو أهم منه فلا على منها سامع ولا مطالع •

قال الصاحب:ماهو رأي مولانا الأمير في القــانون الموضوع لأجــل تشكيل جمية تعليم الموحدين هل هو قانون محكم الترتيب وهل هو قابل الاجراء والتطبيق على الاحوال الحاضرة والمنتظرة

قال الامير: القانون هو أهم ما اثمرته الجمعية وقابل الإجراء مع الصعوبة قال الصاحب: لا أدري هل أصابت الجمعية أم اخطأت في تعليق أكبر أملها في اعزاز الدين بالعرب دون دولة آل عثمان وملوكها العظام

قال الامير: لا يفوتك ان مطمح نظر الجمعية منحصر في النهضة الدينية فقط وتؤمل ان يأتي الانتظام السمياسي تبعا للدين ولاشك أنه لا يقوم بالهدي الديني ويغار على الدين أمة مثل العرب

قال الصاحب: أليس دولة راسخة الملك إدارة وعسكرية وسياسة وافرة القوى مالا وعدة ورجالا تكون أقدر على تمحيص الدين وإعزازه من العرب الضعفاء من كل وجه . واذ قدألفت الامة سماع لقب خدمة الحرمين قديمًا ولقب الحلافة أخيراً في حضرة السلطان العماني فلا تسستنكف عن الاذعان الدني له بسهولة .

قال الامير: إن حضرة السلطان المعظم يصلح ان يكون عضداً عظيمًا في الأمر أما اذا أراد ان يكون هو القائم به فــ الا يتم قطعاً لأن الدين شي والملك شي آخر والسلطان غير الدولة

قال الصاحب : مافهمت المراد من أن الدين غير الملك وان السلطان غير الدولة فهل يتفضل مولاي الأمير بايضاح ذلك قال الامير: أريد ان احترام الشمائر الدبنية في أكثر ملوك آل عثمان هي ظواهم محضة وايس من غرضهم بل ولا من شأنهم ان يقدموا الاهتمام بالدين على مصلحة الملك وهذا مرادي بأن الدين غير الملك وعلى فرض إرادتهم تقديم الدين على الملك لا يقدرون على ذلك ولا تساعدهم الطروف الحيطة بهم لأن دولتهم مؤلفة من لفيف أهل أديان ونحل مختلفة كأن ان الهيأة التي تتشكل منها الدولة أعني الوزراء هم كذلك لفيف مختلفة الأديان والحنسيات وهذا مرادي بأن السلطان غير الدولة و فحدمة الحرمين ولقب الحلافة ورسوخ الملك ووفرة القوى كلها لاتكفي للمرجع في الدين نع اذا بذل آل عثمان المظام قوتهم في تعضيد وتأييد من يقوم بذلك يأتون بفضل عظيم خدماً كيرة كالسلطان محمد الفائح والسلطان ياوز سايم والسلطان سايمان والسلطان عمود والسلطان الحالى المعظم فهم أولى وأجدر بالحلافة من غيرهم

4 4

J.

قال الامير: أرجوك ان لا تنظر للمسألة بنظر العوام بل بنظر حكيم سياسي فأيمد النظر ماضياً ومستقيلا وقلب صفحات التاريخ بدقة تجد ان ادارة الدين وادارة فقط رضى الله عنهم وأنحدنا نوعاً مغي الاموبين والعباسيين ثم افترقت الحلافة عن الملك وأما سلاطين آل عثمان الفخام فاني اذكر لك أنموذجاً من أعمال لهـم أنوها رعاية للملك وان كانت مصادمة للدين • فأقول هذا السلطان محمد الفانح وهو أفضل آل عُمَان قد قدم الملك على الدين فاتفق سراً مع ( فرديناند ) ملك ( الاراغون ) الاسبانيولي ثم مع زوجته ( ايزابيلا ) على تمكينهما من ازالة ملك بني الأحمر آخر الدول العربيـة في الأندلس ورضي بالقتــل العام والاكراء على التنصر بالاحراق وضياع خمسة عشر مايوناً من المسلمين بعانتهما باشغاله أساطيل أفريقية عن نجدة المسلمين وقد فعل ذلك في مقابلة ما قامت له به رومية من خذلان الامبراطوية الشرقية عند مهاجمته مكدونيا ثم القسطنطينة • وهـندا السلطان سايم غدر بال العباس واستأصلهم حتى أنه قتل الامهات لأجل الأجنة وبينها كان هويقتل العرب في الشرق كان الاسبانيول يحرّقون بقيتهم في الاندلس · وهذا السلطان سلمان ضايـق ايران حــتي ألجأهم الى اعلان الرفض • ثم لم يقبــل المثمانيون تكليف نادرشاه لرفع التفرقة بمجرد تصديق مذهب الامام جعفر كما لم يقبلوا من أشرف خان الافغاني اقتسام فارس كي لا يجاورهم ملك سني ، وقد سعوا في القراض خمس عشرة دولة وحكومة إسلامية ومنها انهم أغروا وأعانوا الروس على التائار المسلمين وهولانده على الجاوة والهنديين ، وتعاقبوا على تدويخ اليمن فاهلكوا الى الآن عشرات ملابين من المسلمين يقتل بعضل بعضاً لايحترمون فيما بينهم ديناً ولا اخوة ولامروءة ولا انسانية حتى ان العسكر العثماني باغت المسلمين مرة في صنعا، وزبيدوهم في صلاة العيد وهذا السلطان محمود اقتبس عن الافرنج كسوتهم وألزم رجال دواته وحاشيته بلبسها حتى عمت أو كادت ولم يشأ الاتراك ان يغيروا منها الاكام رعاية للدين لانها مائعة من الوضوء أو معسرة له ، وهذا السلطان عبد الجيد رأى من مؤيدات إدارة ملكه اباحة الربا والخمور وابطال الحدود ، ورأى مصلحة في قهر الاشراف وإذلال السادات بالغاء نفوذ النقابات ففعل ،

ولو ان السلطان المعظم أخذعلى نفسه تأييد الدين بما أمده الله به من القوة المادية بدون استناد الى صبغة معنوية لتمكن من ان يخدم دينه وملكه حقا خدما مقبولة عند الله مشكورة عند المؤمنين كافة ولرفعت له راية الحمد في شرق الارض وغربها واحترمه الابيض والاحروعظمه المسلم والكافر وأظرأنه قدقرب اليوم الذي يتنبه فيه فيترقى في الأمر فيعدل عن الاعتماد على غير الماديات ويضرب على فم بعض العشاشين المتملقين الخائنين الذين ينسبون حضرته الى مالم ينتسب هو اليه ويشيعون عنه دعوى ما ادعاها قط أحد من أجداده العظام بوجه رسمي

وهؤلاء الغشاشون يغرون حضرة السلطان بهذه الدعوى بما يهرفون به عليه وبما يؤلفونه هم وأعوانهم من الكتب والرسائل التي يمزون بعضها لأنفسهم وبعضها لغيرهم من المافقين أو لأسماء يسمونها أو كتب يختلقونها فيجعلون تارة آل عثمان العظام يتصلون نسباً بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأخرى يرفعون نسبهم الى أعالي

<sup>(</sup>١) الاجانب لايتفوهون بأن السلطان خليفة الاعند ما يريدون إقامة الحجه على المسلمين الحكومين لهم ببعض أعماله في ملكه

قريش ويعطونها حق الحلافة مرة بالتنازل والإدلاء من العباسيين وأخرى بالاستحقاق والورائة وآونة بالعهدوأ خرى بالبيعة العامة وحينه بخدمة الحروبين الشريفين ووقتاً مجفط المخلفات النبوية • وكأن هؤلاء الغشاشين يريدون بهذه الدسائس أن يجعلوا حضرة السلطان نظيرهم دعي نسب كاذب كدعواهم لانفسهم السيادة ومتسنم مقام موهوم كدعواهم الولاية والقطبانية في أنفسهم و آبائهم وأجدادهم فيحشون في تلك المؤلفات أنسابا التحلوها لانفسهم مقرونة بنسب السلطان ويستطردون لحكايات كرامات لأجدادهم ملفقة مخترعة لايمترف بها لهم أحدد من المسلمين يد سونها بين حكايات وقائع الخلفاء والسلاطين

ومن الممــلوم عند أهل الوقوفان التاقب بالحلافة أو الامامة الكبرى أو إمارة المؤمنين في آل عثمان العظام حدث في عهد المرحوم السلطان محمود اذ صار بعض وزرائه يخاطبونه بذلك أحياناً تفننا في الاجلال وغلواً في التعظم • ثم توسع استعمال هذه الالقاَّب في عهد ابنيه وحفيديه الى ان بلغ ما بلغه اليوم بسمي أولئك الغشاشين الذين يدفعونويقودونالسلطان الحاضر للتنازل عن حقوق راسخة سلطانية لأجل عنوان خلافة وهمية مقيدة في وضمها بشرائط ثقيلة لا تلائم أحوال الملك ومعرضة بطبعها للقلقلة والانتزاع والخطر العظيم ولذلك لايزال السلاطين أنفسسهم الى الآن يأبون التلقب بالخلافة رسميا في منشوراتهم ومسكوكاتهم وانما تمضغها أفواه البعض فيلوكها التركي تعظيماً القومه والعربي نفاقاً لسلطانه والمصري اتباعاً للمرائين والهندي اعتزازأ بالوهم والاجني هزؤأ ومكسرأ بخلاف سلطان مراكش وأميرعمان وإمام اليمين المتنازعين في هذا المقام رسما المتقاطعين لأجله على انهم قد شعروا او كادوا يشعرون بضررهم السياسي في ذلك ولا نعلم متى يخلق الله من يسمى في إقناعهم جميعاً برك هذه الدعوى الداعية للانفراد والتخاذل ويرتب بينهم قواعد محافظة الاستقلال السياسي ومراسم التشريفات والمخاطبات وروابط التعاون والانحاد بصفة سلطين وأمراء كما آل اليه الأمر على عهد الخلفاء العباسيين معالسلاطين الخارزمية والديلم والايوبيين وغيرهم

ثم قال الامير وقد حملتني إشار ات السيدالفر اتي في كلامه على الجامعة الدينية تحت لو اءا لخلافة ان أفكر في القو اعد الأساسية التي ينبغي ان يبنى عليها ذلك فلاح لي ماقيدته في هذه المفكرة وأخر جمن جبيه ورقة قرأها وعند ختام مجلسنا استنسختها منه وهذه صورتها •

- (١) أقامة خليفة عربي قرشي مستجمع للشرائط في مكة
- (٢) يكون حكم الخليفة سياسة مقصوراً على الخطة الحجازية ومربوطاً بشورى خاصة حجازية
  - (٣) الخليفة ينيب عنه من يترأس هيئة شورى عامة إسلامية
- (٤) تتشكل هيئة الشورى العامة من نحومائة عضو منتخبين مندوبين من قبل حجيع السلطنات والإمارات الاسلامية وتكون وظائفها منحصرة فى شئون السياسة العامة الدينية فقط
  - (٥) نجتمع الشورى العامة مدة شهر في كل سنة قبيل موسم الحج
- (٦) مركز الشورى العامة يكون مكة عند ما يصادف الحج موسم الشتاء والطائف في موسم الصيف
  - (٧) تقترع الشوري يوم افتتاح كل اجتماع على انتخاب نائب الرئيس ويعينه الخليفة
- (A) تنعين وظائف الشورى العامة بقانون مخصوص تضعه هي ويصدق عليه من قبل السلطنات والامارات
- (٩) ترتبط بيعـة الخليفة بشرائط مخصوصة ملائمة للشرع بناءً على أنه اذا تعــدى
   شرطاً منها ترتفع بيعته وفى كل ثلاث سنين يعاد تجديد البيعة
  - (١٠) انتخاب الخليفة يكون منوطاً بهيئة الشوري العامة
  - (۱۱) الحليفة بباغ قرارات الشورى ويراقب تنفيذها
- (١٢) الخليفة لا يتداخل في شيء من الشؤن السياسية والادارية في السلطنات والإمارات مطقا
- (١٣) الحليفة يصدق على تولية السلاطين والأمراء التي تجري احتراماً للشرع على حسب أصولهم القديمة في وراثاتهم للولاية
- (١٤) الحليفة لا يكون تحت أمره قوة عسكرية مطلقاً ويذكر أسمه في الخطبة قبل أسهاء السلاطين ولا يذكر في المسكوكات
- (١٦) يناط حفظ الأمن في الخطة الحجازية بقوة عسكرية تتألف من ألفين الى ثلاثة اللاف من جنود مختلطة ترسل من قبل جميع الساطنات والامارات
- (١٦) تكون القيادة العامة للجنو دالحجازية منوطة بقائد من قبل أحد الامار ات الصغيرة
  - (١٧) يكون القائد تحت أمر هيئة الشورى مدة انعقادها
    - (۱۸) هیئة الشوري تکون تحت حمایة الجنود المختلطة ( ۱۱۵ — المنار )

أما وظائف الشورى العامة فيقتضي أن لا تخرج عن تمحيص أمهات المسائل الدينية التي لها تماق مهم في سياسة الأمة وتأثير قوي في أخلاقها ونشاطها. وذلك مثل فتح باب النظر والاجتهاد تمحيصاً للشريعة وتيسيراً للدين وسد أبواب الحروب والغارات والاسترقاق اتباعاً لمقتضيات الحكمة الزمانية وكفتح أبواب حسن العلاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها وان كانت غير مسلمة وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وكفتح باب أخذ العلوم والفنون النافعة ولو عن المجوس وسد باب إضاعة الاوقات بالعبث ونحو ذلك من أمهات المنجيات والمهالك

ثم قال الامير وبمثل هذا الترتيب تنحل مشكلة الحلافة ويتسهل عقد اتحاداسلامي تضامني تعاوني يقتبس ترتيبه من قواعداتحاد الألمانيين والامريكانييين معالملاحظات الحاصة • وبذلك تأمن الحكومات الاسلامية الموجودة على حياتها السياسية من الغوائل الداخلية والحارجية فنتفرغ للترقي في المعارف والعمران والثروة والقوة بما لابد منه للنجاة من الممات • وما أجدر امارات الجزيرة بالسبق الى مثل هذا الاتحاد

قال الصاحب : يستشف من ظاهر فكر مولاي الأمير اله لايجوز الاتكال على الملوك العثمانييين العظام في أمر الخلافة علاوة على السلطنة

قال الأمير: اني أحب العُمانيين للطف شمائلهم وتعظيمهم الشعائر الدينية ولكن النصيحة للدين تستازم قول الحق وعندي أن آل عثمان العظام أنفسهم اذا تدبروا لايجدونوسيلة لتجديد حياتهم السياسية أفضل من اجتماعهم مع غيرهم على خليفة قرشي

قال الصاحب: أخْرَبَ في أيها الأمير أحد أعضاء الجمعية انه لما رأى السيد الفراقي يميل للتنقيب عن سياسة العثمانيين واستمالة الجمعية عابهم لا لهم ذكر له مرة ذلك متلو ما وقال له: ألا ينبغي ستر أحوالهم والمدافعة عنهم لانهم أعظم دولة اسلامية موجودة فأجابه بأن ذلك كذلك لولا أن فيه تغرير المسلمين وتركهم متكلين على دولة ما توفقت لنفع الإسلامية بشئ في عنفوان شبابها بل أضرتها بمحو الخلافة العباسية المجمع عليها وتخريب ما بناه المرب وإفناء الامة بفتوحاتها شرقي أوربا ومدافعاتها عنه وانه لا يقصد بكشف الحقيقة واظهارها غير إزالة الغرور والاتكال المستوليين على جماهير المسلمين بكشف عدم التأهل . ثم قال له:

أليسالترك قد تركوا وفود الملتجئين يعودون خاشين ، وتركوا المستنصرين بهم

عرضه للمنتقمين ، وتركوا ثاثي ملكهم طعمة للمتغلّبين ؟ أفما آن لهــم أن يستيقظوا ويصبحوا من النادمين على مافرطوا في القرون الحالية فيتركوا الحلافة لأهلهاوالدين لحماته ويحتفظون هم على بقية ساطنتهم ويكتفون بشرف خدمة نفس الحرمين وبذلك يتقون الله في الاسلام والمسلمين ؟

وقال أيضاً انه غير متعصب للمربوانما يرى مالا بد أن يراه كل حر مدقق يتفحص الأمر من أن الغيرة على الدين وأهله والاستعداد لتحديد عن الاسلام منحصران في أهل المهيئة البدوية من العرب اذيرى أن المشيئة الالهية قد حفظتهم من تلك الامراض الأخلاقية التي لا دواء لها كفالج الحرية في الحواضر باعتقاداً هلهاانهم خلقوا أنعاماً للامراء، وكجذام التربية في المدن بوضعهم النساء في مقام ربائط الاستمتاع، وكطاعون الحياة في بعض الأقوام بألفتهم اللواط الميت الأخلاق الشريفة دفعة الذي حزى الله أهله بخسف الارض بهم تطهيراً لها منهم، وكوباء النشاط في أهل الاراضي الحصبة حيث يسهل ان يغنوا فيبطروا فتفسد أخلاقهم فيخسر واالدنيا والآخرة،

قال الامير: نعم الرأي و نعم التدقيق

قال الصاحب: ان ماذكر مولاي من حصر صفة الحلافة في خليفة قرشي في مكة ترتبط به جميع السلطنات والامارات الاسلامية ارتباطاً دينياً وما وصف من تشكيل الشورى المامة المؤيدة لهذا الارتباط الديني لأمرعظيم جداً . والغالب أن الدول المسيحية التي لها رعايا من المسلمين أو المجاورة للمسلمين تحذر من أن يجر جمع الكلمة الدينية الى رابطة سياسية تولد حروباً دينية فتعمد هذه الدول الى عمل الدسائس والوسائل لمنع حصول هذا الارتباط بالمرة فما هو التدبير الذي يقتضي أنحاذه أمام تحذر الدول من ذلك

قال الامير: لأيفكّر هذا الفكر غير الفاتكان وأحزابه الحزويت وأمثالهم أما رجال السياسة في انكلترا وروسيا وفرنسا وهي الدول العظام التي يهمها التفكر في هذا الشأن فقد علمتهم التجارب النتائج الآتية وهي:

- (١) ان المسلمين لايتنصرون أبداً لاسيافي زمان يبتعدفيه النصارى عن نصر انيتهم
  - (٧) ان المسلمين المستنيرين أفراداً وجموعا أبعد عن الفتن من الجاهلين
- (٣) إن العرب من المسلمين أقرب من غيرهم للألفة وحسن المعاملة والثبات على العهد . فاذا أرشد أولئك السياسيون لان يضموا الى معرفتهم هذه علمهم أيضاً

ن لمسائر ، وذاك

، الحروب ن الطاعة

1940 23

سلامي حضات

إند ما

، على

دېرو قرشي د د

مناو ما حودة؟

ولفنا

-di)

() to loo

¥ ),

بالاحكام الاسلامية في مسألة الجهاد التي يتهيبونها علما يستخرجونه مما عندهم من تراجم القرآن الكريم لامن مؤلفات متعصي الفريقين حيث يجدون نحوا من خمسين آية بأساليب شقكلها تنهي عن الإلحاح في الهداية الى الدين فضلا عن التشديد والالزام بالقتال كقوله تعالى «إنك لا تهدي من أحببت » « وجاد لهم بالتي هي أحسن » « لست عليهم بمسيطر » ويجدون آيتين في التشديد احداهما ( فاصدع بما تؤمن ) والاخرى عليهم بمسيطر » ويجدون آيتين في التشديد احداهما ( فاصدع بما تؤمن ) والاخرى انهما نزلتا في حق المشركين والكتابيين من العرب ولا يوجد في القرآن ملزم لاعتبار عمومية حكمهما ، واذا دققوا البحث يجدون أن ايس في علماء الاسلام مطاقاً من يحصر معنى الجهاد في سبيل الله في مجرد محاربة غير المسامين بل كل عمل شاق نافع للدين والدنيا حتى الكسب لأ جهل العمال يسمى جهاداً ، وبذلك يعلمون أن قصر معنى الجهاد على الحروب كان مبنياً على إرادة الفتو حات والتوسل للتشجيع حين كان مجال للفتو حات كا عطي اسم الجهاد مقابلة لاسم الحروب الصليبية التي أشعل نارها المسيحيون للفتو حات كا عطي اسم الجهاد مقابلة لاسم الحروب الصليبية التي أشعل نارها المسيحيون

ثم بعطف نظرهم الى التاريخ يجدون أن العرب منذ سبعة قرون لم يأنوا حرباً باسم الجهادوما كانت تعديات اساطيل إمارات الغرب الا من قبيل القرصان الذي كان مألوفاً عند جميع امارات الارخبيلين الصقلي واليونان وكلهم نصارى اما غارات التاتار على شمالي اوربا وغارات الترك على شرقها فكذلك ليست من نوع الجهاد ولا من الحروب الدينية وانما هي من ملحقات غارات البرابرة الشماليين على أوربا ويجدون انهم كما أغاروا على اوربا أغاروا على البلاد الاسلامية ثم أسلم التاتا روحسنت اخلاقهم

اما الترك فاذادقق الاوروبيون في سياستهم يجدونهم لا يقصدون بالاستناد للدين غير التلاعب السياسي وقيادة الناس الى سياستهم بسهولة وإرهاب أو ربا باسم الحلافة واسم الرأي العام . وعدم اشتراك البلاد العربية في المذابح الارمنية الأخيرة برهان كاف على أن الاسلامية بمعزل عن المجافاة لأن العرب يفهمون معنى القر آن فيدينون به وقد يندهش الاوروبيون اذا علموا أن السياسة التركية لم يوافقها أن نترجم القرآن الى اللغة التركية الى الآن

ولدى رجال السياسة دليل مهم آخر على ان اصل الاسلامية لا يستلزم الوحشة بين المسلمين وغيرهم بل يستلزم الالفة وذلك أن العرب اينها حلوا من البلاد جذبوا أهلها بحسن القدوة والمثال لدينهم ولغتهم كا انهم لم ينفروا من الايم التي حلت بلادهم

وحكمتهم فلم يهاجروا منها كعدن وتونس ومصر بخلاف الاتراك بل يعتبرون دخولم محت سلطة غيرهم من حكم الله لانهم يذعنون لكلمه " ربهم تعالى شأنه « وتلك الاليام أنداو لها بين الناس» (كذا) فاذا علم السياسيون هذه الحقائق وتوابعها لا يحذرون من الحلافة العربية بل يرون من صوالحهم الحصوصية وصوالح النصرانية وصوالح الانسانية أن يؤيدوا قيام الحلافة العربية بصورة محددة السطوة مربوطة بالشورى على النسق الذي قرأته عليك.

ثم على فرض أن الدول ولو المسلمة أرادت عرقلة هــذ الامر فهي لا تقوى عليه لأن افكار الأمم لا تقاوم ولا تصادم على أني لااظن بمشــل فرنسا أن تنخدع لرأي أنصار الجزويت لاسما بعــد أن تعلمت من الانكليز كيف تسوس المسلمين فأبقت لتونس أميرها فاستراحت مما عائنه قبلا في الجزائر بسبب السياسة التعصيمة الخرقاء

قال الصاحب: أستشف من كلام مولاي الامير ان امله ضعيف في تشكيل جمعية تعليم الموحدين مع انه معجب بإنقان التدبير.

قال الامير: أن دون تشكيل الجمعية عوائق مالية شتى وأرجو الله تعالى أن يزيلها. قال الصاحب: إنني جاهد في الوقوف على خبر السيدالفراتي ولعلي أظفر بمعرفته فاجتمع به أو أكاتبه فهل لمولاي الامير رأي أو أمر أبلغه اياه اذا ظفرت به •

قال الامير: نع اذا ظفرت بمعرفت فاقرئه مني السلام وبلغه عني هذه الجلل وهي اني أثني على صدق عزيمته . وعلى حسن انتخابه رفقاء وأوصيه بالنبات والإقدام ولو طال المطال . وأن يحرص على إبقاء علاقته مع أعضاء جمعية أم القرى باستمراره على مكاتبتهم . وان لايقنط من مساعدة القسطنطينية أو مصر أو مراكش أوطهران أو كابل أو حائل أو عمان لاسما بعد انعقاد جمعية تعليم الموحدين ورسوخها •

قال الصاحب: اذا ظفر نن به انشاءالله أبشر م بتحية مولاي الاميرو أبلغه كل ماأمر به.

### ﴿ انتهت المحاورة ﴾

يقول (السيد الفراتي) قد ألحقت هذه المحاورة بسجل المذاكرات وكتبت بها الى باقي الاخوان تنويها بشأن حضرة الامير المشار البه وشكراً على غيرته وتبصيراته وافتخاراً بحسن ظنه ونظره في هذا العاجز وتبشيراً لجنابه وللمسلمين بأن جمية أم القرى قدأ حكم تصورها وتأسيسها فهي بعناية الحي القيوم الابدي حية قائمة أبدا

ره بن زخمین والور

> ا الشين الاخرى

ن مازه مطاقا

> ل مافع ا قصر

ئيون مورد

15° 38 36

ان انیم

ÜA,

8,3

٠.

t sy

#### ﴿ نَذَ كُرِهُ ﴾

ربما يتأخر تشكيل جمعية تعليم الموحدين مدة فالمأمول من الجمعيات الاسلامية الموجودة في الهند وقازان والقرم ومصر وغديرها أن لاتأنف من تنوير أفكارها بمباحث هذا السجل فنقتبس منه مايناسها وتخذالقانون والوظائف مثالا وذكرى

#### م رجاء ک

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده شهّة حمية ومروّة فلا يجسس عن جمعية أم القرى وأعضائها بقصد إيصال سوءاليها وليعلم أن يده وان طاولت الافلاك أقصر عن الإضرار بهالان الجمعية في أمان الاخلاص ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله

### 6 vg v >

ليعلم أسراء التقليد وورثة الأوهام ومعظمو العظام ومؤلهو الطغام ان تألمهم من صدمة بعض هـذه المباحث لما ألفوه عمرهم هو تألم مباغت لايلبث أن يزول متى خلوا بعقولهم وحكموا الحكمة والإنصاف وتأملوا حق الايمان وناطق القرآن وحينئذ ينجلي لهم الحق ويندمون كما ندم قبلهم الألون فيتوبون ويتوب الله عليهم والله يهدي من بشاء في العليم العلم العلم العلم المادي من بشاء في المناه المناه المناه المناه في المناه المناه

من أحب أن ينجد مقاصد جمعية أم القرى برأي فائق أو عمل مهم أو رغب في تعضيدها بجاه أو مال وأراد مراسلة الجمعية أمكنه أن يراسل وكالة الجمعية بدون اسم بل بارسال كتاب معنون الى مدينة الى صندوق البوسته عدد وأذا أراد التحفي يمكنه أن يكاتبها أولا باسم له مختلق ثم بعد أخذه الجواب الاول يستعمل الكتابة الحفرية الموضحة في الحدول الذيل به هذا السحل

والذين يرجى منهم تعضيد مهم كخضرات الأمراء العظام والأغنياء الكرام فلهم أن يطلبوا رسولا من قبل الجمعية ليوضح لهم ما يستوضحون (انتهي)

(المنار) قد انتهى كتاب سجل جمعية أم القرى وما ألحق به وقد كنا انفقنا مع جامعه السيد الفرآي (تغمده الله برحمته) على نشره فى المنار بتصرف يختص بتصحيح عبارته وحذف مساوي الدولة العلية (ايدها الله تعالى) منه • ثم استحسن فضلاء القراء عدم حذف شي منه فللمطلعين على ما نشرناه من أول سنه المنار الى الآن ان يثقوا بأنه ما طلعوا على هذا السجل كله بعبارة أصح الاجملة واحدة ذكر فيها خديو مصر بأنه مرجو لمساعدة الجمعية والاجدول المخاطبة الرمزية

### باب الاسئلة والاجوبة

(س١) أحوال الآخرة: على افندي مهيب بتفتيش التلغرافات بمصر: جاء في كتاب الاحياء للامام الغزالي في باب العقائد من الجزء الاول أنه لايقبل إيمان العمد حتى يؤمن بالأمور الآتيــة وهي (١) سؤال منكر ونكير (٢) عـــذاب القبر (٣) وزن الاعمال يوم الحساب بيزان ذي كفتين وصنج (٤) صراط ممدود على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف (٥) حوض مورود لمحمد صلى الله عليه وسلم (٦) شفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء (٧) فضيلة الني عليه الصلاة والسلام على جميع الناس ومن بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي • فهل كل ذلك صحيح ثابت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول صاحب الاحياء أفيدونا أثابكم الله ونفعنا بعلمكم (ج) إنماذ كرالغز الي ماذكره فيأصول الاعتقاد على الوجهالذي عليه الأشاعرة وأشاراليالردعلي مخالفيهم مزالمعتزلة والشيعة وبعضأهل السنة الذين أولوا ما ورد في بعض ذلك • والغزالي لا يقول بكفر أوائك المخالفين للاشاعرة بل صرح في مواضع من كتبه ( لا سما كتاب إلجام العوام عن علم الكلام) بأن المؤمن اذا عاش ومات ولم يعلم بنلك المسائل التي اختلف فيها المتكلمون من الأشباعرة والمعتزلة وغيرهم لايخل ذلك بأيمانه • ومن تلك المسائل الخلاف في صفات الله تعالى هل هي عين الذات أو غير الذات والخلاف الممروف فيكلام الله تعالى الخفكيف يكفرأهل القبلة بمدم الإيمان بالمسائل التي لست من أصول الدين وعقائد. كالتفاضل بين الصحابة • فقوله : انه لا يثقبل ا يمان أحد حتى يؤمن بما أخبر به ( النبي ) بعد الموت : صحيحفان أركان الايمان ثلاثة الاعان بالله وصفاته والاعان بالنبوة والاعان بالآخرة وأحوال الآخرة تعرف بالسمع فكل ماصح بالتواتر وجب الايمان به قطعاً وكان انكاره كفرا بشرطه ويؤ خذعلي ظاهر هالمفهوم من اسلوب اللغة اذالم يكن محالا عقليا فان كان ظاهره محالا فاعتقاد المحال غير مكلف به في الاسلام فلك ان تأوَّل ولك ان تفوض • وان كان ما ورد غير متواتر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فلا يكفر منكره • ومن ثبت عنده الحديث وجب عليه الايمان عضمونه وله أن يأوله اذا كان ظاهره غير مقبول حتى منطبق على وجه معقول وأما ما فصله الغزالي بعد تلك الكلمة الصحيحة في اجالها فلا يريد به أن هذا

التفصيل شرط في تقبل الايمان وانما يريد ان هذا هو الراجح عنـــد أهل مذهبه

(

. . . .

ولذلك أشار الى توجيهه والرد علي مخالفيه في ركن السمعيات من الفصل الثائث في لوامع الأدلة ولم يذكر هناك الحوض وفيه أحاديث صحيحة واما وصف الصراط بما ذكر فقد رواه مسلم عن أبي سعيد موقوفا عليه فإنه قال بلغني ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رفعه أحمد من حديث عائشة والبيهتي في الشعب والبعث من حديث أنس وضعّفه والمأولون يقولون ان الصراط هو صراط الدين اي طريقه وردعليهم بقوله تعالى « فاهدوهم الى صراط الحجيم » ولكن الآية لا تدل على ان المراد بذلك الوصف

وأما الميزان فلم يرد في وصفه بما وصفوه به من الكفتين واللسان والصنح أحاديث صحيحة وفي القرآن ذكر الوزن والموازين قال بعض المفسرين انهاجمع موزون والاكثرون على أن هناك وزنا حقيقيا وذهب بعض الى انه تمثيل المراد به العدل قال تمثيل « و نضعُ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظُلَمُ نفسٌ شيئاً » روى الطبري من طريق ابي نجيح عن مجاهد أنه قال : « انما هو مثلٌ كما مجرر الوزن كذلك يجرر الحق » ومن طريق ليث بن أبي سليم عنه أنه قال « الموازين العدل » كذلك يجرر الحق » ومن طريق ليث بن أبي سليم عنه أنه قال « الموازين العدل » وقد نقل هذا القول عن غيره من السلف كالضحاك والاعمش • ولما أخذ المعتزلة بهذا القول عرف بهم وصار ينسب من يقول به الى الاعتزال حتى قال ابوداود عن الى سلمه المقول عن مهم البري المحدث الثقة الصدوق : انه قدري معتزلي : وما كان معتزليا الاانه أنكر المبزان • والمقصود من هذه النقول أنهم لا يقولون بكفر من خالف الجمهور في هذه ألكر المبزان • والمقصود من هذه النقول أنهم لا يقولون بكفر من خالف الجمهور في هذه شرطافي صحه الا يمان بحيث يكفر من لا يعتقد مواورد فيه اليس كله قطبي الثبوت والدلالة والأسلم في الأمور الغيبية أن لا يبحث الانسان في كيفيتها بل يسلم عا ثبت في النصوص القطعية ويفوض الأمر في الكيفيات الى عالم الغيب والشهادة ولا يعتقد محالاعقليا القطعية ويفوض الأمر في الكيفيات الى عالم الغيب والشهادة ولا يعتقد عمالاعقليا

### ﴿ الجهر والاسرار بالصلاة وخطبة الجمعة والعيدين ﴾

(س٣)و. ز. فيسوريا : لماذا شرع الجهر بالقراءة في الفجر والركم بين الاوليمين من المغرب والعشاء؟ ولماذا كانت خطبة الجمعة قبل صلاتها و خطبه العيد بالعكس؟ أفيدونا لازلتم ملجأ للاسلام

(ج) إنما الحبهر في الصلاة اللياية التي تصلى فى وقت الظلام غالبًا فقد جاءت السنة الصحيحة بأنهم كانوا ينصرفون من صلاة الصبح ولا يكاد يرى بعضهم بعضًا. ومن

المعهود أن الانسان في وقت الظلام لا يخلو من أحد حالين النعاس او الخواطر الكثيرة ورفع الصوت يعين على طرد النعاس ودفع الخواطر والوسواس كما ورد في الأثر عن سيدناعمر رضي الله عنه . فالاقرب عندي أن هذه هي حكمة الجهر في هذه الصلوات وفعي معناها اهتداء داخل المسجد ليلا الى معرفة المصلي ليأتم به و وللصوفية وغيرهم في ذلك أقوال غير جلية وأما تقديم خطبة الجمعة فاللاهتمام بها لانها هي المقصود الأول في ذلك الاجتماع ولذلك قصرت صلاة الظهر لأجلها . وأما خطبة العيد فهي مقصود أن حتى ان صحة الصلاة لاتتوقف عليها بخلاف الجمعة كما أنها اذا قدمت على الصلاة تجزي عند بعض الأئمة وقد فعل ذلك مروان فأنكر عليه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه وقال له خالفت السنة ولكنه لم يقل بأن الصلاة لم تصح ولا طالبه باعادة الخطبة . والأثر في البخاري وغيره وفيه أن سبب تقديم مروان الخطبة أنه رأى الناس ينصر ف كثير منهم بعد الصلاة كما يفعلون الآن ولا ينتظرون سماع الخطبة فلعل هذه البدعة أقدم البدع في ترك السنة .

(س٣) الحشيش والافيون الشيخ محمد الهي بفاقوس: ثبت عن الفقهاء ان الحشيش ومثله الافيون بجوز تعاطي القايل منه مع أن القاعدة الأصولية أن ما اسكر كثير وفقايله وكثيره حرام والحشيش يسكر كثيره فكيف العمل بهذه القاعدة مع تجويز العلماء لما قل منه أرجوكم ان تتفضلوا بالجواب الشافي عن ذلك جزيتم عن الدين أحسن الجزاء (ج) لا اذكر أن أحداً من الفقهاء الذين يعتد بأقوالهم أجاز قليل الحشيش على أن قول العالم اذا خالف أصول الشهريعة وقواعدها الثابتة لا يلتفت اليه مالم يذكر دايلا يثبت به أن قوله لا ينافي تلك الأصول. وتحريم ما أسكر القليل منه ثابت بالأحاديث الصحيحة. وقد استحسنت ان انقل هنا عبارة أوردها ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر لابتلاء الناس في هذه البلاد بالحشيش وهي:

« واعلم أن الحشيشة المعروفة حرام كالحمرمن جهة إنها تفسد العقل والمزاج افسادا عجيباً حتى يصير في متعاطيها تخنّث قبيح ودياثة عجيبة وغير ذلك من المفاسد فلا يصير له من المروءة شي البتة ويشاهد من أحواله خنوثة الطبع وفساده وانقلابه الى أشر من طبع النساء ومن الدياثة على زوجته وأهله فضلا عن الأجانب ما يقضي الى أشر من طبع النساء ومن الدياثة على زوجته وأهله فضلا عن الأجانب ما يقضي الماقل منه بالمحب العجاب . وكذا متعاطي نحو البنج والافيون وغيرها مما مرقبيل البيع . والحمر أخبث من جهة أنها نفضي الى الصيال على الغير والى المحاصمة والمقاتلة البيع . والحمر أخبث من جهة أنها نفضي الى الصيال على الغير والى المحاصمة والمقاتلة

والبطش • وكلاها يصدعن ذكر الله وعن الصلاة

« ورأى آخرون من العلماء تمزير آكلها كالبنج . ومما يقوي القول بأنه يحدّ أن آكلها ينشي ويشتهيها كالحمر وأكثر حتى لا يصبر عنها وتصده عن ذكر الله وعن الصلحة مع ما فيها من تلك القبائع . وسبب اختلاف العلماء في الحد فيها وفي نجاستها كونها جامدة مطعومة ليست شراباً فقيل هي نجسه كالحمر وهوالصحيح عند الشافعية وقيل المائعة نجسه والجامدة طاهرة (قال) وهي على كل حال داخلة فيا حرم الله ورسوله من الحمر المسكر لفظاً ومعنى

١ ال

A 41 ×

لي ديه

وتمال

havis

المار

ني الم

A 162

ر بصرة مارة

ă J

2 Y

75

شر ا

و قال أبو موسي رضي الله عنه يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمين البتع وهو من العسل بنبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال رسول الله عليه وسلم وكان رسول الله عليه وسلم وكان مسكر حرام وواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وما أسكر كثيره فقيله حرام ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين نوع ونوع ككونه مأكولاً ومشروباً ، على أن الحمر قد يتأدّم بها بالحيز والحشيش قد تذاب فكل منهما يؤكل ويشرب . وانا لم يذكرها العلماء لأنها لم تنكن على عهد السلف الماضين وانما حدثت في مجىء التار الى بلاد الاسلام ، وما أحسن ما فيل :

فَّ كُلَهَا وزَاعَهَا حَــَلَالًا فَلَكُ عَلَى الشَّقِيُّ مَصِيبَانَ فوالله ما فرح ابليس بمثل فرحَه بالحشيشة . لأنه زينها للانفس الحسيسة » اه

#### ﴿ باب النفريظ ﴾

( الجواهر الكلامية . في العقيدة الاسلامية)

الشيخ طاهر الجزائري هو أشهر العلماء ودعاة الاصلاح في بلاد الشام وقدكان ألف عقيدة مختصرة لتلامذة المدارس أيام كان مفتش معارف ولاية سوريا محرَّى فيها السهولة وجعلها أـ ئلة وأجوبة فكانت أمثل المختصرات للتلامذة المبتدئين وفيها مالا يوجد في غـيرها من العقائد كبيان اعتقاد المسلمين في التوراة والأنجيال والزبور الموجودة الآن وما هي من المذكورة في القرآن وفي العقيدة بعض المسائل الحلافية التي كنت اود لو لم توجد وهي قليلة وماذكره فيها هو المشهور عن الجمهور

(الجوهرة الوسطى) ثمانه لما رأى فى هذه السنة اقبال المدارس على عقيدته نقحها وأنف رسالة أخرى سهاها الجوهرة الوسطى ساك فيهامسلكا اطيفا في التبصرة والاستدلال ينبغي أن يختص بتلامذة المدارس الثانية أو العالية وقد طبعت الرسالتان معاً بحرف دقيق في شكل صغير فكانتا ١٣٠ صفحه فننصح لمدارس مصر الأهلية بأن تقرأ هذه العقيدة في مدارسها و نمنها قرشان صحيحان

تأليف الشيخ على البحراني أحد علماء الا مامية الأعلام في الهند وهو كتاب جليل وسفاته في بابه محكم الوضع قوي الحجة حسن الترتيب فيه مقدمة في اثبات الصانع وصفاته وأسات الرسالة أشار فيها الى ضعف مذهب الاشعرية وغيرهم في بعض المسائل ويتلو وانسات الرسالة أشار فيها الى ضعف مذهب الاشعرية وغيرهم في بعض المسائل ويتلو لقدمة ثلاث مقالات في كل مقالة مقدمة وعدة مناطق يرد بها على القسيس مؤلف كتاب (ميزان الحق) ومن مباحث المقالة الأولى اثبات النسخ في الشرائع والتحريف في التوراة والانجبل وسيان كون القرآن يغني عنهما، ومن مباحث المقالة الثانية تفنيد دعواهم اتفاق اليهود والنصاري في ما عدا الاعتقاد بالمسيح وبيان تناقض الأناجيل والطال ألوهية المسيح ومن مباحث الثالثة تفند مطاعهم في القرآن وفي النبي عليه والطال ألوهية المسيح ومن مباحث الثالثة تفند مطاعهم في القرآن وفي النبي عليه الصلاة والسلام، وسان بشارات كتبهم به والكلام في الأحاديث النبوية و والجملة انه لم يترك مطعناً من مطاعهم الا وقنده وأزال شههم فيه . ثم ختم الكتاب بخاء ه في البات مذهب الإمامية وجعل في آخرها قصيدة اشار فيها المي مطالب الكتاب ومباحثه وذلك ان فرقة الشيعة أشد عناية من سائر المسلمين بالدعوة الى مذهبم

وقد كان الكتاب طبع في الهند طبعاً سقيما كسائر المطبوعات الهندية . فانتدب الكتبي الغيور الشيخ محمد المليجي وأعاد طبعه بمطبعة الموسوعات في مصر فكان طبعاً متقناً نظيفاً وبلغت صفحاته ٤٧٥ من القطع المتوسطوهو يطلب من مكتبته بقرب الازهروغيرها فنحث أهل العلم والفضل على مطالعته

(وقاية الشبان ، من المرض الافرنجي والسيلان) كتاب جديد ألفه الدكتور سعيد ابو جرة مؤلف كتاب (حياتنا التناسلية ) أما حاجة أهل هذه البلاد التي فشا فيها الفسق اليه فظاهرة واما كون الكتاب وافيا بهذه الحاجة فانا أن حكم به او نستأنس له بتوجيه همة المؤلف وعنايته الى هدنه الباحث حتى أنه ألف فيها كتابين ، وطبع هذا الكتاب كسابقه في مطبعة الهلال وصفحاته زهاء مئتين وثمنه ١٢ قرشا واجرة

0 %

البريد قرشان ويطلب من مكتبه الهلال بمصر

(الراوي) جريدة يومية سياسية تجارية أنشأها في العاصمة يوسف بك طلعت وأنشأ لها مطبعة خاصة واختار لها عدة محردين من كتاب السوريين المشهورين بالاشتغال بالصحافة فنود لو تصادف رواجا ونجاحا ولكن رجاءنا في ذلك ضعيف الآ أن تسلك الجريدة مسلكا تمتاز به ولايجده القراء في سائر الجرائد الأخبارية وما ذاك الأأن تتبرأ من الميل الى احدى القوتين الموجودتين في البلاد وتصبر زمنا طويلا على قول الحق الخالص من غير نظر الى مرضاة النياس وغضهم وأعني بهدذا أن تكون تاريخية لا سياسية و بعد ذلك تكون موضع ثقة جميع المقلاء والفضلاء



# ﴿ المربي الجواد . وهل سلم من سعاية وانتقاد ﴾

ذكرنا في الجزء الماضي خبر تعربج صديقنا محمد باشا عبد الوهاب شيخ دارين (واشهر نجار اللؤاؤ في خليج العجم) على السويس في طريقه الى الحج وكيف بسط يديه بالنوال حتى صار كل من لقف خبره يذكر كرم أمراء العرب الاولين ، وعطايا الحلفاء والسلاطين ، ونقول الآن ائه بعد ان وزع الصدقات على الفقراء ، وأهدى الهدايا للاغنياء ، وبعد ان بذل المساعدة للمدارس الاسلامية والقبطية والأجنبية وبعد أن أخذ على نفقته نحو مئة وعشرين حاجا من الفقراء وبعد ان ظهر امتعاضه لأن سائر قاصدي الحجر جموا خاشين لان سفينة (البحيرة) لم تسعم وأوصى من كان قائما بشؤنه (وهو السيد النسيب مصطفى هاشم وكان الباشا في السويس بصفة ضيف ونزيل في هذا البيت الكريم) بأن يجمع من بتي من الفقراء وهم يعدون بالمئين ويرسلهم على نفقته في أول وابور يحمل حجاجا من السويس و بعدان جاء في بعض الجرائد ان السيد المذكور وفي بما عهد اليه فاستأجر سفينة مخصوصة من بواخر شركة ليمتد (بواخر البوسطه الخديوية) فحمل عليها الحجاج الباقين عبد هذا بعضه أو كله كافا بعض الناس في مصر هذا الحسن الحجاد ، بالسعاية والانتقاد

بينا كنا نسمع بعض الوجهاء في السويس يقول انه لم يبق بيت في هذه المدينة لم يصبه نوال هذا الأمير العربي اذا ببعضهم يقول ان أكثر هذه العطايا في غيره وضعها ولو كان بني بهذه الأموال جامعا مثلا لكان أفضل وأبق لذكره!! فأجابه كاتب هذه السطور: ان الكرم علي قسمين كرم العقل وكرم النفس فالأول يجرى فيه الحساب والتقدير واختيار الطريق الذي بوصل الى نباهة الذكر أو زيادة النفع وهذا الكرم يكون في الغالب مكتسبا بالتربية والتعليم و واما الثاني فهو سجية في النفس يكون لما المحجها أريحية وهزة تبعثه على البذل متى وجد له طريقا ما ولايأتي فيها الحساب والتقدير ، ولا توخي نباهة الذكر ولا حسن المصير ؛ وكرم صاحبنا من هذا النوع ومنه كرم سائر الأجواد المعروفين كاتم الطائي وكعب بن مامة ومعن بن زائدة

ثم رأينا جريدة مصباح الشرق تسأل سؤال قضاة التحقيق عن تاريخه و نسبه وحدود بلاده وعددرعيته ومقادير العطايا التي جادبها وعن الحجاج الذين حملهم هل دفع عنهم التأمين الذي فرضته الحكومة على الحجاج المصربين وعن منابع ثروته واستنتجت من ذلك توهين خبر الجرائد! ونحن نحيب بأن رواة الجرائد كتبوا اليهاما رأوه بأعينهم وسمعوه بآ ذانهم فلم يكن لهم حاجة في تصديق الخبر بامساك هذا الرجل عن عمل البر وإشغاله بإ ملاء تاريخه وتاريخ بلاده عايهم لأنه يوجد في مصر جريدة ساء طنها بالناس حتى انها تكتني في مقام المدح بالمشاهدة حتى يؤيدها جميع ما يخطر بالبال من النظريات ،

قلنا ان الرجل أميراًي انه أمير في نفسه وقومه لا انه سلطان ذو مملكة ورعية وقلنا انه شيخ دارين أي انه رئيس تلك الجهة وان شئت قات انه أميرها ولكن العرب هناك يفضلون كلة (شيخ) على كلة (أمير) فيقولون شيخ الكويت وشيخ البحرين وأما دارين فهي ميناء نجد على خايج العجم من زمن الجاهلية وفيها قال الشاعر العربي ما يمرف في شواهد كتب النحو وهو:

يمرون بالدهنا خفافاً عيابهم ويرجعن من (دارين) بُجْرَ الحقائب وقد كانت عفت فأحيا معالمها محمد عبد الوهاب هذا • وأما ينبوع ثروته التي استكثرها صاحب المصباح فهو تجارة اللؤلؤ على أنه كان غنياً قبلها • ومن لطائف الاتفاق ان جريدة ثمرات الفنون الغراء كانت في أثناء وجودهذا الرجل مبحراً من السويس تعرب نبذة في صيد اللؤلؤ وقد جاء فيها ما نصه: ورن الله

ة ود اوياز

.ه. ه: رئ

- MA

بند فال « واليك بيان كمية اللؤلؤ الدي صيد في هذا العام: جهزت سواحل الحليج ٢٠ على سفينة فيها ٧٥٦٠ غائصاً فاصطادو اما قيمته ٢٠٠٠ و ٨٤٠ روبية (الروبية فرنك واحد و٨٠ سانتيا) فاشترى هذا الصيد كله تاجر واحد من جزيرة داريان (الصواب من دارين) وجهز من البحرين سبعمائة سفينة فيها اثنى عشر الف رجل فعادوا بماقيمته دارين) وربية ٠ هذا ماكان من المغائص المشهورة وأما ما أخرج في غيرها من المغائص فلم تزل قيمته مجهولة » اه

ونحن قد علمنا من صاحبنا انه يجهز السفن وأنه يعطي الغواصين الدراهم في الناءالسنة ويحاسبهم عليها عند اخراج اللؤلؤ . فتفنيد مصباح الشرق قول بمض الجرائد انه جهز ثلاث مئة حاج بقوله ان ذلك يقتضي أن يكون قد دفع عنهم تأميناً للحكومة قدره خمسة عشر ألف جنيه على إلاقل وقوله عنه اذا كان و قد بذل من خراشه مثل هذا القدر العظيم من المال الذي يكاد يكون أبلغ ثروة تدخر بين ساكني نجدوتهامة من أول الزمن الى هذا المهد فهو بالاشك حاتم هذا الزمان وقارون هذه الايام المعالم النامين الذي تطلبه الحكومة المصرية عن كل حاج في هذا العام هو خاص بالمصريين الذي تطلبه الحكومة المصرية عن كل حاج في هذا العام هو خاص بالمصريين الذي لايباح لهم السفر الى الحج بعد سفر المحمل وقد سافر هذا الأمر بفقراء الحجاج بعد سفر المحمل بأيام وهذا وجه خطأ عبارته الاولى وأما استكبار ثروة الرجل وقوله فيها فقد علم أيضاً انه في غير محله و ونؤ كد له القول بأن ثروته أكبر مما استكبر وقوله فيها فقد علم أيضاً انه في غير محله و ونؤ كد له القول بأن ثروته أكبر مما استكبر على أهل نجد وتهامة من أول الزمن الى هذا العهد .

وبتي أن نشير الى معنى كلة «السعاية» التي أشرنا في العنوان الى أن هذا المحسن لم يسلم من إساءة أهلها . وذلك أننا علمنا أن عقارب بعض السعاة الحكالين الذين يسمون هنا « جواسيس الاستانة ،قد دبت الى مرجعها ودبرت حيلة لإيذاء هـذا الرجل المحسن في بيت الله وحرمه الآمن بواسطة من هم أهل لذلك في الاستانة وكادواله كيداً فنسأل الله أن يرد كيدهم في تحورهم «فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين »

### ﴿ اصلاح لبنان ﴾

ذكرنا في الجزء الماضي نبذة من اللائحة التي قدمت الى متصرف جبل لبنان على أنها من جماعة المهاجرين اللبنانيين وعلم من تلك النبذة أن الغرض منها إنبات ان سبب تأخر لبنان وانحطاطه هو التعصب الديني في طوائفه أو • الاستقلال الطائفي ، الذي

ينافي الاستقلال الوطني الذي تعمر به البلاد وبـقي علينا أن نشير الى رأي اللائمـــة في ملاشاة الاستقلال الطائفي الذي هو شرط الاستقلال الوطني المطلوب

بدأ كاتب اللائحة رأيه بخطئة القانون اللبناني في جعل وظائف الحكومة مقسمة بحسب المذاهب الدينية وقال ان هدنا يزيد التعصب ثم اتبعها بنبذة افتتحها بكامة واشنطون محرراً ميركا في أول خطاب أرسله الى الندوة بعداستقلال الولايات المتحدة وهي ويجب أن نوحد مبدأ الشعب الاميركي المستقبل بالمدرسة ته ثم قال بعد تمهيد: « يجب أن مجعل الشعب لبنانيا ولا سبيل لنا الى هذه الأمنية الا بإعداد رجال المستقبل فكيف نعدهم لا بالمدرسة جعمل واشنطون العظيم الشعب الأميركي بمبدا واحد و بالمدرسة الحرة جعله هكذا حراء بالمدرسة يقول بسمرك انه استطاع أن يتغلب على فرنسا و بالمدرسة استطاعت السابان أن يخرج من الظلمة الاسميوية الحالكة المدلمة و ان الأفكار القديمة لاتجد لها ما نعادون عقول السعب المبناني أن يصير وطنياً وان يتحد على مصلحته الطبيعية و

مولاي قد قال الشارع الفرنسي في نظام التعابم الإلزامي: من حق الحكومة حامية المنسافع العمومية أن تحتاط بكل وسيلة لئالا يكون في الشعب أفراد يجهلون حقوقهم وواجباتهم فاتكن المدرسة من حق الحكومة التي ترأسونها ومن واجباتها ايضاً وان المدرسة التي ترجو ان تكون حاجزاً بين صغارنا وافكارنا القديمة ليست المدرسة الفرنسية ولا الانكليزية ولا الأميركية ولا الألمانية ولا الايطالية والأنتا لانريد أن يكون صغارنا مثلنا اروبيين واميركيين في لبنان وليست المدرسة الجزوبتية لأننا لا تريد ان يكون صغارنا مثلنا مقوا كلين ضعفاء خبئاء ولا المدرسة المطائفية لأننا لا تريد ان يكون صغارنا مثلنا موارنة ودروزا وارثوذكسا وملكيين ومتاولة واسلاما ولا المدرسة الدينية لأننا لا تريد ان يكون صغارنا مثلنا لاهوتيين يتجادلون على مالا يعلمون وإن هذه المدارس موفورة انا وحالتنا الاجهاءية لا تزداد الا فسادا وتقهقرا و فالمدرسة التي ترجو ان تكون لنا بابا الى الحياة الجديدة هي المدرسة الوطنية الحرة و هي المدرسة التي تتولاها حكومة منفصلة عن الكنيسة كالحكومة البنانية اله باحتصار قليل و ثبين طريق الجاد المدارس الحرة والنفقة عليها وبحث عن عيوب الحكومة وبين سبيل الاصلاح

ونحن نقول ان هذه هي «الوطنية الحقة » لاالتي يلغط بها بعض أحدابُ المصربين

فى مصر بغير فهم ولا شعور ولذلك كان هذا اللغط منه سخرية عند حميه الطوائف في مصر • واننا نعتر ف بصحه رأي اللائحة ونجزم بأن بلادا فيها للكنيسة سلطان على الحكومة والأمه لا يمكن ان تنجح ولا ان يتفق أهلها على ترقيتها

وليعلم رصيفنا الفاضل صاحب جريدة المناظر أن ما قاله في المقالة التي رد فيها على مقالة السيد البكري (المستقبل للاسلام) من ان في مصر فريقين أحدهمايدعو الى الوحدة الوطنية والآخر يدعوالوحدة الاسلامية وان قوة الأول حملت السيدالكري على الانتصار للثاني كل ذلك غير واقع وانما الوطنية التي تردها و نسفه دا مًا أحلاماً حداثها هي وطنية خاطئة كاخت أخذت في وقت ما وسيلة للحطام و بقي الكلام فيها أحيانا بناموس الاستمرار وصاحب هذه الوطنية يمقت طائفة من سكان بلاده الذين هم أعرق منه بالوطنية و يمقت من هاجروا الى هذه البلاد و اتخذو هاوطناً وصارت سعادتهم بسعادتها ومصلحتهم بمصلحتها وان كانت لغته م فحكومته حكومتهم و دولته دولته بل وان كان دينه دينهم . فهل تستطيع أيها الوطني الصادق أن يحين لنا هذه الوطنية الكاذبة ؟

﴿ الحالا يتام والاقطاء ﴾

21)

لسا

يسرنا ان جعيمة المكارم في الاسكندرية قد شرعت في عمل نافع عظيم وهو إنشاء ملجأ الأيتام والقطاء وهم الآن يسعون في جمع المال بطريقة الاكتناب المألوفة وقد افتتح التبرع سمو الأمير بمئة جنيه ثم ان صاحبة الدولة والدة سموء تبرعت مخمسين جنيها و وتبرع كشيرون من الأغنياء والوجهاء بما دون ذلك ولاشكأن سيرالاكتناب بهذا البطء والشعلايشر بجاحيذكر وكأني بكثير من الاغنياء ولاشكأن سيرالاكتناب بهذا البطء والشعاليشر بجاحيذكر وكأني بكثير من الاغنياء من السعة احتجاجاً بأن الأدب يقضي بأن لايدفع أحد من ما ما دفع الامير فن كان أقل بذلاً كان أكثر أدباً مع سموه وما هذه الاحجة البخلاء فلو صحان الأدب في التقصير عما بدل الامير لكانت زيادة الادب على حسب نسبة النقص والتقصير فن دفع قرشاً واحداً كان أكمل أدباً بمن يدفع جنها !!! المير يقصد بما يمطيه إظهار رضاه عن المشروع فلنا أن نقول ان من كان أكثر المجل علماء كان أقرب الى ما يرضيه وأكمل فضلا وآدابا في نظره وعلى أن الواجب في ينتحل لنفسه أضعف الاعذار في الامساك والشعفن كان جازما بأن من الأدب مع الأمير يشعر بشعر بالحاجة الى هذا الدمل بلاحظ هذا ولا يبعد في النسبة لنجم العمل والله الموالة المقالم والله الموالة الموالة الله المها والله الموالة الموالة المعمر يشعر بالحاجة الى هذا الدمل بلاحظ هذا ولا يبعد في النسبة لنجم العمل والله الموالة المحارة الله المها والله الموالة المحارة الاستحق المنسبة لنجم العمل والله الموالة المحارة الله المها والله الموالة المحارة الاستحق المعمل والله المؤلفة والمحارة الكارة والمتحم العمل والله الموالة المحارة المحارة الاستحق العمل والله الموالة المحارة المحارة ولا يبعد في النسبة لنجم العمل والله الموالة المعارة المحارة المحارة الكاركة على المحارة المحارة ولما المحارة المحارة ولما المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة ولما المحارة المحارة المحارة والمحارة ولمحارة المحارة المحارة ولما المحارة المحارة المحارة ولما المحارة المحارة المحارة ولما المحارة المحارة ولما المحارة المحارة ولمحارة المحارة المحارة والمحارة المحارة والمحارة المحارة ولما المحارة المحا

الجزء الرابع والمشرون

فيشر عادي الدين يستمعون القون فيتمون احسنه او لئك الذين هذاهم الله وأولئك هم أولو الالباب



يون الحكمة من يشاء ومن يون المراوما المحكمة فقد أوت خبراً الشراوما للمراوما للمراوما الالبان

( قال عليه الصلاة والسلام: ان الاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق )

(مصر يوم الاحد ١٦ ذي الحجه سنة ١٣٢٠ – ١٥مارث ( آدار ) سنة ٩٠٣)

# ﴿ رأى فى اصلاح المسلمين او رأباد ﴾

كتب الينا وكيل للمنار فى بمض الأقطار رأيه في طريقة إصلاح المسامين في خاتمة جواب يتعلق بأمر الاشتراك والمشتركين فأحببنا أن يطلع عليه القراء لما فيه من دقة النظر وبعد الغور قال حياه الله:

« رأيك بالعناية في إصلاح النفوس والعقول والأفكار والأخلاق لا أظن أنه يوجد من يخالفك فيه على شرط أن تجمع من أيدي الناس كتب التصوّ ف النظري وكتب العقائد التي أُلِفت على طريقة ارسطو (لا كتب أرسطو نفسها) والتفاسيرالتي البسها أصحابها لباس الفاسفة اليونانية وكذا الكتب الفقهية التي كتبها الاعاجم ومن احتذى حذوهم لا الكتب التي كتبت بطريق الرواية كالموطأ وغيره وطرح القواعد التي دونها الأصوليون وجعلوها من أصول تعاليم الدين وتحويل تكايا الطرق الى مدارس تعلّم فيها العلوم الكونية بأسرها على شرط أن تكون إدارتها بيد أناسي من تعلّم فيها العلوم الكونية بأسرها على شرط أن تكون إدارتها بيد أناسي من

(١١٦ - المنار)

علماء أم أوربية صغيرة كسويسرة والبلجيك ويعزل الشبان المتعلمون عن الأمة حتى يمتنع سريان عدوي الأخلاق التي أرزأت أمم الاسلام من الاسلاف الي الأخلاف، وبمد أن تندرس هذه الرمم التي صارت مع طول الزمن ركام أقذار مفسد للتمدن يتسنى للمصلحين ان يشيدواعلى أنقاضهامعاقل إصلاح « وهمات همات ان يفوز المصلحون بتلك المطالب العسيرة التي أعيت هما، وبيضت لما، وأشفت أمما، ظهر كنفشيوس قبل عصرنا هـ ذا بارحـ دى وعشرين قرنا لماناة إصلاح مذهب سكياموني وتجديد ما تداعى من بنيانه العتيق الذي كرت عليه الدهور الدهارير وبالرغم مساعبه الكبيرة وهمته القمساء وعن مه الصارم بقيت آراء سكياموني كما هي محتكرة. في الهياكل لكهنة الشعب ولم يزدها ذلك المصاح بقارعته العظمي الأثباتا وتمكينا . وهذا المسيح قامليعدل سلطة اكليروس اليهود وليجدّدما اخلولق من مذهب التوراة فلم يقبل له رأيا الامن خذله في اداء الشهادة وقت الحاكمة وماءسي اذاقول ونبينا الكريم عليه السلام قد ارسله الله مهيمناعلي الكتب ومجدداً لشرائع الكون التي اقتضت سنة العمر انتجديدها تتجدد المقتضيات فلم يقبل دعواه من أرباب تلك الاديان الا من نكب عن فئه، وانحاز لغير بئتة ، وهكذا شأن كل مصلح يفلت من أسر العادة وينسلت من قيود المصطلحات وتؤثر في نفسه الحقائق وتشمل بصيرته المشاهدات الصحيحة يستنكر مايستحسنه الناس ويستحسن مااستنكر و دفيسفه أحلامهم ، وبين أوهامهم ، الى أن يثوبوا الى رجعة الهدى ، او يكون نشأ جديدا، ودون ذلك خرط القتاد على فرض مسالمة الظروف المحيطة على أن هناك مهيما آخر اقرب الى السلامة ، واضمن للنتيجة،وهو

سبياً نرقياً

المحر الم

فیر ز رود

الشرا

فار ته

را الم

لفاح

رها

خد ال

The stee

1

سبيل رجالات أوربا الكبار، ودهاقها العظام، وبيانه ان يشتغل المصلح بعد ترفية نفسه، وترتيب منزله، وتنظيم معيشته، وتدبير مأ كله، بتنمية ثروته بالطرق القانونية ويحتار له منها الطريق الأضمن على شرط أن يحتذي مذهب الصدق ويتقيل نمط الامانة ولا يمتمد الاعلى نفسه فلا يمر عليه غير زمن قليل حتى يكون من أكبر المثرين في العالم مثل مرجان وسيسل رود وغيرها فلا يصعب عليه بعد تكوين الثروة تأسيس المشر وعات وعقد الشركات وإنشاء المدارس وفتح المعاه ل وارسال الفلك تمخير عباب اليم تجمع له كنوز المخلوقات

« وأما طريقة إصلاح الا مم اوالنفوس با لقاء الخطب وكتابة المقالات فلا تفيد المسلمين في شيء اللم الا من كان له هوس منهم فيهما لأن العالم والصانع والزارع والصراف والتاجر في البلاد المربلة (۱) لا يصيخون الأسماع للخطب ولا يعيرون الأبصار لا مقالات الا في أوقات الفراغ من الاعمال فهي عندهم بمثابة المسلمات والمنبهات والذي يصبخ وينظر في بلادنا القاحلة هو المكسال المتقاعس عن خير نفسه ونفع جنسه واذا تنبه لبه واستنارت بصيرته فلا يكون منه غيرالتأوه على الاسلام والبكا على المسلمين وطذا اتفقت كلة العمر انيين على ان ترقي الابم لا يفيد الا اذا كان ماديًا والعزم والنشاط والثبات وحققوا أنه لا يتوقف على دين ولا يحتاج الى والعزم والنشاط والثبات وحققوا أنه لا يتوقف على دين ولا يحتاج الى بعثة رسول وإنما تدعو اليه الحاجة ويبهث اليه اختلاط العناصر المختلفة ببعضها بعثة رسول وإنما تدعو اليه الحاجة ويبهث اليه اختلاط العناصر المختلفة ببعضها

<sup>(</sup>۱) يقال ربل الناس اذا كثروا ونموا ولا أعرف له رباعيا واربلت الارض أنبتت الربل وهو شجر م ولا معنى لهذا هنا

«يدين سكان الجابون بدين وثني أخمد نفوس اهله آلاف السنين وأبقاهم خاملين تحت سجف طقوسه الواهنة حتى ذاق أفراد منهم عسيلة الإيْراء فانبرت نفوسهم ساعية ورا، التأسيسات النافعة وما فتؤالفكرون حتى تنبه لهم الأقران فتلاحقوا بهم ثبًى وما كادت تتنبه لهم الحكومة حتى اضطرها تفاقم المساعي الى التنازل عن كثير من حقوقها المكالة بطيلسان الكهنوتية المقدس وأتاحت لهم بغير عناد حكومة مقيدة باحتساب الأمة عليها و قد صارت الآن تضارع أعظم الأمم شوكة واقتدارا. وما دين ا المسيحية بأصفي منهلا من المنبع البوذي وهذا مبتدع وذاك مخترع والمنزع القديم في الغالب مقتبس ومتبع (كذا) ومع ما هو عليه من التشويش والتشويه. والتلبس بتلك الحجب التي حاكم ايد المجامع المقدسة لم يزل ديناً للأمم الراقية ذات الطول والحول والمنعة والعزة رغماعن النهضة العلمية والاخلاقية لاأحاول الجدال ولاأريد الحوار وإنما غايي أن أطلعك على فكري الخاص في اصلاح الامة الاسلامية بالوسائل الصحيحة التي لاتستلزم زمنا طويلا ولا تكلف تعباً كبيراً وهي ان نترك القادري يعمه في قادريته والرفاعيّ يمشو في رفاعيته كما تركنا النصراني يتخبط في ظلام نصرانيتــه والوثني يهرف في وثنيته ونسمى مع الجميع متكاتفين لنحصل فرنكا واحداً عن كل شخص من المسلمين ذاك لروح شيخه وهـ ذا باسم وليه وذا في سبيل النهضة وهذا باسم الوطنية الى ان تمكن من جمع مال كثير فـؤسس به مشروعاً يكون جزيل الفائدة ، كبير العائدة ، وما علينا والصراخ في الهواء، والنداء في الأجواء، والاحتراس من السياسة، والتوقي من الرياسة ، فذاك في مذهبي شي الايجدي والسلام»

وأنص

18

رزاً ا

و لهما

العصما

المو. اسياس

هو أز

الدو

ال الكذ

ولشاه

## ﴿ رأي المنار في الموضوع ﴾

لقد أحسن الكاتب النبيل القصد في قوله ولكن فيه إجالا محتاج الى بيان ونظرا في بعض الجزئيات ، وما كان الاجمال منه الالأنه كتبه لمن يفنيه الإجال عن التفصيل وفرق بين ما كتب ليطوى وما كتب لينشر ، ولقد سرنا توارد الخواطر وتلاقي الأفكار بيننا وبين الكاتب النبيل ، والوكيل الاصيل ، في وجوب عن ل المتعلمين عن الامة لأن قوام التربية بالقدوة والحاكاة المتولدتين من المعاشرة والمخالطة وقد بدأ الله تعالى تربية بيه الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بهزله عن الناس فحبب اليه الوحدة ، وألهمه الانزواء والعزلة ، ثم علمه بالوحي ماشاء ان يعلمه ، ولقد قال وأدبي ربي فأحسن تأديبي »فعلينا ان نستفيد من هذه الحكمة ، مع من منحه الله المصمة ، ومو افقة أخرى في الرأي وهي الاستمانة على تعليم الفنون والعلوم الكونية ، باساتذة من أصغر الشعوب الاوربية ، لأن هؤلاء أبعد عن السياسة التي تفسد كل صلاح ، وتحول دون كل نجاح ،

الذي لاح لي من كلام الكاتب في إخفاق رجال الا صلاح المعنوي هو أن غرضه منه تحويل وجوه المتعلمين عنه ليتولوا شطر الاصلاح المادي الذي يراه والا فان كل واحد من المصلحين الذين ذكرهم قدكان له تأثير كبير في أنواع الانقلاب الذي حدث في العالم المرة بعدالمرة وليس من شرط النجاح في المشروع ان يأخذ به كل أحد ولا ان يكمل فيه كل من أخذ به م فاذاكان الإصلاح المعنوي لم يم أفراد الاثم التي ظهر فيها فكذ لك الإصلاح المادي والسبب في هذاوذاك أن الاستعداد في البشر متفاوت تفاوتا كبيرا وكل يعمل بحسب استعداده فني أوربا من عملك ألوف

والم

ون

3

i .

3 6

4 · 1

4

A

-

. 43

يق. س

.

الالوفوفي امن يموت جوعاوكاً يَنْ من عالم يطلب الثروة ، وتموزه الكسرة والحسوة ، وليس هـذا مقام بيان تأثير أولئك المصلحين العظام في الأمم والكاتب يعرفه ولكن غرضه ماذكرنا

مل و

لمقد

. مسلم

ارم

روم

40)

والقول في تأثير الخطب والمقالات يتصل بالقدول في تأثير رجال الإصلاح المعنوي لأن الخطباء والـكتاب الداءين الى الإصلاح هم ورثة الأنبيا، والشارعين وهم أركان الإصلاح الاجتماعي والسياسي ومن ينكر أن للوثر وأشياعه ومير ابو وأضر ابه تائير اعظيا في تحويل أورباعما كانت عليه ، ونقلها الى ما انتهت اليه ؛ ومن ينكر تأثير تلك المقالات والرسائل التي كانت تنشر في فرنسا قبل الثورة الكبرى وأن ذلك التأثير هو الذي ثل عرش الملك وسلط الصعاليك على الأمراء والنبلاء ؛ فالإصلاح في جميع الأثم إنما جرى على أيدي الفقراء والمنوسطين بباعث معنوي ولم يوجد إصلاح في الأثم نات فقل انه لم يوجد إصلاح مادي بحتولكن كل إصلاح يرقي البشر مئت فقل انه لم يوجد إصلاح مادي بحتولكن كل إصلاح يرقي البشر منتج العمران والعمران مادي وإنما يكون في النهاية لا في البداية منتج العمران والعمران مادي وإنما يكون في النهاية لا في البداية

كل هذا يمرفه الكاتب الفاصل ولكن الرأي الذي أبداه انما هو في اختيار أقرب الطرق ولعمري إنه لطريق أمم لولا أن فيه من العقبات الكؤد ما يتعذر معها سلوكه على الضعفاء المحتاجين الى الإصلاح كالمسلمين فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال يقول إن الواجب على مريدي إصلاح المسلمين أن يسلكوا سبيل سسل رودس بعد إصلاح شؤن منازلهم وتنظيم طرق معيشهم من هم هؤلاء المريدون للا صلاح وما هي طبيعة بلادهم التي يعيشون فيها ؟ هم نفر

من وسط الناس سامت فطرتهم، وصفت فكرتهم، وحسنت في الجملة وبالمصادفة تربيتهم، وامتازوا بالميل الى البحث في الأمو رالعامة والاهتمام بأمم الائمة والملة و ولم يكن لهم شيئ من هذه الخصائص بواسطة تعليم وتربية أو دعا في نفوسهم اذ لا يوجد للمسلمين مدرسة في قطر من الاقطار تذكر فيها مصلحة الائمة أو توجه نفوس تلامذتها في تعليم كل علم وفن الى أن المراد به الإصلاح وإنقاذ الائمة مما هي فيه و إنما هو الاستعداد الفطري مع مساعدة التوفيق الذي يعبرون عنه بالظروف والمصادفات ولو أن هؤلاء اشتغلوا بغير البحث في الأمو رالعامة وطرق الإصلاح لضعف استعدادهم فيه لأنهم لم يتربوا عليه ولم يتعلموا طرقه تعلما فيكون همهم بعد المدرسة السعي في انخاذ الوسائل لما وجههم اليه المربون والمعلمون

وأما طبيعة بلادهم فهي كما يعلم الكاتب ليس فيها موارد قريبة للثروة الواسعة من الطرق القانونية كالثروة التي جمعها سسل رود والاعمال الكبيرة التي يتوقف عليها إيجاد الموارد لاتكون الامن قوم تعلموا طرقها وفنونها وتربوا توبية صاروا بها محلاً للثقة في إناطة الاعمال بهم وأتى لبلاد المسلمين بهؤلاء العاملين العالمين!! وجملة القول ان الذين يفكرون في الإصلاح من المسلمين ليس عندهم استعداد لجمع الثروة الكبيرة وان بلادهم ليس فيها الآن منابع لهذه الثروة مفجرة يسهل عليهم ورودها وان الامة التي يعيشون فيها ليس لها استعداد الفجير ينابيع الثروة الطبيعية التي خص الله بلادهم بها لجهم وفساد تربيتهم وونسكت عن حال حكوماتها وما ينتظران يلاقيه منهم مريد الاصلاح اذا حاول سلوك الطرق وما ينتظران يلاقيه منهم مريد الاصلاح اذا حاول سلوك الطرق المشروعة الشريفة لجمع المال

على

· ...

ني وا

على د

ني ذا

البدار

من (

1

نام و

اند

وال

إن العمران المادي كان نتيجة للاصلاح المعنوي وكذلك يكون. أما الجابون ( اليابان ) فلم يكن السائق لهم الى الاصلاح طلب الثروة ولم يكن تقدمهم ماديًا بحتالا شائبة فيه للدين بل كان السائق اليه هو صاحب السلطة الدينية المقدسة والسلطة المدنية القائمة على أساس الدين وهو عاهلهم ومليكهم (الميكادو)فهذا العاهل العظيم هو الذي قيد سلطة نفسه بعد ان كانت حكومته استبدادية مقدسة وهو الذي دعَّ أمته الى العلوم والفنون دعا ولا نقول انه دعاها دعاء . ولقد كانت الثقاليد الدينية مساعدة للسلطة الدينية في عمران اليابان الحاضر كما يعلم من المقالات التي نشرت في المقتطف الأغر معربة عن أصل انكليزي لبعض كبار الكناب السياسيين . ويذكر المارفون بالتاريخ ان أول عاهل (امبراطور) اشتغل بالاصلاح في أوربا وهو (شارلمان) كان مندفعاً بدافع معنوي مشوب بالاعتقاد الديني ولولا الاصلاح الديني الذي قام به زعماء البروستنت لحبط عمله وكان هباء منثورا والقول الفصل في الإصلاح الاسلامي هو أن الواجب على العقلاء الذين يتألمون من ضعف الأمة وهو انها أن يسموا في إصلاح المقول والنفوس بتعليم الصفار وتربيتهم بالمدرسة ووعظ الكبار وتنبيهم بالخطابة والكتابة ليكثر بذلك حزبهم ولا بد لهم في سلوك هذه السبيل من مسالمة القوة سواءكانت اهلية أو أجنبية

فعلم من هذا ان أول واجب على من يشعر بالحاجة الى الإصلاح فى بلد من البلاد الإسلامية ان يشتغل بالدعوة الى ما يعتقده في ذلك ايكون له حزباوالدعوة خطابة وكتابة فاذاصارله حزب فالواجب عليه وعليهم السعي في التربية الماية والتعليم الذي يعد الناشئين لأعمال العمران والاسنمانة

على ذلك بالاساتذة المهرة الذين ليس بيننا وبينهم مطامع سياسية . وهذا يختلف باختلاف البلاد الإسلامية وأتمها استعداداً الآن بلاد الهند وبلاد مصر وقد بدأ مسلمو الهند يسعوزني التعليم الأهلي وشعروا بأندلا يكون تاما نافعاً الا با نشاء المدارس الكلية فاقترح مؤتمر التربية الاسلامي في هذا المام جمع الف الف روبية لانشاءمدرسة كلية والمرجو ان يتم لهمذلك في وقت قريب وأن تكون التربية في هذه المدرسة ملية اسلامية كما وافق على ذلك كبراء الانكليز هناك. ولابد لمسلمي مصر أن يتلو اتلومسلمي الهند في ذلك عن قريب ان شاء الله تعالى وسيكون للخطب والمقالات تأثير عظيم في جمع المال اللازم لذلك فان الجرائد كالحداة ولا حداء الا أن بكون مسيركما قلنا في العدد الثاني من منار السنة الأولى ولايرجي من الذين اتخذوا من دون الله أولياء، وربطوا قلوبهم بقبور الاموات وقيدواعقو لهم بخرافات الاحياء ،أن يساعدوا على انشاء مدارس للعلوم الكونية ، وهم يشعرون بأنها القاضيةعلى تقاليدهم الوهمية

هذه هي الطريقة المثلي للاصلاح ولا يجـد المصلحون من الأمّة غيرها . أما الملوك والائمراء فان لهم اذا أرادوا الإصلاح عملا آخروهو أن يبدأوا بالقوة العسكرية فيعززوها ما استطاعوا لتكون الدولة آمنة من اعتداء الأعداء الذين يشغلونها عن الإصلاح الداخلي متى آنسوا منها الضعف ثم يوجهون الأمة الى تعميم التربية والتعليم وتنمية الثروة بالزراعة والنجارة والصناعة ويقيمون حكومة الشورى ويجتهدون فيتوثيق الصلات بينهم وبين أمثالهم من الأمراء والسلاطين . ولكل حكومة إسلامية ضرب من السير في الاصلاح يختص بها ولا تبلغ الغاية بدونه وقدأخطأ

سلطان مراكش ما يليق بحاله من السير في طريق الاصلاح فزلّت قدمه وكان الواجب عليه قبل كل شيء إصلاح الجندية كما سبق لنا القول في غير هـذا الجزء ليأمن العـدوان الداخلي والخارجي ثم يشرع في تعليم الأمة وتربيتها مستعينا في أول الأمر بالمسلمين كالمصربين الموافقين لأهل بلاده في اللغة ثم بالا جانب الذين لا طمع لهم في بلاده عندما تستعد بلاده لذلك فلا تأنف منه ه

121

المرى

سادس

أبعر د

00;

على أن أملنا في جميع حكام المسلمين ضعيف بل نحن أقرب الى اليأس منهم منا الى الرجاء فيهم ، وهكذاشأن الملوك الذين الفوا الاستبداد وما كان عمل عاهل اليابان؟ الافاتة من فاتات الزمان ، والظاهر لنا أن كل ماهو مخبوء في الغيب من الخير لهذه الأئمة فانما يكون بسعي بعض العقلاء من أفرادها دون الملوك والامراء ولله في غيبه شؤن ، والله يعلم وأتم لا تعلمون

## ﴿ مرنة العرب ﴾

النبذة السادسة تابعة ف الشر في الجزء ٢٣ من الجلد الثالث

ينبغي للانسان ان يجتنب الوعد ما استطاع وأن يجتنب تحديد الوعد بزمان أو مكان اذا هو وعد الا اذا اضطر الى ذلك اضطرارا وقلما يأتي الاضطرار في الائمور العامة . حكنا شرعنا في السنة الثالثة للمنار بكتابة مقالات في مدنية العرب أو مدنية الاسلام في عهد الدول العربية فكتبنا خمس نبذ في منشا تلك المدنية وكونها قامت على أساس الدين وتولدت من تعاليمه ثم في اشتغال العرب بالعلوم الكونية وما اكتشفوه واخترعوه في علم الفلك وسائر العلوم الرياضية كالحساب والجبر والهندسة ووعدنا بأن تتم هذا المبحث في السنة الرابعة فمرت السنة الرابعة ولم يتحلنا فيهاالوفاء بالوعد

941

ولكننا استأنفنا وعداً آخر في آخرها بأننا نتم ذلك في هذه السنة وقد مرت السنة حتى لم يبق منها الا هذا الجزء ولم نتمكن من إنجاز الوعد لأن المقالات المتسلسلة زادت في هذه السنة عما قبلها بنشر مقالات جمعية أم القرى ومقالات « الاسلام والنصرانية مع العلم والدنية » التي كان فيهـا شيُّ إجمالي من موضوع مدنية المرب، وقد رأينا أن نختم هذا الجزء بنبذة سادسة وفا بالوعد تقدر الامكان فنقول:

#### ( الجغرافيه الرياضية وتقويم البلدان )

اشهر كتب الجغرافية اليونانية كتاب بطليموس وأزياجه وقدكانت . آراء بطليموس تؤخذ على علاتها لان العلم صار تقليديا حتى تناوله اجتهاد العرب فطفقوا من عهد المأمون يصححون أغلاط اليونان في الفلك وسائرا الرياضيات كما تقدم ومن ذلك انهم صححوا أرصاد المجسطي بالزيج الجديد وأعادوا تحديد أطوال الارض فكان أتمها تصحيحا تحديد بلاد العرب والخليج الفارسي والجزيرة وبلاد فارس والبحر المتوسط . ولما اشتغل الاوربيون بهذا العلم ظلوا زمنا طويلا مغرورين بكتاب بطليموس حتى ظفروا بكتب العرب وتصحيحه لاغلاط بطليموس . بدأ العرب بتصحيح أزياج بطليموس في أول القرنالثالث على عهدالمأمون ولكن ذلك التصحيح لم يكن تاما فان البيروني في أول القرن السابع هو الذي صحح الغلط في حساب أطوال بلاد الروم وما وراء النهر والسند وألف قانونا جنرافياكان قدوة للمشتغلين بالقسموغرافية من بعده

وضبط عمر الخيام حساب جداول التقويم السنوية ( الروزنامه ) في سنة ٤٦٩ و ٧٠ وحدد مدة السنة الفلكية أصح تحديد . وصنع الشريف

أورد

ن (

ولاص

أوصفا

٧٩٠

أرص

خط ز

سازز

زعی

برفو

الادريسي في اوائل القرن السادس خريطة جغرافية من الفضة لمك صقلية حفو فيه اللغة المربية صور جميع المالك المعروفة في ذلك العهدوألف كتابا في الجغرافية بين فيه أول نقطة المماس بين جغرافية اللا تينبين وجغرافية المدارس الاسلامية وقد عكف رسامو الخرائط الجغرافية في أوربا على مؤلفه ثلاثة قروز و نصف يتقلدونه كما هو لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه وكان من عالم هذاالفن في المغرب ابو الحسن علي المراكشي في أول المئة السابة للهجرة الشريفة وقد قال سيديو ان كنابه كان أجل الآثار العلمية فيما عليه العرب من علم الجغرافية وكان لعلم الجغرافية خرائط بحرية أيضاً عثر الاوربيون على المغمرافية والله المناسعة للهجرة و وجدوا خريطة بحرية أخرى من رسم . عمر العربي سنة ١٠٤٨م أي سنة ١٠٥٨ هـ

اما الجفرافية الوصفية أو التخطيطية فقد عرفها العرب قبل الجغرافية الرياضية واتسمت معرفتهم بها باتساع فتوحاتهم وتجارتهم قال سيديو: انهم حين امتدت مملكتهم من المحيط الاطلا نطيقي الى تخوم مملكة الصين انشاؤا باللدريج اربع طرق طرق عظيمة تجارية توصل بين مدينتي قادس وطنجة الى أقصى آسيا • (إحداها) تخترق أسبانيا وأوربا وبلاد سلاوونة الى بحر جرجان ومدينة بلخ وبلاد تجزجز (والثانية) تخترق بلاد المغرب ووادي النيل ودمشق والكوفة وبغداد والبصرة والاهواز وكرمان والسند والهند (والثالثة والرابعة) تعبران البحر الابيض المتوسط وتنجه إحداها من الشام والخليج الفارسي والاخرى من الاسكندرية والبحر الاجر للتوصل الى والخدي راهانية والمند • فكثرت بهذه الطرق السياحات ونقل السياحون الى اقصى البلاد ما عندالعرب من الافكار والتمدن واستفاضت الاخبار الجليلة الفوائد

فنورت أذهان الملاحين وعرفتهم الأخطار التي يخشى عليهم الوقوع فيها الذا سافروا في ولايات غير مكتشفة تمام الاكتشاف واشتملت الأزياج التي حررها البتاني بالرقة سنة تسعائة (٢٨٧هـ) وابن يونس في القاهرة سنة ألف (٣٩٠هـ) على كتاب رسم الارض بلا تغيير كبير وأما ابن حوقل والاصطخري والمسعودي المشهورون في نصف القرن العاشر من الميلاد فوصفوا في كتبهم صورة الاكتشاف الجديد وحسب العلامة الكومي فوصفوا في كتبهم صورة الاكتشاف الجديد وحسب العلامة الكومي سنة ١٠٦٧ الاطو المن ابتداء الطرف الشرقي من الارض القارة

« وزعم بعض الفرنج ان العرب كانوا متبعين في أول عصر بني العباس الروايات الهنديه مع أن كتاب مبادي الفلك المسمى بسند هند انه صح نقله الى المنصورة سنة ٧٧٥ (١٥٨) لم بكن له عظيم اعتبار عند العرب فانهم ظفروا عما قليل برسالات يونانية وتركوه لا يتفوهون باسمه الاليينوا ما فيه من الغلط ولم يعولوا في شي من الجغرافية على كتب الهنو دالمشاهد فيها أن شبه جزيرة هندستان في مركز العالم وان خط نصف النهار الذي يبين نقطة وسطها يخترق مدينة اوچين وجزيرة سيلان و وجحث العرب في كتبهم عن خط نصف نهار القبة الأرضية وهي قبة عربي للننصيص على الاطوال فظن بعض الفرنج أن المراد من وعرين) مدينة أوچين وهو خطأ فان القبة المسنوبة الى عربن هي نقطة تقاطع الدرجة التسعينية من حساب بطليموس مع خط الاعتدال على بعد متساومن الجهات الاربع الأصلية وليست هي قبة أو چين فان العرب كانوا يعرفون حق المعرفة على أوچين الجغرافي وأما «عربن» فكلمة اصطلاحية الرادوا بها جزيرة موهومة بين هندستان وبلاد الحبشة ساها المؤرخ

ديودور الصقلي جزيرة اورانوس . وبدل العرب خط نصف نهار عرين او قبة الأرض بخط نصف النهار المار بالجزائر الخالدات فاتبع ذلك من ابتداء القرن الحادي عشر الى الثالث عشر » اه

1

(3)

med

ا و

العالم

والتقع

إلاقر

12

انوق

اسال

وو

وقد الفالعرب كتباً مخصوصة في مسالك البلدان حتى صارعاماً مستقلاً وفي اسهاء البلادوالاما كن ككتاب مراصد الاطلاع على اسهاء الامكنة والبقاع ومعجم ياقوت والمشترك وتقويم البلدان للملك المؤيد صاحب هماه وتقويم البلدان للبلخي وكتاب اوضح المسالك الى معرفة البلدان والمالك وهذا الف في عهد الدولة العثمانية واهداه مؤلفه محمد ابن على الشهير بسهاهي الى السلطان مراد الثالث ٥٨٠ ثم اختصره بالتركية)

﴿ العلوم الطبيعية ﴾

الكيمياء والصيدلة: قد ارتقت العلوم الطبيعية عند العرب واتسعت مذاهبها وكثر الاكتشاف والاختراع فيها على أن حظها كان دون حظ العلوم الرياضية لأن العمدة في العلم الرياضي العقل والعمل مؤيد له والعمدة في العلم الطبيعي العمل والمقل مساعد له وما يتوقف الارتقاء فيه على العمل لا يرتقي الا بالزمن الطويل . كانت العلوم الطبيعية من عهداستاذها الا ول أرسطاطاليس ضئيلة ضاوية ثم ماتت بضعفها ولما أحياها العرب با جياء الاسلام لهم تنكبوا طريق النظر المحض فيها واعتمدوا على التجربة فحولواالكيمياء الوهمية الى كيمياء حقيقية واشتقوا منها فن الصيدلة (تركيب الادوية) وانتقلوا الى التاريخ الطبيعي فا كتشفوا بذلك خواص نبات بلادهم وصموغها البلسمية وأفادوا بها الطب والصناعة فوائد جليلة ، قال سيديو : إن البحث عن الجواهي الطبية الذي مدحه ديوسقور يدس لاهل مدرسة الاسكندرية

كان من مخترعات العرب فانهم هم المنشؤن للصيدليات ( الأجزخانات ) الديماوية والموروث عنهم مايسمي الآن بقواعد تحضير الأدوية الذي انتشر ممدرسة سالرنه في المالك التي في جنوب أوربا:

ومن مخترعات العرب في الكيمياء الكحول او الغول الذي صارقوام الاعمال الكيمياوية والصيدلية وتركيب حمض الكبريت والماء الملكي والماء المعشر والجلاب وغير ذلك من الادوية والمعاجين والمربيات والهلامات، قال في دائرة المعارف: « وهم أول من اخترع السواغات لإذابة الاصول الفعالة للادوية سواء كانت معدنية اونباتية اوحيوانية واخترعوا الانبيق والتقطير والتسامي ووضعوافي أيام الخلفاء قانونا اقرباذينيا كانت جميع التراكيب الإقراباذينية المذكورة فيه مثبتة من طرف الحكومة لا يجهز خلافها: » أي انهم هم الذين جعلوا عمل الصيدلة رسميا عمر فة الحكومة

واشهر العلماء المخترعين في الكيمياء والاقراباذين (الصيدلة) ابوبكر الرازي صاحب كتاب (الترتيب) فيها والكتب الكثيرة في الطب والفلسفة (توفي سنة ٣١١ هـ) وهو المخترع للمسهلات اللطيفة ولاستعال كثير من النبات في الطب والرئيس ابو عليّ بن سينا فيلسوف الشرق واكبر اطبائه وابن رشد فيلسوف الغرب وأكبر أطبائه وقد ترجم الاوربيون اكثر كتب هذين الفيلسوفين وانتفعوا بها كا انتفعوا بحسب الشيخ ابي بكر الرازيك ويشهدون للجميع بالتبريز في العلوم

الطب : لا يمرف التاريخ أمة أقدم عهدا في صناعة الطب من المصربين فهم أساتذة اليونانيين والمتهم ولكن طبهم كان ممزوجاً بالأوهام والتقاليد الخرافية كاعتقادهم أن الصرع يكون بدخول عفريت من الجن في جسم

من

71

ماه

74

ن

المة

ول

5 4

وغها

ئب

ربه

الإنسان وكانوا يمالجونه بالرق والمزائم وإنما برعوا في فرع واحدمن فروع الطب وهو التحنيط وكان التشريح مذموما عنده هوالأطباء من غير الكهنة محتقرين يماقبون اذا مات من يمالجون . ثم لما دالت دولة العلم الى اليونان بعد انحلال المصربين عنو ابالطب فكان علم محترماتم قضى الرومانيون على علم اليونان كما قضوا على دولتهم وكانت عنايتهم في المعالجة مقضورة على الرثق والطلاسم ومجربات العامة التي يتنا قلونها . ثم أحوجتهم الحضارة اليه فأجلوا الاطباء بعد احتقارهم ولكن الرومان أنفسهم لم ينبغوا في الطب وفنونه بل احتقروه في أول دولتهم واحترموه في عنفوانها ثم عفاوا نحل بأنحلال دولتهم حتى اذا نهض الاسلام بالعرب لم تكن لهذه العلوم سوق. فافقة في الارض فأحيوها بعد موتها

وال

دائرة المعارف: ولما كانت فتوحات العرب وضربوا في طول البلاد وعرضها كان الطب كسائر العلوم في اسفل درك الهوان والحمول فنهضوا به نهضة جديدة والتقطوا شتاته من كنب اليونان وغيرهم واودعوه كتبهم مع زيادة مما توسعوا فيه بالبحث والتحري وأجادوا بتعريفه ووصفه وتقسيمه: (ثم قال): ولم يكد يفرغ الخلفاء ومن وليهم من بني أمية من بسط جناح الإسلام حتى أخذ الخلفاء بلجون باب العلم كا ولجواباب الفتوحات فكان للطب سهم وافر واستمانوا بعلماء اليهود والنصاري عملا بالحديث القائل «استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها » فكانت للامويين من ذلك بعض الآثار ولكن الآثار المشيدة والمساعي الحميدة إنما كانت للعباسين في بغداد ومن ثم للاً مدلسهين فاتخذالسفاح العباسي أطباء ماهي ين العباسية في النسطوري رئيسا عليهم وطبيبا خاصا له كان جويه اليهودي

عند عمر بن عبد العزيز الأموي:

- ثمذكر بعض كبار اطباء العربومؤ الماتهم واكتشافاتهم وقال =: «وعلى هذا كانت دولة العرب عروة الوصل بين طب المتقدمين وطب المتأخرين ولولاهم لانتشر ذلك العقد وعفا الكشير من معالم العلم والعرفان فان معظم ما تناوله الافرنج من علم الاقدمين قبل فتح القسطنطينية إنما كان عن المرب وظل اشنفال العرب مدة مديدة منحصراً في النقل والثقليد لا يأخذون الا بما ينقلون ويذهبون مذهب الاقدمين فبينا تراهم عالمين بالأمزجة والأغذية وباحثين في الداء والدواء واذا بهم يقولون بالتنجيم والمزائم ، والرقى والطلاسم؛ وكان هذا شأنهم الى أننبغ منهم علماء حكماء فاستجلوا كثيرا من الحقائق العلمية وأبقوا للخلف من مبتكر اتهم وتوسعاتهم مباحث واكتشافات . فهم أول من دقن البحث في الحميات النفاطية كالجدري والحصبة والحمى القرمزية وحسبنا من ذلك رسالة الرازي وهم الذين لطفوا المسهلات وأشاروا باستعال المن والسنا والتمرهندي والراوند والكافور وغير ذلك . وان كانوا عرفوا منافع أكثر تلك المواد بماتر تب لهم من العلائق النجارية مع الصين والهند فليس في ذلك ما يخفض من قدرهم ويقلل من فضلهم . وهم الذين حسنوا صناعة التقطير والتخمير وتشكيل الأواني الكيموية بأشكال يسهل بها التناول واستخرجوا كثيراً من الأملاح المدنية وكانت لهم اليد الطولى في فن الصيدلة فوضعوا أسمه ووطدوا أركانه فأفادوا العالم فائدة خلدها لهم الناريخ:

ثم قال الكاتب: وفوق اشتغالهم بطب البشر عنوا بعض العناء (كذا). بالبيطرة وهي طب الخيــل والزردقة وهي طب الطيور وسائر العلوم التي (١٨ – المنار) يخ.

الم و

اليه

نحل

(د

40

من

الله الله

راد ا

ات

ڼې

33

ڔٛ؞

لها علاقة صريحة أو غير صريحة بالطب كالبزدرة وهي صناعة الغرس والطبيعات: (الى أن قال) ولهذا قبضوا على ناصية الطبكا استقلوا بأزمة العلم من فلك وهندسة و نبات و كيميا و منطق و طبيعيات و ماوراء الطبيعيات و ولبثوا أربعة قرون متوالية مستودع المعرفة وملجأ الحكمة أي منذ تولى الرشيد في بغداد أو قبيل توليه الى موت ابن رشد و لا عبرة بالفترة التي حصلت بعد وفاة ابن سينا فان العلم لم يمت في خلالها (قال) والعجب كل العجب أنه قامت بعد ذلك لامسامين دول شتى ذات قوة وشأن عظيم فكان منها العرب والعجم والترك والتتر ولم تفلح دولة منها هذا الفلاح وان لذلك بلاريب أسبابا نضرب عنها صفحا لخروجها عن دائرة بحثنا: اه

نقول ان المدة التي ذكرها هي التي كان فيها العلم العربي في عنفوان, شبابه وقد ولد قبلها ومات بعدها بزمن و وابن رشد مات في ٥٥٥ ولم يكن بعد ذلك للعرب دولة قوية بروح الدين وحياة الخلافة الإسلامية وان كان لدولة الترك من القوة الحربية مالم تصل اليه دولة سواها ولم تكن حياة العلم في دول العرب بالقوة الحربية وانما كانت بالقوة الأدبية التي جاءبهم من الاسلام، ولم يُقم الاسلام غيرهم كما يجبأن يقام وقد ظهر ت الدولة العلية بعد موت ابن رشد بنحو مئة سنة فان انقراض الدولة السلجوقية كان سنة ٩٥٩ وعلى أنقاضها بني السلطان عثمان الأول بناء سلطنته خلدها الله تعالى بتوفيق القائمين على سريرها للعدل والإصلاح آمين (المقالات بقية) بتوفيق القائمين على سريرها للعدل والإصلاح آمين (المقالات بقية)

﴿ الكرامات والخوارق ﴾

( المقالة السابعة تابعة كما في العدد ٤١ من المجلد الثاني ) نشرنا في منار السنة الثانية مقالات في كرامات الاولياء ذكرنا في مقدمة المقالة الاولى منها (٢:٢٦) أن النظر في هذه المسألة من وجوه وحقيقها والحكمة فيها وحجج القائلين بجوازها ووقوعها وحجج المنكرين ولها و الدعاء جميع الايم لها و منفعة الاعتقاد بها و مضرته و تحميص الحقيقة فيا نقل من الكرامات وقد بينا هذه الوجوه والمباحث الامبحث منفعة الاعتقاد بالخوارق و مضرته فقد كنا عازمين على أن نرجئه الى أن نقل طائفة من الخوارق التي تؤثر عن كهنة الوثنيين والكتابين إيضاحا لما جاء في عرض القول من ان جميع الايم تدعي لرؤساء دبنها الخوارق والكرامات ولما كان هذا يتوقف على مراجعة كتب الدين لتلك الملل وذلك لا يتسر ولما كان هذا يتوقف على مراجعة كتب الدين لتلك الملل وذلك لا يتسر الافي وقت الفراغ ظلانا تتربص هذا الوقت فرت السنة الثالثة ولم نصبه فيا ومبحث الخوارق ومبحث المورب ومرت الرابعة مختومة بوعد آخر لم نربدا من الوفاء به مع من الوعود المحدودة ؟ وان كانت آجالها ممدودة ،

اضطررنا الى الوفا، بهذا الوعد (إكال مبحث الكرامات) الذي ضاق عنه حولان كاملان في أضيق الأوقات علينا وأكثرها شواغل وغلاء آخر سنة تقدمه عيد لاعمل فيه وانحراف في المزاج من النزلة الوافدة (الانفلونزا) وزاحمه مع الاعمال الإدارية والمسابية الاشتغال بالانتقال من المنزل الذي نحن فيه الم منزل آخر مجاورله والاشنغال بتأسيس مطبعة للمنار ، وهذه عاقبة من عواقب التسويف السيئة ذكر ناها تأديباً لنفسنا وعبرة لغيرنا والمكون عذرا لنا في الاختصار والإ بجاز في موضوع كنا نود التطويل فيه لا ئن للاعتقاد بالخوارق تأثيرا في الأخلاق والآداب

ن مد

14

افر

10

والعادات وشؤن المعيشة والكسب وان شئت فقل ان لها التأثير العظيم في سير الأمم فرسوخ هذا الاعلقاد في قوم وزلز الهأو زواله من نفوس قوم هو من علل ما عليه الاقوام من التقدم والتأخر في السيادة والثروة وضدها • ( الخوارق عند الوثنيين )

كانت الأديان الوثنية كالماقائمة بخوارق العادات وكان القدماء المصربين منها النصيب الأؤفر ولا يزال وثنيو الهند الى اليوم يأتون بخوارق مدهشة ومن أغرب خوارق البراهمة الجلوس في الهواء ولكن الأوربيين تمكنوا بصناعتهم من محاكاة هذه الخارقة. ومن خوارقهم أنهم يضعون النار في أفواههم فلا تضرهم على أنهم يلفظونها غير مطفأة . ومنها انهم يظهرون أشياء من العدم. ومنها أنهم يستنبتون الشجرة من البزرة في مدة قليلة خارقة . للعادة . ومنها أنهم يذبحون الانسان ثم يحيونه . ومنها أنهم يخبرون عن المغيبات فيصيبون. ومن أحقر هاملاعبة الأفاعي والثعابين والتعرض للسعها. وقد نشرت جريدة الاهرام من مده قريبة بعض العجائب والخوارق التي تظهر على أيدي هؤلاء الهنود . والهنود معروفون بهذه الخوارق من قديم الزمان وقد اعترف لهم بعض المتصوفة بشئ مما وصل اليهم وعلاوا ذلك بأنه أثر الرياضات الشديدة التي تكون منهم (راجع كتاب الجواهي والدرر للشعراني وغيره) ومن هذا التعليل يعلم ان أصحاب ثلك الخوارق لم يكونوا كلهم من الاشرار او الذين يتعرضون لايذاءالناس فتأتيَ التفرقة التي يفرق بها بعض المتكامين بين المعجزة والسحر بل الـكثيرون منهـم

عباد زهاد نساك مستمسكون بدينهم أتم الاستمساك ، أما التفرقة الحقيقية

بين السحر وآيات الانبياء فقد تقدمت في بحث الآيات من الامالي الدينية

والفوز

13

ن د

## ﴿ الحوارق عند النصاري ﴾

كلُّ ماذكره الذين ألفوا الكتب منا في مناقب الصالحين وكل مايتناقله الناس فيما بينهُم من كرامات أولئك الصالحين أحياء وأموانا فيوجد مثله في كتب النصارى وفي ووايلتهم اللسانية التي يدعون أنها عن مشاهدة أو ترتقي الى المشاهدة .ومن ذلك ظهور المسيح ووالدُّنه علمهما السلام للعباد في اليقظة والمنام وظهور غيرهما من القديسين ٠ ومنه استحابة الدعاء والإخبار بالمغيات الذي يسمه المسلمون كشفاً ويسمونه نبو"ة. ومنه طي الأرض وتقريب المسافات البعيدة . ومنــه إشراق الوجوه بالأنوار وقت المادة • ومنه نزول المصايب والرزايا بمن يؤذي القدّيس . ومنه قضاء الخاجات والفوز بالخيرات لمن يتوسل بأحد القديسين والرهبان المتوحدين ويتخذه شفيعاً عند الله . ومنه شفاء المرضى والحجانين ببركات القديس الحَي اذا لمس المريض أو صلى له (أي دعا) والقديس الميت اذا زار المصاب قبره و ومنه حبل النساء العواقر بالبركة والزيارة ومنه اخراج الشياطين من المصروعين. ومنه ظهور الملائكة للقديسين ومصاحبتهم ومساعدتهم اياهم في بعض الشؤن، ومنه الصبر عن الأكل والشرب زمناً طويلاولكن الذي ينقل عن الهنود من هذه الخارقة لم ينقل مثله عن غيرهم فان احدهم يدفن في الارض نحوشهر أوأكثر ثم بخرج منهاحياً. وينقلون من كرامات القديسين ماهو أعظم مما ذكر ويدعون في بعضها التواتر فقد جاء في كتاب • العيشة الهنيــــة . في الحياة النسكية ، أن من نجائب القديس اغناطيوس التي تزيد على مئة نجيبة ماهو ثابت بشهادة ستمائة وسبعين رجلا

هذا تواتر حقيق والتواتر حجة عقلية باتفاق علماء السلمين وغيرهم والذين يدعون هذه الدعوى للقديس أغناطيوس يسهل عليهم أن يسردوا أسهاء أولئك الشاهدين ومن نقل عنهم فلا يبقى للمنكر عليهم الا أن يلجأ الى تأويل تلك الحوارق واثبات أنها خوارق وهمية لا حقيقية . وهنا يحكم العقل السلم من شوائب التحييز والتعصب الذي ينظر الى الأثم نظراً واحداً لايريد منه الا استجلاء الحقائق بأن والتعويل أذا جاز فيا ينقل عن قديسي النصارى وكهنة البراهمة جاز فيا ينقل عن شيوخ المسلمين . فاذا كانت طرق النقل عند جميع الايم واحدة فإما أن نصدق الجميع ولم رابع لهذه الوجوه . ومن قال من هذه الفرق انني أثق بنقل قومي دون غيرهم لانبي عالم بحسن سيرتهم يقال له وغيرك هذه الفرق انني أثق بنقل قومي دون غيرهم لانبي عالم بحسن سيرتهم يقال له وغيرك

كذلك فليس لك أن تحتج بأن ماينقل عن صالحي ملتك دليل على صحتها لأن هـذا الدليل هو الذي يسميه علماء النظر مشترك الإلزام

اخرى

1

6

کان

ود

0 1

وا ذذكرنا القديس أغناطيوس - وهولويولا مؤسس طغمة الجزويت التي يستغيث من طمعها سائر فرق النصرانية - فاننا نشير الى بعض عجائبه أو خوارقه على سبيل النموذج. قال القس أفرام في ترجمته عند ذكر رياضته الأولى بعد تركه الجندية و دخوله في الاكاركة: « وقد اتفق له مرة أنه نهض لممارسة رياضته هذه الاعتيادية فتقدم الى أيقونة والدة الله « تعالى الله عن الوالدة والولد » وجنا أمامها بأقوى مايكون من العبادة وقدم نفسه للسيد المسيح بواسطتها وخصص حياته لخدمة الابن ووالدته الحجيدة واعداً اياها بكل نشاط نفسه أنه يخدمهما خدمة دائمة. وفي انتهاء صلاته هذه سمع صوباً عظيا وتزلزل المكان الذي كان فيه وانكسر كل زجاج النوافذ حتى ان حائط المكان انشق أيضاً وأظهر الله تعالى بذلك سروره بتقدمة عن وجل » له

وكاني باخواني المسلمين وقد نحكوا من هده الانجوبة ونظموها في سمط الخوارق التي ساها المتكلمون خذلاناو تلوا قوله عن وجل و تكاد السموات يتفطرن منه و وتنشق الأرض وتخر الحيال هداً و أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يخذ ولداً ، ولكني أذكر الهم مالا يمكن أن يمدوه خذلانا . قال القس أفرام : وقد شا، ابن الرجل الذي كان أغناطيوس وقيما بمنزله أن يعرف كيف يقضي الليل في آه من ساجداً متأملا بوجه ماتهب مبتل بالدموع ومن أخرى أبصره من نفعاً من على وجه الأرض ولامعاً بالنور كالشمس متهداً وقائلا مراراً كثيرة : يا الهي ياحيب قلبي وسمرور نفسي ليت الجميع يعرفونك حتى لايجسر أحد منهم أن يغيظك و وابة آحاداً وولدان لا يمتدبها في هذا المقام وان سحت: وأني أرضي مهذا القول بشهرط أن يليملل لا يقبل الا بالدليل القاطع الذي لا يقبل النقض كمعجزات الانبياء على خلاف وومن قبيل هذه الروايات الآحادية عن صالحي قومه لا من ماجا على خلاف ومن قبيل هذه الا عجوبة قول القس المذكور عنه انه حينا كان يوما يتلو صلوات الرؤيا نورته وعزته جدا حتى انه لم يقدر في ذلك النهار كله ان يكف عن ذرف الرؤيا نورته وعزته جدا حتى انه لم يقدر في ذلك النهار كله ان يكف عن ذرف الرؤيا نورته وعزته جدا حتى انه لم يقدر في ذلك النهار كله ان يكف عن ذرف

الدموع ولم يتكلم الأعن الثالوث الافدس بنوع جلي سام بحيث كان يذهل بخطابه عِقُولُ أَجِلٌ عَلَمَاءُ اللَّاهُوتُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْرَفُ حَيْنَذُ الْا القراءة والكَّتَابة .ومرة أخرى رأى في القداس حقيقة و جود جسد المسيح ودمه في القربان المقدس اه»: ولهم أن يقولوا في الكلام اللاهوتي الذي قاله من غير تعــلم أنه ليس من الخوارق لأنَّ الاذكياء اذا توجهوا الى شيُّ واعتنوا به فلا يبعد أن يُقولوا فيه قولا غير منظر ممن في درجتهم العلمية" وليس في درجتهم العقليــة" . ثم أننا لا نعرف ما هو ذلك القول لنحكم أنه محل للاعجاب في الجملة فكيف تحكم بأنه عــلم لدنيٌّ الهي جاء بغير تعلم وربما كان في الواقع خطأ . نعم أن أهل العلم والعقل من المسلمين يقولون هــــذا ولكن فينا كثيراً من المدعين للولاية ليس لهم كرامــة الا الأقوال التي يسمونها علوما لدنيّة وما هي الا من اللغو والجهالة ومنهم دجال الزقازيق الذي يدعي أنه يفسر القرآن بالإٍ لهام ويمتقد صدقه الجم الغفير فيقصدونه من كلجانب بالهدايا والنذورومثله كثير. وأمارؤية جسد المسيح ودمه في القربان ، فهي دعوى بغير برهان . ومثل ذلك دعوى ظهور الشيطان له بزي ملك النور وحثه على الرياضات والسادة ليصرفه عن العلم عندماقلل العبادة واشتغل بالعلم ( قالوا )ولكنه عرفه ولم ينخدع. ولكن عندنا مثل هذه أيضاً فقد ذكروا ان الشيطان ظهر للشيخ عبدالقادر الحيلي بصورة نورانية وقال له انه رفع عنه التكاليف فعرفه غبدالقادر وقال: اخسأ ياملعون: فمند ذلك نحول الى ظلمه وقال له نجوت مني بملمك ياعبدالقادر وانني قد فتنت بهذه الحيلة كذا من العباد وذكر عددا كشرأ

ومن عجائب اغناطيوس وخوارقه التي دونوها انه عند مارجع من القدس الى أوروبا طلب من ربان سفينه والربان رئيس الملاحين ، أن يحمله الى ايطاليا حباً في الله فأبي وحمله ربان آخر فانكسرت سفينه الذي أبي ونجت سفينه الذي حمله ومثل هذه أنه رأى مرة جماعه يلعبون و فطلب منهم الصدقة فنظر اليه واحد من الجمهود وهتف قائلا نحوالقديس: ليحرقني الله حياً انكان هذا الرجل لايستحق أن يحرق حياً: وفي ذلك النهار عينه حضر فرجة دنيوية مهجه وكان واقفاً على برميل ممتلئ باروداً واذا بشرارة ملمبه وقمت على ذلك البرميل فاشتعل البارود حالاواً حرق الرجل حياً ، وعيبه أخرى من هذا القبيل وهي انه لما جمع [ينسي] بأمره الرهبان في مكان ليقرأ عليهم قوانينه التي وضعها لهم وذلك بعد الخروج من المائدة واجتمعوا انهدم ليقرأ عليهم قوانينه التي وضعها لهم وذلك بعد الخروج من المائدة واجتمعوا انهدم

ني نبي

عواره . ترکه هـناد

(A)

مد رن د .

> ه م المال المال المال

ن المادة المادة

الله الله

e) m

وهنه

فزنى

الرواق الذي كانوا يتذاكرون فيه بعد الأكل ولولا هذا الاجتماع لانهدم عليهم الرواق. وحهنا يقول القارئ ان هذه الوقائع هي التي نقامها الكثيرون وعدوها عجيبه متواترة وما هي بعجيبه وانماهي وقائع حدث بأسبابهاوكان حدوثها بعد ماذكر من باب المصادفة والاتفاق لا أن سرّ القديس كان سبباً في حدوثها. ومثل ذلك يتفق لكل أحد ولكن الناس لايلتفتون الى هذه المصادفات الا اذاكان هناك من يعتقدون صلاحه . وهذا القول صحيح وهو يصدق فيما ينقله قومنا من مثل ذلك عن معتقديهم من الأحياء والأموات .

ألم يقل كثير من الناس ان الشيخ محمداً عبده اتهم في المسألة العرابية وحبس وهو بريء لأن الشيخ عليشاً كان غاضاً عليه فكان ذلك كرامة للشيخ عليش. ولم يلتفتوا الى أن الشيخ عليشاً قبض عليه وحبساً يضاً ولم يقولوا إن ذلك كرامة للشيخ محمداً عبده كان لأن الشيخ عليشاً سمع فيه وشاية وحاول إيذاءه . وذلك ان الشيخ محمداً عبده كان متهماً بالعقل والحكمة لأنه أول من قرأ في الأزهر كتاب العقائد النسفية وبعض كتب المنطق والحكمة التي لم تكن تقرأ اذلك العهد ثم صارت تقرأ بعد ذلك بلا نكير . ألم يقل بعض الناس ان ابن الشيخ الضواهري أخذ شهادة التدريس لأن والده يخدم ضربح السيد البدوي فتاك كرامة لاسيد ؟ وقد أخذ مثل هذه الشهادة كثيرون ولم يعد ذلك كرامة لأحد ، بل قال بعض الحمق في هذه الايام ان الشيخ علياً البيلاوي صار شيخاً للأزهر بسر سيدنا الحسين (عليه الرضي والسلام) لأنه كان خادماً للمسجد الذي فيه الضريح المنسوبله ! وقد خدم هذا المسجد غيره ولم يكان من الكرامات وخوارق العادات !!!

ذكر أا هذه الشواهد المتعلقة برجال معروفين من أهل الطبقة العليا في المسلمين ويعرف كل واحد من الناس مالا يحصى من أمثال هذه الشواهدالتي يلهج بها الناس في كل مكان . وهي عندهم أقوى من كل برهان ، بل أقوى من الحس والعيان ، والإحساس والوجدان، بل هي ركن الاسلام والإيمان ، ويخشى بعض الحوّاص من تشكيكهم فيها ان يمرقوا من الدبن ، ويتفلتوا من جماعة المسلمين ، وقد نقانا هدا الرأي فيا سبق عن بعض كبار الشيوخ وهو أنه يجب التأني في بيان الحق في مسألة الاعتقاد بالأوليا، والتماس المنافع ودفع المضار من أصحاب القبور وجمل ذلك تدريجياً

لئلا نفس د اعتقاد العامة الذين لا يعرفون من دلائل الدين غير ذلك . وقد تقدم في المقالات البحث في اثبات الكرامة وسنذكر في الجزء الآتي الحق الصريح الذي ينبغي تلقينه للناس في المسألة وبيان منافع هدذا الاعتقاد ومضاره ووجوه تأويل ماينقل عن جميع الأمم من الخوارق فلا يعجلن القارئ المغرم بهذه المسائل بالحكم حتى يقرأ المقالة الآتية مفصلة تفصيلا

## ﴿ باب الاسئلة والاجوبة ﴾

اللكان ومسائل عبد الله بن سلام (س ١) ١. ز ، ع بالسويس : سأل عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وكان اسمه أشاويل ألفاً وأربعمائة مسئلة وأربع مسائل من غوامض التوراة أذكر منها سؤلا لصه وأخبر نبي أبن مقعد الملكين من العبد وما قلمهما وما لوحهما وما مدادها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : مقعدها بين كتفيه وقلمهما لسانه ودواتهما ريقه ولوحهما فؤاده يكتبان أعماله الى ممانه : فقال صدقت يامحمد ، الح . وقرأت حديثاً في مجلة مكارم الأخلاق الاسلامية أتى به اسؤال عنوانه [القضاء والقدر]وهذا معناه « كل يوم ينزل على العبد ما كان مع كل منهما صحيفتان إحداها بيضاء والأخرى مكتوب فيها أعمال العبد من ماكان مع كل منهما صحيفتان إحداها بيضاء والأخرى مكتوب فيها أعمال العبد من النهار طالع الملكان الصحيفتين اللين كتباها على الأخريين فيجد انهما مثل بعضهما حرفاً بحرف » الح فهذان الحديثان ينافي أحدها الآخريين فيجد انهما مثل بعضهما حرفاً بحرف » الح فهذان الحديثان ينافي أحدها الآخريين فيجد انهما مثل بعضهما فؤاد العبد وفي الثاني انه صحيفتان ينزلان بهما فالرجاء الافادة هديتم للهدي .

(ج) كل من الحديثين غير صحيح ولا يجوز الكم أن تأخذوا بجديث ترونه في كتاب أو مجلة أو جريدة الا اذا كان موصولا بذكر من خرجه من أمّة الحديث حتى تسهل مراجعته ومعرفة صحته من عدمها أن لميذكر مخرجه ذلك ولم يكن في الصحيحين . وهذه القصة المؤلفة في مسائل عبدالله بن سلام المذكورة في خريدة المعجائب – جعبة الكذب – قصة موضوعة والذي في صحيح البخاري أن عبدالله ابن سلام سأل الذي صلى الله عايه وآله وسلم عن ثلاث عن أول الساعة وعن أول طعام أهل الحبنة وعن الولد ينزع الى أبيه وأمه . والرواية هكذا في غير البخاري من كتب السير • قالوا وكان اسم أبن سلام الحصين فلما أسلم سماه من كتب الحديث وفي كتب السير • قالوا وكان اسم أبن سلام الحصين فلما أسلم سماه

(۱۱۹ - النار)

ده کر دنه

م عل

عدد

يعض الم

نهدة

الله دونا

ila.

oric .

10 m

3

﴿ مارؤي في الإسراء . مستقر الارواح . عذاب القبر ﴾

( س ٧ ) منصور أفندي رفعت بمصر : ما ذا رأى نبينا محمد في ليلةالأسراء ؟ . ( ج ) « لقد رأى من آيات ربه الكبرى »

(س ٣) ومنه: أين تستقر أرواحنا بعد الممات؟

(ج) لميرد في هذا نص صريح قطعي والعاماء مختلفون فيه والراجع عندنااتباع طريقة السلف في تفويض الأمر الى الله تعالى في الأمور الغيبية وعدم البحث فيها وحسبنا ان ما ورد جائز عقلا وقد أخبر به المعصوم

(س٤) ومنه: ماهو عذاب القبر المنصوص عليه وهل هو عذاب مستمرأو وقتي وهل يقع على الروح فقط أو الجسم فقط أو كايهما ؟

(ج) الإحساس بالألم أو اللذة من شأن الأحياء والجسد لاحياة له الا بالروح فاذا كانت الروح في الجسد ووصل اليها الألم بواسطته يصح أن يقال ان هذا الألم فاذا كانت الروح والجسد وان كان الشعور لاروح وحدها . واذا كان الروح خلقاً مستقلا ألم بالروح والجسد وان كان الشعور لاروح وحدها . واذا كان الروح خلقاً مستقلا مدركا كما نعتقد فلا شك أنه بجوزان يدركه الألم في حال تجرده كما كان يدركه في حال تقيده بالجسد فملم بهذا أن قول العلماء: إن عذاب القبر – أي الألم الذي ينزل بالانسان بعد الموت وان لم يقبر – يكون على الروح والجسد: بتضمن القول بأنه يبقى للروح بعد الموت علاقة واتصال بمادة الجسد الذي كانت فيه وان تفرقت هذه المادة وانحلت بعد الموت علاقة وغازات لطيفة . ويستلزم هذا القول أحد أمرين إما عدم فناء مادة الجسم وإما انقطاع العذاب بفنائها . والمشهور عن المتكلمين الاشاعرة ان الجسم مادة الجسم على الراجح كما قال اللقاني

وقل يُعاد الجِسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق

والقول بالتفريق أي بعدم تلاشي مادة الجسم هو الراجح عند متكلمي المعتزلة وبعض الاشاعرة وهو الموافق لرأي الفلاسفة القائلين باستحالة العدم والراجح عندنا ماقلناه في جواب السؤال السابق من تفويض أمرعاكم الغيب الى عالم الغيب سبحانه وتعالى تأثير العين (س ٥) أحمد أفندى كال الكاتب بمحكمة شبين الكوم : جاء في القرآن وغير ممن كتب الشرائع والديانات وكذا الامثال قديمة وحديثة ما أثبت وبرهن على وجود العين الحاسدة و تأثير هافي المحسود فارجو بيان حقيقة تلك المؤثرات التي تخرج على وجود العين الحاسدة و تأثير هافي المحسود فارجو بيان حقيقة تلك المؤثرات التي تخرج

من العينين أو القلب وكفية تأثيرها في المحسود من جماد ونبات وانسان بطريقة شرعية (ج) ليس في القرآن الكريم ما يثبت العين ولكن ذكر المفسرون مسألة العين وجهافي تفسير قوله تعالى « وان يكاد الذين كفروا ليئزليقونك بأبصارهم لما سَمِعوا الذّي كر ويقولون اله لمجنون » والمعني المتبادر أنهم كانوا ينظرون اليه نظر الغيظ والحنق وفي آية أخرى في المنافقين « ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت » نع قد ورد في حديث الشيخين وغيرها « العين حق » أي أمر ثابت عند الناس وواقع فيهم ولم يرد في سان كفية تأثير العين شي في الشرعوا عا وردمايدل على أنها تؤثر ولا حاجة في فهم هذا التأثير الي أكثر من المعرف المشهور فان لبعض الناس استعداداً ولا حاجة في فهم هذا التأثير ولبعضهم مثله في التأثير من نفس الى نفس معهود في جميع الناس أواً كثرهم غند الغربيين وانتقال مطلق التأثير من نفس الى نفس معهود في جميع الناس أواً كثرهم فقل من ينظر صاحب تأثر شديد مجزن أو خوف الا ويجد في نفسه أثراً من ذلك فقل من ينظر صاحب تأثر شديد مجزن أو خوف الا ويجد في نفسه أثراً من ذلك السألة المأمونية (س ٢) شيخ العرب ابراهيم جابي بالسعدين : نرجو من سيادتكم ولاه القضاء ماهي وما جوابها

(ج) المسألة المأمونية مسألة في الفرائض وهي أبوان وابنتان لم تقسم التركة حتى ماتت احدى البنتين وتركت من في المسألة . وقد سأل المأمون عنها يحيى عند ما وُصف له وأراد توايته القضاء فقال : يا أمير المؤمنين الميت الأولى جل أمام أه؟ فعلم المأمون من هذا السؤال أنه قد فهم المسألة لأن الاشكال فيها كان من ابهام الميت الأول الذي مات عن أبوين وبنتين . وبيان الحواب أن الميت الأول اذا كان رجلا تصح المسألتان من أربعة وخمسين وان كانت امرأة لم يرث الجيد في الثانية فتصح المسألتان من ثمانية عشر

# ﴿ وصية بطرس الأكبر قيصر الروسيا ﴾

(ننشرهذه الوصية تمهيداً لمقال سنكتبه في فتنة مكدونيا وحال الدولة العلية وروسياوأوربا) المادة الالى — من اللازم أن تقاد العساكر دائما الى الحرب وينبغي للامة الروسية أن تكون متمادية على حالة الكفاح لتكون اليفة الوغى • وترك وقت لراحة العساكر أو لأجل اصلاح المالية وتوفيرها وان كان ضروريا يلزم معه ان يكون تنظيم المعسكرات

. 5 .

2.7

نني

17.

ال وح

الم

,

ازند

ندي

۽ د ي رهن

نخي

متعاقباً وتكون مراقبة الوقت الموافق للهجوم متصلة . وعلى هـذه الصورة ينبعي لروسيا أن تتخذ زمن الصلح والاماز وسيلة قوية للحرب وهكذا زمن الحرب للصلح وذلك لاجل زيادة قوتها وتوسيع دائرة منافعها

المادة الثانية — في وقت الحرب ينبني اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لاستجلاب ضباط للجنود من بين الملل والاقوام الذين هم أكثر علماً منافي اوروبا وكذاك في زمن الصلح يتعين استجلاب أرباب العلم والمعارف منهم ايضاً ويلزم الاعتناء بما مجعل الامة الروسية تستفيد من منافع سائر الممالك ومحسناتها بحيث لا تضيع فرصة للسعى في تحصيل المحسنات المخصوصة بمملكتها

المادة الثالثة — عندسنوحالفرصة ينبغي وضع اليدوالمداخلة في جميــع الأمور والمصالح الحارية في المروب وفي اختـــلافاتها ومنـــازعاتها وعلى الحصوص في شؤن عالك المانيا الممكن الاستفادة منها بلا واسطة بسبب شدة قربها

المادة الرابعة — ينبغي استعمال ضروب من الرشوة لاجل إلقاء الفساد والبغضاء والحسددائًا في داخلية ممالك (له) وتفريق كلتهم واستمالة أعيان الامه ببذل المال واكتساب النفوذ في مجلس الحكومة حتى نتمكن من المداخلة في انتخاب الملك وبعد الحصول على انتخاب من هو من حزب روسيا من تلك الامه ينبغي حينئذ دخول عساكر روسيا في البلاد لاجل حمايتهم والتعصب لهم باحتلال العساكر المذكورة مدة مديدة هناك الى أن تحصل الفرصة لاتخاذ وسيلة تمكننا من الاقامة وعند ما تظهر مخالفة في ذلك من طرف الدول المجاورة فلاجل اخماد نار الفتنة موقتاً ينبغي أن نقاسم المخالفين في ممالك (له) ثم نترقب الفرص لاسترجاع الحصص موقتاً ينبغي أن نقاسم المخالفين في ممالك (له) ثم نترقب الفرص لاسترجاع الحصص التي تكون قد أعطيت لهم الم

المآدة الخامسة — ينبغي الاستيلاء على بعض الجهات من ممالك أسوج بقدر الامكان ثم نسعى في اغتنام وسيلة لاستكمال الباقي منها ولا نتوصل الى ذلك الا بوجه تضطرب فيه تلك الدولة الى أن تُعلن الحرب على دولة الروسيا وتهاجمها • والذي يلزم اولا هو أن نصرف المساعي والهمة لإلقاء الفساد والنفرة دائماً بين اسوج والدانمرق بحيث يكون الاختلاف والمراقبة بينهم دائمين باقيين

زا

المادة السادسة — يجب على الأسرة الامبراطورية الروسية أن يتزوجوا دائماً من بنات المائلة الملوكية الالمانية وذلك لتكثير روابط الزوجية والاتحاد بينهم ومشاركتهم في

المنافع اذ بهذه الصورة يمكن اجراء نفوذهم في داخل المانيا ويربطون أيضاً الممالك المذكورة لجهة منافعنا ومصلحتناه

المادة السابعة — أن دولة انكلترة هي الدولة الاكثر احتياجاً الينا في امورها البحرية ولهذه الدولة فائدة عظيمة جداً أيضاً في أمرزيادة قوتنا البحرية فلذلك كان من الواجب ترجيح الاتفاق معها في أمر التجارة على سائر الدول وبيع حاصلات ممالكنا كالاخشاب وسائر الأشياء الى انكلترة وجلب الذهب من عندهم الى ممالكنا واستكال أسباب الروابط والصلات الدائمة بين تجار وملاحي الطرفين فيتوسع بهذه الوسيلة أمر التجارة وسير السفن في ممالكنا

المادة النامنة — على الروسبين أن ينتشروايوما فيوما شهالا في سواحل بحر البلطيق وجنوبا في سواحل البحر الاسود

المادة التاسعة - ينبغي التقرب بقدر الامكان من استانبول والهند وإن من القضايا المسلمة أن من يحكم على السنيا بأسرها فليزلك كان من اللازم احداث الحاربات المنابعة تارة مع الدولة العمانية وتارة مع الدولة الابرانية وبنبغي الاستيلاء على البحر الاسود شيئاً فشيئاً وذلك لاجل انشاء دور صناعات بحرية فيه والاستيلاء على بحر البلطيق أيضاً لانه خيرموقع لحصول المقصود والتعجيل بإضعاف بل بمحودولة ايران لنتمكن من الوصول الى خابج البصرة وربما نتمكن من اعادة مجارة الممالك الشرقية القديمة الى بلاد الشام والوصول منها الى بلاد الهند المند التي هي بمنابة مخزن للدنيا وبهذه الوسيلة نستغني عن ذهب انكلترة

المادة العاشرة — ينبغي الاهتمام بالحصول على الاتفاق والاتحاد مع دولة اوستريا والمحافظة على ذلك ومن اللازم التظاهر بترويج افكار الدولة المشار اليها من جهة مانبتغي اجراء ممن النفوذ في المستقبل في بلادالمانيا واما الباطن فينبغي لنافيه أن نسعي في محريك عروق حسد وعداوة سائر حكام المانيا لها وتحريك كل منهم لطلب الاستعانة والاستمداد من دولة روسيا ومن اللازم اجراء نوع حماية للدول المذكورة بصورة يتسنى لنا فيها الحكم على تلك الدول في المستقبل

المادة الحادية عشرة - ينبغي تحريض العائلة المالكة في اوستريا على طرد الاتراك وتبعيدهم من قطعة الروملي وحيما نستولي على استانبول يجبعلينا أن نسلط دول اروبا القديمة على دولة اوستريالتأخذها حربا أو نسكن حسدها ومراقبة الناباعطائها حصة صغيرة من

وسع

ال يوسى الرب

i.

ز

و م

کر پ:

U<sup>a</sup>

ال ال

و د

ن

· cho.

الاماكن التي نكون قد أخذناها من قبل و بعدذلك نسعى بنزع هذه الحصة من يدها المادة الثانية عشرة - ينبنى ان نستميل الينا جميع المسيحيين الذين هم من مذهب الروم المنكرين رياسة البابا الروحية والمنتشرين في بلاد المجر والمالك العمائية وفي جنوبي ممالك (له) و نلجئهم الى ان يتحذوا دولة روسيا مرجماً ومعيناً لهم ومن اللازم قبل كل شيء احداث رياسة مذهبية حتى تمكن من ايجاد نوع من الحكومة الرهبائية عليهم فنسمي بهذه الواسطة لاكتساب أصدقاء كثيرين ذوي غيرة نستمين بهم في كل ولاية من ولايات أعدائنا

المادة الثالثة عشرة حيما يصبح الاسوجيون مشتين والايرانيون مغلوبين واللاهيون محكومين والمبالك العمانية مضبوطة لنا أيضا نجمع معسكراتنا في محل والملاهيون محكومين والمبالك العمانية مضبوطة لنا أيضا المبحرية وعند ذلك نظهر واحد مع المحافظة على البحر الاسود وبحر البلطيق بقوتنا البحرية وعند ذلك نظهر أولا لدولة فرانسا كيفية مقاسمة حكومات الدنيا بأسرها بيننا شم لدولة اوستريا ويعرض ذلك على كل من الدولتين المشار اليهما كل منهما على حدة بصورة خفية جدا لقبول ذلك على كل من الدولتين المشار اليهما كل منهما قبل هدنه الصورة فعند ذلك ينبغي مداراة واحد ترام كل منهما ونجعل من كانت منهما قابلة بما عرضناه عليهما واسطة اتنكيل واحد تكون دولة روسيا حينئذ قد استولت على جميع المهالك الشرقية ويكون مثل ذلك أعظم قطع اروبا خديثة الدخول في يد تصرفها فعنده يسهل عليها أن تقهر وتنكل فيا بعد أية دولة بقيت في الميدان من الدولتين المذكورتين

المادة الرابعة عشرة -- على فرض المحال ان كلا من الدولتين المشار اليهما لم تقبل عا عرضه عليهما روسيا فينبغي حينئذلروسيا ان تصرف الأفكار لمراقبة ما يحدث من النزاع والخلاف بيهما فاذا وقع ذلك فلا بدأن أحد الفريقين يشتبك مع الآخر ويضعف كل منهما وفي ذلك الوقت يجب على روسيا أن تنتظر الفرصة العظيمة و تسوق حالا معسكراتها المجتمعة أو لا بأول على المانيا فتهجم على تلك الجهات ثم تخرج قسمين كيرين من السفن أحدهما من بحر أزق المملوء بالعساكر الوافرة المجتمعة من أقوام الاناضول المتنوعة والثاني من ليمان ارخانكل في البحر المتجمد الشمالي فتسير هذه السفن وتمر في البحر الابيض والبحر المحيط الشمالي مع الاسطول المقيم في البحر الاسود وبحر البلطيق وتهجم كالسيل على سواحل فرانسا و واما المانيا فأنها تكون اذذاك مشغولة بحالها. و بما ذكر ناه تصبح الملكتان الواسي عتان المذكور تان مغلوبتين

على هذه الصورة فالقطعة التي تبقى من اروبا تدخل بالطبع تحت الانقياد بسمهولة وبدون محاربة وتصير جميع قطعة أوربا قابلة للفتح والتسخير

# الأواليالية

## -> التقريظ كاب التقريظ

(أحسن الكلام . فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الاحكام )

سمعنا بأن أحد أعضاء المحكمة الشرعية العليا بمصر ألف كتاباً أو رسالة وانها توزع على جميع المحاكم الشرعيــة وعلى جمع مأذوني الشرع بالثمن فتشوفت نفوسنا . للاطلاع علمها ظانين أنها في اصلاح هذه المحاكم التي يشكو الناس من سوء سيرها ورقد استحضرنا نسخة منها فاذا هي كراسة للشيخ محمد بخيت الشهور في مسائل اختلف الناس فيها هل هي بدعة ينبني تركها أملا وقد مهد المؤلف لها بكلام في السنة والبدعة • أما المسائل المقصودة بها فهي الترقية التي اعتادها المسلمون في المساجد يوم الجمعة وكذلك قراءة سورة الكهف في المسجد الجامع عند اجماع الناس لصلاة الجمعة والاجتماع لقراءة قصة المعراج والمولد وفضائل ليلة النصف من شعبان ورفع أصوات المشيعين للجنازة بحو ذكروغيرذلك. وقدكان شيخ الجامع الأزهرالسابق الشيخ سليم البشري سئل عن الترقية وما في معناها فأفتى بأنها بدعــة تجتنب ولكن ديوان الأوقاف صاحب السلطة على المساجد لم يعمل بهــذه الفتوى لأن السلطة الإدارية لاتنفذ كلمايفتي به رجال الدينوان كانت رياستهم رسمية من قبلر ئيسها.وفيالكراسة على صغرها فوائد كثيرة منها مايسلّم ومنها ماهو منتقد ولماكان المؤلف من كبارعاماء الأزهر الذي يعتني بكلامهم وجب علينا الاعتناء بكلامه والبحث فيه فنقول ذكر المصنف بعد سرد الاسئلة التيكتب رسالته جوابًا عنها أن الأصل في الاحكام الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح وأنكل ما استندالي أصل من هذه الأصول فهو حكم الله وشرعه وأن كل مالم يكن مأخوذًا من واحد منها فهو بدعة وضلالة واحــداث ماليس من الدين فيه . قال : وليس كل مالم يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم بدعه شرعيه مذمومه بل أذا حدث فعله بعد زمنه عليه الصلاة

ا هر من از همر من

العهرب له ومن که نه

ar ju

الوائيات المحل الفهار

> يەرض قبول. مدررة

تىكىل يكون

، باقبل مانجدت و آخر و تسوف

من أنوم دي للسبر

ن سم د

it yes?

والسلام كان بدعه لغوية وحينئذ تعتريها الاحكام الخسه :

ونقول ان ماذكره هو المعروف عن العلماء وذكره ابن حجر في فناواه الحديثية وسبقه الحافظ في الفتح وفيه اجمال يحتاج الى بيان وهو ان ماحدث بعد زمن التشريع ان كان داخلا فيها لا قياس ولا اجتهاد فيه كالأمور الاعتقادية والتعبدية فهو بدعه وضلالة قطعاً لاسيااذا اتخذ شعاراً دينياً والالحجاز لنا أن نزيد في الدين عبادات وشعائر كثيرة يعرف بها المسلمون وهي مما لم يعرف عن الله ورسوله وانما نخترع لها أفيسة نسمها بها بدعاً مستحسنة . فليحفظ القارئ هذا

ر جر سام او ا مائي و خا کمور

ا الرب

: Jan.

31.5

Y'S

ر د پی

340

؛ مشر

ر العله و.

1145

12 42

وكما انتقدنا الإجمال في هذا الموضع ننتقد فيه التمثيل فقد مثل للبدعة الشرعية المخالفة للأدلة القطعية بالقول بفرضية المسح على الرجاين دون غسلهما وعلاه بالمخالفة « لنص الكتاب». وما جاء في الكتاب ليس نصاً فيا قال لايحتمل سواه بل ان قوله تعالى • وامسحوا برؤسكم وأرجابكم الى الكعبين » على قراءة الجر (وهي قراءة ابن كثير وحزة وابي عمرو وعاصم أي أكثر السبعة ) ظاهر في وجوب المسح ولذلك أوله العلماء القائلون بعدم الاكتفاء بالمسح بأن الجر في الرجلين للمجاورة وقد ردّه القائلون بالمسح بأنه قد عدّ لحنا لأنه لم يرد الا شاذاً في الشعر الذي يغتفر فيه مالا يغتفر في غيره لمكان الوزن وبأنه على شذوذه لم يرد بالعطف كافي الآية وبأنه على مسترط فيه الأمن من الالتباس ولا أمن هنا، وكالرم الله المعجز ببلاغته ينزه عن الشذوذ والالتباس . وتأويل قراءة النصب بالعطف على المحل أقرب من هذا التأويل . أنم والالتباس مسح وزيادة وإنه ثبت في السنة الصحيحة وعليه الجماهير الا الشيعة وإنه أحوط ولكن هذا كله لا يصحح تعايل المؤلف بأن القول بفرضية المسح بدعة أخالفة نعى الكتاب .

ثم ذكر البدعة المكروهة وعدَّ منها زخرفة المساجد بغير الذهب والفضة وقال كا قال ابن حجر «وإلاكانت من القسم الأول» أي المحرم مثم ذكر البدعة الواجبة فقال « وتارة يكون بدعة واجبة كنصب الادلة للرَّد على أهل الفرق الضالة وتعليم المعلوم التي يتوقف عليها فهم الكتاب والسنة ، ولا أدري كيف ساغ لهم عدّ نصب الأدلة للرد على الفرق الضالة من البدع والقرآن الكريم طافح بهده الأدلة نعم ان التكلمين سلكوا فيها غير مسلك القرآن بعناية م في الأدلة النظرية المحضة وأكثر المتاب ولكن الاتيان بأدلة جديدة لا يقتضي أن يكون أدلة القرآن مستندة الى المحسوسات ولكن الاتيان بأدلة جديدة لا يقتضي أن يكون

أصل نصب الأدلة بدعة فان البدع والبدعة في اللغة ما كان على غير مثال سبق ثم طفق يستدل على أن البدعة تنقسم الى الاقسام المذكورة فذكر أموراً منتقدة أولها إخراج الصحابة اليهود والنصارى من جزيرة العرب و انها قتالهم غير العرب من الكفار والثاني منصوص في الكتاب و الأول جاءت به السنة و أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمدي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث عمر « ان عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها الامسلما ، وأخرج الترمذي والحاكم من حديث أيوك فيها الامسلما ، وأخرج الترمذي والحاكم من حديث أيمالة لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأحمد وأبو يعلى في مسنده والحاكم في الكني وغيرهم من جزيرة العرب وأعلموا ان شر الناس الذين اتخذوا عبود أبيائهم مساجد ، وأخرج أحمد من حديث عائشة « لا يبقى في جزيرة العرب قبور أنبيائهم مساجد » وأخرج أحمد من حديث عائشة « لا يبقى في جزيرة العرب وبعين و بقيت أحاديث بمعنى ماذكر

• وقد احسن المؤاف في قوله : « نع ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتض لفعله كان تركه سنة وفعله بدعة مذمومة ولذلك كر مأصحابه عليه الصلاة والسلام الركنين الشامبين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة لترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع أنه كاز يعلم المناسك للناس ، نقول و كذلك يقال في جميع التعبدات والشعائر الدينية لأنها مبنية على الاتباع المحض ولا مجال لاجتهاد الناس فيهالأنها ليست ما نختلف باختلاف الزمان والمكان وتقدم ايضاح هذه المسألة في غير هذا الجزء من المنار هذا ما نقوله في تمهيد هذه الرسالة ولما قول آخر في المسائل المقصودة منها بالذات نرجئه للجزء الآتي

لاسلام في عصر العلم — صدر الحزء الثاني من هذا الكتاب وهو مؤلف من أربع كراسات [كل كراسة ١٦ صفحة صغيرة] الأولى فى الفصل الاول من الباب الأولى فى الفصل الاول من الباب الأولى فى معرفة الانسان نفسه . والثانية فى تمهيد للبحث فى حيساة النبي صلى الله عليه وسلم . والثالثة فى البحث عما وراء المادة وعظيم شأنه عند علماء أوربا المستغلين بمسألة استحضار الارواح . والرابعة فى ملحق الكتاب الموضوع للبحث فى المشتغلين بمسألة استحضار الارواح . والرابعة فى ملحق الكتاب الموضوع للبحث فى المالاً مة ودوائها . وقد اختار المؤلف ان يصدر فى كل جزء كراسة من كل باب من أبواب الكتاب لئلا يطول على القراء الكلام فى المقدمات فيمناًوا

(۱۲۰ النار)

ار الماس

والدخرة مؤ

من فری

ی بسته

والحفر

إشكال: الطار وهاهنا نذكر رأياً رآه غير واحد وهو ان المؤلف الذي عني أشد العناية بتنبع أقوال الباحثين في استحضار الأرواح ويرى أنها الذربعة الوحيدة لا ثبات الدين ينبغي ينبغي له ان لا يكتني بالاطلاع على أقوال المثبتين لهذه المسألة و تعريبها بل الذي ينبغي له هو أن يشتفل بالمسألة عملا ويثبتها النجربة والاختبار طريق العلم في هسذا العصر وعسى أن تنهض به الهمة الى السفر الى أوربا والاجتهاد بتحقيق هسذه الامنية . وهمنا نعيد الترغيب في الاقبال على كتابه مساعدة له على هذه الخدمة

مده تواستوي - كتاب باللغة الروسية عربه سليم افندي قبعين وهو و يحتوي على مختصر ترجمة الهيلسوف تولستوي وآدابه وفاسفته وآرائه الدينية وحرم المجع المقدس له واعتراضه واحتجاج زوجته على مضمون الحرم ثم ردودر جال الدين الروسي على آرائه الدينية [ مزينا برسمه ] ، وقد طبع الكتاب على نفقة ابراهم افندي فارس صاحب المكتبة الشرقيمة بمصم واهدانا نسخة منه ولما نتمكن من مطالعته ، ويعلم القراء ان الفيلسوف تولستوي يداً في الحركة العلمية في بلاد روسيا ولذلك كان هذا الكتاب جديراً بأن يقرأ وهو يطلب من المكتبة الشرقية

المنظمة المنظم

( فكاهة بدوية . في أخبار البلاد العربية )

نفكه القراءبنص كتاب أرسله بدوي نجدي الى مثله من النجديين الذين يختلفون الى هذه الديار للتجارة و نصه:

«ورد علينا جواب من بمباي ويذكر فيه بأن ابن سعودكان على ابن سبهان وابن جراد على النبقي ومعهم سبعة أسلاف من شَمَّرَ وحروب وقحاطين وصليلات وقطعهم قطع ومعهم جميع ذخرة ابن رشيد و جيشه والذي سلم مهم زَ بَنَ بربدة وابن رشيد نازل على الحفر وبوم جاه الخبر شدّ وشمّل . ويذكر صالح الحسن وأهل القصيم معهم قيمة ٢٠٠ ذلول نازل البطان وجابر ابن صباح وقومهم على الصديحة. هذا الذي ورد علينا والكون في ٢٨ شوال ،

( تفسير الغريب ) ابن سبهان وابن جراد قائدان من قواد ابن رشيد والتبقى واد في أرض القصيم و والاسلاف الطلائع الذين يتقدمون الحيش وله أصل في الفصيح قال في الاساس: وسلف القوم تقدموا سلوفاً وهم سلف لمن ورائهم وهم سلاف العسكر: وحروب يريد به طوائف من بني حرب وعلى هذا النحو جمع قطان وصلية والذخرة مؤنث الذخر بمهني الذخيرة . وقوله « زبن بريدة » اي لجأ اليها وهي قرية من قرى القصيم الكبيرة ، والزبن في اللغة الدفع ومنه سعي الشرطة واعوان النار زبانية لأنهم بدفعون الناس ويدعن موجاء في كلامهم « تحته جمل يزن المطي بمنكيه » زبانية لأنهم بدفعون الناس ويدعن من قرى المعلى بمن قرى يسبقها . كأن البدوي هنا يريد أنهم لجأوا الى بريدة مدفوعين بقوة اعدائهم والحفر بين البصرة و بلاد نجد كما يقولون ، وشمل سار الى جهة الشمال ، وفي الفصيح والحفر بين البصرة و بلاد نجد كما يقولون ، وشمل سار الى جهة الشمال ، وفي الفصيح البطانيات — مياه ينزلون عليها في جهة الدها ، والذلول الناقة المذلة عربية فصيحة ، والصيحة بالقرب من الكويت وهي منسوبة الى ابن صباح ، وجابر هذا هو ابن والصياح شيخ الكويت ، « والكون » يريد به الغزو الذي ذكره

# ﴿ مشيخة الجامع الازهر ونقابة الاشراف ﴾

قضت إرادة الأمير بعزل الشيخ سليم البشري من مشيخة الأزهر وقد استشار نظاره هذه المرة فيه من بولي بدلاه نه فكان لهم في كل واحد من كرار الشيوخ المرشحين من سمود لهذا النصب علة تحول دون توليته إياه حتى إذار شح السيد الشيخ على البيلاوي نقيب الأشراف الفقوا عليه فأصدر العزيز أمره بتوليته فنهنئه بهذه الثقة و نسأل الله تعالى أن يجمل أيامه أيام اصلاح يتقدم فيها الأزهر تقدماً هيئاً ، وان لنا مع هذا الدعاء رجاء فانسا لعهد بالسيد الرفق وهو عنوان الخير والله يحب الرفق في الأمركله كما في حديث عائشة عند أحمد والشيخين والنسائي وابن ماجه ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم هما كان الرفق في شيء الازانه ولا نزع من شيء الاشانه ، رواه عبد بن حميد والضياء عن أنس، وأما الخرق و ضدالرفق ، فان صاحبه يشغله الغرور عن الاحساس بالحاجة الى الاصلاح ، وان لنا لعودة الى الكلام في الأزهر ان شاء الله تعالى بالحاجة الى الاصلاح ، وان لنا لعودة الى الكلام في الأزهر ان شاء الله تعالى شيخ مشت ارادة الأمير بأن يعيد منصب نقابة الاشراف الى نصابه الأول وهو البكري الشهير فأمر باعادة النقابة الى صاحب السهاحة السيد محد توفيق أفندي البكري شيخ مشايخ الطرق و كانت تحولت عنه من بضع سنين، وعهد الى ديوان الأوقاف البكري شيخ مشايخ الطرق و كانت تحولت عنه من بضع سنين، وعهد الى ديوان الأوقاف البكري شيخ مشايخ الطرق و كانت تحولت عنه من بضع سنين، وعهد الى ديوان الأوقاف

العمومية بالنظر في أوقاف الاشراف وإدارتها وكان النقيب هو الذي يديرها ﴿ مدرسة ماهم ﴾

كنا استبشرنا عند ما علمنا بأن المرحوم عنمان باشا ماهم أوقف أرضاً واسعة على إنشاء مدرسة إسلامية ونوهنا بذلك تنويها حسناً. ولكن قد خاب أملنا في هذه المدرسة منذ علمنا أنه عين في الوقفية لكل معلم يعلم فيها راتب لا يزيد على أربع مئة قرش في الشهر وما كان لأحد يحسن التعليم أن يرضى بهذا الراتب في مصر وانما فائدة المدرسة بالمعلمين. ولقد كان الذي أشار بهذا التعيين هو الذي أحبط عمل الواقف عاجمله صورة بغير معنى. وإن هذا لمن البراهين المثبتة لرأينا بأن نجاح الامة لا يعوزه المال وإنما يعوزه الرجال فالمال كثير والرجال قليل ، وحسبنا الله و نع الوكيل،

Lai

# ﴿ إصلاح حروف المطابع المربية ﴾

الحروف العربيــة شكل فى الافراد وشكل فى تركيب الكلمات بل أشكال . فائدتها الاختصار فان الكلام اذا كتب بالحروف المفردة يشغل من مساحة الورق أكثر مما يشغله اذا كتب بهذا التركيب المعروف وبهذا يفضل خطنا خطوط اللغات الإفرنجية ولكن له سيئة فى الطباعة وهى كثرة أشكال الحروف التي تتألف منها الكلم وقد زاد هذه السيئة سوءاً واضعو أشكال حروف الطبع فانهم جعلوا أشكالها بضع مئين لأنهم جعلوا للحرف الواحد أشكالا مفردة وأشكالا مركبة منى وثلاث ورباع فبلغت أشكال الحروف فى مطبعة بولاق الاميرية تسعمائة شكل وهي فى غيرها من مطابع أوربا والاستانة والشام أقل من ذلك ويزعمون أن كثرة الاشكال لحفظ ما الحربي ولكنا نرى ان أكثر هذه المطابع أشكالا أقلها جمالا

وقد ارتقت الطباعة العربية في الاستانة والشام وقات أشكال الحروف الاستاه بولية ووجدت هذه الحروف في مصر فيسنت بها الطباعة وصار طبع المطبعة الامسيرية ووجدت هذه المطابع العربية في الدنيا – أقبع الطبع وان كانت لاترال ممتازة بالتصحيح لذلك توجهت عناية نظارة المالية الى اصلاح هذه المطبعة فألفت لجنة البحث في طرق الاصلاح ويسمها ابراهيم باشا نجيب وكيل الداخليسة وأعضاؤها الشيخ حزة فتح الله مفتش اللغة العربية في نظارة المعارف وهسيلو بك ناظر المطبعة الاهلية والجرائد الرسمية وأمين سامي بك ناظر مدرسة الناصرية وأحد زكي بك الكاتب الناني لاسرار مجلس النظار وكان عمل هذا النظر في اختصار صندوق الطباعة وتسهيل

جمع الحروف فاختبر حال المطابع العربية في الاستانة وأوروبا فوجد ان أفل المطابع حروفا مطبعة اكسفوردفي انكلترا فأشكال حروفها ٢٨٢ شكار وبعد البحث والتدقيق اهتدى الى جمل هذه الحروف ١١٧ يضاف البها بعض الحروف الاعجمية المستعملة في اللغات الشرقية التركية والفارسية والهندية والحاوية والماليزية وبعض المركبات والارقام والملامات التي لابد منها فتكون ١٧٨ وفاته أن يضيف علامات العلوم الرياضية أيضا وذكر ان فوائدهذه الطريقة تقايل أدوات الطباعة والاقتصاد في المال والوقت والعمال والتناسق الهندسي في السطور . وقد كتب مذكرة في رأيه فقبلها اللجنة وسمحت نظارة المالية بثمانية آلاف جنيه ونيف لتنفيذ الاصلاح

وأهل الصناعة ينازعون في بعض الفوائد ولكنهم لاينكرونها من أصلها وقد أشرنا الى زعمهم أن هذا الاختصار يذهب ببعض جمال الخط الذي يحفظ العلبع صورته بسبب حذف بعض الاشكال واستبدال المفضول بالافضل ولو اتخذت المطبعة الأميرية صندوقا أو أكثر من الاشكال التي قضي بحذفها وخصتها بكتابة العناوين ورقاع الزيارة والله عوة ونحو ذلك لأحسنت عملا ، الاقتصاد في الوقت يظهر بادئ الرأي ولعله لابتم تجربة لأن العامل يمد يده الى الصندوق الذي كل حروفه مفردة بمدد حروف الكلمة والى مافيه حروف مركبة أقل من ذلك ، ومن الجلي أنه لا اقتصاد في ثمن الحروف لان قلة الأشكال لايقتضي قلة عدد الحروف ، ولكن قلة الحروف مسهلة لتعليم جمع الحروف وسرعة التمرن بل هي مسهلة لتعليم القراءة والكتابة أيضاً

#### ﴿ تنبيه للمشتركين ﴾

يرى القراء من الخاتمة الآتية الناسنزيد المنار اتقانا ولكننا لم نزد ثمنه الا قليلا بالنسبة الى خارج البلاد المصرية . فكل من قبل العدد الأول من السنة السادسة في القطر المصري فهو يعدمشتركا الى نهاية السنة ويلزم بدفع خمسين قرشاً صحيحا . وقيمة الاشتراك في خارج القطر ١٨ فر نكاو في الهند ١٠ روبيات وفي روسيا ٧ ريالات (روبل)

## ﴿ خاتمة السنة الخامسة المنار ﴾

قد تمت بهذا الجزء سنة المنسار الخامسة وكان انتشاره فيها فوق ماكنا نرجو ونتوقع فقد زاد عدد المشتركين عماكنا نقدر بالقياس على السنين السابقة زيادة صالحة تجاوزت عدد جميع المشتركين في السنة الاولى والثانية . ثم ان نموه المعنوي قد زاد ايضاً وتضاءل حزب الشيطان المعارض تضاؤلا او أنحل انحلالا وتنبه المسلمون الى

أن لهم مجلة دينية تخدم ماتهم بحق كان لسائر الأعم مجلات و جرائد دينية تخدم ملاهم ونحلهم المتفرقة. نع صار المنار موضع ثقة العلماء والفضلاء والعامة في بلادالعرب والعجم وقد سبق القول بأنه صار يخطب به على المنابر . ويحتج به في المحاكم ، ويعتمد عليه في رد شهات المعترضين على الدين ، وإقامة حججه للمسترشدين ،

اشرنا فيما سبق الى شهادات بعض أعلام المسلمين العارفين بالمصالح العامة كوزير مصر الاكبررياض باشا وكمحسن الملك بهادر سيد مهدي على خان ناضم مدرسة العلوم في عليكده (الهند) وبعض المجتهدين والعلماء في ايران وغيرها . ونقول الآن ان المنار ظفر برضاء كبار شيوخ الطريقة أسحاب النفوذ الروحي .ونذكر كلة لأشهرهم في بلاد مصر والسودان وهو الشيخ على المديرغني وبيس الطائفة المرغنية الكبيرة فقد كتب النافي ٢٩ ذي القعدة الماضي كتاباً يقول فيه : «ويسرنا أن سلغكم من يد مرورنا وارتياحنا لهذه المجلة القائمة بالحدمات الصادقة الحليلة للاسلام والمسامين و نسأل الباري أن يكلل عملكم المفيد بالنجاح والفلاح : »

ولا شك عندنا في أن هذا أثر الإخلاص وحسن النية في العمل فهذه هي بضاعتها التي لاربح انا في سواها والتي نرجو أن تكون مكفرة لجميع سيئات ضعفنا في العلم والتحرير . وما يلزم عنهما من الخطأ والتقصير ، فائنا نشيراً من حولنا وقو تنا الى حول الله وقوته وهو نع المولى ونع النصير ،

كاندكر تقريط الفضالا عملنا تحدثاً بنيم الله و شكر أله و لعباده الأخيار الذين بنوهون المثنار و يرغبون الأمة فيه نذكر انتقاد أهل الفضل مع الثناء والشكر أيضاً لأن حاجتنا الى الأمرين واحدة إذ الفائدة واحدة وهي زيادة البصيرة في العمل . فاذاكان رياض باشا يثني على المنار في غيبتنا على مسمع الملا ويقول في محفيله الحافل: ينبغي لكل ذي احساس ديني أن يقرأ المنار و يساعده: فهو يذكر لنا اذا خلوا بهكل مايراه منتقداً وقد انتقد نما نشر في هذه السنة أمران أحدها الكلام في محمد على باشا الكبر والثاني لاحقة سجل جمعة أم القرى التي فيها مافيها من مساوي الدولة العلية (أيدها الله) وقال ان ذلك ليس من موضوع المنار ولا ينبغي له

واذاكان الشيخ محمد محمود الشنقيطي ينوّه بالمناركثيراً وسبق له تقريظه بقصيدة فهو يذكر لنا مابراه أحياناً منتقداً وقدكنا ذكرنا انتقاده كلة (الاستلفات) وتعدية التعزية بالباء داخلة على المعزى عنه . ونذكر الآن أنه انتقد ماورد في تفسيرقوله

می دو زقانا ایمار بری از انسان کم در نی از انسان کم انور من تفسیر از

المهار الله المرافع ا

ووغلوا عن قصر مشارونهم فرق کم بران سور الصاف ذاك القول وازكاز

وهو مصاب في ذلك وانتقد ثما لشم

النسم (ج 10 -منه وهو تشيبه ألم وانما ينكره الاستا

وانتقد منه أ عن مواضعه » ا. وقد فاننا أن

والمقلد التي نشرت وفد رغب الينه الا وحه ورجوع الما بما يراه منتقداً في

وهها شه ح ز کاد نصبه الدر

| ﴿ وَكُادُ يَضِيعُ الدَّيْرِ مَهُمُ الْلِي تَسْهِدُ عَلَىٰ مُعْرُوًّا الِيهِ فَامَا نَشْ تمالى «واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » من حكاية قول للملماء في ان الملائكة الموكلين بالموالم الحية هم من قبيل القوى أو أروا- يكون بها نظام حياة تلك لاحياء ومن ذلك خواطر الخير في الانسان كما أن خواطر الشهر من أرواح خييثه تسمى الشياطين. نقلنا هدذا القول من تفسير الاستاذ الامام وذكر نا في الهامش كمة في المسألة الامام الغزالي في كتاب شرح عجائب القاب وقد سمى الاستاذ لامام هذا لرأي في هذا النوع من الملائكة تأويلا بل ذكر ما يقتضي أنه من باب الاشارة إذ قل « فيه إيماء الى الخاصة » الح ولم يجعله العمدة في تفسير الملائكة . وقد اشتبه هذا القول على كثيرين وتعلقوا الح وغفلوا عن تصريح الاستاذ الامام بان الواجب اعتقاده أن الملائكة خلق غيي به وغفلوا عن تصريح الاستاذ الامام بان الواجب اعتقاده أن الملائكة خلق غيي مستقل وانهم فرق كادل عايه قوله تعالى « وإنّا لنحن العسبحون» وأول سور الصافات والمرسلات والنازعات ، ونرى ان سبب انتقاد الشنقيطي نقل فلك القول وانكان من الاشارة الى الخواص « وهو منهم » هو أنه مثار لأ وهام العوام وهو مصيب في ذلك .

وانتقد ممانشر في هذه السنة أيضاً تشييه النساء المهذبات بالملائكة الذي وردفي نصيحة للنساء (ج ١٥ — ٥) وقد سرى هذا التشبيه الينا من كتاب العصر الذين بكثرون منه وهو تشبيه قديم كا يدل قوله تعالى « ماهذا بشراً ان هذا الا ملك كريم ، وانما ينكره الاستاذ في الكوافر

وانتقد منه أيضاً افتتاح مقالة في الردّ على كاتب نصراني بقوله تعالى و يحرّ فون الكام عن مواضعه » الح والآية نزلت في البهود باتفق وإنما قصدنا بها الاقتباس لاالتفسير وقد فاتنا أن نذكر من قبل انتقاده ماجاء في بعض مقالات المحاورة بين المصلح والمقلد التي نشرت في المجلدين الثالث والرابع من ترجيح أحد المتناظرين حل المتعة وقد رغب الينا الاستاذ بأن نشر احتجاج القاضي يحيى بن أكثم على المأمون عند ما أباحها ورجوع المأمون عن ذلك وسنفعل ان شاءالله تعالى وعدى أن يحفنا الاستاذدائما على المنادو نعده بأننا نتقبل ذلك بقبول حسن و نشكره أفضل الشكر على يراه منتقداً في المنارو نعده بأننا نتقبل ذلك بقبول حسن و نشكره أفضل الشكر وههنا ننبه جبع العلماء الى القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التقاده التي كاد يضبع الدين باهما لما ولا ترجى حياته الا بالقيام بها و ندعو من يطلع على المنار منهم الى تنبيهنا على يرونه خطأ بالقول أو الكتابة ومن أحب منهم أن ينشر انتقاده معزوًا اليه فاننا ننشره له مقرونا برأينا فيه مع الأدب والشكر وليس من شأن أهل معزوًا اليه فاننا ننشره له مقرونا برأينا فيه مع الأدب والشكر وليس من شأن أهل

بالخدروري الرب و معجم إعتمدعارا في

عامه كورير مدرسة اعور قبول الآن ان كلة الأشهر هم غنية الكبيرة فقد أن ساغكام مريد والمسامن ونسأن

ل فهددهی ضلعته ت ضعف فی عالم حوال وقو تنا الی

أحذر الذين بنوهون كرأيضاً لأن حاجتنا العمل . فذكان يرايه الحافل: ينبغي اذا خوا ابكل مايراً كلام في محمد على باش

سبق له نفريظه بقصياه (الاستنفات) ونعد: بد ماورد في نضير قو له

مساوي الدولة العلبة

الدين أن ينكر الانسان عمل أخيه في غيبته ويكتمه عنه. واننا نسمع عن بعض الذين يطر و مناو يطرون المنارأ مامنا كلاماً لا يرضي و هذه شنشة المنافقين و شر الناس يو مالقيامة عند الله ذو اللسانين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما في حديث أحمد والشيخين

من الناس من يعتذر عن نفسه في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن الناس لايقبلون أو بأنهم يؤذون من يأمرهم وينهاهم بالقول أو الفعل وهانجن أولا فقول على رؤس الاشهاد إن أمن الناس علينا وأحقهم بالشكر منا من يدلنا على مايراه خطأ في المنار فمن يدعي أن في المنار خطأ في المسائل الدينية أو غيرها ولم يذكر ولنا قولا أو كتابة فهو فاسق بتركه فريضة النهي عن المنكر من غير عذر وعلى الناس أن يستدلوا من قوله على أنه فاسق أو منافق ومن كان كفلك لايقبل له قول في العلم والدين ووى ابن عدي والحاكم عن أنس وغيرها عن غيره أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ان هذا العلم دين فانظر وا عمن تأخذون دينكم ه وقال تعالى « يا أينها الذين آمنوا ان جاءكم فاست أن الناس على انتقاد المنار اعجاباً به وتوها أنه يعلم عن الناس على انتقاد المنار اعجاباً به وتوها أنه يعلم عن النتقاد ولك حرساً على الناس على انتقاد المنار اعجاباً به وتوها أنه يعلم عن الانتقاد ولك حرساً على الناس على انتقاد المنار اعجاباً به وتوها أنه يعلم عن الانتقاد ولك حرساً على الناس على انتقاد المنار اعجاباً به وتوها أنه يعلم عن الانتقاد ولك حرساً على الناس على انتقاد المنار اعجاباً به وتوها أنه يعلم عن الانتقاد ولك حرساً على الناس على انتقاد الها القول المناس على انتقاد الها المناس على انتقاد ولك حرساً على الناس على انتقاد المنار العباراً به وتوها أنه يعلم عن المنار العباراً العلم الناس على انتقاد ولك حرساً على الناس على انتقاد المنار العباراً به وتوها أنه يعلم الناس على انتقاد ولك حرساً على الله المنار العباراً العرب الله المنار العباراً العرب العباراً العرب المنار العبار العبار العبار العبار الع

لا تلج هذا الالحاج في حمل الناس على انتقاد المنار اعجاباً به وتوها آنه يملوا عن الانتقاد ولكن حرصاً على بيان الحق الذي نطابه واستعانة عليه بانصاره، والرغيين في اعلاء مناره، ونقول هنا ماقال الاستاذ الامام: انه مامن أحد بأصغر من أن يعين ولا بأكبر من أن يعان:

ونعد القراء بأن سنزيد المنار اتقانا في السنة السادسة فنجعل ورقه أجوا من هذا الورق ونتحرى المباحث التي تراها أكبر فائدة وأكثر نفعاً . وفي النية العود الى التوسع في باب العقائد وباب [آثار السلف عـبرة لاحاف] وفي مباحث داب اللغة مع الاستمرار على نشر التفسير المقتبس من مفتي الدير المصرية والعود الى باب [البدع والحرافات والتقاليد والعادات] وربما نجمل الرحد ، في شنان النساء وما يتعلق بهن من أمر الزواج والبيوت باباً يطرق في أكثر الاحزام وان أجل محفة تحفهم بهافي السنة الجديدة تلك المقالة أو المقالات التي وعد بها ذلك الامام الحكيم صاحب مقالات السنة الجديدة تلك المقالة أو المقالات التي وعد بها ذلك الامام الحكيم صاحب مقالات رحمت بالمسلم والنصرائية مع العلم والمدنية ) التي يبين فيها كيف تكون البدع التي رحمت بالمسامين القهقرى هي السبب في حياتهم الماية المستقبلة . ونحتم المجلد الخامس بحمد الله ، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله ، وآله وصحبه ومن والاه ،

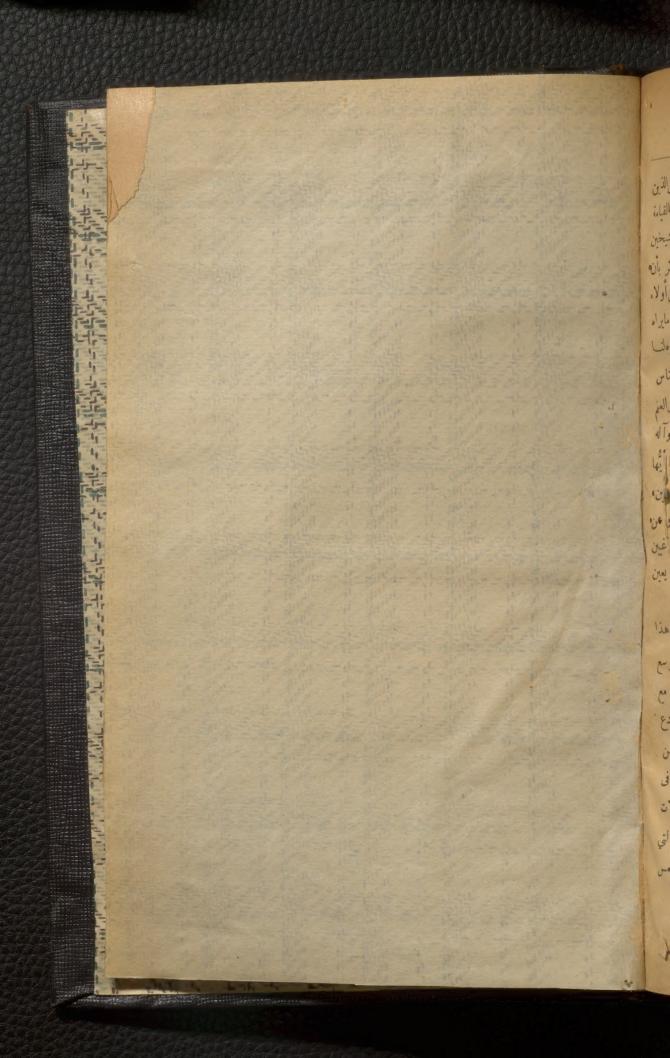



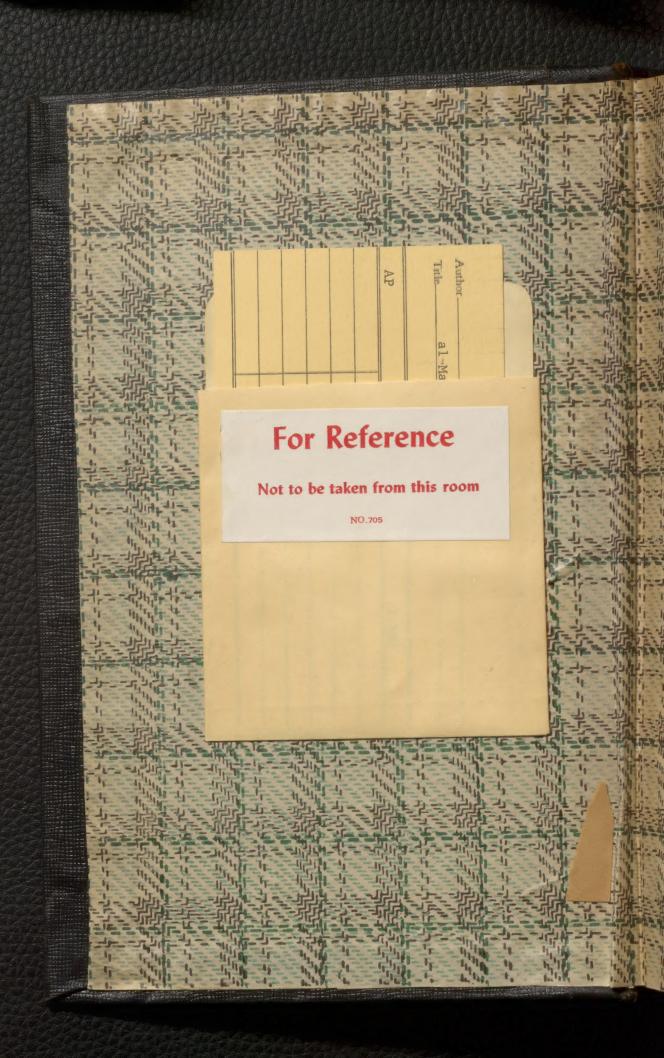

